المراه الخامس من حاسسية الشهاسب الحسانة بعناية القامني ومخسسات الرامني على تتمير التأمني الله المين الله المين الدمها وفرض بحما المين

## \* (فهرسة الجزالخامس من ماشية الشهاب على السيضاوي) .

٣ سورة يونس

٦٦٪ سورة هود ٩٤ تحقيق شريف فيمااذا تكررالشرط

١١٦ قف على أن النظ هذا يعمل عمل كان عند الكوفيين

١٢١ تسمية النوع وقعت فى كتاب الله تعالى

١٥١ سورة يوسف عليه السلام

١٩٩ معث لطف في الغايات

۲۱۶ سورةالرعد

٢٤٩ سورة ابراهيم عليه السلام

٢٦٦ ترجة برجيس وشمعون

٢٦٧ مطابحذفالام الامرعلي أضرب

۲۸۱ سورة الحجر

٣٠٣ مبعث شريف في عدم صحة عود ضمير من الجله المضاف البها الظرف اليه

٣٠٩ سورةالنحل

٣٣٩ مطلب شريف فأن الشرط ومأشبه بكون الاول فيه سببا للثاني

• ٢٥ مطلب لطيف فيما يتعلن بعديث صدق الله وكذب بطن أخسك

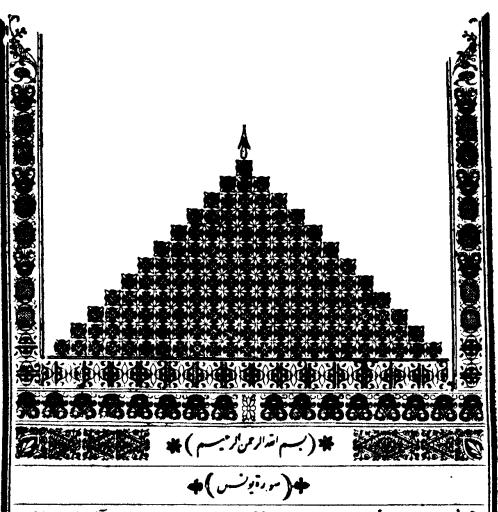

(قولهمكة) أىقولاواحداعنــدالدانىرجهاللهنعالى وقـــــل،بعضآياتهاانهامدنيةعلى أختلاف في ذلك أيضا والمناسبة أن خاتمة السورة قبلها بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدا عذمه وقوله ماثة وتسع آيات قال الدانى فى كتاب العسددوهي ماثة وعشر آيات فى الشاى وتسيع فى غسيره وقوله فخمهاأى لم عِلْهَا لَانَ الشَّفْعَمِ يَطِلَقُ عَلَى مَا يَصَّا لِل الترقيقِ وما بِصَّا الله الدَّوْلُ فيهابالامالة وتركهاعلى ماتقررف علمالقرا آت وقوله أجرا الالف الرا مجرى المنقلبة عن اليا وبيان لوجه الامالة وهوأن الالف المنقلب فعن الساءتمال تنبيها على أصلها ولمملحكات هذه الكاحة اسما والاسمياه لاسكون فهياالالف أصلية الأنادراأح وهامحرى ماأصيله الماءاحيثرته وخفته وعاملوها معاملته فأمالوها ولنسلا يتوهم أنها رف ( قوله اشارة الى ماتضمنته السورة أوالقسر آن الخ) جؤز فى الاشارة أن تكون لآيات هـ ذه السورة وأن تحكون لآيات الفرآن وفى المكاب أن يرادبه المسورة وأنبرادالقرآن فصارت صوره أربعاا حداها الاشارة الى آبأت القرآن والعسكتاب بمعسى السورة ولايصمح الابتخصسص آيات أوتأو بل بعىد وثما نيتهاعكسه ولامحسذورفيه والاخريان مرجع افادته حاالى كونه حكيما وجؤذالاشارة الحالاتيات ليكونها في حكما لحياضر وان لم يسبق ذكرها كايقالفالكوك هذامااشترىفلان وأوثرلفظ تلكلةعظيموكونه فىحكمالغائب منوجه وخالف فيماذكرالكشاف فانعلم يحمل الكتاب على القرآن ووجه بأندتر كملان الظاهرمن قولناهذه الآبات آيات القرآنأ نهاجيع آياته لافادة الجعالمضاف الىالمعزفة الاستغراق وهذاواردعلي المصنف رحمالته لوسلم لكه قبل انه يمنوع مع أنه انمـاينسدبطلان صورة واحــدتمن الثلاث فتأمّل (قوله ووصفه بالحكيم لاشقاله على الحسكم) فعراد بالحكيم ذوالحكمة اتماعلى إنه للنسسية كلاس وتامراً ويشسبه السكاب ما نسان

\*(سورة يونس عليه السلام سكية) \*

«(سورة يونس عليه السلام سكية) \*

«(بسم الله الرحن الرحم) \*

«(بسم الله المن المرحن وأمالها المنافع وسفص وأمالها الماقون اجراء لانسال المجمولة المحلم المنافة وسفون اجراء لانساله المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافق

مقابلة المنسوخ وكونه اشارة الى الكتب المتقدمة من النوراة والانحسل والزيور كاقبل بعيدواذ اتركه المنت رجه الله (قوله استفهام انكار التعب) في الكشاف الهمزة لانكار التعب والتعسمنه أي لانكاد تعب الكفارمن الايحاء كاستبذكره ولتعبب السامعن ونعيهم لوقوعه في غير محاد فان كان من ادالمسنف رجه الله ماذكره الزمخشري فلام النهب صلة الانكاروهو الظاهر و يحتل أن كون صفةأى انكاركان للتعب أى لسان أنه بما يتعب منه اذالتعب لا يجرى علم وعلى والحزم بأنه تعريض للزمخشرى ومخالفة له دعوى من غيردليل وتقديم خبركان لانه مصب الانكار وقوله وقرئ الرفع)أى برفع عب على أنه إسم كان وهو الكرة وأن أو حينا المعرفة خبره ومن ذهب الى أنه لا منه في الحل عكمة محطل كأن المتهوات أوحسنا بدل منهدل كلمن كل أواشمال أوسقد رحوف برز أى لان أوحسنا أو منأن أوحمناوهوأ ظهرمن البدلية وقول المصنف رجه الله على أنَّ الامر بالعكس أي عكس المعروف فى كلام العرب وهو الاخبار عن المعرفة بالنكرة فيكون هذا ذها باللحو از مطلقا أوفى باب النواسخ مطلقاأ واذا كأنت مدخولة للننى أوماهوف حكمه كالاستفهام الانكارى على مافسله الندريرف شرح التلخنص ويحتمل أنريد بالعكس القلسا تماعلى قبوله مطلقا أواذا تضمن لطيفة فان وحدت قبل والاعدل عنه ألى الوجوه الاحر فأن قلت هنا وجه أظهر وهوأن للناس خبركان وعليه اقتصر في اللواع فلم تركوه قلتتركوه لانه ركيك معسني لانه يفيسدان كارصدوره من الناس لامطلقا وفيه وكاكه ظاهرة فتأمّل ( قوله واللام للدلالة على أنهم الخ) بعني ليس متعلقات على طربق المفعولية كذوله عجبت أسعى الدهريني وبينها \* لانّ معمول المصدر لا يتقدّم علمه بل هي السان كافي هـ تلك وسقمالك فتعلقهامقذر ومنهسممن جوزه بناءعلى التسيم فى الظرف أولانه بمعنى المجمب والمصدراذا كان بعسني

منمبلغ أفنا يعرب كلها \*. الى بنيت الجارقبل المنزل

التعمن مطلقاأ والتعمن كقول أبيتمام

مفعول أوفاعل يجوز تقديم معسموله عليه كاذكره المنعاة وجوزاً بضائعاته بكان وان كانت ناقصة بنياه على جوازه (قوله من أفناء بحق الهمزة وسكون الفياء والنون والمد وهذه العبارة وان استعملت في خول النسب فليسر بمراد لان نسسه فيهم و شرفه نارعلى علم بل المراد أنه بمن لم يشتهر بالحياه والميال اللذين اعتقد وا أنم ما سعب العزو الاجلال لجهلهم وجاهليتهم لانه قد يستعمل لعدم

ناطق للمكمة على طريق الاستعارة بالكتابة واثبات المكمة قريسة لها تخييلية والحكمة وهى الحق والمستعارة بالكتابة واثبات المكمة قريسة لها تخييلية والحكمة وهى الحق والسواب صفة تله لكنه لاشماله عليها ولمشابه ته للناطق بها وصف بها وقوله أو محكم آياته لم ينسم شئ منها) أى يكاب آخر لمندافاته لماسياتى وهو عطف بحسب المعنى على ما قبله لأنه في قوة لانه مشتمل ففعيل بعنى مفعل على ما فسده وهدذا بناء على أن المراد ما لكتاب السورة وأنه لامنسوخ فيها والمحكم يقع في مقابلة المتشابه وفي

يسال هومن أفنا الناس ادالم يعلم عن هو قاله الجوهرى وقال الازهرى عن ابن الاعرابي أعفا الناس ولا يقال وأفنا وهم أخلاطهم الواحد عفو وفنو وعن أبي حاتم عن أتم الهيم هؤلا و من أفنا الناس ولا يقال في الواحد هومن أفنا الناس وفسروه بقوم تراع من ههنا ومن ههنا ولم تعرف أتم الهيم الافنا واحد والمراد بالحلط ابهام النسب وايس بمرادهنا ومراد أبي تمام التعميم ومنهم من اعترض على المصنف رحمه الله ومتابعته الزمح شرى في هذه العبارة واختار أن المراد برجل أنه وشهور بينهم بالجلالة والعقة والمصدق كاقال لقد جا كم وسول من أنف كم فانه محل الانكار وهو أنسب المقام وهو غير ظاهر لانه وان كان أعظم مماذكر لعسكن السياق يقتضى بينان كفرهم و تذليلهم و تعقيرهم لن أعزه الله وعظمه وماذكره يناسب القسم الثاني لا الاول فقد خلط تفسيرا بالخرلات بحيم يحمل أن يكون لكونه ايس له مال وجاه كقوله تعالى و قالو الولائزل هذا اللقر آن على رجل من القريتين عظيم أولكونه من البشركقوله مال وجاه كقوله تعالى و قالو الولائزل هذا اللقرآن على رجل من القريتين عظيم أولكونه من البشركقوله مال وجاه كقوله تعالى و قالو الولائزل هذا اللقرآن على رجل من القريتين عظيم أولكونه من البشركقوله مال وجاه كقوله تعالى و قالو الولائلة و المنافية المنافية على المنافية المنافقة و المنافية و قالو الولائزل هذا المقرآن على رجل من القريت يتاسب القسم الثاني لا الولائلة و المنافقة و

أولانه كلام مكي أوعكم آياته لم يسمن أولانه كلام مكي الناس عبل استهام شي منها (أكالله عبد النالا من العكس انكار للنعيب وعبد أن الامن العبد أوسنا) وفرى الزفع على الذالا من عبد أوعلى أن كان الته وأن أوسنا بدل من عبد أوعلى أن كان الته وأن أوسنا بدل من العام واللام للدلالة على أنهم معلوماً عود لاسم واللام للدلالة على أنهم معلوماً المسمر وون عظيم من ومدل منهم) من أفيا، رياله مم ولان عظيم من عنلمانهم

أتعيالى لوشياء دبسالانزل ملاشكة أولسكونه أنذوهم بالبعث الذى أنكروه والمصدنف وسعيده الله لميلتفت افي هذالبعده عن السسياق وقولهم يتبرأ بي طالب لانه كان معسه في صغره ولم يعرفوا أنَّ أنفس المدرّ يتيمه وقيللامسن رجه الله لهجعله الله يتيافتال الملايكون لمخلوق علمه منة فان الله هوالذى آوا موأذبه ورباه وقوله وجهلهم يحقمقه الوحىلانه سحانه معلرحيث يجعل رسالاته وماعذوه سئاليس بشئ يلتفك الىمثله وقوله هذا أىالامرهذاأ وخذه ذا وتوله وخنية الحال قدأ جادفى التعمر عن قلة المال به لانه أخف اذليس له معه مايشغله عماأ ريدمنه مع عدم احتياجه اليه ولذا قيسل لبعض المشايخ هل يقمال للنبي صدلي الله عليه وسلم زاهدفقال ماقدرا آدنيا عنده حتى رهدفيها وقدأ رسيل الله المهملك الجيال وقوله وقبل الخهوالتفسيرالثاني كماعرفته (قوله أنهي المفسرة الخ) أىلفعول الايحاء المقدّر وشرطها موجودوهوأن يتقذم عليها مافيه معنى القول دون حروفه كالايحا فنحوكتبت اليه أن قم وقوله أوالخففة من الثقسلة على انّاسمها ضمرالشأن وفى وقوع الجسلة الامرية الانشاسة خبرالضميرالشأن دون تأو مل وتقدر قول اختلاف فذهب صاحب البكشف المى أنه لايحناج الي ذلك لانّ المقصود منها التفسير وخالفه النحر بروغيره فيذلك وذهبوا الميأنه لافرق بين خبره وخبرغ يره ولم يذكرا حمال كونها مصدرية حقيقة في الوضع لمنع كثير من النجاة وصلها بالام والنهى وذكره أبوحيان هنابنا على جوازه مع أنه نشال عنه في المغنى أنَّ مذهبه المنع بنا على أنه يفوت معنى الامر اداسبك بالمصدر واعترض بأنه يذوت معني المضي والحالبة والاستقبال المقصودأ يضامع الاتفاق على جوازه وقديقال ان ينهمافرقا فاق المصدريدل على الزمان التزاما فقد تنص عليه قرينة فلانفوت معناه مال كاسة يخلاف الامرفانه لادلالة للمصدرعلمه أصلا وقدمترماذهب المه يعض المدققين من أنّ المصدركما يحعل ويستمك من حوهر الكلمة فيحوزأ خذمهن الهيئةوماية عهافيقذرفي هذا وتنحوهأ وحينااليه الامربالانذار كماقذر فىلائزنى خبرعدم الزناخير ومنهم من ذكره للمشامن عنده مع أنّ هذا مشترك في الالتزام والجواب معأن المفتوحة المشددة لانهامصدرية أيضا وقوله فتبكون الختفر يبعءلي الوجه الثانى وعلى الاؤل مفعوله مقدر وهذه الجلة مفسرة لامحل لهامن الاعراب كامر (قوله عم الاندار الخ) أى حيث قال الناس دون المؤمنين والبكافرين ولامانع من الاستغراق العرف أى كلَّ أحدُمن يقدر على تبليغه ا دُسليع جميع أهل عصره غبرتمكن له والمه بشبرقول المصنف رجمه الله اذقل امن أحسد الخفلا وجه للاعتراض بأن الاستغراق المفهوم من كلامه غيرصح يم لان تبلسغ الاندارالي كلمن في عصره ليس في وسعه ولاحاجة الى دفعه بأنه لمرد الاستغراق وانماقصد المبالغة واما تبشيرالكافرين ان آمنوافراجع الى تبشير المؤمنين وقبلان فالمؤمنين عوم الخبربه وهوشموله للنقلين وأعترض على قوله في المغسني آن أباحمان منع وصل أن المصدرية بالأمر بأنه جوّزه هنا وفي سورة النحسل ( قوله سابقة ومنزلة رفيعة الخ) في الكشاف أي سايقة وفض لاومنزلة وفيعة سمت قدما لما كان السعي والسبق بالقدم سمت المسعلة الجملة قدما كماسمت النعمة يدالانها تعطى المدو ماعالان صاحبها يبوعيها فقيسل لفلان قدم فى الحير والسابقة هنامصدر بوزن فاعلة تعنى السنق والسمق كالتقدم ععنى فضلهم على غمرهم المخصوابة منسائرالام فالقدم عجازم سلءن المسمق لكونها سيه وآلته والسبق عجازين الفضل والتقدم المعنوى الى المنازل الرفيعة فهومجا ذعرتيتين وقسل المراد تقدمهم على غيرهم في دخول الحنة القولهصلي الله علىه وسلم نحن الاشخرون السايقون يوم القيامة وقيسل تقدّمهم فى البعث وقسل إسابقة اسم فاعل أى سعادة سابقة في اللوح أوشفاءة سابقة وفي الكشاف وجمه آخروهو أتنقدم صدق بمعنى مقام صدق كم تقعد صدق ما طلاق الحال وارادة المحسل وليس هذا معنى قوله منزلة رفيعة كانوهم حتى بلزم جمع المعانى المحمارية وظاهره أن القدم يطلق على السبق مطلقا كم تطلق البدعلى

قيل كانوا يقدولون العيب أناته و الحالية الماليان الانتيام الانتيام الانتيام المالية ما المروهو و فرط ما قتام وقد ورنظرهم ا أبي طالب وهو و فرط ما قتام وقد ورنظرهم ا على الامورالعاجلة وجهله بيعشقة الوحى والنبوة هذا وانه علمه الصلاة والسلام لم بكن يقصر عن عظما عرب ما يعتبرونه الافي ب و منه المال أعون مي المال و منه المال و منه المال المال و منه المال ال ولذلا كان أكثر الاساء علم السلاة والسلام قبله كذلك وقسل تصبوا سنأته و المساوسولا كاسبق ذكره في سوره به رسوه مسبق تر مالفسره به رسر رسوه مسبق آن هی المفسره الانعام (آن آن در الناس) آوانخففه من النقداد فیصلی آوانخففه من النقداد فیصلی منعول أوسيا (وبنيرالذين منعل) عم نائغين أم مالسفيه ما ينبغ أن المالية يذرمنه وخصص البشارة بالمؤنين اذليس الكنادمايه أن يشروا به حقيقة (أنامم) بأنهم (قدم صدق عند وبهم) سابقة ومنالة ن ما المالان السق بل على ميت وفيعة سميت قلمالان السبق بل النعمة لمالا بالعطى المه

النعدمة والعدين على الجماسوس والرأس على الرئيس وقال صاحب الانتصاف لم يسمواسا بقدة السوم قدما المالكون الجمازلا يطرد أولانه غلب في العرف عليه (قوله واضافتها الى الصدق في الاقوال قال الراغب ويستعمل في الافعمال فيقال صدق في الفتال اذا وافاه حقه وكذا في ضدة مقال كذب فيد فيعبر به عن كل فعل فاضل ظاهرا وباطنا و يضاف المهكة عدمد قومد خل صد و وغرج مدق وقدم صدق ولد ان صدق في قوله واجعل لى لما نصدق سأل أن يجهد له الله صالما يحدث اذا أنتى عليه لم يكن كذا كما قال

ادَانُعِنَ أَسْيَنَاءَلِيكَ بِصَالِحِ \* فَأَسْتُ كَمَا لَذَى وَفُوقَ الذَى نَشَى

فأضافته من اضافة الموصوف الى صفته وأصله قدم صدق أي محققة مقرّر تملاء رفت من معناه وفد\_ه مبالغة لجعلها عبن الصدق تم جعل الصدق كأنه صاحبها وهذامن منطوقه وقوله والتنسه الخأى تنسه على أنهم انمانا لواتلك السابقة بصدقهم ظاهرا وباطنا واعترض عليه بأنه انما يحصل هـ فداأذا كانت الاضافة من اضافة المسبب الى السبب الاأن يكون في التنبيه اشارة الى احتمالها الها ويدفع بانه لاحاحة الى ماذكر لان الصدق انما تحقوزيه عن توقية الامور الفاضلة حقه الزوم الصدق له آحتى كأنها لا توجد دونه وبكني مثله في ذلك النسية وهذا كاأن أيالهب يشعر بأنه جهمي (قوله يعنون الكَتَابِ الْخ ) يعنى الاشارة الى الكَتَابِ السابق ذكر وعلى قراءة أساح الاشارة الى رجل وقوله وفسه اعتراف الخزلان السحر خارق للعادة وقال النحر يرلان فولهمان هذالسحرالمراديه الحاصل بالصدروهم كاذبون فحذلك عندأ نفسهمأ يضا وجمذاالاعتبار يكون دايل بجزهملان التبحب أقرلاغ التكاميماهو معسأوم الانتفاء قطعا حتى عندنفس المعارض داب الماجز المفعم وماقيل عليه اله لادخل التعيهم فمه فالاولى تركمايس بشئ (قولدالتي هي أصول المكنات) انما فسربه بيانا لحكمة تقديمها وكونم اأمولا لاقالسماء جاربة مجرى الفاعل والارض مجرى القابل ونايصال الكواك اختلاف الفصول ومكون مافهاعلى ماقرره الحسكماء وقد تقسدم تفصمله وقوله تعالى في ستة أنام قسل هي مدة مساوية لايام الدنيا وقبل هي بالمعنى اللغوى وهومطلق الوقت وعن ابن عباس رضى الله عنهما انهاس أيام الاحرة التيهي كأكف سنفهى تعدون قيل والاول أنسب بالمفام لمافيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذها لاجرام العظيمة فىمثل تلك المدة اليسيرة ولائه تعريف لنابمانعرفه وقوله استوى المابمعني استوى أهرء وتم أواستولى فيرجع الماصفة القدرة وقيل الهصفة غيرالنمائية لايعلماهي وقيل الهماأشتبه فستوقف فمه كمافصل في محله والعرش تقدير مأنه الجسم الهيط بحميه عالكا بمات أوالملك أوشي غَرَدُلكُ ( قُولِه يقدّرُأ من الكاتّنات على ما اقتضته حكمته الخ) يعني تعريفُ الامن للعهد والراد أمن الكاتنات وتدبيرها بمعنى تقديرها جارية على مقتضي الحبكمة وأثماما سيذكره فهو معناه النغوى وقوله وسيبقته بهكليته أىقضاؤه كمافى قوله وتمتكلة ريك وجله يدبرا ستثنا فية ليبان حكمة استنوائه على العرش وتقر براعظمته وقوله ويهيئ بتحريكه أى يسبب تحريك المرش وذلك الاذلاك أسسباب ذلك لان بحركته تحريك غيره ولذاا فتصرعلمه (قوله والندببرالنظرالخ) وجهلاشتقانه وببان لحقيقته وقوله تقرير اعظمته لانها علت من خلق المخلوفات العظام فقرر ذلك بأنه لعزجلاله لا يجسر أحد على الشفاعة عنده يغميرا ذن فالتقدير لاشفاعة اشفيح وحوتمليم للعباد أنهم اذا فعلوا شميأ يتأنون والافهوسيحانه وتعالى فادرعلى خلقها دفعه فى أن واحد وعدل عن قول الزمخشرى يدر يقضى وبقدر على حسب مقتضى الحكمة ويفعل مايفعل المتحرى للصواب الفاظرفي أدبار الاموروعو افهالذلا بلقاه ما بكره آحرا انتهى لآنه كماقدل خطأ أفظا ومدمى فانه لا يجوزا طلاق التحرى على الله ولا يمثل فعل الله به ولانه مبنى على رأيه وهي قاعدة فاسدة عندأهل المسنة (قوله وردّعلى من زعم أنّ آلهة م تشفع الخ) قيل هذا الردّغير تام لانهم لما ادعو اشفاعتها قديدهون الأدن أهاف كميف يته هذا الردولاد لالة فيهاعلى أنهم لايؤدن لهم

وإضافتهاالىالصدق لتيشيقها والتنسيه على أنهم انما ينالونها بصدق القول والسية (قال الكافرون ال هذا) بعنون الكاب وماجا بهارسول عليه الصيلاة والسلام المتعرمين) وقرأ است كشيروالكوفيون (لمتعرمين) اساحرعلى أن الاشارة الى الرسول ملى الله علمه وسلم وفعه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول أمورا خارقة للمادة معدو وقرئ ماهد ألمارضة وقرئ ماهدالاسمر وان بهم الله الدى خلق السهوات والارض) الني عن أصول المستان (في منة أنام أ توى على العرش در الامرا بقدرام الكائدات على مااقتصه حكمته وسيقت به طبه ويري تعريك أسساج و بنزلهامه والله برالنظر في أدبار الامور المان العاقبة (ما من شديع الأمن العسم الأمن العسم العاقبة (ما من شديع العاقبة اذنه) تقرير المظمة الموعز الله وردعلى من زعم أن آلهم من الله عند الله الهم وفد اله المنات المتعالمة المتعالم

وماقيل انهيادعوى غيرمسلة واحتمالها غسيرجد لافائدة فيه الاأن يقيال مراده أنّ الاصنام لاتدولًا ولاتنطق فيكونها لدس من شأنها أن يؤذن لهابديهي وأمّاا ثبات الشفاعة لمن أذن في فعلوم من المكلام لانه لوكان الرادنني الشقسع مطلقا قيدل لاشفيع والمراد الشفاعة المقبولة وهي شفاعة الانبيا عليهم ا لصلاة والسلام والاخمار (قع له أي الموصوف سنك السفات الخ) يعني الاشارة الي الذات الموصّوفة بتلك الصفات القنضية لاستحقاق ماأخبر بوعنه واذاكان وجه نبوت ذلك المماذكر بمالايوجدفى غيره اقتضى انحصاره فيه وأنه لارب غسيره ولأمعبودسواه فاتضمعنى قوله لاغير وقوله فاعبدوه وحدوه الكن قوله للاخيرة والمكن قوله للالوهية يقتضى أنّ الجلالة الكريمية خبرلاصفة فلذا قيل الاظهر تأخيره بالانّ ماذكر تفسير لاسم الاشارة (قوله لاغير)أى لارب غيره وقيل اله وقع في النسم بدون ضعير في تنصي قصر الموصوف على الصفة قصر الضاف الأيلام تعليله وأمّا كون النفاع السديب أنفياص لأيقتضي النفاء سبب آخر الربوبية فليس بشئ لاتمأذكرمن لواذم الالوهمة فهي لانوب مديدونه والقصر من تعريف المارفين ومن فحواه لان تلك المقتضيات لا وجدفى غييره وقيسل انه حدله على القصر مع التفاع أداته لثلايلزم التكرار فانماقبلادال على نبوت الربو بية مع عدم المنكراها فتأمّل (قوله و-دوم بالعبادة) قدأ شراالى أن التفصيص من ترتيب الامر بالعسبادة على اختصاص الربوبية وأيضا أصل العبادة المابت لهم فيحمل الامريد على ماذكر الفيدونيه نظر (قوله تنفيكرون أدنى تفكرا ع) يريد أنه كالمعاوم الذى لايفتقرالي فكرتام وتظركامل بلالي عجزد المتفات واخطار مالسال وهذا سآن لابشار تذكرون على فكرونوان كان هو المراد ولذا فسريه وجعل المتذكر هو ماسق من استعقاقه لماذكرو المنبه علمه ذلك وخطؤهم فيماهم علمه المشارالمه بقوله لاما تعمدته فلا فرق بين كالامه وكالام الكشاف كالوهم (قُه له مالموت أوالنشور) وفي نسطة والمعث وفي أخرى والنشور والحصر المذكورمسة فادمن تُقديم الله وقيل عليه اله لأيشاسب ماسياً تى من أن توله يبدؤ الخلق الخ كالتعليل لقوله اليه مرجعكم فالمنى ما وقع فى النسخة الاحرى والمعت بالواو وفيه نفار يعلم عاسية في (قوله معدر مؤكدا فسمالخ) المصدراذاآ كدمضمون جسله تدل على معناه فان كانت نسافه الاتحت مل غيره فهويسمي في اصطلاح النحاة مؤكد النفسه نحوله على ألف اعترافا وان احتماد وغيره تحوزيد قائم حقافهو وكدانير ولابدله منعامل محذوف فيهما وتفصيله ووجه التسمية مفصل في النعو (قوله مصدر آخر مؤكد اغيرم) قد عرفت معدى المؤكد لنفسه وغسمره وهنااسا كأن الوعد يحقسل المقية والضلف كان مؤكد الفيرهما تضمنته جلة المدر وعامله المقدر وقبل التصاب حقا بوعدعلي تقدير في اشبهه بالظرف كقوله أفي الحق اني هائم بك مغرم . وماذه ب الميه المسنف رحه الله أظهر (قوله بعد بدئه وا ملاكه الخ) يعني أتامعني قوله يسدؤا خلتي غيعمده اعادته بعسديدته واهلا كدلانه سان للموعوديه والموعوديه الاعادةوانماذكراليدء والاهلالالتوقف الاعادة مليهمااذ معناها وجودثان لمساوجدأ ولابعدفنسائه فتدبر (قوله أى بعدله أوبعد التهم الخ) بعني أنّ الالف واللام عوض عن الضعب المضاف اليه وهوامًا نعيرا قه أوضميرا لمؤمنين فالمعنى بعدله أوبعد التهموير جح الشانى بأنه أوفق بمايق أبله من قوله بكفرهم فمملل جزاء الؤمنين بايمانمهم وهوالمقصودمن القسهط لان الكفرنالم عظيم وأيضالا وجه لتخصمص المدل بجزا المؤمنين بلجزا والكافرين أولى به لمااشهر أنّ الثواب بفضاد والعقاب بعد له وقوله وقيامهم على العدل تفسد يرلعد التهم بالتيسام على العدل في الاعسال الطاهرة فيسد شل فيسه الايسان وعلى مابعده يخص بالايمان ورجدوه لمامرٌ (قو له فان معناه الخ) المبالغة في استصفاق العقاب بجعله حقامة زرالهم كاتفيده الملام ولم يجعل علة وجعل الثواب عله اشارة الى أمه المقصود وأما العقاب فهو بكسبهم وايس مقصوداله تعالى بالذات بل بالمرض ولذا قال تعالى سبةت رحتى غضبي وقولهمن الابدا والاعادة يقتمني تعلق ليجزى بهسماعلي التنازع وقيل الاظهر تعلقه يبعيده فقط وقوله وأنه

(ذلكم الله) أى الموصوف شلاله الصفات المقتضية لأدلوهية والربوسة (ربكم) لاغداذ لا شاركة أحدق في من ذلك (فاعدو) وسد ووطالعهادة (أفلا تذكرون) تشكرون لاربوبيسة والعسبادة لاما تعبدونه (البسه لاربوبيسة والعسبادة لاما تعبدونه مرجعكم جدما كالموت اوالنشور لاالى غده فاستعدواللقائه (وعدالله) معدد ووكد انفسه لان قوله اله صرحه علم وعدمن الله رسفا) معدد آمر و داندوه ومادل عليه وعداقه (أنه يدوانللن مريده) به ديدته واهلاكه (لعزى الذي آمنوا وع الله المالة القالة على أي به راد أو يعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم أوبايمانهم لانه العدل القويم كان الندلة عالم عظيم وهوالاوسه لقابل قوله (والذين كفروالهم شراب من مي وعداب الميء عنوا بكفرون) فاق مناه ليميزى الذين طنوا بكفرون) كفروانسراب معم وعذاب المرب عفرهم لكنه غيرالنظم للمالغة ف استعقاقه-مالعسقاب والتنب على أن المقدود طالدات من الأبداء والأعادة هو الاثماية والعقاب وأقع بالعرمش وأنه

تعالى يتولى الخزيمى لميذ كرا بلزاء السارة الى أنه أمر عظيم لانحيط به العدبارة خصوصنا وقد جعل ذاته الكرعة هي الخازية فان العظيم لا يتولى بنفسه الاالام العظيم واليه أشار بقوله يتولى ففي كلامه ادماج لمه بني آخر (قوله والآية كالمعلمل لقوله السه مرجعكم النز) برياعلي مااطرد في استعمال الجسلة المسدّرة مان كتوبواانه غفوروسهم وكونها تعلمالا أوكالتعلمل لأخفاء فيه واغيا السكالا مف المعلل هل هو كون الرحم البه أوكونه لام جع الااله فالطاهر هو الثباني كاأشار المه التعرير في شرحه والمعيني مرجعكماتي الله الماغيره وانماأر جعكم السهليجياز يكم بمايليق بكم واستفادة الحصرمن الملل غلاهرة ومن الملة لان البدو الاعادة معلومة الانتفاء عن غيره عقلا فلاحاجة الى أن يومسر في الكلام مالدل على المصرحق يشكلف له ما تسكافه من تعسف عالا بدين ذكره (قو له ويؤيد مقرا عمن قرأ أنه الحز) أى ما الفتر سقد ترلام التعليل فهو صرج فصاذكر وجوزف أن يكون منصوبا يوعد مف عولاله أومر فوعاعقا فاعلاله وكلامه يحمل أن يكون وعدوحق هما العماملان في المعدر بن الذكورين وأن يكونا فعلين آخر ين مقدرين بدلالة ما قبلهما عليهما فان كالمراد الاقل فالمصدوان ليسا للتأكيد ويكون هذا اعرابا آخرلان فاعل العامل فى المصدوا لمؤكد لابدأن يكون عائدا على ما تقدُّمه بماأكده فالمعنى وعدالرجوع السه وحق الوعدوان كان الشاني فهوظاهرثم انتا تعليل المذكور لايناسب كون الراد بالمرجع الموث فاتماأن بكون هذا اشارة الى أن تفسيره الشاني هو المرضى عنداد أويكون الصير نستة العماف بالواوكامرًا اتنديه عليه (قولهذات ضيا وهومصد راخ) يعني هوعلى تقسدر مضاف أوجعله نفس المضاممبالغة كما أشاراليه فى نورا وانقلاب الواويا ولانكسار ماقبلها وأتماه مزوفعلي القلب الكاني فلبأوقعت الواو أواله المانقلية عنها متطرفة بعدمة وقلبت همزة ابنداه أو يعدقلها ألفا كماهومهروف في التصريف وكونه جعايعيد ولات تقابله ينورا لايقتضيه كما قبل وخالفه أنوعلي في الحية فقال كونه جمعا كوض وحماض أقيس نجعله مصدرا كفيام فهما قولان وانحاكان أقيس لان المصدر بحرى على فعله في العصبة والاعتلال انتهى وقوله في كل الفرآن هذه رواية وقد قال يعض القرّاء انهالم تصبح وقيل انمناقرأ بهاهنا وفىسورة الانبياء والقصص (قيو له أوسمى نورا للمبالغة الخ معسناه فأاهر لتكنه فى نسطة أونيكون فسه وجهان وفى نسخة بالواو والأولى أظهر وقوله رهوأعم مَنْ الصُّومُ كَاعُرِفْتُ أَيْ فَي أُوِّلُ سُورِةُ السِّفْرَةُ بِشَاءَعِلَى أَنْهُ مَا قُوى مِنْ المُورِ والنورشامل القوى والضعيف وعلى القول الشانى همامتيا ينان فساكان بالذات كالشهس والنارفه وضوءوما كان بالعرض فهونور ولذاغا يربينهسما فىالنظم والسمأشار بقوله نبه الخ وكونه بمقسابلة الشمس والاكتساب منهسا لايؤخذمن النظم واغماه ومن داسلآخر وذكره تتميما للفائدة وقوله خلق يشعر يأن جعل بمعنى خلق أغضماءونوراحال وقدمرالتفصيل فيالضوء والنور بمبالامزيدعليه وأنه اذاكان أبلغ فلرقيسل الله نور السموات والارض ولم بقل ضباؤها والجواب عنه وقدذكر في وجهه هناأن المقصود تشبيه هداه الذي نسبه للناس بالنورا لموجود فى الايل وأثناء الفلام والمعنى أنه جعل هداء كالنور فى الفلام فيهدى قوما ويضل آخرون ولوجها كالفسما ممثل الشمس التي لايتي معها ظلام لم بضل أحدوليس كذلك فتأمّل (قولەقدرمسىركل واحدەنهماً الخ)يەغى الضمراھما بنا ويلكل واحدمنهما أوللقەر وخص بماذكر لسرعة سيره لأنما تقطعه الشمس في سيئة يقطعه هوفي شهرولان منازله معاومة محسوسية وأحكام الشرعمنوطة به في الاكثرة لايضر ما قبل ان العنين يؤجل سنة يحسمة وقوله حساب الاوقات بالنصب اشارةالى عطفه على عددلاعلى السنين بالجر وهوالقراءة وتقدير مضاف وهوسير يقتضى أتتمنازل منصوب على الفارفيسة أوا لحسالسة وقدل أصله قذرة منازل فهومفسعول به وقوة ولذلك أكالكونه

مخصوصا بالقمرلاتَّ علم ذلك انما هويه وليست الاشارة الى كون الاحكام منوَّطة به - تى يمنع وايس ذكر الايام في تفسيرا لحساب بناء على عود الضميرالشمس كانوهم (قولم الامتلبسا بالحق) يعني أن البياء

يَّهُ إِنْ الْمُعْمِينِ عَلَيْلِينِ الْمُعْمِينِ عَلَيْلِينِ الْمُعْمِينِ عَلَيْلِينِ الْمُعْمَّةِ الْمُعْمِين وَعَمَالِي يَهِولِي الْمُعْمِينِ عَلَيْلِينِ الْمُعْمِينِ عَلَيْلِينِ الْمُعْمِينِ عَلَيْلِينِ الْمُعْمَّةِ ا ورمه وازلا لهدنه واتماعه اسالكانو والمتعداء المعالم مسووا عنادهم وسوي أفعاله-موالا به طلهابل لقوله الم والاعادة عازاة المعالمة المعالمة المعادة عان المعادة ع they all extremestrolles ويؤيد وفراء من فرأانه يسد أبالفنح أى لانه و يجوزان بكون منصوطاً ومرفوع عالم الله أوبالسب عقا (هو الدى والشعب في المائلة المناه وهومه درونها مأوجع ضورك الم وسوط والماء في منطقة عن الواو وعن ابن كندوناه برمز من في الفران على القلب قديم الملام على العين (والقبر نورا) من دانور أوسمى نورالله الغة وهواعم ن أي دانور أوسمى الفو كاعرفت وأسل ما الذات ضو وماماله رمن نور وقدنيه مسجعانه ونعال ندائه على أنه خاني النهم في أنه خال النه على أنه خالى النهم في النهم النه خالى النهم في النهم ا برابعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها (وقدره منازل) المضمرلكل والمدأى فترسيرل والملمنهما منازل أوقدره المازل أوالقهرو تفصيعه بالذكر اسرعة سبرو ورما بندمنازله وإناطغة أسكام النبرعة ولذلان عله بقوله (تعاول عدد السنين والمساب الارقات من الاشهد والانام في معاملاتكم ونعمر كانكم (ماخاق الله ذلايالية) الامتاب المتاب

مراعدافسه مقتضى الحكمة السالغية (نفسـ ل الا مات لقوم يعلـون) فانهـم أالمتفعون لإلتأمل فيهما وقرأابن كشعر روالبصريات وحفص يفعيل بالسناء (ان في اختدلاف الليدل والنهاروما خلق المعافى السموات والارض) من أنواع الكاثنات (لا آیات)علی وجودالصانع و وحدثه وکمال عما. وقدرته (لقوم يتقون)العواقب فانه يصملهم على التفكر والندبر (ان الذين لارجون اقامنا الايتوقعونه لانكارهم المعثود هولهم بالمحسوسات عاورا معا (ورضرا بالحيوة الدنيا)من الاسخرة لغفلتهم عنها (واطمأنواجا) وسكنوا المعامقصرين هدمهم على الآائد هاور شارفها أوسكنوا فمهما كون من لا يرعج عنها إ والذين هم عن آياتن غاف اون) لاينف كرون فيها لانهما كهم قعما يضأدها والعطف اتمالتغاس الوسسين والتنسه على أن الوعيد على الجع بن الذهول عن الاكاترأسا والانهماك الشهوات بحنث لاتخطرالا خرتسالهم أصلا والمالتغارالفريقن والمرادبالاولين من أنسكر البعث ولم رالاالحساة الدنسا وبالاسخرين من ألهاه حب العباجل عن التأمل في الا تجل والاعدادة (أولف مأواهمالنارعاكانوابكـــبون) عا واظبواعله وغزنوا يدمن المصاصي (ان الذين آمنوا وعاوا الصالحات يوديهم ربهم ماءمانهم) بسدباء الممالي ساول السيل المؤذى الى الجنة أولادد الناغة أتركافال علمه السلاة والسلام من على عاء لم وراثه الله عسلم مالم يوم أواسلير يدونه في ألجنسة ومفهوم الترتيب واندل على أنسب الهداية هوالاعان والعمل الصالح لنكن دل منطوق قوله ما يمانهم على استقلال الاعان بالسمية وأناا اسمل الصالح كالتتمة والردبفله

السلابية وهو حال والحق خلاف الباطل وهو السواب أى لم يخلقه باطلا وعبنا وقوله مراعيا تقسيمة أي أودع خواص وقوى منظمة بمسالح المسالم السفلي وقوله على وجود السائع اشارة الى أن الآيات بعنى الدلا ثل وقدل هي ايات القرآن و تفسيلها نزولها مقسلة معينة مينقليا بازم وقوله فالم م المنتفعون حله على العباء وخسهم لحاذكي ولم يجعله بعنى المقالا و ووى العلم العير ومه كافيل لان هذا أبلغ كقولها بما أنت بندومين يحسلها وقوله ان في اختلاف المسل والنهاد مرتفسيره في سورة آلى عران (قوله لا يتوقعونه لا في كارهم المعتالي ) قالوا الربا بطلق بعنى توقع المعيد وهو الاصل كالا مل ويطلق على الموف وتوقع الشر ويطلق على مطلق التوقع وهو في الاول مقيقة وفي الا توين بحاز وجوز الزعشرى فيه هنا الوجو الثلاث ملك والمنافز ويتوزي المنافز ويتوزي المنافز ويتولان المنام حل الرباء على الموقع لانه أنسب بلانة فسيد ون العدم احتماجه المنافز وين عالم المنافز عبر باثر يعنى في يراك الاستعارة النهكمية والمنه مع أن الامام رجه التدلايسلم الماقالة فانه ورد في استعما الهم وذكر الامام الراغب والمرزوق وأنشد واشا عد اله قول أي ذويب

اذالسعته النحل لم يرج لسمها . وخالف بها في بيت نوب عوامل

كال الراغب ووجهه أتالرجاموا لخوف ستلازمان واعترض على المصنف رجه الله بأن نفسيره لاينتظم معتمليل قرينه فالمراد لايخافونه لاعقباد همعلى شفعائهم فانتقونه لغفلتهم لايتشى مع الانكار وليس وارد لانه يعني أنهم غفلوا ودهاوا عن الادلة ومايرشدهم الى العلمها حتى أنسكروا والتفسير بدلك ايماء الى ظهودها حتى كالما حاضرة عندهم واغاعرض الهمذهول وغفلة فقدير رقوله من الا خزة أى بدلاعنها لانجزد المرضابها مع عدم ترك الاخوة ليس بذم وهو تفسيرله بماوقع ف النظم في قوله أوضيت بالحداة الدنينامن الآخرة وجلد دضوا معطوفة على الصله أوحالية بتقدير قد "(قوله وسكنوا اليهاالخ) حقيقة الطمأنينة سكون بعدا لزعاج كما فالعالرا غب رحسه الله فالاطمئنان اتتابعسني السكون بسبب زينتها وزخارفها فالباء سبية أوظرفية عصفى سكنوافيها سكونا خاصا وهوسكون من لايرحل ولاينزع براعهم أنه لاحداة غيرها وقوله مقصرين كانحقه أن يقول فاصرين لان أ تصرمعناء كمامع القدرة لابمعني الاقتصار الذي عناه ( قوله لا يَفكرون فيها لانهما كهم الخ) لما كان الغافاون والذين لارسون عبارة عماه ومتحدالذات أشارالى أنه من عطف الصفة على الصفة تنسها على أنم مم جامعون سنهماوأن كل واحدةمنهمامتمزة مستقلة صالحة لان تمكون سنشأ للذم والوعيد كمافى المكشاف وهو أولى عاذكره المصنف رحه الله فانه يفهم من ظاهره أن كلامنهما غيرموجب للوعيد بالاستقلال بل الموجب له المجموع وهؤلاءهم المنسكرون لأبعث على هذا الوجه ولمناصح أن تنكون المثانية سببا الاولى قال في الكساف ولا يخطرونه بهالهم الفقائهم فوكل الترتيب الى ذهر آلذكي وفي كلام المسنف رحمه الله أيضا اشارة اليم ( قوله واتمالتغاير الفريقين الخ) أي هـ حافر يقان من الكامرة متغاير ان فلذا عطفا فالاول المشركون آلمنكرون للانخرة والمشانى أهل السكتاب مشسلا الذين ألهساه سمحب الدنيسا والرياسة عن الاعيان والاستعداد لملا تنوة وقوله عيلوا ظبوا أى دا وموا واستمرا والتبسترا والتبسِّدى " من المضارع لاسيم الذاا قترن بكان فانه كالصريح فيه والقرن المتدرب والاعتباد ( قوله بسبب ايمام المخ تذرمتعلق الهداية ماذكر وقدوه نارتبالي وتآرة باللام لمتعذيه بهما كماأنه يتعذى بنفسه والنقدير الآول والاخيريدل عليه قوله بعده غيرى من تحتيم الخالانه بيان له يعن أنَّ علهم وايمانهم بكون نورا بين أيديهم بقودهم الى ألجنة أوانه مبذلك تنجلى بصيرتهم وينكشف لهم حقائق الامور أواسايريدونه مَن النَّهُ مِ أُوغِيرِهُ فِي الجنَّة (قولهمن عليما علم الح )هذا يقتضي أنَّ العسمل هوا لمورَّث لما ذكر لا مجموع الايمان والعمل عنى يناف ماسيذ كرم كانوهم (فو له ومفهوم الترتيب وان دل على أن سبب الهداية

الاندازال المتناف أو مد المعنى الانبار أو معلى تجرى أمرى منه أوس الانبار أو معلى تجري أمرى منه أوس اللهم المان المعنى اللهم المان المعنى اللهم المعنى اللهم المعنى اللهم المعنى المعنى

ألخ) حسذارتلافي الكشاف من أتَّ الآية دلث على أنَّ الاعان المعتبري الهسداية المالجنة هو المقهد بالعبل الصالح لاالمطلق لانه جعل الصلة بجوع الاحرين كانه قال ات الذين جعوا بين الايمان والعيل الصالح يهسديهم وتبهم ثم قال بايمانهم أى المقرون بالعسمل فوأى بعضهم وتبعه المصنف رجه افتدأنه مبغى على الاعتزال وخاودغيرالصالح فالنار ولادلالة فيهاعلى ماذكره لانه جعل سبب الهداية الى الجنسة مطلق الايمان وأتماأن اضافته الى ضميرا لصالحين تفتضى أخذالصلاح قيدا فى التسبب فمنوع فات الضمير يعود على الذوات بقطع النظرعن الصفات وأيضا فأن كون الصلة عله للغيرف فحو الذي يؤمن يدخل الحنسة بطريق المفهوم فلايعبارض السبب الصريح المنطوق وايس كل خبرعن الموصول يلزم فسيه ذلك نحو الذي كان معناة مرفعل كذا كافصل في المعاني وقدرة هذا بأنَّا الجعربين العمل الصالح والايمان ظاهر في أنهما السب والتصريح سمسة الايمان المضاف الى الذين آمنوا وعالوا الصالحات كالتنصيص على أنه ذلك الاعان المقرون عامعه لا الطلق الكنه ذكرلاصاات وزيادة شرفه فلا استدراك ولادلالة على استقلاله مان التراع اعداه وفسيب الهداية الى طريق الجنة لالى الاستقامة على ساوك السيل الوَّدَى الى النواب وأنَّ من لا يكون مهنديا الى الجنة لايدخل الجنة مطلقا ومنعه مكابرة فندبر (قوله يجرى من يحتهم الانهار) أى من يحت منازلهم أوبين أيديهم وقوله استثناف أى يحوى "أوساني فَلا يحل لهمن الاعراب وقوله على المدني الاخبرلعدم المقارنة في الاقاين وان صع أن يكون الامتنظرة الكنه خلاف الظاهر وقوله خبرأى ثالث وقوله أوحال أخرى منه أى من مفعول يهديهم فتصيحون حالا مترادفة أومن الانهارفهي متداخلة وقوله أويهدى أى على الاخير (قوله أى دعاؤهم الخ) الدعوى مشهورة في الادِّعاء لمكنها وردت على الدعاء أيضا وهو المراده نابقر ينَّهُ ما يعد ملانه من جنس الدعاء وتسكون أيضابمعني العيادة وقدجؤ ذارادته هناوان كانت الجنة ليست دارته كلدف أى لاعبادة الهم غعرا هـذا القول والمرادنني التكليف كقوله وماكان صلاتهم عندالبيت الامكا وتصدية والاول اظهر فلذااختاره المصنف والثاني أدق أوالمراد أنه عيادة لهم تلذذ الاتكنيفا (قوله اللهمة انانسطالخ) أشاربه المأن سيحسان مصدر ععسف التسبيم وعاملا محسذوف وقدّرهما اسمية وقدّم اللهم مع أنه مؤسر بنامعلى أت النداء يقدّم على الدعاء لكنه استعمل مع سبحانك كذلك أمّا جعلها اسمية فلانه آباغ بقرينة أن الجمل التي بعدها كذلك وأمما المأخير فلان المنتزيه تخلية عن جبيع النقائص وفي الندا وبما يتوهم تُركُ الادب (قوله ما يحيى به بعضهم بعضا الخ) اختاف في أضافة هذا المصدرو هو تحية فقيل اله مضاف الفاعله أى تحييم متقدير مضاف أى تحية بعضهم بعضا آخراوا ابه مض المقدر مفعول والفياعل محذوف وكلأم المصنف رحمه الله يتحملهما وأتماءلي كون الهمى الملائكة عليهم الصلاة والسلام فهومضاف للمفعول لاغير وكذااذا كان الحيىه والله سيحانه وتعالى كإفى الكشاف وستأتى الاشارة اليه في كلام المصنف رحهالله وقيل يجوزأن كسيكون بمنائضف فمهالمصدرلفاءله ومفعوله معيااذا كانالمعني يحيى بعضهم بعضا كماقيسل فى قوله تعـالى وكنا لحـكمهم شاهدين-يـنـأضيف لداودوسليمـان عليهــما الصلاة والسلام وغبرهما وهماحا كمان ومعهما المحكوم عليهم قبل وهذا مبدى على أندهل يجوز الجع بن الحقيقة والمجاذأم لا فان قلنانع جازذ للئالان اضافة المصدرانها علىحقدتة ويلفعوله يجياز ومن منع ذلك أجاب بأن أقل الجع اثنان فلذلك فال لحكمهم وقدمرأن الخلاف فى ذلك اذا كان الجماز لغويا وأمااذا كأن عقلها فلاخلاف في جوازه وتفامره ما قبل في حب الهرّة من الايمان انّا لمراد أن تحب الهرّة أوتحمِكُ الهزة وذل المرادحي الهزة مطلقا سواكان منها أواها رقبل لم يقصد بالاضافة الى الفياعل والمغسعول أالنظرالي ذلا بلقطع النظرعنه ومعناه التعمة الكائنة فيما مدنهم والضميرعني كل حال للمؤمنين وعلي كل سال لا يحنى مافيه وآسار آه السفاقسي مشكلا قال اله مصدر مضان للمجموع لاعلى سيل العمل فكان كا قيل \* وان يصلح العطارماأ فسد الدهر \* (قوله أى أن يقولوا ذلك الح) فسرم بالصدر لا تا المبتدا آس

الضاف الى المصدر فيكون بعضامنه به فلا بقيال انه لاضرورة التأوية بالمصدر والدعاء مقول الهسم لاقول (قوله واعل المعنى أنهم الخ) يعنى أن لدعاتهم أولا وآخرا فأوله سيصانك اللهم وآخره الحدقه رب العالمان وذلك أنهماذا دخلوا الجنة ترغوا في معرفته تعلى ومعرفة كنه ذاته غسيريمكن فالغاية القصوي معرقة صفاته وهي الماسابية وتسمى بصفات الجلال والماغرها وتسمى بصفات الأكرام وبه فسرقوله تعالى ساران اسمر يلذن الجلال والاكرام والاولى متقة مة على الثانية فلذا قدّم قوله سيصالك وأخو النداء أيضا مع تقدّمه في عود اشارة الى ترقيهم في معرفة صفات الحلال عم قبل الحدد لله اشاوة الى ترقيهم في صفات الأسكرام وتوله أوالله تعالى اشارة الى الوجه الاسخر وهوأن يكون تعية مضافا للمفعول والفاعل هو الله كاصر ومد الزعيشري فيماتة .. تم وهو المذكور في قوله تعالى سلام قولا من رب رحم (قوله وأنهى المخففة من الثقملة الخ)واسمها شمر الشان محذوف والجلة الاسمية خبرها وأن ومهمولاها خبر الميتداوليست مقسرة لفقد شرطها ولازائدة كاقيل وقرءاة مجاهد وقشادة ويعقوب وغيرهم بتشديدها وأصب الحد تدل على ذلك وعدى بسرع بنفسه حسلاله على يعجل (قوله وضع موضع تعجيسه الح) قال سدويه المتقدر لويعيل الله الناس الشر تعيم لامثل تعييلهم الخسر شمحذف تعييلا وأقيمت صفته منامه محدذفت الصفه وأقيم ماأضيفت اليه مقامها كاسأل القربة انتهي وفي الكشاف وضع استعالهم فاللمر وضع تعيله الهم الخراشعارا بسرعة اجابته لهم واسعافه بطلبتم حتى كان استعالهم بالله مرتعمل لهم والمراد أهل مكة وقولهم فأمطر علينا حجارة من السمياء وفي الانتصاف هذامن تنبهاته الحدثة الدالة على دقة نظره اذلا يكاديوضع مصدره وكدمقار نالغيرفعه لهفى الكتاب العزيزيدون هذه الفائدة الجلملة والنحاة بقولون فمه أجرى المصدرعلي فعل مقسقردل علمه المذكور ولايز بدون علمه واذاراجع الفطن قريحته وناجى فكرته علمأنه اغاقرن بغمرفه لهلفائدة فني قوله والله أنبتكم من الارض نمانا التنسيه على نفوذ القدرة في المقدور وسرعة امضاء حكمها حتى كان انبات الله الهم نفس ساتهم أى اذاوحدالأنات وحدالندان حتماحني كانأحدهماء بنالا تخرفقرن به وقال المدقق في المكشف اله اشعارىسرعة اجاشه لهمحتى كان استعجالهم بالخبرعين تعمله لايتأخر عنه وهذا كافعل في قوله فانفعرت الهدال على سرعة الامتثال كان الانفعاد ترتب على نفس الامر فاقبل ان مدلول على غرمدلول استعللان عليدل على الوقوع واستعل على طلب التعدل وذلك وأقع من الله وهذا مضاف المهم فلايصهماذكر بللابدأن يقدر تعبيلامنل استعالهم أى ولويعل المه للناس الشر ادااستعاوه استجالهم بالخبرمن ولة المدبروك ذا دفعه بأن استنعل ليس للطلب بل هو كاستقر عمني أقر وقدعم من كلام المصنف رجه المه تعالى دفع ما توهموه لانه لا بذفه من تقدر والكن طمه لدلالة المذكور علمه حقى كاله مذكور بذكره افادة النكتة المذكورة ولذاعة مفي السان من ايجاز الحدف وشهمه المدفق مالفاء الفصيعة حتى انه لوسمي المصدر الفصيح حسين ذلك وقد أطال بعضهم هذا ومرطا ثل ممارأ يناتر كه خيمرا منه فقول المصنف رجه المدتعالى وضع أى-ل محله بعد - لذفه وقوله فى الحَمَّرُ لائه مشبه به فهو ثابتُ خلاف تبجدل الشبر فأنه في حيزلومنني وقوله المراد شير استبحلوه يؤيند بماستقدوه ويقبة كلامه ظاهر الاأنه قبل لوطرح قوله تعجيله للغيرمن المبين كانأولى وقوله لا ميتوا و هلكوالات معي قضي البعاجلة أنهى المهمدته التي نذرفها موته فهلك وعلى قراءة فضينا المضمه يرفيه تعة يضاوفيه التفات ( قوله عطف على فعل محذوف الخ) يمنى أنه لا يصم عطفه على شرط لوولاعلى جوابم الانتفائه وهذا مقصود الباته لانفيه فلذاذ هيوافيه الىطرق منهاآنه معطوف على مجموع الشرطية لانها في معنى لا يعجل لهم وفي قوّته فكالله قدل لانجل إلى لذرهم ومنها أنه معطوف على مقدرتد أن عليه الشرطية أى ولكن نمهاهم أولا تعجل معكما قدره المستفرمه الله وقبل الجله مستأنفة والنقد يرفض نذرهم وقبل ان الفامحواب سرط مقذر والمعنى ولويعيل الله مااستهاوه لابادهم وليكنء الهسم ايزيدوا في ملغيانهـ م عيستأصلهم

ولعل المعنى أنهم اذاد خلوا الجنة وعاينوا عظمة الله وكلم براء عدوه واعدوه بنون الملال أسام اللائدة مالسلامة من الآخان والفوز ماسسناف الكرامان أواقه تعالى فحمدوه وأثنوا عليه بصفات الاكرام وأنهى الخففة من الثقبلة وقد قرئ بهاو بصب المهد (ولويعيا الله للناس الذي ولويسرعه المهم (الشيماله، ماندم) وضع موضع في المام المعراشة الما المعراضة المام المعراضة المام المعراضة المعرا استعالهم بالعملة على المارادشر استعاده كقول تعالى فامطرعلينا عبارة من السماء وتقدير الكلام ولو بعيل الله للناس الشر تعد له لغيره من استعاده استجالا كاستجالهم اللميفذف ماسدنى لدلالة الماقى علمه والقضى البهام أجلهم) لا مسوا وأهل كواوقر أابن عام ويعقون الفه ي على الناء الفاعل وهوالله تعالى وقرى لقضينا (فنذر الذين لا يرجون لةًا: فأق طغراتهم وه ويون عطف على فعل عددوف دلت عليه الشرطية كانه قبل ولكن لانجلولانقضى فتذرهم امهالا الهم واستدراط

(وادامس الانسان اخترعاما) لازالته المناهما وادامس المنه المنه المند المند المند المند المند المند المناد المناهما وقائد المند المناد المناهما وقائد المناد المناهما المناهما وقائد وقائد وقائد المناهما وقائد وقائد

°واذا كان ــــكـدلك فصرندرهولا الدين لابرجون لقاء مامن أهل مكة في طغما نهم بعسمه وين ثم نقطع دايرهم وقدل هذه الالية متصلة بقوله ات الذين لايرجون افاه نادالة على استحقاقهم المذاب وأنه تعالى انماعهلهم استدراجاوأتي بالناس بدل ضمرهم تفظيعا للائمر ثم قبل فنذرا اذين لارجون لقاه نامصرها باسمههم وذكي المؤمنين انما وقع في البين تقيما ومقابلة فليس بأجنبي ولاحاجة الي يده له جواب شرطمة در وأمّاجه للوعه في ان وتفريع ما بعد معليه فرك لما اذا تأمّات وان غانّ أنه وجه وجه ( قوله دعانا لازالته مخلصافسه الخ) لِنبه في محسل نصب على الحال ولذاعطف عليه الحيال الصريحة والتقدير دعانامضطعه الحنيبه أوملق لخبيه واللام على ظاهرها وقبل انهاءعني على ولاحاحة اليهوقد يعبريعل مدله وهي تفهدا ستعلاء علمه واللام تفهدا ختصاصه به لاستقراره علمه واختلف في ذي الحال فقسل الانسان والعبامل فهامس واستضعف بأمرين أحدهما تأخرها عن محلها بغيرداع والثاني أت المعنى على أنه يدعو كشراف كل أحواله لاعلى أنَّ الضرِّ بصيبه في كل أحواله كاصرِّح به في غيرهذ والاته وقبل أنه لابأسيه فأنه يلزم من مسه الضرق هذه الاحوال دعاؤه في تلك الاحوال أيضا لآن القمد في الشرط قدف الجواب فاذاقلت اذاجا مزيد فقيرا أحسنا اليه فالمهنى احسسنا اليه فى حال فقره وقدل ذوالحال فأعل دعانا وهوظاهم غمهل الراد بالانسان الجنس والاحوال بالنسبة الى الجموع أي منهم من يدعو على هذه الحال ومنهم من يدعو على تلك أوالراد شخص معين وأنّ هذه أحواله أوالمرآد البكافر ذهب الى كلمنها بعض المفسر ين ولاحاجة الىجمل اذاهنا المضى وصرفها عن أصلها كاقبل وقوله ملتي قذرله متعلقا خاصا ليظهر به معنى اللام (قوله وفائدة الترديد تعسميم الدعا بليم عالا حوال) أى سواء كان بالنسبة اشتخص والحد أوللنوع كمامر وأتماشموله لاصناف الضارأى الأمراض فلانها الماخفيفة لاتمنعه القيام أومتوسسطة تمنعه القيام دون القعود أوشديدة تمنع منهما فهذه الاحوال مبينة لمضاره من السماق ولاخفا فف ذلك يحمّاج الى الموجيه كما توهم (قوله مضى على طريقته واستمرّعلى كفره) فعه اشارة الى أنّ المراد بالانسان نوع منه وهوالكافر لاالجنس فالمرور على هـ ذامجاز عن الاستقرار على ماكان علمسه وعلى الثانى ماقءلي حقمقته وهوكناية عن عدم الدعاء وعدّى يعلى في الاوّل المضينه معنى المضى وعَن في النائي التضميمه معنى المجاوزة ( قو له كا نه لم يدعنا الحز) بالتشديد بيا بالاصلالة وله فخفف والتمثيل لتخفيفه واضمار ضعسيرا لشأن بدليسل رفع ثدياه وهسذا بنياء على أنها اذا خففت لاسطل عملها فمقذراهاما يقتضيه الكلام وقال الفاضلالينىآنه يبطل عملها وأصسل البيت كان ثدييه ظماخفف بطُلَّ عَلَمَا فَلَاحَاجَةَ الْحَاتَقَدِيرَ ( قَوْلُهُ وَنَحْرِمَشْرَقَ اللَّونَ \* كَانَ نُديَاهُ حَقَّانَ ) وفي بعض النسخ مشرق المعدرولم يعزهذا البيت لقائله والتحرموضع القلادة من الصدروا لاصل حقتان فحذفت تاؤه في التثنية على خسلاف القماس كما قالوا وهذا يدل على أنه لايقبال حق يمعني حقة كمايسته مله الناس وكان مخففة بطلءالهافالجلة بعدهالامحل الها فانظرمن أىأنواع الجسل هذه أواسمها محذوف فيمحل ونعروضمر تُدماءالنَّحروا لندىمعروف وقبل ليس البيت كالآية لآنها اعتبرفها ضمر الشأن لانَّ حق هذه آلمروفِ الدخول على المبتداوا للسبرولو بعد التخفيف فانه لإبيطل الاالعسمل وعلى هذا لاحاجة الى ضميرا لشأن في المنت والتمشل مه في و مطلان العسمل وهذا مخالف لماصر حوامة فان ابن مالك رحده الله تعالى صرح في التسميل بأنها عاملة بعد التخفيف داعًا وقال في الفصل يجوزا عمالها والغاؤها مطلقا فأوله ابن بعس بأت المراد بالغائما علهافي ضمير الشأن وهو دميد ومن ذهب الى الاقل قدرض مرالشأن في البيت كأصرحوابه وأتباالتفصل الذى ذكره فإنره لغسره وبطلان علها يخرجها عن مقتضاها على القول به وفي شرح الشو إهدلان هشام رجه الله ان هذاال بت أورد مسدو يه رجه الله تمالي هكذا رالوجه أوالنحروه ويتقديرمضاف أى ثدياصاحبه ووجه مشرق النمرء كان ثدياً محقان وعلمه فالأ أوالاضافة لادنى ملابسة وقدروى أوله وصدر وأصلكان كانه والضمير للوحه أوالصدرا والشأن

والجلة الاسمية شيره فلايتعين تقدير ضميرا لشأن كما قالوه هنا وروى كان ثدييه على اعمالها في اسم مذكور فحقان الخبر وقوله الىكشف ضرآلخ اشارةالى تقديره ضاف لان المدعوالمه كشفه لاهووق لمرالى بمعنى الملام فلاتقدير فيه (قوله مثل ذلك التزيين الخ) تفسيره عنى لا اشارة الى أنَّ الكاف اسمية وآلاشارة الى مصدراافه والمذكور بعده لاالحشئ آخر مشمه به وقدم تتحقيقه في سورة المقرة في قوله وكذلك علناكم أمَّةُ وسطا والتزين، رِّتَّعَصَّفَهُ وتَّعَصَّى فَاعَلَمُ فِي سُورِةُ الانعام (قوله حين ظَلُوا بالسَّكَذيب واستعمال القوى الخ)جهلها فارفاءه في حين لا شرطية يتقدير جواب وهو أهدكاهم بقرينة ماقب له لعدم الحاجة اليه(قولهأوعطفعلى ظلوا)وكذاقولة وماكانوالهؤمنواوجوزال مخشرى كونه اعتراضا بن الفعل ومصدوه التشبيهي وقال النحر يرلاقءعي ظلواوما بعدءا حداث التكذيب ومعني هذا الاصرارعليه بحثث لافائدتفامها اهم وحاصل المعنى أن السبب في امها الهم هسذان الامران وهذاظا هرعلى تقدير العطف وأثماعلي تقسد يرالاعتراض فلائنه مفيدلتقريرما تحلل هويينه وهوافادة السبيبة وهذا دفعها وهم من أنه لايصلح سيبالاهلاكهم والعطف يقتضيه والضميرفي كانواعا تدعلي الترون وجوز مقاتل رجه اللهأن يكون ضميرأ هلمكة فهوالتفات من الخطاب الحالغيبة والمعنى ماكنتم لتؤمنوا وكذلك نعت الصدرهيذوف أيء مثل ذلا الجزا منجزي وقرئ يجزي ساء الغسة التفاتا من التسكلم في أهله كماالهما (قم له ومااستقام الهمأن بومنو الفساد استعداد هم الني) قبل عليه ان عله تعالى لسر عله العدم ايمانهـــم لآن الهلم تابسع للمعلوم لابالعكس وقال بعض فضلاءعصر ناكون العلمعاد الكفرهم وعدم اليمانهم باطل لايشتبه على مؤمن ففلا عن عالم فاضل لان كون علم العالم الديان عله للكفر والعصيان مقالة أهل ألزيغ والطغمان وحاشي مثل المصنف رجه الله أن يقعفنه لكن ظماهرعطف قوله وعابه الخ على قوله لفساد استعدادهم يوهم ذلك فيجبأن يؤول كلامه ويممرف عن ظاهره بأن يجعل المرادموتهم على الكفرا لمعلوم منه تعسالي أويجه ل العسلم عله للعكم بأنه مم يموقون على الكفرويكون حاصل المهني ولقد أهدكا القرون السابقة لما كذبوا وعلت أنهم لايؤمنون وانأه كاهم فتسكون الهادهي المعلوم أعني عدما يمانهم فيم سمأتى ولكن انماء لمذلك لمكون علم الله تعالى محيطا بالمستقبل فتوسيط العلم لاثبات المعلوم لالافادة علية اله لم فافهم وقال آخر من فضلا الهصر أقول مهنى كون اله لم تابعا للمهاوم ان علم تعالى في الازل بالماوم الممن الحادث تابع لماهيته وعي أن خصوصيته العلم وامتيازه عن سائر العلوم الماهو باعتباداته علىهذه المناهية وأماوجود الماهية وفعليها فيمالا يزال فتأبع لعلمالا زلى التابع لماهيته عمنى أنه تعالى المأعلها في الاول على هذه الخصوصة لزم أن تحقق ويؤجد فعالا بزال على هذه آنلصوصة فنفس موتهم على البكفروعدما بمانهم متبوع لعله الازلى ويرقوعه تابيع له نفذهذا التعقيق ينفعك في مواضع شيق وهذايمالاشهةفيه وهومذهبأهل السنة رجهم الله تعالى وقدصره حيه النصرير فيأقول سورة الانعيام مت قال علم الله بأنهم يتركون الايمان ويؤثرون الكفرم ارسبيالا متناعهم عن الايمان بإخسارهم عند المعتزلة وأماعنداهل السنة فقدصارد لاتسببا اعدم اعانهم يحيث لاسبيل اليه أصلاويهذا يندفع ماقال الامامالاازى ان هـ دايد ل على أنّ سـ مق القضاء بالخسيران والخذلان هوالدى حلهم على الامتساع عن الاعان وذلك عينه ذهب أهل السنة انهى وبهذاعلت مافى حداا لمقام من الخبط وقد وادف الطنبور نغمة من قال في رده الآا احدث رجه الله لم يرد الاستدلال بالعلم على العلوم عنى يلزم جهل المعلوم تابعا العلم ويردعليه أنالاهم بالقكس بلأواديه الاشارة الى أن وقوع اهلا كمتعالى القرون مشهوط بعلسه بموتهم على الكفروان كان نفس الموت على البكفرسيب النفس الاهلال وهوكنا يدعن نفس موتهم على الكفر لانءلمالله تعالى يتعلق بالاشسياء على ماهي عليه والنكتة فى تلك الاشارة ماذكرنا من الاشتراط فقد بر ماذكرناه ولاتقع فى هوّة التقليدكا ونعوا واحدابه دواحد وقد سبق طرف من هذا فيما سبق وكون اللام المَا كيد النق مرتف يره (قوله نجزى كل مجرم أو فجزيكم الخ) يعنى الجرمين الماعام شامل الهم وان قبلهم

(الىفترسه)الىكنى دنتر (كذلك) وين المدين (زين المسرفين ما الفوا يعسلون) من الانهسمال في الديهوات والاعراض عن العبادات (وقد أها القرون و قد كم ما المل مكة (ل ظلوا) سينظلوا طالتكذيب واستهماك القوى والمواد تلاعلى ما ننبغى (وسامتهم رسلهم مارينان) الحج الدالة على مد تهم و وو مالينان) الحج الدالة على مد تهم على طلوا مالينان الواولانهارقد أوعطف على طلوا (وما كانواليون وا) ومااسقام لهم أن أن يؤه نوالف اداستهدادهمون ذلان الله له-موعله بأنه-م يونون على كفرهم والام الما تحداد في (كدلك) مناوذ لك المزاءوهواهلاكهم أسبب تكذيهم للرسل واصرارهم عاسم بحب يحقق أنه لان مد نفي امه الهم ( نخرى القوم الحرد من ) لان مد نفي امه الهم ( نخر غيزى كل عرم أوغيز بكم فوض الملهو موضع الضيرللدلالة على طل بر و عموا م اعلام

فهآبيدالقرون)اشارةالىأنه معطوف على قوله ولقدأ هلسكنالاعلى ماقبله وقوله استفكاف من يعتبر مومعنى قوله لننظر واشارةا لى أنه على طريق التمثيل لات المعنى كاستخلاف اذحصقة الاختيار لاتصم ل حقدتمالي (قو لداتع اون خيرا أو شرّا الخ) كذا وقع في الكشاف فقيل علمه القاعدة النموية أتمايعــدكـف أنكان فعــلا كأنحالا نحوكيف ضرب وانكان اسماكان خبرا نصوكـف زيد وهذا تصالفته فكاأنه جعلامجا زاعنأي شئ ادلالة القيام ملسه ويحتمل أنه سان لحياصل ألعيني وفسيه أتاماذكره ليسءلى اطلاقه فانهافى كدف كنت خبرأيضا وفىكدف ظننت زيدا مفسعول به والتعقبق أنممنا هاالسؤال عن الاحوال والصفات لاعن الدوات وغيرها فالسؤال هناعن حالهم وأعمالهمم ولامعك السؤال عن العمل الاعن كونه حسما أوقيها وخبرا أوشر افليست مجازا بل مي على حقيقتها نهى اتمامذهول به أومفعول مطلق قال فى المغنى وعندى أنها تاتى مفعولامطلقا وأنّ منه كمفّ فعل ر مك اذالمعنى أى فعل فعل مل ولا يتعه فيه أن يكون حالا من الفاعل التهي ( قول وحك مف عمول تعملون فأنَّ معنى الاستفهام يحبب الخ)أى ليس معمولا انتظر لانَّ الاستنهام له الصدارة فجب أى يمنع ما قبله من العمل فيه ولذائرم تقديمه على عامله هذا وهومن المعلق على حال المالات النظر بمعسق العسلم اولمكونه طريقاله فيعامل معاملة أفعال القاوب في جريان التعليق فيسه وفي قوله معمول تعملون اشارة تمالى ماتقتم وفى قوله سابقيا يختبرا شارة المي أفتا لمرادمن النظرهنا الاختبيار والمرادمنه العدلم لاق الاختبارطريقه فهوراجع الم مافي الكناف فان قلت اذا كان عمني العلم يلزم أن لا يكون الله عالمها بأعمالهم قبل استخلافهم قلت الموادأنه تعالى يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بأعااهم ليجاذيهم يحسنها كقوله ليباوكم أيكم أحسن علاويكن أن يقال المراد بالعلم المعاوم كامرف تطائره فحينتديكون همذا بجمازا مرتباعلي استعارة وعلى الاؤل استعارة تمنيلية مرتدعلي استعارة يحية تبعية وايس الذهاب الى هذا من المصنف رجه الله والزمخ شرى لانّ النظر تقلب الحدقة والله تعالى لا يتصف به فلا يلزم تسعمته له في أني الرؤية كاهومذهب بهض القدرية القائلين بأنه تعالى لايرى ولا برى كما نوم ولا ف جهل دؤية الله على علمه قال الرؤية ا دراك عين المرتب كما أنّ السمع ا دراك المسموع وهي حالة مغايرة للعلم فينا وأتمانى الله تتعسالى فهل هي مغارة لعله بالمرتبات والمسموعات كما ذهب اليه الاشاعرة ت مغايرة له بلرؤية الله وسعمه عبارة عن علم كاذهب المه المعتزلة كاذهب اليه بعض شراح فبللان المعنى يقتضيه فاذا قلت أكرمنك لارى ما تصنع فالمعنى لاختيرا وأعلم اصنعك فاجازيك منحلكلام المصنف رجمه الله تعالى على أنه حل النظر على الانتظار والتربص الذى هو أحدمعانيه

بن القرون آوخاص بالمخاطبين وذكر القوم أشارة الى أنه عذاب استنصال والتشبيه على الشانى على أ ظلام الحاجز يكم مثل جزاء من قبلكم وعلى الاقل هو عبارة عن عظم هدذا الجزاء والتشبيه فيه على مناوات وكذلك بعد الم منوال وكذلك جعلناكم أنتة وسطاولم يلتفت الى جعل القوم الجرء ين عبارة عن القرون لانه غير مناسب للسماق والدلالة المذكورة مأخوذة من تخصيصهم بالوصف المذكور وهي ظاهرة (هو له استخلفناكم

اسطانا كرخلاف في الارمن من بعد هم)

اسطانا كرخلاف في الارمن من بعد هم)

اسطانا كرخلاف من بعد برا أوشرا

المسطانا كرف أعماله موكف في الماله وكف في الماله على في الماله وكف في الماله وكف في الماله وكف في الماله وكف في الماله والماله والمال

مصنمول تعملون ضمسيركيف لاحوافسه فقدنهط وتعسف اعدم تدبركلام المصنف رجه الله

ولم بعرف أن كلامه برمته وكشفت الدافطاء عمافيه من المفاسد فكن على بسيرة من ربك (قوله وفائد ته الدلالة) أى لم يقل لننظر علكم وعدل عنه الى ما فحك رلهد والنكتة وهي أن النظر الى وفائد ته الدلالة) أى لم يقل لننظر علكم وعدل عنه الى ما فحك رلهد والنكتة وهي أن النظر الى مكتب في المائد على المائد وهي أن النظر الى معناه الاصلى فان المجاز مشعر به وملوح المه في الجالة فد بر وقوله يحسن الفعل ارة ويقم كالجريشرب الهو والساغة الفصة عند عدم غيرها (قوله يعنى المشرك وقوله المنظر والمائد وقوله المشرك بناكم المعنفه ومشرك وقوله المناب المراشات المائد المائد وقوله المناب المراشات المائد المائد المائد وقوله المناب المائد المائد المائد وقوله أومائك وهدا وفيه المائد الما

بأن تجعسل مكان الاكية المشسئلة على ذلك آية أخوى الحخ) التبديل يطلق على تبديل والتبذات أخرى مسك بذلت الدفانبرد راهم وعلى صفة باخرى كبذلت الخبائم سلقمة فالفلاهر أن المراد بقوله اثت بقرآن غسيرهـــذا القسم الاقول وقوله أوجله الشانى لانتســد بل بعض الشي ليس شهــــــــ يلالذاقه بل قريب من شديل الصفة والصورة (قول دولعاه م سألوه الخ) الاسعاف المساعدة بالاعابة الى ما طلبوه فيلزموه بانه ليسمن عندالله بل وافترآ منه فلذابدته وغيره كماير يدوليس المرادأنه لو أنبابهم تمنوا وقوله مايصع اشارة الى أن كان تامة بمعنى وجددونني الوجود قديرا دظناهره وقديرا دبه نني الصمة فانوجودماليس؛ صيع صسكالاوجود (قوله وهومصدراسة ملظرفا) أى هومصدر على تنعال بكسرالنا ولم يجي مصدو بكسرها غيرتلقا وتبيان وان وقع في الاسماء غيرهما وقرى شاذا بَفَتْمُ النَّاءُ وهوالقدياس في المصادر الدالة على النُّسكرار كَالتَّطُوا فَ وَالْتَحُوالُ وَقَدْيِسَ تَعَمَلُ تَلْقًا ﴿ عمين المقابل وأمام فنننصب التصاب الملروف المكانية ويعوزجره بحن أبضا فانها لاتخرج الفلرف عن ظرفيته والذا اختصت الظروف الفرر المتصرفة كعند بدخولها عليها فهوهذا كذلك بمعنى منجهتي ومن عندى استعمل في الطرفية الجمازية اذمعني الملاقاة غيرمم ادهنا شاقيل ان أراد أنه يستعمل ظرفا ولوفى موضع آخر فسلم كتوجهت تلقاءه أىجانبه وان أراد أنه هناظرف فمنوع الدخول من عليه لا صحة له (قو له وانما اسكتني بالجواب عن النبديل) يعني أمم اقتر حوا علمه أحد أمرين الاتيان بقرآن آخر والنبديل فأجابءن التبديل فقط بجسب الظاهرلان الاتمان بقرآن آحر غ برمق دورعلمه فايحتجالى الجواب عنه لانه اذ الم يكن له التبديل لم يكن له الاتبان بقرآن آخر بطريق الاولىفه وجوابيعن الآمرين بحسب المباكل واللقيقة وحسميعلون أت الاتيبان بشساد غسيره خسدود ولكن اقترحوه المامر ولايصح أن يكون مرادهم الاتبان به من المه تعالى بالوحى أيضالانه لايناسب قوله ان السبع الامايوجي الى أخاف ان عصيت ربي وأمّاكون عسمانه بالاقتراع على الله فانه لايلى به فخلاف الطاهرالناطق به السياق وفي قوله من تلقاء نفسي اشعار بأنه يكرن من الله وهو كذلك مكماوقع في نسخ بعض الاسمات كماسيشيراليه وأما الاعتراض بأن قوله من تلقا انفسى يشعر بأنه مقدورة واكن لايف الدبغ مراذنه تعالى والتبديل بالمعنى الاول أى تسديل القرآن بغيره غيره تدورنه فلبي يوارد لات التبديل المقصودية تبديل البعض بذليل وقوعه فى مقابلة الاول والمسكّوت عن الاوّل لايشعر بامكانه بل يشعر بخلافه فتدبر (قوله نعليل لما يكون الخ)أى مستأنف ليدان وجه ماذكره والمستبذا لمسستقل وقوله وجواب للنقض الخ أى انه جواب لنقض مقذر وهوأنه كنف هذا وقدوقع مشله بالنسخ لبعض الاكيات واعترض عليه بأن قوله من تلقاء نفسى يحصل به جواب القض فلاحاجة لدفعهم وابل الجواب حاصل بالاؤل وهدذا تعميم بعدا انخصيص فيشهل النسم وغيره وفيه بحث وقوله ولذلك الخز أى قده بقوله من تلفا • نفسي ردّا لتعريضهم بأنه من عند موسماً عصا المالات تديل ماهو إمن عندالله معصية وقوله وفيه ايماءالخ لات اقترأح مايوجب العذاب يستوجبه أيضاوان لم يكن كضعله والداجمدادا يماء وهولدلوشا والمتعقير ذلك مقتضى الطاهر أن بقال لوشا والمه أن لا أتلوه ما تلويه لان مفعول المشيئة المحذوف بعد لوعين ماوقع في الجواب على ما قرره أهل المعانى نقيل المرا ديقوله غيرذلك عدم تلاوته فهو تفسير بالمعسني وقد تقدّم ما فيه فتذكره (قوله ولا أعلكم به على اساني) دريت بمعنى علت بقال هريت بكذا وأدريتك بكذا وأدريتك كذا فشعذى بنفسه و بالباء وكذا العدار لكونه ومناه قديتهذى بالساءف قسلل علت به كالستعمل المصنف رسه الله وأعلته بكذا وفى الدرّ المصون انه اذا تُعدّى بالباه يضمن معنى الاحاطة وف القاموس انه اذا تعدّى بالباه يكون بعدى الشعور وفيه نظر (قوله بلام التأ ويست المراد بلام التأكيد اللام التي تقع في حواب لو وليست لام الابتدا ولانها لأتدخل على

المن المنافع ا المرى ولعله-مسألواذلات كالمسعفهم المه فالن و (قل مایکونلی) مایعی لی (ان اید او) من المقامنية من قبل نفسي وهو مصادر استعمل ظرفا وأنماا كنني بالمواب عن المدرللاستلام استاعه استاع الاستان بقرآن آنر (ان آسم الامايوهال) إنطول المايكون فانّ المسي لغيره في أحدام يستند و المان في المان ا يد الا بأن يدفس ورد الم عرضواله بهذا السؤال من أق الفراك حسكلامه واختراعه ولذلك فيدالبه ديل في الحواب وساء عصانا قال (الدانات ان عصاب ربي) اي الديد بل (عداب بوم عظيم) وفيه والمستوجبول العداب الما الاقتراح (فل لوشا الله) غيرد لك (ما لونه عليكمولاأدماكمه) ولاأعلكم بعلى الماني وعن اس المراكم الام التأكيد أى وشاء اقدما واوه عليكم ولا علكم به على اسان غيرى والمعنى أنه المقالذىلاعيص عنسه أوام أرساله لا رسل دخری

وفرى ولاأدراكم ولاأدران كرباله مذ عاريا عالم عن معالم المسالال المسالمة ا من الماء هدمزة أرعلى أنه من الدر وبعني الماء هدمزة أرعلى أنه من الماء هدمزة أرعلى أنه من الماء الماء الماء الم الدفع أى ولاحه لتسكم نسلاونه نصاء تدرونى المدال والمعنى أنّ الا مريسية الله تدمل لابشيتي عني أسعسله على نعو مالت بمونه مُ قَرِّرَدُ لِلْنَ بقوله (مقد البدَ ارعرارهمند ارعرارهمند المعران مدا من قبل السرآن لا أتلى ولا أعله فانداشارة الىأنَّالَةُ رآن يُجْرَزُ الوَّقَالَمَا دَوْقَاتُهُ نَ عاش ببرظهرانيهم أربميس فالمارس فيها على وابتساه \_ دعالما وابت ى قريضا منداسة تراعليه مظالبات والماسم فساحة كل منظرة وعلاء في كل مناور ومنظوم واستوى على قواعد على الاصول والذروع وأعرب عن أفاصيص الاولي وأحاديث الأخرين على ماهى عليه علم أنه مربه من الله تعالى (أفلا تعدلون) أى أ فلاتسته ماون عقولكم بالند بروالتفيكر ويه لتعلوا أنه ليس الآمن الله (فن أطام من الترى على الله كذما ) وفي المه الما فانوه الله كاية أ وقطلم المسر بين القرائم على الله تمالى فى قولهم أنه الدوشريان ودوولد (أو الحسرمون ويعسسا ون من دون الله سالا يضرهم ولا سفعهم) لانه حادلا يقدرعلى نفع ولاضر والمعبود ينسغىأن بكون مذيراومهاقسا حنى تهود عبادنه بجلب نفع أودفع ضر (ويقولون هؤلام) نفع أودفع ضر الاونان (شفعاوناعد دانه) نشفع فعايه منامن أمورالدنيا وفي الاستمرة ان کی بدے وکا نہم کاوانیا کرفیہ

ألماضي وأتمادخولها في المعطوف على الجواب دويه وانكان خلاف الظاهرفه وجائزانكنة وميرهمنسا اناعلامهميه على غريراسانه أشدانتفا واغوى قبل ولاهذه مذكرة ومؤكرة للنفي زائدة لانلا لاتقعرف جواب لولانه مقال لوقام زيدما قام حرو دون لاقام وفسيه نظر لانه يغتفر في التادم ما لايغنفر فهالمتبوع وتوله والمعنى أيعلى هذه المفراءة وقوله على لغة من يقلب الالف المبدلة الخ)هد فقراءة المسبئ وأبن عباس رضي الله تعالى عنوما يهمزؤها كنة فقدل انهاء بدلة من ألف منقلمة عن بالوهي لغه عقىل كاكامكاه قطرب فيقولون فأعطالنا عطألنا وقيل لغة بلمرث وقيل الهمزة أبدلت من اليا البنداء كأيقال في البيت لبأت وهذا على كونها غيراً صلية وقد قرئ بالالف أيضا ( قولد اومن الدر والح ) فالهمزة أصلية من الدرم وهو الدفع والمنع ويقال أدرأته أى جعلته دارتا ودافعا والمعنى ماذ حيكره المصنف رَبِهِ اللهِ وقرئ أَنْذُرتَكُمُ مِن الانْذَادِ ﴿ فَوَلَهُ مَقَدَادِعُرُ ﴾ في ينسبه بِظرف الزمان فينتصب ابتصابه أى مدة وقدل هوعلى حذف مضاف أي مقدار عمر واليه ذهب المصنف وسه الله تعالى وهو بضم الميم وترا الاحمش بسكونها للتخفيف وقواسمة دارعمر بالتنوين فأربعين منصوب بدل أوعطف بيسان لمقدار ويجوزاضافته والاربعون ستبه تمام الرجولية والعقل ولذا أحستشربعث الانبيا علمههم الملأة والسلام يكون بعددها وكذا كان بيناصلى المهعليه وسدلم وقوله مرقبل القرآن أشارة الم أن لضمير عائدعليه على معدى النزول وقيسل على وأت النزول وقبل التلاوة وقوله لاأ تلوه ولا أعلم يبار للقبلمة المذكورة (قوله فانه اشارة الى أنَّ القرآن الخ) تعليل للتقرير قيل عليه ان كلامه لا يخلومن تشويش ولوجعل قوله فآن من عاش تعليلالفوله ثم قرر آلح بدل قوله فأنه اشارة الح وأتى بمعنى قوله القرآن معير آخرا بأن يقول علمأنه معلرمن الله وأن ماقرأ علمههم بمحسرخارق للعبادة التغلم غامة الانتظام وقوله بين ظهرانيهم بفتح النون أى بيتم وف وسطهم والقريض الشعرمن المقرض وهوالتطع والبذيالمجمة الغلبة والمنطبق بكسرالم البليغ والاحاديث جع حديث على خسلاف القياس أوجع أحدونه وأعرب بعمى آظهرو بينوالافاصيص القصص وقوله على ماهى عليه أى على النهيج الني وقعت عليه مطايقا للواقع وقوله معلميه من التعليم أوالاعلام (قوله أملانسته ماون عقوا كمالح) العقل قوة للنفس ونورروساني به تدرك العساوم وءقل كون بمعنى علم وأدرك والمصنف وحدالله جعله مأخوذ آمن العيقل المذكور والمراديه استعماله لانه بمبايعلم بالعقل ويدرك بالفكر ﴿قُولُه تَعَالَى فِنَ أَعْلَمُ مِنَ افْتَرَى ﴾ قدمرٌ مرارا أنّ نثى الاطلمة كتايةعن ننى المساوى أيضا وقوله تفادتفاعل من الضداء جعل مجازاءن المحاماة والاستراز والاتفيا والاجتناب تحال الشاعر \* تفادى الا سودالفلب منه تفيادنا \* وقوله بمياأ ضافوه الممكناية أى بمانسبوه المهمن كوله افتزامنه لائه القصود من قوالهم ائت بقرآن الح كامر وقوله أوتطليم الخأى نسبتهم المى الفالم والحكم به عليهم فعلى الاقول القصد الى نفي ماذكروه بأنه لاأحد أظلم ممنأ سندالى الله مالم يقله وكخبواكياته وعلى الشانى يتضمن ذلك مع زيادة لاتذ سبته الى الافتر . تسكذيبها كإنتالله والاقل أنسب بالمقيام وعلى المشانى تعلقسه يه لانتهدم انمياسألوه صلى الله عليسه وبنسلم تبسديه لمسافسه مناذمآ لهتهسم الذين افتروا فيجعلهما آلهسة وقسسل انه نوطئة لما يعسده (قوله فَكَفريها) يَعْنَ أَنَّ المراد الكَفرجَكُونِها من عندالله لاتكذب ما تَضْمُنَتُه وقوله لانه جاد الخ المقسودمن هسذا الموصف نني العبودية عن الاوثان اتبالانها جسادات لاتقسدر سيى النف ع والضرك ومنشأن المعبود القدوة على ذلا واتمالانهسم ان عبدوها لأتنف عهم وانتركوا عبسادتها لآتضرتهم ومن شأن المعبود أن يثيب عابده ويعساقب من لم يعبده والفرق بينه سما اطلاق النفع والضر فى الاوّل وتقييده بالعبادة وتركهافي الشاني كذافى شرح الكشاف وكلام المسنف رجه الله صريح في الاول وأوللتنويع (قوله وكحك أنهم كانواشا كيزالخ) أىشا كيزفى البعث كاأشيارا ليمبقوله ان يكن بهشلان المتبادره بنااشناعة عنداظه أنه في الاسترة وهومستلزم البعث وقوله لايرجون لقاء ما يقتضي

وهمذامن فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد والضار النافع ألى عسادة مايه لم قطعا أنه لايضر ولا ينفع على نوهم أمرعايشفع لهم عنسده (قل أتنبئون الله) أتخرر وله (عالا بعدل) وهو أنَّله شريكاوفيه تقريع وتهكمهم أوهولا شفعاؤنا عندالله ومالا بعله العالم بجميع الملومان لا كون له نحة ق مّا (فَ السعوات ولاق الارش) حال من العائد المحددوف مؤكدة للنفي منبهة على أن ماتمسبدون مندونالله اتماسماوى واتماأرضي ولاشي من الموجودات فيهما الاوهوحادث مقهور مثلهم لايليق أن بشرك به (سجانه وتعالى عايشركون) عن اشرا مسكهم وعن الشركا الذين يشركونهم وقرأحزة والكسان عنا وفى الموضعين في أول النحل والروم الناء (وماك ناانياس الاأمة واحدة) موجودين على الفطرة أومنف قين على الحقودلك فيعهدآدم عليه السلام الى أن قتمل قابيل هابيمل أوبعد الطوفان أوعلى الضلال في فسترة من الرسال (فاختلفوا) باتماع الهوى والاماطم ل أويعنة الرسل عليهم السلاة والسلام فتبه تهم طائف فموأصرت أخرى ( ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخيرا لحكم بينهم أوالعذاب الفياصل بينهم الحيوم القيامة فأنه يوم الفصل والجزاء (لقضى منهم) عاجلًا (فيمافيمه يحتلهون) مأهلال الممطل وابقاء المحق (ويقولون لولاأنزل علمه الله من ربه ) أي من الاكيات الني اقترحوهما (فقسل أنمأ الغب ته ) هو الهنيس بعلمه فلعلد يدلم في انزال الا آيات المقبترحية مفاسد تسرف عن الزالها (فالتفلروا) لنزول ماافترحوه

خلافه من انكارهمه فاذا كانو اشاكيز متردّدين كانوا نارة لايرجون اللقا وأخرى يرجونه ويعدّونهم شفعا الهمفيه وأوردعلسه أنه مخسالف افوله تعالى لايرجون لقاء ناعلي مافسره المسسنف وحسه الله والفرمن لايسستلزم التردّدوالشك يعنى هذا القول منهم على سبيل الفرض والمتقديرأى ان كان بعث كمازهمت فهؤلاء بشفعون لنبافلا تنبانى بينالا سيتنوا لمراد بالشك مطلق الترددلاما تسطاوى طرفاه ولذا قال فيماسياً في على توهم أنه الخ (قولدوهذا من فرط جُهللتهم الخ) أى ماذكر في قوله وبعيدون من دون الله الخ وتركهم عبادة الله من قوله من دون الله لانَّ معناه يعبدون غيرا لله عمالا يضرّ ولاينهم والموجد والجيريم هنى الخالق فان قلت الشفاعة نفع ولوكانت متوهمة فكمف هذا معقوله إقطعاالخ قلت مراده بقوله يعلم قطعا علهم في الدنيا بعدم نفيعها وضرّ ها فأنه محة ق وانسكارهم مكايرة لايمتدبها أوالمرادعم غيرهم بذلك مطلقا فتأمل (قوله أتخبرونه )قيل فسره بهمع فلهوره لانه يردععني الاعلام وهوغيرمناسب للمقام وقوله وفيه تقريع وتهكم هوالواقع فيأكثرالنسم يعني المقصود من ذكر أنباءا قه بمالا تحقق له ولم يتعلق به علمه التمكم والهزوبهم والافلاانبا وقوله العالم بجميع المعلومات اشارة الىمايلزم من نني علم بذلك وهوعدم تحة ـ قه (قوله من العائد المحذوف) وهومفعول يعلم اذا لتقدير يعلمه وهذه الحال مؤكدة لنغي الشهريك المدلول علميه بماقبله وهوجارعلي التفسيرين ووجه التأكيد الهبرى في العرف أن بقيال عند تما كمد النفي الشي السرهذا في السمياء ولا في الارض لا عنقاد العيامة [ أنَّ كل ما يوجدا ما في السماء واما في الارض كماهو رأى المسكل من في كلٌّ ما سوى الله اذهوا لمعمود المنزه عن الحلول وهذا إذا أريد بالسحاء والارض جهنا العلو والمسفل وقبل السكلام الزامى لاعتقاد المخاطمين أن الامركذاك وعلى كلام المصنف رجه الله تعالى قمه دلدل على نفي . تماهم لانت ما فهما مخاوق مقهور فكنف بكون شريكا خالقه والمعبود السماوي الكواحب والارنبع الاصنام والهماكل وقوله عن اشراكهم اشارة ألى أنّ مامصدرية وما يعده اشارة الى أنها موصولة والعبائد محذوف (قوله موجودين على الفطرة الخ)أى فطرة الاسلام والتوحيد التي خلق عليها كل أحدكما في الحديث فالمرادكونهم على جبلة واحدة قبل أن يظهر خلافه وهوفى إيداء النشأة بقطع النظرعماء رض الهمم أوالمرادا تضافههم ملى الحقف عهدآدم عليه الصلاة والسلام قبل اختلاف أولاده أوالمرادا تضافهم على التوجه واللق في زمن نوح عليه الملاة والسلام بعدان لم يرق على الارض من الكافرين ديار وفي هذه الوجوء الاتفاق في الحق أوالمراد اتحادهم في الضلال والباطل في الفترة وهذا أضعفها المعمد، ولانه باعتبار الا - أرلان منهم من كان على الحق أوعلى الضلال معطوف على الحق (قوله بالساع الهوى والاماطيل الخ) هد الماظراني كون الاتفاق في الحق وقوله أو سعنة الرسل عليهم المعلاة والسلام الخ ناظرالىكونەفىالضلال(قولەبتاخىرالحكمبينهمالخ)يىنى أنَّالناسلىالخىلەواوافترقوا الى محق ومبطل والله فادرعلي أن يحكم بينهم وينزل عليهم آيات ملمينة الى اتساع الحق أوان يهلك المبطل ويظهرا فحق لكن الحكمة والفضاء الازلى اقتضيا تأخيره الى يوم الفصل والجزاء ( قوله أى من الآيات التي اقتر حوها الخ) كالية مورى وعيسى عليهما الصلاة والسلام طلبوا ذلك تعنسا وعنادا والافقد أني مآمات ظاهرة ومعجزات باهرة تعلوعلى جميع الآبات وتفوق سائرا لمعجزات لاسيما عجازا لقرآن الباقي على وجه الدهرالي يوم القيامة وفسرف الكشاف قوله يقولون بقالوا اشارة الى أنه طيكاية الحال الماضية ولم يتبعه المصنف رجه الله لعدم تمينه (قوله تصرف عن الزالها) يعين أنّ السارف عن الانزال للاسمات المفترحة أمرمغيب واعترض عليه بأنه أمرمتعيزوهوعشا دههم فالمرادا تمساا اغسب تته لاأعلم متى أنزل بكم العذاب المستأصل لشأ فتكم لعنادك موان كنت عالماً بأنه لا بدّمن نزوله وأجس وأغالانسام أن عنادهم هوالصارف فقديجاب المماند وقوله بعالى ومايشعركم أنها اذاجاب لايؤمنون ان دل على بقائمهم على العناد وانجامت لم يدل على أنّ العناد هو الصارف (قوله لتزول ما ا عنر حوه)

وأتعرف نسقة ماا فترحمموه كمانى الكشاف وهوسان لمتعلق الانتظار وتسل انهتم كمهم ملانه لم يقع ونميه تناسل وقوله لمايفه سلائله بكم كالقعط الذى دام عليهم ونصره عليهم وقتاهم في مواطن كثيرة وضمرغيره راجع كما (قوله تعالى واذا أذقنا الآية الخ) قبل المراديالناس كفارمكة لمباذكر في سبب نزولها من قحطهم وطلمهم أن يد مولهم بالخصب فدؤمنوا وقبل انه عامّ باستع الكفاردون العصاة لان في الاسّية ماينا فسنه وقوله صحةوسعة تمشيل وله يرديه الحصر وفسرمكرهم بالطبعن وقبيل هواضا فتذلك للاصنام والسكواكب والحيامالمذوالقصرا الهر والمراديه هناالخصب وتوله منكم يبان لان أسرع أفعل تفضل وذكر للمفض لعليه وأسرع مأخو ذمن سرع النلاث كاحكاه الفيارسي وقسل مو منأسرع المزيد وفسه خلاف فنهم من منعه مطلقا ومنهم منأجازه مطاقا وقدل انكات همزته للتعدية آمتنعوالاجأز ومثلابشاءالتعب وتولاقددبرالخ تفسيرلسرعته والتدبيرمجسازعن التقدير أى تقسدىره آذلائ قبل ذلك (قوله على سرعة ـ م المنشل عليها الحز) في الكشياف ما وصفه مرسرعة المكرفك مف صعرقوله أسرع مكرآ وأجاب بأنه دل علمه كلة المفاجأة لات المهني فاجأ واوقوع المكرمنهم وسارعوا المه وظها هركلامه أت صحة استعمال أسرع الدالء بي المشاركة في المسرعة متوقف على دلالة الكلام عليه وأنتوجهه ماذكر وكأن المصنف وجه القه لم يصرح بالعصة اشارة الى أنه ليس بلازم لبكن دلالة الكلام علمه أوضع وأظهر وهوكذلك واذاالاولى شرطمة والنائسة فحاسبة رابطة للواب الشرط والكلام في كونها ظرف زمان أومكان وفي العامل فيهاوفي الشرطية ميسوط فى محله (قوله والمكراخفاه الكدد) الكدالمضرة والمكرايصال المضرة واطلاقه على الله مجياز ولايسلمقمل الامشاكلة وقدسبق مافعه وقوله وهومن الله الخ يعنى اطلاقه عليه المااستعارة بتشبيه الاستدراج به اومحازمرسل أومشاكاة فانهالا تنافسه كافسرح المفتاح (قوله تحقيق للانتقام) كارتزناه اذاذكرعاالله أواثباته بكتابة ونحوها لمافعله العبادفه وعيارة عن الجمازاة وقوله لم يخف الخ تجهدل لهدم ف مكر حدم واخفائهم ذلك عدلى من لا يخفى عليه خافية (قوله باليا اليرافق ماقبله) هذه قراءة ن ومجاهد ونافع في رواية عنه جر ياعلى ماسمبق من قوله مستهم ولهم والباقون بالخطاب مسالغة فالاعلام بمكرهم والتفاتلانقوله قرالقه اذالتقدير قلالهسم فناسب الخطاب وفى قوله انترسلنا النفات أيضا ا ذلو برى على قوله قل الله لقدل الترسله فلا الشكال فيه كاقيل من حيث انه لاوجه لا مر الرسول صلى القه عليه وسلم بأن يقول لهمان رسكنا اذالضعير فه لاله وأحسب تتقدير مضاف أى رسل رشاأ والاضيافة لادنى ملابسة كاقبيل وقدأ جاب بأنه حكاية مآقال الله أوعلى كون المراد أداء المعنى لابهذه العبارة وهذا على تفديرأن بكون هذا المكالام داخه لا في حيزالة ول وليسر عتمين بلواز جمل قول الله ذلك تحقيقا للقول المأموريه وف قوله على الحفظة الشاوة الى أنَّ المرادير سلنسار " لما للا تُسكة ولوقال السكتية كأن أظهرفتأشل (قوله تعالى حوالذى يسبركم الآية) فالدالامام لماقال تعالى واذاأ ذقنا الناس رجة الخ وهوكالامكلي ضرب الهم مثلايهذا ليتضع ويظهر ماهم عليه وقوله يحملكم على السير ويمكنه فالمكشاف فأن قلت كيف جعل المكون في الفلاغاية للتسمر في العربيدي وهومقد معليه فلا يكون غاية له اذا لتسمر في الحراغا ه و مالكون في الفلك قلت لم يجعل الكون في الفلك غاية لاتسمر في الحرولكن مضمون الجلمة الشرطسة الواقعة بعد - قي بما في حيزها كانه قبل يسيركم حتى اذا وقعت هذه الحادثية وكان كست وكمت من هجين الريح العياصف وتراكم الآمواج والغابي للهلاله والدعاء مالانتجياء أعال أبوحهمان رجه الله وهوكلام حسن ولمارآه محتا جاللتأ ويل أقرا بالحل على السعر والقكيز منه المتقدم على الكون فالفلا ليتضع جعادغاية له فهذاهوالداعى لنفسه عوالمصنف وجه الله لمباذكرولم يحتج لمافى الكشاف لانه قيل ان التعقيق أنَّ الغاية ان فسمرت بما ينتمي المية الشي بالذات فالغايد ليست الاالشرط وان فسمرت بماينتهي اليدالشي مطلقاسواء كان بالذات أوبالواسطة كأن الفاية بجوع ألشرط والجزاء وقبل المسير

مقالم عمرال (نيملتنان مرحمونا) من المعلقة المان العلمة من الا عان المعلقة الم العظام واقترا عكم عفده (واذا أذونا الناسرسة) حمة وسعة (من المدنسراء مد ميم) تقعط ومن (اداله-م مكر ن آیاتنا) بالماهن فیما والاستال فردنه بها قبل فعط المل مك والمستنب على كاد فا يهلكون عرب القعالم الفلفة ول بقهد ون في آبات الله ويد مدون وسوله رقل الله اسع ملرا) مسلم قد دره قابلم مران تدبروا كمد كرانادل على سرعتهم قبل أن تدبروا كمد كر المام لاذاالشرطية والكراشاء الكيد وهومن الله تعالى اتما الاستدراج أوالجزام على الكر (انْ رسلنا بكتبون مانم لانتقام وتنبعه على أن ما دبروا في النفائه المفلاة فضلاأ نتيني على الله وعن بعد قوب عكرون الدياد الدوافق ماة.له (هوالذي يسمركم) على المسم وعلنكم

فى البحرهوا قداده والمحدث المال المركات في السفينة بالربع ولاد حدل المعبد فيه بل في مقد ما أم وأما مرالم في أفعال العبد الاختيارية وتسميرا قد فيه اعطاء الاكتوالا دوات فيلزم الجعمين المقيقة والجماز ولذا فسره المصنف رحمه الله بالحل علمه بأن أحوجه المعاش والمركة ومكنه منها فهو معنى بحازى شامل لهما وأمّا ادعاء المحالة بالمرائم الاستدلال به على أنّ أفعالها لعبد المحاش ولفيره وعند هيجان الربح مكروه (نبيه) في به ض التفاسير حكى الفخر خدلا فافي راكب المهاش ولفيره وعند هيجان الربح مكروه (نبيه) في به ض التفاسير حكى الفخر خدلا فافي راكب المنهنة هدل هو متحرّل بحركتها أوساكن وظاهرالا بقالا ول لتسويته بين البرواليحروسيرا المرب المنهنة من المنهن من المناس عنه المناس فانه ساكن بالذات سائر بالواسطة وقرأ ابن عامي في شرو المناس والذين المجمة والراء المهملة من النشر معدى التصديد المناس من النشر معدى التصديد المناس وقرأ الماقون دريم من النشر معدى التضعيف فيه المتعدية المسار الرحل وسيرته وقال الفارسي ان سار متعد كسير لان العرب القول سرت الرجل وسيرته المول الهذلي

فلاتجزعن من سنة أنت سرتها \* فأقل واض سنة من يسرها

ولم يرتضه النحاة وأولوا البيت بما فصله المحرب (هو له ف الفلك) مفرده وجعه واحد والحركات فيه بينها. تفايرا عتبارى وقوله بمن فيها اشارة الى أن الخطاب الاول عام وهذا خاص بمن فيها وهو المتفات المبالغة فى تقبيح حالهم كانه أعرض عن خطا بهسم و حكى لغسيرهم سو صنيعهم وبا بهسم للتعدية وفي بريح وبها للسمسة فلذاتعلن الحرفان عنعلق واحدلا خذالاف معناههما ويجوزأن تكون الداء الشانية للعال أى بوين بهسم ملتبسة بربح طيبة فيتعلق بمعسد وفكا فى البصر وقيل بربح متعلق بجرين بعد تعديته بالباء وقد تتجعل الاولى للملابسة وفرحواعطف على يوين وهوعطف علىكنتم وقد تتحمل حالا وفسير طسة بلنهسو بهمايعني وموافقته الهمءتنضي المقبام وقوله والضمرلاه للفقدمه لكونه أظهروان كان الشَّاني أقرب وقوله بمعنى تلقتها تأويل له عسلي الوجه الشَّاني وهو ظاهر (قوله ذات عصف شديدةً الهبوب )أى هومن باب انسب كلاب وتامر وهو ممايستوى فيه المذكر والمؤنث كما صرحوا به فلذالم بقل عاصهة معرأت الربيح مؤنثة لاتذكر بدون تأويل وقوله شديدة الهموب تفسسر لمعسني العاصف لانه من العصف وهوالكسر أوالنبات المتكسرلان الربح الشديدة تفعسل به ذلك فيكان كسيحتا مرمن النمر ومن لم يدرهذا قال لوحذف قراه ذات عصف كآن أولى وجعله من باب تا مر لا وجه له لات الريح تذكرونؤنت فلذالم يقل عاصفة أولاختصاص العصوف يدفهو كحائض وكيف يتأنى ماذكره وتفسيره بشديدةالهدوب ينافسه وقوله يحى الموج منه تخصيص له لانه لسرعلى ظاهره (قه لمدا هلكوا وسدّت عليهم مسالك الخلاص الخ) يشيراني أنه استعارة تبعية شبعا تبان الموج من كل مُكان الذي أشرف بهم عسلى الهلالة وسدعليه ممسالك الخلاص والنعاة بأحاطة العسد زوأ خذه بأطراف خصمه وهذا أوفق بالنغام من قوله فى الصَّحَشاف جمل احاطة العدويا لحى مثلا فى المهلال وليس هذا كقوله والله محيط بالتكافرين وهذالا ينافى قوله تعبالى وظنوا وقبل انه ريدأت الاحاطة استعارة لسذمسا للشاخلاص تشييهاه بإحاطة العدوتا نسان تمكني بتلك الاستعارة عن الهلال لكونه من روا دفها ولوازمها فقوله أهلكوا بيان للمعنى المراد بطريق الكتاية وقوله وسترت الخرسان للمعنى الاصلي له وأنه استعارة لاحقمقة وجعل كناية عن نفس الهلاك القرب منه كاقيل لانه مقطوع لامظنون واغا المظنون هو الهلاك نفسه ومنجعله كنايةعن القرب منه جعل الغات بمعنى المقت ولائدان تجعله كناية عن الهسلالة مع كون الغلسق عمني المقيز بنياء على تحقق وقوء مني اعتقادهم وفيه بعث (قوله من غيرا شراك لتراجع الفطرة)

و البروالعود في اذا عن في عدل عن في الفالت في الناس (وجرين بهم) بمن في عدل عن في عدل عن في المنطق في المنطق و و و المنطق المنطق

يشدة انلوف وهوبال منظسة وأ بدلاشتماللاق دعامهم و لوازم طنه-م (أنن انعينا من هذه الكون من الشاكرين) على ارادة القول أومف ول دعوالانه من منافول (ما القالمة) المقالمة (أداهم يفون في الارض) فاجو الفساد الله ما كانواعلم (رفعرا لمق) فيم السارعوا الى ما كانواعلم (رفعرا لمق) معطلينفيه وهواحترازءن تخريب المسلين وبالكفرة واحراف زروعهم وقلع أشعارهم ولمتفالذاسلناال أي نصماسفالهال على الله على المالة عل أمنالكم واناه جنسكم (مناع المدوالدنيا) مَنْ فعدة ألما ألدنسالاً من ويد في عناج ورفعه عمل العضم بيغ كم وعلى أنف كم ملته أوغ برمبتدا نعذوف تقديره ذلك مداع المداة الدند ا وعلى أنف كم شهرفه كم وزه سه ماه مع المار و دای تتنعون متاع المدياة الانباأ ومفعول البغى لانه بمعسى الطلب فيكون المرار من صائمه واللسبرعة وف تقديره بغيكم سناع المداة الدنيا يحاذورا وضلال أومفه ول فعل دل عليداليني وعلى أنفسكم خسيره (مُاليدًا م معلم فالقسامة (فندسكم عاكس

(ننطمه)

أى لرجوعهم الى الفطررا ق جدل عليها كلأحددن التوحيد وأنه لامتصر ف الاالله المركون فيطما ثع العالم وصعفة التفاعل المسالغية وقوله من شدة الخوف تعليل التراجيع والزوال المذكور وماذكر والمسنف رحه المدتف مرائن عباس رضي الله عنهما وعن الحسن رجه الله آس المرادا خلاص الاعان بل عله بأنه لا ينحيهم الأ أمله جارمجرى الاعان الاضطرارى فتأمّل (فه له وحويدل من ظفوا بدل اشتمال الني جعله أبو البقا وحدانته جواب مااشقل عليه المعنى من معنى الشرط أى لماظنوا أنهم أحمطه مدعواالله وجعله المصنف رحمالله كالزمخشرى بدل اشتمال لاندعاءهم من لوازم ظنهم الهلالة فبينهما ملابسة تحيير البدلية وجعله أبوحيان رحه الله جواب سؤال مقذر كاله قدل فاذا كأن حالهماذذالم ومخلصين حال وله متعلق به والدين مفعوله وقبل أنه لم يجعله استئنافا جواب ماذا صنعوا ولاجواب المشرطوجا تهماحال كقوله فاذاركبوافى الفلك دعوا اقله مخلصين له الدين لان البدل أدخل في اتصال الكلام والدلالة على كونه المقصود مع افادته ما يستقاد من الاستئناف مع الاستغناء عن تقدير السؤال والاحتياج الي الجواب يقتضي صرف ما يصلح له المه لا الما الحال الفضلة المفتقوة الى تقدير قد معرأن عطف وظنوا على جامتها بابي الحالية والفرح بالريح العليبة لأبكون حال مجيى العاصف والمعني على تحقق المجمى الاعلى تقديره ليجعل حالامقدرة وفيه نظرلان تقديرا لسؤال ايس تقديرا حقيقيا بل أمر اءتيارى معمافسهمن الايجياز وليس بأبعد بمئاتسكاف للبدلية وماعده مانعامن اخالية مشترك بيثه وبينكونه جواباذا لانه يقتضي أنهما في زمان واحدف كانجوا بها فهوا لجواب فتدبر (قه له لئن المجيتنا الإ) اللامموطئة لقسم مقذر وأنكونن جوابه والقسيم وجوابه في محل نصب بقولُ مَقَدَّر عند البصريين وذلك القول حال أى فائلير لئن أغيتنا الج ويجوز أن يجرى الدعا مجرى الفول لانه من أنواً عَهُ فَتَعَكَّى بِهِ الجَلَةُ وَهُومِذَهِبِ الكَوْنَبِينَ ۖ وَقُولُهُ اجْرَابُهُ لِدَعَاتُهُمُ مَا خُوذُ مَنَ الفَا ۚ (قُولُهُ فَاجُوًّا الفسادفيها الخ) يعنى أنَّاذا فجائية واقعة في جوابلما والبغي بعني الفسادوالاتلاف وهوالذي تعددىنى وهويكون بحق وبغبرحق فلذا فيدبقوله بغيرالحق ويحسكون بمعنى الظلم ويتمذى بعلى ولايتصورفه أن يكون بحق فلوجل عليه كان بغيرا لحقالتأ كيد والى الاول ذهب المدنف رحمانته (قي له فان وياله عليكم الخ) إهني أنّ البغي في الواقع على الفير فعداد على أنفسهم لان وياله عائد عليهم فهو اتما يتقدر مضاف على منعلقة به أوباط الاق البغي الذى هوسبب للو بال علمه فعدلي متعلقة به أوعلي الاستعارة بتشييه بغمه على غيره وايقاعه بايقاعه على نفسه في ترتب الضرر فهما كقوله ومن أسا وفعلها أوالمراديالانفس أمثالهما ستعارة أوأبنا وبسهم لانهم كنفس واحدة وهواستعارة أيضاوليس المراد تقدر أمثال لانه مقسرل (قوله منفعة الحياة الدنيالاتسق الخ) تفسير للمراد من مناع المياة الدنيافات المتاع يطلق على مالابقامة كامر (قوله ورفعه على أنه خبربفيكم الح) متاع قرى بالرفع والنصب فالرفع اتماعلى أنه خبريف كموعلى أنفسكم متعلق بدأ وعلى أنفسكم خبرومتاع خبران أوخبرمبتدا محذوف أى هواود للمناع الماة الدنيا (قوله ونصبه حفص على أنه مصدر مؤكد الخ) قرا وة النصب فرجت على أوجهمتهاأته منصوب على الظرفية تمحومقدم الحباج أى زمن مناع الحياة الدنيا ومنهاأ نه مصدروا فع موقع الحبال أى متمته ين والعبامل عليهما الاستقرارالذى في الخير ولا يجوزاً ن يكون منصو بابالمصدر لانه لاعبوزا اغسل بن المصدرومعموله بالخبروا يشالا يخبرعن المصدر الابعد تمام صلاته ومعمولاته ومنها أنه مصدرمؤ كدلفع لم مفذرأي يتتعون متاع الحماة الدنيا أومف عول بدلفه ل مقذرأي يبغون متاع المساة ولاجوزان ننتصب المحدر لماتقدم ومنهاانه مفعول لاجاد والعامل فمه مفذرا والاستفرار ويحوزنص ماليغي وجعل علىكم متعلقا به لاخسيرا لمباءتر والخبرمجذوف نحومذمومأ ومنهي عنه أوا ضهلال فقوله مصدره وكدأى لفعل محذوف وقوله والخبرمحذوف اشارة الى أنه لا يحوز على هذا حمل عسلى أنفسكم خبرالانه لايجوزالفصل بين المصدروه موقه بالخبر ولايحنبرعنه قبل تقدّم متعلقا ته كامرّ

وقوله عددورهوا المبرالمقدر وقوله أومفعول فعل الخ أى مفعول به ليبغون مقدرا وفى كلامه شي لان البني له معان الطاب وهو أصله و يتعدّى بنفسه والا تلاف والافساد و يتعدّى بني والنالم و يتعدّى بنفسه كاذكره العلامة الشارح فاذا كان عمني الطلب كيف وصل به لى وأيضا البني المذكور عمني الافساد فتنتني المناسسة و يفوت الانتظام فتأمل وفي جعل البني عليهم اشارة الى ما وقع في الحديث أسرعا ناير في الماسال مواعد المناسبة و يفوت المنسرة عقابا البني والين الفاجرة وروى فتان يعلهما الحه في الدنيا البني وعقوق الوالدين وعن ابن عباس رضى الله عنهما أو بني جبل على جبل لدان الباغي (وقد قلت) في عقده

ان يعد ذو بنى علىك فدله \* وارقب زمانا لانتقام ، فى واحذرمن البنى الوخيم الوبنى \* جبل على جبل لدل الباغى وكان المأمون وجه الله تعلى يتمثل جذين البيتين لاخمه رجه الله

ياصا حب البغي ان البغي مصرعة « فاربع غير فعال المراعدة فاوبغي جب ليوما عدلي جب ل « لاندل منه أعاليه وأسفله

وعن هجد من كعب رجه الله ثلاث من كنّ فيه كنّ عليه المبغي والنكث والمكر وقوله بالجزاء تقدّم وجهه ﴿ قُولُهُ حَالُهُ الْحَسِيةُ الحَيْ تَقْسَمُ لَلْمَثُلُ فَأَنَّهُ فَ الْأُمْ لَمَا يُشْبِهُ مَصْرِبُهُ بُورِدُ ويستعا وللأمر العبيب المستغرب كامرتحقيقه وهدذاتشيهم كباسبه فيسه هيئة اجتماعية من الحياة وسرعة انقضائها باخرى منخضرة الزروع ونضارتها وانعدامها عقبها بالامر الالهي وقدمرت فتقتق في سورة البقرة وقول الزعنسرى انه روحى الكيفية المنتزعة من مجوع الكلام فلايبالى بأى أجزائه بلي الكاف فانه ليس المقصود تشبيه كالماءهنا ظاهر وسيصرح به المسنف أيضا وقوله أخذت الارض زخرفها استعارة وقعت في طرف المشبه به فالمسبه به مركب من أمور حقيقية وأمور عجازية كأقال الطيي رحدالله (قوله فاشتبك بسببه حق خااط الخ)أى بسبب الما مصكة النبات عن التف بعض يعض ومنهم منجعل الباعلي أصلها وهوالمصاحبة والاختلاط بالماءنفسه فأنه كالغذاء لانبات فيحرى فسه ويخالطه (قولهمن الزروع والبقول) الذي يأكل الناس والمشيش الذي يأكله الحيوان وهو يسان للنبات (قولة وازينت بأصفاف النبات الخ) بعن أن فيه استعارة سكنية اذشبهت الارص بالعروس وحذف المشبديه وأقيم المشبه مقامه وتخسيلة وهي أخذها الزخرف وتوله وازينت ترشيم الاستعارة وقسل الزخرف الذهب است مرالنضارة والنظرال اروزين بكسر الزاى المعجة وفتح السام بمعزيشة (قوله وازبنت أصادر بنت) فأد عت النا عن الزاى وسكنت فاجتلب مرز وصل التوصل الى الاشدام الماسيا كن بدلدل أنه قرئ تزينت بأصارمن غبرتفسير وقوله وأزينت على أفعات كرمت وكان فياسسه أن بعل فتقلب بأؤه ألفا فيقال ازانت لانه المطرد في بأب الافعيال المعستل العين لسكنه وردعلي خدلافه كأغبلت المرأة بالفين المجمة اذاسقت ولدها الغيل وهوابن الحامل ويقال أغالت على القياس ومعنى الافعال الصبرورة أي صارت ذات زينسة كالمحسد صارالي الحصاد أوصوت نفسها ذات زينة وقرأ أبوعثمان النهدى وغيره ازبأنت بهمزة وصل بعدها زاى ساكنة وباء مفتوحة وهسه زة مفتوحة ونون مشذدة وتاء تأندث وأصله ازبانت بوزن احارتت بألف صريحة فكرهوا اجتماعها كندى فقلبوا الالف همزة مفتوحة كاقرى الضألين بالهمز وكقوله \* ادا ما الهوادي بالغبيط احمأرّت \* وقرأعوف ابن جيل ازيانت بألف من غيرابدال وترى زاينت أيضافة ول المسنف رسعه الله وازيان بألف أوهمزة (قوله ضرب زرعها ما يجتاحه) أمرانه ما قدره والمراد ماذكره فهو حقيقة ولاحاجة الى جعسله كماية عمآذكر ويجتاح بتضديم الجيم على الحباء بمعنى يهلك وقوفه شسيها بماحصدمن أصله الغاهرأنه نشبيه اذكرالطرفين لان المحذوف في قوة المذحسكور شبه الزرع الهالك بماقطع وحصد من أصله والجامع بينهما الذهاب من محادثيهما ويصمأن يكون استعارة مصرّحة وأصله جعلنا زرعها عالسكافشبه الهالمالي

المال (إنا المعلى المثالة المنا) مبلاه المالة الصية فيسرعة نقضها ودهاب نعمها بعاد المالها واغترارالناس بها ركا الزلناه من فلينتأة (بني لاتارين الملت الوراد وسايه منى سالما دونسه دونسا (عا با كل الناس والانعام) من الزوع فالبقول والمنيش (منى ادرا أعدت الارض زغرفها) رى (وازنت) اساف العروس وبهما (وازنت) المتناف العروس والدائم المتناف العروس أخديث والوان الناب والزين وترفا م وازین اور این فادغم وقد اوری ، الاحسال وأزين عسلى أفعلت من غسبر على الاحسال وأزين عسلى أفعلت من غسبر اعدلال كافيات والمعنى مارن ذات زية وانيان عيانت (ولا-ناملهاأنم-٢ مادرون علیماً) متی کنون من مصله ها درفع لمعنى مرب (الما المانا) فعرب لاعلم الما (لداونها والعملناها) عدلنها المانملسدلوليث (الميمه) المعين

بالمعسدوأ فيماسم المنسبه بهمقاجه ولاينافيه تقديرا لمضاف كأنؤهم لانه لم يشبه الزوع بالحصيديل الهالك الحصد وهذا أقرب بماذهب المه السكاكي من أن فيه استعارة بالسكاية اذهب مت الارض المزخرفة والمؤينة بالنمات النساضر المونق الذى وردعلم ممايذبله ويفنسه وأثبت له الحصيد تغييسلا ولايحنغ دهــدمنان أردت تحقيقه فانظر شروح المفتاح وقوله كان لم يغن زرعها لوقال بدله نيساتها كان أولى الكنه داعى مناسبة الحصيد وقوله لم يلبث بالام والباء الموحدة والناء المثلثة أى لم يمكث ويقيم وموته سيبرله لان غنى بالمكان معناه أقام وسكن وعاش فيه ومنه المغنى للمنزل ووقع في بعض المسيخ يئيت من النباث والاولى أظهر وأولى وقوله والمضاف محذوف فى الموضعين وبعد حذَّفه انفلب المضمَّر المجرورمنسوبافى الاول وصفوط مستترا في الشاني بلف المواضع لان قادرون عليها بعثى قادرون على زرعها أوحسدها نع المالفة مخصوصة برسما ولذاخسهما ووجهها أنالارض نفسسها كانها قلعت وكانهالم تستكن لتفكرها بتغيرمافها وقواءعي الاصلأى بارجاع الضميرمذكرا ماعتب ارالزرع واذا فسلانه يجوزهوه الضمسرهلي الزرع المفهوم من المكلام والسسماق وقدل الضمير للزخرف وقبل للَّسَدَيْدُ وَيَجُوزُأُنْ يَجِعُلُ التَّجَوَّزُقِ الاستفادُ (هُو لَهُ فَيَمَا قَبْلُهُ وَهُومِنْلُ فَ الوقت القريب الح) أي فماقيل أمرنا وفي سيخة قبيله النصفير وأمسر آديه اليوم الذي قبيل يوبك وبراديه مامضي من الزمان مطلقـا كقول زهر . وأعلم علم الموم والامس قبله . والاؤل مبنى لتضمنه معنى الالف والمارم والشاف معرب ويضاف وتدخله أل وخص الوقت القربب بهذالتعينه وتعسين الحادث فيسه وتيقن زواله والافتكل ماطرأ عليه العدم كان كأن لم بكن (قوله والممثل به مضمون الحكاية الخ) قدمر سانأنه تشسهوأنه محتوعلى استعارات ولطائف من نكت البدلاغة كاقزرنا والجوائع جعجا نحة وهي ألا فةوفى نسطة الطوائع وهيجع مطيعة على خلاف القياس من الاطاحة بمعنى الأدهاب والاهلاك (قوله دارالسلامة من التقضى آخ) دارالسلام الجنة ووجه التسمية ماذكرلان السلام ا مامسدر بمعنى السلامة فمكون معناه دارا فهاالسلامة من الآكات ومن المقضى أى الانقضاء والزوال غلودهمقها أوالسدلام المدفالاضافة البدلانه لاملا لغسيره فيساطاه راواطنا ولاتشر بضوللتنسد عسلي أنَّ من فهاسيالم عمام النظر الى معنى السيلامة في أصله ويدل عدلي قصده تخصيصه مذلك دون غيره من الاسماء أوالسلام بمعنى التسايم من قولهم سلام عليكم لانه شعارهم فيها أولتسليم أنله والملائكة عليهم الصلاة والسيلام عليهم تبكر بميالهم (قوله بالترفسة) في شرح المواقف التوفيق عنسد الاشعرى وأكثرالائمةخلق القدرةعلي الطاعة وقال امام الحرمين خلق الطاعة والهداية عندهم خلق الاهتداء وهوالايمان فقوله بالتوفسق انكان تفسيرا للهداية فالمعنى يوفقه لطريقهاأي الجنة بالطاعة الشاءلة للايمان وانكان المرادمع التوفيق فظاهر والتدرع ليس الدرع فات الانقاء عن المعاصي يحمله ويصون نفسمه وضمه الى الاسلام لان الطريق الموصل الى الاستقامة انما بكون بذلك وفيهاشارة الىان الطريق هوالاسلام والعمل بمنزلة درع يصونه في سفره (قو له وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية الخ) الآية تدل على ماذكروه لي أنّ الهداية غيرالد عوة الى الآيان والطاعة والامرمأخوذمن قوله يدعولان الدعاء بكون بالامر والارادة مأخوذة من قوله يشاءلان المشسئة مساوية للارادة على المشهور وهوردعلي المعتزلة لان الامرعندهم بمعنى الارادة فلذا عمرا لدعوة بلمسم الخلق بدلدل حذف مفعوله وخص الهداية بالمشيشة لتقييدها بها فألكل وأمور ولايريدمن ألكل الاهتداء المنظاهرة والديهدى من يشاء أنه يهدى من يشاء رشده واهتداء مفاوشا واهتدا والكل كأن هاديا للكلوابسكذلك فلزم المعتزلة شسماتن أحدهاأت المراديالهداية التوفسق والالطاف والامرمغار للالطاف والتوفيق وهوكذلك لان المكافره أموروليس بموفق الثانى أنءن بشباءه ومن عارأت اللطف ينفع فيملان مشيئته تابعة للمكمة فنعلم أندلا ينفع فبه اللطف لميوفقه ولم باطف به اذالتوفيق لمن علماقه

د أن من المناسبة الم لرينين والمهاف يحسلون في الموضعان المالة وقرى الماء على الاصل (بالاسس) المرب والمثل في الوفت القريب والمثل في الموهومنل في الوفت القريب والمثل في الوفت القريب والمثل المثل به مفهون المكان وهوزوال خفروال فاة وذهاب ساما بهد ما مان غضا والتف وزين الارض حي طمع فيسه أهدا وظنواأنه قدسم من الموائح لالما وانواسه و التسميلان و التسميل فأنها الشفعون والقعلم عوالل دار الديم) دارالسلامة من التقضى والاتخة أوداوا قه وتغصيص هذا الاسم التنسيه على ولات وداريس الله والملائكة فياعلى من به علها والرادالية (وعدى من ديا) مانوفين (الحاصر المستقيم) وهو لمرية ها ودلا الاسدادم والتدرع الماس التقرى وفي دوميم مار الأمر عبر الأمرادة وأن العس الندلال الردانة رشده الندلال الردانة رشده

(للنيئامسنوالله ف) المثوية المسنى ما ين المقولة المقولة المقولة المقولة ( وزيادة) وما يندع الى المقولة ويزيدهم من فضله وقيل المسيمة من والريادة عشر أمناله الى سيعه مائة ضعف وأكثر وقدسلال بادة مغمض من الله ورضوان وقبل ألمدى المنة والزيادة هي الله (ولايرة ق وجوههم) لا بفت الما (قدر )غارة فيها سواد (ولاذلة) هوان والمعنى لارهقهم مارهی النارا ولارهقه مالوسد دلات من من ن وسود عال (أولدان أحداث هرم فيم المالدون) وأغون لازوال فيم ا ولانقراض لنعمها يخلاف الدنيار وخارفها (والذين كسمو اللسية ان مزاء سلة نبداها) و المدى على الله على على على على على على على المدى على الله ين أحد المدى على المدى ا منهب من الدارنيد والحرة عدو والذين مبتدأ والملبح المسينة عملي تفدير وجزاء الغبن كسبوا السيئان جزاء سيئة لهائه مناسبة مناها المائد المائد لایزادعلیمارفدسه نبسه عدلی از الزیادة هی الفنسل أوالنف عبق أوكا عالمغنيث

وجوهام

أته لاينفمه عبثوا لحصصته منافية للعبث فهو يهدى من ينفعه اللطف وان أرادا هتدا الكل وقولم المثوية المسدى وجمه لتأنيث المسنى والمرادم الا-سان احسان العمل بفعل المأمور به واجتناب المنهمات (قوله ومايزيدعلى المنوية الخ) فالزيادة مصدر بمعنى الزائد مطاقا وفيما بعده تضعيف الحسنات والمتوبة النواب وفسرف الاصول بالمنفعة الخيالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم فلذا قال العلاسة رجمالله أن قوله للذين أحسنو االحسني ايدل على حصول المنفعة وقوله وزباء ميدل على التعظيم وقوله ولارهق وجوههم فترولاذ لايدل على خاوصها وقوله أصماب الجنة هم فيما خالدون اشارة الى كونم ادائمة آمنة من الانقطاع ﴿ وَهُو لِهُ وَقِيلَ الْحَسَىٰ الْجِنْةُ وَالْزِيادَةُ هِي اللَّقَاءُ ﴾ هذا هوا لنفسيرا لمأثور عن الصحابة كأنى بكررضي الله عنسه وأبيء وسي وحسذيفة وعيادة والحسسن وعكرمة وعطا ومفياتل والضحياليا والسدى رحهمالله وفي صحيح مسلم ومسندأ جدوغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل أهل الحنسة الجنة نادىمنادان كثم عنسدالله موعسدا يريدأن ينجزكوه فالواألم ببيض وجوهسناو ينجنا من النارويد خلنا الحنسة قال في - شف الج اب فوالله ما أعطاهم شدياً أحب البهم من النظر اليه وادمسهم ترالالدين أحسنوا الحدثى وزيادة الآية ولهدا اعترض على المصنف رحمه الله بانه تسع الرمخشري في تضعيف هذا القول وقوله انه حديث مرة وعيالقاف أى منترى ولا ينبغي أن يصدر من مناه فانه حسد يَثْ متفى على صحته خرّف وأساء الا دب (قو له لا بغشا عا الخ) أى المراد بنفيه ا اتماظاهره بأن لايمرض لهم كايمرض لاهل النارأ والمرادنتي مايقرض الهم عند ذلك من سوالحال وهذا أمدح ولداأش يرفى الأول الى أن المقصود منه تذكير حال أهل السارفان يزكر ملهم مسرة كاأن تذكر حال هؤلاء لا ولته ل علم محسرة وقرله ولا انقراص لنعمها هويما بلزم خاود همفها (قوله علف على قوله للذين أحسنوا الحسني الخ) يعني الذين معطوف على الذين المجرورالذي هو معجاره خبر وجزاء ميئة معطوف على الحسنى الذى هو مبتدأ وهذه هي المسئلة المشهورة عندالنصاة ومطف معمولى عاملين وفيه امذاهب المنع مطلقا وهومذهب سيبويه والحوا زمطانا وهوقول الفوام والتفصمل بينأن يتقدم المجرور نحوفى آلدارزيدوا لحجرة عرو فيجو زارلا فيمشع والمسانعون يخرجونه على المارالحارو يجعلونه مطرد افده كقوله

## أ كل امرى تحسين أمرأ \* وناريق قد باللهدل مارا

وهوم ادالمسنف وحمالته واشهرة المسئلة اعتمدعلى تفصيلها المعلوم فلا يردعليه ماقبل ان ظاهره يدل على الاختلاف في جوازهذا المثال نفسه وليس كذلك فانه مسموع عن العرب واعدا الاختسلاف ف تخريجه على العطف أو تقديرا لجمار (قوله أوالذين مبتدا والخبر جرا اسينة الح) وقدرا لمضاف البصم الحلااد الخبرمفرد مغايرله وعليه فالباف بمناها متعلقة بجزاء ويجوزان يسطون جزاء سيثة عثلها جلة من مبتدا وخبرهى خبر المبتدا كاسيصرح به المصنف رحه الله فلاحاجة الى تقدير المضاف اسكن العائد محمد ذوف أي جزاء سيشة منهم بمذلها على حدّ السمن منوان بدرهم أى منه وقد حوّز فسمه أن يكون الهم هوالخد بريقر ينة للذين أحد نواأى الهم جزاء سنته بمثلها فلاحاجة الى تقدر عائد وقوله أن يجازى اشارة الى أنه مصدر المدنى المفعول لااسم للعوض كمانى الوجه الاول والمقدر مصدر أيضا أوبعدى العوض أوبعني أثره وقوله يسيئة مثلها قدرله موصو فامخصوصا بقريشة المقيام وبمباثلتها لهافي القدروا بنس وقوله لارزاد علىهااشارة الى أنَّ المثلمة كناية عن عدم الزيادة عقتضي العسدل وأماا لنقص فكرم وهدا يؤخذ من مقابلته مالزيادة وقيدل الذين مبتدأ خبره مالهم من اقمه من عاصم وما ينهما اعتراض (قوله ونيه تنبيه على أنَّ الزيادة هي الفضل أو التضعيف) تسم نسه الزمخشرى وفدعات ندمخااف آلدمأ ثور والقول المنصوص فى تفسيرها والمرادبالفضيل أن بفضل عملي العمل ويزيد عليه كمامر (قوله أو كانما أغشيت الخ) عطفء لي جزا مسيئة اعتراض الفاروم منه العتراض الفاروم منه العتراض المنه الفارة المنه المنه

أى خسيرالذين جزا وسيئة أوقوله كانماأ غشيت اوأ ولتك أصحاب النساروما بينه سمامن الجل النسلات أوالاربعاء تراض بناءعلي حوازته قددالاعتراض وفمه خلاف للمحاقواذار يجما بحالفه وقوله فخزاء سنة مبتدأ أى على هدين الوجهن وعلى حذف الخبرالسا متعلقة بحزاء واذا كان مثلها خبرا فالساء امازا تدةأ وغبرزا ندةمتعلقها خاص أى مقذر عنلها أوعام أى حاصل عنلها وماقيل انه لامعني له حاصل وهمظاهراهم الاؤل أفيدوافظ مقدربا لجزفيه اطف ايهام ويجوزرفعه على الحكاية لانه خبرونوله وقرئ بالمأه ككون الفاحل ظأهرا وتأنيثه غسيرحقيق وتأويه بأن يذل وقيل لانها بجازعن سبب الذلة كامر (قِولُه مامنأ حديمهمهم) أى يحميهم وينحهم ومن في من عاصم زائدة التعميم النفي وأمّا في من الله فعدلي نقديرا لمضاف وهومخط متعلقة يعاصم وتذمت عليه لانتمن مزيدة والمعمول ظرف وعلى كون المعنى من جهة الله وعنسده هو صفة عاصم قدم فصارحالاً أومتعاق بالظرف أى لهم (قوله اغطبت) بالغين المجمة والطاء المهدملة والياء المفتوحة وتاء التأنيث يقال أغطى الليسل كدا اذا ألبسه ظلمته كفطامااتشديد وقوله لفرط سوادها وظلتها هووجه الشبه (قوله والعامل فيه أغشيت لانه العامل فى قطعا الخ) تبع فيه الزمخ شرى واعد ترض عليه بأن من الله ل آيس صداد أغشيت حتى يكون عاملا فالمجرور بلحوصة فعبامله الاستقراروالصفة من الليسلوذوالحبال هوالليل فلاعسل لاغشيت فسه وقديقال من للتدين والتقدير كالنة وكالنةعاء ل في الليل وهو مستى على أنَّ العباء ل في عامل الشئ عامل فمدوهو فاسد وقبل اندجرى على ظاهركالام النحاةمن أن الصنة والخديروا لحيال وغيرهاهو الفلرف لاعامله المتسدر كحاصسل والافالعبامل في الحقيقية فيه هو المؤدّر النّهي وذكر قر سامنسه النحر بروقال اله لاغبار علمه وللسريشيُّ (أقول) ما قاله المعر يون والشيراح لاوجه له والوجه ما قاله أوسيان رجده الله تعالى من أنّ الزيخ شرى أخطأ اللهدم الأأن يقال مراده أنّ مدله لا يحسناج لمتعلق مقدو أونة ول مراده أنه متعلق بأغشيت مقدد والانعامل الظرف المستقر كايكون عاما يكونخاصا كمافىزيدء لحيالفرسأى واكبأوبركب لانه كما بحسكون اسماتكون فعملا وقول المعربان المصنف وحدمانه أوادأن الوصوف وهوقط عامعه مول لاغشيت وهي صاحب المال والعبامل في الحال هوالعامل في ذي الحال في المن ذلك ان العامل في الحال هو العامل في صباحها مهذه الطريقة لايسمن ولايغنى من جوع فاعرفه وقال الوجه أن من تسعيضية أى بعض اللمل وهو بدل من قطما ومظلما حال من البعض لامن اللمل فم = ون العامل في ذي الحال أغشات ولا يعني ما فسه من التكلف والتعسف وأجيب بأنه ذهب الى أن أغشيت له اتصال بقوله من الله ل من قبل أنَّ الصَّفة والموصوف متعدان لاسيما والقطع بعض من اللمل فجازأن يكون عاملافي الصفة بذلك الاعتبار فكائه قبل أغشيت اللسل مظلما وهذا كماح وزف محوونز عناما في صدورهم من غل اخوامًا أن يكون حالا من الضير ع الأخملاف باعتبار اتحاده بالمضاف فكانه قيل نزعنا مافيهم وكاجوزف مله ابراهم حسيفا وهذا مادهب اليه المصنف رجه الله بعني أن العدامل يكفي في اتصاده الأتصاد المقسق أوالاعتب ارى كمافى المستلة المذكورة وهمذا سرهذا الوضع لاماطؤله كثيرون لاسمامن حدادعلى التجريد فانه ممالاوجمله ولافرق فى كون من اللير معمول أأفعل بين أن يكون من للتبيين على أنَّ المراديا لليل زمان كون الشمس تعت الافق أوالتبعيض على أنّ الرادية بعيسع ذلك الزمان ولاحاجسة لماهنامن التطويلات فانها كلهالا محصل لها (قوله أومعنى الفعدل ف من الليل) عطف على أغشيت يعنى متعلقه المقدةر وانماقال معنى الفعل أيشكل الوصف والفعسل وهذا هو الوجده السالم عن الشكاف وهوعامل في محل المجرور كما تفدّم والقطع بكسر فسكون امم مفرد معناه طا تفة من الليل أوظلة آخر الليسلأ وامهم جنس لقطعة وعلى هذه الوجوء تفرد مسفقه وحاله وأتما كونه حالامن الجهعروهو قطع بكسير غ فتح جع قطعة كالما في القراء الاولى لتأوله بكنيركا فاله أبوا لبقاء فتسكلف وقال العلامة اللهل له

مغنيان زمانتخفي فيمالشمس قلميلاأوكثيرا كمايقال دخل الليل والاكن ليسل ومابين غروب الشمس الى طَلوعها أوقرم مامن الطاوع وعلمه من هنا تبعيض به أوبيانية فاحفظه (قوله مما يحتج به الوعيدية) باعتب ارتضاهره أى جعل الذين كسبوا السيئات خالدين في النار والوعيدية هم القيائلون بخلود أأصباب المصيحائر وحاصل دفعه أن السشات شاملة لاشرك والكامر والمعاصي وقد عامت الادلة على انه لاخلود لاصحباب المعياصي فحصصت الاكمة بن عداهم لاأنّ اللام في السيمّات الاستفراق حتى يكون المرادمن عمسل جمع ذلك كانؤهم وأيضاهه مداخه اون في الذين أحسدنوا لان المرادمة من أحسن مالا يمان فلايدخل فى قسيمه لتنا فى حكميهما وكلام المصنف رجمه القه صريح فى تعميم الحبكم لغير المشركين لانتخصيصه بهم كانوهم وبهسقط ماقدل النافيه بجثا الاأن يقال المطلق ينصرف الما المكامل (قه له ويوم فعشرهم جمعاالخ) يوم منصوب بفعل مقدركذ كرهم وخوفهم وفعوه والمرا دبالفريقين فُر يقاً الكفارم المشركين وأهل الكتاب وجوزبه ضهم تخصيصه بالمشركين (قوله الزموامكانكم حتى تنظروا مايفعل بكم) هذا يحمل وجهيزاً تَ مَكَانَكُم اسم فعل لالزموا وأن يكون ظَرفا متعلمًا بفعل حددف فسيدمسده وكالام المصنف رحمه اقه كالصريح فيه وعلى كلحال فهوكنا يةعن معني انتظروا والمرادمن أمرهم بالانتفار الوعيدوالتهديد واعترض على الاقل بأنه لوكان اسم فعل لازموا كان متعديا مثله وادس بمتعد ولذا قدره النحاة باثبت وأجبب بأنه مسبوق به وهو تفسير معنى لااعراب وقدل الزم يكون لازماومته تمياكما فى العصاح فازم حنالازم لامتعد فلابرد ماذكر وقبل ان مرادهما الهظرف أقبر مقيام عامله فهومه رب لااسم فعدل مبدئ على الفتح كاهو قول أبي عدلي الفيارس وهذا كله تدكاف وغفله كمانى شهرح التسمه سلأأنه بمعمني اثبت فمكون لازما وذكرا لمكوفسون أنه يكون متعديا وسععوا من العرب مكانك زيدا أى انتظره وقال الدمامدي رجمه الله في شرح التسهد للا أدرى ما الداعي الىجعل هذاالفارف اسهرفاءل اتمالازما واتمامتعة بإوهلاجعلوه ظرفاءلى بابه ولم يخرجوه عن أصدله أى اثبت مكانك أوانتظر مكانك وانما يحسن دعوى اسم الفعل حيث لايمكن الجع بين ذلك الاسم وذلك الفعل نحوصه وعليك واليك وأتمااذا أمكن فلاكورا فلأوأمامك وفيه بجث (قوله تأكيذ للضمير المنتقل المه من عامله) أى المنتقل الى الغارف وهذا ظاهر في أنه باق على ظرفيته وان آحقل الثاني أيضًا بأن يكون يبا فالاصلا قبسل النقل وجعل أنتم مبتدأ خديره محذوف أى مهانون أو مخز يون خلاف الظاهرمع ما فمه من تفكمك النظم ولانه مأماء قواءة وشركا كم بالنصب لانه يصعرمثل كل رب لوضيعته ومثلهلايهم فمه لعدم تقدم ما يكون عاملافمه ﴿ وَهُ لِهُ فَفَرَقْنَا سَهُمَ الْحُ ﴾ فيل يمه في فرق وايس المراد النفريق الجسماني لانه لايتباس مابعده ولذاعطف علمسه قوله وقطعنا الوصل للتفسسر وفمه اشارة الى أنَّ بين منصوب على الفارقية لامفعول به كما توهم ﴿ وَالْوَصَلِّ جَعَ وَصَلَّهُ وَهِي الْايْصَالَ المعنوي الذي كانبيتهم فى الدنيا وزيل فرق وممزقمل وزنه فعل وهو بانى القواهم فى مفاعلته زايل قال

لعمرى الموت العقوبة بعده على الذي البث أشنى من هوى البزايل العارف وأمازاول فبعنى حاول وقدل اله واوى ووزنه فيه لكيمارولولاه القسل زول الداعى القلب فيه والقول الاقول أصح الاق مصدره التزييل الاالزولة مع أن فعل أكثر من فيه على وبدليل زايل وقد قرئ به (قوله مجازع ن براء تماعيد و ممن عبادتهم) قدرل ان المراد بالشركاء على هدا الاوثان وهي الا تنطق فلذا جعل مجازا وفيه المهاجاد اللائت برأ أيضا الاأن بحسك ون هدا على تقدير أن يخلق الله في الدراكاونطقا وهو لا يناسب قوله بعده وقيل الان الظاهر ترك الواولا جعله قولا آخر فالظاهر أنه عام عند وهم في الواقع في كمن يصم نفيه وجعله الاهواء آخرة مجازعان معنى داعية له وقوله على ذلك الانم عبدوهم في الواقع في كمن يصم نفيه وجعله الاهواء آخرة مجازعان معنى داعية له وقوله فتشافه هم بذلك أي تكامهم وفي المحقولة الله القاف بدل الفاء أي تحاصهم وفيه اشارة الحي أن الحال فتشافه هم بذلك أي تكامهم وفيه اشارة الحي أن الحال

(أواندن أحد اسالنادهم والمالدون) م) عن الوعد له والجوار التالا به معن المعالى المسلم العنالية المعالى ال والنه لأولا قالنيناً مستوانيًا ول أحداب الكيرة من أهل القب له فلا يتما ولهم مسيه وروم نعسرهم مدما) بعني الفريقين مدما الرمول المنافسة والماتكم) الرمول المنافسة والمات المنافسة والمات المنافسة والمات المنافسة والمنافسة والمنا المام المان المالان مسال عناله معلى الم رونتر كافوكم) عطف هليه وقرى النصب على المفعول معه (فزيلنا بنهر) ففرقد البنهم وقعاه فاللح كانت بيناسم (وفال راه وما عدوما عادم المام عالم الا مرالا مرا برمانشكوابه وقدل ينطق الله الأحنام من المعالمة المنافعة يوقعون مهارة بل المواد طاللة تسكة والمهج

وقبل الشسماطين (فيكني بالله شهيد ابيننا وسنكم) فانه العالم بكنه الحال (انكناءن عبادتكم لغافلين انهى المخففة من المنقلة واللام هي الفارقة ( هنالك) في ذلك المقام (تبلوا كل نفس ماأسلفت) تختبر ما قدمت من عمال فتصاين تفعه وضراء وقرأجزة والبكسائي تتسلومن التلاوة أى تقرأذ كر مافدتمت أومن المساوة أى تتسع عملهما فمقودها المحالجنة أوالما النمار وقرئ لماو بالنون وامب كل وابدال مامنه والعسى تختبرها أى نفعل بها فعل المختسبر لحالها المتعدرف لسعادتها وشقاوتها شعرف ماأسلفت منأعمالهاويجوزأن رادبه تصيب بالبلاء أى بالعداب كل نفس عاصمة بدب مأأسلفت من الشر فتكون مامنصوبة بنزع الخافض (وردوا الي الله) الىجزاله اياهم عاأسلفوا (مولاهم الحق) ربهم ومتولى أمرهم على الحقيقة لاما انحذوه مولى وقرئ الحق بالنصب على المدح أوالمصدر المؤكد (وضل عنهم) وضاعءنهــم (ماكانوايفترون) منأنّ آلهتهم تشذع الهسمأوما كانوا يذعون أنها آلهة (قلمنرزقكم من السما والارض) أى منه ماجمعا فان الارزاق تحصل أسباب سماوية ومواذأ رضية أومن كل واحدمتهما توسعة علىكم وقبل من لسان من على حذف المضافأى من أهل السماء والارض (أمن علك السمع والابصار) أم من يستطيع خلفهما وتسويتهاأ ومن يعفظه سمامن الاستفات مع كثرتها وسرعة انفعالهمامن أدني شيع (ومن يغرج الحي من المت ويعفر ج المت من الحي") ومن يهيي ويبت أومن بنشي الحيوان من النطقة والنطقة منسه (ومن يدبرالامر) ومن يلى تدبسر أمر العالم وهوتعميم بعد تخصيص (فسيقولون الله) اذلايقدرون من المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه (فقلأفلا تنقون) أنفسكم عقابه بإشراككم اياه مالايشاركه في شي من دلك (فذا كم الله ربكم الحق) أى المتولى الهسده الامورالمستعنى للعبادة هوربكهم

على عكس ما فلنوا (قوله وقيل الشياطين) قيل عليه وعلى ما قبله انَّ الاول لا يشاسب قوله مكانكم أنتروشركاؤك كم وهذا لايصهم قوله فكفي بالقهشه دابيننا وبينكم انكاءن عبادتكم الهافلين والذام ضهالمه فنفر وسه الله أشأرة الى أنّ عهد ته عدلي قائله وقد أجب عن الشاني بأنه يجوز أن بكون كذيا منهم ينساء على جوازو قوعه يوم القيامة وقدمرة نفسسيله (قو لهوا للام هي الفيارقة) أىبن النافمة والمخففة وقوله في ذلك المقام أى مقام الحشير وهو المقام الدحض والمكان الدهش وهويان لانهياق على أصله وهوالظرفمة لاأنه ظرف زمان على سسل الاستعارة وان وقع ـــــكذلك ف مواضع لان بقاء مه في أصله أولى (قو له يحدّ برما قدّ مت من عمل الحز) فالابتلاء على هذا بجازياطلاق السبب وادادة المسبب وهوالانكشاف والظهور والمه أشار بقوله فتعاين نفعه وضرته وعلى القراءة إبالتناء منالتلاوةبمه فيالفراءة وهواتما كناية عن ظهوره أيضنا أوقراءة صحف الاعمال أومن التلو لانه يتجسم ويفلهرالهسافنتبعه أوهوتمشسل وقرأعاصه رحسهالله فيرواية عنه نبساويالنون والمبساء الموحدة وفاعلاضميره تعبالى وكلءفعوله فانكان بمعنى نختبرفهواستعارة تمثيلية كمأشارا ايرم اى انماملهامعاملة المختبر وماأسلفت بدل من كل بدل اشتمال أومنصوب بنزع الخافض وحدف الدما ااسببيةأىء باأسلفت وكذاان كان تبلومن البلافا لمعدى نعذبها بماأسلفت وماموصولة أومصدرية وقوله نختسبرها اشارةالى أن المبدل منه ليس مطروحابا لكلية وقوله وابدال معطوف على نصب لاعلى المقروء وليست الواو واومع كمانؤهم وقوله الهجزائه يشسيرالى أن الردّمعسنوى وان أريدموضع إجزائه فهوحسي وقال الآمام ردواالي اللهجملوا ملجتين الى الافرار بألوهشه (قيه له ربهم ومتولّى أمن • ــم الحز) في شرح الكشاف المولى مشترك بين معنى السيند والمبالك ومعنى متولى الامور فان كان بمعنى الاول ناسب تفسيرا لحق مالصادق في ربو مته لانه تعريض للمشركين بدليل عطف قوله وضل عنهما كانوا يفترون وانكان الشاني فالحقءعي العدل لانه المناسب لمتوبي الامور والمصنف رجه اللهجع بينهما وفسرالحق بالمتحقق الصادق الحفسة وقوله على المدح والمراديه الله تعالى لانه من أسمائه وعلى أأشانى هومايقابل البياطل وضمن ضاع معنى غاب فلذاعداه بعن (قوله فأن الارزاق تحسل بأسباب سماوية الخ) الاسسباب السماوية المطر وحرارة الشمس المنضجة وغيرذلك والمواذ الارضمة ظاهرة اشارةالىأن الاؤل بمغزلة الفياعل والشانى بمنزلة القيابل وقوله أومن كلوا حدمنهما أي بالاستقلال كالا مطارأ والعدون والمن والاغذية الارضية وقوله توسعة علمكم تعلمل للمسعني الشاني وفيه مخالفة للكشاف (فوله وقيسل من لسان من على الاول لابتدا الغياية وعلى هذا لابد من تقديرمضاف وجوزفهم آلتبعيض حينتذ والمرادغيرا للهلانه لانكاررازق سواه فلايتوهم أنه غير مناسب لانَّ الله ايس من أهل السماء والارمن احصه نه لا يشاسب قوله فسسمة ولون الله ولذا مرضه المصنف وجه الله فنأمل (قوله تعالى أمن بالمالسمع والابصار) أم منقطعة عمني بل والانسراب أشقالي لاابطالي وقوله يستطيع حقيقة الملك معروفة ويلزمها الاستطاعة لات المالك انبئ يستطمع التصرف فيسه والحفظ والحماية ولذلك تجؤزيه عنكل منهما وقدفسرأ يضابالتصرف اذهاباوا بقاء (قوله ومن يحيى ويمت الخ) فالاحدا والاماتة اخراج أحد الضدّين من الا خراه في يحصل منه فهو منقولهم الخمارج كذاأى الحماصل وعلى التفسيرالا آخر فالاخراج على ظاهره كاخواج الطائرمن السفة فتدير وقوله وهوتهميم بعد تخصيص اشارة الى أنّ الكلمنه والمه وأنه لايحكنكم علم تفاصيله وقوله اذلايقد رون من المكابرة الظاهر على المكابرة وهوكثيرما يتسمح في الصلات وقوله أنفسكم عقابه لايخني أن التقوى لا تتعذى الاالى مفعول واحد فالاولى اسقاط أنفسكم الاأن يقال انه اشارة الحاله افتعاله من الوقاية نهو بتقدر مضاف بعد حذفه ارتفع المضاف المه وهومعني قوله في الكشاف انقون أنفسكم (قوله المتولى لهذه الامورالمستمق للعبادة هوربكم الخ) أى الاشارة الى المتصف

استشكلها جماعة من حيث الجعبين الساكنين فلذا قال المبردس وام هذا لابدأن يحول مركة خفيفة قال النصاس اذبدونه لا يمكن النطق بهاوانكره المعرب كاأشار السه بأنه رواية التيسسر وانه قرئ مه فيعصمون ويخطف أبصارهم وقوله وقرئ الاأن يهدى أى مجهولامشددامن التفعيل للمبالغة أى دلالة على المبالفة في الهدامة واعزأت من أرماب الحواشي من اعترض على قول المصنف رحمه الله وقرآ أنوعمروبالادغامالخ بأن مقتضاءأن أماجروونافعا قرآناسكان الهاءمع الادغام وهذالم يقرأبه أحدد ومن ذكرانما قرؤا بالاختلاس وكانه جعل الاختلاس سكو ناوهو بسدالى آخر مأفصله وهذامن قصور الاطلاع فانماذ كرثابت من بعض الطرق كافسله في الماثف الاشارات وكذا ابن الجزرى في الطيبة وهدذا الاستننا قبل اله منقطع وقيدل اله متصل (قوله فالكم كيف تعكمون عايقتضي صريح المقل بطلانه ) ما لكم مبتدأ وخبر والاستفهام للانكار والتعمد أى أي شئ الحسكم في اتحاذه ولا • العاجز ينعن هداية أنفسهم فشلاعن هداية غيرهم وقدقال بعض النحاةان مثله لايتريدون حال بعدء نحوفااهم عن التذكرة معرضين وهنا لاحال بعده لأنّا الجلة استفهامية لاتقع حالا فهي استفهام آخر أى كىف تحكمون بالساطل الذّى يأياه العقل من اتحاذ الشركا وللداذ كرفه عب بعد عب (قوله مستنداالى خدالات فارغة) أى لا وجده الها ولا فالدة فيها وأقيسهم الفاسدة كقياس الغائب عسلى الشاهدأى الحاضر المحسوس كقياس أحوال الحالق على أحوال المحلوق وهذا القياس باطل كمابرهن علسه في أوائل شرح المواقف وتشكر ظنا للنوعية كاأشا واليه (قوله والمراد بالاكثرا لجيع الخ) يعنى أنّ الاكثريسة عمل بمعنى الجيم كالرد القليل بمعنى المدم قال المرزوق في قوله

قلل التشكي في المسببات مافظ \* من اليوم أعقاب الاحاديث في غد

نني أنواع التشكيكلها وعليه قوله تعمالى فقليلاما يؤمنون وحمل النقيض عملي المنقيض حسمن وطريقة مالوكة والمرادما البيموه من العقائد أواقرارهم بالله قال الزمخ شرى وما يبسع أكثرهم فى اقرارهم بالله الانطنا لانه قول غيرمستندالى برحان عندهم ان الظن في معرفة الله لا يغنى من الحق وحوالعلمشأ وقدل ومايتبعأ كثرهم فى قواهم للاصنام انهاآ الهذوانها شفعا وعندا بتدالاالظن والمراد بالاكثرالجسع بعني أن المرادبأكثرهم على الاؤل أكثرالناس فهوعلى حقيقته وعلى الثاني أكثر المشركين فالآكثر بمعنى الجيم كذاقرر الشراح وقيل ضميرأ كثرهم للمشركين في الوجهين لانهم الذين سبق ذكرهم فتأمل (قوله من الاغناء ويجوز أن يكون مفعولابه) هو على الاول مفعول مطلق بمعنى اغنا مماومن الحق حال على هذا وعلى غيره متعلق بيغنى (قوله وبيه دليل على أن تعصيل العلم في الاصول واجب عني لماذكرأن الظن لاغنا فيم والمراد في الاعتقاديات دون العمليات لقمام الدلمل على صحة التقليد والاكتفاء بالظن فيها كما تقررفي أصول الفقه وهذا على القول بأن اعان المقاد غيرصي فانقلت تفسيره المابق يدلعلى أت الطن الباطل مااستند الى خمالات وأوهام فأرغة لامطلق الغلن فكنف يدل على ماذكر قلت المفسرهو الغلن الاقول وأما الغلن فى قوله ان الغلن المخفطلق الظن الشامل للصميروالفاسد فكائه قبل مايتبع أكثرهم الاظنا فاسدا والحال أن الظن مطلقا غبرنا فع فكنف الغلن الفاسد وقوله وعبسد الخ لان مايفه اون فعلهم المعهودسا بقاوعله عبارة عن مجازاته كافرزناه مرارا (قوله افترا من الخلق) افتراء تفسيران بفترى ومن الخلق تفسير دون الله لانه بمعنى غره وغيرا خلالق الخلق وجعل أن يفترى ععنى افتراه أى مفترى وفيه بحث لم يتعرض له أحدد من ارماب المواشي وهوان أن والفعل المؤوّل بالمدرمعرفة باتفاق العساة فلا يخبربه عن النكرة (قلت) مداميا وقفت فيه حقى رأيت ابن جني قال في الخاطريات الله يكون نكرة واله عرضمه على أي على وسمه مالله فارتضاه والذاجعله بعضهم يانا لحاصل المعنى ادمعني ماكان ماصع والملام فيهمقدرة وأصلهماكان هذا القرآن لأن يفترى كقوله وماكان المؤمنون لينفروا كافة وآن يفترى خبركان ومن دون المتدخسير وفرئ الاأن يهدّى للمبالغة (فالحسيم كيف تعكدون) عما يقتضى صر جم العقل بل لانه (ومانع المعترم) فيما ومتقدون (الاعنا) مستنداال غيالات فارغة وأقدسة فاسدة كقداس الفائب على . الشاهدوانلالق على الفلوق بأدنى مشاركة موهومة والمرادبالا كلابليع أومن يثمى منهم الى يميزونظرولاردى الدقلمد الصرف (اقالط تَلايفي من المدين) والاعتفاد الحق (شسباً) من الاغناء ويجوز أن يكون مفعولا بدومن المنى عالاسنه وفيه دلهل على أق تعصيل العلم في الأصول واجب والاكتفا مالتقليد والطن غديا زران الله علميم المعاون) وعدد على أشاعهم للفان مر من البرهان (وما كان هذا القرآن واعراضهم عن البرهان (وما كان هذا القرآن ان بغتری من دون الله) افتراء من الله ق

قوله طأشا رائده بقوله وقوله من قوله مراده قوله طأشا رائده بقوله وقوله من قوله مراده ما حب لكشاف لاالمصنف

(ولكن نصد بن الذى بن يد به ) مطابقة الم المود على المالية الم يهود على المالية الم يهود على المالية الم يهود على المالية المد على معتما معز الدوم ما عمار ملما ما المالية تصديق والكن الزيد الله تصديق والكن الزيد الله تصديق عدوف القديم والكن الزيد الله تصديق الذى وقرى الرفع على المدالية المدالية الله تصديق وأنه من المالية المدالية المدالية والمدالية والمد

أثان سأن للاقول أى صياد وامن غيرانته كازهوا أنه افتزام ومذا الامراب ذهب السبه بعض المعربين ولم يرتضه في الدرّ المصون اسكن بلاغة المعسى تقتضيه وإنام للف مبنى على أنّ لام الجود تعاقب أنّ المسدرية فاذاأتى باللام سدذفت أن واذاأت بأن حذفت اللام وقال أيو سيسان أيضسا الصعير خسلافه فنلقيل فيرددانه ليسرعلى حذف الملام التأكيد النني بلأن يفترى في معنى مصدرععني المفعول كماأشار المدرة وله وكان يحيالا أن يكون منادفي علو أصره واعجازه مفترى ليكن ماذكر من قوله ماصعروما استقام وكان محالا رعابشعر بأنه على حذف المام اذمجرّد فوسيط كان لا يفيد ذلك والتعبر بالمسدر لاتعلق له يتأكيد معنى النغي انهى غفلة عن مراده مع أنه رجع الى ماقاله آخرا فلاوجه لهثم ان نني كان قديستعمل انني الصحة وبمعنى لا ينبغي وأسارما وجدوهي كان لنامة فيجوزأن بكون المعنى ماكان الهذا القرآن افتراء أى ماصم أن ينسب المه وماأت اراليه أولادهب السماين هشام رحه الله في أواخر المعسى وقال شارحه أنه لا عاجية المه بلواز أن يكون كان تامة وأن يف ترى بدل اشسمال من القرآن وقيل عليه انه لا يحسين قط الان قولك وما وجد القرآن و هممي أقل الا مرئني وجوده ولا بدَّ من الملابسة بين المدل والمدل منه فيدل الانستمال فبلزم أن يبتني السكلام على الملابسة بين القرآن العظيم والافتراء وفي النزام كل من الامرين ترك أدب لا يلتزمه المنصف فالوجه ماذ كرما بن هشام وليس بسديدا بشيداء لانه لدس معنى الملايسة أن يعرف ماله تصاف يه كما يؤهم وماذكره من الايههام لاعبرة به مع الدافع القوى له وهوقوله بعيده وليكن تصدديق الخوما ارتضاءمن كلام اين هشام ايسر كازءم لالماذ كره الشارح بللما أشرناالمه فتسدير (قه لهمطابقالماتقت قدمه من الكتب الاالهمة الخ) أى معنى تصديقه الهامطابقته اياهاوهيء سلةالصدق تمندأهل المكاب فيكون هدذا كذلا هذامرادا لمصنف رحه الله وأوردعليه أنَّ اللازم منه صدق ماطابقه منها لا كونِه كلام الله وغسير، فترى ولا الزم صدقه عندغ ـ مرأهل السكتاب أيشا واعتبارا عسازه انميايدل على صدق ماوا فقه منها دون ماء داه فلابدّ من ضرمقة تدمة أخرى وهي أنه ظهرعلى يدأتني لم يمارس المكتب ولا أهله ما ولم يسافر الى غد يروطنه حتى يتوهم تعلمه من غسيره أويحمل تصديقه لهاعلى اخباره بنزونها من عندالله كانا أنزانها المتوراة فانه يدل بعدا بحازه على أنه من عندالله ولا يحسمل على مطابقته لها في المعنى لما مرّ شما نه ثرا أى من كلام، أنه جعل التصديق أوّلا بمعنى المطابقة والأنباءعني الدلالة على الصدق وأسبلوب تحريره لايخلوع نخلل وقبل المراد بتصديقه أباهما أقابعنته مستدقة للاخبياربها فءتلك الكتب الى هناما فاله ولايينني أقالصدق مطبابقة الواقع والتصديق سان أخصدق وهواما مضاف لفساعله أومق عوله والظاعر الاؤل لاخه المنساسب لرقدعوى افترائه بأنها منت وأظهرت صدقه لاهو أظهر صدقها كالمسكما يلى حالمه قوله المشهود على صدقها وتصديقهاله بأنءافتهمن أمرالبعث والعدقائدالحقية مطابق لمافها وهيمسلة عنددأهل الكثاب وماءداهم اناعترف فيهما والافلاعميرة به ثمانه ترقىءن همذاالي أمه اذاتطابي مدلولهمما ولزممن صدق أحدهه ما صدق الاسترومن صدق بعضه صدق كله اذلاعًا ثل بالتفريق بنه مازم أن يكون هو المسذق لاهج لانه متعزفتكون مثبتالنفسه ولفعره ولذاسمي القرآن فورالانه الغااهر ينفسه المفاءراغسيره فلاخفا فكلامه ولاخفا فياتساق نظامه لمن تدبرفان جعل مضافا للمفعول يكون مبالغة في نفي الافتراء عندلان مايثنت وصدق غيره فهوأ ولى بالصدق وانماكان مصد قالها لانه دال على نزولها من عندا قه كقوله الماأنزانسا لتوواة ولاشقاله على قسص الاقليز الموافقة لمبافى التوواة والانجبيل وهومجيزدونهما فهو الممالح لان تكون عجة ويرها بالغيره لا بالعكس وقرله عما رعلها أى شاهدممين لان العمار ما يقياس مه غيره وديَّاقي وعدا والدراهم والدِّنانير ما فيها من الفضة والذهب الخالصين ( قو له ونصبه بأنه خبرا كان مقدر افي اعرابه على قراءة النصب وجوه الما العطف على خسير كان أوخسرا كان مقددة أومفعول لاجله لفعل مقدراى أنزل لتصديقها وجعدل العله ذلك هناوان أنزل لاموراخ ولانه المناسب لمقامره

دعوى اغترائه مع أنَّ العلم اليس ذلك بلهو مع بيات الشمرائع والعقائد ومنها اثبات تبوَّته وهو الداعى لتزوله أوه واصدر فعسل مقدراى يسدق وقرى برفعه على أنه خديرمبند المحدد وف وهى قراء تعيسى بن عروا لنقني ومهى لاريب مرخقيقه في ورة البقرة (قوله وحوخير النداخل ف حكم الاستدراك الحز) أى لكان المقدر مُبعد لكن أو المبتدا المقدّر والأوَل تُصديق والنانى تفصيل وهـ ذا هوالشالث وفسلانه حلة مؤكدة لماقبلها واكتنى بوانالوجه الاقل عن الناف وقوله ويجوزان يكون حالا لم يذكره الزيخشرى وان كان فى كلا- 4 اشارة المه على ما قدرل و معنى كونه لا ربب فده أنه لا ينبغي لعباقل أنر تأب فسه لوضوح برهانه كامرته قية مق البقرة فلايناف قوله وان كنترى ريب وقوله فانه مفدول في المعنى بيان لوجه عجى الحال من المضاف على ماعرف في النعو وأن يكون استثنافا غو بالاعدل له من الاعراب أوسانيا جواماللسوال من حال الكتاب والاول أعلهر (فولد خبرا خوتقد يرم كائدا الخ) أى خبرلكان المقدرة أوالمبندا كامر واذا كان متعلقا بالتصديق أوالتف سيل وفي الكشاف بتصديق وتفصب لبغمله لاديب فيهمه ترضة لتكلايه سل الاجشى بين الفعل ومتعلفه وكدا اذا تعلق بالمعلل ولذا قسسل لوَّاخِره عنه لكَّانَا ولي وكذا على الحاليسة والمعلل أنزله الله أى أنزله الله من رب العَّالِين أي من عندء فأقيم الظاهرمضام المضبر وقوله أومن الضميرنى فيه أى الجرودلا المستتر وتوله ومساف الآسمة يعنى قوله وماكنان هدذا القرآن الخ والمنع من الفائم من قولة وما يبيع أصحترهم وما يعيب البياعه القرآن والشريعة المذكورف هدفه الآية والبرهان عليه كونه من عندالله المنامانيه شمديق المكتب السالفة(قو له بلأ يقولون افتراه مجد صلى الله عليه وسلم ومعنى الهمزة فده الانكار "بعني أم منقطمة مقدّرة بيلُ وٱلَّه مزة عندسيبو به رحه الله والجهورُ وبِل أنتقالية والهمزة للَّا يُكارو جوْز الزيخ شيريّ أن تكون لتتفر رلالزام الحجة كالوالمعندان تقاربان والعفءلى الانتكارما كأن ينبغى ذلك وخميرافترى للنبئ صلى الله علمه وسلم لائه معاوم من السماق وقسل انها متصلة ومعادلها مقدراً ي أنقرون به أم تقولون افتراه وقبل أم استفهامية عمل الهمزة وقبل عاطفه عمني الواور العصير الاول ( قو له في البلاغة وحسن النظم)أى الانتظام وارتباط بعضه يبعض وقوة المعنى جزالته ومافية من اعكم ونحو ذلك وقوله على وجعدالا فتراء لانهسم ادعوا افتراء وفقال لهمان كان افتراء فافتروا مشلة وليس المرأ دالاحستما فرعن الاتبان بدمن بهة الوحى فانه لا يتحدّى به وليس في الوسع وتوله قانسكم مثلي تعليل للتعدّى والعالمب وفي العربيسة أىذلك الجنس وأهل اللسان والقرن الاعتبادوا امبارة بمعسق التعبير ويجوزأن يريد بالنظم الشبعر والعسبارة النثرأى لكم غزن في أنواعه عمالم يصدر من ولم أغزن عليه مثلكم (قوله ومع ذات فاستعسنواعن أمكنكم الن) ذلك اشارة الى المذكوراً ي مع كونكم مثلي فها ذكروالعا على قوله فاستعينوا اشارة الم أن دعوتهم لآجله وأق دعوتهم كماية أوعجازه بالاستعانة بهم وفا مفاتو اجواب شرط مقدر دل علىمانكنتم صادتين أى انكان الامركمازعتم وقوله من دون الله يصع تعلقه بإدعوانين اسدائية وبقوله مناستعاطتم فهى ببائية كاأشاراليه فحا لكشاف والنانىأولى لاتأطلاق مااسستطعم يصت يتم الخبالق والمخلوق ليسرعكي ماينيني وقول المصنف وحسه القدسوى الله ظاهر وجعله استثناء منقطعا تُسكلف لاداعى له (قوله بل سارعوا الى التسكذيب الحز) المسارعة الى التسكذيب، أخوذة من قوله لم يحسطوا بعلمه ولما بأتمم تأويد فان المتصديق والسكذيب بالشي ينبغي أن يكون بعد العرام والاحاطة بكنهه ومعرفة ماكه ومرجعته والاكان مسارعة المسه في غسراواته واذارا يت بضط بعض الفضلاء المتأخرين أن بل هذه ينبغي أن تسمى فصيعة لان المعنى فما أجابوا أوما قدروا بل كذبوا وقرئ بسورة مثله بالاضافة فيكون كقوله فأنو ابسورة من منادملي الاحقالين (قو لديالقرآن أول ما معوم الخ) بدل من قوله بمالم يحسلوا الخ أى المراد بمالم يصطوا بعله القرآن قبل أن يتدبروه ويقفوا على شأفه واعجاره وقوله أوبماجهاوه عطف عليه أى المراديه ما كذيوممن القرآن المذسسك ورفيه بدالبعث وخو وحمايين الف

(لاربسفه) منتفياً عنه الربب وهور مركات داخلف سكم الاستدراك ويجونان بكون الاس الكاب فانه منه ول في المعنى وأن بدرندالعالم من من العالمين ) فارت العالمين المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المع تامن اندارها المناسب المناسبة معدن أوينفسبلولارب فيها منواص المال المال بهما وجوزان بكون مالا من الكتاب أوسن المنعمر في فيه ومد اقالا مع بعددالنع عن الباع الطن البان ما عب انهاعه والبرهان علمه (أم يقولون) بل أيفولون (افترام) عدد ملى اقد عليه وسلم بسورة شدله ) في البلاغة وسيسن النظم وقوة المعدى على وسعه الانتراء فانكم منكى ى مارة والنام النام النام في النام في النام في النام النام النام النام في النام الن واله المن (وادعوا موناسمهم) وم ذلك فاستعمر المان الم الله عنوابه (من دون الله) سوى الله أ أن تسسم عنوابه (من دون الله) سوى الله زمال فانه وهد فادرعلی دلان (ان کنتم مادة من ) مقامة ( الله عدا) بل سارعواللالتكذب (عالم يعملوانعاء) القرآن أول ماسمعوه قدل أن يدروا آماته وعسطوا فالمارز أنه اوعا جهاوه والمعسطوا به على من ذكر المعند والمزار وسانو ماعدال د ١٠٠٠

امتقادهم

اعتقادهم الفاسد (قوله ولم يقفوا يعدعلى تأويد الخ) لما هده كافية جازمة تعتمر بالمضارع كلم الاأنها . تفادقها من خسة وجود استرار منفه ها الى اسلى الكافولد

فانكنت مأكولا فكن شيراكل \* والافأدركني والمأمزق

ومنق لم يعمل الاستقرار وعدمه ولايقترن بأداة شرط ومنفها يكون قويبامن اعال ومتوقع الشوت ويجوز حذفه كثيراعلى مافصل فى كتب العربية والبه أشار المصنف رجه الله بقوله يعدأى يعدمامضي والى الات فلم يفسرها بلم وحددها بل مع ماضم البها بمايشيرالي معناها في قال وضع لم موضع لمامع ماعرف من الفرق بينه - ماغفل أوتفافل وقوا ولم تبلغ أذهام معانيه أشاويه الم الآلاة وبل معنيين أحدهما معانى الكلام الوضعية والعقلية وسان ذلك يسمى تأويلاوهونوع من التفسير والثاني وتوعمدلوله وموعاقبته ومايؤل البه وذكربه ضهمأن مسذاه وسقيقة معناه اللغوى فانكان تأويد معناه الاول فاتسانه معرفته والوقوف علمه مجازا باستعماله فى لازم معناه وان كان أو له وقوع مدلوله الذى أخبريه يميه فاتيانه مجازعن تنمينه والكشافه وقوله والمعنى أى معنى لما يأتهم تأوليه على الوجهين واهمازالمعني أخساره عن المغسات فان الشرلايقدرعله وهذا سان لان اعمازه الهسم كالالامرين (قوله ومعى التوتع الخ)التوقع الانتطار وأصل معناه طلب وقوع القسمل مع تسكلف واضطر اب وقد تُقدَّمُ أَنَّكَ ثدل عَلَى أَنْ أَفْيِهِ الْمَتَوْقِعِ مِنْ تَظْرُوهُ وَأَحِد الفروق بِينَهِ الْهِينَ لِم وَقَدْدَ كُرِلَهُ فَى الكشاف ثلاثَهُ وجوه أحده عاأن المراد بالتأويل بيان المعسى وأنه متوقع منهم الوقوف عليه وعلى الاعماز يتكزر التعدى عليهم وامتصاغهم به ستى يظهر واالعجزو يقروابه وهومعني قول لمصنف رسمه الله قدظهرالهم بالاسمرة الخ والشانى أن الموصوفين بهذا كانواشا كيزفيه فلذاأتي بلىالان زوال شكهم متوقع ولمهذكره المصنف رحه الله تعالى وصباحب الكشاف وان ذكره أيضا أشارالى ضعفه والشالث أن المراد بالتأويل مايؤل البعمن وقوع مافيعمن المغيبات فانع منتظر الوقوع لتيقننا بأن ما أخبرا تعدعنه سيقع وهوماأشارالسه بقوله أواساالخ وقوله فرازوابالراء المهسملة والزاى المجمة بمعسف جزيوا وامتعنوا وتضاءات بالمدعمني صغرت وضعفت وقواه لمما كرربكسرا للام النمليلة أوبذتهما بمعنى حين ظرف ظهر وكذالم اشاهدوا والاقلاع الكف قال أقلع عنه اذا كف (قوله فلريقاه واعن النكذيب تمرداوعنادا) قليل عدم الاقلاع يستفاد من التقرار الذم لامن كلما التوقع فني كلامه تسامح ومع ذلك ففيه أن النعاة صر سوا بأن منفى لم مسقر النفي الم الحال دون لم فاذا سقر فه يدالى الآن لم يجزأن يأني تأويله الم سين الاخسارفلا بصع قوله ومعمى النوقع الخ والظاهرأت الاكه الاولى انكارلتكذيبهم النظم والثانية لتكذيبهم بمأفسه من الاخبار قبسل أن يحسطوا بعلم ويأتيهم فأديله الى نزول الآية الكريمة التهي وقدسبق هذا الغبابل شراح البكشاف وأشباد واالى أنه مأخوذ من مجوع السكالام والسياق مع مافيه منائة كلف قال التعرير والذي بلوح من كلامه أنه تعالى سه أولاعلى تمكديهم بعديه ان المرجع والما آل والعسار محققة الحال بقوله أم يقولون افتراء قل فأنوا يسورة منسله فانه يدل على أنه مم امر جعواعن التكذيبهم بلأصر وابغيا وحسدا وعنادا نمأضرب عن ذلك الى الاخبار عنهم عاهوأ شنع في نظر العقل منوجه وهوالمسارعة آلى النكيب قبل العلم واتبان التأويل ادفيسه انصاف برقيله المهل وقلة الانساف وعدم التثبت وانكان التكذيب بعسد ألعلم أشنع منجهة أن الجاهل رعا يعذر الكن العداد ف تطرالعرب ايس كأستة باح الجهل والمتعليد لمن حود ومهم أومنلهم بلر عااستعسنوه حتى قيل فعاند من تطبق فعناد اله ولوسلم فضمه الى تدكذيب العناد أشنع لاصالة فني الجلة قد ثبت أنم مكذبوا قبل العلم جهلا وتقليدا ويعده مسدا فاسترتكذيهم في المالين بدايل عدم انقطاع الدَّم عنهم انتهابي ولا يعني حاله وهذامن مشكلات هذا الكتاب والكشاف واقدأ طال شراسه يخافات أفادته ومات زيادته فتدبره (قوله قده وعبداهم الخ) هو يقهم من قوله كذلك وعاقبة الغلالم وقوله من يصدّق به في نفسه يده في

(ولما يأتهم تأول ) ولم يقدوا بعد على ر المام الم في يندن المحمد ا والمعرف الآالة رآن معن ن تعمد اللفظ والمعنى المراج فأحوا للمناه فعبدال ومعاه ومعاه ومعدف التوقع في المأله في الماله عبرالا شرة لاغلطا معلوم المعالمة فرازواقواهم في معارضته فتضارات دونها أوالمشاهد وأوقدع ماأخ بريه طبقا لاغباره مراداة المبقله واعن السكانية عَرِدادِعنادا (كَدَلَّكُ كَانْ الْمِينَ مَعْلَدُ لَ مِنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ ا الطالمن) فيه وعباله المنالما عرف به من قبله-م(ودنهم)ون المكلة بن (دن بودن نه الله من اله من الله وللكن يعاند أوون ويرب ويرب كفره (ومنهم من لا يؤمن به )في نفسه الفرط كفره (ومنهم من غياونه وقال مدرة أوفعاليسة الرال عوت على المستخدر (ورباناء راله دين) بالعائدين أوالمصرين

المضارع اتدللمال والايمان لغوى بمعنى التصديق القلى ولايناف بمتكذبب اللسان أومستقبل والمراد إلا عان العرف بالله مان والجنبان قبل والمقسد ون على الاقل المعاند ونوعلى الثاف المصرور: وقبل بل المراد به على الأقل المعائدون والمصرون وعلى الثانى المصه ون فقط فتأمّل قال الزجاج كيف في موضع نصب خبركان وقديتصر فنفها فتوضع موضع المدد وهوكنفية ويحلع عنهامهني الاستفهام بالبكلية وهي هناجتمل ذلك وكذا قول المجارى كيفكان بدء الوحى وفيه تفسيل وكلام فى الدر المعون فان أودته فراجعه (قوله وان أصر واعلى تكذيباذ الخ) أوله به لانّ أصل السكذيب عاصل فلايعم فيسه الاستقبال الذي هوه قتضي الشيرط وأيضا جوايه وهوة ل لي على وليكم عليكم الذي هوعبارة عن التبري والتخلمة انمياينياسب الاصرارعلي التكذيب واليأسءن اجابتهم ولذالم يحملوه على المضي وأت المعنى ان كانوا قد كذبوا (قول وفقدا عذرت الخ) أى بالفت في العذر كما يقد لأعذر من أنذر وقوله - قاكان أوباطالاأى كل منهم واوادا لم يثنه وقوله لاتؤاخ فدون أى تعاقبون ووقع في فدهة تؤخد ون والاصح الاولى وقوله ولمدفيه متعلق بقيل قدم عليسه وأشبار بقوله قيل الحاضعفة فان مدلول الآية اختصاص كلواحد يأفعاله وثمراتها من الثواب والعقاب ولم ترفعه آية السيف بله وبإق وقوله ولمافيه من أيهام الاعراض فيه تسميم وتقديره قبل الذالم اديه عجازالاعراض والتخلية وهومنسوخ الاوحه لماقدل ان كان الكلام نظر الى مقناه الايهامى فان كان المعدى الايهامى يقبل النسخ تم والافالنسيز ليسعلى معناه العرفي وقوله تعلى ومنهممن يستمعون الخ) من ميتد أخسبوه عدم عليه وأعاد ضمرا لجع ان مراعاتلعناهاوقديراعى افظها كقوله ومنهممن ينظراليك وقديجمع سنهمامع تقسديم كلمنهما وفيه تفسيل في النصوة دورمنا طرفامنه والمعني أنَّ من المسكد بين من يصغي الى القرآن أو الى كلامك وتصل الالفاظ لا تذاخم وامكن لايقبلونها كالاصم لايسمع شيأسيما اذالم يعقل فانه وان وصل اصماخه لايسمع إهدم تعقله المعني المرادمنيه اذالمة سودمن الاستماع فهم العاني وان كانوا كالصم الدين لا يعقلون مع كوخ عقداد الان عقولهم مؤفة أى أصابتها آفة ومرض ععادضة الوهم العقل ومنا بعدة الالف والتقليدفيتعذرعليهمفهممعانى الغرآن والاحكام الدقيقة وادرالمنا لحكمالأنيقة فلايتوهمأت صدر الآية أثيت لهما الأستماع وعجزهانفاه عنهم والمقدّمة الاستدراكية مطوية مفهومة من المقام وبهايتم الانتظام وهي تنبيه على أنّ الفرص من استماع الحق قبوله وقوله كالاصم اشارة الى أنه تندل في معرض الاستدلال على ذلات الاستدراك لان انتفاء الاستماع كاية عن انتفاء القبول وتقديم المسند المه في قوله أفأنت تسمع الصم عندالسكاك للتقوية وجعمله العلامة التخسيص فنقديم الفاعل المعنوي وإيلاؤه همزة الانكار وأدلة على أنه صدلى الله عليه وسدلم قصدامها عهم وهومنتف عنه أى أن لانقدر عليه بل الله هوالفاد روسردالالفاظ سوقها متنابعة من سردالدرع ونسعه والناعق السائع الزابو حسكاراعي (قول حقيقة استماع الكلام الخ) قيل بل هو حقيقة السماع ألاترى أنه تعالى أثبت الهم الاسقاع ونني أأسماع وفيه نظر والمعانى لدقيقةما شغل عليه القرآن وقوله أفأنث تهدى العمي تقدرالخ جلاعلي أنغ القدرة لآنه الشابت تله تعالى والمرا دبالهداية الموصلة لامطلق الدلالة لانه مايت له صلى الله علمه وسلم وقوله وانانضم الخحل النني في قوله لا يبصرون على نفي البصيرة لمناسبة المقام وليكون تأسيدا (قوله وُ فَأَنَّ المَقْسُودُ مِنَ الْآبِسِلُ وهُوالاعتبَارُ والاستبصارِ ) جوابِ سُؤَالُ مَقْسَدُ وَ وَهُوا نه أَبْتُ لهسم المنظر والابصاربا متبارالواقع ونفاء النيالعدم الغرض مندالذى جعله كالعدم لايقبال الاصل في مستجلة لو الوصامة أن يكون الحكم على تقدر تحقق مدخولها الماشاكا أمه البت على تقدر عدمه الأأله على تقدر عدمه أولى والامرهنا بالعكس لأنانقول انصال الوصل بالاثبيات جارعلي المعروف فان نقد يره تسمعهم ولوكانوالايعقلون يقتضى اسماعهم معالعقل بطريق الاولى والاستفهام اثبات بحسب الظاهرفان تظرأ الى الانكاروأنه نني بحسب العني اعتبرأنه داخل على المجموع بعدارتساطه هكذا ينبغي تعقيق هسذا

(وانكذبوك) وانأصرواء لي - كذيرك بعدد الزام الحدة (اقل لى على والمم علكم) فنرأهم فقد العدرت والعنى لى جراء هلى ولكم براه عليكم حقا سان أرماطلا (أبغرر يؤن مماأع-ل وأنا رى مين تعملون) لا تفائد يدون بعملي ولا ا واخذ بعملكم والما فعدم الم ام الا عراض عنهم وتخلية بالهم قبل أنه منسوخ أية السيف (وونم بسته ون اليك) اذا فرأت القرآن وعلت الشرائع ولتكن لابة لحن علامم الذي لا يسمع أصلا (أفأن تسمع الهم ) أن دعلى الماعهم (ولو كانوا العم) المستحدد الم معهم علم الم زهقاه مروفسه تنسه على أن مقبقة اسماع الكلام فهم المعنى المقصود منه ولالك لا نوصف به البهائم وهولا يتأتى الا ما مده ما ل العقل السام في تدبر وعقوله-م أي كانت منة عمارضة الوهم ومشايعة الدلف والتثلم تعسدوانها وسم للكم والمعانى الدقيقة فإغنفعوا يسروالالفاط عليم-م غيرما منفع بدالها عمل كلام الناسى (ومهم من شطراله الله) بعدا ينون دلانل بَوْنَانُ وُلِكُنُ لا بَعِدْ قُونِكُ ﴿ أَفَانَتُ مِدِى العسمى) تقدير على هداية و-م (ولو كانوا عالم المعلم المعلم المعرف المعلم المعرف الم على المعارة فاقا تم ودمن المعارهو الاعتبار والأستبعار والعدمدة فيذلك المصرة ولذلك عسلس الأعي المستنصر وينه لمان المالا بدرك المعدر الاحد والا به مانعلى للامس النبرى والاعراض عنه

(انّانقهلا يظلم الناس سياً ) بسلب حواسهم وعقواعم (ولكنّ الناس انف عم ملكون) الم فسادها وتفويت منافعها عليهم وفيه دلال عنىآ تالعب لتكسيا والعلس علوب الاغتيار بالكلية كازعت الجيرة ويعوف أن يكون وعيدا لهم بمعنى أنّ ما يعسن بم وم القسامة من العسداب عدل من الله لانظلهم ولكنهم طلوا أنفسهم افتداف أسابه (ويوم نصندهم كان المبنو الاساعة من النهاد)يستقصرون مدة الشهم في الدنيا أوفى القبورا هول مأبرون والجلة التشييسية فى دوقع المسال أى فعشرهم مشهرين بن لم يلبث الاساعة أوصدفة ليوم والعائد عدوف تقديره كأن أيلشوا قبله أواصدر يدرفأى منسراكا فالمنوافدله (يتمارفون بنهم) (مرف بعضهم بعضا المرا أيفار قو الافلىلاوهذا أول مانشروا نم يتقطع التعارف أشدّة الامر عليهم وهي الأأخرى مقسائدة أوبيان اة وله كأن المبذوا

المقام وقدقس النغي منسجب على المعطوف عليه فقط لاعليهما حتى يردالاشكال يولا محصل فسوى تعقدد كلمانه (قوله بساب حواسهم وعقواهم) أى انسلبها والظلم على ظماهر ، وفسر ، الزمخ شرى ينقسهم شيأ فقيل ضمن معنى النقص فنصب مفعواين ان كان نقص كذلك كما فى قوله لا يزه صوكم شيأ وبه صرّح الحالى وقيل أنه تفسيرلا تضمين فانه متعدين كقوله لايظلمنه شبأ فالناس منصوب بنزع الخافض وشيأ مفعول به وقدصر حالراغب بكونه معنى لاظلم ومنهم من أعرب شيأمفعولا مطلقا أئ شيامن النظم وعدل عافي الكشاف لابتنائه على مذهبه قيل وهوجواب لسؤال نشأمن الآية السابقة وضمر بافسادها ومابعده المدواس (قوله وفيه دليل على أن العبد كسياالخ) المجبرة هم أهل المبرالذين يقولون ان العبدلا كسب له ووجمه الدلالة أنه ذكر أنه يظلم نفسه بالتصرف وصرف الحواس لمالا يليق وهوعين الكسب وقوله ويجوزأن يكون وعبسدايعني بحسمل الاليغالى اناته لايظلم النساس في تعذيبهم بل يعدل فلاشك أنه وعدوشأعلى هذامفعول مطلق فيكون ذلك في الا تخرة وفي الوجه الاقل يختص بأمور الدنيا (قوله الهول مأيرون) حصكذاف الكشاف قيل والوجه هوالاقل لانسال المؤمنين كحال الكافرين في أنهم لايمرفون مقدارلبثهم فيالقبور بعدالموتالي المشرفوجب أن يحمل على أمريختص بالكماروهو أنهم لماضيعوا أعمارهم فيطلب الدنيا والحرص على لداتها لم ينتفعوا بعمرهم وكان وجود دلان العمر كألعدم عندهم فلذلك استقاوه والمؤمنون لانتفاعهم بعسمرهم لايستقلونه وأتماقوله لهول مايرون فهو تعلىل مشترك لأن الكفارك أشاهدوامن أهوال الاسترة استقلوا مدة لبنهم في الدنيا أوفي القبورلات الانسان اذاعظم حزنه نسى الامور الماضية وقيل اذاشاهد واذلك الهول هان عليم غبره وودواطول مكثهم فى القبور أوفى الدنيا لتلام واذلك فيعذونها قسيرة فتأشل (قوله والجلة التشبيهية في موقع الحال الخ) أى من مفعول نحشرهـ م وكان مخفف كان أومركب من الكاف وأن والظاهر الاول وأصله كانهمأناس لم بلبنوا فيمامضي الاساعة وعلى كل حال فالتشبيه ليس مرادا به ظاهره فان التشبيه كشيرامايذكرويرادبه معان أخر تبرة بعلمه كاصرح به في شرح المفتاح فالمراداما الماسف على عدم انتفاعهم بأعمارهم أوتمي أن يطول مكثهم قبسل ذلك حتى لايشاهدوا مارأوممن الاهوال ومن غفل عن هذا كال انَّ العُلاهرأ نها للطنّ فانّ تشبيه هم يعدم لينهم الاساعة كلام خال عن الفائدة وهومن آفة الفهم فتدبر (فوله أوصفة ليوم الخ) تبع فيه بعض المعربين وردّه ألوحيان بأنّا الجل نكرات ولاتنعت المعرفة بالسكرة وأيضاه ومنصفة المحشورين لامن وصف اليوم فيحتاج الى تقدير رابط وتكاف قبله أى كان أم يلينوا قبله ومثله لا يجوز حذفه وكذااذا قدرصفة مصدر محذوف وعنده أن الجل التي تضاف اليهاأسما الزمان ليست بنكرات على الاطلاق لاندان قدّر حلها الى معرفة كان ما اضيف اليها معرفة وأن قدر حلها الى تكرة كان نسكرة وههنايوم غشرهم عمنى يوم حشرنا والمرادبه يوم القيامة وهويوم معمد ولابيخ في أنه جؤز تنكيرها أيضا والذبن فالوابتنسكيره هنالم يقولوا انه دائمانكرة حتى يردعليهم ماذكروه فيجوز أن يكون يوم عمى وقت والمعدى وقت حشرهم بشبهون فيم من لم يلبث غيرساعة من نها ويؤيد مقولة وهـ ذا أول مانشروا فانه يدل على أنَّ اليومير ادبه دلك الوقت ففي كأدمه ما يدفع الاعتراض وأن لم يتنبه واله ومنعه من حذف العائد غير مسلم ونها ية ماذ مسكره أنه وجه ضعيف وهم آ يرجحوه (قوله يعرف بعضهم بعضاكا ننهملم يتفارقوا )أى لم يقع بينهم مفارقة بالمرت الازما ناقليلاوقوله وهذاأ قرامآنشروا أقل منصوب على الفارفية لاأفعل تفضيل وهوبيان للواقع وقيل اندلفع المنافاة بينه وبين قوله فالأأنساب بينهم يومدنولا يتسا الون وقوله ولا يستل حبم حيما بالحل على زمانين وفيه تطروقه ل المنبث تعارف تفريع ولو يخ والمنفي تعارف واصل ومنقعة (قوله وهي سال أخرى مقدرة أوبيان الخ) ولاداع لحملها مقدرة لان الظاهر عدم تأخرالنعارف عن الحشر بزمان طويل عن يحتاج الى جعلها مقددرة وتقريرالبيان كافي الكشاف وشرحه أنه لوط اليالعهدام بيق التعارف لان طول العهدمنس

أومتعلق الفارف والتغدير يتعارفون يوم غديرهم (قد خد سرالذين كذبوا بلقا الله) النهادة على خسرانهم والتعب منه و يحوز أن يكون الامن الضمر في تعارفون على ارادة القول (وما كانوامهندين) لطرق استقمال ما مُنحوا من المعاون في نحم مل الممارف فاستكسبوابهاجه الانأذن بهمالحالزدى والعسدان الدائم (واتما نر نفال البصراك (بعض الذي زود هم) من العذاب في حيامات كما أراه يوم مدر (أو توفينك) فيسل أن ريك ( فالينا مربعهم) قدريكه في الأشترة وهو حواب تتوفينك وجواب رينك مدوق منسل مَذَالَذُ (ثُمَ الله شهد على ما يه ملون) عجاز عليهذ كرالشهادة وأراد تتجتم اومقتضاها والال رسهاء لى الرجوع الم أومؤد شهادته على أفعالهم بوم القيامة (واكل أمّة) من الأم الماضية (رسول) يبعث الير-مليد عوه مالى المنق ( فاذا ما رسولهم) فالمينات في كذبوه (قعنى المام) بين الرسول ومكذبه (بالقسط) بالعدل فَأَ يَجِ الرُّولُ وَأَهْلِ الْكَدْبُونُ (وُهُ-مَ لانظلون) وقيدل معناه المكل أمَّة يوم القسامة رسول تنسب السه فاذاحا رسولهم الموقف لشهد علمهم مالكفر والاعان قضى يتهم المحاه المؤمنين وعقاب الكفار لقول وجى بالنبين والشهداء وقفى الم مراورة ولون متى هذا الوعد) استبعاداله واستهزاء به (ان كنتم صادقين) ـ علاب منه مالني صلى الله عليه وسلم والمؤمندين ( وَلَا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى الْمُرَّا ولانفعا)

ومفض الحالننا كرلكن التعارف باق فطول العهدمنتف وهومعني كأن لم يلبثو االاساعة أى فى القبور فالمرا دبالسيان الاثبات والاستدلال ولايناف كونه مثبتا بعدم اللبث أيضا وأماكونه لايتأتى الااذا أريد قصراً الذة حقيقة لااستقصارها لمايري من الهول فقد دفع بأن التعارف بمخلق الله لادخل لقصر المدة وطواهافيه وكون يتعارفون ببانامن حبث دلالته على وجه الشيبه لاأنه مبنى على استقصارمة لبشهم وفيسه تأمل وقوله أومتعلق الظرف أىعامل فى الظرف وهويوم فيعطف على ماسبق (قوله الشهادة على خدمرانهم) أى لا ثماتها من الله فالجلة مستأنفة وهي انشا تمة التجب بقرينة المقام والمراد بيانأنها بمايتجب منه والافالله لايتبحب لنعالمه عنه فاكه المالتيجب من العباد وقوله ويجوزأن يكون حالامن الضمير في يتعارفون فيه تسعير لان الحال القول القدروب وزفيه كونه حالامن ضمير خشرهم انكان يتعارفون عالاأ يضالة لأيفصل يتهاوبين صاحبها بأجنبي ومرمنعوا ماأعطوا من العقل والحواس والمعاون جعمهونة وهومايستعان بدمن الالات واستكسم وأى طلم والكسب أوبالفوافيه وقوله مبصرنك اشارة الى أن رأى هنابصرية لاعلية (قوله كاأراه يوم بدر) تنظيراً وتمثيل وهو أشارة الى أن هذا الشؤمن الترديد هوالواقع (قوله وهوجواب توفينك وجواب رينك محذوف منل فذاك) أى فذاك واقع أوفالا مردال فيكون جلة -وابية وايس مفرد احتى يعترض عليه بأنه لا يقع -واياوية كلف له بأن اسم الاشارة يسقمسدا بهداة وقبل لاحابة الى التقدير فان قوله فالينام جعهم يصلح جوابا للشرطوما عطف علمه والمعنى أتعذابهم في الا تخرة مقررعذ بوافى الدنيا أولا ودفع بأت الرجوع لا يترتب على اراءة مايعدهم وماسناه من المعنى لايندفع عاذكر ولاحاجة الى أنه اتشاقى من غيرملاز مة سنهما كاقبل ( قوله ذكرالشهادة وأراد تتيمتهاالم )يعنى أنّشهادة الله على النالق بكونه رقيباً عليهم وحافظ الماهم عليه أمر دائم في الدارين وثم تقدّ في حدوثه فلذا جعلت مجازا عن لازمها لانّ اطلاعه تعالى على أفعالهم القبيعة مستلزم للجزا والعناب وثملاترتيب والتراخى وقيل انه تراخ رتبي حينتذأ وذكرى ولم يلتفت البهما المصنف رجه الله لقالم الربط فبهما وكاله فيماذكرولان شهادة الله عليهم مالا تتعلق بالشرط فتعطف على جزائه وعطفها على مجموع الشرطية خدلاف الظاهر أوالمراديه اظهما والشهادة يوم القيمامة فئم على ظاهرها وقيل الموادمن أدائها واظهارها انطاق الجوارح فان قلت المجازاة متقدّمة على أراءة العذاب أومعها وقد فسرارجوع باراءةالعدذاب كاتقتم فكيف يعطف مايراديه الجمازاة على مايراديه اراءة الهذاب الذي ونفس الجازاة بثم قلت موله فنريكه ايس تفسير اللرجوع بل بيان للمقصود منه ألمة فرع عليه بقرينة ماذكرهذا فلاساجة الىجه له تفسيراحتى ستكلف لتوجيهه (قو له بالبينات فكذبوه الخ) يشيراني ان في الكلام مدترابه منتفام الكلام القولة قضى بينهم وقد يقدّراً بضافكد بنه طائفة وآمنت به آخرى قضى يننهم بانحيا الرسول على الله علىه وسلم ومن آمريه واهلال ماعدا هم وماذكره المصنف رجه الله أخصر وقدقيل في تفسيره لهذه الآية ما يحااف كلامه في تفسير قوله تعالى وما كان الناس الا أتنة واحدة في هذه السورةوهومما يدفع بأدنى تأثل وقوله فأنجى وأهلك اشبارة الى أنه اخبار عن حال ماضية ( قوله وقيل معناه اكل أمّة يوم القيامة الخ)فه لي هذا الاستقبال على ظاهره ولا يحتاج الى تقدير كما في الوجه الاقول وقدرج بأن قوله ويقولون متى د ذا الوعد تقوية وأما - ديث التأحيكيد والتأسيس فعما لايلتفت اليه وقوله وقضى أى وشهدواوقضى (قوله ويقولون منى هدذا الوعد استبعاد اله واسم زامه على الكشاف انه استعال لماوعد وامن المذآب استبعاداله والمصنف رحماقه أسقط الاستعال وقد قال النعور رجه الله الزمعني الاستفهام في متى الاستهال بمعنى طلب العمل وهو الذي يذال له الاستبطاء بمعنى عدالامر بطبأ ثم القصدمن هذا الاستعال هو استبعاد الموعود وأنه مما لا يكون ووسط الاستبطاء جرياعلى قضية المناسبة كالايحني اذالاستفهام للاستبعاد اسداء انمايكون بأين وأتى وغوذلك دون مَى فَقَى كَلامُ المُصنفُ رجه الله على هذا تظر الكن ما قاله غسير مسلم فاند لا مانع من استعماله ابتداء

فى الاستبعاد اذا لمقام يقتضبه والجما ولاجرفيه مع ظهور العلاقة هنا ﴿ فُولُهُ فَكُيفُ أَمَاكُ لَكُمَّ الحَ فالواانه بيان لوجه ارشاط الجواب بالسؤال فات الاستفهام للاستعجال والأستبعادكما مؤلات من لأيملك ذلك لنفسه لاعلكه لغيره بإاطريق الاولى وذكرالنفع للتعميم أذالمهني لاأملال لنفسي شأ وقدل انه استطرادى لثلايتوهم اختصاصه بالضر (قوله الاماشاه الله) في الكشاف انه استثناه منقطع أي ولكن ماشاءالله كاثن فسكمف أملك لكم الضرر وجلب العدذاب وفه سل علمه أنه لم عدل عن الانصال وهوالاصلولامانع منه مقنا اذيجوزأن بكون التقدير الاماشاء اللهمن النهفع والضر فاني أملك والعجب أنه قدّرما شآ الله من ذلك والاشارة الى النفع والضرّ وهو يبان لماشا الله فيحسرون المستثنى من جنس المستثني منه فيكمف يكون منقطه اوردبأية وانكان من جنس المستثني منه ولكن ليس المعني على اخراجه من حجيجه والهذاجهل الحكم أنه كائن دون أنى أمليكه ويؤيده أنه ورد في آيات أخر غبرمقمد لمكن فمهأن الملابمه في الاستطاءة وهومستطمع الماشاء الله فمكون متصلادا خلافي الحكم أيضا نم انأ بق الملك على ظاهره تعين الانقطاع رلذا جوَّز المُصنف رحمه الله الوجهين وقدّم الاتصال لانه الاصل وقد خمط بعضهم فى شرح كلامه عالاحاجة لنابايراد و (قوله لايتأخرون ولا يتسقد مون الخ) يعني أنَّ الاستفعال عمني التفعل وسبني في الاعراف أنه يجوزُ بِفاؤه على أصدله وأنَّ المعدي لايطلبون النقدّم والتأخر وقالواات لايستقدمون استثناف أومعطوف على القمدوا لمقددا على قوله لايستاخرون حتى يردعليه أنه لايتصور التقدّم بعدمجي المدّة فلا فائدة في نفيه وقد ردّبأنّ الفائدة فسه المبالغة فيانتفا التأخسر لانه لماتطمه في سلسكه أشعر بانه بلغ في الاستحالة الى من تسدة التدةدم فهو ستحمل كالتقدّم للتقدير الالهبي وان أمكن في نفسه وهو السرّ في الراده بصغة الاسته معال أي بلغ في الاستحالة الماأنه لايطاب اذالمحال لابطاب وقسل معني اذاجا اذا قارب المجيء نحواذا جاء الشستاء فتأهبله (قلت)وأشار الزمخشرى الى جواب آخروهو أن لايتأخرولا يتقدّم كناية عن كونه له حدمعين وأجل منسروب لايتعداه بقطع النفارعن انتقدم والتأخر كقول الحاسي

وقف الهوى بي حسث أنت فليس لى ﴿ مَتَأْخُرُ عَنْهُ وَلاَمْتُقَـُدُمْ

قال المرزوقة يقول-بسئ الهوى فى موضع بستة تربي فيه فالزمه ولاأ فارقه وأكامعك مقسيم وطبائع لاأعدل عنسان ولاأميسل الى سوالة وقولة فسيحد مزيالحا والمهسملة أى يجيى محينه وزمانه وفي نسطة فسيجيي وهما بعدي و يتعزوعدكم البناء للمجهول (قوله تعالى أرأ يتران أتاكم عذابه) أرأيت يستعمل بمهني الاستفهام عن الرؤية البصرية أوالعلمة وهوأصل وضيعه ثمانسة عملوه بمعيني أخبرني والرؤية فيسه تعجوزأن تكون بصرية وعلية وقدأ شارفى مواضع من الكشاف الىكل منهما فالتقدير أأبصرت حاله العيبة أوأعرفتها فاخبرنى عنما ولذالم يستعمل فيغير الامر العيب ولما كانت رؤية الشي سدالمعرفته ومعرفته سسبالاخبارعنه أطلق السبب القريب أوالعددوأر يدمسيه وهلهو اطريق التحوز كاذهب المه كشرأ والتضمن كاذهب المه أنوسان رجمه الله والكاف ومامعها مرف خطاب وهل المدلة مستأنفة لا على الها أوفى عل نصب على أنها مفعول أرا بت معلق عنها أم لافيه اختلاف لاهل العربية مفصل في هله ( قوله وقت بيات واشتغال بالنوم) يعنى لم يقل ليلا وتمارا ليظهر التقابل لات المراد الاشعار بالنوم والفذلة وكونه الوقت الذي يبيت فيه العسد وويتوقع فيه ويغتنم فرصة غفلنه وليسف مفهوم اللمل هذا المعسن ولم يشهرة النهار بالاشتفال بالمصاغ والمعماش حتى يعسسن الاكت تفاء بدلالة الالتزام كافي المارأ والنها ركله محل الغفلة لانه المأزمان أستغال ععاش أوغذاء أوزمان قيلولة كمافى قوله بباتا أوهم قاتلون مجلاف الليل فان محل اللففلة فيهما كمارب وسطه وهووةت البيات فلذاخص بالذكرون النهار والبيات بعنى التبييت كالسلام بمعنى التسليم لابعني البيتوثة (قولداًى شيء من العذاب يستجلونه) ماذا جلتها أنها اسم استفهام مركب بعدي أى شي

العذاب الكر الا ماشاء الله ) أن أملكه العذاب الكر الا ماشاء الله ) أن أملكه أو والكر ماشاء الله من ذلا كان أملكه أو والكر ماشاء الله من ورباله لا كهم (اخراجاء أحلهم فلاستأمر ون ورباله أمله من المنافعة فلا تستعلوا فسحن وقد م و نعزوعا كل فلا أمام الله كان أمام عداله ) الذي وقد أو أو أن الله وتن مات واشتغال المنافعة والمنافعة وون أي شيء والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة وون أي شيء والمنافعة والمنافع

اومااستفهامة وداموم ولتعدى الذى أى ماالذى يستعلونه واداكانت مركبة عنا كاأشاوالسه المسنف رجه الله يتفسيره بأى شئ فهي المامفعول يستعل قدم اصدارته أومبتدأ فالعائد مقذركا كانداموصولاأى يستعيله والمهدهب المسنف رحمالله ومن قال ان منسه هو الرابط مع تفسيرالضيريالعذاب جنجالى أن المستعجل من العذاب فهوشا مل للعبد اختوم مقام وابطه لاتعوم اظيرف الاسم الظاهر يكون رابطافئ العنمير أولى فن قال ان تقدير المسنف رجه الله لضمير يستعجاونه مع تفسيره بأى شئ لاوجهله واندى ايتجب منه جعل منه عائد آمع عدم صحته روا ية ودراية والله أعلم (تنبيه) قال المعرب الرؤية بمهنى العلم باقية على أصله الانها داخلة على جدلة الاستفهام وهي ماذا وجواب الشرط محذوف قدرمال مخشرى تندمواعلى الاستعيال وردمأ يوحيان بأنه انما يقذرما تقدمه لفظا أوتقدرا خوأنت ظالمان فعلت أى ان فعلت فأست ظالم والذى يسوغ تقدره فأخروني ماذايستعل وفي ردَّه تطولانه ليس نظيرماذ كرلانّ الشرط هنامعتمد عليه وهوفي الاصل اعتراض بن أوا يترومعمواها وحدف جوايه ادلالة مقنى الجاله عليه لالدلالة لفظ ماتقدم عليه لان في قوله الجيروني ماذ ايستعجل دلالة لاتحنى على ندمهم اذا - ل بهم وجوزكون ما دايستعبل جواباللشرط كقواك ان أتيستك ماتطهمني تم تتعلق الجدلة بأرأبتم ورده بأن جواب الشمرط اذا كان استفهاما فلأبد من الفا ولا تتحذف الاضرورة وأماتعلق الجله بأرأيتم فانءى ماذا يستعجل فلايصح لانه جعلها جوابالاشرط وانءى بها ولة الشرط فقد فسراً رأيم بأخبروني وهو يطلب متعلقا مفعولا ولا تقع جلة الشرط موقعه (قلت) حوايه أنهجواب الشرط عنده مفني لااعرابا والجواب محذوف ولذاجعل آلجلة الاستفهامية وهي مأذاباقية على تعلق أرأيتم بها والتقدير أرأيتم ماذا يستجل المجرمون من عذا يدان أناكم فاذاتست يجاون والقشل مطابق لان ماتطعمني ليس هونفس الجواب حتى بلزم فيه الفاء بل هودال عليه والنية التقديم كافي قوله وانأتا وخليل يوم مسغبة ، يقول لاغائب ما لى ولاحرم

وجوزأ يصاأن يكون قوله أثما داما وقع جواب الشرطوماد ايستعمل اعتراص والمعنى ان أناكم عدايه آمنيم بعدوة وعدحين لا ينفقكم الاعان وردبأن أئم استفهام فادا كان جوابالاسرط فلابد من الفاء كماتقةم وأيضا الجله الاستفهامية معطوفة فلايصح أن تكون حوابا فالجله الاستفهامية أى ارأيتم عفى أخبروني تعتاج الى مفعول ولا تقع جله الشرط موقعه وأجيب عامرّ من أنّ الحواب معنى لا اعراما ولم نقل أنَّ جلة الشرط واقعةموةع مفعول أخبروني بل قدَّم أوَّلَاان أَرأُ يترَّمه لم يالاستفهام غايَّه أنَّ الشرط يكون اعتراضا بين أرأبتم ومعمولها وهوا بلالة الاستفهامية انتهى (قلت) عاد كره يندفع الاشكال الاأنه خــ الاف الغاامر (قوله وكله مكروه الايلام الاستعمال) مسذ الايناف مامزمن أنَّ الاستعبال مقصوديه الاستبعاد والاستهزا وونظا عرملا قاله الطبي من أنَّ همذا واردفي الحواب على الاساوب الحسكيم لانهم ماأرادوا بالسؤال الااستبعادأت الموعودمنه تعالى وأنه افتراء فطلبوامنه تعمين وقته تهكا ومصرية فقال في حواجهم هذا التهكم لابتم اذا كنت مقرا بأنى مثلكم وانى لا أملك لنفسى نفعا ولاضرا فكيفأ ذعى ماليس لى به حق ثم شريح في الجواب الصييرولم يلتفت الى تهكمهم واستبعادهم وفي الكشاف ويجوزان يكون معناه التجب كالدقيل أي شيء هول شديد يستعاون منه وقبل علمه الأ ماذايستهل متعلق بأرأ يتروهواستخبار فكيف يكون ماذالك عب دلعل الاستخبار أيضا ليسريجرى على حقىقته وردبأن مراده أن التنكرالتهوبل والتعب فلايأ بامماذكروا نما يأماه كون فعد المسكام بهِــداآلاســتفهام هناهوالتجب (وعندى)أنّالسؤال والجواب ليس عنوجه وان ظنه كذلك بعض المتأخرين أتماال وال فلان التعب لايناف مأذكرفانه يستفاد من القام لان هذا الاستعمال انما يكون فالاستخبار عن الحال اليحيبة وأماكون ذلك مأخوذ امن التنكير فليس يشئ لات التنكعرف التفسير لاالفسرناخذ ممنه تعسف لأوجهه (قوله وهومتعلق بأرأيتم لانه بمقني أخبروني) قد قدَّمنا لك توجيه

وكله مكروه لا بالاتم الاستخبال وهومتعلق وكله مكروه لا بالاتم الاستخبال وهومتعلق با وأيتم لانه بمعنى أشبروني والمعرمون وضع موضع الضمير ولائة والمن أن يفز عوامن على أن يفز عوامن على أن يفز عوامن على أن يفز عوامن على أن يفز عوام المحتمدة وهون المحتمدة وهون المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة

فيه بمني أخبرى والمراديالتعلق النعلق المعنوى الاعتممن كونه معموله أواستكنا فاجوايا لسؤال لانه سانه وقوله للدلالة على أنهم لمرمهم الخزيمني وضع الظاهرموضع الضميراهذه النكثة وماقدل ان وعدهم بالعذاب انماه ولحرمهم فلاساحة لذكره واغساالنكتة فيه اطهار تصفيرهم وذتهم كلام واه غنى عن الرد (ق لدوجواب الشرط معذوف وهو تندموا الخ) قيسل عليه انّ الحواب اغياب تسدّر عاتقدمه الفظيا أوتقدرا فالذى يسوغ أن يقدرههنا فأخروني مايستهل الجرمون لانه بمعنى أرأيتم الخ وأجبب بأنه كذلك لآن المقسودمن قوله أرأ يترالخ تنديهم أوقعهما مولوقدر كاذك والما كواحد ثمان تقدريرا لجواب من غدير جنس المذكورا دا فامت قرينة عليمارس بعزيز (قو له ويعوزان بكون الجواب مآذا) قيل ان هذا لا يصح لان جواب الشرط اذا كان استفهاما فالأبد فسه من الفاءتقول انزارنافلان فأى رجلهو ولايجوزحذفها الافي ضرورة النظم وقدصرح في المفسل بأت لمعدلة اذا كانت انشا تسة لابتدمن الفاحمه بماوا لاستفهام وان لم يرديه حقدة تعلم يخرج عن الانشاتية والمشال المذ كورامس من كلام العرب ثمان تعلقها بأرأيتم وكونها فى قوة معموله ينع صوز كونها جوايا وماذكرمن كون الجلة الاستفهامية لاتقع جوابابدون الفاعصر حارضي بأنه جائزف كثيرمن المكلام الفصيع ولوسلم فيقدرنيه القول وحذفه كشيرمطرد وقيل مهاده أنتجواب الشرط محذوف وأن هدذا دليسة فتسعر في تسميته جوابا وماذكر بعده يأباه وأتما تعلقها بأرأبتم فاءا هواذا لم يقدرجوا بافلابرد ماذكره وقدأ وردعل هذا الوجه أيضاأت استعال العذاب قبل اتبانه فكنف بكون مرتبا عليه وجزاء وأجب بأمحكامة فناحال ماضعة أى ماذا كنتم تستعجلون كاصرح به في قوله تعالى وقد كنتم به شعلون والقرآن يفسر بعضه بعضالكن مجسر دولا يجوزأن يسكون جوامالان الاستعمال الماضي لابترتب على اتدان العذاب فلابته من تقدر تعلوا أى تعلوا ماذا الخ وقبل ان أنا كم ععني ان قارب اتبائد أوالمرادان أناكم أمارات عذابه وقبل إنكارا لاستغ البعين نفسه رأسافيه عركونه جوانا واعترض على قوله وتكون الجلة أى الشرطية عامهامة ملقة بأرأية بأنه لايصع تعلقها به اذاخلت عن حوف الاستفهام كاصر والهوتقد والاستقهام قبل انالشرطية تكان وهذا لامحسل أولان مرادا لمعترض اتأرأيت عمن أخرف والجلة الشرطمة لايصعران تكون مفعولاله لانه بتعذى دون ولاتدخل على الجلة الاأنهبااذاا فترنت بالاستفهام وقلنا بجوازة فلمقها وذءكلام فى العرسة جازه ويدفع بأنه أراد بالتعلق التعلق المعنوى لأنّ المعني أخبروني عن صنيعكم أن كان الخ (قيم له أوقوله أثم اذا ماوقع الخ) معطوف على قوله ماذا أى والشرطية أيضامتعلقة بأرأ بتركام روقد تسع في هذا الزمخشيري وهوتي غاية المعدلات بمرف معاف أيسمع تصديرا لجواب به والجالة المسذرة بالاستفهام لاتقع جوا بابدون الفاعكامر وأتما الجواب عنه بأنه أجرى شمجرى الفساء فسيكاأن الغساء في الاصسال العطف والترثب وقدريطت الجسزاء فكذلك هذه فخفالف لاجاع النصاة وقداسه على الفاء غبرجلي ولذا قدل من اده أنه يدل على جواب الشهرط والتقديران أناكم مذابه آمنتهم بعدوقوعه وقوله أثم إذامعطوف علىمالتأ كدينخ وكالاسيعاون ثمكلا سيعلون ولايمنني تكافه فان عطف النأك يدبئم مع حذف المؤكد بمالا ذبني ارتكابه ولوقيل المرادات آمنية هوا لمواب وأثم اذا ما وتعمع ترص فالاعتراض بالوا ووالفاء وأمابث فلم يذهب اليه أحد وقرئ ثم يغتر الشاجعني هذالك وأتما تفسيرتم المفهومة يه نخطا أوتفسيرمعني كافى الدر المصون وقد تقدتم من المعرب مايد فعرهذا كاه فات المراد بكونه جواباأنه جواب معنى لالفظا والحواب مقذر هدذا كانم مقامه ولايتنى بعدمً فاعرفه (قوله تعالى أثما دُاما وقع) اختلف في ادّاهدُه هل هي شرطمة أولجرّد الظرف بمعنى حين فعلى الاول يكون تكرر اللشرط وهوملى كل حال مؤكد لمعناه وقول المسنف في تقرر المعنى آمنم به بعدوتوعه وكذا ثوله لانسكاوالتأ خبرتصر يحبمهن ثم ولوعلى تقديرا لجزائية لان الجزاء متعقب ومترتب على الشرط فلا ينافى استمارته اللربط وبالجار فهذا المحل من مشكلات الكشاف فلاعلينا ما التطويل فمه

فانه كاقبل ولن يصلح المطارما أفسدالدهره وقوله عمنى الخزبان الوجه الاخيرواشارة الى أنّا لجواب ف اسلقيقة آمسَمُ (هُو لِعالى قبل لهم الخ) فالا آن في عمل نصب على أنه طرف لا شمستم مقدّولا للمذكود الاتالاستههامه مسدرالكلام وأرئ بدون همزة الاستههام فصوناعلقه بونتقديرا لمقول ليس بضرورى بلاكونه أظهروا قويءمعني وقوله تكذيبا واستهزا فسره بهاساء تأنه استهزا واستيماد ولوغفتقوه ليسستجلوا وقوحه وقيسل فسريه ليرشط بماقبله وضهنظر وقال العليق قوله آمنته جسب الظاهر يقتضى أن يقال بعده وقدكنت به تكذبون لاتستهاون فوضع موضعه لان المرادب الاستهال السابق وهوالمتكذيب والاستهزاءا ستعضارا القالتهم فهوأ بلغمن سكذبون وقيل الاستعيال كمايةءن التكذيب وفائدة هذه اسلال استعضارها والسكلام على الات وتعريفه مبسوط في الصووا لالف واللام لازمة لوضعه فاسستعماله بدونها بأن يتسال آن خطأ الاأنه ملازم للفرفية كاذكرما ين مالك في التوضيح (قوله المؤلم على الدوام) اشارة الى أنَّ اضافة العسدُ ابِالْخِيلِدُ لالهُ عَلَى دوا مألمه وقوله من السكفر والمقاصى اشارةالى أنهميعذيون على المعاصى أيضا لانهم مكلقون بالفروع وبالاتباع للاوامروالنواهي الكن هل العذاب عليها داعما تبعالل كفرأ وينتهي كعذاب غيرهم من العصاة الظاهر الناني ويهجع بين النصوص الدالة على تحفيف عذاب البكفار ومايعبارضها بأن الخفف عذاب المعاصي والذى لا يحفف عداب الكفر (في له أحقما تقول من الوحد أوادعاه النبؤة) رج الاقل لانه الانسب بالسياق وقيل لانه لا يَأْفَ الْهِاتُ النَّهِ وَالْمُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّعوى جدًّا لا هزلااً وأنه بالنسسبة لمن يقنع بالاثبات بشله ولا يحنى أن ما اقعاء لا يثبت عند الزاعس وأنه افتراء قسل وقوعه بمجزد القسم أيضا فلايصلح هذا مرجحا والقسم لهيذ كرللالزام بلءأ كمدالماأنكروه والوعدهو نزول العذاب لاوجه آخر كاقدل (قوله تقوله بجدام بأطل تمزل به الخ) استغبارهم عن سفيته وعدمها منسه يقتض عله يذلك وأنه لم يصدر عنه خطأ وحسننذ يلزم كونه حقا أنه صدرهنه قصدا وحداوكونه على خلافه عدمه فلذا وصفه بماذكر بيانا للواقع وأبده بسبب النزول فاندفع ماقيل على دائه تفسيرالمحق لانفريه عليه اذلم يقل فتقوله والقول جدلا يقتضى كون القول الشام تعققا في نفس الامروالسوال انما وعنه بداسل قوله قل الخ وجسله على انه لحق في اعتقادى خلاف الطباهر (قو له والاظهر أنّ الاستفهام فيه على أصلالقوله ويستنبؤنك وقبل أنه الانكار) ضعفه لانه اذا كان الانكار لا يناسب طلب الخسيرالذى مومعنى يسستنبؤنك وقبل لماكان وجهم الجزم ببطلانه كانالغاا هرأنه ليس على حقيقته والاستنباءتهكم منهم واستهزا وفلادلالة فيهلاذ كره ولايدفع بأنه اغايتوجه ان لوكان الستفي من هؤلاء المسكذبين ولوكان من غرهم فلا والمرادسي أوهووأشاعه وليس بشئ لان حسامن يهود المدينة ومن رؤساءالمكذبين وأتماجوا به بأت الرادبكونه على حقيقته أنه السر للانكار فلاينافي الاسستهزاء فيما لا ينبغ ذكره (قوله ويؤيده أنه قرى آخق هو الخ) أى بالتعريف مع الاستفهام أى هذه القراءة تؤيد أنّ المرادالانكارلما فيهامن التعريض ليعلانه المقتضى لاتكاره فانه قصرالمسندعلي المسفد اليمعلى المشهور والمهني أت الحق ما تقول أم خلافه فلاحاجة الى مافى الكشاف من جعله من قصر المسند المه على المسند المنالف لمبامليه عليا المعاندوارجاعه اسكلام البكشاف كانوحمه بمضهم بمالادا مى البه (قولمه وأستى وبتدأ والضعيرم تفعيه كلانه عمني ثابت فهو حينئد صفة وقعت بعدالاستفهام فتعمل ويكتني بمرفوعها عن المسيراذ اكان اسماطا هرا أوفى حكمه كالضعسر المنفه ل واذا كان خبرا . قدّما فتقديمه للي الهمزة المسؤل عندلا للخنصيص حق يفيدالتعريض كاف قراءة الاعش بالتعريف مع أنه غرمة من الدلال فلذالم يجعلها دالة على مامر ( قوله وأبله في موضع النصب يستنبؤنك ) أي على وجهي الاعراب فيهام ان أستنبأ المشهورفيها أنهآ تتعذى الى مفعوابن أحدهما بدون واسطة والاتنو بواسطة عن والمفعول الاقل هسناهوالكَّاف والثاني قامت مقامه الجدلة لانَّ العدى يدأونك عن جواب هدذا الدوَّال

بمعنى ان أناكم حذاب آشتم و بعسار وقوعه سينلا يتعكم الايمان ومأذا يستقبل اعتراض ودخول سرف الاستفهام على مُلانكارالتا خد (آلات) على ارادة القول شملانكارالتا خد (آلات) عنقبل لهم اذاآمنو ابعد وقوع العذاب آلا و آدنم، وسنافع آلان جداف الهوزة والفاء حركتها ولي الملام (وقدكنتم به نستماون) تکذیا واستهزا ( نم استار ا للذين علوا) عدف على قدل المقدّر (دوقو عذاب الله )المؤلم على الدوام (عل تعزون الايما المستركم المعان ) من الكفو والمعاصى (ويستنبؤنا) ويستضبرونك والمن المرا أحق ما تقول من الوعد اوالاعام النبوة تقول عدد ام باطل م رزل به قاله مي بن أخطب الماقد م الاطهران الاستنهامضه على أصفائعوله ويستنبؤنك وقبل انه الانكار وبؤيد أنه أرئ آلمان هوفان فيه تعريضا بأنه فأعلل وأحق مبتدأ والغيدم تفع بساد سيدانا سرأو خدير ندّم وأبله في وضع النصب بيستنبونك. (قلای وربی انه کمتی)

اذالاستنهام لايستلامنه ولمارأى الزيخشرى أن الجلاهنالاتسلح أن تسكون مفعولا ثانيامعياما عرفت ولفظالانهالايصع دخول عن عليها جعل الاستنباء مضعنا معنى القول أى يقولون لل هذا والجلة ف عل نصب مف عول آلفول وحوكلام لاغبار عليه ومن غيرفي وجوه الحدان قال بعد ما أحطأ في قوله اتُّ هذه الجلائبيّة درعن انترم اد الزيخشري أنّ المفعول الناني مقدّروانّ هذه الجلا لاتصعران تسكون مفسعولالات الاستفهام عنع من ذلك ولم يعرف أنه برادج الفظها على الحكاية ولا عنع أحدمن النصاة قِلتهسل قام زيد فهو خبط غريب منه (قوله ان العذاب ليكائن) هذا على النفسير آلاؤل في أحق هوأ ومابعده على الآخر وقبل كلا الضمير بن أى ضميرهووانه وهوغير الائم للسياق ولذا مرضه (قولدواي عمنى نع الخ)أى هي جوّاب وتصديق كنع ولاتستعمل الامع القسم بخلاف نع فانها تستعمل به وبدونه واذلك سمع من كلامهم وصلها يواوالقسم أذالم يذكرالمقسم به فيقولون ايوريو ضاون به ها والسكت أبيشا فنقولونآنوه وهلذه شائعة الآكن في لسان العوام كذا فرّره الزمخشيري للكن ردّه أنوحد بان بأنه يجوز استعمااهامع القسم وبدونه والاول هوالا كثروماذ كرممن السعاع ليس بجبة لات المغة فسدت بمغالطة غبرالمرب فلميين السفاع حجة وحذف المجروريوا والقسم والاكتفاء بهالم يسمع من موثوق به وهو بخالف للقماس (قول بفائتين العذاب) من الفوت بالمثناء من تولهم فاته الامراد آدهب عنه جعله من أهزه الشي اذافاتة ويصع جعله من أهجزه بمعنى وجدم عاجزا أعدما أنتم بواجدى العدد اب أومن يوقعه بكم عاسرا عن ادرا ككم وابقاء مبكم والفائث على الاول هو الكفارلا العذاب (قو لدمالشرك أوالتعدّي على الغبر) المرادنا اشترك مطلق الكفرهنا وهوأحدا ستعمالته يعنى الظلم المالنفسه وهونا لكفروخصه لانه أعظمه ولان الكلام في - ق الكفار ومنهم من عمه اسائر المعاصي أوالهيره بالتعدّى عليه وقوله من خزائنها وأموالهاالاضافة فيملا دني ملابسة (قوله من قوله ما فتداه بمهني فداه) يعني أنَ افتدى هنيا متعديمه فداه أي أعطاه الفسدا وهوما يتخلص به ففعوله محسذوف أي افتدت نفسها بماني الارض وقديكون لازمامطاوع فدى المتعسدى بقال فدامفا فتدى وقد جوزهذا أيضا هناولم يلتفت الى هــذا الشيخان لعدم مناسبته السماق اذا انبيا درمنه أن غيره فداء لان معناه قبلت الفدية والقابل غيرالفاعل وقد ما تطرلانه قد يتعد القابل والنساعل اذا فدى تصدمنع المتباد والاول قو لدلام مبهر وإعاما يتوا الظج كلاكانت المنداءة والتدممن الامورالباطنة وهى لاتتكون الاسرا فوصفها بالاسراريما لايتلهواه وجه وأيضا اسرارا لندامة بدل على التجادوليس بمرادوجه بأن الندامة وان كانت من الاسرار القليمة الكنآ الرها تسدووتطهرف الحوارح كاليكاوه ضالندو فعوذلك فالمراد بضه مص كونهاف القلب نق ماعداد الدُّمن ذلك الشدة حيرتهم وبهتهم من شدّة مانزل بهم أوالمرا وأخلصوه الانهاسرية فاذا وصفت بذلا أفاد تأسك يدها وقوتها واخلاصها لان أعمال القلب من شأنها الاخلاص ولذا يقال للغبالص من الشورانه سرّ ملانه من شأنه أن يخفي ويصان و يضن به وقسل أسرّ من الاضداد أي من الالفاظ المشتركة بين معنيين متضادين لانه يكون بمعنى أخنى وأظهر وقوله نف السته اظالصة ماخلص من كل شي وضمرا نما ويها للخالصة لاللندامة وفي المكشاف وقيل أسر رؤساؤهم الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم حماءتهم وخوفامن توبيخهم ولميذكره المصنف رحمانته لان هول الموقف أشذمن أن يتشكرمعه فىأمثال ذلك وان أمكن توجيهه ولان ضهيرأسر واعام لاقرينة على تقصيصه وأشر بالشبر ألمجهة بمعنى أظهرمشهوروانما الكلام فيكون أسريرد بمعناء وفيه كلام في شرح المعلقات (قوله ايس تسكريرا) يعنى لقوله فاذاجا وسولهم تضى ينهم السابق لان الاقل بين الانبيا علمهم الصلاة والسلام وأجهم وهذا مجازاة المشركين على شركهم وبان لانم ملايزادون على استعقاقهم أوهذا قضاءآ خوبين الظالمين السابقين ف قوله ولو أن ايكل تفس ظلت والمظاور بن الذين ظلوهم وان لم يجرلهم ذكره نسا لنكن الفالمبدل يجفهومه عليهم فقوله والضمديرأى ضعير بيتهم وقوله يتنا واهم أى المفاؤه بين اوالغالمان

اقالعسذاب لسكائن أوماأته به لنابت وقدل المضمين للقرآن وأى يعنى نع وه ومن لوازم القسم ولذلك بومل بواوه فى التعديق فيقال اى واقد ولا بقال ای وسده (وما انم بعزین) خاتین العذاب (ولوان اسكل أحس علت ) بالشرك إوالته تى على الفسر (ما فى الأرس) من فراتنها وأموالها (لاقتسدن به) بالمانه فارية الهامن المصداب من قولهم افنداه بمفى فداه (واسرواالدامة الم راواالمذاب) لانهم واعاما ما مواعاما يعتسبوه ورفطاعه الامروه وافسلم يقدوواان ينطقوا وقبل استرواالندامة و خاصوه مالاق اخفا ما اخلاصها ولانه المتالثين عندما للنوشاة فنني ويدنن بارقبل اظهروهامن قواهم مر الذي وأسر واذا اللهو (وقضى المناه بالفسط وهم لايظلون) أيس تنكويرالات الاول وضاء بين الانساء وسكن بهم والناف عازاه الشركين على الشرك أوا عاكونة بهزالظ المهوا الظاهدين والفاء مرائما يناواهم لالالالنالمام

والمفاومين معاوهذا أبشااذا لم يكن القشاء السابق فى الدنيا كامرّ ( قوله تقرير المدرته تعالى على الاثابة والعسقاب الخ) يعسني أنَّ هذا تذبيل لماسبني وتأكيد واستدلال على ماسبن ذكره بأن من يملك جيسم الكاتنات وأه التصرف فيها فادرطي ماذكر وعلى اغباز ماوعد لائه لا يخلف ماوعدرسو فيدمن نصره وحقاب من لم تدعه فلا ردعلي المستفسرجه الله أنه وعسد والخلف فسيه جائز كما تعزز عندهم فالتعبير بالوعدق الأسيتانس تفلسا كإيتوهم وهسذا يعرفه من يتديرا لاءورلامن يغترا لمساة ويدرى ظاهرها فيغلنّ أنعابا قية وذكرا للتدرة على الامانة استعلرا دى لادخله فى الاستدلال على النشروقوله لانّ المتسادر لذاته سان لمساتفتررمن أن القادريالذات لامزول بغسيره والقسدرة صفتذا تسية عندنا وعين الذات عند بعض مركا هومعاوم ف الاصول ( قوله ما يم الناس قدجا و تكم موعظة الن الخطاب عام وقيل لقريش ومن ربكم متعلق بجاءأ وصفة موعظة ومن للابتدا والموعظة والشفاء للمؤمنين والهدا يةعمى الدلالة مطلقاعاتة وبمه في الموصلة خاصة أيضا (قوله أى قد ساء كم كتاب جامع للحكمة العملية الخ) يعني أنَّ المراد الفرآن وأن قوله موعلة اشارة للعملهات لان الوعظ ترغب وترهب فيعث على محساس ألاعمال ويزجر عنقيا ثيرالافعال ومابعد ماشارة الى الكال العلى بالعد فالدالحقة ويتقنها بتصفية الباطن الهاجق تشرق نورالهدا يتوتسعدمن درجات المقسن الماأعلى علمين وفيسه اشارة الميأت للنفس الانسانيسة مراتب كال من غسك بالفرآن فازبها احداها تهذيب الطاهر عن فعل مالا ينبغي والمه الاشارة بالموعظة لانها الزجرعن المماصي وثانيها تهذيب الباطن عن العقائد الفاسدة والملكات الرديثة وهوشفاه مافي الصدور وثمالثها تحلى النفس بالعبقائد الحقة والاخلاق الفاضلة ولايحسل ذلك الامالهدي ورابعها عجل أنوا والرجة الاالهبة وتعنتص بالنفوس المكاملة وقدوردت الاسمة مرتبة على هذا الترتيب الانبق وشال الكالات تحصل مناسبة بين المؤثر والمتأثر ليستعدّ بهالفيض احسانه فلذا لم يحصل له ذلك اشداء بلف آخرا حواله وذهاب طلة الهبولى الني يتضعبها نورالهداية وقال الامام الموصلة اشارة الى تطهر ظواهرالخلق عمالا ينبغى وهوالشريعة والشفآ تطهرالارواحءن العقائدالة باسدةوالاخلاق الذميمة وهوالعاريقة والهددىظهورالحقفةلوبالصديقين وهوالحقيقة والرحةاشارةالى بلوغ الكمال والاشراق حتى يكمل غبره ويفيض ملمسه وهي السقة واظلافة فهذه درجات ستة لايمكن فيها تقديم ولاتأخبرواا مالاشارة في الحديث كان خلقه الفرآن فقدس والمساسن والمقابح جع حسن وقبع على غير قماس وقولة وهدى مرفوع على كتأب وكذا قوله ورجة والوصف بهدده وجعاله أعمنه الممالغة وقوله والتذكيرفيهاأى في هذه المذكورات لافي رجة فقط كاقسل (قع لعمائزال القرآن) البا والسيسة متعلق الفضل الله ورجته أي ذاك وسدت نزوله وهدا شكم به أوهو يدل منه مفيمرا أي المراديفضل الله ورجيته ذلك ويناسب الثانى قول مجاهدرجه الله الفضل والرجة القرآن والاقل تفسيرهما مالحنة والنعباة من النار والتوفيق والعصمة الى غديردلك من النفاسير (قوله والبا متعلقة بف عل يفسره قوله فبذلك فلمفرحول بعنى فلمفرحوامن قوله فبذلك فلمفرحوا وقىلجعل المجموع مفسرا لانه لولاذكر المتعلق لميكن مفسرا بلعاملافهم فالمفسرف زيداضربت ضربته بتمامه اذلولاالضم ولكان عاملا ( قوله فان امم الاشارة بمنزلة الضمسر الخ) يعني أنه من باب الاستفال وشرطسه اشتفال العامل بضمسيرا اعدمول واسم الاشبارة يقوم مقسام المضمسير فأشتغاله به بمسنزلة الاشدتغال بضديره وذلك اشارة البهما باعتيا رماذكره فياقوله عوان بين ذلك وهومشهور في اسم الاشارة وهذا من غريب العربية فان المعروف في الاشتفال اشتفاله بالنع عروكونه باسم الاشارة لم يذكره النحاة (قع له تقدره بفضل الله ورجته فلمعتنوا الخ) يعنى المقدر امامن لفظه أومن معنا ، كاف ندا ضربت غلامه أى أهنت زيداوهذا غمايجوزا ذادات عليه القرينة وقدصرت به النساة والقرينة فأغمة عنالان مايسريه يكون بمايعتنى ويهتم بشأنه وتقدديم المعمول الاعتناء مؤيد اذلك فقول أمى حبان رجعا تلعان هدذا أضهبارا

(ألاافَّقه ما فى السعوات والارض) تقرير لقدرنه تعالى على الاثابة والعقاب (ألاات وعداقه حق) ما وعده من النواب والعقاب لانهم لايعلون المعدورة ولهم الاطاهرامن المياة الدنيا (هو يحيى وعيث) في الدنيافهو يقدرعلهما فى العقبى لان القاد راذا فه لاترول قدرته والما وقالة البه ما لذات للعباء والموت والبه الهماايدا (والبهريمهون) بالموت الموالندود (فأ بها الناس قد عاملكم موهفة من ريكم وشفا الما في الصدوروها عي ورحة لا و فينين ) أى ولد سأء كم كتاب سامع للعكمة المانساه والمسلمة المسلمة المس ومقابعها والمرغبة فى الحساس والزاجرة عنالقابح والمسكمة النظرية القامى شفاء لما في العسدود من الشكوك وسو الاحتقاد وهدى المحالما لمتى والعنن ووسه لاه قد منها من الرابط مع الله و من تلاك المنافي المناور الأعان وسلال معاعد ما ما السيران عما عد من درجات المنان والنسكر في التعظيم رة ل بغض الله وبرسيسه) با زال القرآن (قل بغضل الله وبرسيسه) والبا متعلقة بعمل بفسره قوله (فبذلك فليفرسول)فاتاسم الاشارة بمنزلة المضمير رَهُ الله وبرحمه فليعنوا أو فليفرخ وافعذلك فليفرحوا

لادليل عليه عالاوجهة وهذا أحسسن عباقيل التالاعتنا من تقسديم المعمول ﴿ وَوَ لِهُ وَفَائِدَةُ ذَلْكُ الشكر يرالتا كيسدوالبيسان الخ) ان كان هذارا جعاللتقدد يرين فالتكر يروالتا كيسد في الاقل لانه لازمه فكانه مذكورفني تقديره تكريرونأ كيدمعنوى أيضا وأتماالناني فظاهر بدليل أن ماذكربعده غيرعتص بالتقدير الثبان والبيان بعد الاجهال حيث حذف متعلق الاقل غمل الأجهام والاجهال لأستسال غيره (قه لدوا يعاب أختصاص المضل والرسة بالفرح) الايجاب من الامرلانه الامسل فيسه وتسكر يره ينني آحقال الاماحة وغرها والاختصاص من تقديمه على المامل المقذرلانه يقدرهلي طبق المذكوروالغاهرأن مراده أن التقديم أفاد الاختصاص فلساكر أوجب اختصاصه ونغي احقال ان تقديمه لفردلك شانه قبل عليه اللازم من التقديم اختصاص الفرح بهما أهوا مامقاوب أوبنا معلى أثالبا بصودد شواها عدلي كلءن المقسوروا لمقصورهليسه ستيقة أوبتضمينه وعي الامتداز كامر تعقيقه وقوله أوبفعل دل عليه قدجا فكم أى مقدر بعدقل لايعدجا تسكم المذكورلان قل تمنع منه والايكون من الحذف على شريطة التفسير أى جاء تكم موعظة وشفا وهدى ورحة بفعل الله وبرحثه فالمراد بالرسة الاولى غسيرا الثانية (قولة وذلال اشارة الى مصدره) أعدم سدرجا وحوالجي النه مهدرميي وضمير مجينها راجع الى المذكورات التي هي فاعل جا ﴿ فَوَلَّهُ وَالْفَا مِعْنِي السَّرَطُ } يعني انهاداخلة في جواب شرط مقدرا وأنها رابطة الماهدها بماقبلها ادلالتهاء لي تسدب مابعدها عماقبلها والوجهان في الفاءعلي المتقادير السابقسة في متعلق البياءوان أشعرة وله في الاول فهما أنَّ الاول ميني على الاول منه ما والثاني مبني قلى تقدر ساءت اقوله والدلالة عدلي أن يجي والكتاب الح لانه غشل بهدلم منه حال غيره اذلاد اعى التفصيص وقوله ونكر رحالانا كيديمني ان الفاء الثيانية والدة التأكيد الاولى وهذا جارعلى جسع ماسبق من التقادير والحبار والجرور متعلق يه وقيل الزائدة هي الاولى لان جواب الشرط فالطنيقة فليفرحوا وبذاك مقدمهن تأخير وذيدت فيه الفاء التحسين ولذاك بوفأت يكون بدلامن قوله يفضل آقه وبرحته فلا يكون من اللذف والتفسير في بي وقدوقع في نسخة الفا الا ولي وفي نسطة لم يقدم افظ الاولى فيعد مل النواين وليست الثانية عاطفة كاقبل في فاياى فاعبدون لان المصذوف متعلق بفضل الله لامتعلق بهذا ولاضر ودة تدعو التكنير المحذوفات من غيرداع في النظم الكرم فاعرفه (قوله واذاهلكت الى آخوالبيت) وهوقوله

لَا يَجْزِي ان منفسا أهلكته . وإذا هلكت فعند ذلا فاجزي

وهومن شعرالفر بن والبوا المطاب لزوجت وكانت لامته اذنزل به ضيوف فعقراله مار به قالاتس فقالها والدائلة والمعنى لا تجزى المقامن فعيس مالى فافي أحد الله المناه ولكن اجزى ان مت وطكت فالمالا لا تجدين منلى من الرجال يتفلف عليك والشاهد فيه زيادة الفاء في قوله فعند ذلك أو في فاجزى (قوله وعن بعقوب فلتفر حوا بالتا على الاصلى المرفوض) أى وروى أنه ترافات فرحوا بلام الامرونا والمناطب على أصل أمرا المناطب المتروك فيه فات أصل سيغة الامرائلام فدفت مع تاه المضاوعة واجتلبت هده زقالة ومل التومل الابتداء بالساحكين فاذا أن بأمرا الخاطب فقد المستعمل الاصل المتروك فيه وهذا أحد قواين النصاف وتبل الماصية أصلية وفي حواشي المكتاف عن المسنف القدور حدة القراءة الماقرى بها لا تما أدل على الامرا الفرح وأشد تصريحا به المنابان الفرح بفضل القدور حدة ما في في التوصية مشافهة به وجذا لا عتبارا نقاب ماليس فعيصا المنابان الفرح و المنابات المناب الامراك في تواد والمناب الامراك في مناب المناب المناب اللام كافر والمناب الامر الفائب المناب المناب اللام كافر والمناب المناب المن

وفائد ذوق التكرير التاسد والمسان والرحة والمسال واحدال واحدال المسال واحدال المسال واحدال المسال واحدال والمسال واحدال واحدال واحدال والمسال واحدال والمسال وا

دُمَّاتُقَ الْعَبَانُ الْفِي يَنْبِسِمِي أَنْ يَتْنَبِسُهُ الْمَا فَقُولُهُ وَقَدْرُوي مَرْفُوعًا الح وأن كانت شاذة الاانها وردت في حديث صحيح رواه أبودا ودمن أبي بن كعب مرفوعا الى النبي مليل الله عليه وسدام ولذا قال في الكشاف النهاقرا وترسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدها بقراءتم فأقرحوالانهاأم للمضاطب على الاصل وقدة وأبها الحسسن وجعاعة من العصابة وضوان القعلهم ومن الفريب قوله في شرح الاب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث اللي الحاضر والغيارب جعبين الملام والتاء وكالنديعي ان الامريا كان بالمة المؤمنين حاضرهم وغائبهم غلب الحاضرون فى اللطاب عسلى الفائبين وأتى باللام رعاية لامر الغائبسين وهي نكتة بديعسة الاانه أمر محقل وقرئ فلتفرحوا بكسرالام (قولد فانها الحال وال) أى صائرة الحال وال ومن قدره شرفة فقد وهم لانه يتعدّى بعلى ويوله وحوضم برذلك أى واجع الى لفناذلك باعتباد مدلوله وحومفرد قروى لفظه وان كان عبارة عن الفضل والرحة ويجوزا رجاع الضميرا ابهما ابتداء يتأويل المذكورا وجعلهما في سكم شئ واحد ( قو له وقرأ ابن عامر يجمعون بالخطاب ان خوطب بقوله يائيها الناس سواء كان عاما أولكفار قريش وعلى قرأه ة فلتفرحوا وافرحوا فهو خطاب للمؤمنين وأتماعلى قراءة الفيبة فيجوزأن يكون اهمأ يضاالتفاتا ولم يذكره المصنف دحه المدلان ابلهم أنسب بقيرهم وانتصم وصفهم به فحالباله ومانى قوله بمساعجه معون نحقل الموصولية والمصدرية (قوله جعل الرزق منزلالآنه الخ) يمسنى أنَّ الرزق ايس كله منزلامتها فالاستاد محازى بأن أستداله ذلك لان سيهمها أوأنزل مجاز باطلاق المسيد على السيب فهو بعصى فقروقر يبمنه تفسسره بعناق كمافى قوله وأنزل لسكم من الانعبام تمانية أزواج وقبل أنه عسلي طريق الاستمارة المكنية والتغسلمة وهو بعمدكمان جعل الرزق مجازا عنسبيه أوتقديرافغا سبب لاينبغي لانَّ المستغنب وعنه ليس سبب الرزق بل هو نفسه (قو له وما في موضع النصب بانزل الخ) هي عُسل الاقل استفهامة وعلى الشاني وصولة والعائد محذوف أي أنزله وهي مفعول أقل والثاني جله آلله [ أى أدُن لَكُم فيسه واذا كانت استفهامية فهي مفعول أنزل مقدم لهسدا وته ومعلى لارأيتم ان قلنسا بالتعليق فيسه ومن بيانيسة والجار والجرور حال (فو له والكمدل عسلي أن المرادمنه ما حل ولذلك و بخ على التبعيض) لانه بعدى ما قدرلا تنف عكم والمقدر لانتفاعه مره والحلال فيكون الرزق المذحك ورهنا قسمامنه وهوشامل للعلال والحرام فلادلالة فيها لامه تزلة عدلى أنَّ الحرام ليس برزق فهوردعلي الزيخشرى والتبعيض التفرين بين بعض وبعض في الحل والحرمة من عندا نفسهم كالتعاثروالسوائب ونحوذلك (قولدمثل هددماً نعام وحرث جرائخ) هذا أشارة الى آيات أخر وتنفسير للقرآن بدوهذ ماشارة الى ماجعاوه لا ملهم من الانعام وحريمه في عنوعة ومافى البطون أجنة المتعاش وقد مرتفسره في محله وقوله فتقولون ذلك الاشارة الى مامرّ من قوله هذه أ فسام الح وذلك مقول القول وبحكمه أى الله متعلق شقولون لاخسبرد لك (قو له ويجوزان مصحون المنفعسلة متصلة بأرأيتم المن في أم هذه وجهان أحدهما أنها متصلة عاطفة تقديرها أخسبروني آلله أذن اسكم فالتصليل والتعركم أوته كمذبون في نسب بة ذلان السبه فجملة آبله أذن آكم مفعول لارأيتم والثاني أنهأ منقطعة بمعنى بلوالهمزة والاستفهام فآتته أذن لكم الانكار فأنكر عليهم الاذن فيهم كال بل أتفترون تقرر اللافترا والاقل هوالظاهر الذي رجوه والهذا فدمه المستف وحماطه فقوله ويجوزان تسكون المنفسلة أى الجلة والقضية المنفصلة وهي مجموع قوله آنله أدن المستحم أم سلى الله تفترون فسماها منقصلة اماعلى اصطلاح أهل المنزان أويالمعنى الافوى لانفصالهاعن أرأيم وتوسيط قل والفياهبيه لمنابقة قولة متصلة وعلى هذا فياموصولة وانصبال الجدلة بأرا يتم لانهام فعول مان له كماس (قوله والن والمستعون الاستفهام للانكار الخ) يعسى انكار الاذن في التعريم والتعليس والاضراب

وقندروی مسرفوعا ویژید دانه دَریُ فا در سوا (موخد معالم من المام المنام ال عاماً الدال والقريب وهو فعرد ال كريفان الأغرية والمعمودة والمالة المالة الما المؤمنسون فهوشدها تعديما تعديمونه أيها رزق) بعمل الزق منزلالانه مقدّر في السماء النعب المسلم المناسبة المعددة المناسبة بأنزل أوبأ مأن بمعنى أخبرونى ولكم دل و اقالراد منه ما مسلولة الدوج الدهمض فقال ( فعلم منعمر ا ما وحدلا) من من أنعام وحرث عبر ما في بلون هذه الانعام خالصة أذ كورنا وعزم على أرواجنا (قل آلله أذن لكم) في الصديم والصليك فتقولون د المناهده (ام مل الله رفترون) فنسمة ذال المسه وأوزان المحون المنفعلة منعلة بأرايم وفل مدردلانا كبد وان یکون الاستفهام لاز تکاروام منقطعة ومه في الهدوزة فيها تقرير لا فتراثم الحلي الله

(ومانان الذين فترون عدلي الله السكذب) أى نوانهم (وم القيامة) الجدرون ان لا ما زواعلیه و هومنه و سالنان و یدل على الذارى المنظالات لائة كافن وفي البرام ولم ملية المال المالة ا الناس) من المعلم ما دسال الرسل وانوال الكذب (والأن أوالدم ر نظرون) مند النعمة (ومأتلون في شأن) ولار بكون أم واصلااله مون في في الدافع لم تفعده والفعرفي (وما تباوا منه) لان الاوة القرآن و عظم المان الرسول أولان الفراه وريكون المنافع كون التقدير ن أله ومنه ول تأو (من قرآن) على أن من تبعيضية أومن يدولاً كريد الذي أولات رآن وادع اروف للذكر عربان فقد مراوقه وردى روويل بدر ماية وللطابيعة وردى روويل وردى والمالية وردى والمردة والمواقعة والمراقية والمراقي معر مافيه فامة وذكر مين عمر ما يتماول المال والمدر (الا كاعليكم ودا) وقياء مالمن علمه (الخنف فونفه) موضونفه ويند فعون (ما بعزب من ربان) ولا يعد عنه ولارف من عله وفر الكراني بكر رازاى مُعَلَّمُ الْمُنْ مُنْ مُنْ فَعَالَ وَنَ مُعَلِّمُ الْمُنْ مُعْلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُنْ مُعْلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ لِمُعْلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُنْ مُعِلِمُ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِ صفيرة أوهدا ، (في الارض ولافي السما) اعنى الوجود وألا بكان

عنه لتقريرا فترائهم وعلى الاقل الاسستفهام الاسستغباد ولاينا فيسه غفن العلم يانتفساء الاذن وثبوت الاغترا ولأنَّا الاستغيار لا يقسد به حقدة عبل المرادمنه التقرير والوعيد والزام الحية (تنبيه) قوله تعالى آلله أذن لكم من في الانعبام جاسل الزمخ شرى له من قيد له المقديم التخصيص ورده بأنه لا يعجوز تقدديم الفاعل سنستكما تقررف الخووان جوزه الزمخشرى تبعياله بدألفناهر وقال السكاكي ليس المرادأن الاذن متكرمن الله دون غسيره فلابذ من حله على الابتسداء وتقوية الحبكم الازكماري بعشني أنانكاره مطلق لامرانته فقط كالواعتمرا لتقديم فلايصع مرجهة المدني أيضا وقسل ان صاحب المستحشاف أرادبالانكارنني المعقق لانفي الانبغام كالطنه السكاكي فالمدنى على التقديم أن الاذن الموجودل يصدره نمه تعبالى بل من شب اطينهم لاأنه ينتني البغاؤه من الله دون غسيره كمازع ، وقد مر ما فسه مفصلا في سورية الانصام (قوله أي شي ظنهم) يعني ما استفهامية وقوله وهو منصوب أي بالفارقية وناصبه الغلن لايفترون لعدم صحنه معنى ولاعقد زلات التقدير خلاف الظا هروقوله وبدل عليه أَى القّراءة بالماضي تدل على تعلقه بالغان لانّ الغاهر عمل الفعــ ل فيه وقيل لانّ أكثر أحوال القيامة يعسم عنهما بالمماضي ف القرآن وقوله لانه كائن تعليل التعمير عنسه بالمماضي لانه كائن لاعمالة فسكانه وتعرأته ققه وماق هذه الفراءة بمعنى الظن فى محل نصب على المصدرية والعني ماظنهم في شأن يوم القيامة ومايكون فمهاهسم كإيدل عليسه جهلاته سديدا ووعيد السكنه يردعلسه ماقبل ان اعتيارا لفان في يوم القياحة معا شكشاف الاحورقيسه مستيشيع فالغاجراعتياره في الدنيا وان الغن عسف المغلنون ويوم منصوب به لوقوعه فيه فيكون ألمضي على بايه لاأنه عبريه لذلك وقول المصنف وخدا لله لانه كائن يحقله يعتلاف مأنى الكشاف وأثنا ماقيل ان الجازحنا لايستقيم لانه صبارنسانى الاسستقبال لعمله فى الغرف المسستقيل وهويوم القيامة فليس بوارد لالأيوما لقيامة يقدركمة ته مامنسا عسيسكما في أ في أمراقه (قوله ولا تنكون ف أمر الخ) يشديرالي أن ما نافية وأنّ الشأن بمعنى الأمر الذي يعتني به ويقصد من قولهم شأنه بالهمزك أله آذا قصده والاصلفيه الهمز وقدتبدل ألفاو قوله من شأنت أي ماخوذ مَنْ قُولِهُمْ مُثَانَتَ (قُولِهُ وَالْمُعَسِرِ فِي وَمَا نَتَاوَا مُنْهَ الْحَرِ الْمُرْوِدِ عِنْ عَائدَ عَلَى الشان ومن المتبعمض لأن التلاوة بعض شؤنه وقوله لات تلاوة الغرآن الخوجية وتعليل وفيسما شارة الى وجمه تخصيصه من بين الشؤن وقوله أولان القراء نؤجيه بوجه آخر بجمل منه للاجل وقوله ومفعول تتلو أى على الوجهين وقوله من تبعيضية اذا كأنت الاولى لألا بال حتى لا يتعلق عرفان بعني بمتعلق واحد (ق لدأ والقرآن) أى ضمرمنه وقوله من قرآن بيان للضمرومن تبعيضية والقرآن عام المقروكال وبعضا وُهُوَ حَقَيْقَةً لَا مُجَازُ بِاطْلَاقَ الْسَكُلُ عَلَى الجَزْ اذْلَادًا عَنْ لَهُ ۚ (قُولِهُ أُوقَهُ) فَنَا بَنْدَا تُنِيةُ وَمِنَ السَّائِسَةَ تبعيضية (قو له تعميم للخطاب الح) يعني خص الخطاب الاولُّ برأس النوع الانساني وهو الذيُّ عليه أفضل المكادة والسمالام وعبرعن عله بالشأن لازعسل العقلي عظيم ولماعم الخطاب عبر بالعمل العام الشامل للبيلسل والحقير وايس المراديما فمه تخمامة تلاوة القرآن كانؤهم وقدل الخطاب الاول عام الامة أبضا كافي قوله تعيالي مأيها النبي أذ اطلقتم النساء قبل واختلاف هيذه الافعال طلفني والاستقبال اشارة الم أنَّ القصد الى استمرارها فالمعنى مَا كان ومَّا يعسكون والأكَّا ونكون فتأمل وقوله معلمه من علسه اشارة الى أنّ المقصود من الاطسلاع عليهم الاطلاع على عملهم وقوله تعوضون يقال أخاص فألمد يشوخاص فيه والدفع كلهامج المشهورف الشروع فيده والتلبسيه (قوله ولا يبعد عنده إولايغيب عن علم) يشعراني ان مرب بعني بعد وغاب ويخني فالمرادلا يبعد ولايغيب عن الله شي والمراد منه لأيبعد ويغيب من علم بتقدير مضاف أوهو كأية عن ذلك (قوله موازن علم صغيرة) اشارة الى أن من ذائدة وأن المثقبال اسم لما يوازن الشئ ويكون في ثقداد والذرة بمنيم اعبيارة عن أقل شي والهباء بالتَدَّماق الهوا من دقيق الفيسَّاد (قوله أى في الوجود والاسكان) بعني أنَّا الارض والسما عبادة

من بعدم الموجودات والمكاث لان العامة لانعرف غديرهما وقوله ولاستعلقابهدما كالاعراض والعرش والكرسي تتوهمه العبامة في السمياء أيضيا فلا يقبال انّ العبامة تعرفه سما وليسافيهما وقوله ف الارمن ولاني السماء يشمل نفس السماء والارض أيضا ( قو لدو تقديم الارض لانّ الدكلام ف حال أهلها الخ عفى أغهاقدمت في كشرمن المواضع وقد وقعت السموات في سورة سبا في تطبرهذه الآية مقدة مة وهي قوله تعلى عالم الفب اليعزب عسمة الذورة في السموات ولا في الارضَ فأشارالي أن حقها ذلك ولكنه لماذ - رقبله شهادته عدلي شؤن أهل الارض وأحواله مراعمالهم فاسب تقديمالاوض هنالات ألسساق لاحوال أهلها واغباد كرت السماء لنلايتوهما ختصاص ابناطة علمه شع دون نق وقوله المقدود منه البرهان على احاطة علسه بهاأى بصال أهل الارض أى المقسود من حذهالا يةاحاطة عله بجال أحل الارض بأنامن لا بغيب عن علم شي كيف لا يعرف حال أحل الارض وما هم علمه مع نبيه صملي الله علمه وسمل ولم يذكره في الكشاف من أنَّ العطف الواولاية تضي ترتسالانه لا بدف التقديم من نكته وان كانت الواولا تقتضه ولانه عكازة أعبى (قوله كلام رأسه مة تربليا قبله) أي جلة مستقلة والسرمعط وفاعلى مأة له - قي مكون الاستثناء منقطعا أوعد في خلاف الظاهرولاان كانت نافية للمنس فاصغرامه امنصوب لامبق عسلي المفتح لشبهه مالمضاف وكذا أكبر لتقديرهسه وفي اعراب السمين ان لانافية للبنس وأصفروا كيراسمها فهما مبنيان معها على الفتح وهو سيتى قلرفانه شدمه مالمضاف لعملدف الجاروا لجرور فلا وجدابنا لدالا أنه مذهب البغداديين وهوقول ضعت ﴿ وَهِ لَهُ مَا رَفِعٍ عِلَى الاسْدَا وَاللَّهِ ﴾ أوعلى أن لاعاملة عمل لبس أما الاول فلانه يجوز الفاؤها اذا تسكروت وأما قولهم ان الشبيه بالشاف يجب نصبه فالمرادا انتعمن البنا ولامنع الرفع والالغاء كانوهمه بعضهم فأقى بمالاطائل نحته ونقل عن سيبو به رحده الله كلاما لايدل على مدعاه ولولاخوف الاطبانة تفلئسهات (فوله ومنعطف على أفظ مثقال ذرة الخ)أى سواءكان مفتوحا بأن يعي مالفتم لانه لا ينصرف وبعطف على لفظمنقال أوذرتة أومرفوعا عطفا على محلدلانه فأعل ومن زائدة وحمنشبة وردعليه السكال وهوأنه بعسم النقدر ولابعزب عنه أصغرمن ذلك ولاأسكيرا لافى كاب فعزب عنه ومفناه غيرصيح وقدد نع يوجوه منها ماذكره المصنف وجمه الله وهوائه اتما يصعرا لمعني كذلك أذا كان الاستنفا منه لافاذ اقدرمنة طماصم لانه يصيرته ديره لكن لاأصغرولا أكبرا لاهوف كابمبين

ولاعبب فيهم غيرأن سيوفهم ، به ين فاول من قراع المكاتب

ودفع أيضا بأنه على حد قوله لا يذوقون فها الموت الاالونة الاولى وقوله

فالمنى لا يبعد عن علم شئ لا ألسسة يرولا السكبيرالا ماف الاوس أوفى علم فان عسدة لل من العزوب فهو عاذب عن علم شئ قطعا وفي الا يه أقوال أخرضه يفة كعل الاعاطفة بعض الواو وكون المكلام على المقديم والمتأخيرة أنه متعلق بحافسل قوله وما يعزب وجعله مستشى من مقد دلامن المنفى المذكور أى لاس شئ الافى كماب و نصوه وكلها ظاهرة قوق و ما يعزب وجعله مستشى من مقد دلامن المنفى المذكور أى لاس شئ الافى كماب و نصوه وكلها ظاهرة قوقه قسم أوجده قسم أوجده الامام عن يعص المحققين من ان العزوب عبارة عن مطلق البعد والمخاوقات قسمان والسطة القسم الاول مثل الموادث في العمام وقد تتباعد ساسلة العلمة والمحاوات عن مرتبة وجود واجب الوجود فالمحالات الموادث في العرب الوجود فالمحاوات في واسمة ثنا مفرغ من أعم الاحوال واثبات واجب العزوب بعنى المجد عنه في سلسلة الايجاد لا عمذ ورفيه وهذا وجه دقيق الاأنه أشبه بمدق المحال واثبات العزوب بعنى الموب المربة وقيل معنى يعزب بين و ينه صل أى لا يصدر عن ربك شئ من خاته الاوهوف المعاد وهوف الموب المربة وقيل معنى يعزب بين و ينه صل أى لا يصدر عن ربك شئ من خاته الاوهوف الموب وتطني من الموب المربة وقيل معنى يعزب بين و ينه صل أى لا يصدر عن ربك شئ من خاته الاوهوف الموب وتطني من الموب المربة وقيل معنى يعزب بين و ينه صل أى لا يصدر عن ربك شئ من خاته الاوهوف الموب وتطني من الموب المربة وقيل معنى يعزب بين و ينه صل أى لا يصدر عن ربك شئ من خاته الاوهوف الموب وتطني من الموب الموب الموب في مذوب الموب الموب الموب في مذوب الموب الموب الموب في من أعمر الكواشى وقريب منه قوله في المفي الموب الموب الموب الموب في من أعمر الكواشى وقريب منه قوله في المؤلف الموب الموب الموب الموب الموب في الموب في مؤلف الموب الموب الموب في الموب في الموب الموب الموب الموب الموب الموب في الموب ال

 المسيعني بل يعنوج الى الوجودة عناه الا يعنوج الى الوجود عنه منة ال ذرة الا وهونى كاب والا منافاة الحالم بن قوله هذا وقوله فنا وقوله في سورة سبأ في قوله الهالا يعزو على منقال والمفتوح على ذرة والأصغر من ذلا والمفتوح على المنتفاه ينعم الله الله الا الفتوح على منقال والمفتوح على ذرة المطالعين المعنوف بناه المعالمة الله الله الله الا المعنوف عنده الفيب وجعل المنبت في الاستفاه المسالا المسالا المسالا المسالا المسالا المسالا المسالا المسالا المسالورا في المسالا المسالا المسالا المسالا المسالا المسالا المسالا المسالا ومن هم المسالا وغير من المسالا المسالا والمسالا والمس

تعصى الاله وأنت تظهر حبه \* هذا لعمرى فى القياس بديع لوكان حبائ صاد قالا طعته \* ان الحب لمن يحب مطيع

وعلى الاول بكون فعيل عمنى فاعل وعلى النانى بعدى مفعول فهوم مشترك فتفسير المستفرات الله له به ما الما بنا معلى جواز استعمال المشترك فى معنييه والما استعماله فى أحدهما وارادة الا تحرلانه لازم له كاف لما برا من يحب الأن يحب مم أنه يجوز أن يكون بعنى الفاعل أو المفعول فيهما وقدل الولاية من الامور النسبية فاعتبر الولاية من جانب العبد بالطاعة ومن جانب الله بالكرامة فلا ساجة الى ماقيل النالووفى كلام المستف بعدى أو (قوله من طوق مكروه الح) قال الراغب الملوف وقع المكروم وضده الا من والحزن من الحزن بالفتح وهو خشونة فى النفس لما يحصل من الفرق و يضاده الفرح ولما كان الفرح بعصول المأمول و ما يسركان الحزن بفواته كاقال

ومن سر مأن لا برى ما يسوء . فلا يتخذ شياً مناف الوقد ١

ولذا فسره المسنف رحمه الله بحاد كروه في المستقبل كافا الفترقا اجتما وا ذا اجتما افترقا ولذا قابله في البيت به وقيل الموق المكروه في المستقبل كامر حوابه ولا اختصاص السبب المؤن بغوات المأمول المقديمة من الموق مكروه في المستقبل فوات مأه ولى الماضي ولا يحتى ما فيسه والمراد بانتفا الخوف والمؤن المنهم كذلك في المستقبل فوات مأه من القرب والسعادة والافا لموف والمؤن يعرض الهمة بلذك المناف الا كن سبه دنيو يا أو أخرويا (هو له وقيل الذين آمنوا المناف والمؤل في المنتفر والمؤل المنتفر ون وهذا جارع لى وجوه الاعراب وهذا محتار الزمخ شرى حيث قال أوليا المته الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة وقد في وقيله المالم في المناف الذين المناف الم

وحعل الفنيدل الكسر الاستناء العرف الما والما والمراد الما والمراد الما والما والما والما والما والما والما والما والما والما والمراد الما والمراد الما والمراد الما والمراد الما والمراد الما والمراد الما والما والما

بازسول الله خبرنامن هم وماأع الهم فلعلنا تحبهم فالهم قوم تحابو افي الله على ضرأر حام منهم ولا أموال يتعاطونها فوالله ان وجوحه-مانور وانهم اعلى منابر من نورلا يحافون اذا خاف الناس ولا يعزفون اذا حزن الناس م قرأ الاية وهذا مفسيل الهم بجهة من الجهات فلا يلزم تفضيلهم على الانبيا عليهم السلاة والسلام لانه قد يكون في المفضول ماليس في الفاضل كذا في شروح الكشاف و تابعهم غيرهم وفيه أنه يقتضى تسليم أن هده الصفات ايست في الانساء عليهم الصلاة والسلام وليس كذلك اذ جميسم الانبياء عليهم المسلاة والسلام مع من آمن بهم جرى منهم هذا التحاب الاترى أهل الصفة رضى الله عنهم متصفين بذلا وهم محبون لانبى آلى الله عليه وسلم وهو يحبهم أيضا فلاوجه لماذكر فالجواب أن الغيطة هناءهني أنه يعبه ذلك لانه لايغبط الاعلى ما يحمدو يحسن ويعب من غبط فهوكنا يدعن ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلموان اتصف بذلك لسكن مقام الدعوة واشتغاله بمعبة الله أجل من أن يظهر يحابه كيفُ لاولاً يمَّ الايمان حتى يكون الذي صلى الله علمه وسلم أحب المه من نفسه وأهاد وماله فلا تكن من الغافلن (قوله وهومابشريه المتقينانخ)فسربشري الدنيا عاد كرمواطلاف البشرى على أواهاطا هروعلى مانها لانَّ الرَّويا الصالحة سماعاالنبي صلى الله عليه وسلم المبشرات والمكاشفات التي تظهر لصفا واطن صاحبها عايسر في الستقبل تبشيرله أولريده أيضا كايعرفه أهد وكذا بشرى الملائكة عليهم الصلاة والسلام عندالنزع أى لزاع الروح بالموت فانهم يرشرونه وبرى مقامه اللهم يسرانا ذلك بكرمان ورحتك اوقوله بان التوليه الهم عذامن تو القيل أى لهم الشرى آلخ بان لهذا كما أن ذاك بان اذاك فان قلت لم يقل لا يخافون ولايحزنون مع أنه أخصر وأظهر وأنسب المشاكاة ينهما قلت لأن خوفهم من الله مقرر فانه لايأمن مكراقه الاالق مالغ اسرون وغرهم لايخاف عليهم ذلك ولا يحزنون لانهم ودبشروا بمايسر هم عقبه وهذه نكنة لم أرمن ذكرها (قوله ومحل" الذين آمنوا الخ) وجوه الاعراب ظاهرة ليكن ف جعله صفة نصل بين الصفة والموصوف ألخبر وقد أباه النصاة وجمن جؤزه الحفيدرجه افقه وجؤزفيه البدلية أيضا والمواعد ومع مدعا دععني الوعد لانه عوالذي لايقع فيه الخلاب وقرله الى كونهم مبشرين أوالي البشرى عمى المنبشر وقيل الى النعيم الذي وتعتب البشرى (قوله هذه الحلة والتي قبلها اعتراض) أما الاولى وهى لاتب ديل أسكامات الله فلان معتاه بالاأخلاف لوعده فتؤكد البشارة لانها في معناه وأتما الشانية وهي قوله ذلك هوالفوزا لعظيم فلان ممناها أن بشارة الداربن السارة فوزعظيم وهذا بنياء على جوآز تمددالاعتراض وعلى أنديجو زأن يكون في آخرال كملام ولذاقدل لوجعلت الاولى معترضة والنبانيسة تذبيلية كانأحسن ياءعلى أن مافى آخر الكلام يسمى تذبيلا لأاعتراضاو موجوردا صطلاح والى هذا اشارالمسنف رحسه الله بقوله وليسمن شرطه الخ ومراده الاتصال بحسب الاعراب وفيه أذقوله ولايحزنك يصبح جعله معطوفا على الجله قبله أى انّ أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم بحزنون فلا يحزنك قولهم وقوله أشراكهم الخ وكذا ماضاهاه عاوقع وماسيقع ( قوله استناف بعدى المعليل) أى المدا كالام سيق للتعليل أوهوجواب سؤال مقذرة قديره لم لايحزنه فقيل لان الغلبة قه فالاية هرويغلب أولياؤه وأتماكونه بدلامن قولهم كماقاله ابن قنيبة رجه الله فرده الزيخ شرى بأنه يمخالف لنظاه ولات هذا القول لا يحزنه بل يسر م وامّاانه على سبيل الفرض الذاهاب والتهسيج وأنم مقد يقولونه نعر يضابأنه لاءزةالمؤمنسين فبعيدوقراءةالفتح قراءة أبي حيوة ﴿ قُولُهُ كَا نَهُ قَيْلَ الْحَ) يَشْيُرا لَى أَهُ كَا يَهُ عَلى شهرج لاأرينك ههناأ ومجازلان القول بمآلاينهي كمااذا فلت لأيأ كآل الا سدنعنا أولاتقرب منه فالمعنى لاتحزن بقولهم فأسندالى سببه أوجعل من قبيل مامر وكذا كل مانهي فيه عن فعل غره وقوله فهوية هوهم الخ يعنى أنَّ المقصود من اثبات جميع العزة تله اثباته الاوليانه ويلزمه ماذكر وقوله لاقوا الهم فسرميه الرسط عاقبله وقوله فيكافقهم اشارة الى أن اطلاع الله على الفعل عبارة عن مجازاته به كامر (قوله من الملاتكة والثقلين كان من العقلا والتغليب غيرمناسب هنا ووجه التخصيص مأذكره وهو جارعتي الوجوه وقوله

(لهم الشرى فى المدوة الدنيا) وهوما بشريه (لهم الشرى المتفيني كالموعلي اسان بعد على المعامد وسلوماريم من الرفي الصالمة ومايسني الموم من المكان و بشرى الملائكة عنه الذع (وفي الأخرة) بتلقي اللادكة الماهم نار المالية وزوالكرامة بيان لنوايد له ما وعل الذين آمد والنصب اوالرفع على المدح أوعلى وصف الاولياء المعلى الا بدا، وغيره الهم الشيرى (لا بدليال المان الله المان ا مان المان ا مونم-م وشرين في الدارين (هو الدون مونم-م وشرين في الدارين العظيم) هذه الجدلة والتي قبلها اعتراض ما المنسبة ويعظم سأنه ولدسون الصفيدي المعاديات المعادية ال (ولايجزان قواهم) اندا كهم وتباريهم وتر درهم وفراناه عن المرته فانتسار العب ملافهان ) نعدا مالا ويدل على الماليون على القرارة والفر رين بين الماري Jely Land Walley Land Wildel يقه رهم و يتصراع المام ( هوالسم ع) لادوالهم (العلم) بعزماً مم معلقهم العمالية الهم العمالية العمالية العمالية العمالية العمالية العمالية العمالية (الالآن تله من في السموات ومن في الارض) مَن المسلائكة والنقلين

أشرف الممكنات عبيدا كونهم عبيدا مأخوذ من لام الملك (قوله أى شركا على المقيقة الخ) هذار دعلى من وهم أن شركا الا يصم أن يكون مفعول يتبعون لانه يدل على نفي الباعهم الشركا مع أنهم البعوهم لاتَّا اعنى أنهــموان المعواشركا فليسوافى الحقيقة شركا فالموادسلب الصفة بحسب آ لحقيقة ونفس الامروان مموهم شركا كهلهم وقوله ويجوزان يكون شركا مفعول يدهون معطوف على معنى ماقىلدلائه فى قوة إيسم أن يكون مفعول يتبع وقوله ومذعول يتبع محسذوف تقديره يتبعون حقا بقينا كاسيشير الميه وقديجملآ لهة أوشركا كاقدره بعضهم ميلاالي اعمال الثاني فى التنازع وقيل عليه الدلايصم كونه منه لانَّ مفعول الاوَّل مقددون الثاني فلايتحد المعمول حتى يكون من هذا الباب اذهومشروط فمه وأجبب بأن التقسدعارض بعدد الاعمال بقرينة عاءله فلاينافيه وفيه نظر (فو له وانما يتبعون ظنهم أنهم شركاً ﴾ اشارة الى معمول الطنّ المقدّر وقبل اله يجوزتنز للم منزلة اللازم (قوله ويجوزأن تسكون ماأستفهانمية منصوبة بيتبع)وشركاءمفعول يدعون أى أى شئ يتبع المشركون أكَّ ما يتبعونه ايس بشئ و مجوزتوجه مجدث يتعسد مع قراء ذا الحطاب في المدنى (قوله أوموصولة معطوفة على من) أى وله مايتيعه المشمركون خلقاوملكا فكمف يكون شريكاله فصدرالآ يةباف على مامرّ من الاستدلال وعدم صلاحيةماعبدوه مطلقا لذلك ويجوزأن تكون ماحنئذ مبتدأ خبره محذوف كباطل ونحوه أوقوله ان يتبمون والعبائد محذوف أى في عبادته أواتما عه ( قوله وقرئ تدعون بالنا • الخطابيــة ) وهــذه قرا • ة السلي وعزيت اعلى كرم الله وجهمه أيضا وقوله والعني أي على هذه القراءة ردّلما قبل انها غبر متجهة ومااستفهامية والعبائدللذين محسذوف وشركا حال منه أى تدعونه محال كونه م شركا في زعكم والذين عبيارة عن الملائكة والمسيم وعزير عليهم الصلاة والسلام وقرله فيه أى فى اتباعهم لله فَيكون الزاما بأن ما يعمدونه يعمد الله فكمف يعمد وقوله بعد برهان أى من قوله الا أنَّ الله الخوما يعده قوله ان يتبعون الاالفانّ مصروف عن انلما ابالى الغيبة (قو لم يكذبون فيما الخ)أ مسلم عنى انلرص المزر يتقدم الزاى المجعة على الراء المهملة أى التخمين والتقدير ويستعمل بمهنى الكذب لغلبته في منابه وكلاهما صحيحها وحزرهمسعمن باب ضرب ونصر (قوله تنبيه على كال قدرته الخ) أى كال المقدرة من خلق حالآيقدوعليه غيره من الليل والنهاد والنعمة براحة الليل والابصاد وقوله المتوحديث يرالى افادة تعريف الطرفين القصروانه قصرتعيين يترتب عليه حصر العبادة فيه الانتمن الايقدروالا ينع الاتليق عبادته (قوله وانما قال مبصراالح) أى لم يقدل لتبصر وافيسه ليوافق ماقب له تفرقة بين الظرفين اذ الظرف الاقل ليسسبباللسكون وآلدعة بجلاف الثانى لارتالضو شرطه الابصار فلذا أسنداليه مجازا ولم يسند الحالليل وقيل مبصراللنسبكلابنوتا سأى ذاابصار وجعلها بنعطية رحه اللهمن باب المجاز كقوله ماليل الحب بنائم ومن لم يفرق بينهما لم يصب وأراد بالسدب ما يتوقف عليه في الجله الا المؤثر والاحاجة الىجعلامن حذف الاحتباك وأصلاجعل الليل مظلمالتسكنوا فيه والنهار مبصرالتحركوا فيه (قوله أى تبناه )لعل هذا قول بعضهم والافاذ كروممن الادلة يقتضي أنهم ية ولون بالنوليد ــ هيقة وقوله تعالى المُخذَصر بِم فيمافسربه هذا ( قوله تنزيه له عن الدبني الخ) أصل معنى سجان الله التنزيه عمالا بالبق به جل وعلاو يستعمل للتعجب مجازا فلذا قيل ان الواوهماوتي ألكشاف بمعني أولانه لايجمع بين الحقيقة والجماز وقبلانه كناية فالواوعلى أصلهاوهذا بناءعلى صحة ارادة المعنى الحقيق فى الكناية وفيه خلاف لهم وقبيل لايلزم أن يكون استفادة معنى المتجب منه باستعمال اللفظ فيه بلهومن المصانى الشوانى وقوله تعجبب فىنسىنەتىجىبوتولەمنكلتېرالحقامىجازكذكىكىركىيماىالائحىققائلها (قولدفاناتحاذالولا مسبب عن الحاجة)وهوالغنى عن كل شئ وتسببه عنها المالان طلبه المتقوى به أو البقاء نوعه وقوله تقرير الغناء لانَّ المَالَكُ لِجَمِيعِ الْبَكَانُسَاتِ هُوالْغَنَّ وَمَاعِدًا مُفَدِّيرُ وَهُوعِلَهُ أَخْرَى لانَّ النَّذِي يُسْافى المَالَكُمَّةُ (قولدنني لمسارض ماأ قامه من البرهان الخ ) المعارض فى اللغة المنافى وفى الاصطلاح ما فافاه الدايل

واذاكان هؤلاء الذين هم أشرف المكات عمد دالايصلح أحدمنهم للربوبية فبالايعقل منها أحقأن لايكون لانداأوشر يكافهو كالدامل على قوله (وما يتسع الدين يدعون من دون الله شركا ) أى شركا على الحقيقة وان كانوا يسمونها شركاءو بجوزأن يكون شركاء مفعول يدعون ومفعول يتبسع محذوف دل عليه (ان يتبعون الاالظن )أى ما يتبعون يقيناوانماييه ونظنهمانهم شركاء ويجوز أنتكونما استفهامية منصوبة يتبع أوموصولة معطوفة علىمن وقرئ تدعون بالماءالخطابية والمعنىأى شئ يتسع الذين تدءونهم شركاء من الملائكة والندين أى انهم لايتبعون الاالله ولايعبدون غيره فالكم لاتتبه ونهم فيه لقوله أوائك الذين يرعون يبتغون الحاربهم الوسيلة فمكون الزاما بعد برهان ومابعده مصروف عنخطابهم ابيان سندهم ومنشارأيهم (وانهم الايخرمون) يكذبون فيما ينسمون المالله أويحزرون ويقدرون انهاشركاء تقدرا بإطلا (هوالذي جعل لكم اللمل لتسكنو افمه والنهار مبصرا) تسه على كال قدرته وعظم نعمته المتوحدهو بهما المدلهم على تفرد ماستعقاق العبادة وانماقال مبصرا ولميقل البصروا فيه نفرقة بين الظرف المحرّد والظرف الذي هوسبب (ان في ذلك لا كيات القوم يسمعون) سماع تدبر واعتبار (قالوا اتخذالله ولدا) أى تبناه (سجانه) تغزيه له عن التبني فانه لابصع الاعن يتصورا الواد وتعيب من كلهم الحقا و (هوالغني ) عله لتنزيه فان المحاد الولد مديبءن الحاجة (لهمافي السمواتوما فى الارض) تقرير الغناء (ان عند كم من سلطان بهدذا) نفي لمسارض ماأقامه من البره ان مااغمة في تجهيلهم وتحقيقا ابطلانةواهم

قوله من وجهد من المانية

وبهذامتعلق بسلطان أونعت له أ وبعندكم النعند كم في مدامن المان راً: قولون عربي الله مالانعاون) توبيخ المانة ولون عربي الله مالانعاون) وتقريع على اختراد قهام وفيه داسل عمل أن كانول لادلسل عليه فهوجهالة وأقاله تقائدلا بداهاس ماماع وأن المقليد فيها غيرسائغ (قل ان الذين بفترون على المعالف أنب) بالمعاد الولد واضا دالله بالله (لافلون) لا يتعون من النَّار ولا يتنوزُون بالمنسة (مداع في الديما) خبره سند العدوف أى افتراؤهم متاع في الدنيا بتيمون بدرياستهم في الكوروساتهم أوتقام مماع ووسندأ خبره محذوف أى الهم تمتع في المنيا (م اليذا مرجعهم) مالموت فعي قون الشقاء المؤيد (نهذيقهم العداب الشديد علصانوا بكفرون) بسب تفرهم (وانل عليهم سأنوح) خدومع أومه (اذ فالله أومه بانوم ان كان ر علم علم علم وشق (مقامی) فقسی حقولات أنا أسكان في لان أوكوني وافا فى بنيكم مسلمة أونساى على الدعوة (ولد كبرى) المكم (ما تان الله فعلى . الله يوكان) وثقت به (فأجه واأسركم) فاعز واعليه (و نرط ا شركانهم ويؤيد والقراءة بالرفع عطفاءلى الفهم المتصل وسأزمن غيرأن يوكد للفصل وقبلانه معطوف على أمركم بمعذف المضاف

والنانى معلوم من المستنى الم

المتأخر من أحدا لخصه بنوالمرادهنا اتماالا ول وهوظاهرا والناني لات السلطان هنا الحقالق فرضت أىليس بعدهسذا حسة تسمع والمعبارض الدليل مطلقا صيحا حسيكان أوباطلا والمراد تجهيلهم وأته لامستندلهمسوى تقليدالآوا تلواتباع جاهل لجاهل وتوله متعاق بسلطان لانه بمعنى الحجة وأذاكان صفة تعلق بجدذوف ومن زائدة واذا تعلق بعندكم لمافيه من معنى الاستقرار يكون سلطان فأعل الظرف لاعتماده فلايلزم الفصل بين العبامل المعذوى ومتعلقه بأجنبي كاقبل (فيه له على أنَّ كلَّ قول لا دليل عليه الخ) يزُّخذُمن قوله أن عندكم الخ وقوله وأنَّ العقائد الخمن قوَّله أتقوَّلُون على الله الخ وهوردُّلْن غسك بالآية على ننى القياس والعمل بخبرالآسادلانه فى الغروع والآية يخصوصة بالاصول لما إقام من الادلة على تخصيصها واتء تظاهرها (قولم افتراؤهم متاع) فافتراؤهم هوا ابتدأ المتسدّر بقريشة ماقبله أوتقابهمأى تقليهم في الدنيا وأحوالهم وقال السمييز رفع مناع من وجهين على أنه خـ برمبتـ دا محذوف والجالة مستأنفة جواب سؤال مقذرأى كيف لايفلون ولهم مالهم فقيل ذلك مقاع وقوله بما كانواا ابا سبيمة ومامصدرية وفى الدنياء تعلق بمناع أونعشله وقوله فماة وذالشقاء المؤبد مأخوذمن كونه في مقابلة المتاع القليل (قوله واتل عليهم نبأ في الخ) اذبدل من النبا أومعمولة له لالاتل الفساد المعنى ولامانقومه للتبلسغ أوالتعامل وقوله خيرهمع قومه بالرفع والنصب تفسيرانسأنوح عليه العلاة والسلام وقوله عظم علمكم وشدق تفسر اكبركام رتعققه في قولة وان كأنت لكبرة ( قوله نفسي الخ) يعلى المقام المااسم مكان وهوكناية ايمانية عبارة عنسه نفسه كابقال المجلس السامي ولاوجه لقوله فى الكشاف وفلان ثقيل الغلل أومصد رميي بمعنى الاتعامة يقال قتما لبلدوأ قت بمعنى وأقيم في سائه لفظ كونى للتوضيح أى اعامتي بين أظهركم . تمَّ مديدة أو المرادقيا مه بدعوتهم وقر يب منه تبيامه لنذكرهم ووعظهم لانتآلواعظ كان يقوم لانه أظهروأعون على الاستماع فحصل القسمام كناية أومجازا عن ذلك أوهوعبارة مزبيان ذلك وتقزره وقوله فعلىالله يؤكان جواب لانه عبارة من عدم مبالاته والمتفاته الى استثقالهم أوهو قائم مقامه وقبل الجواب فأجعوا وقوله فعلى الله توكات اعتراض لانه يكون بالفاء فأعلم نعه لمراء ينسعه وعلى الاول فأجعوا معطوف على ما قبله وعاقررنا الاير دما قيه ل اله متوكل على الله دائما فلايصع جعله جوامالكن فمه عطف الانشاء على الخسير وقبل المراد استمراره على التوكل فلارد ماذكر موقدل جواب الشرط محذوف أى فافعلوا ماشتنم (قوله فأعزم واعليه الخ) القراءة بقطع الهمزة من أجعواً فقيل انه يقيال أجع في المعياني وجع في الاعسان يتسال أجعت أمرى وجعت الجيش وهو الاكثروأ جعمته تنفسه وتيسل بحرف برايحذف انساعا يضال أجعت على الامراذا عزمت وهنسا حذف اتساعا كذا قال أبوالبقا ورجه المته تعالى وكالام المصدنف وجه المقدما ثل اليسه واستشهد للقول الاول بقول الحرث بن - لزة

## أجعرا أمرهم بليل فلما \* أصعوا أصعت لاضو ضاء

وقال السدوسي أجعت الام أفصم من أجعت عليه وقال أبو الهيثم أجع أمره جعدله بجوعا يعسد ما كان متفرّ فاوتفرقت أن يقول مرزة أفعل كذاو ورزا فعل كذاذ أدّاء زم فقد جع ما تفرّق من عزمه تمصارعه من الدزم حتى وصل بعلى وأصله التعدية بنفسه ومنه الاجماع والمرآد بالامرهنا مكرهم وكيدهم (قوله أي مع شركائكم) هذا يوجيه القراءة النصب وقد قرئ يوجوه ثلاثة فالنصب خرجعلى وجوه منهآ ماذكره المصنف رجه الله وهوانه مفهول معه من الفاعل لانهم عازمون لامهزوم عليهم ويؤيده فأالتخرج وأنهم عازمون قراءة الرفع بالعطف على الفاعل وهوالضميرا لمتصل لوجود الفاصل وقيل انه مبيداً محذوف الخبرأى وشركاؤكم مجمعون وخوه ( فوله وقيسل أنه معطوف على أمركم بحذف المضاف الخ) توجيه آخر للنصب مبنى على أنّ أجع منعلَ فالمانى فلذا احتاج للتسقدر والنهركا ان كان المرادبهم من على دينهم فظاهروان أويدبهم الاصنام فتهكم بهم أوالكلام من الاسنادالي

المنعول الجازى كأسأل القرية (فولد وقيل المنتصوب بنعل معذوف تقديره وادعوا شركا كم) أى إهومنصوب بقد ركاني قوله علفها تينآ وما ماردا وملى قراءة ما فع معاف شركامكم ملمه لائه يقبال جعت شركانى كإيقال بعمت أمرى وقيل المعنى ذوى أمركم وكلام المستنف رجه المهتمالي بميل اليه وفيه نظر وقواه والمعنى أى على الوجوه السابقة وأمرهم بلفظ المباشى أى أت نوحا عليه المسلاةُ والسَّلام أمرهم ويصع أن يكون إسما أيضا وقوله بالعزم على قراءة العاشة أ والاجتماع على قواءة نافع وقوله على أى وجه أأعتم من المكروا لكيدوثقة علة لامرهم وقارتم بالاة معطوف عليه وفي قصدى مصدر مضاف الى المفعول (قو لَدُوا جُعُلُوه ظَاهِرا مَكْسُوفًا) هَذَا كَامْرَمَن أَنَّ الامرالا يَصْمَ كُونَهُ مَنْهَا فَهُوامًا كُنَّايَةُ عَنْ نَهِيهِمِ عَنْ تعاطى ما يجعله غدة أوا مرهم ماظهاره وعلمكم على الاول متعلق بفمة وعلى الثاني بمقدراي كاتنا والمراد من الغمّ مابورته والامرعمي الشأن وهو الإهلاك أوقصده (قوله ادّوا الى الح ) فالمتشاء من قولهم قشي ديثه اذاأ ذَّاه فالهلال مشبه بإلدين على طريق الاستعارة المُكينة والقضاء تخييل أوقض بمه في حكم ونفذ والتقديرا حكموابما نؤذوه الميخفيه تضمين واستعارته كمنية أيضا ومفعول افضوا محذوف عليهما كالشار اليه المسنف رجه الله (فوله وقرئ مُ افشوا الخ) الباق بشركم المعيد أو النعدية وأفضى اليه بكذا معناه أوصلهاليه وأصله أخرجه الم الفضاءكا برزه آخرجه الى البراذ بالفتح وهوالمكان الواسع ومنه مبسارزة المصين (فولدفان وليم الخ) شرط مرتب على الجزاء قبدله أى أن بتيم على اعراضكم عن تذكيرى بعد أمرى لكم وعدم مبالاتى غنا انترعليه فلاضيرعلى وقيل الاقل مقنام التوكل وحنذا مقام التسليم والمبالاة بشئءاتماللخوف والرجاء والسهماالاشارة بالجلذن وجواب الشرط محذوف أقبرماذ ككرا أمقامه أى فلاباءت ليكم على التولى ولاموجب له أوماذ كرعله لليواب أقرمة امه وقوله واتهامكم مالجز عطف على ثقلة والواوعم عن أو (قوله المنقادين فحكمه) اشارة الى أنَّا الراديالاسدادم الاستسلام والانقباد لامايسا وق الأيان كافسره لا البخشري وقسده مالذين لايا خسذون على تعليرا لدين شيدا والداعىة قولهان أجرى الاعلى الله الأأنه تدكاف وإذاعدل عنه المصنف رجمه الله وقوله لاأشاات أمره مطلقا أوهذا الامروه وتفسر للانقباد وقوله فأصروا على تكذيبه فسره به لانآ السيماق دال على تقدم تعكديهم له كايدل عليه قوله انكان كبر الخولان اهلا كهم المعقب انداكان بعدما استقرمن تستيهسم وطول عنادهم واصرارهم والزامه سما الجسة بقوله ان كأن كبرايخ وقوله وبدأن ولهم أى بقوله فأن وليمّالخ وقوله لاجرم وطنه لنفريع فوله فضيناء لااشار ذابي أنَّ الفاء فسيعدّ أى غقت عليم كلةالعذاب فنعييناه وقوامه من الفرق بدلالة المقام وقبل من أيدى المكفار وقوله وكانوا تمانين أي مرس النباس غيرا لحيوانات وقوله من الهالكين بوأى بالغرق ومن لابدل أى جعل النمانون خليفة عن هلك بالطوفان لانه المذكورةبله وبعدم (قولَدتُعَظيم لَـا برىءايهم) لات الامربالنظراليه يدلُّ على شناعته فال الراغب النظر بكون بالبصروالبصرة والشانى أكثرمندا خاصة فالمرادا عتبرع بأأخرك المتمدلانه الايمكنأن ينظواليه حوولامن أنذوه والمراديالمنذرين المبكذبين والتعبيريه اشارةالى اصرارهم علسه حيث لم يقد الاند أرقيهم وقد جرت العبادة أن لا يهلك قوم بالاستنصال الا بعد الاندار لان من أنذ رفق م أعذر وقولة لمن كذب الرسول أى رسولنا علىه أ فِشهل الصلاة والسلام والتسلمة له تطاهرة وقوله كل " إرسول الى تومه هذا يستفادمن اضافة القوم الى ضعسرهم وايس من مقابلة الجعم وليع المفضى لانة سام الاستادعلى الاسعاد وفيه اشارة الى أن عوم الرسالة يخموص بنبينا صلى الله عليه وسلم واختلف فرح أعلمه الصلاة والسلام هل بعث الى أهل الارض كافة أوالى صقع وأحدمنه اوعليه ينبني النظرف الغرق هل عرب ما الاومن أوكان ابعضهم وهم أهل دعوته كاصر حبه في الا آبات والاحاديث قال ابن علية أرجه الله وهوالراج عندالحققين وعلى الأول لايناف اختصاب حوم الرسالة بنيينا صلى الله عليه وسالم لانها ان بعده الى يوم القيامة (قولد تعالى في كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الاتية) عبر كانوا

أى وأمرشركالكم وقيسل الدمنصوب بضهل محذوف تقديره وادعوا شركامكم وقدقرى وعن الفع فاجعوا سالجع والمعنى أمرهم بالعزم أوالاجماع على قمده والمعيق أهلاكه على أى وجه عكنهم ثقة فالله وقلة مبالاتم مم (تم لایکن اُمرکم) ف قسدی (طلیکم عُهُ) مستورا واجعلوه ظاهرامك وقامن عه ان استره أوتم لایکن الکم علیم علام عاافا إهلكتوني وتخلصتم من تقسل مقاعى وتذكيري (نماقضواً) أدّوا (الي ) ذلك الامراأذى تربهون وقرئ ثمانضوا الى بالها أى التهواالي بشركم أوارزوا الى" مَنْأَفْضَى ادَاشِرِجِ الى الفضاء (ولاتنظرون) ولاتملونی (فان نوایتم) أعرضتم عن ولا كبرها ( فاسالتكم من أبر ) يوجد ، توايكم انقله عليكم واتهامكم ایایلاجهٔ آویغوتی[زوایکم(ان آجری) ماثوابي على الدعوة والتسذكير (الاعلى الله)لاتعلق لم بكم ينيبني بدآمنتم ا وتوابتم (وأمرت أن أحكون من المسلين) لمنقادين لمسكمه والأشاف أمر، والأارجو غيره (المكذيوم) أسترواهلي مكذيبه بعسدما ألزمهم الخسة ويسين أن توليهم ليس الالعنادهم وتمرّده مملاجوم حقث عليهم كلف المذاب ( فصيناه) من الفرق (ومن معه في الفلال) وكانوا عانين (وجعلناهم خلائف) من المهالكينية (وأغرفنا الذين كذبوابا كاننا) بالطوفات (فانظركيف كانعاقبة المنذرين) تعظيم أبابرى ملهم وتعذيران كذب الرسول سلى الله عليه وسلم وأسلية له (ثم بعثنا) أوسلنا (من بعده) من بعد نوح (رسلاالي قومهم) كل رسول الى تومه (في ارْهُ مها لبينات) بالمصرات الواضعة المشة لدعواهم (ف) كانوا لهؤه نوا)

القوم الرسل وكذبوا لقوم أو ح عليه الصلاة والسلام أي ما كان قوم الرسل لدؤه توابيا كذب به قوم نوح عليه الصلاة والمسلام أى بشسله ويجوزأن يكون عائدا الى نوح نفسه أى ما كان قوم الرسل بعسد نوح لمؤمنوا بنوح اذلوآمنوا به آمنوا بأنبيائههم ومن قبل متعلق بكذيوا أىءن قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والدلام وقبل الضعائركاه القوم الرسل عمق آخروه وأنهم مارزوا دسلهم بالتكذيب كلساجا وسول بلواف التكذيب والكفرفل يكونواليؤمنواء اسبقيه تبكذيهم من قبل بلهم في الكذروة اديهم وقبل مامصدرية والمعنى كذبوارسلهم فكان عقابهم مناقه أنهم لم يكربوا المؤمنوا بشكذيه ممن فبسل أى منسببه وجرائه وأيدمبة ولهكذ لانطبسع الخ والظاهرأن ماموصولة لعودالمضمسيرعليها وأماكون ماالمصدريةاسما فقول ضعيف للاخفش وابزالسراج وتوله لشذة شكيتهم المشكيم والشكية حديدة اللبام المفترضة في فم الفرس وفلان شديد الشكية على التمثيل أي أبي لا ينقاد فا اراد أمنا دهم وبلساجهم وفى شرح الكشاف الميار بردى الشبكية المسديدة الخ وفلان شديد الشكية أى شديد النفس وفلان ذُوسُكِمِهُ أَى لا يِنْقاد اه (قولُه فااستقام لهم أَن يؤمنُوا الخ) كان المنفية المُقترنة بلام الجُود تدل على المسالفسة فى النفي تقسديراً وَبَذَكَ نَني العَمَةُ وَالاسستقامةُ وَقَديرِ الدِّيهِ لا يَضِي ولا يلسَ أولا يجوز وقد يستعمل نفسها مطلقالذلك وصرح يدالامام البغوى في غيرهذا المحل لايقال لعله انماحل على نني الاستقامة لاتأصل المعسى نني كون اعانهم المستقبل في المساضي وما " له الى فني القابلية والاستعداد لانه قبل انه مدفوع بجعل صمغة المضارع للمال ويعمل على زمان اخبار متعالى انبيه صلى المه عليه وسلم فالمعني ماحصل لهـمأن بؤمنوا حال عجى البيئات فيكون زمان عدمه بعد زمان اعتبار مدم الاعبان ( قوله أي بسبب المؤدهم تكذيب المق وغرتهم عليه قبل بعثة الرسل عليهم العلاة والسلام) يحمّل أنه بيان للماص المعنى وأت الباء سيسة لاصلة يؤمنوا كماهوا لظاهر ومامعدرية ولماكان يأياه عودا لضمرعليها جعلاعائداالى الحق المفهوم من السسماق والمقسام واساكان فيه أنّ الكفر حوته كذيب الحق الذي ببا وتبه الرسل عليهم الصلاة والسلام فلاتتضم السبيية أوله بأت المراه بالتكذيب ماركرفى طباعهم وتعودوه فبل بعثة الرسل عليهم العالاة والسلام من تكذيب كل حق معوه وهذا سبب السبب وهو شدّة شكيتهم واذا قدّ مه ولا يعني مافده من التسكاف فالاطهر ماقد مناه وقدل ماموصولة والباعلاسيمة أوالملابسة أي بالشي الذي كذبوايه وهوالعناد وقدمرهاقمل اناضم بهلنوح علمه الصلاة والسلام وقوله كذلك نطبع أيءنل هذا الطبيع كامرتصقية وهو له وفي أمثال ذلك دلدل الخ) المراد بأمثال ذلك ما وقع فيه ذكر الطبيع والخيم والتغشية وماأحال علمه هوماذكره فى أوائل سورة البَهْرة وقوله الافعال أى أفعال العباد القبصة أومطلق الافعال القللعباد آذلاقاتل بالنصل وكونها واقعة بقدرة الله لاسنادها اليه وقيعها عائداتي الاتصاف بهالاالى ايجادها وخلقها كأبرهن عليه في الكادم وكسب العبد الهاظاهر أذ طبع الله على قلبه عبدارة عن منه عنقبول الحق والايمان وهوعين الكفرفة ولاجخذ لانمهم بيان لسبب بفل آلله بهمذال وخلقه فيهم وايس تف برالاما يدعرا الحذلان حتى ينافى الدلالة المذكورة فأنّ المعتزلة يفسرونه يذلك حيث وقع تطبيقاله على مذهبهم فلاغبارها بدكانوهم وفي الكشاف الطبيع جاريجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم لات متعاند وثبت على اللبساج خسفة الله ومنعه التوفيق والاطف فلايزال ككذاف مي يتراكم الرين والطبسع على قلبه وهذا تأويل للا "ية لبوا فق مذهبه وهل هوكنا يه أُوليس بَكَاية لَكنه جارهجرا ها يعرف بتدُّه يتى النفارف كلام شراسه والاكاتالتسع عى العصاواليدالبيضا والطوفان والجراد والقعل والمتفادع والدم والعامس وفلق البسر (قوله معتّادين الابرام) بفتح الهسمزة وكسرها بمع ومفودا عالذوب

العظيمة أوفه ل الذاب العظيم لان الجرم ماعظهمنه وهذه الجملامة ترضة تذبيلية وجوزة بها الحالبة فيفيد اعتبادهم ذلك وتترخم عليه لان معناها أنه شأخم ود أجم كايه رفه من أعمارسة بعلم البلاغة ومستكذا

وكذبوالقومالرسل والمعنىأت سالهم بعديعته الرسل كحالهم قبلواف كوشهم أحل بب ملية وقيل ضعير كمانوا

قوله من سببه وجرائه فال الموهري . قوله من المال من المال ومن براقك أى من أجال له في خزاك بالتشديد ولا تقل غراك اه

مهرم أن يؤه فوالشدة المناراة فى الكفرون فلان الله الماهم (؟) كذبوا به من قبل) ای بسب نعودهم کذب المقوة وتهم عليه فيسل بعثة الرسل عليهم الدلاة والسلام (كذلانطبيع لى قلوب العمدين) بفذلانهم لانهما فى النسلال والماع الألوني وفي أمشال دلات دلسل مسلى أق الانعال واقعة بقددوا قدنعانى وهسكسب العبسد وقد ورقعة قي والمال المراجعة المال المراجعة المر من بعد مؤلام الرسل (موسى وهرون الدَفرهون وملقمه في ابتنام بالاتمان التسع (فاستحرفا) عن ساءهما البرام (وكانوافوما عروين) معنادين الأجرام فأذاك تهاونوا برسالة ربه بهوا - مرفا ال<sub>ار</sub>دما

(فلما جامعه م الماق من عنسدنا) فعدونوه يَه المرابع زات المامرة الزيلة للنال (قالوا) من فرط تردهم (ان هـ ألمصرمين) كا هر أنه سعدر وفائق فرفنسه وانتع فيمايدين اخوانه ( تمال موسى أ تقولون للمني ا باتكم الدكسمور فحدف المسكى المقول لالالة ما قبله علمه ولا عوزان بحصور (أسعر هدا) لانهم بتوالقول بلهو استثناف بانسكار ماقالوه اللهسم الاأن يصيع ون الاستفهام فيه التفريروا لحسك مفهوم قوالهم ويعوران بكون مهدى القولون المعنى المسرونه من قولهم في الان بدان النالة كترك موسنا فسق يذكره مرفيسته في عن القد عول (ولا يفغ الماسرون) من عام كالرموسي للدلالة على أنه ليس بمصر فانه لوكان مصرا لاضمعل وأبيطل مصدر المصدرة ولان العالم بأنهلايتسلخ الساعو لايسعبرأومن تمامة والهمان جعدل اسعدرهدا المسكل أنهم مالوا أجنتنا المحرنطاب به الفلاح ولا يفل الساعرون ( فالوالمستنبأ الفلاح ولا يفل الساعرون ( الفت والفتل اخوان النفسة) المصرفة الموانية الفينة الفينة المانية المناكسة المناكس (عاوسد فاعليه آماه فا)من عبادة الاصنام (ُونكون المطالكيم أ في الارض) الملك فيراسي بالانساف الماوك الكرأ والنكر الناس استباعه-م (رماغن لك عورونا عصد المناطبة (وقال فرعون التونى بكل ساحر) وفرأ مدرة فرعون التونى بكل ساحر) والكمانية بكل معمار (عاميم) ماذق فيه (فا) با السعرة

كوتهاعلة لمناقبلها وهودة هسم واستسكيل حهيؤ خذمن ذلائه كاأشا ذاليه المسنف رجه الله واللاعل ألعطف الساذج لايناسب البلاغة لالتقدم الأبوام على البعث لات المرادا ستمرا رهم وتعاومهم عليسه كما فسريه (قوله فلماجاه همالحق)جهل الحق كشعف جاهم من الله على طريق الكاية والتعنييل وهددا يدل عكى غأية ظهوره جست لايخفى على ذى بصير وبصيرة فلهذا فستروه بعرفا نهسه ذلك وكذآ وشع الحق موضع الضمير اشارة الى ظهور حقيته عندكل أحدوا يضاقد صرح به في على آخر بقوله وجدوابها واستيقنتها أنفسهم فلايرد قوله في الفرائد لادلالة في النظم على معرفتهم له وقولهم انه يدل على أنهرم بهتوا لمابهرهممنه وهذاغبرواردعلي الصنف رحه اقهلانه لم يفسر مبه وإعاذ كرأنهم عرفوه بمافارته من الاتات كايدل علمه تفريعه والفاء وهومعنى مافى الكشاف أيضا والمعسزات من قوله من صندنا فَنْدَبِرُ ( قَوِلَهُ عَلَاهِ رَأَهُ مَصَرُوفًا نُقَ فَ فَنَهُ وَاضِعَ فَيَمَا بِينَا خَوَانَهُ ) يَشْعِلْهُ أَنْ مَبِينَ مِنْ أَبِانَ وَمُسْفَى ظَهُر واتضع لابمعني أظهروأ وضع كاهوأ حدمعنيه ولاوجه لماقيل أت نوله ظاهر بيآن لات الاشارة نوعه وقوله وفائن فأفشه سان لان الاشارة افردكامل كايدل عليمه مابعده بل المرادأت ظهور الماظهور كوندمه رافى نفسه أوظهوره بالنسبة الى غيره من أنواع السعر فتأمل وقوله وفائن في نسعة أوبدل الواو (فوله اندلسموالم) يعنى أنّ القول على ظاهره ومقوله عذوف بقرينة ما مدلا قوله أسعر لماسسات وقوله شواالقول من المت بموحدة ومثناة أى قطعواالقول بأنه حصر فكف يستفهمون عنه وقوله أسعوالخمن قول موسى صلى الله عليه وسلم لامن قولهم وهي جله تمستأنفة للانسكار ثم أجاب بجواب مرضمه لانه خيلاف الظاهر وهوأن الاستفهام مقصودهم به تقريره أى حدله على الاقرار بأنه مصر لاالسؤال حقي الفالبت والقطع وقوله والمحكى أى في أحد الموضعين فامّا أن يكون المقول الشاني والاقل حكاية بالمدني أو بالعكس وأنماذ كره ذالان القصة واحدة فالصادر فيها بحسب الظماهر احدى المقالتين وقوله اللهم هوعد غي بالقه لاءم غي بالله امنيا بخيرلانه ينيافيه ما بمده من السر والميم المشدّدة المبنية على الفتم عوض عن بإفلا عبامعها الاشذوذا وله ثلاث استعمالات الداء والاستناء والجواب كنم الاستفلهآر وتقوية ماهوضعيف عندالمتبكام اشارة الي أندمحتاج لمونة من اقد وقدورد ف الحسديث وكلام فصعاء العرب فليس بمولد كما توهم قاله المطوزي في شرح المقيامات فهوهنا اشيارة الى ضعف الجوابكائه ينادى الله لان يسدّدمه باله المعسفه وأتمااذ اككان نقر لون بمعنى تعييرون لان القول والذكورة ديطلق ويرادبه ذلك فلامه عوله وقوله يحاف الفيالة الح القيالة مصدر كالقول الاأنه يعتص بالسرة في قول لاهل اللغة وفي كلامه الاكي اشارة الي جواب آخر وهو أنه مقول قوالهــم والاستفهام ليس لهبل مصروف الى قيده وهوا الجلة أعنى ولايفلم الساحر ون والمعنى أستتنا بسصرتطلب بهالفلاح وأغمال أنه لايفلم الساس أوهم يستعببون من فلاسه وهوساس فتدبر وقوله يبطل مضارع الابطال وهواقناهي والأفيحوزأن يكون سحرا يبطل غيرممن السحر وقوله ولان العالم عطف على فاند لانَّ الفاء تعليلية وقوله فيستغنى عن المفعول أي المفعول المعهود من كلام موسى صلى الله عليه وسرلم على الوجهين (قوله واللفت والغشل اخوان) أي بينهما مناسبة معنوية واشتقا قيدُ لا ذَلفته عِمْني صرفه ولواه وكذآ فتكه وليس أنعدهما مقلوباسن الانتنركما قاله الازهرى وسعه الله وتوله من عبيادة الاصسنام الظاهر عبادة غسم الله لانم سم عبد وافرعون اعنه الله (قوله الملك فيها سبى بماالخ) بعني المرادبها ذلك لانهالازمة له فأريدمن الافظ لازم معناه أوالمراد الماول لانهاعادتهم رؤسا ومهمستنه ون لغسيرهم فالبكديا بمعنى التسكيراي عدنفسه كبيرالهم والمفرق بينهما أن في الاؤل ملاحظة استعتبار غميره وهو التكبرالدموم مخلاف الثاني وقيل سمى بهالانها أكبرما يطلب من أ ورالدنيا وفي الارض متعلق به أوبتكون أومستقرال أومتعلق بلكا والارمس فيل المرادبها مصر وقوله ماذق فيه فسره يدلان المراد علمبصفة السصروحذقه فيها وقراءة جزة والكسائي مصارلات احركاف بعض النسخ فهومن ضربف الناسخ وأستقط قوله فالكشاف هنا كإقال القبطي الوسي صلى اقدعليه وسسامان تريدالاأن تسكون جبيارًا فالارض لانه لاحاجة اليه لالماقيل الدسهو صوابه كاقال الاسرائيلي (قولة تعناف قال الهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون) لا يعني ما في الآبهام من التعقيروا لاشعار بعدم المبالاة وســياً في الشيمراء أنه ليس المرادالامربالسصروماذءاوء لانه كفرولايليق منه الرضايه بلءام أنع مملقون فأمرهم بللتنصيرم ليظهرا بطاله وسيجى وتفصيله (هو لمعلاما معامفرعون وقومه الحز) يعنى أن تعريت المسندلا فادة القصر أفرادا وكذاعلى قراءة عبدالله بالتنكر يستفادالقصرمن التعريض لوقوعه في مقابلة قولوان هذا لسعو مبين فالممني على القصرفي المتمريف وآلتذكير وكلام المصنف رجه الله يحقله ثمانه قبل ان هذا التعريف للمهدا اتقدمه فى قوله ان هذا السعر وهومنقول عن الفرّاء رجه الله وردّبأنَّ شرطًا كويْه للعهد المحماد المتقسدم والمتأخر كافي أرسلنا المحفوءون وسولا فعصى فرءون الرسول وهسذا ايس كذلك فات السحسم المتقدة ماجا بهموسى صلى الله علبه وسالم وهدذا ماجاؤابه وردِّعنع اشتراط ذِللُّ بل المحادا بلنس كاف غما بغلة ولايشترط الانتحار ذاتا كإكانوا في قوله تعالى والسلام على آن الملام للعهدم ان السلام الواقع على ميسى صلى الله عليه وسلم غيرالوا قع على يحى عليه الصلاة والسلام ذا تا كذا كالوا وفيه بحث من وجه ين الاقل أن الظاهر اشتراط ذلك وماذ كره لايدل على ما فاله لان السلام متعدفهما والمقدمن وقع له لا يجوله متعددا كان زيد الايتعدد ماء تبالة عدد الاماكن والمحال وانحايم ماذكره أن لوصح وأيت دجسلاوأ كرمث الرجل اذا كأن الاؤل زيدا والشانى عرا ويكون العهد وباعتبار الاتعباد في الجنسية كاأن أنواع السصر وأعمالها مختلفة خصوصا والاقول سعرا ذعانى وهذا حقيق فالاعتراض وأردعلى الفزاءرحمالله الثانى أشالقصرانما يكون اذاككان التبريف للجنس وأتماثمر بف العهد فلايفيدالقصرفكيف قررهذا منادى أن القصر من التعريف ثمذكر أنه للعهد نع هنا أمر آخروهم أن النكرة المذكورة أقرلاا ذالم يردبها معيزتم عزفت لاتنا في الجنسية لان النكرة تساوى تعريف الجنس فحننتذ يكون ثعريف العهدلا ينآني القصروان كانككلامهم يخالفه ظاهرا فليحتره فداقاتي لمأرمن تعرَّضُه وقوله أى الذى جنتم به اشارة الى أنَّ ما على القراءة المشهورة موصولة والسحر خبره وقد جوَّز أن تكون استفهامية في محل وفع بعدف اللير (قوله وقرأ أبوعروا لسعراع) ماذكره غيرمتعم لجواز كحبيج ونهاموصولة على هدره القراءة أيضاميندأ والجدلة الامهية أي أهوالسجرأ وآله جرهو خبره وقوله ويجوزأن ينتصب علف على قوله مرفوعة بالابتداء فقوله آلسحرعلي وجهمه الاخبرين (قوله سسيمقه أوسيطهر بطلانه) الباطل الفاسدوالذي فف وضدّالاوّل الحق وضدّالثاني المنابث قال الاكل شوما خلااهه باطله والمحرمانا هرلامسون من آلاته وتفس عمله فان كان الاول فابطاله بالمعنى الثانى وانكان لثاني فالظاهرف المعسى الاوّل كاف قوله تعالى ليعق الحق ويبطل البياطل ويصعرفيه المعسى الثانى والى هذا أشارالمصنف رسمه الله ببيان معنييه (قوله لايثبته ولاية ق يه) اساكان تذبيلا لتعال ماقياله وتاكدوه فسره شفسيربن فاظريب الى ماقبله فلاينيته بليزياه ويحسقه ولايقويه بليظهر بطلانه لان مالا تكون مؤيدامن أبته فهو باخل وأيضا الفاسد لا يمكن أن تكون صالحا يحسب الظاهر فلذا فسرا صلاحه ادامته وتقويته التأيد الالهي وقول البخشري لاشة ولايديه ولكن بسلط علمه الدمارأى الفسادواله للأقدل زاده وانام يلزم منعدم الاصلاح الافساد لوقوعه في مقبايلة قوله ويحق الله الحق فكاله قال ويبطن الباطل ورديأت نفي اثباته لايكون الابائد مار وماذكره المسنف رجه الله أظهر وقوله لاحقيقسة له تنسيرالقويه لانتالتويهات البيسات الاوصام من قوله سم موحث الاناء اذاطليته بالذعب والفضة وتحته نحاس أوحديد لانالوهم يكسوالباطل لباس المق ويرقبه وقواهان السصراف ادوة ويهلا حقيفة له فيسه بحث لانتمن السحرما هوحتي ومنه ماهو تخيل باطل ويسمى شعبذة وشعوذة فلعلهأوا دأت منه نوعا بأطلا وقدفصله الرازى في سورة البقرة وسيأتي في تفسيرا لمعوذ تين بسانه

النوامالية النوامات المون فلا المناس المون فلا الدى المناس المنا

كلته على أنَّا لمرأدا كَجَنَعَ فَنَطَا بْقِ الفَّرَاءَ ةَالا َّخْرَى وَيَعَمَّل أَنْ يِرَادِ فَكُولُه كُن قَيل أوالمكلمات الامور والشؤن والبكلمة الامرواحدالامور ولامانع منه كماقيسل وقوله في مبداأ مره أى مبدا بعثته صلى الله عليه وسيلم وقدده به لانه آمن به بعده غسراً لذراري من قومه وأمّاءة ببالالقاء فيه آمن به الايعض فريتهم ﴿ وَهُمُ لِهُ الأَوْلادِمِن أُولادِ قُومِهُ ﴾ هذا سان للحصل المعنى لا سان التقدر مضاف لانَّ من سة وهـ م بعض من الذراري لامن القوم ا ذلولم يقسد و وجعلت من استندالية صعروبيكني لا فادة التنفيض التنوين وأشهارالي أن المراد مالذراري المشهدان لاالاطفال وقوله وقيه ل الضمرافر عون أى الضمير في قومه وهو معطوف على قوله الاأولاد فاله في معنى الضمير لموسى صلى الله علمه وسلم ويرجح الاول بأنَّ موسى علمه الصلاة والسه لام هو المحدّث منه و بأنه كان المناسب على هذا على خوف منه بدون اظهار فرعون ورج ابن علمة رحمه الله الشانى بأنّ المعروف فى القصص أنّ بنى اسرائسل كانوا فى قهر فرعون وكانوا بشروا بأن خسلاصهم على يدمولود يكون ببياص فنه كذا وكذا فلماغا هرموسى صلى الله عليه وسلم البعوء ولم يعرف أن أحدا متهم خالفه فالطاهر الشانى والبكلام في قوم فرعون لائهم القاثلون الدساخر والقعة عديى حددا بعدم يجزة العصافا اخا اليست للتعقب وللترتبب والديسة وأحسبأت المراد ماأظهر ابيانه وأعلنه الاذرية من في اسرائسل دون غسرهم فانهم أخفوه وان لم يكفروا (قوله أومؤمن آل فرعون الخ) اشارة الى أن تلك الآية نفسيرا لها مؤيدة الهذا وزوجته أى زُوْجة الخَـأَزُنُ ۗ وقوله ومأشعاته أى ماشَّمة فرءون لانه كان له ضفا تُرعيَّن اص أَمْ لتسريحها ﴿ وهو معطوف على طائفة وداخل في القسمل الثاني ولفظ الذرية فمه شرَّعين هذا الوجم (فه له أي مع خوف منهم)بشيرالىأنءلي بمعنىءمكة ولهوآتى المبال على حبه وقوله وجعه على ماهو المعتَّاد الح آعترض عليه بأنه ليس من كالام العرب الجع في غيرضمير المشكام كفي كاذكره الرضى ورد بأن الثعالي والفارسي نقلامق الغائب أيضاو بأنه لايساس تعظم فرمون فان كان على زعه وزعم قومه فانما يتعسن في كلام ذكراً نه محكي "عنهم وقسل أنه وود على عادتهم في محيا ورائم مه في مجرِّد جم ضمر العظما وان لم يقصد التعظيم فتأمل (قوله أوعل أن المراد بفرعون آله كايقال دييعسة ومضر) فيسل عليه ان هذا انمناعرف في القيسلة وأسهسا ذيطلق اسم الاب عليه سم وقرعون ليس من هسذا القسسل وقد قال القرا في رجه الله المه صبار على النقيدلة منقو لامن اسم المنتذفان أبسمع نقله أبطاق على الدرية الاتراهم لا يقولون فلان من هاشم ولامن عبد المطلب بل من بن هاشم و بن عبسد المطلب فعلى هذا يكون فرعون كرسمة ولميسمعقمه فللنالاأن وادأن فومون وغومهن الماولنا ذاذ كرخطرمالسال أتساعه معهفعا دالضمير على ما في الذهن وغذيله بما ذكر لانه نظيره في الجله والمراديا آل فرعون فرعون وآله على التفليب في كما أطلق فرسون على الاك في النظم أطلق الاسل على قرمون في تفسيره وقبل انه على حذف مضاف أى آل فرمون وَمَاتُهُمُ كَامُ اللَّهُ مِنْ وَقَبِلُ عَلَمُهُ انَّا الْهُوْبِيةُ لانْسَتِيلُ قَالْقُوْ بِنَهُ قَاعُهُ عَلَى المَّافَ بِخَلَافَ وَعُونَ فانه يخاف فلاقر ينة على التقدير هنآ فلا يجوزمنك وقيل التالقرينة جع ضميرماهم والقربنة كما تكون عقامة تكون أفظيمة مع أنَّ سؤال القرية للنبي عسل خرق العبادة جائزاً بضيا ولا يخسن أنَّ الخياريُّق المادة خسلاف الظاهروان ضمرا المع يعقل رجوعه اغسره كالذرية فليتمين حق بحصون قرينه وأتماآن الهسذوف لايعود علبسه الضمرفان أراد معللتا فغيرصه يروان أراد اذا سدف لتركب نسبة فمنوع لانه في قوَّة المسذكوروهوكشرفكلام الدرب وقريب منه ماقدلَّ انه حذف منه المعلوف وأصله خوف من فرعون وقومه والضميرعاً للذلك لكنه قبل انه ضعيف غيرمطرد كوموده على الدرية -سلى جيسم

انشاه الهنمالي (قو لدوبنبته) أو يوجده ويصفقه بأوامره وقد اياه أى بنشريعه وأحكامه وقراءة

و عن الله المن و رئيه ( الله اله اله اله و اله اله و اله و اله اله و اله و اله اله و اله اله و اله و اله و اله و اله اله و ال

فرمون

التفادير وعوده على الفوم أى قوم موسى عليه الصلاة والسلام أوقوم فرعون والجم حيانة باعتب آر معناه (قوله تعالى أن يفتنهم) أصل الفتن ادخال الذهب النارا يعلم خالصه من غيره ثم استعمل

فيادخال الناس الناركقوله عني النارية تنون وضي ما يحصل منه العذاب فتبنة ويستعمل في الاختبار عُوفِتناك فتونا واستعمل عِمني البلاء والشدة وهو المرادهنا أي أن يبتليهم و بعذبهم ( ق له وهو بدل منه) أي من فرعون بدل اشتبال أي على خوف من فرعون فننته . أومقعول الخوف لانه مصدر منكر يجوزاعاله وقبلاله على تقدر اللام وهويما يطرد الخذف فيه ولايلزم فيه أن يستوفى شروط المفعول له مست ماقيل (قو لِدوا فراد ميالضمير) أي بالايد ال منه وارجاع المنهم اليه لائه شرط في بدل الاشتمال ويحقل أنريد أندبدل منه وماعطف علمه وافرد الضميرلماذكره وان كأن الخوف والمدامة من المجوع ففي تعبيره عسلى كل حال تساهل لا يخنى وقوله كان بسيبه لاخ مرمؤة رون بأمره ثمانه قيسل ان قوله وافراد مبالضمر جارفها ذاكات المرادبة رءوبآله بأن يرجع اليه وحده على طريق الاستخدام وانه ردعلى الزيخشرى اذمنعه ولايخني مافيه من التكلف وفسر آلعاه بالفلية والقهروه ويجازه عروف وقوله ف الكرأى النكروالمة وأى التبيراشارة الى أن الاسراف مجازي يجاوزا لحذلا التبذيروبين مجاوزة الحذفهمايماذكرعلى اللف والنشرا لمرتب وقوله فتقوابه الخ قيل لوقدم الجار والجرود ليفيدا لحصر كما في الاتمة كان أحسن وليس كما فان لانه عقلة عن مراده وليس هذا لتفسير بل سمان لمماتعلني يه الشرط ويوطئة له والملاحظ فيه التوكل فقط كاسنبينه (قو لهوليس هذا من تعاين الحكم بشرطين) يعسني أنه من تعلمني شيئه في يشرط حد لانه علق وجوب النوكل بالايسان وعلى نفس النوكل بالاسسلام وهوالاخسلات ندوالا نضادلقضائه كالمشال الذي ذكره فان وجوب الاجابة معلق على الدعوة ونفس الاجابة معلقمة على القدرة وعلى هذا حل كلام الكشاف بعض شراحه وقال أنه يفيدمها لغة في ترتب الجزاء عدلى الشرط نحوان دخلت الداوفأنت طبالق انكتنت تزوجتني وسيأتي تفصيله وخالف من قال ان مراده أنه من باب التعلى بشرطن المقتضى لتقسد م الشرط الثانى عدكى الاقل في الوجود حتى لوقال ان كلت ويدا فأنت طالق ان دخلت الدار لم تطلق مالم تدخل قبل المكلام لات الشرط النساف شرط للاقل فالم تقدمه علمه وقرره بأن هنائلاته أشساء الايمان والتوكل والاسلام والمراد بالايمان التصديق وبالتوكل استنادا الاموراليه وبالاستلام تسليم النفس اليسه وقطع الاستبأب فعلق الثوكل بالتصديق بعدة ملمقه مالاسلام لات الجزاء معلق بالشرط الاقول وتفسير للجزاء الشاني كأنه قدل ان كنتر مُمدَّدَ قِينَا لَلهُ وَآيَا لَهُ فَخُصُوهُ فِاسْمُنَا دَجِيعَ الْمُمُورُ اللَّهِ وَذَلْكُ لَا يَتْصُمُ لَ ٱلابْعَدَأُن تَحْسَحُونُوا تَخْلُمُ يَنْ لَلَّهُ مستسلين بانف كمه ليس للشب منان فيكم نسيب والافاركوا أمرالتوكللانه ليس لسكل أحداث لونش فسمه (قه له فانَّا لمعلَّى بالاعِمان وجوب النُّوكل الحَّزِ) الوجوب. أخوذ من الامروتفسديم المتعلق لآنه اذا كأنآسنا دالامورالي الفيرلازما وقدأسندت المه تعيالي دون غيره اقتفني وحوب ذلك ولوجاز التوكل على غسيره لم مكن واحسا وقد علن النوكل القصور على الاول وحصل الشاني معلقا بقوله يؤكلوا ودده كاأشاراله متأخر والمتعلق ولاحاجة الى اعتبار القصرفيه لان الاخلاص مغنى عنه كاأشارالمه بقوله فانه لانوجد مع المخليط ايءدم الاخلاص لان من لم يخلص تله لم يتوكل علمه لائ من نوكل علمه كَمَاهُ فَأَمَعُنَ فِهِ النَّظُرِفَانِهُ مِن غُوامِصَ الكَّتَابِ ﴿ فَهِ لَمُلانِهِمَ كَانُوامُومُنِين مُخلَصَّمَ ﴾ • ذا يؤخد ذ منالتوكل وقصره على افه ومن التعبسيربالماضي دون تتوكل والدعوة رينا لاتتجعلنا فتبنة الخ وقبل انه مبئ على أن دعا الكافر في أمر الدين غير مقبول ولا دلالة له على الاخلاص وفيه نظر وقوله موضع فتنة أىموضع عذابلهم بأت تسلطهم علمنا فمعذبونا وقبل الدشنة بمعنى المفتون وهوالمراد بموضع آلفتينة عجازا وقوله أى لانسلطهم الخ تفسيرته وقوله من كيدهم اشارة الم أنَّ النصاة بمعنى الخلاص وأنه اما بمايتهمون يهأومن أنفسهم وقواه وف تقديم النوكل الحخ ولايتنافيه انه قدم ليكونه بيا نالامتثال أمر موسى صلى الله عليه وسلم لهم بالتوكل فان الدكات لا تنز آحم ( قوله أى الحذ امباءة ) بالمذأى منزلامن تهوأ المتكان اتخذه مباءة كتوطنه اتحسذه وطنا ونبؤأفيسل انه يتعذى لواحدفيقال تبوأ القوم سوتا

وهربيل منسه أومفعول انظوف وافراده بالغمبر لايلانة على التانلوف من المسالا المان فرعون لعالم في الارفض) أغالب فيها (وانه ان المسرفين) في الكبروالمتوسفي الذي الربوبة واسترف اسام الاساء (وفالموسف) المالى يتقف المؤمنية والمقوم ان كنتم أمنه بالته فعلب وكامرا) فنقواه واعقد واعلب (ان تنم سلن) وروم المامن المام بشرط بن فان المعلن الاعان وجوب الدو القنضى لم فالمنسروط فالاسلام - حوله فانه لابوبد - المعابط وتفا مروان وعال زيد فأجب انقدرت (فقانواعلى الله نوكانا) لانم ع الوا و فونين عاد بن واد الله المديد رينالاغيملنافنية) .وسي القدم الطالمن أى لاتساطه-علىنافية أنوا (وفينابر منسان من القوم الكافرين) من يدهم ودن في مداهد ٢٠ وفي تفدير التوطي في الدعاء تنسه عملي و ما و المال دعونه (وأوسيناالي موسى وأخبه أن مولاً) أى المعديدا مباء (لقومكم بمصريونا)

ينفهاأو يسعون الباللعبادة (وا جملوا) انها وفومكا (بيوتكم) المن البدوت (قيلة) معلى وقبل ساجله متوجه فنعو الفلايدي الكعبة وكان موسى ملى الله عليه وسادسلي البها (واقعو الصاوة) فيها أمروا بذان أول أمرهم اللانظاء عليهم فيؤدوهم وينشؤهم عن دينهم (ويشر المؤمنين) بالنصرة في الدنيا والمنه في العقبي واغانى الضمرا ولالان التبؤ القوم واغناذ العابد عايما خاطأه رؤس القوم بتشاورتم بي لان على السوت مساحد والصلان كما ينبغي أن بفعله كل أحديث وحدد لان البيارة في الاصل وظيفة صاحب النهريمة (وفال موسى رينا الله آلين فرعون وملا مرينه ما بتزينه من الملابس والمراكب وغودهما (مأ موالا في المبود الدنيا) وأنواعا من المال ر بناليفلواءن سيلا) دعامه المواليفلانور) وبدن المستراء المعالية المستردن المستردن المستردن المستردن المستردن المستردن المستردين كنولك أمن المد الميس وقيل الام للعاقبة وهي معلقة لم تيت و يحقل أن تكون للملا لاقابناه النعم على الكافرات ولاع وتنسيت -ليالندلال

فاذا دخلت الإدم العاعل فقيل تبوآت للقوم بيوتا تعذى لماكان فأعلايا لادم فيتعذى لاثنين كاحنا وقال أيوعلى وحدالله هومتعذبنفسه لاثنين واللام ذائدة كافى ودف لكم وفعل وتفعل قد يكون يمعنى وكلام المصنف وحه الله صريح في الاقل وأن تحقل المصدوية والتفسيرية (قولة بسكنون فيها أويرجهون اليها) لميذكرا لاول في الكشاف واتخاذها مسحك نالا يفتضي بنا ما ولا ينافيه وقوله انقياد قومكا اشارة الى توجيه الجع بين التثنية والجع لان الاتفاذ والتشريع مخصوص بهما فلذا في أولا وأما المبادة فلاتختص فلذا جسم الضمر ليشمل القوم كاسيت سراليه وبيث أنه من تغلب الخياطب على غسيره أيضنا (قوله تلك البيوت) اشارة الى أنّ الاضافة للعهد وقوله مصلى الخيمني تلك البيوت المخذذ ان كانت لُسكَّى فعنى أشَّادُهُ أَنْ تكون محلالا للسَّافي الحالية مجاز من المسَّدلي وان كانت للصلاة فعنى القبلة المساجد مجازاأ يضابعلاقة الهزوم أوالمكامة والجزئمة وهمذالف ونشهر ناظرالى قوله يستحسكنون أوبرجعون (قوله وكان موسى صلى الله عليه وسليم لي اليها) هذا لايوا فق ما مرفى البقرة في تنسير قوله تعالى ومابعضهم بتنابع قبلة بعض من أن الهود تستقيل الصغرة والنصارى مطلع الشعس وحوا لمنصوص عليه في الحديث التصيع وجعل البيوت قبلة يشافيه ما في الحسديث جعلت لي الارض مسجد اوطهورا منأت الام السالفة كانو الايعساون الافى كنائسهم وأجسب عن هـ ذا بأن محلماذ الم يضطروا فاذا اضطروا جازت لهسم العسلاة في بيوتهم كمارخص لنساصسلاة انتحوف فات فرءون لعنسه ألله خريب مساجدهم ومنعهم من السلاة فأوسى الله اليهم أن صلوا في بيوت كم كارواه ابن عباس وضي الله عنهما وذكره العزبزى في تفسيره وقوله وكان موسى يصلى المهاهذا قول خلاف المشهوروأ غرب منه ما قاله العلاف رحمه الله من أنَّ جدم الإنباء عليهم الصلاة والسلام كانت قبلتهم الكعبة (قوله أمر وابذلك الخ) بساءعلى أنَّا لمراد بالسوت المساكن أمَّالو أربد المساجد فلايصم هذا المتوجيه وقوله واعاشي الضميرالخ تؤجيه لاختلاف أتضمائر وقوله لائت البشارة الخ وأيضا تبشيرالعظيم أسرو أوقع في المنفس وقوله وأنواعا من المبال حسله عليسه لانّ المبال اسم جنس شامل للقلمل والكشرفاذا جعرد ل على قصد الانواع المتعددة وذكرا لمال ومدال ينةمن ذكراله ام بعدا الحاص الشمول أوتحمل على ماعداه بقرينة المقابلة وقوله تمالى ليضاوا قرئ بفتح اليا وضمها وقو له دعا عليهم بالفظ الامر) ذكروا فيه ثلاثه أوجه لات اللام لام الامر والفعل بجزوم والامرللدعا والآم التعليل أولام العاقبة والمسيرورة والفعسل منصوب وقدم الدعاءعلى غسيره اشبارة لترجيعه كإفى الكشاف وقد قال في الانتصاف أنه اعتزال أدق من ديب النمل بكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفالات الظاهر أنّ الارم للتعلي ومعناه اخيار موسى علمه ألصسلاة والسسلام بأنه تعسالمه اغساأ مرحميال ينةوالاموال ومايتبعهما آستدرا جاليزدادوا اثمسا وضلالة كقوله تعالى اغاعلى لهمايزدادوا اغماوال مخسرى لاستحالة ذلك عنده أعل الحيلة في تأويلها وقال في الفرائد لولا التعليل لم يتجه قوله المكآ ثيت فرعون وملا مزينة ولم ينتظم وقدأ وردعليه أيضا أنه ينانى غرض البعثة وهوالدعوة الى الاءان والهدى ودفع حذاكله بأنه لم يجنح الى ماقصده الزيخشرى" لانه ليس من منطوقه ولدكل امرئ ما نوى و بأنّ المصنف وجمه الله أشاراً لى قع الاخير بأنه لمساما رسهم وعلمأنه كائن لاعسالة دعابه كايدعوالوالدعلى ولده اذاابس من رشده بأن يدوم على الشقاوة والضلال وأتما النظام الكلام فهوأت موسىء ليدالصلاة والسلام ذكرة وله المكآتيت الخقهم داللقفلص الى الدعاء عليهم أنحانك أوايتهم هذما انع ليعبدول ويشكرونا خازادهم ذلك الاكترا وطغيا فاطرخاوا عن سبيلك ولودعا ابتدام بعسن فلذاة دم الشكاية من سو حالهم تم دعاعليهم فلم شكر ذلك منه (هو له وقبل الملام للعاقبة الخ) قيل عليه إنّ موسى صلى المّه عليه وسسلم لايعلم عاقبتهم ودفّع بأنه أخبرعهما بالوّحى واعترض وأنه يخل بالتكليف لأنه كيف يطاب منهم ماأعله الله بأنه لايقع ولوفيل اله لمارأى اسوا أهم علم أن أمرهم يؤل الى ذلك لمما وسسته لهم وتفرسه لم يردشي من ذلك ﴿ فُولُه وَيَعِمْلُ أَنْ تَسْكُونَ لِلعَلَةُ ۚ الحَ

منالتعلسيلانه انماأتم عليه سممع كفرهم لاستندرا جهم بذلك فالاسسندراج سبب وعلة لشلالهمأو ُلا مُسلالْهُم والفلا هرا أنه حصَّقة على هـــــــ أو أنه مقسود فله تعالى ولا يلزم ما قاله المعـــ تزلة من أنه اذا كان مراداقه يلزم أن بكونوا مطيعين بضلالهم بناه على أنّ الارادة أمرأ ومستلزمة لانه سين بطلانه في الكلام السبابق فلاحاج. ذال جعل المفي لثلا يضاوا كاقذره بعضهم أوالتعليل مجيازي كاأشيارا ليه بقوله ولانهم آلخ فكأضاوا يسبب الدنيا جعلأ يتساؤها كانه لذلك فكون فى الملام استعارة تبصه والفرق بين هذاو ببن العاقبة ان قلنا بأنه معنى مجازى ايضا أن ف هذاذ كرما موسب ليكن لم يكن ابتا و ه لكونه سبيا وقى لام العاقبة لم يذكرسب أصلاوهي كاستعارة أحدالف تدين الاسخر فاعتبر الفرق فآنه يحل اشتياء حتى وههفه كشر وقوله فتكون بشاتكريرا الخزيعني في الاحقالين الاخبرين للأموه واعتذارين وسطه بين العلة ومعاولها وليس من مواقع الاعتراص واذاعيب قول النابغة ، امل زياد الاأبالك عافل ، فتكرره للتأكيد وللإشبارة الى أنه المقسود وإن ورد في معرض العلة لانت ما قبله بث أسبو مساله منه طنة لمياه ده كامر (ق له تعالى دينا اطمس على أموالهم واشده على قلوبهم) في الفصول العمادية عال شيخ الاسلام خواهر ذاده الرضابكة والفعرا غيايكون كفرااذا كان يستجيزالكدر أويستمسنه أثمااذا آبيك ذلك ولكن أحد الموت أوالقتسل على الحسية فرلمن كان مؤذما حتى منتقم الله منه فهذا لا يكون كفرا ومن أتأمل قوله تصالى وبشااطهس الاسمية يظهرنه صعة مااه صنسا وعلى هدذ الودعاعلي ظالم يضوا ماتك الله عسلى الكفر أوسلب عنك الاعيان لاضررعليه فيه لانه لايسستجيزه ولايستعسسنه واسكن غناء لينتقم المدمنه وقال صباحب الذخسرة قدعثرنا على رواية عن أبي حندمة رجمه الله أن الرضبا بكفرالغيركم من غيرته صيل ففيه اختسلاف لكن الاول هوالمنقول عن المباتريدي أمارضاه بكفرنفسه فكفر بلاشهة وظاهر قولهم على مانقل في الكشف أن من جاء مكافراه بسلم فقيال المبرحتي أقوضاً أو أخره وبكفر لرضاه بكفره في زمان قلمل بؤيد ماروى عن ألى حند فقر جه الله قلت لكن يدل على خلافه ماروى في المديث العصير في فتر مكة أنَّا بن الحاسر ع أني به عمَّان ردني الله عنه الى الني صلى الله عليه وسلم وقال بارسول الله بآيعه فكف صلى الله عليه وسلم يدمعن بيعته ونظر اليه ثلاث مرات وهومعروف في السهر فهذا يدل على أنَّ التوقف مطاقاليس كَمَّ إِفَالُوه كَمْرا فليشامل وقوله جُواب للدِّعا وهو اشدد لااطمس فهومنصوب والدعا والمسغا النهي ظاهر وهومجزوم واذا عطف على ليضيلوا فهومنسوب أومجزوم عدلي الوجهيين السابقين (قيه لدأى أهلكها الخ) أصل الطمس محو آلاثروا لتغييرويستعمل بمني الاهلال والازآلة أيضا وفعله من بآب ضرب ودخل ويتعدى ولايتعدى وقوله المني هوالمحوكا في بعض النسم وأقسها في كالإم المصنف ضبط يفتح الهمزة من الافعال ﴿ فِي لِمَا لَانَّهُ كَانْ يَوْمُنْ ﴾ التشديد أي يقول آمين وآمين ععنى استعرفه ودعاء وضمرلانه لهرون وهذا دفع لآن الداعى هوموسي علىما لصلاة والسلام فيكيف قيل دعوة كاوان كان التخصيص بالذكر لايقتضى أن غيره لمهدع وضرا لاستقامة بالثبات على الدعوة بمددعاته ماهلاكهم فمقتضى أن لأبستهيلا بالاجابة اذلو وقعت لم يؤمرا بدعوتهم فلذا فال ولاتستعلا فلاساحة الى القول بأنه مفهوم من وواية خارجة وقولة أنه أى موسى علىه الصلاة والسلام أوفرعون إقبل وهواولى (في له وعن ابن عامر برواية ابن ذكوان ولاتتبعان بالنون الخضفة الحز) - قراً العبامة يتشديدالنا والنون وقرئ بتخفف النون مكسورة مع نشديدالنا وتخضفها فاتاقرا والعامة فلافها لانهى ولذلك كدالفعل وأتماكونها نافية فضعيف لانآ المنني لايؤكدعلى الععييم وأتماقراء القففيف فلاان كانت ناضة فالنون علامة المرفع وابجله سالية أى استقيا غيرمتبعين الاأنه قبل ات المضارع المنفي بلاكالمشت لايقترن الواو الاأن يفترالميت أودفع بأن ابن الحاجب رحمه الله جوزفيها الاقتران بالواو وحدمه كانغل في شرح الكشاف فلا اشكال وقدل آنه مرفوع والجله مستأنفه للاخبار بأنهما لا تنعان سيل الجهدلة وأماأن لاناهية والنون فون التأكيد الخفيفة كسرت لالتقاء الساكني فالكسائي

ولانه- الماسعة المعاسد اللغدلال فكانم المفروف المغ أوافيكون بناء كريرا لادقل والتبيها عملى أن المتعود عرض ف الدلام موكة رائم تقدمة الدولة (ديا ام سعلي أوالهم) أي أها كمها والعامس الموس على أوالهم) أن أها كما والسدد المحق وأمرى والمدس فالمنس (والسدد المحق وقرئ والحدس فالمنس ألمنس ألمنس المحقود والمدس المحقود والمحسن المحقود والمحسن المحقود والمحتود وا عربي أعواقه والطبع علما عنى لانتشر لامان (فلابؤه نواسق بروا المذاب الاليم) جواب للدعاء أودعاء بلفظ النهى أوعطف على أيضاوا وما منهمادعاء النهى أوعطف على أرضاء معترف (قال قد أجست دعونه كا) بعني مودى وهرون لانه كان بؤمن (فاستفما) كانبناعل ماأنها علب من الدعوة والزام الحة ولانستجلا فأن ماطلبغا كان وآكمن فى وقتسه روى أنه حكث فيهسم بعد الدعاء اربع-بنسسنة (ولاتتبسعان سبيل الذين لايعارن) طريق كمه في الاستعال أوصد مالوثوق والأطعثنان بوصداقه وعن ابن عاص بروابة ابند تحوان ولاتتعان فالنون الملفيفة

وسيبويه لإيجيزانه لانع مأءنعان وقوع الخفيفة بعسدا لالف سواء كانت أآف التثنية أوآلالف القاصلة بمعانون الافات ويؤن التوكيد فعوهل تضربنا نبانسوة وأيضا النون الخفيفة اذالقهاسا كمدازم حذفها عندابلهور ولاعبر زضر بكهالكن يونس والفراء أجازا ذلك ونسه منسه دوابتان ابقاؤها ساكنة لات الانس لخفتها بنزلة تتحة وكسرها على أصل التقاء الساكنين وعلى قولهما تتخزح هذه القراءة وقيل الهما فوناأنأ كيدالمشددة خففت وقيل الفءمل مرذوع على انه خبرأر يديه النهى فهومعطوف على الامر (قو لهولاً تتبعان من تبع) أى وعنه ولا تتبعان بتخفيف الناء الثانية وسكوم اوبالنون المشددة من الثلاثي وعنه أيضاتته عان كالاولى الاأت النون ساكنة على احدى الروابت من عن يونسر في تسكن نون المثأ كمداخف فذه درالالفءلي الاصرل واغتفارا لتقاءالما كنين اذا كان الاقل أافها كافي محماى والمعدوتيعه قدل هما عمن أي مشي خلفه وكذا اتبعه وقبل منهما فرق واتبعه من الافعال ععني حاذاه وعلمه قول المهنف رجه الله تبومته حتى أتبعته ولذا فيسر بادركه ومعنى تبعته حتى أتبعته مشدت من بعده حتى لحقته أى وصَّلتُه كاستراء ( فيه له جوزناهم في اليسر) فيسر القراءة الصُّهورة بالاخرى توطُّمَّة لذكرهما فمعنىأجازوجاوزوجوزوا حدوهوقطعموخلفه وهويتعذى بالباء المحالمفعول الاقرل الدى كحان فاعلافى الاصلوالى الثانى ينفسه كماقرئ وجؤزنا بنى اسرائيل اليعروليس من جؤزيمعنى أنفذ وأدخللانه لايتمدى بالباءالي المفعول الاقرا بلبني الي المفعول الثاني فتقول جؤنته فيه وفعل بممسى فاعل وليُس التضعيف فيه للتعدية ( قوله ياغين وعادين الخ) يعني أنهما مصدران وقعا حالن سَأُ وبِل أسم الفاعلأومف عولالاجله وقواه وقوئ وعدقاأي بينم العسين والدال وتنسديدالواو وادرالنالفرق ولحوقه بممنى وقوعه فيه وتلبسه بأواثله وقدل الهجع ني قارب ادراكه كجناء النستاء فتأهب لان حقيقة اللحوق تمنعه عاقاله ولذاحل على التول النفسي حتى جعل دلملالا ثبات الكلام النفسي وفسيه نظر لإحتماله غيره فلايصع الاستدلال بهاراذكر (قوله بأنه) قدراً بلارلان الاعان والكفرمة بديان بالباء وهوفي محسل جزأ ونصب على القوان المشهورين وأتما حعله صتعدنا ننفسه لانه في أصل وضعه كذلك خغالف للاستعمال المشهودة به (قو له على اضمارا لقول الخ) أى وقال انه الخ أو دومستأنف لسان إيما نه أوبدل من آمنت لاق الجدلة الأسمية يجوزا بدالهامن الفعلية وجعله استثناقاعلي البدلية باعتبارا لمحسكي لاالحسكاية لانةالسكلام فيالاول والجالة الاول في كلامه مستأنفة والمسدل من المستأنف مستأنف وقوله فنسكب عن الاعان كنصروفرح ععنىء ولوأوان النسول حال محته واختداره وحن لايقدل حال بأسه واحتضاره فلايقبل ذلك فلريك ينفعهم ايمانهم لمارأ وابأسنا كايدل علمه صريح الآية وأتما ماوقع ف الفصوص من صمة اعاله وأنَّ قوله آمنت به بنواسرا ثيل اعان عوسي عليه الصلاة والسلام فيغالف للنص والاجاع وان ذهب الى ظاهر ما لحسلال الدواني رجه المه وله رسالة فيه طالعتها وكنت أتغيب منهاحتى رأيت فى تاريخ حلب للفاضل الحلبي انع البست له وانهاهي لرجل يسمى محدين هلال النموي وقدردهما القزوين وشنع علمه وقال اغامثاله مثال رجل خامل الذكر لماقدم مكة بال في زمن م ليشهر بين الناس كافى المثل خالف تعرف وفى فتاوى اين تجررجه القه ان بعض فقها ثنا كفرمن ذهب الى ايمان فرعون والجلال شافعي المذهب وله حاشبة على الانوارطالعتها وردها شيغنا الرملي واذا قدل ان المراد بقرعون في كلامه النفس الاتمارة وهذا كلم بمالا حاجة المه واعلم أنه وردأن فرعون لعنه الله لما قال آهنت الخ أخذ جعربل عليه الصلاة والسلام من حال العراك طينه فدسه في فيه خلشية أن تدركه رسعة الله تعالى فعال ف الكشاف انهلاأصلة وفيه جهالتان احداهماأن الاعان يصفريا لقلب كاعان الاخرس فال اليعرلا يمنعه والاخرى أتآسن كره ايمان السكافروأ حب بقاءه على الكفرة هو كافرلان الرضا بالسكفر كفرورد بأت الرواية المذكورة ضحيحة أسندها الترمذي وغيره واء فعل جبريل علمه الصلاة والسلام مافعل غضبا عليه لما أخد مهنه وخوفا أبداذا كرره وبماقبل متمعلي سبيل خرق العادة السعة بحرالرحة الذي يستغرق كاشئ

وك معالااتفاه الساكن ولا تبعان من المرازل المرازية المرزية المرزية المرزية المرزية المرازية المرازية المرازية

وأثماال ضابال كمفر فقدفق مناآنه ليبرجك فروطلتسابل اذااستعسسن وانحيا المكفروض لمبكفرنف وكافي التأو بلات لعلمالهدى وقبلائه مصيح لكنا( صابكة نفسه اغسابكون وحوكا فوظلامعس لعدمكنوا والكفر حاصل قبله ومرت مسائلة من جاه ليسلم فاستهل ومافيها وقيل عليه ان كون الرضا بكفر نفسه دون غیره کذرامنقولهٔ فی الفتاوی فلاو- ۱۹ نکارها و پی لاتفتینی سبق آلکه رلائه او عزم ملی آن پیکفر خدا كفرار شاه بذلا وخيه أنه لم يشكر حاوا غاقال ان كونها كفرا ظاعرى ولا ينبنى مذها بمسايكفر بدلانه ائبار وابكفرسابق أوف آسليال أوف المستقبل فان دحى يكفره السابق فهكافال وان دعى بكفرف اسلال فانكان غسيرالرشا صارعاضيا عندءوان كلننفس الرضانهوانشا وكفرلارضابه وكذاعا فحاكمسستقبل فَتُأْمَلُ (قُولُهُ وَبِالْمُفَيِهِ)لانه افْ بِثلاث بِعل ولذا قبل انه ينا في حال اليأس وقولة آمنت انشا ولا اعبارهن اعيان مأمن كاقبل وقوله أتؤمن الاكن قدرالفعل مقدمالان الاستفهام أوليبه وأشاراني أنه لاساجة لتقديره مؤخراليفيد التغسيص لانلنغا الاستغضص دال علىأته لااعيانة فبله فدقيسل أنه لوأخوه كان أولى لاوجعه والغائل حواقه وقيل جبريل عليه الصلاة والسلام وقوة المشاليز المضليزعن الإيمان لان وصف الكافر المنعط في الكفر الذي هوأ عظم من كل بوم بالنساد و فعوه بعثم في صرفه الم المبعالفة ف كفره فلذانسيره الضال بكفره المضل لغيره جمله عليه ( في لدنيعد لأيما وتعمضه قومك الخ) نفي على القراءة المشهورة تفعيل من النياة رهى الخلاص عابكره وبهدا غرافه لاغباة أوفهوا تمامجا زعن يطرجك من تعرالهم المالسا سل والتعبيرية تهكم واستهزا وطفاعل المناه علاعليه ولم يرسب أوهو من النبوة والنبوة المكان المرتفع قيسل وسمى به أكونه فاجيامن السسيل بقيال نجيته اذاتر كنه بخوة أوالفيته علماً وقوله الراك نوآمراً لللازمنهم من تردّد في هلا كه كاستياتي (قوله وقرأ يعقوب نعبيك الح) وهذه القراء نمن الافصال وهريمه في التفسميل بمنييه السابقين وأماا قراء تباطه المهسملة فعناها غمل فاحدة كاذكره وهي قراءة ابن السعيف ع لكن في النشر وعما لايوثق بنقساه قراءة ابن السعيفع وأبي السمالة نصيل بالحماء ولمن خلفك بفتح اللام والقباف النهو ( قوله في موضع الحبال أي يسد مك عاريامن الروح المع) وهومبني على التجريد وجوزان يكون بدل بعض والبا والدنفسه واوسط فسه انتنف مسبال كركونه عاريااتما عن الروح أواللباس أوكونه تاتما وجعل حالابها فين الاعتبارين فلسى تأكده امثل تسكله فسه كاقاله أبوحسان أوالمراد بالبدن الدرع لانه اسم للدرع القعسيرا أكسين والباء المساحية كافى دخل عليه بشاب السفر وفي الفوا الفرق بين البا ومع أنَّ مع لا ثبات المصاحبة اشداه والباءلاسستدامتها وأصه نطرحك بعدااغرق بجانب البعرثم سلاطريني التهكم فقيل نغي ولمزيد التصوير أوقع بيد خلاسالامن ضعير العبيل (هو له وكانت له درع الخ) قيل انها كانت مره حقوا لحوا عروفيل كانت من حديد الهاسلاسل من الذهب وقوله بعرف بها اسان حكمة فحصكرها وقيل مدنك بصور تك لانه كان الشغر أزرق المن طويل اللهية قصر الصامة ليس له مشايه في في اسرائيس ل ( قوله وقرى الدالك الخ ) أى قرى بالجع بجول كل عضو بمنزة البدن فأطلق السكل على الجز بجازا كقولهم وو بأجرامه فآنه عدى برمه وجسمه فأطاق الجدع اساذ مسكروابس عفرى ذنوبه كافرههم وهوأشاوة المابيت منقصيدةليزيد بنعبدويه وقيلهى ايزيدبن مبدا لحبكم النفق أورده بااب الشعرى فالماليه أواجا

تکاشرنی سیکرها کا مان ناصع به ومینان شدی آن سدرانی دوی ومنها وکم موطن لولای طبت کاهوی و باجرامه من قسله النسق شهوی وهو محل الاستشهاد و منها

فلیت کفافا کان خبرله که به وشراه بی مااروی الما مربوی وقوله آور رحل اشارة الی التفسیرالا خوو مظاهر امن قوله مظاهر وطابق وطارق اذ البس قوا علی قوب آور رعا علی درع وقوله فی البیت طبت عصنی ها یکت والنیق بکسرانون ماار تقسع من الجبسل و کذا

واامن و من الایمار الاین الوست الماد و المناد و

المته وقوله لمن ورا المعلامة الخ) والمراد بمن شلفه من بق بعد من بن اسرائيل وقوله المكان تعليل لجعلمآ ينوا ستياجهم المءالعلامة وأنعلاجهات بمفرمن أته أوهوبدل من المتعيرف شيل ومعارسا يتشديد الطاه بعصف ملق والموجعل المرود وقوله أولمز يأتى عطف حلى توله لمر ودا ولذوه سذا أنسب بقوله وات كثعرامن الناس الاتية وشلفك ملى الاقل نلرف مكان وعلى الثانى نلرف زمان وقوله أوجبة مطف على عبرة وعلى ما كان عليه حال من ضعير علوك وترويره و موا ما لا لوهية وقوله محتل على المشهوروه في القرامة بالغباء ﴿ تنبسه ﴾ • استشـكل تصـة فرعون بأتَّا عائدان كان قبل رؤية ملا تـكة الموت وسال الدُّس فباب | التوبة مفتوح فلم يقبل ايمائه وانكان يعده فلاينه مهماذكرمن النطق والجواب وهومخالف للاجاع وأجسب عنسه يوجوه أحدهاانه كان دون ظهورأص عظيم فلذالم يقبل ايمائه الثانى أنه كان بعدموته كدؤال الملكين الشااشأنه فيحال حياته لكنه علم عدم اخلاصه في احتقاده وإذا قال جبريل عليه العلاةوالسلام خشيت أن تدركه الرحة والمشكلم يقوله آلا تنجيريل وقيل ميكاثيل لانه ولمشالعيار وحندىأت هذاكله تسكلف وأنه انمسالم يضبل اعسانه لات شرط مصته وقبوله آسباية دعوة در ول زمانه صلى المعطمه وملاصاه والمجبه وبصرح في الكتاب البكريم في توله عزوجل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاو بيلا وهوغيرمشاف المسدبث (قوله منزلاصا الحامر ضياالخ) فبرقا اسم كان منصوب على الظرفية ويسحل لمصدرية بتضديره ضاف أى مكان مبؤاوبه ونه وبؤامت عدَّلوا حدادًا فسر بأنزل وقد تهذى لا تنز فكون متوأمه مولا ثانيا والصدق ضدة الكذب قال العلامة من عادة المرب اذا مدحت شدمأأن تغمفه الى العدق تقول رجل صدق وقدم صدق وقال تعالى مدخل صدق ويخرج صدقاذا كأن عاءلافى صنة صالحا للغرض المعالموب منه حسك أنهم لاحظوا أن كل ماينان به فهوصادق والذافستره يقوله صالحا مرضها وفي خي اسرائيل هنا قولان للمصيرين قبل هم الذين في زمان ، وسيء لي اقله عليه وسلرفالمتوأعلى هدفي المراديه المنأم ومصروهو لذى اختاره المسنف رجماقه وتذمه وقبل الشأم ويت المقدم بناءهل أنهم ليعودوا الى مصر بعدد فات وفيسه كلام قدمر وقيل هم الذين على عهد نبينا علمه العلاة والملام فالميزأ أطيراف المدينة الىجهة الشأم والى هذا التفسير أشاربة وله أوفى أمرجم د صلى الله صليه وسلم فسكان عليه أن يشير الى تف يرالم وإعايه أيضا ولا يدّأن يراد ببني اسرا تيل ما يشمسل ذر يتهم لان بن اسرائيل ماد خاوا الشام في حياة موسى صلى المعطيه وسلم وانماد خلا أبناؤهم وقوله من اللذا تذوقد تفسريا لحلال وقوله فااختلفوا في أمرديته بهنا على أنّ بن اسرائيل من في عصره وسي صلى المدحلية وسلم ومابعده على الفول الاسخر وقوله بنه وته الذكورة في الثوراة وتظاهر محزاته قوتها وكنترتها (قوله من القصص) خصه لان المراد دون الا - كام لانم النسطه اشريه تهم أنه الفها فلا يتصور سؤالهم عنها وتوله على مبيل الفرض وألتقدير دفع لتوهم وهوأته صلى المدعليسه وسلم لايتصور سنه لإنكشاف الغطامة وقددفع بمراثب لات الخطاب ايسرة بلاكل ثر يتدؤره نسه الشلا كافى قوة ولو ترى اذالجرمون وقولهماذا عزأ ولذنهن ولوسسلمأنه فهوعلى سبيل الفرض والنقدير ولذاعبريان التى تسسته مل غالبا فيمالا تصفق لم ستى تستعمل في المستصل عقد لا وعاّدة كقوله ان كان الرحن واد وان أسبهتطعت أكتبتني نفقا في الارض وصدد في الشرطية لايتوقف على وتوعوسا ولمباورد بعدذات أته أعاالمائدة حينتذ أشارالى جوابه بقوله والمرادا لخيعنى أتنالفائدة فيه الاسستدلال على - غية، وبيسان أت المترآن مصدة ق الهناء عابقته الهنام ع الجنازه وقوله والاستشهاد تفسير الصقبق معلوف عليه وأن والقرآن عطف على ذلك فعدلد دم الشكّ ان طرأ الاحد غيره بالبرهان (قولدا ووصف احل الكتاب) هذه فائدة السية محملها فويخ أهل الكتاب لعلهم بماأوس الياث وأندحق وقوله أوتهبيج السول صلى الله ملبه ومسلم فائدة الله عسلها تهيج الرسول وغوريضه ايزدادية بينا كاكال الخليل صلى المدعليه وسيلم والمكن أيط من قلي وأيده مذاعباروي مندصلي الله عليه وسلم أنه قال مين زول آلا بالا أشك ولا اسأل

(المكاون لمن طلفك آية) لمن ورا الماعلامة وهـم بنواسر تيسل اذكان في نفوسهم منعظمته ماخدل البهم أنه لايهلك حتى كذبواه وسيءايه السالام حيرأ خبرهم يفرقه الى أن عالينوه معارجا على عرهم من الساحل أولن بأتى بعدك من الغرون ادا معموا ماك أمرانه بمن شاهد للعبرة ونكالا من الطفيان أوجية تدلهم على أن الانسان على ماكان علسه من عظم الشان وكبرماء الملك بمداولة مدهور بعدد عن مظان الربوبية وقرئ النخاة ل أى لخا مذا آية أى كسائرا لآيات فان افراد ما بالأما لالفاء الى الساحل دلمسل على أنه تعسمد منسه الكشف تزورك واماطة الشهة فيأمرك وذلك دايل على كال قدرته وعله وارادته وهدذاالوجه ابضامحتمل على المشهور (وان كثيرا - ن الناس عن آيا تنا الها فاون) لايتفكرون فهاولايع نبرون بها ( واقسد بوأنا) أنزلنا (بى اسرائيل مبواصدى) منزلاصالك مرضياوهواله أمرمصر (ورزقشاهم من الطيمات) من الادالد (فَا اخْتَاهُوا حَيْجَا هُمُ الْعُلِمُ) فَا اخْتُلُهُ وَا في أحرد ينهم الامر بعدم قرؤا التوراة وعلوا أحكامها أوفي أمرهج سدصدلي الله علمه وسنرالامز بصدماعلواصدقه بنموته وتفااهر معيرزاته (ات ربك يقضى منهم نوم الضامة فيماكانوافمه يختلفون فبمزاهمي من المبطل بالاغيام والإهلاك (قات كنت في شك عا أنزلنا اليك )من القصص على سبيل الفرض والتهدير (فاسأل الاستمرون الكتاب من قبلاك ) فأنه عقق عندهم مابت فكتبهم على فعوما أالمسنا السلة والمراد تحقيق ذلك والاستنهاد عاق الكنب المتقد تدمة وأنااة رآن مسدولمانهما أووصف أهل المكتاب بالرءوخ في العدلم بعدة مأأنزل المدأوته يبج الررول ملي الله عامه وسدلم وزيادة تنبيته لااتكان رقرع الشكاه وأذاك فال علمه الصلاة والسلام لاأشهك ولاأسأل

وهويما أخرجه عبدالرذاق وابنج برعل فتلدة رضى الله عنه (قوله وقيل اللطاب الز) علف بعسب المعنى على توله على سبيل الفرض لانت مبنى الاول على أنه المراد بالله على مروهد اعلى أنه غير مرادعلى حدَّقولهسم \* ايالـُـأعني واسمعي بإجاره \* وأشار بقوله من يسمع الى توجيه الافراد فيه وفي قوله على لسان نبينا اليلا اشارة الى دفع مايقال انّا علماب اذالم يكن لاكنف يتأتى قوله تعالى عاأنز لنااليل فأجاب عنه عاذكرحي بكون كقولة تعالى وأتزلنا البكم نورامسنا وقدل ان الفية وتوله فاسأل حواب شرط مقدرأى فاذا أردت أن تزداد بقينا فاسأل وتركم المسبنف رسَّه الله لانه خلاف الطاعر ( قوله وفيه تنبيه ) أي على جيسع الوجوه ومنهم من خصه بالاخبروالسارعة من الناء المزائية بناء على أنما تفيد التعقيب ( قوله واضحًا لامدخل المرية فيسه) وقع في بعض النسيخ ووضوحه مأخودمن اسسناد الجي الذي هومن صفاتالاجسامالمحسوسة اليه ففيه مكنية وتخييلية وظهوره بإتضاح براهينه حتى لايشك فيه فاتضم تفريسع مابعده بالفاءعليه والامتراء الشك والتردد وهوأخف من المسكذب فلذاذكر أولا وعقب بالاتنز وقوله فلاتسكون من الممترين بالتزازل قبل النهي عن كل شئ ان كان لم تلبس به فعنا متركه وان كاتلغره فعناه الثبات على عدمه وأن لا يعسد رمنسه في المستقبل كاهنا فلذا قال أنه التهييج والتثبيث وقوله أيشًا أى كماف الذي قبسله وتنظيره بالاكية ناساهر (قولله كلت ربك بأنهــم، عو تونُّ على الكفر ويخلدون فى العدد اب الح فسركلة وبال فى الكشاف بقول الله الذى مسكنيه فى الموح وأخبر به الملائكة أنههم يمونون كفارا فلايكون غيره وتلك كأبة معاوم لا كأبة مقدّر ومرادتعالى الله عن ذلك واقتصرا اسنف رجه الله على ماذكرمنه لآنه مبنى على مذهبه لانه جعله كتابة معلوم لامقدروعندا هل السسنة عومعلوم بقه ومقدرومراد فعلمته الىءوافق لتقديره وارادته ولايع وزعنالفه ماواذا أقحم الياءف قوله بأنهمأى تقديره وقضاؤه يه وقبل ذكرها أشارة الىملاخلة مهني التكارفها وهذه الأكه عمااستدل بها للقضاء والقدر وقضأؤه تعمالي عند الاشاءرة عمارة عن ارادته الأفلية المتعلقة بالاشساء على ماهي عليه فمالا بزال وقدره ايجاده اياها على تقدير معدين ف ذواتها وأفعالها وعند الفسلاسفة قضاؤه عمارة عن علمها بنبغي أن يكون علمه الوجود من أحسسن نظام وأكل اتنظام ويسمونه العناية وهي مبدد أفيضان الوجودات على الوجه الاكدل وقدره عسارة عن خروجه الى الوجود بأسامايه على الوجه الذي تقرَّر في القضاء والمعترفة بذكر ونهما في الأفعيال الاختيارية التي العبادو يثبتون علمتعسانى بهسدة الافعال ولايسسندون وجود حاالى ذلا العسلم بل الم استثبا والعباد وقدرتهم واليه يشبركلام الزيخشرى وأدلة الفرق وماضها وماعليها ميسوطة فى الكلام بمايضيق عن يسطه هذا المقام فلذا تركناه وقوله ولايتنقض قضاؤه أشارة المحاأت المرادمن تمام المكامة ابرام القضاء كاأشرفااليه وقوله وحواملق ارادة اقله آذلا يكون شئ بدون ارادته كاهومذهب أحل السنة فعالم يشألم يكنوهذاردا بكلامهم ولمباوقع في البكشاف وعندرؤ ية العذاب يرتفع التبكليف فلا ينفعهما عبانهمهم فننى الايمان لفقد سببه ليس مطلقا بلنني له فى وقت المقبول القوله حتى يروا العذاب الاليم نتأمّل (ظوله أ فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكاها الخ) أشار الى أنّ لولاهنا تعضيضية فيها معنى المريخ كهلاكما يقرأبهاف أراءة أين وعبدا لله فهلا كانت وفال السفاقسي انها هنا للتوبيخ على تراث الايمان ولمافيها من معدى النفي الذي يقتضى أنه لم تؤمن قرية من القرى أصلاخصت بأنّ المراد من القرى التي أهلكت مالاستئصال ولم تؤمن قبل نزول العذاب واختلف في كان هذه فذهب السميز وغيره الي أنها تامّة وآمنت صفتها ونفسعها معطوف على الصفة وذحب المعسلامة في شرح التكشاف ألى أنم اليست ثلتة والالسكان التعضيض على الوجود بل ماقصة وآمنت خبرها واذاقة رمق الكشاف يواحد تمن القرى الهالنكة لامتناع أن يكون اسم كان نمكرة محضة لكن التقييد بالهلاك مستدرك والالسكان استتنا وقوم بواس منقط عالعدم دخواهم في القرى الهالكة وكينا التقييد بأحد الوصفين من الوحدة وكونها من

وقبل اللطاب للبي صلى الله عليه وسلم والمرادأ تشه أماسكل مناسع الكانتك فاسال عازلت تا شافه - اساله بينااليكوفية نبيه على أن كل من خالمنه. شبهة فىالدين ينبنى أن يسارع الى سله ك مار وع الما أهل العلم (لقد عا ولا المن من ربان) واخد الامد خالامر بدفيه نالا باشالفالمعة (فلانكاونومن المترين) التزازل عماات عليه من المنزع والبغية (ولا تسكون من الذبن كذبواً با تانه فتسكون من العاسرين) أيضاً من طب النهيج والتذيث وقطع الإطماع عنده محقوله فلاتكون الإطماع عنده المالك المرين (القالذين مقدمام) منت عليم ( طَلَثُ ربان ) بأنهم يونون على الكفرو علدون في العذاب (لايومنون) ادلا بكذاب كالدم ولا يتسقض فضاؤه (ولوجانهم كل آبة ) فاق السبب الاصلى لأعام وهوتملق ارادة اقدته على به مفقود (حتى رواالعداب الأليم) ومستنزلا سفهم كالاستم فرعون (فلولا كانت قرية آمنت)فهلا كانت قرية من القرى التي أهلسكاها آمنت

المترى لاتأحدهما كاف والاصل عدم المتقدير فلايتجا وزقن والضرورة النهي ولذا أسقاه المصنف رجه القهتمالى وقدل الدذكرا شارة الى بقاء الغرية على حقيقتها وردبأن كونها من الغرى يغنى عنسه معانه ذكرأن أاراديها أهلها ظلايتأبي ماذكر وقسد بقوله قبسل معاينة المسذاب اذلوا طلق يبق التوله الاقوم يونس وجه مانه أورد عليه ان العضيض على الصفة فلاغبارنيه وفيه بهد تأمل قسل والظاهران يقول أشرفنابها على الهدادك ليكن بمعدل الاستثناء متصلا وتوله كاأخرفرعون اشْارة الى وجه ارتباط هذه الآية بما قبالها (فوله لكن قوم يونس) بيان لان الاستنناء منقطع والمهذهب سبيو يهوالكسائى وأكثرا لصاة لعدم اندراجه فيماقيلهان أبقت الفرية على ظاهرها وكذاان قدرومسفها بكونها من الهالمكين فلذانسب الستشى وقوله أول مارارا الخ سمأتى بيانه « (ننسه) \* في بعض التفاسر مجوز في ونس وبوسف تنلث النون والسدن مه وزاوغرمه وزوهي الفيات فيهما المتواثره نها الصُمّ (قوله ويجوزاً ن تكون آبالة في معنى النبيّ الح) أصل معنى التعضيض إشعر بالامر حق جعاوه في حكمه وعلى كون الاستثناء متصلالا بد أن يلا - ظ فيه معنى النفي والانسد المعسق لمايلزمه من كون الاعان من المستثنى غيرمط لوب واذا فسرعا آمنت وكون الواد بالترى أحاليهالة ولهآمنت ونفعها اعمانها ولواءتبرا تصنيض لم يصحالات الكالة العضيض طلب للاعان وهو مطلوب فيه وقيل عليه بليصم الاتصال على تقديره أينسالان أهل القسرى عضوضون على الايمسان النافع وأيس قوم يونس محضوضين عليه لانهم آمنوا - وقبل المعنى ما آمن أهل قرية من القرى الهاليكة فنفعهما بمانهم الاقوم بونس فحصل مدارالوجهين على توصيف القرى تارة بالهاليكة وأخرى بالعاصية وخصه أزعنشري بإلها آكة وجؤزا لوجهين وعاله باق المراد بالقرى أها ايها فأورد عليه أق التعليل ايس فعادلعهدم توفف صعة الاستئناء عليه مع أنه لايناسب الاتصال لات وم يونس ايسوا من الهالكين ودفع بأثا لمراد المشرفين على الهلال في الانتصال مع بقائه على ظاهره في الالفحال ولا يخفي ما فيسه من التعسف واعلمأق الاعنان بمدمشاهدةما وعدوا بداعنان بأس غيرنا فعوعادة القه اهلاكهم منغير امهال فانكان قوم يونس شاهدوه فهذا خصوصية لدونس والمه ذهب كشرمن المفسرين لقوله كشفنا والافلا (قوله ويؤيدُ وقوا وقال فع على البسدل) لأنَّ البدل لا يكون الاف غرا لموجب وهويدل من قوية المراديها أهلها وقد خرّجت هذه أيضباعلي أن الاء مني غير وهي صفة وظهر اعرابها فيما بمدها (قوله الى آجالهـم) بالفتح والمذجع أجل ومانقل عن ابن عباس رضي الله عنه. مامن تفسيره بقوله الى يوم القيامة لاصحسة له وتوجيهه بأنهم احيا سترهم الله عن النياس عمالاوجه له ونينوى بالكسر من يلاد الموصل قريبة منهاوا لموصسل بغنغ الميم وكسموا اصاد بلدة مشهورة والمسوح بمع مسع يوزن ولح وهو المياس أىليسوا الالبسة الجلقة تذللا والتفريق بين الاولادوالوالدات اسكوآ ويضوا وكذآ اخراج الحيوانات للجييرورنع الصوت فيكون وسيله لرحة الله وأغامت بمنى أطلعت الغيم وقوله فن تعايل النفر بق والعبيم السياح (قوله جيث لأيشذ) بالشين المجة والدال المجة ويجوزن مشينه وكسرها من الشذوذ أى ينفردو يخرج ومن العموم لكنها في غيرالنغ الست نصافه فلذا أكد بكلهم التنصيص علية وكذاب عاولايكن حلاملى الاجتماع فأزمان معين كاسراعليه فأغيرهذا الوشع (فولدوهو داس على القدرية في أنه تعالى لم يشأ اعالم ما يعوين المراد بالقدرية المعتزلة لقيم ما هل السنة به لاسنادهم الحقالالعياداتى قدرتهم وانكارهم القدرفيها وكمايصع نسبة مئبت القدراليديصم نسبة نانيه أيشااليه ولامشاحة فى الاصطلاح يه في أن الآية عية عليهم في قولهم الدادة الله تتعلق ماء أن الكافر لكنها تخلف منها المراد ووجه الجيسة أن لوتدل عسلى أنه لوأ را دايميان من في الارض لاسم مُواوات المشيئة والارادة أ لاعجالة تستلزم الموادوهم اسارأ وهابحسب ظاهرها مبطسلة لمذهبهسم فسسدوا المشيئة والأرادة بمشبئة القسر والابلاء وهذادأ بهمف كلماور دعلهم نذلك فالادادة عندهه مطلقا يجوز تخافها عن المراد

قبسلمعا ينةالعذاب ولمتؤثرالها كالجنر فرءون (فنفعها اعانها) بأن يقبله المهمنها ويكنف ألهذاب عنها (الاقوم يونس) لكن قوم فونس عليه السلام (المآسنوا) أقل مارا وأأمارة العذاب وابؤثروه الى -اوله (کشفنا=نهم عذاب اندزی فی اسلم و ق الدنيا) ويعوزان تكون الجلة في معنى الني لتفاءن عرف التحضيض معناه فيحوث الاستثنناء متعسلا لآقالراد منالقرى الماليا كانه فالماآ و أهل قرية من القرى العامدية فنفعهم ايمانم-م الاقوميونس ويؤيد مقرآ ، ذالرفع على البدل (ومتعنَّاهم الىسىن) الىآسالهم روى أن يُونس عليه السلام بعث المنيزوى ون الوصل فكذبوء وأصروا علسه فوعروه مبالعسذاب أنى ثلاث وقيسل المئهلائين وقيسل المسأريعين فلادنا الوعد أعامت السماء غيما أسدود داد خانشد د بدفه بطحه فی عدی مدنان فهابوا فعالم وأيونس فليجددوه فأيقدوا صدقة فلد والمدوح وبرزواالي الصعدد بأنف عم ونسائهم وصيبا غرسم ودواي-م وفرقوابد كلوالدة وولدها فن بعضهاالى بعضر وعلت الاصوات والعييج فأخلصوا التوية وأظهرواالا بمان وتضرعواالمالله نعالی فرحه-م وکشف عنه-م وکان بوم عاشورا وم المعة (ولوشاء رباللا من من في الأرض كلهم) كيم شكلا يشده ٢٠٠٠ أسد (جيعا) عجم من على الاعان لا يعتلفون فيه وهودايال على القدرية في أنه تعالى لم يَدُأُ اعَامُهُمُ أَجْهُ مِنْ وَأَنْ مِنْ شَاءَا مُا لَهُ يَوْمِنَ لاعمالة والتقديمشية الإلماء عالاف

الطاعر

يرق شهاب

ومالا يتخلف نوع منهنا وهومشيشة القسروا لالجاء لانه تعسالي قادوعلى الجا تهم الى ما أواد فاذا فعل ذلك إزم عدم التضاف ورده المصنف رحه الله بأنه خلاف الطاهر ولاقرينة في الكلام عليه بل مأ بعد مصريح فرده (قوله تعالى أفأنت تكره النباس) هذه الهمزة لسدارتها وقدمة من تأخير على الاصع لان هذه الجلة متفرعة على ماقسلها ولدس القصدالي انكارتفرعها وأنت جوزفه أن يكون مبتدأ وفاعل مقذر يفسره مابعده لاقتضاء الاستفهام للفعسل والمراديالنياس من طبع عليهمأ والجسع مبالغة (قوله وترتيب الاكرام على المشيئة بالفيا الخ) هذامية د أخبره قوله للدلالة آلخ وأبلاؤها معطوف على ترتيب وهومصدرمضاف للمقعول وفأعله حرف الاستفهام لاالعكس لعدم دخول هذا الايلاء فى الاستحالة المسذكورة حينتذ كذا قيسل وفيه نظر وقوله وتقسديم الضمرأى تقديم الفاعل المعنوى على الفعسل للتفسيس أى تخصيص انتكارا لاكرا مبالني صلى الله عليه وسلم بأن يقدّم الانتكارف الاعتبار على اعتبار الاختصاص اللازم من التقديم دون عكسه حتى بفددا نكار الاختصاص وكلا الاستعمالين واقع في الكلام البلمغ بحسب اقتضاء المقسام فعفه مد ثموت الاكراه تله تعيالي أولف مرم وفي شرح المفتاح للشير مف قيد مس ميره المقصو دمن قوله تعيالي أفأنت تكره النياس انكار صيدور الفعيل من المخاطب لاا نكاركونه هوا لفاعل مع تقررأ صل الفه ل فالتقديم لتقوية حكم الانكار لالقفصيص كاذف اليه الزمخشري وكادم المصنف رحه الله تعالى محقل لذلك لانه لم يصرح بالتخصيص الذي ذكره الزمخشري الكن ظاهر مانه موافق له (قوله للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل الح) أى خلاف مشيئة الله تعالى وهوايمان من لم تتعلق مشتشه بايمانه بأن تعلقت بخلافه قبل ومراده يتقديم الضمرماذ هب المعة السكاكي من التكلميه مقدّمادون أن يكون من الاعن أصله وهو أفتكره النباس أنت يدار لعدم تصريحه بالتغصيص فالمراد انه لتدقوى الحبكم والانكار لانكار التقوى فلدد خدل في الدلالة عدلي الاستُعَالةُ أَى اسْتِعَالَةً مَا أَرَا دَائِلَهُ حَــ لافه ولدا قرره بقوله وما كان انفس الح (قات) مرا دالمصنف رجه الله أن ترتب الانسكار كماذكره محصله لوشاء الله ايمانهم وقع فكيف تكرههم أنت على الايمان الذى لمرده فانكاده علمه الاكراء يقتضي أفه لايكون بالاكراه فضلاعن غسيره ولمافسر الامخشرى المشيئة عندنة الالحياء والقسرعلي مذهب لزمانسات الاكراه لله وحدث نفياه عنيه لزم مرجعوع الامرين المصر فلكأن تقول المفسد للعصر ذلك لاالتقديم وحده فلا بكون كلامه مخالف السكاكي والمصنف رجه الله لمالم بفسره بذلك لم يذكر التخصيص فجه له لته وية الانكار والدلالة على أنه مستحيل فقد بره فانه دقىق حدّا وقوله اذروى يعنى المرادهد الله في اذروى الخ (قوله ولد الما قرره بدوله وما كان انفس الخ) أى ادلالته على ماذكر كان ه ف انقريرا له لانه يدل على أنه لا يكون من ذلك الاماريد على ما فسره مه والاذن في اللغة الاطلاق في الفعل ورفع الحجر عنه ويلزمه تسسه ل ذلك و ارادته فلذا فسره الزمخشري بالتسهمل والمسنف رسمه الله تعالى بالارادة وذكرمعه معناه الحقيقي اشارة الى ارادته مع لوازمه فلابرد أنهجع بن الحقمقسة والمجمازمع أنّ المصنف رجه الله شافعي يجوّزه ولما كان اعيان العبد مارا دنه أيضًا لكسية وهومكاف بهضر المهقوله وثوفيقه فالحصراضا في ثرما كان ان كان بمعنى ما وجد منه ذلك احتاج الى تقييدالنفس بمن علم الله أنها تؤمن كما في الكشاف وان كان بعني ما صع لا يعتاج اليه ولذا تركما المصنف رحه الله تعالى واغا فسره الزيخشرى عاذكر من التسهمل ومنح الااطاف لات اللغاف عنده خاق القدوة على الفعل حتى يخلق العبدائن فسه ضروا لاعتزاله (قوله العذَّآب أواطذلان فانه سببه) أصل الرجين القذرخ نقل الما العذاب لاشتراكهما فى الاستكراء والسنفرخ أطلق على سبيه فهو بجازف المرسة الثانية فقول المصنف رحه المدنعالى فأنه سببه راجع الى التفسيرالثاني الذي اقتصر عليه في الكشاف ومنهم من فسره بالسكفركا في قوله فزادتهم وجساالى رجسهم لمقابلة الاعبان فتدل على خلق الكفر وهو هخالف لمذهب المعتزلة وإذالم يفسيره الزهخشري مواقتصر على الخذلان وقال الامام الرجس عبارتهن الفاسد

الأنت حروالها من عالم والله و المالة و و ا

(على الذين لايعة الون) لايد تعملون عةولهم النظرف الحج والاحات أولايعقلون دلائله وأسكامه لماعلى قلو به-مون الماجع ويؤيدالاقل قوله (قل انظروا) تفكروا (ماذا في المهوات والأرض) من عائب صده الداركم على وحدثه وكال فدرته وماداان جعلت استفهامية علقت انظرواءن العمل (وماتغنى الاسمات والندر عن قوم لا يؤم أون ) في عدم الله وحكمه ومانافية أواستفهامية في موضع النصب (فهل ينتظرون الامثل أمام الدين خلوامن قبلهم) مثلوفاتههم ورول بأس الله بهم اذا يشقفون غسروس قواع مأيام العرب لوقائعها (قلفاتظروااني معكمون المستطرين) لذلك أوفاته طروا هلاكى انى مهكم من الشظرين ها كركم (مُمْنَى رسلنا والذين آمنوا) عطف على محدوف دل علمه الامثل أمام الذين خلوا كله قيسل نهلك الام نم ننجي رسلنا ومن آ-ن به-معلى المالداقة المالك عند المالك المالك المالك نَ المُومِنِينِ) كَذَلِكُ الأَنْجَاء أُوانِجَاء كَذَلَكُ نتي مجداو صديه مين تملك الشركين وحقا عاسدااعتراض ونصبه يفعله المقدر وقدل بدلو من كذلك (قل الم الناس) خطاب لاهل مكة (انكنتم في مان من ديني) وهديه

المستقذر فملاءلي كفرهم وجهلهم أولى من حله على عذاب الله وقيل عليه أن كلة على تأباه واله يغنى عنه قوله على الذين لايعقلون وايس بشئ لانه يمعنى يقسدره عليهم وحديث الاغناء لايجدى مع أنه يفسر بمايجعله تأسيسا وهوظاهروقوله وقرئ بالزاى أى المتجدمة وهو بمعناه والزاى فال فى النشرية ال زاء الملذوزاى سأميعدالالف وزى بالتشديد وف أدب السكاتب سروف المعجم تمذوتة صروا ذا قصرت كثيث بالالت الاالزاى فانها تسكتب ساميعدا لااف وهو يخالف لمسافى النشر ( قو له لايستعملون عقولهم الخ) يعنى الماأنه منزل المزلغة اللازمأ رله مفعول مقذر وأيضا بينهسما فرق معنوى كاصرحيه وهوأ ندعلى الاوللم يسلبوافؤةا لنظرلكنهم لهيوفقوالذلك وعلى الثانى بخلافه ويؤيدا لاول أمرهم بالتفكرفانهم لوسلبوا دُلكُ لم يؤمروا به وانما قال يؤيد دون يدل لان الطبيع لا ينا في التكايف وقيل وجه التأبيد أنَّ الامربالمتفكر يشاسب من لم يستعمل عقله لامن استعمله ولم يعقل دلائله ولم يجوله وايدلالا حمّال أن براديه الامريتيكريرا انسفاروتد فيقه رجاءان يهتدوا ولايخني مافيه (قوله من عجائب صنعه الخ)أي المراد بنظرها نظر استدلال على ماذكر وماذ بجوزأن يكون كلة استفهام مبتدأوف السموات خبره أى أى شئ في السموات ويجوزان يكون ما مبتدأ وذا بمعنى الذي بوفي السموات صلته وهو خبرا لمبتداوعلى التقديرين فالميتدا وخبره فى محل نصب باسقاط الخمافض لان الفعل قبله معلق بالاستفهام ويجوزعلى ضعفأن يكون ماذا كلمموصولا بمعنى الذي وهوفي محل نصب بانظروا والبدأ شبارا لمصنف رجمالته تعالى بقوله انجعلت استفهامية ووجه ضعفه ماقبل اله لايخلو أن يكون النظر بمعني البصرف عدي مالي واتما أن يكون قلسا فيعدى بني (قو له وما نافية أواستفهامية في موضع النصب) واقعة موقع المصدر أومفعول به وعلى الوجهيز الأواين ففعول تغنى محذوف ان لم ينزل منزلة الملازم والنسذر جمع نذير بمعنى انذارا ومنذر وعلى المصدرية جع لإرادة الانواع ويجوزنى النذران يكون مصدرابمعني الآنذار كاذكره المصنف رحه الله تعالى في سورة القمر وأيام العرب استعمات مجازا مشهورا في الوقائع من التعسرالزمان عماوتع فمه كماية بال المغرب للصلاة الواقعة فمه وقوله لذلك اللام للتقوية فمقدرمعمول الفعدلبدونها وعدلي الاؤل متعلق الانتظارين واحدبالذآت وعلى الشانى مختلف بالذات متعدا لجنس وقدره في الثانى بدون اللام اشارة الى جواز الامرين وايناسب المقدر الناني (قوله عطف على معذوف الخ) أى خلك السكافرين ثم نفى وعير بالمضارع ولم يقل نجيدًا لم بكاية الحيال (قوله كذلك الانجاء أو انتجاء كذلك) ف نسخة أوالانجاء كذلك معرِّفا باللام قيل وهولا يلائم ما بعد ه يعني أنَّ الإشارة الى الأنضاء وهواتماصفة لمصدر محذوف أى ننصيكم اغتاء كذلك الانجاء الذى كأن لمن قداسكم وحوالوجه الشاني وعلى اتتكار وفهوظاهر أوالكاف ف محل تصب ععنى مثل استهامسة المذعول المطلق وهوالوجه الاقول واذالم إيقدرله موصوفا وأتماءلي النسخة الملاخرى فلايتضح كلاء موقيل انمريدان كذلك اتماوصف أوموصوف وعلى الاقول كذلك في موقع الحمال من الانجاء الدى تضمنه نفى سأو بل نفعل الانجاء حال كونه مثل ذلك الانتجاء وعلى الثاني هوفي موضع مصدر محذوف أقبم مقامه وقديجهل في موضع رفع خبر مبتدا محذوف أى الامركذلك ولا يحنى أنه لأوجهله فالظاهر على هذه الرواية أنه المام صدراً وخبر مبتدا محذوف أكمنهم قدّروه الامركذلك والصنف رحه الله تعالى قدّره الانجاء كذاك فتأمل (قوله و-قاعلينا اعتراض الخ أى بعن العيامل ومعدموله اهتماما بالانجاء وسانا لانه كائن لا محيالة اذجه له كالحق الواجب عليه وقهل بذل من كذلك أى من السكاف التي هيء عنى مثسل وقبل كذلك منصوب بننهي الاقول وحقه امالثاثي وكون الجله المعترضة تتحذف بمنا استفيد من هذا المحل ولاضبرف اذا بق شئ من متعلقاتها (قوله أن كنتر في شكمن ديني وصحت ١١٤ في الكشاف ان كنتم في شكمن ديني وصحته وسداده فهذا ديني فاسمعوا وصفه واعرضوه على عقوابكم والفاروافيه بعين الانصاف لتعلم اأنددين لامدخل فيذللشك وهوأنى لاأعبدا لخسارة التي تعبدونها من دون من هوا الهكم وخالقكم والكن أعبدا لله الخ فقيل الهذكر

فيه وجهينأ حدهماا اشك فينفس الدين من أى" الأديان هووهذاا ذا لملتالتهملايعرة ون ذينه كجاكانوا يةولونانه مسبأ فةوله ومعنه وسيداده يباناتذين لكنه مستدرل لاتال كلام ف حقيف ديسه لاف صمته والالم يطابق الجواب اذليس فيه مايدل على حست ه الثاني الشك في النبات عليه ان قلتا انهم مرفوه لكن طمسه وافى تركدله وعلى كلاالوجه يزلا يكون الإزاءم شطا بالشرط بحسب الظاهرلان شكهم فح ديشه ايس سببا اعسدم عبسادته الاوثان وعبشادة الله فلا بتعن تأويه بالاشبار أى ان كنستم تشكون في ديني خأبا أخبركم بانى لا أعسد الخ وجزاه الشيرط قد يكون مفهوم الجله الجزائية فحوان تكرمني أكرمك وقديكون الاخبداريمة بهومه فحوان أكرمتني اليوم فقدأ كرمتك أمس أعا كرامك ا ياى سبب لاخب ارى يا كرا مى ايال قبل كافاله اين الحساجب وحدّه الله فى قوله وما يكم من نهمة فن الله فاتأسستقرا والنعمة ليس سببا لحصواحا من الله بل الأمر بالعكس واغبا هوسبب للاخيا ويحصولها منه إتمالى فتكذا هذه الاآية وقوله لكنه مستدرك لاوجه أدلنهم كالايعرفون دينه لم يه واصحته أيضا والجواب صالح الهما كاسنقزره وأتماجه لدسبيا للاخبارة بيماة فيهانه نملي الوجه الاقل مسلم وأتماعلى لشانى فليس كذلك لانه بمعنى انى ثابت عليه لاأرجع عنه أبدا وهوغير محتاج الدرول السهب الاخبار كاف الوجه الاول كاأشار اليه الشارح المدة ق ورج الأول ووله فهذا خلاصة دَينِ اعتقادا وعملا الخ) العكمل مأخوذمن العبادة والاعتصادمن قوكه الله الذَّى يتُوقًا كم أى الاله الحق الميميث والمحيى وكون الاعتقادمن قوله وأمرت أن أكون من المنامن مادخاله في الجزاء مخيالف اسماقه ولاحاجة اليسه وقوله فأعرضوها الخ انسارة الى ادتساط الجزاء بالشرط بنساء على أنَّ الشك في بحثه وماهو وكلوا حد الوجهيذالمذكورين فحالكشاف وأشارة المحان ارتباطه به بالنظرالي محمله وتأويله بماذكر وهجوأت عسادتى لاله هداشأنه وعبادتكم لخسارة لاتضرولا تنقع فانطروا في ذلك المرفواصدة ديني وحقيقته وفسادما أنترعليه فلاحاجة على طريق المصنف رجه افه تعالى بلعله من جعل المسدب الاخباروالاعلام كاجنم اليه الزعشيرى لات المزاء عنده الامربعرض ماذكرعلى عقواهم والتقكرفيه وقوله تخلقونية أى تصنعونه وعبريه زيادة في تحميقهم وضمروه وأني عائد على خلاصة لا كنسابه النسذ كبرمن المضافيه وتعبدونه معطوف على تخلفونه (قولدوا غَماخص النوف بالذكر الخ) أى ذكر هذه الصفة دون غسيرها منصفات الافعىال لانه لاشئ أشدعكهم من الموت فذكر لتمفو يفهم وقيل المرادا عبدا فه الذى خلقكم مُيتوفًا كم مُ بعيدكم وذكر الوسط ليدل على الطرفين الذين كثرا قترائم سمايه ف المقرآن (قوله عادل عليه العقل الخ) فقوله أصرت بمعنى وجب على ذلك بالعقل والديم وأرا ديالعقل التابع لما سمع من الشرع فلأبرد عليه أنه تبسع فيدال مخشرى في قوله إنه أحريالو حدوا لعقل فأنه يزغدا عق اليد لقوله بالحسن والقبع العقليين فهوكلة حن أريدبه باباطل فاعرفه (قوله وحذف الجاراخ) تبيع فيه الزيخشري ومرادم أنالسا الحارة حذفت فانظرالى مدخولها يكون حذفا مطردالات الحاريطرد حذفه مع أن وانقطع النظرعنه يكون بماسيم لانه بيم في بعض الافعال عن العرب سذف الجلار ومنها أمرونصم فاندفع ماورد عليسه أن تفسيرا لمفرد بعد ف حروف الجزمع ان وأن بفته في اطراده قطعا فكيف بكون من غدمه مع وجود شرط الاطراد ( قوله أمر تك الله يرفانه لما أمرت به مندر كتك دامال ودانسي ) هومن قصيدة الأعشى طرود وقسال لعمرو ين معديكرب وقدل لخفاف يزندية وقسال للمهاس الأمرداس ومطلعها

ياداراً مما بن السفح والرسب به أقوت وه في عليها ذا هب الحقب ومنها والبوم قد تحت تهسونى وتشتنى « فاذهب فسابك والايام من جب وقد جع فيه بن تعديث بنفسه وتعديث ميالباء والنسب بالنون والسين المهملة وروى بالشين المجسمة والله والمرافعة المرافعة والمرافعة المرافعة الم

(وان أقم وسهان الدين) عطف على ان أكون في مراق صله أن عكمة بعدمة الاسرولا فرق في مراق على أن القدود وسلها على من المالة والمناب المناب المناب والوجه (ولا تكون الله ولا تناب المناب الم

معناه العدة الالنايت (قوله علف على أن أكون الخ) دفع لما قدل ان أن ف أن أكون مصدرية بدلا كلاملعملها النمب وهدده معطوفة عليها لكن لايصع أن تكون منسيرة اطفهاعلي الموصولة ولانه يلزم وخول الناءالمقدرة عليها ولامه درية لوقوع الامر وعدها فاختار في دفع فالن أنهام وصولة لنعقله عن سيبويه رحما تله وأنه يحوزوه الها بالامر ولافرق في صلة الموصول الحرفة بين الطلب وين الخيرلانه اغمامنع فالموصول الاسمى لانه وضع للتوصل به الى وصف المعارف بالجل والجه ل الطلبية لا تسكون صفة والمقسود من هذه أن يذكر بعد هامآيدل على المصدر الذي تؤوّل به وهو يحصل بكل فعل والماأن تأويله يزيل معنى الامر المقسود سنه فقد مردفعه يأنه بؤول بالامر بالاقامة اذكا يؤخذا الصدر من المادة قد يؤخذ من الصيغة مع أنه لاحاجة المه هذا لدلالة قوله أمرت علمه وقد يعمل قول المصنف رجمه الله تعالى وأمرت بالاستقامة اشارة إلى هذا وقدل ان هافع الامقدرا أى وأرحى الى أن أقم وأنه معوزفه أن تسكون أن مصدرية ومفسر: لانّ في المقــــ ذرمعني القول دون حروفه ورجح بأنه مزول فيه قلق العطف وبكون الخطاب في وحهك في محله ورديان الجلة المفسرة لا يجوز حذفها وأماصحة وقوع المصدر به فاعلا ومفعولا فلسر بلازم ولاقلق في هذا العطف وأمرا لخطاب سهل لانه لملاحظة المحكي والامراباذ كور معه وقوله ومد غ الافعال كلها كذلك أى دالة على المصدر (قوله والعنى وأمرت بالاستقامة في الدين) فىشرح الكشآف اقامة الوجه لادين كتابة عن نوجيه الففس بالسكلية الى عبادته تعياني والاعراض عاسواه فان من أراد أن منظر الي شئ نظر استقصاء بقيم وجهه في مقابلته بحث لا يلتفت عينا ولاشمالا اذلوالتفت وطلت المقابلة فلذا كني به عن صرف العمل مالكامة الى الدين فالوجه المراديه ألذات والمراد اصرف ذاتك وكلنتك للدين فاللام صلة والمه أشاوا لمصنف رجه القه يقوله والاستدادالخ وعلى الوحه الثانى الوجه على ظاهره واكامته توجمهه للقبلة فالملام للتعلمل والتفسيرا لاقول هوالوجه وماقسل انه كني به عن صرف العقل بالدكامة الى طلب الدين تسكاف \* ( تنبيه ) \* قوله تعالى وأحرت أن أكون الاكة فالواله يحقل أن يكون من الحذف المطرد أى حذف الحارة مع أن وأن أومن غيره كا مرتك الخبروت عقمه في التقريب بالدعلي الاول مطرد وطعا فيكمف بعطف علمه غيره الاأن سريدأ نه نوع من الحسذف وديطرد وقدلايطردوعلى الثاني وقدرمعه لام التعليل أى لان أكون وعطف أن أقم مشكل لان أن المامصدرية أوتفسيرية والثاني بأباءعطفها على الموصولة لانتصلتها تحتل الصدق والمكذب بخلاف التفسير مةالني سماهاالزمخشرى عيارةالاأن سيويه جؤذ وصلها بالامر والهي لالاتهاعلى المصدر ولذاشهها يأنت الذى تكعل ووجه الشيه أنه نظرفها الحامعني المصدر الدال علىه الخبروا لانشاء وقال فى الفرائد يعوزان يفدر وأوجى الى أن اقم وفيه فالدة معنوية وهي أنّ المعطوف مفسركا عجبني زيد وحسنه (قوله حال من الدين أوالوجه) حندها معهذاه ما ثلاعن الادمان الماطلة كامر فان كان حالا من الوجه فهي حال مؤ كدة لان اقامة الوجّه تضمنت التوجه الى الحق والاعراض عن الساطل وان كان حالامن الدين فهي حال منفكة كذاقد ل وفيه نظر ويجوز أن يكون حالا من الضمرى أقم ( قولد ولا تكونن من المشركة) أنأ كمدلقوله فلاأعبدالخوهوتهيبجوحثله على صبادةا لله تعالى ومنع لغيره وقال الامام الدمجول على [أمره بأن لا يَلمَفُ لما سواه حتى يكون فائدة زائدة لانّ ذلك شرك خني "عند العارفين وقوله من دون الله أشارة الى آخردر سبات العارفين لان ماسواه بمكن لا ينفع ولا يضرّ وكلّ شي هالك الاوجهه فلا حكم الاله ولارجوع الاالمه في الدارين وماسو إمه ول عن التصرّ فات فان أضيف اليه شيء من ذلك وضع في غـير وضعه وآيس طلب الشبع من الاكل والرى من الشرب قادحا في الاخلاص لانه طلب انتفاع بماخاة ، إانتها (قو له بنفسسه ان ﴿ عوته أو خسدًلته ) قبده بنفسه لانَّ ذلك من الله لامنسه بالذات وحولف ونشر مرتب وخداته هنا بعني تركته ودعوته بمعنى طلبت منه ما تريد بدليل المقابلة (قوله فان دعوته) بشبرالي أأنالفظ الفعل كناية بمنزلة اسموالاشارة فسكما اذاذكرت أشياء متعددة قبل ذلك فذلك اشارة اليها كذلا كربما

(فانك ادامن الطالمين) برا الشرط وجواب اسرال مقدرهن تبعة الدعاء (وان عسسك المه بضرً) وان بعسبك به (فلا كاشف) يدفعه (الاهو)الااقه (وان يردل جنسير فلاراة) فلادافع (المضله) الذي أرادك به ولعمله ذكرالارادةمع الليروالمسمع المضر مع تلازم الامرين التنبيه على أنَّ الغيرمهاد بالذات وأن الضر أغامسهم لابآلقه سدآ لاقل ووضع الفضهل وضع الضع مرادلالة على أندمة فضل عمار يدبهم من الغيرلا استعقاق الهم عليه وأبيتهن لان مراداله لاي المناهدين ودو (يديب به) باللمير (من يشامن عباده وهوالغفور الرحيم) فتعرّضوالرحته بالطاعة ولاتيأسوا من غفرانه بالمعصية (قل الهام الناس قد جِه كما لمق من ربكم) رسوله أوالفرآن ولم يبق ليكم عذر (فن اهندي) بالايمان والمنابعة (فانمايهدى لنفسه) لان نفعه الها (ومن مسل ) بالكفر (فانمايضل عايها)لانُّوبالالشدلالعليها ( وماأنا عليكم يوكدل) جفيظ موكول الى أمركم وانماأ مابشير ونذير (واسعمايوس البك) مالامتنال والتبليغ (واصبر) ملى د وتهم وتعمل أذبهم (حق بحكم الله) بالنصرة أوبالامربالقةال (وهو خيرا لمساكين)اذ لأعكن اللطأف حكسمه لاطسلاعمه على الهرائراطلامه ملحالظواهر عنالني صلى المه عليه وسلم من قرأ سورة يواس أعطى من الابرعشر حسنات بعدد من صذق بيونس وكذبه وبعسدد من خرق

سورة هو دم على ما ته و من الله و ا

ه (بسم اقدار من الرحيم) ه (الركاب) مبتدأ وخبراً وكاب خبره بندا عددوف

ا تذكراً فعال تُم يكنى عنها بلفظ الفعل كامرت عقيقه في قوله فان لم تفعاد اولن تفعاد اوقوله وان يصبك فسره بالاصابة لانه لاذم معسناء وسترى يحقيقه ونسيرالكشف والردبالدفع اشادة الى أث تغايرالتعب والتضنن ﴿ وَوَ لَهُ جَرَا مَلِانْهُمُ وَجُوابُ لِسَوَّالُ مَصْدَرَعَنَ تَبْعَةَ الْدَعَا ﴾ تسعيوزن صردوتبعة مؤتلة أعلما يتبعه بعدة وهدذه عبارة التعاة وفسرت بأن المراد أنها تدل على أنْ ما بعدها سبب عن شرط هفى أو مقدّر وجواب من كلام محقق أو مقدر فالدفع ماقيل ان جواء الشرط عصور في أشياء ليس هذا منها وما يتوهم من أنَّ الجواب جله فالمالا مابعدا دُنَّ لاوجه له فتأمَّل وقوله عن سَّعة الدعاء أي تتبع دعوة ما دون الله (فوله واحداد كرالارادة معاظر بروالمسمع الضرائع) عدل عما في الكشاف من أنه ذكرف كل من الفقرتين المتقابلتين مايدل على ارادة مثله في الآخرى لاقتضاء المقيام قاكيدكل من الترغيب والترهيب الكنهقسدالاعبازوالاختصارالاشارةالحأ تنرءامتلازمانلاق مايريد ديصيبه ومايصيبه لايعسكون الابارادته أيكنه صرح فى كل منه حاياً حدالا حرين اشارة الي أنّ انتير مقدود يا لذات تقد تعسالى والضرّ الفاوقع براداهم ملي أعالهم وليس مقصود ابالذات فلذالم بعبرف مالارادة وهذا أحسسن بماجنم المه الرعنتهري وهونو عمن البديع يسمى احتباكا ويمكن ملاحظته فيه أيضا بأن مجعل نكتة الطي وعدم التصريح لكنه لاحاجة الى التقدير وكونه بالذات ظاهر كما قال المصنف وسعه الله تعالى فى تفسيرة وله يبدلك اللديرذ كرائلير وحده لاندا لمقضى بالذات والشر مقضى بالعرض اذلا وجدشر برق مالم بنف منيرا كليا (قوله ووضع الفضل موضع الضميرالخ) أى لم يقسل لادافعة أولارادة دلالة على أن مايسدومن اللبرغيض كرم وتفضل اذلا يجب على الله شئ عندنا فلا يستعنى العباد بأفعالهم وطاعتهم على اقه شيأوه و ردلقول الزمخشرى والمراد بالمشيئة مشيئة المسلمة فاخد سيسة اعتزالية (في لعولم يستثن لان مراداته لا يكن رده) أى لم يقل فلارا د الفضل الأهو كا قال فلا كاشف في الاهولانة ورفر من فيه أن تعلق اللهرية واقع بإرادة اغدتمالي فعصة الاستفناء تبكون بارادة ضده في ذلك الوقت وحوصال بخلاف مس المنسرّ فأنّ ارادة كشفه لاتسستلزم المحسال وهوتعلق الارادتين بالضشين فى وقت واحدلانه مبنى على أنه لا يجوز تخلف المرادعن الارادة لاعلى أن ارادته قديمة لا تتغير بخلاف المس فانه صفة فعل يوقعه ويرفه مضلاف الارادة فانها مسفة ذات كالوه مم اذا لمراد تعلقها (قوله يسبب باللسير) أرجع الضعير الغيراقريه سينقذ ولوجه للماذكر صعولكن هذا أظهروأ نسب بمآبعده وقوله فتعرضوا الخاشارة الى أن المقصود منذكرالمغفرة والرحة هناماذكر وقوله رسوله الخ فالحق بالغة على الاقل لان المراد أن ما يلغه ونفسه حق ( قوله فن احتدى بالا بمان والمتابعة) المرآد بالتمابعة متابعة الرسول ملى الله عليه وسلوا الفرآن وفسرمن ضل بالكفرووقع في نسخة بهما وهوا لمرادوا لكفر بهما أن لا يتبعهما ولا يتشل أمرهما اذ الكفرمستلزم كذلك وماقيل انذكرالمتابعة يشعر بأن الاهتداء لايحصل بمبرّد الايميان وحده بلمع الامتثال فعما يتعلق بالاعمال وانه بأباء اقتصاره في تفسير الضلال على الكفر الأأن يعمل على الاكتفاء من قله التدبر وفسرالوكيل بالمفيظ لانه أحدمار ادبه وقوله اطلاعه على الظواهر منصوب على المدرية أى كاطلامه (قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم النه) هذا المديث موضوع نص عليه ابن الموزى في الوضوعات \* تم تعليقنا على سورة بونس والجدله على المسانه وأفضل مسلاة وسلام على ومنسل مخاوماته وعلى آله وصعبه

\* (بسم الله الرجن الرحيم)

قال الدانى رجمه الله تعمل فى كُنّاب العدد هى مائة وأحدى وعنمرون آية فى المدفى الاخسير واثنان فى المدنى الاول وثلاث فى الكوفى واعم أنه لما خم سورة يونس بنى الشرك واتباع الوحى افتح حدد بيان الوحى والتصدير من الشرك وهى مصبية عند الجهور وقبل الاقواء ظعال المالالات من وقوله مبتدأ الح) فالراسم السورة أوالقرآن وكذان جعل خبر مبتدا مقدة وأى هوأ وهدا

<sup>•(</sup>سورة مود) •

وقد تقدّم تفصيلة في أول سورة البقرة (قولد نظمت تظما عكما الخ) فسره يقوله لا يعتريه اختسلال أى لا يطرأ عليه ما على بلفظه ومعناه وعبر بالمستقبل لان الماضى والحال مفروغ عنه وذكر فيه وجوها أربعة أولها أن يكون مستعارا من اسكام البناء واتقانه فلا يصيحون فيه تناقض أوقفا لف الواقع والحكمة أوما يضل بالفصاحة والبسلاغة الثانى أن يكون من الاحكام وهو المنع من الفساد وفسره بالفسيخ لمعضده من غيره أولكاه كالمكتب السالفة فعطفه عليه تفسيري فلذا بينه بقولة قان المخفه ومنه عنى منعه ومنه حكمة الداية لحديدة في فيها غنه ها الجاح ومنه أحكمت السفيه اذامنه تعمن السفيه اذامنه تعمن السفيه اذامنه تعمن السفيه اذامنه تعمن السفيه المناسفية كا قال بورس

أَىٰ حَسْفَةُ أَحَكُمُ وَاسْفَهَاكُمُ ﴿ الْى أَخَافَ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبًا

قىل فىكان مافىه من سان الميدا والمعاد بمسترلة دا ية منعتها حكمتها من الجماح فهى غندلمة أومكنية وهو وكيك فان تشبيهه بالدابة مستهجن لاداى له وبعد تف يرمبا انسخ لايردعليه ماقيل انه يوهم قبوله الفساد وهولايليق بالقرآن ولم يعبؤ ذف هذا أن رادمال يخاب القرآن والمرآ دحدم نسخه كله أويهنه بكتاب آخرلاه خدالاف الغااهروان صع والثالث من المنع أيضالمنعه من الشبه بالادلة الظاهرة والرابع من حكمته أى جعلته حكما أودا حكمة والمراد حكيم قائلها كإفى الذكرا لحسكيم فهومجاز فى العارف أوالا سيناد وقوله من - كم بالصم اشارة الى أن الهد مزة فيه لانقل من الثلاث بخسلاف ما قبله وذلك لا شسقاله على اصول العقائد والاعمال المالحة والنصائع والمكم وأشهات بعني أصول وقواعد يتولدمنها فيرها (قوله بالفرائد من الصقائد) قال الراغب الفصل الإنة أحد الشيئين عن الاسترحتي يكون بينهما فرجة ومنه المفاصل وفصل عن المكان فارقه ومنه فصلت العيروفي ألكشاف فصلت كاتفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والاحكام والمواعظ والقصص أوجعات فصولا سورة رورة وآية آية أوفزنت في التنزيل فلمتنزل جلة وأحدة ليسهل حفظها أوفصل فيهاما يحتاج البدالعبادأى بين وظمر وعن عكرمة والغصال مُ فَصلت أَى فَرقت بِينَ الحَق والساطل يعنى أنه المّااستعارة من العقد المفسل بفرائده أى كماره التي يحجمل بيما للا كئالتي تغاير حجسمه أولونه فشهت الاكات بعقد فسه لا آلئ وغيرها لتغاير النفائس التي اشتملت عليها الىقسص وأحكام ومواعظ وغيرهما وقوله من دلائل الخ متعلق بقوله فصلت لابيان للفرائد حق يقال ان الصواب ماوقع في بعض النسخ فوائد بالواو والتقدير فسلت لانواع من دلا ثل التوحيد الخوهي ف حواش المسنف رحمه الله تعالى بالراء أوأنها جعلت فسلافه لامن السور أوالا يات أوفرةت في التزول أوهومن الاسسنا دالجمازى والمراد فعلما فيهماو بين فهسذه أربعسة وجومق التفصيل أيضا والتلنيص بمعنى التبيين لابعني الاختصار كابين ف اللغة وعلى هذا ينزل كلام المسنف وحه الله تعالى الاأنه على اوادة التفصيل بجعلها سورا المرادما اسكتأب القرآن ومالا آمات آماته وان قبل اند يصعر أن براد المسورة على أن العنى جعلت معانى آبات هذه السورة في سور ولا يعنى أنه تكلف ما لأحاجة اليه وقوله وقرئ ثم فصلتأى بفتحتين خفيفتين وهى قراءةا بن كنير ومدرناه فرقت كإذكره المصنف رحمه الله وقيل معناه انفسلت وصدرت كافى قوله ولمافسات العبروسسانى رانه (قد لدوخ المتفاوت في الحكم أوالتراخي في الاخبار) لما كان التفصيل والاحكام صفت فالشي واحدلا تنف احداهما عن الاخرى لم يكن ينهدما ترتب وتراخ فلذا جعلوه اتمأاتراخي الرتبة وهوآ لمراد بقوله في الحبكم أ وللتراخي بين الاخبارين وتداورد عليه أنه اذاأر يدين فصيلها الزالها غيما غيماتكون تمعلى حقيقتها فعقق الحقيقة لاوجه المعمل على الجازوبأن الاخبارلاتراخي فعه الاأن رادمالتراخي الترتيب مجازا أويقال بوجود التراخي باعتبارا بداء الجزوالاقل وانتها والشاف ولأيعني عليك أن الاتمات نزات محكمة مفسلة غليست ثم للترتيب على كلاحال كاصرت والعلامة في شرحه وليس النظرالي فعل الاسكام والتفصيل وأثما التراخي بين الإخبارين فليامز فأوائل سورة البغرة في ذلك الكتاب من أنّ الكلام اذ النقيني فهوفي حكم البعيد ففيه ترثيب اعتباري

المحدد المالمة المالمة المالمة والمن المحدد المالمة والمن المحدد المالمة والمن المحدد المالمة والمن المحدد المحدد والمراب والمراب المحدد والدلائل أو المحدد والمحدد المحدد والمحدد والمحدد المحدد والمحدد المحدد والمحدد والمحدد

وهوالمرادكالمشار المدالشارح المدقق اذاعرفت هذا فأعملم أنه فالف الكشف ان أويد بالاحكام أحد الاولين وبالتفصيل أحد الطرقين فالتراخيرتي لأت الاحكام بالمعق الاقل واجع الى اللفظ والمتفسل الى المعنى والمعنى الثانى وانكان معنويا لكن التفصيل اكال لمافيه من الايجال وان أريدا حد الاوسطين فالتراخ ملى الحفسقة لأن الاحكام النظراليكل آية في نفسها وجعلها فصولا بالنظرالي بعضها مع هض أولان كل آمة مشتملة على حل من الإلفاظ المرجب عة وهيذا تراخ وجودى ولما كان البكلام من السمالاتكان زمانيا أيضا ولبكن المصنف رحسه الله آثر التراخى في الحبكيم مطلقا حسلاعلي التراخي في الاخبارف هذين الوجهين المطابق الافظ الوضع وليظهروجه العدول عن الفاءالي ثم وان أريد المثالث وبالتفصيل أحدالنارفن فرتبي والإفاخياري والاحسين أنبرا دبالإشكام الاقل وبالتنصيمل أحسد الطرفين وعلمسه تنطبق المطأبقة بين حكيم وخبير وأحكمت وفصلت وهي ثابته على الوجوء الثسلانة في مى ادر لكن – علها من الفعلين أرجع ودلال التعاق أن لا تعبدوا بهــما على الوجهين وأقاد سلم الله أنّ أصل الكلام أحكم آياته حكيم ثم أحكم هاحكم على فعود ليبك ريد ضارع المصومة \* ثم من لدن حكيم كما يقال منجناب فلان لمبافى الكناية من المبالغة وافادة التعظيم البليغ وهو اشارة الى الوجوه الستة عشر اسلماصلا من ضرب معانى الاستكام الاربعة في معانى التفصيل الآربعة وحسدًا وان استناح المرالبسط والايضاح ليكن الجدوى فسيه قلسلة فعلمك ماستضراجه بنظرك الصاتب (فيه لدصفة أخرى لسكتاب معمول لاحدالفعاين على التنازع معتعلة مبرسمامعنى وإذا قال تقريرلا كامها وتفصيلها وقوله على أكلما ننبغي أخذمهن كون ذلك نعل الله الحبكيم الخبرمع الجعربيز صدفتي الميالغة ولايحتاج الىجعل الحكم ععني الهمكم كماقسل لانه يكني فسه أن يكون صائفها ذآحكمة بالغة وقوله باعتبار ماظهرا مره وماخفي أخذه من أن المسكم ما يفعل على وفق المسكمة والصواب وهو أمر ظاهر والخميرمن له خبرة يما لايطلع عليه غديره من الخفيات فهواف ونشير وجعله الزيخشيري في النظم أيضامن اللف والنشر على أن تقدره أحكمآناته حكم وفصلها خبيروله وجه وجمه لكن المصنف رحه الله لم يتطرالمه ومعني كونه تقر براأنه كالدامسل المحقق له (قوله ألاتعبدوا الخ)ذكروافيه أنه يجوز أن يكون متصلابم اقبسله وحينتذف أن وجهان أحدهما أن تبكون مصدرية وكذاأن استغفرو الإن أن المصدية توصل بالأمر كأمرتحققه وكذانوصسل بالنهى فلانافية وهومنصوب أوناهية وهويجزوم وهوعلى تقديرا للاموجمله نسب أوجرعلى المذهبين وليس هذا مفعولاله حتى يشكلم فى شروطه وثانيهما أن تسكون مفسرة لمساف تفصدل الاسمات من معفى القول دون حروفه وقدّره الزيخشري بأمرين أحدهما فصل وقال لا تعبيدوا والاسخوامران لاتعبدوا خذف في الاول أن لائه قدّرصر بم القول ولم بحذفها في الثاني لانه قدّرما في معناه قبل وأن المفسرة في تقيد بر القول وموناه ولذا لا تأتي بعد صريحه وإغياماً تي بعيد ماهو في معناه لمكون قريشة على الادته منها وبهذا سقط سايتو حسم من أنهم اشترطوا عدم صريح القول وتقديره في تُقر مرهم مناف له فثأ تل ( فوله و پجوز أن بكون كلامامبت د ألا غراء الخ) هذ ا هوالوجه الشاني وه عني كونه مستدأ أنه منقطع وغبرمتيصل بماقه لدإتصا لالفظما كمافي الوجهين السابقين وهذاعلي وجهين قصد الاغراميلي التوجيد أوقصدالتبرى عن عبادة الغسيرلانه في تأويل ترك عبيادة غيراته فان قدرالزموا ترلنعبا دةغيره على أنه مذه ول يه فهواغراء وان قدّرا تركوا ترك عبسادة غيره فهومفعول مطلق للنبرى من عبادة الفيروني الكشاف ويجوزان بكون كلامامية داه نقطها عاقبله على لسان النبي صلى الإدعامة وسلم اغرامنه على اختصاص الله بالعبادة ويدل عد مقوله انف الكرمنه ندرو بشعركا أنه قال ترااعبادة غيرالله انني أبكم منه نذير كقوله تعلى فضرب الرقاب وقدل علميه أن في كالامدا ضطرا باحث دل الوقع على الوجده الاقل وآخره على الموجده الشاني وقدوجه بأن مراده بقوله كقوله تعالى فضرب الرقاب

(من لان سكم نسبر) و فد أنرى المناب و من لا سكم أو و لا سكم الما و فد المناب و ال

(انفي للمرمنية) من الله (غيروبسر)

العقاب على النه و والدواب على التوحد

العقاب على النه و والدواب على المادوة

(م تو وااله) م و ملوالل علوبكم بالدوة

فان المحرض عن لمريق المنى لابته من

فان المحرض عن لمريق المنى لابته من

فان المحرض عن لمريق المنى لابته من

الرجوع وقدل استغيروا من الدون م إنهاوت

الرجوع وقدل استغيروا من الدون م إنهاوت

الرجوع وقدل المنتقد والمن بكون م إنهاوت

الراب وعوقد المنتقد والمنتقد ما من الاحداد المنتقد والمنتقد ما من الاحداد المنتقد والمنتقد الما من الاحداد المنتقد المنتق

أخادة مصي الاغرا كاشتراك الصورتين فالنصب على المسدوية ومنع جواز حل الاتية عليه بأنه ليس أفوزان الاتعبد واالااقه وزان ترك عبادة غيرافه في استفامة تقديرا تركوا عبادة غييرا فه تركا اذلوقات إثركوا عبادة غيرانه إن لاتصدوا أي عدم العبادة لم يكن شيأ لانّ أن لا يحسن موقعه كالا يعسن اضربوا أن لاتصربوا أي اضروا المضرب وسر وأن أن على الاستقبال فلوا ويداست فبال غيرزمان الامرام يكن أمفعو لامطلقاوان أوبدذاك الأستقبال ضاع للاكتفا فالاقل اه والامر كأقال وهذا يؤجيه لما يقتضه التمومن أتتأن المصدرية والفعل لايقع موقع المفعول المطلق وكون ذلك لايجوزأ ولايحسن بمالاشبع ضه غرغال الامرفيه سهل بأن تجمل أن المصدرية للتأ كيد لم يتدبركلامه ثمان المصنف وحدا فدنعالي اطلق كونه للاغراء من غيرت تمسدله بكونه على اسان الني صلى الله عليه وسلم كافي البكشاف لانه غسير متعين لاحقال أن يكون ماقبله أيضا مفعولاله بتقديرقل فى أول الكلام وكونه خلاف الغا مرلاينا في كونه وجهيام رجو حا( قو له انني ليكم منه من الله ) أي فالضمرنه والتقديرا نني ليكم من جهة الله نذير وبشبروه وفي الاصل صفة فكاقدم صارحالا وقبل أنه يعود على الكتاب أى نذر من مخالفته و يشيرلن آمنيه وتدّمالاندارلانه أهرّ ومطفأن استغفروا على ألاتعددوا سوا مكان نوسيا أونفسيا (قع له ووصاوا الى مطاوبكم بالتوية) لما كان الاستغفار ععنى التوية في العرف كان توسط كلفتم بينم ما محتاجاً لى التوجمه فقىل لانسلمأن الاستغفاره والتوية بل الاسنغفار ترايا المعصية والتوية الرجوع الى الطاعة واثن سلرأ نهرحا يمعني فثرالتراخي في الرتبية والمراديا النوية الاخلاص فيها والاستمرار عليها والمصنف ر تعانى حــ ل الاستغفار على التوية وجهـ ل التوية عبارة عن التوصل الى مطالهم بالرجوع الى الله فثم على ظاهرها ولاحاجة المحجعلها يمني الواورا امطف تفسيري كانقلءن الفراء وقدل الاستفقار طلب الغفر وسترالذنب من الله والعفوعنه ومعنى التوبة الندم علمه معالعزم على عدم العود فليساع تصدين ولايمتلازمن نعرقد يستعمل الاول في العرف عمني الناني وفائدة عماف الناني على الاول التوصل مه الى ذلك المعالوب والجزم بحصوله كأعال ثمق مسلوا الخها بالجاصل المعنى لاأن تويوا عبارة عن معني توصلوا كانوهم ولا يعنى ما في العبارة من النبوع عاد كره قتأمل ( قوله فات المعرض عن طريق الحق) أى من أعرض عن طريق الحق بالكفر والعسيان لابدّه من الرجوع آلبها ليسل الى مطاويه وهـ ذاعلي طريق المتمشل فحالنظم بمجعل النوية بمعناها الاصلى وهوالرجوع فالرجوع الحالقه المراديه لازم معناه وهوطلب الوضول الى المطاوب والاعراض من الحق ان كان ما اشهرك فتو قفه على ما ذحسكر ظاهر وكذا ان أريد الاعتروأ ماان أريدا لمعصية فالمرادا لجزم بمجصول مطلوبه فان العفو يجوزمن غيرق بة فتأمّل (قولُهُ وقيلُ استغفروا من الشرك الخ) أى اطابواغفره وسترميا لاعِلن عمو يوالله الله ارجعوا الى الله إالجا مةنهلي هذا كلفتم على ظاهرها من النراخي وقبل انتراخيه رتبي لان التخلية أفضيل من التحلية واغامة ضهلات قوله ألاتعبدوا الاانته يقيدما أفاده وقوله وجيوزان يكون ثملتفاوت مابين الامرين فانبنالتو يةوهىالانقطاعالىالله بالكلية وبينطلب المغفرة ونابعيدا وقيلان هذابطريق الكناية فَانَ التَّمَا وَتَ رَالَتِهَا يَنْ مِنْ رُوادَفَ التَّرَاخِي وَفُسِمَ تَظُورُ ۚ (قَعِ لَهُ تَعَالَى عِنْ عَكْم مِنَاعا) انتَصابِهِ عَلَى أَنَّهُ مفعول مطلق من غيرافظه كقوله أنبتكم من الأرض شانا ويعبو ذأن بكون مفعولا به لانه اسم لما يتمتع » وقدل اله منصوب بنزع الخافض أى يتعكم عناع وان في الكشاف اشارة المه وقوله يعشكم في أمن ودعة بفتح الدال بمعني الراحة يعني أئهن أخلص قله في القول والعمل عاش في أمن من العذاب رراحة غناجغشآه وأتماما يلقاءمن بلا الدنيسا فلايشانى ذلك لمسافيسه من رفع الدوسات وزيادة الحسسنات فلا يَسْاقُ هذا كونِ الدِّينَامِعِنِ المؤمنِ وجِنْةِ السَّكَافِرِ ولا كونِ أَشْدُ النَّاسِ، لا • الامثل فالامثل لانَّا الراد أمنه من غسرالله ومن يتوكل عني الله فهو حسب وراحته طب عشه برجاءا لله والتغرب السمحني فيعقا أضنة منعة والقنع بيى بعني الانتفاع وعمني تطويل العمرو يتاسبه ماذكره المصنف رجه أندتعالي

الاقل الاقل والناف الشاف (قول حوآ خوا عاركم المقدوة الخ) التقديرا لتعيين بينان المقدار وحوالمراه بالتسمية كامرو الانصام وقولة أولايها سكنكم معطوف على يعشكم فيكون على حدف الخطاب المسج الانتة بقطع النفارعن كلفردفردوا لاسل المسمى آخر أيام الدنيا والاستنصال اعلاكهم سيعامن أصلهم كاوتع لبهمن الام (هو لمه والارزاق والاسبال وان كانت معلقة بالاعسال الخ)ان أرادتعليقها بهناف الاساديث كاورد صلاالر -م تزيدف العمر وكذا ماورد يزيادة الرزق بماهو مشمور في الاساديث المعيصة فالمرا دابلع بيزتلك الاحاديث ومانى الآية من جعلامهى معينالا يقبل التغيربالزبادة والنقيس وعصله ارَّاللَّهُ لمَاءً لم صدورتنانًا الاجمال وعدمه كأن الاسلم سمى في عدلم الله بالنَّه الم كلَّا حد فلامنا فأنه بينه حاوان أرادف الآية فلات قوله يمتحكم الخ بمصف أنه يحبيهم سيانه منيئة ولايكون ذلك الايالرزق وهو بوابالامرفقدعلقفيه ذلك على تلك الاجمال مغ أنه ذكرأنه مسبى فأجأب بأنه عالم بصدورها وعدمه فلا يشافى ذلك تسميتها وتعدينها فلاوجه لمساقسس أنه ليس في الاسة تعلمق الاسبيال مالاعمال بل تعلمق حسن العيش وأنَّ ذلك لم يعلم من الآية بل من الجديث (قوله ويعط كل ذي فضل في دينه جزا وفضله الحز) يعنى الفضل الاقرل عمنى الزيادة في أمور الدين وقريب منهما في الكشاف أنه الفضل في العسمل فليس الشانى عينه خلذا وترجيزا وخضله وثوابه يعسى من له زيادة في الدين له زيادة في البزاء والثواب لات الابو بزيدبزيادة العسمل وقوله في الدنيهاوالا تخرةوفى نسخة أوالا سخرة وهى للننو يرعبدليه ليهوله خسير الدارين يعنى أنه يتع علىه في الدنيا والاسترة فلا يختص احسانه بأحدى الدادين وضمرة ضاره في مأذكره المصنف رجه الله لكل وقد - وزأن يعود الى الرب قالمراد الثواب ولذا لم يفسره الصنف رجه الله تعالى بهكانى الكشاف وقدقيل انفى الايةلفا ونشراوان القنع الحسن مرتب على الاستغفار وايتا الفضل مرتب على التوبة والحوء د ظاهر وكونه لله وحد الثابت (٣) من قوله يتعكم الى أجل لانه يفتضي ثباتهم علىذلك الحالموت (فوله وان تتولوا الخ) يعسى أنهمة ارع مبدو بنا والخطاب لان ما بعسده يفتضيه وحذفت منه احدى التأمين والتولى الاعراض أى ان استمرّ واعلى الاعراض ولم رجعوا الحالقه والموم الكبعريوم التسامة لكترمافيه ولذا وصف النقل أيضاأ والمراديه زمان التلاهيم الله فيه في الدنيا وقواءة تولوا قراء أعيسى بنجر واليمانى من الشواذ وقيل ان تولوا ماض غائب والتقدير فقل الهسم انى الخلات التولى صدرمنه مرواستمر وهوخلاف الظاهر فالذالم يلتفت المه المصنف رحسه الله تعالى ( قوله وجوءكمالن يعسق أنه مصدرهمي وكان قباسه فتواطسم لانه من باب ضرب فتباسه ذلك كأعلم في علم المسرف وقوله فيقدرعلى تعذيبهم أشذاخ لانه وصف بالقدرة العظمة فيقدرعلى كلعظم وكبراليوم اسكبر مافيه وعظمه فلهذا كان هذا تقريرا وتأكيداله (قوله يتنونها عن الحق و يتعرفون عنه الخ) في هذه اللفظة ثلاث عشرة قراء المشهورمنها وهى قراءة الجهوريتنون إلياء المفتوسة مضارع ثناه يثنيه وأصله بتنبون فأعل الاعلال المعروف في تحويرمون وثناه معناه طواه وحرفه وفسرا استفدرهه القه تعالى هذه القراءة يوجوء الاقرأأه كناية أومجسازعن الاعراضءن الحق فتعلقه يحذوف أى يثنونم اعن الحق لات منأقبلُ على شئ واجهه بصدره ومن أعرض حرفه عنه أوالمراد (٣) أنهم يضيرون الكفروعدا وةالنبي " صلى الله عليه وسلم فشي الصدر مجازعن الاخفا ولانتما يجعل داخل الصدرفه وخني ومتعلقه على الكفر ومغسارته لمساقبله في المه في والمتعلق طا مرة لا مجتره المتعدّى معن وعلى كما قدل وقوله أويو لون ظهورهم تضمير فالشوهوحقيقة على هذا لازمن ولى أحداظهره ثنى عنه صدره والمعنى أنهم اذارأ واالنبي صلى الله عليه وُسِمُ فَهُ الْوَاذُلِدُ فِهُو تَفْسِيرُ لَهُ مِن الْمُعَيِقُ بِلازْمَهُ لانهُ أُوضِيمٌ (قُولِهُ وقرى ينفو فَ باليا والما من النوني) كاخلول فوزئه يغموهل وحومن أبنية المزيد الموضوعة المبالغةلائه يقال سلا فأذا أريدالمبالغة قيل أسلونى وحولازم فصدودهه مقاعله ومعسناه سنطوى أويضرف انطوا واغرا فابليغا وهومل المسآنى ألسالفة في قراءة الجهور والفراءة بالساءلة اندث الجع وبالياء التعتبة لات تأنيثه غير حقيق وهذه الفراءة

(الدارية معا) موآخرام كراللة رة اولا على المعداب الاستعمال والارزاق والا عال وان ط عدما في الا عمال المال مدهدة فالاضاغة الى طرواسد فلانتف روبنون کل دی نه را نه ده) دیده کال وي الله المراد الله المراد الله المراد المرا وهو وصد للموسد التائب بحدالداوين (وار تولوا) وان تولوا (فاندأ مان عليكم عذاب وم كد) وم الفيامة وقدل وم الندائد وقد الماوالمالقه علم في المالية في وقرى وان ولوامن ولى (الى الله مسيمكم) دروعكم في ذلان اليوم وهوشاذه ف القسياس (وهو على المرابعة وذاب وظ فافتر للوالدو (الانتهام بتنون مدورهم ) بتنويم المنافق و بنعرفون عنه أويعطفون على الكفر وعدا وذالنبي ولي المه عليه وسلم أربولون علموره مواری بندونی اله والنا می اندونی ا خفالساآءل: عم (٢) قوله و كونه لاه وحد الناب الخ نسخ الشرع الق بين ألمه بثالثا فس مالمتناة والهمز وبديري أخذه من فوجوا وكان المعتدة ودلات عق استاع المذكره المستهد

متى استاجلاد من أوله أوالرادالخ هـنداالشانى الخ (٣) نوله أوالرادالخ هـندالشانى الخ إم معنيه ونذون وأصله تذون من التن وهو الكلام والمناوعة والمناوعة المناف والمنافع المناق على المناق على المناق على المناق على المناق على المناق على المناق المناق ونذوى المستخفو المنه عليه من المناق الم

قراطا بنصاص وشها فدتعالى هنهما ومجاهد وغيرهما ونوله من النوني أى انه مشارع ماضيه هذا فهو مَأْخُودُ منه مِزَمَادة حرف المضارعة ﴿ فَهُمْ لِلهُ وَتَشُونَ وأَصَلَهُ تَذَنُّو مَنْ مِنَ اثْنَ وهو السكلا "الفَّيد. مْنَ أَيَّ غرى تثنون ساء مناة ثرثاء مثلثة ساكنة ثم نون مقتوسة تناوها واومكسورة بعدها نون مذذ دة وه لهذه القراءة نسيت لابن عباس رمنى المه تعالى عنه ما وعروة وغسيرهم اوامس لم تنذونن على وزن تفعوعل من المن بكسراننا وتشديد النون و وماهش وضعف من الكلامال ، تكني المقوح أكاة من ثن ، ومدور مرفوع مليانه قاعله ومعسناه اشاأن قاو بهم ضعيفة سعيفه كالنبث المنعيف فالمدور مجازع افهامن القلوب أوأنه مطاوع تناملانه يقال لشاءفا نثني والنونز كأصرح به ابن مالك رحه انته تعسالي في التسهيل فقال وافعوهل للمبالغة وقديوافق استفعل ومطاوع فعل ومفاويهم ذاالفعل فالمعنى أن صدورهم قبلت المنتى فتمكون بمعتى المحرفت ومعناه يرجع الى قراءة الجهودومن الخطا الغريب ماقدل الكلا يوزن جبل العشب رطبه ويابسه وفى القاموس التن بالكسر يبيس الحشيش اذا كثروركب بعضه بعضا وعلى هذا فقول المسنف رحما قه تصالى أومعا اوعة صدورهم للنني لايلا ثمداذ الظاهرأت المطاوعة في الرطب أكثر والبيس ينكسرف الاكثراذ اقصد تننيه لائه تلن أنهما وجه واحدول يتنبه لانه وجه آخر . صرح به في كتب التصويم بعد ارساء العنان فاعقاده (٣) على القاء وص وتراسماذ كر المصنف وسعه الله تعالى وهو أنه ضمصف النبات وهشه وادلم يكن بابساء مأنه هو الذي صرّح به امام اللغمة ابن جني في كتاب المحتسب وأغرب منه ماقدل أنه أراد بركوب بعضه آليه ض انعطاف بعضه على بعض بالانحناه كا هوشأن الكلا اذاشرع فالميس وذلك هوالمطاوعة وهومرا دالمصنف وحه المقه تعالى لاأن فيه تنبايعد الميس والملاءمة ظاهرة (قولدُونننُهُنَّ من النأنكاءِ أصَ بالهمزة) أي وقرئ بذلك كفط. بْنَّ وْفْيَهُ وَجِهَانَ أَحَدُهُما أَنَّ أصله اثنيان كاحارة واساض ففرمن النقاءال اكنين بقلب الالفده مزم كسورة وفيل أصله تذورتهوا وأ مكسورة فاستثفلت الكسرة على الوا وفقلبت همزة كماقيل في وشاح اشاح فعلى الاقول يكون من الافعدلال وعلى هسذاهوه نباب افعوعل ورج الاول باطراده ولذا اقتصر عليما لمسنف رحده الله تعالى إقوله وتثنري) كاردوى قرأج الزعباس رضي الله تعبال عنهما وقبل انهاغلط في النقل لائه لارمني للواو في هذا الفيعل اذلاية عال ننوته فانتوى كرعوته فارموى ووزن ارعوى من غريب الاوزان وفي كملام فىالمطؤلات وبقية الغرا آت مفصله فىالدر المصون ومن غريب القرا آت هسنا أنه قرئ مثنون بالضم واستشدكاهاا بزجى رحسه الله تعالى بأنه لايقال أثنيته بمعنى ننيته ولم يسمع فى غيرهذه القراءة (قول من الله سرَّهم) وفي أسخة بسرَّهم ذكروا في متعلق هذه الملام وجهين الاقل أنه متعلق مثنون وعلَّمه حماعةمنا لمفسرين وهوالظباهر والثباني أنه متعلق بمعذوف أى ويريدون ليستخفوا لان ثني الصدر والاعراض اظهاوالنفاق فلايصع تعليقه بذلك لانه لايسلح سبباله فلذاقذوله ويريدون على أتهامهماوفة على ما قبله الاأنها حالية وان كان أظهر بعسب المعنى ولذ آقيل لاوجه لتقدير الواو ويشهد له مانة ل عن الزهخشرى الآالم في يفاهرون النفاق ويريدون مع ذلك أن يستضفوا ومن لم يدروجهم اعترض عليه والمصنف وسهسه المدتعلل وأىأنه لاحاجة الى التقديرا ذيصع تعلقه بماقب له أكنه وبرا انه على العشيق الاقليد ليتنون ظاهرفان اغرافهم من الحق بقلوبهم وصطف صدودهم على الكفروعد أوة النبي صلي اقمه عليه وسلرومدم الملهارهم ذلك يجوزأن يكون الاستغفاءمن انته لجهله سميمالا يجوزعلى انته تعسانى واتبا على المعسى الناآث فالغاهر أنه لابقه من التقدير الاأن بعاد ضميره نه الحال سول صلى الله عليه وسلم وهذا المنى فركره فى الوجه يذا لاولين من كلام المعنف رحه اقدتعالى لتقديره منعلة اله فليس خلاف التلاحركا فوجموقال أيوسيان ألغميرف مندنة وسبب التزول يقتمنى عوده للرسول صلى انتدعا بدوسلم لانهسانزلت في بعض الكفار الذين كانواآ و المتهم الني حلى المدعليه وسلم تعلمنوا وثنو اصدورهم كالمسترورة وااليه فكهودهم وغشوا وجوحه ميشابهم سأعدامنه وكراهة الفائه وحدينلنون أنه يمنى عليه ملى الخدعلية وسلم

فنزلت تعلى هذا ليستضفوا متعلق يشنون قيل نفا يتمابوجه بكلام المسنف رمه افد في عدم التقدير أته أساب عل بب التزول ماذ كربا فتعلق الملام بيتنون وصح التعليل وعوقر بب بمساكله "يوسمان وحمَّه المه تعالى الاأنه جعل النعيرالرسول صلى المه عليه وسساء وعلى ماذكره المصنف وبعه الله تعنالي يجوزان يكون4ويته وانماخسه بالله بناءعلى ظاهرقواء يعلما يسترون وما يعلنون أمكنه تركسك لأكرمس المفائق التلائة ايننون واختيا رلعه في آخر وهذا ليس بشئ بلهوعلى المعانى المذكورة لكنه في الوجه الاخير يكون المنعير الرسول على الله عليه وسلم وليس فكلامه ما بنا فيه فتدبر ( فوله قيدل انتها نزات الخ) كال السيوطئ الثابت فحصيماليغادى أنهازلت في ناس من المسلين كانوايستميون أن يتغلوا أويجاه غوا فيقضوا بفروجهم الى السمآء فعلى هذا ثنى المدودعلى ظاهره لاعجازولا كنايذ فهواصع نغلاه ؤيدا بيقائه على-ضفته وكون قبل لقريضه لافائدة فيه كالاعتذار بجوا نقعية دسبب النزول كآذهب اليه يعضهم ﴿ وَقُولُهُ وَفُنَّهُ نَظْرَاذَالاً مِنْهُ مَكُمَّةُ وَالنَّفَاقُ حَدَّثُ عِلْمًا مِنْ عَنْهُ بِأَنَّا لَقَاتُكُ بِعِلْمُ رَدُعِالنَّفَاقُ ظَاهِرٍهُ ۗ بكمأ كاديسدومن بعض المذمركيز الذين كان أهسم مذاواة نشسبه النفاق وأبضاانه كأن مكة منافقوت كالاشنس فاندكان يظهرالاعان ويضهرالكفرولا فرق بين فعلدونعل منافق المدينة حتى لايسمي منافقية نهرالمفاق كانبكة لكن لمكن في كه طبائفة بمنازون عن سائرالمشركين وأتماحديث الثالنفاق كأن بالمدينة والاشكالبأت السورتمكية فغيرمسلم بلظهوره انمساكان فيها والامتياذالى ثلاث طوا تضعوقع بها وقد صرح به فى الكشاف في قوله ومن النَّاس من يعيبُ قوله في الحياة الدِّيَّا ولويسـلم فلا اشكال بلَّ يكون على أساوب قوله كاأنزلناءلى المقتسمين اذا فسمريا إيهود فائه اخبارهما سيقع وجعله كالواقع لتعققه وهومنالا عجاز فتكذاما نحن نمه هكذا حقق في الكشف (قو لدأ لاحد يأوون الى فراشهم ويتغطون بنيابهم) أى ياتحفون بمايلتحف بدالنائم كإذكره فح الرواية السابقة وقوله يستوى في علمه الخ اشارة الحياك ذكرعم العلانية بعدعم السراسيان أنهما في علم الله سوا والالم يكن في ذكر ممؤخر افائدة وقوله ماعسى يظهرونه عسى مقيمة وقدتفيذم سان هدذاكا كه وحين ناصبه تريدون مضمرا كامر وقذره أبوالبقاء يستخفون وقيل ناصبه يعارولا يلزم منه تقييد علمانله لاتأمن يعاره سذا يعارغيره بالطريق الإولى ومانى مايسترون مصدرية اوموصولة عائدها عدوف ( قوله بالاسرارة ات المدوراخ) يهى المراد بذات المعدور اتماالاسرارأ والفاوب وأحوالها بجعلها لاختصاصها مالصدور سكتأنم اصاحب فالمسدور مالكة لها وايست الذات مقسمة كافى ذات غدولا ، ن اضافة المسمى الم اسمه كما توهم ( قوله غذاؤهما ومماشها الخ) الموادمانداية معناها الغفوى وهوكل مادب على الارض بانفاق المفسر ين هنسا لاالمعسن المرفية واحتيبه لأمالا يةأهل السنة على أنّ المرام رزق والافن لم يأكل طول عره الامن الحرام لايصل المعرزفه خمان الاتبة تحتمل أن راديها أن الله تعالى يسوق الى كل حموان رزقه فيأحسكه أخورد النقض جيوان هائة قبل أن يرزق شأ ودفع بأن المرادكل "حيوان يستناح الى الرزق يرزقه الخهوما ونسيكرايس كذاك لبكن فتقض بجسوان لمرزق وماتجوعا فدفع بأق المرادكل سيوان جا موزق فن الله كمانقل عن مجاحد لسكن لا يبق فيها استدلال لما استدل عليه أهل السسنة بها ولا يبق المحسذور المذكور فندبر (قولدوانماأت بلفظ الوجوب الخ) بعنى أنَّ على تستعمل الوجوب ولا وجوب على المدعندا هلالمق ملى مابيز فالكلام فأجاب المستنب بأنه لتعققه بمقتضى وعده كان كالواجب الذي لايتخلف فيذبني انءرف ذلك التوكل على الله فكامة على المستتعملة الوجوب مستعارة أمستعارة تبعية لمايشبهه ويكوينمن الجاذ جرتبتين ولاجنع من التوكل مباشرة الاسباب مع العلبائة المسجب لهاوفى الكشاف (٢)انه لماضعنه الله وتبكفل بوصار وأجما في المرتبية الثانية فلامنا فأة كافى تدورا لعباد فانها تعتبرا وأجبة بالنذربعدما كانت تبرعا وقال الامام الرزق وابسب بعسب الوعد والفضل والاحسنان ومعنأم كان الرنق باق على تفضل لكنه لمساوعه وهوالاعط جماؤها صوّد بصورة الوجوب لمصائدتين اعداه عما

قبل المائزات في طائفة من الشرك بن الدائد المناسان المالية ولموينا سدودنا على هداوة عمدترين بعسلم وقبل نزلت في النافق من وفيسه تغر اذالا بنما الناق مدن الدينة الاسينيسنيندين (١٠٠١) با كون الى فرائسهم و يتفطون بثباً بهر م (يعلم با كون الى فرائسهم و يتفطون بثباً بهر م (يعلم ماسرون) في الحديد م (وما به لدون) مسرسا مسربه الموسيسوسا مراوه بسوسا المراوه بسروسا المراوه المر من عدي علم ماه من الماوون (انه مارندان العدور) مالا سراردان العدود ماريندان العدور) مالا سراردان أوطالق الدب وأسوالها (وما ونداية في الارض الاعلى اقه رزقها) غذا زها وها نهما المعالم تفغلاول عن واعا أ في الفظ الوجوب تعقبقالوصوله وسهلاعلى التوطل فيه (٢) أوله وفي السكنا على المنظمة فان قلت سريف فال عمل الله رزوع الملفظ الوجوب وانماهو تفضل قلت هو تفضل لا أنه الماضين أن منسل بدعام رسم النفة لمواسبا فالمادام

فالم عنوالده ات اوالا للدب والاست أوساحتها من الارض حينوجدت بالقعسل وودعها من الموادّوالقارّ سين المان بهد المانية (على) من الدواب وأحوالها (فكاب مين) مذوكر فى اللوع المعاموظ وظاء أن ل بالا تنتيان كونه عالماله المومان كالم وعابعه دها سان كونه فادراء الى المكان بأسرها أقرير الآوحد والمسبق من الوعد والوعدد (وهوالذي خلق السموان والارس فيستة أيام) أى شاقه ما ومافيم ما كارتيانه في الاعراف أوماف جهى المداورالية وج م السموات دون الارض لا غند لاف اله لمومات مالاصل والذات دون السفايات (وكان عرشه على المام) قبل خلفه ما الم يكن ما در منهما لاانه كان موضوعا على متنالك الله عادل منهما لاانه كان موضوعا على متنالك الله عادل من الله عادل من واستدل به على اسكان الله الله وأن الماء أول المالم مادن بعد العرش من أجرام هذا العالم

ا ما کنها سنة رها ویستودعها) (ما کنها

التعقسيق لوصوله والشائية حل العبادعلى المتوكل فيه وقوله كل في كتاب مبين كالتقيم لمعنى وجوب تَكَفَّلُ الَّرْزِقُ كُن أَبْرٌ بِشِي فَى دَمَّتُهُ مُكْتِبِ عليه صَكًّا (قوله أما كنها في الحيباة والممات الخ) جعل السستقروا استودع اسم مكان لانه الغااهروج ونفيهما آن يكونامصدوين وأن يكون المستودع اسم مفعول لتعدى فهلاولا يحوزفي مستفرها لات فعله لازم وقوله في الحياة والممات لف ونشر مرتب وهو الدوىء زاين عياس رضي الله عنهما مسستقرحها مأواهاني الارض ومستودعها الهل الذي تدفن فيه أوسي مستودعا لانهيا تؤضع فسيه بلااختيار وقوله اوالاصلاب والارجام يجوزير وأصبه وهواف ونيثير أيضا وجعل الارحام ستودعا للنطف ظاهرلانها تؤضع فيهمن قبل شخص آخوبخلاف الاصلاب وقبل انه نقل عن الن عساس رضي الله عنهما عكسه فهواف ونشير مشوش وكلام المسدف رحسه الله يجتمل وقوله أومساكتهامن الارض الخزهذا مافى الكشاف واقتصرعلمه لعمومه لجسع الحموا مات بخلاف الاولين المسكنه لايخ اومن بعدواذ اأخره المصنف رجه الله (قو له كل واحدَّمن الدواب وأجوالها) يعنى أنَّ المضاف المسمكل محدَّدوف وهوكل ماذكراً ي كُلُدابة ورزقها ومستقرُّها ومستودعها في كتاب مدين ومن للتبعيض أي كل فرد فرد منها لالاتسين بمعنى كل هو هذا وكأنه تعمالي ذكر بعض أحوالها تم عمه لفيرها أي كلماذكروغيره ﴿ فِي لَهُ مَدْ كُورِقَ اللَّوْ الْمُعْفُونَا ﴾ تفسيرا كتاب وسان للمتعلق وقوله سأن كونه عالماالخ يعسني لماذكرأنه يعلم مايسر ون وما يعانون أود فهجما يدل على عوم عله وأراد بمايعدها قوله وهوالذى خلق السموات والأوص الخوتقرير. للتوحيد لات من شمله علموقدرته هوالذى يكون الهالاغيره بمالايمه إرولا يقسدرعلى ضراونفع وتقريره للوعد لان العالم القادريخشى منه ومنجزاته ويجوزأن تكون الاتية تقريرالقوله مايسرون ومايعلنون ومابعدها تقريراة وله وهوعلى كلشي قدير (قوله أى خلفه ما ومأنيه ما كارزالخ) الظاهر أنه اشارة الى تفدر ذلك لات الشابت أنه خلقهما ومافيهما فى تلك المدة فامّا أن يقدرا ويجعل السموات مجازا بمسنى العلويات فيشعلها ومانيها ويجعسل الارض ععني السفلدات فيشعلها ومافيها من غبرتقدس وماقدل ال المراد بالعافيات نفس السعوات والارض مهووا غماا حماج الى التعوّرة والتقديروان كان خلقها في تلك لمدة لأينا في خلق غسرها لاقتضا المقيام التعرض لها (قو لدو بعد عالسموات دون الارض الخ) الدمرتفصسيل هذاوأن المرادأ نهاسب عطباق متفياص له ينهآمسيافة كحاورد فى الاثر وأن قوله ومن لارض مثلهن المراديه الاقاليم السبعة وأقحقيقة كلسماء غيرالاخرى وأنه قيل ان الارض مثل السماء في العسدد وفي أن ينها أمسانة ونها مخلوقات فيكتني حينتذ في التوجيه بأختلاف الاصل (قوله قبل خلقهما لم يكن حائل بينهـما الخ) كونه قبل خلقهما مأخوذ من كان لان العني المستفاد منهابالنسبة للعكم لاللتكام وحوشاق السموات والارض وهذا ظاهرسوا كانت الجلة معطوفة أوسالية لتقديرقد انساالكلام في قول لاانه كان موضوعاعلى تنالما فان الاستعلا صادق بالماسة وعدمها ولادلىل على ماذكره في الآية وتيل مبني هذا النبي على كون الغلاهر ذلك فان كون العرش منطنقا على الماء أولائم وفعه عنه محتاج الى دايل وهومنتف ولايعنى مانسه فان عدم الدليسل لايكون دليلالاعدم كابن في محله الأأن يكون ذلك بعنيامة لمانقل عن السلف أنه كان على الما وهو الاتن على ما كان علمه ولانه الانسب عقسام سان القدرة الساهرة وعلى كلسال فلايعلو عن القمل والقمال (قوله واستعال به على أمكان الخلام) قبل أراد الامكان الوقو هي لانّ المستفاد من الاستأنه خلق السهوات والارمض ولم يعسبن أذذال غيرالعرش والمناء وعلمه مذح ظاهر والخلاء هوالفراغ الكائن بعن الجسمين اللذين لأيماسان وليس منهسما ماعياسهما وقوله وأن المياءأ ولسادث بعسد المرش وسيانه أن كونع على المياء يحقه لمبأسة وعدمها ولذا فال امكان الخلاء دون وجوده ولما كأن معنى كوله علمه أله موضوع فوقه لابماسه وخلق البعوات والارض يعدهما اقتضى أن الما مخلوق تبلهما وأنه أقل عادث بعده وهومن

بيغوي انتلطاب وتولهلاائه كان موضوعا الخ لانتسباقه لبيان قدرته يغتضيه فسقط مأؤيل انه ما المسائع من ادادته فتأمل وقوله وقيل كان المساء على متزال عيم الانتكون المساء أول بل حوال يع وحسده أومع الما ولوترا المصنف رسمه الله هذا كله كان اولى (قو لهمتعلق بخلق الخ) أى الملام للتعليل متعلقة بالفعل المذكور وأفعاله تعالى غيرمعللة بالاغراض على ألمشهورا كنها يترتب عليها حكم ومصالح تنزل منزلة العللويستعمل فيهما حرف التعلمل على طريق التشبيه والمجمان (قير له أى خلق ذلك كخلق من خلق الخ) يشيراني أن الائتلاء والاختبارلا يصووصه مقعالي به لانه انكا يكون لمن لا يعرف عواقب الاموو فالمرادلس حقيقته بلهوتمثمل واستعارة شبيه معاملة القه تعيالي مع عيياده في خلق المنيا فع الهسم وتكلمفهم شكره واثابتهمان شكروا وعقوبتهمان كفروا بمماه لة المختسيرمع المختبرا عسلماله ويجبازيه فاستعبرله الابتلاء على سدل القشدل فوضع لساوكم موضع لدعاملكم ويصيح أن يكون مجسازا مرسلا لتلازم العلم والاختمارا لاأنه على جهل الاشلاء بمعنى العلم يصبر المقدر خلق ذلك لمعلم الاحسسن من غدره وهذاأيضا غبرظاهرلان علمه قديم ذاتي اسرمة فرعا على غيره فمؤول بأنه عمني المظهر تعلق علمه الازلىبذلك وأماعلي أنه تمثيل وأن المراديعا ملكم معاملة المختبركما قررناه فلاتكلف فيه وهومع بلاغته مصادف محزم فن قال هناات البياوكم وضع موضع ليعلم إصب والقرينة هنا عقلية وكون خاق الارض إرمافيها للائتلا ظاهر وأتماخلن الحموآت فذكر تقيما واستطرادا معأنها مقرالملائكة الحفظة وقبلة الدعا ومهيطا لوحى الى غسير ذلك بمياله دخل في الانتلام في الجلة وقيل ان ذكر ها لانها خلقت لتسكون أمكنة للكواكب والملائكة العياملين في السعوات والارض لاجل الانسيان (قع له وانه لمبيازته لمق فعل الباوى الخ) في الكشاف فان قلت كيف جازتعليق فعل الباوى قلت لما في فعل الاختيار من معنى العلم لانهطر يتحاليه فهوملايسه كاتقول انظرأ يهمأ حسدن وجهما واسمع أيهمأ حسسن جو تالاق النظر والاستماع من طرق العلم وقبل علمه انه ينافى توله في سورة الملك المسمى علم الواقع منهم مهاختيارهم بلوى وهي الخبرة استمارة من فعل الختبر فان قلت من أين تعلق قوله أيكم أحسس علا بفعل البلوى قلت من حمث اله تضمن مهنى العلم فسكا له قمل ليعلم كم أيكم أحسن عملا وإذ اقلت علمه أزيد أحسن عملا أم هوكانت هذما لجلة واقعة موقع الشاني من مفعوليه كاتقول علته هوأ حسن عملا فان قلت أتسمى هذا تعلىقا قلت لاانما المتعلىق أن يوقع بعده ما يسدم سدا لمفعولين جمعا كقولك علت أيهما فعل كذا وعلت أزيده نطلق ألاترى أنه لافسل بعد سمق أحدا لفعولين بين أن يقع ما بعده مصدرا بحرف الاستفهام وغيرمصدر به ولوكان تعلمةا لافترقت الحالتان كاافترقتا في قولات عَلَت أن يدمنطلق وعلت زيدامنطاقاالتهي فقيلانه مضطرب حبث جوزه فناومنعه تمة والشراح فدكلام فتهممن سارومتهم من قرق منهما فقسل ان التعليق لا يختص بالفعدل القلى بل يجرى فيه وفعما يلابسه ويقباريه فالفعل القلى وماجرى مجراه امامتعدالي واحدأ واثنن فالاول يجوز تعليته سواء تعدى بنفسيه مسكعرف أوييعرف كنفكرلان معموله لايكون الامفرد اوبالتعليق بطلعه في المفرد الذي هوم مقتضاه وتعلق بالجلة ولامعني للتعلم قالاابطال العمل لفظالا محلاوان تعذى لاثنين فأتما أن يجوزونوع الشانيجة كتأب عدا أولا فانجازعاتيءن المفعولين فتوعلت لزيد قائم لاءن الشاني لانه يكون جلة تبدون تعلمق فلاوجه لمدّمه اذلافرق بن وجوداً داة التعلىق وعدمها "فالتعلمق لا يبعل عمل الفعل أصلا كافى عات زيداً أبوه قائم وعلت زيدالا يوه قائم فان عرك فى عل ابلا لافرق فيسه بيزوج وَ دحرف التعليق وعسدمه وأن لم يعزوورد فمه كلة تعلمق كان منه نحو يسألونك ماذا ينفقون فان المسؤل عنسه لايكون الامقردا وهنساا حتميالان أن يكون فعل المياوي عاملا في قوله أبكم أحسين عملا وفعل المسلوي بقتيض أن يمكون جفتيره عنتريه والختبريه لايكون الامفرد الانه مفعول يوانسسطة البساء كقوة ولتباونكم بشئ والمطلبق أعلل مقتضاه وان تضجن الفعل معنى العلم فسكون العلم عاملا فسه وهومفعونه الشانى ولايقع التعلق فتمه

وقبل كان الماء على من الربي والله أعلم بدلك وقبل كان الماء على من علا المتعلق بنات أى المتعلق بنات المتعلق بنات المتعلق من المتعلق بنات المتعلق والمتعلق والمتعلق والمتعلق والمتعلق المتعلق المتعلق بنات المتعلق المتع

خدظهزأن تعلنق المفل فحالا كيتا تمباهوعلى تقديرا حسال فعل البادى وحدم تعليقه على تعدثرا جليال أالعلوفلامنسافاة قطعا وقدل التعلدق هنساءهني تعلمتي فعل القاب على مافيه استفهام وهوبهذا المعني خاص بفعله لقلب من غبر تضميص بالسبعة المتعقبة الى مفعواين وهوف الاستفهام خاصة دون ماضه لاشدا ويضوها صريح بدائن الحساجب فلايينيا في ما في سورة الملك من أنه ايش يتعليق لانَّ مفعوليه كوران فاغيانق التعلمق فالهمني المشهور وأتما الجسل على الاضميار هنيا والتضمين تمة للعاروأنه جسل منهدما على وجه للتفنن فلاوجه في بعد تصريع الزيخشري بأنه استعارة وحاصله أنّ التعليميّ الحرويعدى بعن وهوالمنسئ تمة ولغوى ويعدى بالساءوعلى وتعلمة هأن برسط به معسى إكان اغظاأ ومحلاوه والمثبت وردجل أحده ماءلي الاضماروا لاسترعلي التضمن لان وأتماتوله تضمن معنى العلم فالمرادانه يدل علسه فهوك أنه في ضمنه يداسل أول كلامه فلايشافسه كانؤهم فقسدعلت أن في التوفيق في المكلامين ثلاثة طرق لهم وأبكن الفضيل للمتسقة م (والتعقيق)عندى أنه هناجعل توله لساوكم أيكم أحسن علابجملته استعارة تشلمة فتكون مفردانه بالى معناها الحقيق معطاة ماتسقعة موفعال البلوى يعلق عن المفهول الشاني لانه لا يكون جدلة اذهو يتعدى فمالها وحرف الجزلا يدخل فلي الجسل وانماجرى فده التعلمق لائه منهاسب لفعل القساوب مهنى كاصرح به ابن مالك في التسسه مل وغسره وفي سورة الملك جعد له مستعارا له في العسلم والفعل اذا تتحوزيه عن معنى فعل آخر على على وجرى علمه حكمه وعرلا يعلق عن المفعول الشاني فكذا نناه فسلك في كل من الموضعين مسلمكا تفننا وهو ـــــكشيرا ما نفعه ل ذلك في كتابه فان قلت هل ره أحسادالمسلمكن هنا والاسخرنمة وجهام هواتضاق قلت له وجسه وهوأنه لمباذ كرقسانه خلق السموات والارض ومانهمامن النعروا لمنافع ناسب أن يذكر يعده حال العيباد في الشيسير وعسده مه يمقسالة اختيارهملاء فليذلك واساذكرتمة قيله خلق الموت والحدساة فاسب أن يعقب ما فالهسار ماهم علمسه وعاقمة أمرهم وحسن الظنَّ به يقتضي أنه قصده علماقيل أنه في غاية السقوط لانَّ القول يتعلم فعسل البساوى منغيرا عتبا ومعنى العلمفه حجزدا صطلاح ومخبالفة لقول المصنف وحدانله لمبافسه من معنى العلم على أن صَلوحه لان يعمل في تلاث الجلة يجرّد اعن معنى العلم بمنوع ولوسلم نخضمونها ايس بمغشبريه فكمف يكون معلقا بهذا الاعتباولات المختبريه خلق السموات والارمض دونه كلام ناشئ من قلة الندبر والتتبع وكمف يكون مجرز داصطلاح وقد قال في التسهمل يشيارك أفعيال القياوب ماوافة بهن معني أوقاربهن لامالم يقاربهن خلافاليونس وأماقوله لمافيه من معنى العلم فالمراد أنه طريق للعلم كالنظر والسؤال كأصرح به لاأنه مستعمل في معناه وأمّام نعه في التعليقات فغير صبموع وأمّا اله غنرمخ تبريه فعلى طرف المتمام لاتهم استبروا بمسافى المدوات والارض من المنافع فظهر حسسن العسمل من غيره فسا يترتب على المختدية مختدعته وجعله مختبرانه ماعتبا رترته علمه ثمانه قال ان المفهوم من كلام الكشاف فحسورةالملك الختصاص التعلسدق يأفعسال القلوب المتعدية لافتن وقال فيسانقل عنسه انتمن شرط التعليق عندالنعياة أن لايذكرني من المفعولين كقولك علت أيهه مأخولة وعلت لزيد منطلق فلوقات غلت القوم أيهم أفغسل لايكون تعلمة اواذالم يكن اسلوكم منه أيضافقدنص على أنه يختص بالاقعسال وبالمفعولين دون النباني وحسده فيشكل بأن الرضى صروح بخلافه قهما ولذا قال في ايضباح المقصلان غضسه بمبغذه الافعيال ملاهره غيره ستقبم وغاية مايقال في تؤجيه مان جوازتعا. ق المتعدى الى واحد يختلف فدسه ومحتساره المذيم وما يتعذى الى اثنين بالتضمين فبرجع الى الافعال السسيعة أوأما التغلىق نالمفعول الشاني فقدر يفه في الملائب الامزيد عليه والحق قد تربأن يتبع التهي (قلت) هذا كلسه ناشئ من قلة التنسيح فأنه قال في شرح النسهيل زعم ابن عم غور آنه لايعلق فعل غِــ برعلم وطان حتى يضمن معثاهما وبعمل جملهما واختلف في التعليق عن المفعول الثاني وحد دفقال جاعةٍ من الفارية أم

بعلق عند ضوعات زيدا أيومن هو وكلام التسهيل صريح فيعوخ الفهر حدامة من العداة لمامر فائد المستماال ابع من هذين الرأين المستراى من دهب الى أنه من باب المنعلق بدليل قوله تعدالي سل ف اسراسكمآ تيناهم منآية بينة أتهي وهمذاليس بشئ لان ماذكر ملايسلم أن بكون دليلالان سأل لابعمل في الحدل فالا يقاس عليه ما فن فيه فينشد لا عزالفة بين كالم الريخ شرى وكلام الرضي لع ماذكر الزعشري لاعيد عنه لمن تدبر (قوله كالنظر والاستماع) قال أوحيان لاأعلم أن أحدا ذكرأن استمع تعلق وأنملذكروا من غديرا فعدال القاوبوسل والتلروداى البصرية على اختسلاف فيهط (قلت) كلام التسهيل صريح في خلافه كالومشسل دُلك ما وافقهنَّ أوقارُ بِهْنَ بِعِنَى مِن كُلُ مَلْهِوَ، طريق للعلم وكذاذول الرضي وكذاجيع أفعيال الحواس وكني بالزمخشرى سينداذوبا (قي لم واتميا وكرصه فألتفضل الدالة على الاختصاص بالمختبرين الاحسنتن أعسالامع أن اختباد الأحكال شاحل الفرق المكافين وللقبيع والحسسن والاحسسن كاعمه فيقوة ليتأوكم أي أيها النساس فلإعنص المنفين وما مه الى سو المن تخصيص الاسلام المؤمنين وتخصيص الاحسن مالذكر فاجاب وبأنه قصد بذلك الحث والتعريض على تحساس الاعسال الدلااتسه على أن الاصدل المقدود بالاختيار ذلك الفريق ليجازيهم أكل المزاء فكانه قدل المقصود أن يظهر فضلتكم لافضلكم فأنه مفروغ عنه ولدس بتغصيص للغطاب كاتوهم لات اظهار حال غيرهم مقصوداً يضالكن لامالذات وأحاسن جعماً حسن ومحاسن جع حسن على خلاف القياس (قوله فان المراد بالعدمل ما يع عل القلب الخ) عم العدمل لمايشمل العلم والاعتقاد واستدل عليه بالحديث الواردني تفسيرأ يكم أحسسن عملا بأحسن عقلا وأورع الخ وهو حديث مستندلان غروضي الله عنه أخوجه اينجروان أي حاتم واين مردوية والحساكم يستنده المكنه قبلانه واملات التقوى وأحسنية العسمل تدلءلي كال العقل وصعة العقيدة وفي الكشف أنه ذكرالز يخشرى أن المراد بالاحسس على المتق وما في الحديث تأبيد له ويحقل أن يكون وجها الشا ويجوزان يكون أحسن دالاعلى الزيادة المطلقة وأحيكون من باب أى الفريق أحسن مقاما كاقدل (قوله أى ما البعث أو القول به الخ) اشارة الى وجه مطابقة جوابهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلمآنكم مبعوثون بوجهين أحدهما أنه اشارة الى تول الرسول عليه الصلاة والسلام وذكره البعث والتركب من النشسه الملسغ أعدما قلتسه كالسعر في مطلانه والشاني أنه السارة الم القرآن كإنه قال لوتاوت عليهم من القرآن ما فسه اثبيات البعث لقبالوا هذا المناق مصروا لمراد انسكار البعث بطريق السكناية الاعاتية لاقانكاد البعث أنكاد للقرآن وقبل الاولى طرح الوجه الاقل اذ لااطف في تنبيه مالسعير ولعله زآدقوله والبطلان لذلك ونسهأنه لاخصوصيته ترجعه من بين الاباط مل وهوكلام ساقط لانهأى خصوصية أقوى من وقوعه في جوّاب ذكر البعث لهسم وقد أوضع وجه الشبه بقوله في الحديقة حيث كانذكر ميمنع الشاس عن اذة الدنيا الدنية ويصرفهم الى الانقيآد ودخولهم تحت الطاعة وقواه على أنَّ الاشارة اتى القباتل هــذابنيا على الظاهر والافقد جوَّز على القراءة الاولى أن تكون الاشيارة الميه أيشاجيعه لهنفس السحومب الغة وجوزف هدذا كون الاشارة الى القرآن وجعلة ساحوا مبالغة أيتسا كقولهم معرشاعر (قوله على تضمين قلت معنى ذكرت الخ) أرا ديالتضمين المصطلح أى والناقلت ذاكراأ نكم مبعوثون فهومفعول للذكر لاللتول ولذا قعت ولم يعمله يمهنى الذكر بجبازا وآن قبل انه أظهم لان الذكروالقول مترادفان فلامعن للتعوز حدنئذ ولماكان معنى القول بإفياف التخبين جاء المطاب على مقتضاء فاقبل أنه لاوجه له لاوجه له (قو إدله أو أن تلكون أنَّ عمدى علَّ على لفة في أعل بعناها وذكرهالانماأ خفولانه ورداستهما أممآني بحلوا حداد فالواائت السوق علك أن تشتري لجما وأنك تشترى لحا كافى الكشاف فلايقال الاولى أن يقول لعل مع أنه أحرسهل من أن يذكر (قد له بمعى وقعوا بمنكم الخ) لما كان النبي صلى الله عليه وسسلم فاطعنا البعث ورداً له كيف بقول أهلكم

النظروالاستماع وانمادكره يغذالة فضيل والاخد ادالنا مال العرق الكافين باعتدار نسلط نسلة للعرب على المان الما والصعبين على الدقع دائم المساورة المساو والعمل فان المراد طالعمل ما يم على القلب والمواب ولذلا فالمالني ملى الله على وسلم Winder Eight Nacion Trait وأسرع في طاعة الله والعنى أبدم المراكب وعلا (والن قات الكرم بعوثون من بعد المرت المنالا من المنالا منالا من المنالا منالا من المنالا من المنالا من المنالا من المنالا منالا من مرى من أوالقول به أوالقرآن المتضمن عي ما الدون أوالقول به أوالقرآن المتضمن لاح الا على حرف اللديمة والمطلان وفرأ مزة والحسام على المالاسام على أن الاشارة الى الفائل وفرى أسلم الفضح على من أى ولن المن على ا نوتعوابعتكم

مبعرثون وأيضاااقراءةالمشهورة صريحة فىالقطع والبتوهد مصريحة فىخلافه فيتنافيانى فأجابوا أعنه بأنّالعل هنااتوقع المخساطب لاعلى سبيل الاشبآ وفانم سملايتوة مون البعث فليسّ الاممهكذلك بلَّ على سبيل الامر واذا فال بعنى وقعوا بعثكم وقد حقروا أن يكون هذا من الكلام المنفف والاستدراج فريما تنبهون اذا تفكروا ويقطعون بالبعث ومن المحب ما قسل على المصنف رحدا قد تعالى ان ظاهر عمارته انعل اسرفعل كعلمكم وهويعتاج الىنقل فكانه لم ينظر شسأمن شروح البكشاف والسكوت في بعض الاما كنَّ أَبِاغُ مِن النَّطَق (هو له ولا تبتُّوا ) أي تقطعو إمن البِّت وقوله لعدوه تفسيرا قوله تعالى لمغولن فلذا أدخل علمه اللام الواقعة في النظيم في جواب القسم المقدّر وبا ما يكاره صداة البت أي لأتفطعوا بسلبه والتفيائه وقوله مالاحقيقة له تفسيرالسحرفانهم أرادوا به الشعوذة ومالاحقيقة لهمنه لامطلق السحرفان منسه ماله سقيقة كاقدّمناه وبهذا يندفع مايرد على تفسيره بمثله (فوله الموعود) فىالعذاب حناقولان فقيل هوعذاب الاسخرة وقيل عذاب الدنيا وهواتماعذاب بدرأ وفتل المستهزئين وهم خسة نفرما تواقيل بدر قال حديل علمه الصلاة والسلام أمرت أن أكفتهم أى أقداهم كاروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وقول المنف رجه الله تعالى الموعود شامل لهذه الاقوال وقوله جاعة منالاوقات فالامتبعني الطائفة مطلقا وانغلب في العقلاء وقوله قلملة مأخوذ من قوله معدودة لات الشئ القلل يسهل عد، وسياني تحقيقه في سورة الكهف (قوله استهزاه) يعني أن قولهم ما ينعه من الوقوع الاستعال وهوكايةعن الاستهزا والتكذيب لانهم لوصدةوابه لم يستعجلوه وقوله كبوم بدر اشارة الى مامر (قوله وبوم منصوب بخيرانس مقدّم علمه وهودليل الخ)أى متعلق عصروفا واستدل به البصريون على جواذ تقديم خبرها لان تقديم المعمول يؤذن بتقديم عامله يطريق الاولى والالزم مرمية الفرع على أصله وقال الشاطبي وجه الله تعالى في شرح الالفية هذه القاعدة منازع فيها فانها لا تطرد ألائرى أنكتقول أمازيدا فاضرب وقال تعالى فأتما اليتيم فلاتقهر ففدتقذم هنامهمول الفعل والمغعل لابلي اماوالحجازيون يقولون مااليوم نيدذاه باولا يجوز تقديم خبرها بالاتفاق والكرف ون أجازوا هذا طعامك رحل بأكل وزيداضرني فأكرمت فقذموا معمول بأكل وهونعت لرجل لايتفذم على المنعوت ومعمول استنكرمت وهومعطوف علىضريني والمعطوف لايتقدّم على المعطوف علىه ولا النعت على المنعوت وفي الكشاف مايخيالفه في توله تعيالي وقل لهم في أنفسهم تولايله غاائتهي وقيل المعمول هنيا ظرف يبنى الامرفيه على التسامح فيه مع أنه قيسل انه متعلق بفعل محسذوف دل عليه مابعده وتقديره ألايصرف عنهماالعسذاب يوم يأتيهم وقيل تقديره بلازمه ميوم يأتيهم الخ وقيل يوم ميتدألامتعلن بمصروفا وبنءلى الفتم لاضافته العسملة وفى بشاءالغارف اذاأ ضديف لجلة صدرها فعل مضارع معرب خلاف للنماة سيأتى فهذا الجواب غيرمسلم وهذا الخلاف بينهم فى تقديم الخبرعلى ايس لاعلى اسمها فانه جائز بلاخلاف والكلامفيه وفىأدلته مقسل فى كتب النمو وتوله وضع المباضي الخلاق مقتضي الظاهر المنباسب لمباقبله ويحيق وكان الظاهرأيضا أن يقال ما كانوابه يسستعجآون لكنه وضع موضده بمساذكر رق له والناأعطيناه نعسمة بحيث يجدد اذتها) لما كان الذوق اختبار طيم الطهوم ولائما كان أولا وكانت الرحة النعمة مطلقا مطعوما أوغيره كان الذوق عامامن هذا الوجه ولمأأ ريدما بلاغ ويستلذمنه كانخاصامن وجمه فلذافسره بماذكروجه لدمجا زاعته وقوله منابيان لانها بمعص الفضل والانعام لاالاستنصاب وقوله منه اتمايمه في من أجل شؤمه فن تعليلية أوصله لانزع وقوله اقلة صبره في الكشاف المدم صيره لانه لا يحلومن صبر ثما أوالمراديا لقلة العدم وهو المناسب لما يعده وقوله بعد عدم بالضبر أى فقر (قوله وفي اختلاف الفعلين نكتة لاتعني) المراد بالفعلين أذقنا ومسته أى لم يقل مسسناه بالاسناد الى معيرالمتسكام كافى أذقنا للدلالة على أن مس الضرايس مقصود المالذات انساوقع بالعرض عفلاف اذاقة النعما كأأشار اليه المصنف فغيرهذا الحل وعلى هدذا ينبغي أن يقسر قوله تمزعنا هامنه بمن أجل

ولاتبنوا بالحصاره لعسة وومن فبدل مالاسقيقة لو مبالفية في انسكاره (ولنن م برناعتهم العداب) الموعود (الم) أمة م برناعتهم معدودة) الى ماعة من الاوقان قلمداد رلية وان) استرو (ما يعلمه) ما يمنعه من الوقوع (ألادمياً معم) كروم در لاس مصروفاعنهم) السلامة المحدود عاعنهم ويوم منصوب عندلس مقدم عليه وهودليل على حوازنقاب غيرهاعليما (وساف بهم) وأساط بهروضع الماضي موضع المستشل ، الله في المهديد (ما كانوابه، غيقه قا ومبالغة في المهديد (ما كانوابه، سسترزون) أى العداب الذى كالواله ستعلون فوضع يستهزؤن موضع يستعلون لان استعاله م طن استهزاء (والن أذ قنا الانسان منارحة )واننا عطيناه ندمة لنيارة (منداه اندية) لهنا عينيه تلاز النعمة منه (انه النوس) قطوع دام من فضل الله تعالى لفله صده وعدم نقده به رَ وَمُورٍ) مِنْ الْعُلَى كَفُرانُ مَا سَلْفُ لَهُ مِنْ النعمة (ولمن أذقنا منعماء بعد ضراء مسته) ر معدة بعد المسافير وغي بعد م وفي اختلاف الفعلين كمنة لاتعنى المقولن (نعن لساليه:

شؤمه وسومصنيعه وقبيع فعسلهليكون قوله مناومنه مشيراالي هسذاا لمحق ومتعليقا عليسه كإقال تعالى ماأصبابك منسسنة غنانه ومأأصا يكمن سيئة غن نفسك وقبل المراديالفعلين فتول النعمة المىالشذة وعكسه لاالفعل الاصطلاحق يعنى أتأا ختلانهسما في التعبير حيث يدأ في الاقل فإعطاء المنصمة واذاقة الرسة ولمبيدا فحالشانى باذانة الضراءلي غطه تنسها ملى سسبق رسة المه ملى غضبه وقبل المرادأ ذقنا ومست واختلافهما غصيص الاقل بالنعماء والنساني بالضراء والنكنة تغليب بإنب الرسمسة ولايحنى أنَّذُكُره بعيدًا يأماء ( قوله أى المصائب التي ساءتني ) المصائب جسع مصمية وكان القياس فيه مصاوب الكنهم شبهوا الاصلى بالزائد وقول الخليل الداخلا أالواضع مراده هذا لكنه تسيمر في تعبيره وقوله ساءتني يشغرالى أن السيئة هنامن المساءة ضد المسرة والإعدى المستة ومعنى ساء تى نعلت بي ما أكره (قوله بعار كالنفسمة مفترتها) فرح كمذر بمعنى فأعل حول للمبالغة والفرح أكثرما يردنى المقرآن للذم فاذ أبقست المدح تسدكة والوَرِسين عِسَاآ ناهم الله من فضله (هو له تنسِه على أنَّ ما يجده الانسان في الدنيا الخ) وسبه التنبسه ظاهرلاق المسرأ ول الوصول والذوق ما يحتبربه الطهوم فحن الدنيالسرعة تة ضيما للهؤمن كلاشئ ولغبره اغوذج لمانع دمواف اقديق صديذات المبالغ بةلاشعاره بأنه مقدمه لغسيره والنبيدالاقل عصله الاشارة الى أنهاا نموذج مابعدها وقوله وانه يقيم معطوف على أنّ مايجده وهـ ذا تنسّه على عدم صبر الانسان وأنه يتعوّل بأدنى شئمن الليروالشروايس ابتناءالشانى على أتّ المرادأ دف مأيطلق عليه اسم الذوق والمس والاول على خد لافه والم عمول على أصل وضعه كالوهم (قوله كالاعوذج) قيل عليه انه كالفالغىالمتساموس المموذح بفتح النونءعرب والانموذج لحن قلت هدا المتعثر يه العرب قديمها وماذكره فىالقاسوس تبسع فسعالساغاني وليسر كإقال فغي المسباح المنعرالانعوذج يضم الهمزة والخوذج يفتح النون معوب وأنكوالصاغانى أغوذح لان المعزب لايزادف انتهى ومأذكره الصاغانى ليس بعصيح ألاتراهم كالوافى تعريب هليله اهليلج كاأوضمناه في شفاء الفليل نع هو أضم كافي شعر الصترى أوابلق بلتى الميون اذابدا \* من كل شي معب بغوذج

( فوله اينا نابا قه نعمالي واستسلاما القضائه) لما تضمن المأس عدم الصير والمكفران عدم الشسكركان المستنفي من ذلك ضدة وعن المصف بالسير والشكر فلياقيل الاالذين صبروا وجسلوا الصالحات كان بمنزلة الاالذين مبروا وشكروا وذلا من صفات المؤمن فكي بهما عنه ظذا فسروفي الكشاف بعوا الاالذين آمنوا كاتعادتهمان نالتهم وحةأن يشكروا وان زالت عنهم نعبة أن يصبروا فلهذا حسنت السكناية بدعن الايجان أ وأتمادلا لمتصبروا على أن العمل الساع شكرلانه وردنى الاثرالاء ان نصفان نصف صبرون سف شكرود لالة يمسلواالإعلىأنالعبراعيانلانه آأشوان فيالاشتعمال فغيرمطابق لمباغن فيه الاأن يرادو يبمآش كأنفقيل الاالمؤمن الساخ السابر الشاكر وهووجه لكن القول ماقالت حذام لات الكاية تفيد ذلك معمافيهامن المسن والمبالغة كذاأفاده المدقق فيشرحه وكالام المسنف وجه اقه تعالى لايحالفه فاقبل اقالمسلم يثق بالقدأن يعيدنعسمه ان زالت ولايفتربالنع بل بشكر لعلم أنهامن فضله جغلاف السكافروهذا فاعتبار الاغلب وأنه من شأنهم فلابضر تعلفه في مض الافراد كانوهم ثم قال الدُّقوله ايما فاوشكر الشارة الماأن تعبيرجارا تلدنه بالاعان ليسكا ينبغى غيرسسلم ووصفه الأجربال كبيرلانه عظائه معماسهه بمالاعين وأت ولااذن سممت ولاشطرعلى قلب بشر ولخاتمال أقله الجنبة ورضوان من القهأ كبر واستناره على عظسيم لرعاية المفاصلة (في لمدوالاستثنا من الانسان اسلخ) اشارة الى أنَّ الملام للبنس والاسستفراق من شعبه فيعمل عليه سيت لآء بهدومن سلاعلى الكافر سبعله المهداسستى ذكره فيكون الاستثناء منقعا حازهو أمه فلعلا تاولابعض مايوسى اليك كما كان الترحى يقتمني التوقع ويوقع ترك التبلغ لساأمر بتبليغه أوالتوانى للتقية وغوها بمبالآيليق بمقسام النبؤة صلف الجواب عنسه لانسكمان لمناللتر بحبيل هي للتبسعيد فانهاتسستعمل لذلك كافقول العرب لهلاتنعل كذالمن لايقه رعليه فالمهنى لاتترك وقيل انها لاستفهام

ای المصالب الق سامتی (آخانه رح) بیلر ای المصالب الق سامتی (آخانه رح) بیلر النم مفترج الفور) على الناس منفول من النكروالقيام بعقها وفي افغ الاداقة والمستنبع على أنَّ ما يجده الانسان في الدنيا من النهوالمن طلانوذج الجدوق الانترزوأنه يتع فالكفران والبطربادنى يهلات الدوق ادوالنالطم والمسمسلة الوصول (الاالمذين صبيحاً) على المضرّاء اعاللاقلة تعالى واستنداد مالقضائه (وعاوا السالمات) شكرا لا وسابة با ولاسة بما (اولتك لهم عضرة) لانويهم (وأجركبد) أَوْلُوا لِمِنْدُ وَلِلْاسْتِينَا مِنْ الْاِنْسَانِ لَانْ المرادب المنس فاذا كان على بالام أفاد الاستفراقاؤه ن ملحلى السكافراسية ذكرهم سعدل الاستناء منقطعا (فلعلان ارن باین مایوسی السال)

الانكارى كافي الحديث لعلنا أعجلناك وانسلم فهولتوقع الكفارقانه قديكون لتوقع المتكام وموالاصل لاتهمانىالانشا آت فاغسة به وقديكون لتوقع المضاطب أوغسيره بمنة تعلق وملابسة بمعشا دكاحشا فالمعنى أنك بلغ بك اسلهدف تسليغهم أنهسم يتوقعون منك ترك التبليسغ لبعضه ولوسلم أنّ التوقع منه هو النبى صلى الله عليه وسلم فلا يأزم من توقع الشئ وقومه ولاترج وقوعه لوجود ما عنع منه وعلى هسذا اقتصرالمسنف رحدالله تعبالى وتؤتع مالايفع منه المقسود تحريضه على تركد وتهبيج داعيته كاأشبار المه فى المكشاف وستأتى جواب آخر من هذا وقوله تقرل الخاشارة الى أنَّ المرادياسم الفاعل المستقبل وأذلك عملوأن المراد ترلنا تبليغهم لامطلق التبلييغ ومايحالف كالطعن فى آلهتهم والخمانة في الوحى كقه والمقةبية الترل للخوف والترك في بعض الاحسان اداع ايس بخنانة لانه لابوجب الفوت فيرتفع الوثوق يه ويفوت مقصودالبهمشة وقوله أن يكون مايصرف الخ كان ناتبة وفي بعض النسخ أقوى فهي ناقمسة ﴿ قُولِهُ تَعِنَّانِي وَضَائِقَ بِهُ صَدَرَكُ ﴾ قدل هو معطوفُ على تارك سواء كان جله أو مفردا وردبات هدذا واقتم لامتوقع فالواوحالية وفيه تظرلان ضيق صدرهمن آلموحى به انحل على ظاهره ليس بمتوقع أيضا وانمايغنيق صدره لمايمرض في تبليغه من الشدد الدوه مذابنا على ما فسروه فان قلت اذا حست ان المعسني كأني مك ستترك بعض ماأ وحى الدك وشق علمك اذنى ووسى أيضا وهو أنار خص الذف مكاأم الواحد يمقاومه عشرة نمأم وابمقاومة الواحدلاثنيز وغسرد لائمن التحفيفات لم يكن فسيه محسذور أمسلا قلت يأياء تولهان يقولوا الخ نع لوأريد ترك آلجدال بالقرآن الح الجلادوا اضرب والطعان لات هذمالسورة سكية نازلا قبل الامربالفتأل صم فتأتمل وحدل عن ضيق الصفة المشبهة الى اسم الضاءل البدل على أنه يما يعرض له لان الله تعالى شرح صدره وكذاكل صفة مشبهة اذا قصدبها الحسدوث تحول الى فاعل فمقولون في سدسائدوفي جوادجائدوق سمن سامن قال

بمنزلة أمَّا المتبرفسامن \* وأمَّا كرَّام النَّاس بادُّ عومها وطاه وكلام أبى حيان أنه مقيس وقيل انه لمشاجة تارك ومنه يعلم أن المشاكلة قد تكون حقيقة وقول المصنف رحمانته تعالى وغارض للتأحسا فااشارة الى دلالته على الحدوث ومنه تعلرأت المشاكلة غسير مناسبة للمقام (قول بأن تتاو عليم مخافة أن يقولوا الخ) بأن متعلق بعاد ص أى عارض بسبب تلاوته وعوتف غراقوله به فالضمر للقرآن وهوما يوحى وأن يقولوا في عمل نسب أو يحرعلى الخلاف في أنّ وأن ومامعهما بعد حذف المضاف أوحرف البأتر وقبل تقديره ائتلا يقولوا أو بأن يقولوا أوكراهة أن يقولوا وقال أتوالبقا وحسه الله تعمالي لان يقولوا أي لان قالوا فهو عمني المباضي قبل ولاحاجة المه وكمف يذبي ذلك ومعه ماهوتص في الاستقبال يعني أن (قلت) بل اليه حاجة وهو أنه روى في سبب النزول أنم م فالوااجعدل لناجبال مكة ذهباأ وائتنا بملائكة بشهدون بنبؤنك انكنت وسولا وروى أفكلا قالته طائفة وقبل الفيائل ابن أمية ولذاقبل ان تقديركراهة أولى من تقدير يخيافة لوقوع القول الاأنبراد مخافة تكريره وعلى الجع يعتاج الانزال الى التأويل (قلت) الفاهرأن التقدير أن يقولوا مشل قولهم لولاالم وسنتذلار دشئ ولاتخرج أن المصدرية عن مقتضاها وقوله وقسل الخ معطوف على ماقبله بعسب الممني لانه في قوة أن يقول الضمر الفرآن يعسني لمانوسي الدال عليسه وقوله ولاعلسك أي الابأس عليك واسم لاسم حذفه ف مناه وقوله يضيق به صدول باله حالية وهي المستفهم عنها في الحقيقة وقوله فتوكل الخ تفريسع عليه لانه بعنى قام بكل أمروسافظ له ( قولد أم منقطعة والهامل أيوسى) ذكروافيها وسهين أحدهما أنهامنقطعة فتقذربيل والهسمزة الانكارية أىبل أيقولون وقبل انهبأ متنفلة والتقديرا يكتفون بماأوحيناالمكام يقولونانه ليسرمن عنسدانه والاؤل أظهرواذا اقتصر علمة المصنف ( قي له في السان وحسن النظم تعسدًا هم أولا الني دفع لسؤال وهو أنه قد سبق التعدى بسورة من مثلاق البقرة ويونس فعاوجه العدى بعدداك بعشر سور معلقا أوما تقدم الحاهنا كاروى عنابن عباس رشئ الله عنهما وان نوزع فيه بأرب ضها مدنئ وهذمه كمية ولامعسى التعتذى يعشران

بترك يلبغ بعض مايوسى البسك وهو معانف لأي الشركين عافة ردهم واستهزائهم بدولا ملزمس توقع الثعالوجود مايدعوالب وقوعه ليواذان بكون مابصرف هنسه وموعصه بمالرسل من اللبائة فالوى والنفسية فالتبليغ (وضائق به صدرك) وعارض المنا احدا ا فَ إِن الله عليهم منافة (أن يقولوا لولا الزل عليه كنز) ينفقه في الاستدباع طالوك (أوبامه عدماك) يعدقه وقبل المنعبري بعبهم بنعسره أن بِهُولُوا (انما أَنْتُ نَدْرٍ) أَمِسَ عَلَمْ إِنَّ الاندَارِ عاأوسى البك ولاحليك ردوا أوافترسوا في المالان بعد في بعد دراد (والله على كل وركا وروا عليه كانه عام بمالهم وفاعل بهم مراء أقوالهم وأفعالهم (أع ية ولون افترام) أم منة طعة والها الم وحى (قل فأو المنس ورمنله) في السان وسسن النظم تعسداهم أولا بعشرسود م-ملعرهالامرانات وتعذا ممبسورة

عزمن التمدى واسدة بأن حداالتعدى وقع أولافل اعزوا تحداهم بسورة عمامروان كانساجانى التلاوة متأخر في النزول واعترض بأن هذا يقتضي تفدّم هــذه السورة على سورة البــقرة ويونس وقد أنكره المبرد وقال الامربالعكس ووجهه بأن ما وقع أؤلاهوا أتعذى يسورة مثله في البلاغة والاشتال على مااشمل عليه من الاخدار عن المغيبات والاحكام وأخواتها فلا عزواعن ذلك أمرهم بأن يأنوا بعشر سورمثله فحاانظم وانام تشتمل على مااشتمل علمه وقسل علمه انه لايطرد في كل سورة من القرآن وات تقدم السورة على السورة لابقتضى تقدم جسع آياتها فيعوز تأخر تلك الاسية عن هذه وأتما تمكررها في البقرة وبونس فلا بأس فسه ( قلت ) أمّا قوله غير ممار د فلا وجه له لانّ مراده اشقاله على شيء من الا نواع التسعة (٢) ولا يخسلوشي من القرآن عنها وأثماا دعاء تأخونزول تلك الآثة فحلاف الطاهروم فله لايقال مالرأى فأختى ماقاله المبرد من أنه تحسد اهم أولابسورة مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشقل عليه فلما بجزوا عن ذاك أمرهم الاتمان بعشر سورمثاه في النظم من غرجر في المعنى ويشهده توصيفها عفتريات وأشاماق التالتحسدى بسورة وقع بعدا كامة البرهان على التوحيد وابطال الشراط فتعسين أن يكون لاثمات النبوة ماظهار معزة وهي السورة الفذة واذاقال المحققون الفرآن هو المكلام المنزل على مجد صلى الله علمه وسلولاهماز بسورة منه والتعدى بعشر وقع بعد تعنتهم واستهزائهم واقتراحهم آيات غيرالفرآن رجههمأنه مفترى فدقامه يناسبه المتكثيرانه أمرمفترى عندهم فلايعسرا لاتبان بكثير مثله فع قلة جدواه لاوجه لماأسسه عليه كافي الكشف (قوله وتوحيد المثل ما عتباركل واحد )أى كان الظاهر مطابقته الموصوفه في الجعمة لكنه أفرد بتأويه بـكلُّ واحدمه امثله اذَّه والقصود لا بماثلة الجموع وقيل مثل وان كان مفردا يجوزفيه المطابقة وعدمه بالانه يوصف به الواحد وغيره نظرا الى أنه مصدر في الاصل كقوله تهالى أنومن الشرين مثلنا وقديطابق كقولة خورعن كأمثال وقسل انه هناصة فافرد مقتدرأى قدرعشرسورمثله وقسلاله وصنف لمجموع العشرلانها ككلام وشئ واحددوا يضاعشرلس بعسمغة جع فعطى حَكم المفرد كفل منقص ( قوله مفستريات مختلقات الخ) قال الامام استدل عِدْهُ اللَّهِ عَلَى أَنْ اعِمَازًا لقرآن بفصاحت لا بأشماله على المغيبات وكثرة العلوم اذلو كان كذلك كميكن لقوَّه مفَّدتريات معسى أثَّااذا كانبا اغضا حـة فَالفصيِّح يكون صدَّمَا وكذبا ﴿ وَقِيــل عليــه انَّ الملازمة عنوعة لانمعني قوله مفتريات من عندا نفسكم كانكرما لمصنف رخه المه تغالى لاكذما ورديأن معنى الافترا الكذب والاختسلاق اختراع الكذب لامطلق الاختراع كاظنه لكن ماذكره اغمادل على صحمة كون وجمه الاعجماز ذلك ولاعنع احتمال كونه الاساوب الغريب وعدم اشتماله على التناقض وقوله من عندأ نفسكم قدميه لاق المعنى علّمه اذهم عرب عرماء فعماء فالمطاوب الاتمان يهمن عندهم لامن عند غيرهم وكذا ما بعده ( قوله العلكم القصص والاشعارالخ) ذكره وطنة لما بعده ولامنافاة فيه لمباقبله كمانوهم والنظمء طف تفسيرى للقريض أن لم يردبه ترتب المعبانى الاول فى النفس كاوقع فىكلام عبدالفاهر بهدذا المعني وقوله فصامشلي المثلية أتمانى عدم القدرة على طبقة الاعجاز أوتنزل منسه صلى المجمليسه وسسلم فلايردأنه أفصم العرب بالاتفاق كاقيل (قوله تعالى وادعوامن استطعتم) قدّم تفسديره باستعينوا بمن أمكنكم أن تستعينوا به وقوله من دون الله متعلق بادعوا كمامتر وفاقدةذكره الاشارة الى أنه لا يقسد رعلي مثله الااقله وقد مرتصقيقه ( في لله وجع الضه سرالخ) يعني أنَّ الامربقلالنبي صلى الله عليسه وسلم غدة تضاءأن يقال لل لكنه جع التّعظيم بساء على أنَّ ذلك لا يعتص بضيرالمتسكأم كأقاله الرضى أوالضيرللنبي صلى المدعليه وسلموا لمؤمنين لانهم كانوا يتحذون أيضا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم شامل الهم لأنهم مأمورون بما أحريه مللم يعلم أنه من خصائصة وفي هذه المستلل اختلاف عندالشافعية كاصرح بدفى جعالجوامع لكن الاصع غندهمان أمره بشئ لايتناول المتبة والمصنف وسمه الله تعالى ذهب هناالى القول المربوح عنسدهم ويحسل الخسلاف مالم يكن المأمورية بقتضى المشاركة كالفتال فباقيل اتقوله وسستكانأ مرالرسول صلى المهعليه ومسلم الخ تعليل لقواة

(۲) قوله الانواع التسعة تطعها بعضه - م في قوله في قوله ألاانم القرآن تسعة أحرف سأ جبكها في بنت شعر بلاخال سأ جبكها في بنت شعر بلاخال حلال حوام عكم منشا به مشرند رقصة عظة مثل مشرند رقصة عظة مثل

اه دوسه المل المساول واحد (مفتريات) وحد المل المساول المساول

كانوا يتعدونهم وهومخالف لذهبه غيروارد وههنا بحثوه وأنهذكر في الكشاف تأسداله سذاالوجه توله تعبالى في موضع آخر فان لم يستخيب والك فاعترض عليه بعض علما العصر بأنه لايصلح لتأ ييسده بل لتأييدكون المراد الرسول صلى انقه عليه وسسلم وجع للتعظيم وأجاب بأنه تأييدله بالنسبة للوجه الثالث اذبحصلاأن المضمرللمتعدى لاللمشركين ولأيخني بعده ولوقيل انه تأييدله لا نهخوطب النبي صلي الله علمه وسلم في عن آخر بالكاف ولو كأن الجم للتعظيم جع هنال أيضا فتأمّل ( قوله وللنسم على أنّ التَّصَّدَى الحُز﴾ الظاهراً له معطوف على قوله التعظيم الرسوُ ل سَلى الله علمه وسلم والُوجِوْمِ ثلاثه المَاآن يكون أضمرا لجع للرسول صلى الله علميه وسلم وحده جع للتعفليم أوله وجع مجبازا أيضاتنز يلالف علممنزلة فعلهم جمعا لاخرم معه على حدب وفلان قتاوا قسلا وجعل فعله كفعلهم اشارة لماذكره وعطفه بالواولا شتراكه مع الاوَّل في أنه مجاز وأنه بِكُون للنبيُّ صلى الله علمه وسلم وحده فيهما بخلاف الثاني فانه للنبيُّ صلى الله علمه وسلموا لمؤمنين فالجعءلى حقيقته وقسل انه عطف على فوله لان المؤمنين والفرق يبنه مماأن مبنى لأولعلى كونهم متحذين حقيقة معمصلي الله عليه وسلم ومبنى الثانى على كونهم حاضرين عنسد يحذيه غبرغافلين عنه فكائم متعدون أيضا وانماعطف بالوا ودون أومع تباين مبناهما لاتصاده مافى كون الخطاب للمؤمنين فهدمامها ينان للاقيل اسكون الخطاب فيه لانبي صلى الله علمسه وسلم وحده وقدل انه معطوف على لهدم والمعنى لانآ المؤمنين الخ يعدني في الخطاب تنسيه الهم على أنَّا التحديُّدي وجب ماذكر فوجبأن لايغفاوا عنسه ويشتغلوابه وقسل انه معطوف على قوله من حدث الخزيعني أمرقل تتناولهم لدنملن أحدهما ماتقزرأنه بجب اتباعه علمهم والشاني أن في تناول همذالا من تنسهاعلي أن التعدى الزفهذا دلدل مخسوص يتناول هذا الامر بخصوصه بخلاف الاول اسمومه فيكل أمرسوي ماخصه أ الدامل وقبسل علمه ان المتنبيه المذكور يصلح أن يكون باعث الايرادا ناطاب في اسكم بعدما بعدما أورد مفردا ولايصلح أن يكون دليلا يثبت به تناول الامرالوارد بلفظ المفرد كاثبت بماقيله وهذاميني على أنَّ المراديالتحدّى تحدّى النبي صلى الله عليه وسلم أوجنسه وأنَّ المراد بقوله فلا نغف لون عنه أنهم ينعلونه أوبراقبونه فعلىأن المرادأ لجنس وفعله مأيكون مندرجا فى العلية ويصلح د ليلا ولاورود لاعتراضه ويظهروجه عطفه بالواوأيضا فندبر ( هو له واذلك رنب عليه قوله الخ) أي أي اكم ونه يزيدهم رسوخا فالاعان الله وكتيه ورسله عليم الصلاة والسلام رتب عليه مايدل على ذلك ( قو له أعا أنزل بعلم الله ملتد ابمالا يعلمه الخ)جهل ما كافة وفي أنزل ضم سرما أوجى و بعلم الله حال أي م لتبسا بعلم وأنما هذه نفيدالحصركالمكسورةعلىالصيح فالمعنى ماأنزل الاماشدابعله لايعله غيره وهو معنى قول المصنف وحه الله لأنه اذا التنس بعلم لا يعلم الاهو والمراديم الايعلم غيره ولا يقسد رعليه سواء الكيفيات والزابا التي بهاالاعجازوا لتحدى ومنضم اليه المغييات لانهالا يعلمها سواء فلبيان الواقع لالان يه التعددي لكنه لاينافيه وضم المصنف رحه الله المهقوله ولايقدر عليه سواءمع أذالمذ كورفي النظم العلم دون القدرة قبل لاتَّ نني العلم الشيء يستلزم نني القدرة لانه لا ، قدراً حد على مالا ، علم فتأ ترا قول لا يعلمُ الاالله) قاله صاحبنا الفاضل الحشى الذى يظهر من هذه العمارة أن يكون كلاجا ني الحصر بعد المباء فلايكون محولاعلى استفادة الحصرمن أتما المفتوحة كاذكره العلامة في سورة الكه ف بل هومستفاد مِن الاضافة كافى قوله فلايظهر على غيبه أحدا أى على غيبه الخصوص بعلمه كما أفصر عنه خاعسة المفسرين هذا اه ( قوله لانه العالم القياد وعيالا يعلم ولا يقدر الخ) دار للعصر المفيد العسلمالهملانه علمالايعلم غبره وقدرعلى مالايقدرعلسه سواء فقوله يمبالايعلم ناظرانى العالم ولايقدر الى القيادر وعطفه عليه على حدة ولهسم متقاد استفاور محاأى والقادر على مالا يقيدر آلخ فلارد أنَّ قادرالا يتعدَّى الى قوله بما لم يعلم ( قوله والطهور عزا الهنم الخ) هــ ذا مخصوص بالمشر صححين دون من آمن من أهل السكاب فلهدا صرح به وان دخل فيما قبله فسلا بقال انه لا حاجة لذكر ، فالمؤكد

قوله والفرق منه ما الخ مراد مالاول قوله والفرق منه مان ومراده الاول النب فلا ينافى أنه كالث اله بالنانى النب النضافلا ينافى انه كالث الم بالنانى النب

ألايمانهم قوله فاعلواأ نمياأنزل بعلمالله وقوله والتنصيص الجعليه متعاق بتنصيص والمرادج ذاالكلام القرآن لاقوله لااله الاالله حتى بقيال اعجباز بعض آمة لم يقل به أحد وهد ذا دلدل آخر على الوحد أنية مركيب من السمعي والعقلي المكنه قدل علمه لا يتوجه به تفريعه على عدم الاستجابة وهوالمقصود إفتأمّل والتهديد ومابعده مبنى على تفسيره بمامر (قوله ماشون على الاسلام الخ) حداب اعلى أت الخطاب للمسلمين وقوله مطلقا بالنسبة اليهم والى من دموهم لمعاونتهم والى غيرهم من المسلمين لانهم وان لم يباشر واالعارضة علمن بمخرّمن هوفي مرتبتهم أو عرفوه بمنافهموه مِن أمارات المجازه ( قوله وبعوزان يكون الكل خطاما) أى فى الكم المشركين والضموالغا ثب فى يستحسو المن دعوهم فعود على من في من استفلعتم ويكون ذلك من مقوله ١٠ خلافي حيزةً ل وعلى الاوّل هومن قول الله للمكم بعجه زهم كقول فان لم تفعلوا وان تفسعلوا وقوله وقدعرفتم الخ جزميه ولم يقل وعرفتم عطفاعلي لم يستجيبو الدلالة استعانتهم المفروضة على ثبوت عزهم (قوله أنه نظم لايعلم الاالله الن) أى لا يعدط بما فعم من البطون والمزاماالاهوومادعاهما المهمن التوسيديه لم اشبوت نبؤته صلى الله عليه وسدلم بالمعجزة وقوله وفيامنسل حذاالاستفهام أى الاستفهام بهل فانها اطلب التصديق وترتبه بالفاء على ماقبله يقتضى وجوبه من غير مهلة بشهادة التعبير بمسلون دون تسلمون والتنبيه المذكورمن الفاقى قوله فهل وظاهركلامه يشير الى زجعه كافي الكشا ف لانّ المكلام بحسبه ملتثرُ موافق لما قيه لانّ ضعرا بلمع في الا آية المتقدّمة الملكفار والضمرف هد ذه الآية ضمرا لجع فلكن للكفارأ يضاولات الكفارأ قرب المذكورين فرجوع الفنميرالمهمأونى ولات الجلءلي المؤمنين يحتاج الى تأويل العنم والاسلام بالدوام والخلوص بخلافه على هذا ويمكن جعلديا جعاالهما بأن يكون المرادا يجاب الدوام والخلوص وزوال العدرعن تركه وقوله باحسانه الضمهراجع لمن أىمن يريد باحسانه الدنيا أوالريا ولم يخاصه لوجه الله وانماقة رذاك لاقتضاء السيماق ولأنه لوأتر يدخلاهره لم يكن بسن الشهرط والجزاءارتماط لانه الس كل من تلذذ مالدنيها كذلك (قو لَدنوصل البهم جزاء أعمالهم) يعني أن في الكلام منافاً مقدرا أو الاعال عبارة عن الدّرا مجازا والأول أولى ووف يتعددى بنفسه فتعديه بالى امّالتضمنه معنى نوصسل أولكونه مجازا عنه والفااهرمن كلامه الشانى لانه لوأراد الاقول قال نوصله البهم وأفيا كمافى الكشاف وقوله من الصمة الخ اشارة الى ماسسأتي من اجمة بال من الوجوه الا تيسة وقوله والرياسة هوناظرالي كونه في المراثين كافسره الزمخشرى بقوله فعلت المقبال كذاوكذا وقدقسل فلدس مخبالفياله كماقيل وقوله ونوفى بالتخفيف أى من ماب الافعيال ما ثبيات الدياء الماعلي المة من يجزم المنقوص بحسد ف الحركة المقسدرة كاف قوله ألم يأتب له والانباء تنمي ﴿ أُوه لِي ما معرف كلام العرب اذا كان الشرط ماضيا من عـــ د م جزم الجزاء اتما الأنهالمالم تعسمل فحا لشرط القريب ضعفت عن العسمل في الجزاء فتعسمل في محلدون لفظه وتقلءن إعددالقاهرأتها لاتعمل فيه أصلالضعفها والمذى تقسلها لمعرب أن للتعاة فيه مذهبين متهممن قال انه في نية التقدم ومنهمهن قال انه على تقسد رااها و يكن أن ردَّدُلكُ الى هسذا وليس مخصوصا بمبااذا كان الشرط كأن على الصعيع وأماقرا والجسرم فظاهرة ومانقل عن الفرّاء من أن كان زائدة فيها كانه أراد إنهاغدلازمة فى المعنى فقد درا قامها لكون الشرط مضارعا في المعدى فيقتضى جوا بالمجزوما فلارد عليه أنه غيرصيح للزوم أن يقال يرديا بلزم وفي الاسكام أن هذه الإ آية تدل على أنّ ما سبيله أن لا يفهل الاعلى وجه القر ية لا يجوز أخذ الاجرة عليه لان الاجرة من حفاوظ الدنيا فني أخذ عليه الاجرة خرج منأن يكون قرية بمقتضى الكتاب والسنة (قوله كقوله

وانأتاه خليل يوم مسفية ، يقول لاغائب مالى ولاحرم)

هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلى في مدح بمدوحه هرم بن سنان وهي من القصائد المشهو رة فلذا لم أورد منها شيأ لشهرتها والخليل هنا من الخلة وهي الفقراف فقير والمسخبة المجاعة والمرادزمان الشسدة

ولتنصيص هاذاال كادم الثابت صدقه باعازه عليه وفيه تهديدوا قناط من أن يعددهم ين بأس الله آله تهم (فهل أنتم سلون) المترون على الاسملام واستسون فيسه مخلصون اذا تحقق عند مراع الوصطاف و يجوزان يكون السكل خطافالله ندكين والفاءرف إستعيسوالن استطعم أى فأن لم الله الله الله المالة العراد وقدعوفتم من أنف حصم القصور عن المعارضة فاعلواأنه تغلسم لايعله الاانه وأنه منزل من عنسله وأنَّ مأدعا كم السـه من التوحيسة حق فهل أنتم دا خلون في الاسلام بعد قديام الحبة القاطعة وفي مسافلا يستفهام اعداب لمغ لمافسه من معنى الطلب والتنسيه على مدام الموجب وزوال العدند (من كان بريد المدوق الدنياوزينها) باسسانه وبره (نوف اليم أعالهم أيا) نوصل اليم جوا م عالهم في الدنيان العصة والرياسة وسعة الرق و کرنزالا ولاد و قری و ف مالیا و آی يوف الله ويوف على البناء لل ينعول ويوف بالتعقيف والرفع لات النهرط ماص كقوله وأن أنأ مشارليويهسسفية يتوللاغانب مالى ولاحرا

وهم في الانصون الانتهال الم وقبل في المال الم وقبل في المال الم وقبل في المال الم وقبل في المال المال وقبل المالة وقبل في المالة والمالة المالة والمالة المالة والمالة والم

والتمعط وحرم بفتح المساءو كسترالراء من الحرمان بمعنى عنوع أى لايعتذراليه بعسدركالي غائب أولا أعط بل بسادع الى البذل لكرمه ( قوله لا ينقصون شيأه ن أجودهم) ينقصون مجهول وشدأ تمسز وضيرفيها ظاهر مأنه للدنيا اسكن قيل الاظهرأن يكون للاعمال الملايكون تبكرا را بلافائدة وردبأن فمه فاتذة لافادته أنَّ العنس ليسَّر الافي الدنيا فلولم يذكر تؤخم أنَّه مطلق لان المهسي هم غسيرم خلومين في ايضه جزاءا عالهم فى الدنيادون تأخيره الى داوالقرار والمسنف رحه الله تعالى لم يتعرض له فلار دعلمه شي كا فيل مع أنه يكون المتأكيد ولاضروفيه (قوله والآية الح) واذا كانت في الكفرة و برهم أي أحسانهم فهي على العمموم لانهم يعجل لهم قواب أعمآ اهم في الدنية على المشهور وقدل انه يخفف به عنهـ م عـ ـ ذاب الاسنوة ويشهدله قصسة أي ظالب فلا وجه لماقيل القالفلاه وأنها في منكرى البعث أوالرائه من مقريهم اذلا يتشىءلى القوايز لكن حصرهم في السكينونة في النار يقتضي أنها في الكفار ومنه أفقيهم لاف أعل الرياء الاأن يقال المعسى ايس يحق لهم الاالنار وجائزات يهنى عما استعقوه و بكون المرادمن سوقها كذلك التغليظ في الوعيد والحياصل أنه تعالى ذكر بطلان أعمال هؤلاء والاعمال الماطلة اتماأعمال الكفارا وأعمآل أهل الريآء اذغيرهم لايبطل عمسله فلذا اختلف فسه المفسرون ورج العلاسة الاؤل لانالسساق فى الكفرة و لان قوله أيس الهم فى الا حرة الالنسارلا يليق على اطلاقه الآجم وعلى تفسيره بأهل الريآء لابدّمن تشييده فيقال ليس لهم في الاستخرة بسبب أعمالهم اليائية الاالمنا وكاني شرح الكشاف والاصلءدم التقسد وهومهني قول المصنف رجما قدتعالى في مقابلة ما جلوا أو يؤوّل بما متراسكن لاحاجة اليه فكالام المسمنف رحه الله تعالى الاأن يقال انه يؤل البيه فراده بيانه تأتل وقوله الحسنة بالرفع صفة صور وأوزار العزائم جع عزيمة وهي نيته بما فعل من الريا وغيره (قوله لانه لم يبق لهم ثواب في الاسترة) لم يقل لم يبق لهم ثواب في الاسترة على أنه تفسير طبط العدمل لانه ايس معنى الحبط اذمعناه الطالها بعد تحققها وايس بمراد بل المراد أنهم لا يجازون في الا تخرة الما لجزائهم عليها في الدنيا أولانهالاتستحقشسأمن الجزاء وهذاالمعنى معدني مجازى للمبطعليها فلاوجه لمناقدل حق التعميرترك التعليل الى النفسير وقوله أولم يكن الترديد مبنى على أنّ المرائين من المؤمنين الم أواب في الاسمرة بأعالهم الاأنهم لمااستوفوا مايقتضيه صورهافي الدنيالم ببقالهم ثواب في الاستخرة ويجوؤأن لايعتبرني حَقْ ثُوابِ الاَ تَشَرَةُ لانَ العمدة في اقتضائه الاخلاص فتأمّله ﴿ قُولِهُ وَيَجُوزُ تُعلِّيقُ الطرف الخ ﴾ واذا تعلق جبط فالضم يوللا تنوة وقول في نفسه قيده به اسفيدذكره بعدا لحبط فالمراد بالبطلان الفسا دامدم شرط العصمة والأفان أويدبه عدم بقائه اعسدم بقآء الاعراض فجمسع الاعمال كذلك وان أويدعدم الانتفاع رجع الى المبط وقوله لانه لم يعمل على ما ينبغي فلذا كان في نفسه ما طلا وهو توطئه لما بعده ( قوله وكان كل واحدة من الجلتين علا لما قبلها) فيكون المعنى ايس الهم في الا تحرة الاالنار طبوط أعمالهم وعدم ترتب الثواب عليه البطلانها وكونه الدس على ما ينبغي فان قيل حبط ماصسنه والبطلان ماعلوا يقتضي أنلا ينتفعوا بدلاأن يكون الهم النارف كميف تصع العلمة فلذااذ ابطل على الجوارح لم يبق لهم الاأوذار العزاخ السيئة كاأشار اليه المصنف رجه الله تعالى فلهم النار في مقابلته فاذاعرفت بهذا وحه تعلىل الحبوط لماقيله وعلت أتعلة الحبوط لكونه لم يكن كاينبغي وهومه غي بطلانه كاأشار المسه المستنف وحه المه تعالى الدفع ما قيسل الهلق تل أن يقول ما قبلها مركب من أصرين شبوت النسار آهم ونقى الثواب عنهم وحبوط ماعلوالمسر يعله للاقل لاتعلنه أوزارالعزائم كاأشبارالسه ولاللناني لات ونسبت لعاصم وقد خرجت على ثلاثة أوسه الاول أن مازائدة وباطلامنصوب عماون وفيه تقدم معمول خبركان وفيسه كتقديم الخسير خسلاف والاصحاب والثاني وهوالذى اختاره المسنف زيجه الله تعالمى أت ما ابهامية وبأطلامنصوب بيعملون أيضا وماصقة للنكرة والمعنى بإطلاأى بإطلاوهي

كمافى قوله وحديث تماعلى قصره \* ولا مرتماجه عقصراً نفسه وقيدل انهازالدة للتوكيد وقد تقسيله فى قوله تعالى مشالات التما بعوضة والشالث أن يحكون باطلام صدرا بوزن فاعل كافى البيت المذكوروه ومنصوب بفعل مقدر وما اسم موصول فاعله واليه أشار قوله الفرولا أوفى معنى المصدر الخ (قوله ولا شار جاالخ) وهذا من شعر للفرزدة وقد حلف أن لا يقول الشعر ولا يذم أحدا و وزهد وأقبل على قراءة القرآن و قال

ألم ترنى عاهدت ربى وانى بد اسير تاح قائما ومقام على حلفة لاأشم الدهر مسلم بد ولاخار جامن في زوركلام

إضمرالف علكانه فالولا يخرج خارجا وجعل خارجاموضع خروببا وعطف الفعل المضمروه وولا يخرج على لاأشمة ولاأشمة جواب للقسم أى حلفت بعهدا مله لاأشتم الدهرمسل ولا يحرج من في زوركلام خروجا والرتاج باب الكعبة وكان حلف عنده ( قو له وبطل على الفعل) أى وقرئ بطل على صبغة الفعل الماضي المعطوف على حبط وهي من الشواذ (قبوله تعمالي أفن كان على بينة من ربه) فيه وجهمان أحدهما أنهمبتدأ والجبرمحذوف تقديره أفن كان على هذه الاشياء كغيره كذا قرره أبوالبقاء وأحسن منهأ فنكانكذا كمذبريدالحساة الدنيا وزينتها وحذف معادل الهمزة ومثلهكثيروا لهمزة للتقرير والثانى وهوالذى نحاءالز مخشرى أنه معطوف على مقذر تقديره أمن كان يريدا لحياة الدنيا فن كان على بينة سواءأ ويعقبونهم فاللزلة ويقار بونهما ابينهما من التفاوت البعسدوهو أحدا للذهين ف منسله والاستفهام عنى هذاانكارى وهوالذى اختاره المصنف رحه الله تمياني كماستراه وهومبتدأ محذوف الخبرعلى كلاالوجهين وليسخبراءن مبتدا محذوف كماقوهم وعلى مافىالكشاف قيسل لابذمن تقدير فعللستقىرالمعنىأىأتذكرأ ولنكفنذكر أويقال فسقال والهمزة لانكارهذا التعقب والمسماشار بقوله أن يعقب ويقارب وليسبشئ والتعقيق قول الشارح المدقق الالتقدير أمن عسان ويد الحماة الدنساعلي أنهاموصولة فنكان على مسنة من ربه والخبر محسذوف لدلالة الفاء أي يعقبونهم أويقرونهم والاسستفهام للانكار فيفيدأنه لاتقارب بينهم فضلاعن التماثل فلذلك صارأ بلغ من نحو قوله أفيزكان مؤمنا كن كان فاسقا لايستوون وأتما كونهاء طف الحيقوله من كان ريد الحماة الدنيسا فلاوجمه لانديصرمن عطف الجله ولايدل على انسكار التماثل ولامعني لتقديرا لاستفهام في الاول فات الشرط والجزاء لاأنكارهليه ومن ليقفعلى ماأرادوه قالعلى قول المصنف رجه الله تعالى والهمزة لانكارأن يعقب الخ اعتباركونهم عقيب المذكورين سابقاحتي يتوجه الانكار البه ليس له كبير حسن عندمن له دُون صيح فندبر (قولمبرهان من الله يدله على الحقواله واب) يعنى المراد بالبينة الدليل الشامل العفلي والنقلي والهاء المبالغة أوالنقل وهي وان قيل انهامن يان بمعني تبين واتضم لكنه اعتبر فيها دلالة الغيروالبيان لهوأخذه بعضهم من صسيغة المبالغة كاقيسل في ظهرانة بمعنى المظهروقوله فيمسا إِنَّاتِيه ويدُره هذا أحسن من تفصيصه بالاسلام كماف الكشاف لكنه هو المناسب المابعده (قوله والهمزة لانكاران يعقب من هداشأنه الخ)يعنى أن يكون هؤلا على مرسة بعد مرتبتهم فكمف عاثلونم كاعرفت ومن فاعل يعقب وهؤلا مقعوله وقوله المقصرين حممهم وأ فكارهم على الدنياقية ل في حسنه العبارة تقصيرلا "ت قصر لا يتعدّى بهلى واعتذر بأنه ضمن معنى القاصر بن أو برفع همهم على الابتداء وجعل على الدنيا خبره أى فاصرة عليها وان يقارب معطوف على أن يعقب وهومبسى للمجهول وبينهم فاتم مقام فاعلميشيرالى تفسيرالمنكريالمقاربة انتقاربهما ﴿ قُولِهُ وهُوالذِي أَعْنَى مِن ذَكُرَا عَلِي الضمار لانكارالتعقيب والمقارية لانه بمعنى المداناتف المماثلة فيدل على الخبرالمحذوف وقوله وتقدره مالرفع على الابتداء وخبره أفن ألخ وهدذا التقدير لازم لان المبتد الابدله من المبرالا في مواضع ذكر ها التعاة

و بطل على الفه ل أفن كان على بنية من ربه )
و بطل على الفه ل أفن كان على بنية من ربه )
برهان من الله بدله على المنى والصواب في المنازلة وهو الذي أمه هوا و يكاره م على المنازلة وهو الذي المنازلة وهو الذي المنازلة والمنازلة والم

أأس حذاهنواو يكني لماذ كروس الاغناء كويه غيرون كورفلارداته اداأغن عنه فلاحاجة المدلاافظا ولامعنى متى يجاب بأنه مجرور معطوف على قولة ذكر فيكون مستغنى عنه أيضا وأته بيأن لمحسل المعنى ولا استلال في عبارته كالوهم وهوفي عاية الفلهور ( قوله وهو) أي كونه على ينة حكم يم كلّ مؤمن يخلص هذا بناءعلى الوجوه السائمة ولايختص بكونه للمراثين أوالمنافقين وقوله وقيل المراديه أىمن كان على بينة وهومعطوف على ساقب له بحسب المعنى ومرضه لات قوله أولئك لايلاغه الاأن يعمل على المتعظيم ولآن السماق للفرق بين الفريقين لاييتهم وبين النبي صلى القه عليسه وسلم وقوله وقيل الخ قيل أنه بنا عتى الوجه الثالث فعاتقدم وقوله ألذى هودليل العقل خصه به لاقتضا - تفسيرالشا هد بدليل السيع ( قَمَّ **لَ**هُ شاهدمنالله) اشارةالى أنّ الضمسرالسابق المجرو روهــذالله لاللقرآن كماف الكشاف لانه خلاف الظاهر وقوله ومن قيل القرآن اشارة الى أنّ الضمير عائد على الشاهد بمعنى القرآن اقر به وقوله علنها أيضا تتاوه في التصديق فلايشافي تقدّم نزولها زمانا فتأمّل (قو له أو البيئة هو القرآن) وفي نسخة وقسل البينة هوالقرآن فتكوي المرادبها البرهان السمعي وهومه طوف على قوله الذي هودلسل العقل بجنب الممنى وهذالم يذكره الزمخشرى والتقدير البينة برهان عقلي من الله أوالقرآن وقوله ويتلوممن التلاوة أى على هذا الوجه وعلى ما قبله بمعنى يتبع كامرّوا لشاهد على هذا امّا جبريل عليه الصلاة والسلام أوإسان النبي صلى الله عليه وسلم لان أهل اللغسة ذكروا من معانى الشاهد الملك واللسان وقوله على أن الضمراة أى ضمير منه الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الاخيرومن التبعيض وعلى الاقل تله ومن ابتدآئية وقوله أومن التلويضم التاءو اللام وتشديد الواوأو بفتح فسكون ثموا ومخضفة مصدرتلاه إِيتُاو ، عمنى سعمة ى يتبعمن كان على بعدة أو السنة نفسها وذكرت لان تأنيثها عسر حقسين أولمونها بمعسنى البرهان وضهرمنه للهومن اشدائية وقوله ملك يحفظه أى يصون عصفه لاأن حفظه بالتلاوة لانّ ان حرقال لم يتسل المقرآن أحد من اللا تسكة غرجر بل عليه السلام (قوله وقرى كاب النصب) لانه معطوف على مشعول يتلوه وقيل اله منصوب بفعل مقدراً يساو كتاب موسى صلى الله علمه وسلم ولم يدُ ـــكُرُولانَ الاصل عدم النَّقدروا ما ما ورحة حالان من كَابِ موسى وقوله أى يتاوالخ تَفسملهُ على قراءة النصب وضعرمنه لمن ومن تبعيضمة ومن كانعلى سنةمن آمن بمحمد صلى الله عليسه وسلممن أهل المكتاب والشاهد علماؤهم وقوله ويقرأ سان لمعنى يتاوعلي هذا وأنه من التلاوة وشهماد تهم على أنه حق لامفترى وفي الكشف والمرادية أهل السكتاب عن كان يعلم أن بسناصلي الله علسه وسلم على الحق وانكابه هوالحقل كانوا يجدونه فى التوراة أى ويتلوا القرآن شاهدمن هؤلا وهوعبد الله بنسلام رضى الله عنه ولهذا جعله تظهر قوله وشهدشاهدالا مذلانه فسرمه أبضا وهو بتلومن قبل القرآن كأب موسى صلى المه علمه وسلم والحاصل أت من كان على بينة مؤمنوا هل الكتاب بدلمل نفي القاربة منهم وبين من تَسِمهم وخص من ينهم على السَكَابِين وشاهدهم بالذكر فن تسميضية لا تَعَبَر يَدِينَة كَانُوهم دلالله على فضَّله وتنسيها على أنهم تابعوه في الحق وأيد ذلك باعترافهم فبلغوا رسَّة الشّاه دو في قوله يتلوه استعضار للعمال ودلالة على استمرار التلاوة وهوفى عاية المطابقة للمقام فنأتله وقوله كتابا مؤتما يتق الدين أكمقندى لاقالامام يطلق على الكتاب واذا يسمى المصف العنماني بالامام وقوله لانه سان لاطلاق الرحسة علمه (قو له بالقرآن) وفي نسخة أي بالقرآن بيان لرجع الضمر وقيل اله لكتاب موسى عليه الصلاة والسلام الانه أقرب ولايناسب مادمده من ايعاد من كفرمن الاحزاب بالقرآن لايا التوراة وأبكونه توطئة لمابعده لم يكن خالياءن الفائدة وقيل اله للنبي صلى الله علبه وسسلم وقوله تحزب أى نجمع على حرب النبي صلى الله عليه وسلم كافي ومأحد وغرره ( قوله برده الاعالة) يعني أنّ موعد اسم مكان الوعد وهم وعدوا بورود النارأى دخولهافه ومجازا اراديه ذلك كأفال حسان رضي اللهعنه

أوردة وهاحيا ش الموت ضاحية \* فالنارمورد ١٥ والموت ساقها

قوله المسارة المأن الضمرالسابق الجرود حكذاني جريم النسم التي أيدينا وابند و حكذاني جريم النسم التي أيدينا وابند و ماأراديه المصحيحة

وهو مكدم به تم وقسل الرادية الذي حلى الله عليه وسلم وقيدل وفينوأ هل السكاب (ويتاوه) و يسمعذلك السعيمان الذي هودليسل متان مدهدش (مستمده لش) لقعاا رشهد بعصمه وهوالقرآن (ومن قبدله) ومن في-لالفرآن (كتاب موسى) بعسى التوراة فانها أيضا تلوه في التعديق أوالية هوالقرآن ويتسكومهن التلاوة والشاهسة. سبريل أولسان الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الضمالة أومن التاو والشاهد مل يحفظه والضمير في أو ه اتما لمن أولا بنة ماعتبارالمعنى ومن قسله كتاب موسى به مندراة وقرى كابمالندب عطفاعلى المنابرفي بالدواك يتلوالفرآن شاهديمن كان على "سنة دالا على أنه سق كقوله وشسهه من اسرامیل و بقرآمر قبل شاهد من بی اسرامیل القرآن التوراة (اماما) كابا مؤتمابه في الدين (ورحة) على المتزل عليهم لانه الوصلة الى الفوز يخير الدارين (أولنسك) شارة الىمن كان على بينة (يؤسنون به) بالقرآن (وون بكفريه من الاحراب) من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم (فالنارسوعدم) يردهالاعسالة (فلانك في مريدسه)

وقوه لا مخالة لانه لا يتنظف المعاد والرئيسة على المكفر المستنازم ادخولها وهو يومانية لقوله فلا بكنف مرية الخوذمنه وكسرميم المرية ععن الشلااخة أهل لجيازا لفصيصة المشهورة والعسراخة أسبدوقه وبها قرأ السلى وأبورجا والسدوسي (قوله من الموعد)أى من كون الناوسوعدهم وايس بأعله وكا قيلُ والنَّلِطَابُ أَنْ كَأَنْ عَالَمُ يُصَلِّحُهُ قَالُمُ ادَّتُهُمْ بِشَهُمَ عَلَى النَّفَارِ الْعَمْيُمُ الزيلَةِ وان كانتالنبي حملي الله عليه وسلمفهو سان لانه ليس محلاككريب تعريضا عن ارتاب فيه ولا يلزم من نهيه عنه وقوعه ولا لوقعت منه (قولْد تمانى ومن أظرِ عن اغترى على الله كذبًا ) المراد نتى أن يكون أحسد أظرمنسه أومسا وياله في المغلم كامر وقوله كان أسنداليه مالم ينزله كالمحرّف الذى نسبو مالى الله أونني عنه كاليهود المنسكرين المترآن ولما في كأبهم كنعث الذي صلى اقه عليه وسلم وآية الرجم و يحتل أن يريداً نه من الكلام المنصف أى لاأحداً ظلم من ان كنت أقول الماليس بكلام الله اله كلامة كازعم أرمنكم أن كنم نفيم أن يكون كلامهمع تحقق أنه كلام الله وفسه وعبدوتهو بل الامر قمل ولا يبعد أن تكون الآية الدلالة على أنَّ القرآن ليس بمفترى فانتمن يملم حال من يفسترى على الفه كيف يرتنكيه كامروف سورة بونس في قوله تعالى ولايقلم الساحر وقدل أراديه هدذا ومامرة فيكون نف براللا يه يوجه ين (قوله في الموقف) بسان لمحل المرض وقوله بأن يحسوا وتعرض أعالهم تفسيراه بأن المرادمن عرضهم عرض اعالهم ففيه مضاف مقدرا وموكاية عن ذلك وقسل اله مجازوا لعرض على الله من قراء فصف الاعمال وسان ما أرتكبوه لتطلع علمه أهل الموقف ويوبخو إبسو مشعهم وانكان تعالى عالما السرو العلانية وقبل انوا تعرص على الملائكة والانبياء علمهم الصلاة والمدلام والمؤمنين فالعرض على الله اتمامج مازأ وحضفة واسسناده أىكونه على الله مجاز وفسه نظر والاشهاد جعشاهدكماحب وأصحاب بنياء على جوافيع مفاعل على افعمال أوجع شهدد بمعناه كشريف وأشراف ومعناه الحاضر وفى الاشارة بقوله هؤلا تتعقيرلهم وتوله تهويل عظيم أى للعنة كل من يراهم وقوله لظلهم بالكذب على الله ينان لارتباطه بما قبسله وقوله عند شه اشارة الى أن السدل سيكالطريق المستقيم الدين مجازا في الدويسفونها بالإغراف) الاتحراف تفسسرللعوج وهوظاهر ويقال بفستك الشئ طلبتهاك فتفسيره يوصفهم لها بالعوج سيان لانه عجازعن ذلك لانتمن طلب شمألا تخرك أنهسيب لاتصافه به ووصيفه فافهومن أطلاق المسبب على المسبب أوهو على حذف مضاف أي بيغون أحلها العوج أي الانتواف عن الدين مالرقة وحاصيله أنهم يصفونها بالعوج وهي مستقمة أويبغون أهلها أن يعوجوا بارتدادهم للكفر وقسيل بطلبونهاعلى عوج وعلى اختلاف معانى عوجا اختلف اعرابه على أنه حال أى معوجين أومضعول به أَى بِيغُون الهاالعوج (قولمه والحال أنهم كأفرون الخ) اشارة الى أن الجسلة حالية وتوله وتسكر يرهم أى لَفظ هم لتأكيد كَفرهم واختصاصهم به كذا قال الرمخشري فقيل ان المنأ كيدمن تكويرهم والاختصاص من تقديمهم على كافرون وقيل التفصيص من تقديم بالاستنرة والمصنى أت غرهم وان كفرواجا لكنهمدون هؤلا وهؤلا ومالفسوصون بالكفرالذى لأغاية بعده وردبأن تعديم بالاسنوة لابدل على ماذكره بل على حصر كفرهم في الاستوة وأن كلا الامرين مستفاد من هم لانه بمزلة الفصل وانام يستوف شرا تطه فنفدا لاختصاص وضريا من التأكيد كافرروه وأمّاته ديم الأسوة فلمريدوه والاختصاص ادعاف وسيألفة في كفرهم كأن كفرغيرهم ليس بكفوف جنبه وخيل انه بنا على أن مثل ذيد هوعادف يغيد المصروا اظاهرانه يفسد تنفؤى الحكم لاغير واختصاصهم بالجرمعطوف على تاكيسه أوجؤ زعطفه على كفرهم بناءعلى أندمستفادمن تقديم الضمسيرالاؤل فتاتل (قو له في الدنيا) جعل الارض كنابة من الدنيا ومن زائدة لاستغراق النني وقيل انها تبعيضية وجوزف ما أن تكون موسولة (قولهليكون أشدوادوم) قيل عذاب الدنيالا عِنع عداب الا تخرة وسكم من معذب في الداوين فالاولى أُن بقول المحمة لايعلها الأالله (قلت ) كونه أشد وأدوم عمالاشهمة فيه وكونه كذلك لا يشافى تعذيب

من الموعد أوالفرآن وقرى مرية بالضم من الموعد أوالفرآن وهمه اآلناك (انه المقدمن وبك ولكن المسترال أسلابؤمنون الفلاتفرهم واختلال فسكرهم (ومن أعلم بمن افترى الله الله الله مَامُ يَنْ لُهُ أُونَى عَنْهُ مَا أَنْ لُهُ (أُولِيْكُ بِعِرضُونَ مَامُ يَنْ لُهُ أُونَى عَنْهُ مَا أَنْ لُهُ على دجم) في الموقف بأن يعب واوامرض المالم و بقول الاشهاد ) من اللاتكة المالم المالة والندينا ومن حوارسهم وموجع عامه الما بأوسوركا شراف مع شريد الاه فالذين كذبوا على ريام الاه فالله فالله الذين كذبوا على ريام الذين كذبوا على ريام الله في الله في الله في على النالن) جو بلعظم عاصور ما سنتذ لظلهم الكذب على اقد (الذبن يصدون عن سدل الله) عن دينه (و يغونه) عوم) ويصفونها بالاغراف عن المنى والعواب أو بينون أعليا أن يعوسوا بالردّة (وهم فالا ترفيهم كافرون) واستال أنهم كافرون فالا عرة وتكريهم لأكد كفرهم واختصاصهم وأواد للم بكونوامعزين فيالارمن) أيما كانوا معرزيناته أن يعاقبهم في الدنيا (وما كان لهم من دون الله من أوليام) عنه ونهم من العسقاب ولكنهأ فرعقابهم الماهداالموم ليكون المية وأددا

بعضهم فالدينا كا وقع لبعثه سمن اللسف وغور فولد تعالى بضاعف لهم الدرداب) فان قيل ماوجهمه عقة المدآب وقدتس المصعلي أن من جام السيئة لاعوزى الامثلها وهم لايظلون قيل معناء مشاعة عذاب العسكفريا شبعذيب فلي مأضاوا من المعاصي والتعاي عن الأكات وضود لامن تشاعف كفرهم وبغيهم وصدهم عن سبيل الله ويدل عليه نسبته الى الموصوفين عاذ كرمن الصفات وقوله استناف أى جلة مسستانفة بينبها ذاك وقيل انهام كلام الاشهاد وهي جلة دعائبة ( قوله لتصامم عن الحق وبغضهم الخ) قسل اله تعالى نني استطاعتم السماع الحق وابصاره وهم يسمعون ويبصرون فبطل القول باثبات استطاعة العبدلافعاله وةدرته عليهالائه لماثبت أن بعض أفعال العبد غيرمق دورهليه لميكن الجسع كذلك وهذا كأيردعلي المعتزة تردعلي أهل السسنة لانهم أثبتو اللعسبد استطاعة غسم مؤثرة فلذاقس لمان المراد أنهم يستنفلون استماع الحق الى الغاية ويستكرهونه كذلك أفكأ نهم لايستمايعونه وهذاشائع فيكل لسان كفولهم هذا كلام لاأستطيع أن أسمعه اذااستكرهوه ولايرادنني القدرة بلفرط الاستكراه فهذه استعارة تصريصية تبعية لانهآ تشييه حالهم بعال آخراهم لااستعارة غنمامة فانواتشده حال شئ بحال آخر خاصلاأنه شده استكراههم ونفرتهم عن الشئ بعدم الاستطاعة علىه ووجه الشنه الامتناع منكل منهما ليكن فهه أن قوله ان الاستعارة التشلية لاتكون الافى تشبيه حال شي بحال آخر لايظهرا وجعلات الدزم فيها انعاهوالتركس وملاحظة الهمدين وان كأنتالذات واحدة فلوقات في أوال تقدم وجلاوة وشر أخرى انه شيه حال تردّده بين اقدام واحجام بجالته أذاقدم وجلا وأخرأ خرى لم يكن منه مانع وقبل في تقرير الاستعارة التبعية انه شبه تصامّهم عن الحق وبغضهم بعدم استطاعة المععفاطلق على المشمه اسم المشبهبه وأورد عليه أنه لابلاغ قول المصنف التصاميهم ولتعاميهم ولوتعين أن اللام التعايل فلاضمرف أيضالان تحقيق المعسى الحقيق المنساس للمبازى قديملل به أطلاقه عليه والتعبوز بدفالمعني لوقوع النصاغ والتعانى وفرط الاعراض والبغض أطلق عليهم عدم الاستنطاعة وأتماح لدعلي نغي استطاعة النافع من ذلك في فدينه رونق الكلام والمالغ تالتي فسه وأماالةول بأنه نشبه وأن كلام الكشاف مبن علمه فليس بشي يعتاج اليالرة ( قوله وكامنه العله لمضاعمة العذاب) فكامنه على ما بالهم استوجبوا مضاعفة العذاب فقيل لانهم كرهواالحقوأ عرضواعنه غايةالاعراض وبهذاالتقريراندفع ماذحسكره الطيبي رحه المهمعترضا يه على التعليل وأنه لا منتظم ( قوله وقبل هو سان لما تفاه من ولاية الا الهدّ الح) فالمراد بقوله ما كان الهم ألخ سانعدم نصرةآ لهتهم ونفعها الهسم وقولهما كانوا يستطيعون السعم الخ فيحق آلهتهم وهو سان وتقريرك وماستهسماا عتراض سينئذ فالضعائر للاصسنام لالكفار وعلى آلاقل الاواسا ممطلق الناصرين الشامل للآلهة وغيرهم وعلى هذا يخص الاكهة ونني استطاعة السمع والابصار تقيقة على هذادون الاقل ومرض هذالخالفته السباق واستلزامه تفكيك الضمائر وقيل آنه لاينتظم الكلام معه يدون تقسد رما كافى غنية عنه (قوله باشتراء عيادة الاكهسة بعيادة اقد تعالى) كانة أراد أن خسران أنفسهم يخسران ماله مامن عبادة القه اذااستبدلوه بابذلك وف العرائه على جذف مضاف أي سسعادة أنفهم وراحتها فأن أنفسهم باقية معذبة وقبل بقاؤه على ظاهرها ولى لان بقاء العذاب كالابضاء وفي الكشاف انخسرانهم في تعاربهم ملاخسران أعظم منه لانهم خسروا أنفسهم يعنى أن المقصودمن خطقهم عيادة الله فقسدتركوا أ تفسسهم لعبادة الاوثمان فهذا فى المقيقة شسران فى النفس ومواعظم خساية فغ المكلام استعارة مرشعة كقوله

اذا كان رأس الملاغرك فاحترس و عليه من الانفاق في غيرواجب (قوله من الانفاق في غيرواجب (قوله من الا له وشفاعتها) قبل عطف شفاعتها من قبيل أعبى ذيد وكرمه لان المفترى المستماعة لا الا له ودد بأنه ايس منه اذده وي الا لهة افتراء وعوى الشفاعة كذلك ولا ساجة الى تفسدر

(ما عند العداب) استناف وقر أابن المناف وقر أابن المناف و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه المن

مضاف أى من آلهية الا آلهة كافيل فأوود عليه أنه يقتمني أذا الفائب عنهم آلهية الا آلهة لانفسها وليس عقصودكامر فيسودة الانعام تغليره فتامل فوله أوشسروا بمابداو وضاع عنهم ماسعسلوا فل يبق معهم سوى الحسرة والندامة )لفظ بدلوا بالدال المهملة من التبديل أو بالذال المجدِّمن البذل وعو العطا والثانية قبل انها العصمة رواية ودواج والباعطيها عمسى في أي خسروا فعابدلوا وهوعبادة المدوما سساوا وهوعبادة الا لهدة وافتراؤهم تولههم انهاحق ولاوجه القول بأن ماحساواهو آلهتهم كذاقيسل ولاعصله والظاهرأت تفسيره هسذاعلي وجده يفارما قبسله وعلى ماذكره ايس منهما مسكير فرق فالمواب أن يقبال اله والدال المهدمان وان الساء سيسة يعني أنهم خسروا بسبب تبديلهم الهدا بديالضلالة والاتنزة بالدنيا وضاع عنهم ماحصلوه بذال التبديل من متاع المساة الدنيا والرياسة فيكون هذا الوجه أعرمن الاول وفي النظم دلالاعلسه اذأضاف الخسران الي أنفسهم دون تعيين لما حسروه لكن الافتراء بظاهره مناسب لتفسيره الاول فتأشل ( فوله تعالى لاجرم أنهسم ف الاتنوة الخ) لم يفسره المصنف وحه الله تعالى تسعالل مخشرى وسيأتى تفسيره في الحواميم وقوله لاأحد أبين وأمسك ترخسرا فامنهم وضع أخمل التفضيل للزيادة على المفسل فى الكم والكيفية والطاهرانه لايمشع الجمع ينهما فانأراد بقوله أبينأ عظملات الظهو ولازم للكبيروا لعظيم فهوتف يرقح بلازم معناه بكون معنى حقيقياله وانأراديه ظاهره بكون معنى مجازيا فتفسير المسنف رجسه الله نعمالي لهبهما اتمابنا وعلى مذهبهمن جوازا بنع بين المقيقة والجاز تقيما لأغائدة السابقة وقبل ات الواوعمي أوأوهو منعوم الجاذولم ببؤمعني يشملهما على القاعدة فيه والزمخشرى اقتصرعلي الاول وتزك الثانى فقيل الشلا يكون تكرارامع قوله خسروا أنفسهم ساءعلى تفسيره المتفدم قيل والمسنف رجه الله تعالى رتد التفسير بينهما لانه لم يفسره بمافسره به جاراته فيحتمل أن يكون معنى خسران أنف همأن ضرره عائد الهملاالي القولاالي غروثم الآاسله مرمستفادمن تعريف المسند بلام المنس سواء جعلهم ضميرفسل فيضد تأكدالاختصاص أوميد اما بعده خبره والجلة خبران فضد تأكد الحكم (قلت) وهنا وجمآ خروهوأ نحذف الفضل يفيد العدموم فيكون المعنى أنم مأخسرمن كل أحددوهو بمنطوقه يفيدالاخسرية فيهموهذا أنسب يظاهرعبارة المسنف وجداقه تعالى وقوله اطمأ نوااليه وخشعواله الخ يعنى أن الاخسات أصله تزول اللبت وهو المنففض من الارض فأطلق على المشوع واطعشنان النفس تشبيها للمعقول بالمحسوس غمصا رحقيقة فيه ومنه اللبيت بالناء المثناة لادنيء وقيدل ان التاءيدل من المشاء المثلثة وقوله في أصحاب الحنسة هم فيها خالدون ليس المصر الخلود في هؤلاء فان العصاة يحلدون فيها الاأن يراد بني الخاود عنهم نقصه من أوله كاسيات نظيره (قولد تعالى مثل الغريقين كالاعمى الخ) ذكرفه فاالتشبيه احتمالن تبعالكشاف اكن منهما مخمالفة ستراهام عمافيها فقوله يجوزأن مراد تشبيه الكافراخ فيه تساع لآن المشبه حال الكافرو حال المؤمن لاالكافرو المؤمن لكن لماوجد أحده سمامستلزماللا سنرعبريه عنسه وقسل يحتمل أنهجسله على تشبيه الذوات واقعام الفظ المشيل تنبيهاءلي مافسه بدلدل تركدمن المشهبه في النظم وحاصل هذا الوجه أنه شبه كل من الفريقين بالنين باعنيا روسفين نفيه أربع تشييهات ولذاك قدل اله تظيرقول احرى القيس

كان قاوب الطير طبيا وبايسا مع لدى وكرها العسناب والخشف المالى

كافى الكشاف لات حاصله تأويل الفريقين بفريق من الناس كافر وفريق مؤمن فقل الفريقين عسرة فلا الماريقين عسرة فلا الماريط الماير رطبها ويابسها وكالاعمى والبعد عبراة المعناب والمعشف وكذا الاصم والبعد ولا يخسف ما فيه من التكافي ما التكافي والمؤمن باشتر ولذا قسل الميت تشبيه كل من المكافي والمؤمن باشتر ولذا قسل الميت أشبه مالوسه الشاف من هذا وابس حيدا واردلان مرا والعسلامة أنه تشبيه متعدد مع قطع النظر عن التضام والعسدة فلا فرق بن الميت والاسمة الامن جهسة أن في

او خسرواء على او وفاع عنهم ما معلوا فلم والذارة (لاجرم والذارة (لاجرم والذارة (لاجرم والذارة (لاجرم والذين المعلود والمون والمحتمد والمائية والمحتمد والمحت

البيت تشعبه شئ بشنين وفي الاكة قشعبه كل واحده ن شيئين بشيئين فلا يخالفة بين كلام المصنف رجه الله إتعالى والزيخشرى كانوهم وقوله لتعاميسه هدذه الام كاللام السابقة فى كلامه وتأبيه بمعنى امتناعه تفعل من الاياه ( قوله أوتشبيه الكافر بالجسامع الخ) فعلى هدا فيه تشبه ان لاأر ومة لانه شبه حال هؤلا الكفرة أكومكوفين بالنشام والتعافى بحال من خلق أصم أعمى لعدم انتفاعه بحاسته فيما ينعلق بسعادة الدارين وحال هؤلاء المؤمنين لانتفاعهم بهما وامتناعهم بماوتع فيه أواتك بحيال قوى حاسة السيع والبصرلا نتفاعه بالنظرلا نوارا لهداية واستماعه لمايلذ وينتفع بهاتسهم من البشارة والانذار فهو تشعبه مركب من جانب الشبه به لا المشبه كإينبن عليسه لفظ المثل وهذامن بدبسع التشبيه وظرا تفسه الراثقة وهذا الوجه آثره الطمى رحه الله تعالى والحق معه ولا تطرلقول صاحب الكشاف ان فنه بعد الان الاعي قديه تدى بمامهم مرالد لالة والاصم قديه تدى بمارى من الاشارة فن كان أحى أصم لايقبل الهداية بوجه من الوجوه فهذا أباغ وأقوى في التشنيع كانشا والسه في الكشاف ( قه له والعياطف لعطف المحقةعلى الصفة) يعنى على الاحقال الثانى فالذات واحدة لكن نزل تغاير الصفآت منزله تفسار الذوات فعطف بالفا كافى البيت المذكور وفى الوجسه الاقل هومن عطف الموصوف على الموصوف واللف فى الفريقين لانه فى قوة الكافرين والمؤمنسين فيكون تقديريا أومادل عليسه قوله ومن أظلم بمن افترى الخ وقوله أنّ الذين آمنوا الخ فهو تحقيق وقدّم ما للكافرين لنه مدّمه هنا ولانّ السماّ ق لسانٌ حالهم والنشرف قوله كالاعى الخوالطباق هوا بلعبين المضدين وهما الاعي والبصيروا لاصم والسميسع (قولدااسا بع فالغام الخ) أصل هـ ذاانه كما قال إلحرث بن هـ مام بن مرّة بن ذهل بن شـ مبان يتوعد ابنزيابة النعى

أما اين زياية ان تلقى من الاتاقدى فى النسم العازب وتلفى يشد بى أجرد من مستقدم البركة كالراكب فأجابه ابن زياية بقوله ياله ف زياية المعسرت الصابح فالغمام فالاتب واظه لو لاقيت مناليا من الا بسيفانا مع الغالب أما ابن زياية ان تدعى من آك والفاق على الكاذب

قوله باله فسالخ أى باسسرة أبى لا جله حذا الرجسل والعساميح المفتر في وقت العسباح والاسم بسال اجمع وقد تقدّم تفصيلا في سورة البقرة والشاهد فيه عطف صفات موسوف واحد بالفاه وقوله تمثيلا أوصفة أو حالا) من في البقرة أن يمن النظر في الاصل بمعن النظر في استعبر لقول شمضر به بمورده ولا يكون الالمافيه عزاية فلذا استعبر في المرتبة النائية لان الاولى صارت حقيقة عرفية للقصة أو الحال أوالعسفة المجيسة كقوله مثله مكثل الذى استوقد ما وأكام الهم المجيسة الشأن وقوقه وله المثل الاعلى أى المعنقة المجيسة فلذا فسره المصف رحمه اقعة تعملى بهسنده المعانى الثلاثة فتأمل ونصب على كل منهاعلى القيم المحول عن الفاعل وقوله على اوادة القول وتقسد بره قائلا الى لكم الخوفة الله وقسة رفى قراءة الفقي المبار والمعنى ملتبسا بالانداد أى بتبليغه وقوله (قوله بدل من أف لكم أومف عول الخوالية) البداية على الاشرائة كالسلام أو منسد بوعلى المبارة والمنافية بهما عن المسلم أو كالمنافية والمنافية وقول المنافية والمنافية والمنا

لنسعامسه عن آبات الله وبالاسم العاقه عن استماع كالم الله تعالى ونا بيد عن تدبر معانيه وتقديه المؤمن بالسميع والبعدلانأ مرمالغة فيكون كلواسد منهما مشبها ما تنين ما عسبار وصفين أونشيه الكافر ما كما مع بين العمى والصبم والمؤسن بالمامع بين ضدة يهر - ما والعاطف اعطف المفة على المفة الفولة المهاج فالغائم فالأثيب وهذامن باب اللف والطبأق (هليستويان) مريستوى الفريقان (مثلا)أى غنيلاأو مليستوى الفريقان (مثلا) منة أو مالا ( أفلا تذكرون ) بينسري الأمنال والتأمل فيها (ولف الرسانانو الى تومه انىلكم) أنكلم وقرآ ما فع وعاصم وابن عامرومزة بالكسر على الرادة القول (ندير مبين) أبينكم وجبات العذاب ووجه اندلاس (الاتعبدواالالله) بدل من الف اسكمأ ومفعول مدين

المقول ومواندا رشاص فتكون يهضاله أوكلاعلى الادعاء فليس فكالاسه شئ سوى غيارسو القهم فتدج (قوله و بجوزان تكون الخ) أى أرساناه بشئ أوندر بشي هولانعدد والغ ليكن الاندارف عفرظ اهر ويجوزأ يضاأن يكون تفسيرا لف عول مبين كاأنه يجوزأن يكون مفعولاله أى مبينا النهي عن الشرك (قوله مؤلم وهوفى المقيقة صفة المعذب ما لكسمراى الله لانه الموجدالا لم وان كان يوصف به العذاب أيضا وهوحقيقة عرفية ومثله يعتذفا علافى اللغة فمقال آلمه العذاب من غرفيتوز وذكر وصف العذاب هنااستطرادي كافيالكشاف لوقوعه في غيره ذه الآية وقد وزأن يكون مراده أنه يصم هنسا أن بكون مسفة للعسذاب لكنه جرعلى الجوار وهوفى الوجه سين على الاسسنادا لجمازى بجمل آليوم أوالعسذاب معذيا مبالغة لكثه فبالاؤل نزل الغلرف منزلة الشعنس نفسسه ليكثرة وقوع الفعل فيج فعمل كالهوقع منمه وفي الثاني جعل وصف الشئ لفؤة تلبسه يه كالله عينه فأسسند اليهما يسندانى الفاعل على ماحقق في علم المعانى (قوله تعالى فقال ل الملا الني) الملا القوم الاشراف من قولهم فلات ملى الكذااذا كان فادراعايه لانهم ملتوابكفاية الاموروتد بيرها أولانمهم مقالتون أى متظاهرون متعاونون أولانهم علؤن القاوب مهاية والعمون جعالا والاكف نوالا أولانهم بماوؤن بالا والمائدة والاحلام الراجعة على أنه من الله لازماومتعديا (قوله لامن ية لك علينا الخ) ذكر الزيخشرى فيسه وجهين أحدهمماأن المثلمة التيذكروها في المزية والفضيلة على التنزل والفرض ولذاذ كرواأه بشر تعريضا بأنه يمنا الهسمف اليشرية والافهم أحق منسه بالمزية لجهلهم وظنهم أنهاما لحناء والمنال يعنى هب أنك مثلنا في المزية فلم اختصت بالسوة من بيننا والثاني أنهم أرادوا أنه مثلهم في البشمرية ولو كان في كان ملكالات النبي أفضل من غيره من العشير والملك كذلك واقتصرا لمه نف وجه الله تعالى على الوقل وانكان لفغا البشرظا مراف الثانى لانه تفوح منه راتحة الاعتزال كأفى شروسه وان نوزعوا فيه وقواه تحضل بالنبرة أدخل الباء على المقصور وهوأ حد استعماليه كامرتضنية (قوله ومانراك اتبعث ان كانت رأى علمة فحملة البعث مضعول ثان وان كانت بصرية فهي سال سَقَد يرقد (قو له جدع أرذ ل فائه بالغلبة الخ) آلارذل والرذل الدثىءا لمسستمقر ولمساكان آفعل التفضيسل آذا يعسم يعميهم سلامة فىالاقيس الآغلب كالاخسرون ولايكسرافه لالاذا كان اسماأ وصفة لغيرتفضيل كأسمر وقدكسرهنا فالواانه كمرلانه غلبت فيه الاسعية ولذاجهل فى القاموس الرذل والاردل عفى ومواظسيس كأفسروبه المصنف رحه الله تعالى أوهو يجمع رذل وفي المكشاف انه جعم أوذل اسم تفضيل مضافا للتوضيح لانهم بزعون مشاركتهم في ذلك وأنه كقوله في الحديث أحاسنكم أخلاقا ولم يذكره المصنف رجه القه تعالى لا فه علىخلاف القياس لكن كونه جعردل أيضا مخالف للقياس واذا قبل انه جع أردل جع ودل فهو معم الجع وقدوقع فحابعض النسمخ أرذل بعثم الذال وفتح الهمزة بيع رذل فيكون بتع ببيع وهوالاصع رواية ودراية وكأنَّ الاخرى من تمحر يف النساخ (قوله ظاهر الرأى من غسير تعمق من البسد وإلخ) قرأ مأبو عرو بالهمزة والباقون بالياء فأتناا لا ول فعناه أول الرأى بمعنى أنه صدر من غيروية وتأمل أولوهة وأتما المنانى فيحتمل أتأمله ما نفسدم ويحتمل أن يكون من بدا يبدو كعلا يعلوعلوا والم-في ظاهرالرأى دون باطنه ولوتؤمل اعرف ماطنه وهوفى المعسق كالاؤل وعلى كليهما هومنصوب على الغارفية والعمامل فيه قيسل نرالناك مانزالانى أولرأينا أوفيما يظهرمنه واليسل اتبعك ومعناه فى أوّل دأيهم أوظاهره وليسوامعك في البياطن أواتبعول من غيرتا من وتثبت وقدل العامل فيه أرادلنا والمعسني المهم أرادل فأقل النفار وظاهره لان وذالتهم مكشوفة لاتحتاج الى تأمل وفيسه وجوه أخرمفه له فى الدرا المصوب (قوله والتمايه بالفرف على حذف المناف الخ) قدعلت أنه اذا كان ظرفا ما ناصب لكنه قيسل ال نصبه على الغارفية عمداح الى الاعتذار عنه فأنه فأعل ايس بطرف ف الاصل فقال كي الماجاز ف فاعل أن يكون ظرفا كاجاز في فعمل كقريب وملى الاضافته الى الرأى وهوكثيرا مايضاف اليسه المصدر الذي

و يجوزاً و تكون أن منسرة متعلقة بالسلنا أو سند (اندانان عليكم عذاب يوم اليم) مؤلموه وفي المقيقة صفة المعساب والمعناب العذاب وزمانه على طريقة مَدْ مَنْ وَمُهَارُهُ مِا الْعَمَالُغُمَةُ وَمُهَارُهُ مِا الْعَمَالُغُمَةُ وَمُهَارُهُ مِا الْعَمَالُغُمَةُ وَمُهَارُهُ مِنْ الْعَمَالُغُمَةُ وَمُرَالُوهُ مِنْ الْعَمَالُغُمَةُ وَمُرَالُوهُ مِنْ الْعَمَالُغُمُ وَمُراكُونُهُمُ مِنْ الْعَمَالُغُمُ وَمُراكُونُهُمُ مِنْ الْعَمَالُ مُعْمَالُهُمُ وَمُراكُونُهُمُ وَمُراكُونُهُمُ مِنْ الْعَمَالُ وَمُعْمَالُونُ وَمُعْمَالُونُ وَمُعْمَالُهُمُ وَمُعْمَالُهُمُ وَمُعْمَالُهُمُ وَمُعْمَالُهُمُ وَمُعْمَالُهُمُ وَمُعْمَالُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُوالِمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ مِنْ مُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ والْمُعِلِمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ وَمُعْمِلِهُمُ وَمُعْمِلُهُمُ مِنْ مُعْمِلُهُمُ ومُعْمِلُهُمُ ومُعْمِلِهُمُ ومُعْمِلِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِلُومُ ومُعْمِلِهُمُ مِنْ مُعْمِلِهُمُ مِنْ مُعْمِلِهُمُ مِنْ مُعْمِلُهُمُ مِنْ مُعْمِلُهُمُ ومُعْمِلِهُمُ مِنْ مُعْمِلُومُ ومُعْمِمُ مُعْمِلِهُمُ مِنْ مُعْمِلُومُ ومُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعِمِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعِمُ مُعِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعِمِمُ مُعِمُ مُعِمُ مُعِمِمُ مُعِمُومُ الملا الذين عندوا من قومه مأراك الادشرامنانا) لامن ولائه استانعدان مالنوة ووجوب الطاعة (ومار الذانيمال الاالاينهم أراذانا) اندادنا مع أرذل عانه بالغلبة صارونل الاسم كالا كبرا وأردل بعرد ل (بادی الرای) ظاهر الرای من من البدق أواقل الرأى من البدء غيرتعمق من البدق أواقل الرأى من البدء والما مدلة من الهدوز لا تكسار ما قباعا وقرأ أبوع و ماله-مز: وانتصابه بالنارف على حدد في المضاف أي وقت حدوث بادى الرأى والعامل فيه انبغاث العناتلا يتوب منهاءن الغرف الاذميل وبعث فيه المعشى

وانمااستردلوه مهدال الدائم الدائم المدائم المنائم المنائم الانما هرامن المدائم المنائم المنائم المنائم الاسط ما أشرف هندهم والمحروم منها أردل (ومانرى للمرم) الدواسعة المالية (بل تطبيم المنوو والمدم في روهلكم المنوو والمدم في روهلكم المنوو والمدم في المنوو والمدم في المنوو والمدم في المنوو والمدم في المنائم المنائم المنائم المنائم المنائم المنائم المنائم المنائم والمنائم والمنافق والمنافق المنافق المناف

يجوزنسبه على الفارفيسة بحواتما جهدوأيك فالمك منطلق وقال الزعشرى أصله وتتحدوث أول رايهما ووقت حدوث ظاهروا يهم فحدف ذلك وأقيم المضاف المدمضامه وقيسل الأباد يحمصدرعلى فاعل منصوب على المفعولية المطلقة والعامل فيهما تقدم وفيه وجوه أخرذ كرها المعرب وقبل على تقدير المصنف والزيخ شرى ان تقدير الوقت ليكون فاتباءن الفلرف فسنتحب على الظرفية وأتما تقدير الجدوث فلاداى لدعلى تفسيرى بادى أتمااذا كأن بمعنى أقرل فلان وقت أقيله هووقت حدوثه وأتمااذا كان بمعنى ظاهر فوةت ظاهرالر أي وان اتسع وقت لاتباعهم وقدعرفت بمامر أن اسم الفاءل لاينوب عن الطرف وخنسب والمصدر ينوب عنه كثبرا فأشاروا بذكره الى أنه متضمن معنى الحدوث في معنسه فلذا جازفيه ذلك وليس مرادهم أتدعدوف وماذكرومهنا من أنّالصفات لا ينوب منهاءن الغلرف الافعسيل من فوائدهم الغربية وعليهم الاعقادف ملكنه غسرمسلم لانفاعلا وقع ظرفا كثيرا كفعيل فان من أمثلته خارج الداروباطن الامروطا هرموهوكثيرف كلامهم فانقلت مآذكره المصنف وجه الله تعالى يشكل بأنت ماقبل الالايه مل فعيابعده سالاا ذا كأن مستشى منسه خوما قام الازيدا القوم أومستني أوتابعها لاحده ما كافعله المعرب وغيره فلذا تكافوا لاعرابه وجوها قلت قالوا انه يغتفرذاك في الغارف لانه يتسع فعمالا يتسع في غيره و الرأى جوزوافيه هناأن يكون من رؤية العين أومن الفكرة والتأتل (قوله واغمااستردلوهم اللك أى عدوهم أوادل اسرعة اتساعهم وزمهم أن ذلك وقعمتهم من غيرتأمل أولفقرهم لانهم لايعرفون الاالشرف الطاهرمن أمورا لدنيا وهذاه والوجه والاحظ الاكترطا وقوله للتولمتبعث أدخل نوحاعلمه الصلاة والسلام معهم لان الخطاب أولامعه فمكون ناكمدالنني الافضلية عنده لسيقه في قوله ما تراك وهو اغلب وقبل الخطاب لاتساعه فقط فيكون التفاكا ويؤهلكم بمعنى يجعلسكم أهلالذلك وابالا واباهدم بدل من مفسعول نظنكم فى المنظم وقوله فغلب أى فى الموضعين وقوله أخبر ونى تقددم تحقيقه وأن الرؤية فسه يجوزأن تمكون بصرية وقلسة وقد جوزهما الزيخشرى لان كلامنهسما ميب للاخبار وأرأيتم متعلق بأنلزمكموها وقيسل بطلب البينة يعنى على أن يكون من التنازع هناوأعل الشاني فلاوجه لماقيل ان همذا بحسب الاصل وأما هنا فهو متعلق بأنلزمكموه الان القائل بهذا يجعلها جله مسستأنفة أومف عولانانيا كاصر حوابه وجواب ان كنت محسذوف أى فاخبروني وفسيرالسنة مالحة والبرهان كمامز وقوله فايتاه البينة أىالسابقة والمراد البيئة المؤتاة فهومن اضافةالصفة للموصوف كماستراه فى توجيه توحيدالضمير والحجة الميحزة الدالة على نيترته صلى الله علمسه وسلم (قوله ففيت عليكم الم تهدكم الن ) بعن أن عا الدايل عن خفاته مجاز ا فيمال حية عميا كايقال مبصرة للواضحة وهواستعارة تسعية شبه خفاءالدلدل بالعسمي فات كلامتهما بينع الوصول الي المتساصد و بحوزاً نكون استنارة تمشلبة بأنّ شبه الذي لا يهندي بالحقظ فالهبا علسه بمن سلاً - هازة لا يعرف طرقهاوا تدبردلدلاأعجى فيها والظاجرمن عيساوة المصنف الاقيل وأتماادعا المقلب وأن أصلاع يترعنهما فيأباه ذكر على دون عن مع أنه ايس بحسن هذا ( قو له ويو حيد العمر لان البينة الخ) الماذ والرحسة كانااظا هرفعميتا فوجهوه بأن الرحة هناهي البينة على تفسيره الاول بايتا البينة أى البينة المؤتاة كمامزأوهوتفسيرلةوله وآتانى رحة لكنه عيريا لمصدر أوالضميرالبينة أى المعجزة والرحة النبؤة وبنغاؤهماأى البينة يستلزم خفاءا لمذعى فلذا كتني به وجسلة وآنانى رحة على هذا معترضة أوالضمسر للرحة وفالككلام مقذرأى خفنت الرحة بعدخفا والبينة ومليدل عليها وسذف هذاللا ختصاروقسل انه، عترض في المعنى دون تقدير وكلام المصنف رحما لله تعالى ظاهر في آلاؤل أو الضمرله ما بنأ و بِلَكُلّ وأحدتمتهما وفياليكشاف وجه آخروهوأن يقذره مت يعداقه البينية وحذف الاختصار وعدل عنه المسنف رجه الله تعالى لائه وآممع أنه تقدير جلة وهذامفود تقديرا قبل الدايل ولم يقدرف الوجه الاول اعدم الاحتياج اليه على أنّ كلام المستف وجه الله تعالى محتمل له أيضا وسلامليه بعض فضلاء العصر

وفرأ هزؤوالكسائن وسنهم فعميناى المنقب وقرى فعدما هاعلى أنّ اف على لله (أناز تكموها) الزبكم على الاهتداء بها (وانتماها المحاردون) لا تعدادونما ولاتنا فلون فها وحسن اجتمع ضمدران وليس أسساره ما مرفوعا وقدم الاعرف منهسما بازنىالثانىالفصل والوصسك (وباقوم لاأسلكم علمه) على النماسة و مودان المنكر فعلى مماذكر (مالا) سِعلا(ان أُسرى الأعلى الله) فانداللمول منه (وما العلادالذين آسنوا) جواب المسم سنسألوا لمردهم (المسم ملاقوا وبهم انتفاصهون طاردهم عنده أوانه-م ۱۲۲۰۰ و به وزون بقر به فیکیف اطردهم دلاقونه و به وزون بقر به فیکیف اطردهم ( ولكف أن كم توماني ولون) بلغاء ربكم أوباقدارهم أونى الماس طردهم أوتد فهون علبهم بان تدعوهم أدادل (و باقوم من المرنى من الله ) يدفع المقامة (أن طرد مم) وهم بنلان الدينة والمنابة (افلاند كرون) ر . العرفواأنالقاس لمردهمونوقيف الايمان لتعرفواأن القاس لمردهمونوقيف علىه ليس بصواب (ولا أقول لكم عندى نواقن ألله ) خوالن رزقه وأمواله حتى هديم فعنلى (ولاأعلم الفيب) عطف في عندى خزائناته

وقوله على أن الف عل الله أى في القراء بين وقد قرى بالتصريح به فه و يدل الله هذا (قولة أناز مكم على الاحتدام) اشارة الم أن نلزمكم عسى تقسركم ونسكر هكم لانّا المرادالزام الجسبر بالقنل وخود لاالزام الايجاب لانه واقع قيل وذكرالاهتداء لانه ليس فى وسعه فلايردعليه أنَّ المكرميصم ايمانه و يقسبل عندناايماته فيجآب بأنه لم بكن في دينهم وقيدل المعنى لوأ مكنني الالآم مع الكراء مفعلته وروى عن فتادة (قوله وحيث اجتمع ضمسيران وليس أحدهم امر فوعاد قدم الاعرف) وهوضم والخاطب لانه أعرفُ من آلفائبَ كَابِين فَ آلتِهُ وَوَهِذَا أُحِدَمَدُهُ بِين في هذه المسئلة؛ وقيل أنه يلزم الاتصال كما في هذه الاكية ونسب اسبيويه ولوقدم الغاتب وجب الانقسال فيقال أنلزمها اياكم على الصيير وأجاز بعضهم الاتسال واستشهد بقول عثمان رضى الله عنسه أواهم في حسث قدّم ضمه مرا لغاتب على ضمه مرالمتسكلم الاعرف واتصلا وكان الواحب أراهم الياى (قوله على التبليغ) في الكشاف أنه راجم الى توله الهم انى لكم نغير مبيز ألا تعبدوا الاالله ومأذكره المصنف وحه الله تعالى أحسن بماذكر ومأقبل إن مأذكره الزيخشري مراده بدماذكره المسنف رجه اقه تعالى بهينه لاخصوص ذلك القول وأق قوله واجع الممتعنى متعلق بدمعني خلاف الظاهر والجعل بضم فسكون ما يعطى فىمقا بلة العمل كالاجر المذكور فيعدل آخر (قه لدفانه المأمول منه) الضميران قدفيفيدا المصروبطابق النظم أى ما أجر التبليغ أومامطلق الاجر ألامته وليس الضمرالاقرل للاجر والثبآني تله لفساد المعنى علمه اذمعنأمان الابرعو المأمول من انتدلا غسيرالابر ومولايطابق المفسر فتدبر وقوله سينسألوا طردهم أى قالواله اطردهم منك انتؤمن بك استنكافا عن عالستهم (قوله فيغاصمون طاردهم عنده) يعنى فيعا قبه على ما فعل فهذه الهالة علم المدم طردهم أوالمعسني لاأطردهم فانهم من أهل الراني عند ألله المقرين الفائزين عندالله وحذاه والشرف لاماء وفتم وترلئم عنى آخرف الكشاف وهوانى لأأطودهم لان آيمانهم ليسعن يقين وتفكر كازعهم لانى لاأعلم السرا ترفليس على الااتباع الغا هروسيلة ون دبهم فينسكشف حالهم عنده من كونَهم على مأزعتم أوعلى خلافه وكأن المصنف رجه الله تعالى تركه لانّ ما بعد ملا يلانحه أولانه مبني " على أنَّ سُوَّالَ الطردلعدم اخلاصهم في الاعان لا لفقرهم وحوم، جوح عنده وقوله و يفوزون بقر به مستفادمن المقام والالغلافا ذا لمدتكون للفائزوغيرم (قو لمدبلقا وبكم أو باقدارهم) وقر بب منه قولم فالكشاف أنهم خبرمنكم فالجهل عفى عدم القلم المذموم وهذامنا سبالوجه الثاني في قوله أوانهم المزوقوله أوق التماس طودهم لمريذكرما جهلومف هذاالوجه لتنز ليمسنزلة اللازم وهوالظاهر وقبل أثأ مفعوله مقدّر عليه أيضاأى يجهلون الحذورف القاس ذلا وعوخ الاف الظاهرا كنه مناسب الوجه الاؤل وقوله أوتنسفهون الخ فيكون الجهل بمعنى آخر وهوا لجناية على الفير وفعل مايشق عليه قولا أوفعلا وهرمعنى شائع كقوله

## ألالايجهان أحدعلينا ، فتعيهل فوق جهل الجاهلينا

(قوله بدفع انتقامه) بعنى النصرة هنا مجازهن لازم معنا ها وهود فع الضررا ذمعناها المقيق غير صحيح هنا والمناب المسال المجتمعة فيهم وتوقيف الايمان أى جعل ايمانهم موقو فاعلى طردهم ومعلق ابه لانهم فالواله ان طرد تهم آمنا بل كامر (قوله خزاتن رزقه وأمواله حتى بحد تم فضلى) هذا شروع في دفع الشبه التي أورد وها تفصيلا بعد ما دفعها اجمالا بقوله أراً يتم الخ فكانه يقول عدم اتما مى لنفيكم الفضل عنى ان كان فضل الممال والجامفا فالم أدعه ولم أقل لكم ان خزاتن رزق الله وماله عندى حتى أنكم تنازعوني في ذلك وتنكروه وانحاوج وب اتباعى لاني وسول الله المبعوث بالمجزات الشاهدة المادعية (قوله عطف على عندى خزائن الله والمنافق المن المنافق المتول يقتضى ننى المقول فالعطف على مقول القول المنتى منتى أيضاد كربه ودفعالا حقال أنه لا يقول الاهذا المدوع فلا ينافى أن يقول أحده ما فالمعنى لا أقول الآعول التعديم خزائن الله وان عنسدى علم القيب حتى المجموع فلا ينافى أن يقول أحده ما فالمعنى لا أقول ان عنسدى خزائن الله وان عنسدى علم القيب حتى المجموع فلا ينافى أن يقول أحده ما فالمعنى لا أقول ان عنسدى خزائن الله وان عنسدى علم القيب حتى الموسول المقيد و المحال المعرود والمنسدى علم القيب حتى المعمود على المعرود والمنافية و المعمود و المحال المعنى المعرود و المحالة و المعمود و المحال المعرود و المحالة و ال

مان مان كلسة لاتساف علفه على لا أقول بنقد يرا قول مدلا (قولداً يولا أقول الأقول الناسي كذاف الكشاف اراز ضميرا فافقيل الأأناما كمحد للمسترف افول لامن باب التفوى أوالتفسيس وفي هذا التأكيد اظهار فائدن تكوآر لالانك اذاأ كدت لازالة احمال المعدة فقدا ذنت انك في المكلام عى على الدة ين منه يعسيد عن السهووا لتعوَّز ولوقلت انه زاد داينا هر عطفه على الاسمية ويدفع استمال عطفه على الف علية لانه الظاهركان ا وضع (قوله حق تمكذ يوني استب ادا ) أبا فلته من دعوى النيوة والانذاريالمذاب فانعياءكام انته فوسيه والغيب مالم يوحيه ولم يتم عليه دليل وليس هذا كذلك وقيل انه غرملاغ للمقام والطاهرأته صلى المه عليه وسلم - يزادعي النيوة سألوه عن المفسات وقالو الدان كنت صادقا فأخرنا عنها ففال أناأذى النبونيا يذرن ولاأعه الغيب الاباعلامه ولايلزم أن يذكرذاك ف النظم كاأن سؤال طودهم كذلك ولا يحنى عليه فأنه لاقرينية تدل على ماذكره وأتما طردهم فان استعقارهما لهم قرينة على ذلك وقد صرّح به الساف وجهم الله ومثله لا يقال من قب ل الرأى ( قع له أوحق أعلمأن هؤلاه البعون بإدك الرأى من غسير بصيرة ولا عقد قلب ) قيل ظاهره أنَّ المراد أنهم آمنوا نفا قافعلى هذا يكون المرادمن قواهم بادى الرأى بادى رأى من يراهم ولم يذكر هذا الاحتمال وعبورة أن يكون المراد عقد اجازما البتا معكان ماسواء السريع فد وردّ بأن المراد بالبصرة وعقد القلب المقن والاعتقادا لجازم وهوشامل للوجهين في مادئ الرأى لامغار إهما كانوهمه هذا القائل ولا تعني أنَّ هدذا صديد من المقلى فانه الوجه الشيك الذي ذكره بقوله ويجوزانخ وماذكره أولابناء على الغلاهرمن عقد القلب فان ربط القلب بالني اعتقاده وعدمه هوالنفاق ولاشك أنه لم يسبق له ذكر ( فو له وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول ) كايجوز عطفه على للقول وأثما على التفسيرالا ول فيتعين الثاني وَفيه نظر (قو له حق تقولوا ماأنت الابشرمثانا) لا يعنى أن هذا مبنى على الوجه الثانى الذكور ف الكشاف فىتفسيرقوله مانزالنالابشراءتلنا وقدموا فاكمسنف رجها للهتعالى لميعزج عليه ولم يرتشه لايتنائه على الأعتزال ومنه تعلم أفى الكشف من النزاع في الابتناء فأنه اغياف مرميه لاقتضاء النظم له ويؤصيفه حنايالبشرية صربح فيه الاأن يقال توله سابقا لامزية للتعلينا شاءل للوجه ين فان المؤية المقتضية وجوبطاعته بآن يحوز كالاتجاسهمأ وبأن يكون من جنسآ خراض لمنهم ولامانع من ذلك في كلامة فهذا يعين ارادته فيماء تروأما جعل هذا كلاماآخر وايس ردالما قالوه سابقا فلاوجه له (هوله ف شأن من استرد لتموهم) اشارة الى أنّ اللام ايست المتبلسخ بل للاجل والالفيل از يرّ تيكم وأنّ الاستاد الاعين مجازكا سيأق وأن العائد محذوف وأن الازدرا وقع والتعبيرا لمضارع الاسترار أولح كاية الحسآل وقوله فان ماأعدًا للدالخ ولا يبعد أن يراديه خبرالدنيا والا تخرَّة اذا لمال غادورا تم وقدأور ثهم المهأرضهم وديارهم يعدغوقهم وقوله ان قلت تفسيرلاذ الانهباج واب ويراء كامر وقوآ لتجانس الراء ف الجهرفان التاءمهموسة (قوله واسناده الى الاعين المبالغة والتنبيه على أنم ماستردلوهم) المبالفسة من اسفاده المعاسة الى لا يتصور منها تعييب أحد فكان من لايدرك ذلك يدركه وأتما التنسير على أنه بمبرّد الرؤ يتفظاهرمن حمل الاقدرا الجرد تعلق الصرمن غيرتف كروتأشل وقوله بادى الرؤية من غيرروية مطابق المولة مانراك المعك الاالذين هم أراد لنامادي الرأى أحسسن مطابقة مع ما وين الرقية والروية من المنينس ونسه اشادة المدأن الرأى بجوزان بكون بمعنى الؤية كامر وجاعا ينواآلخ كالتفسير القوله بادئ الرأى من غسمه وية وقول وقار مشالهم أى مايسل حالهم من المال من المتوال وهوااسلاح للمال عال عِزْتُ وليس ذُلَكُ مِالنوال و لامن النوال بعني العَملاء وقول في معانيهم وكالاتم م أى في المعاني التي كما وا يباكالإيان والتسليم المن والسارعة المه فان كانت الرواية معادب من العدب فالمعنى التأمّل في أحوالهم

المكفوف لاستبعاد داك وماء كرسمن دعوى النبرة اعماهو بوحى واعلام من الدمو بدياليينة فلارد

أى ولاأقول الأعلم الغيب عنى تكذبون استبعاد أأومني أعلم أن هؤلاء اسموني بدى الراى من غسير بسيرة ولا عقد قلب وعلى الثاني عبدوزعطف عسل أقول (ولاأقول الى مان) حق تقولوا ما انت الابشرائل (ولا أوللذين تودري اعنيكم) ولا أقول في شأن من المترولة وهم المنقرمم (النبوتيم الله ينسول) فان ماأعد الله المرابعة المرابعة المالية المرابعة المالية المرابعة نالنا (العاعلمان العامل المالية المالي الناللين) انقلت شيأمن ذلك والازدراء شبلة خاطعانا مسيطوري فاسترار العنواء المسترار العنواء المسترار ال المرور الالصائس الراء في المهرواساده الممالا عين للمبالغية والتنبية على أنهم استردادهم ادى الرؤية من غيريويذي عا ينواسن دفائه سالهم وفله منالهم دون الله مانه م و علاجم (فالوالمانو عقد ماني ماني مانيه م و علاجم (فالوالمانو عقد مانيه م و علاجم المنافع المنافع ا المالية المالي فالملت أماست بأنواعه

التاقصة والكاملة فيفرقون بين ذلك المدرهم بين مايه ابون بدمن غيره ﴿ قُولِمُ عَاطِلتُهُ أُوا أَيْتِ أَنُوا عِنْ

فالمرادبةوة بادلتنا شرعت في بدالنا فأطلته أوأثيت بنوع من أثواع الجسدال فأعفيته بأنواع فالف على فلاهرها وفيه اشارة الى أنه لاحاجة الى تأو بل جاد الثنا بأردت جدالنا كقوله تعالى أداقر أت القرآن فاستعذ كافي الكشاف وقال المدقق اله صارة عن تماديه في الجدال بعني مجرع ماذكر كناية عن القادى والاسترارواطاملة عليه عطف فا كثرت بالفا ( قو له في الدعوى والوعيسة) أي ف دعوى النبوة والوحيد بنزول العذاب فتل لاساجة الحالاول اذالمعن آن صدقت ف حكمك بلوق العذاب ان لم نؤمنً مك وما في ما تعد نامصد ربة أوموصولة والعبائد مقدّراً ي تعد ناه ( قو له بدفع العذاب أوالهرب) أهمزه بمعنى صدره عاجزا والجزآتما بالدفع أوبعدم وجودا لمعذب وكلاهما محال هنا (قوله شرط ودليل جواب الخ)الشرط هوقوله أن أردت أن أنصع لسكم ودايسل الجواب هوقوله ولاينه عكم نعصى وجوع قولة ولأينفعكم نصىان أردت أن أنصع آكم دايل على جواب الشرط الآخر وهوقوة أن كان الله يريد أن يفو بكم وفي الكشاف قوله ان كان الله يريد أن يفو بكم جزاؤه مادل عليمه قوله لا ينفعكم نصمي وهذاالدال في حكم مادل عليه فوصل يشرط كأوصل الجزاء بالشرط في قولك ان أحسنت الى أحسنت المدان أمكنني يعن أن ما تقسدم جراء حكمالالفظافقيد بشرط آخر كاقيد صريح المزاولان التقبيد من مقتضمات معني الجزا ولالفظه وحينتذ جازان يكون قيسد اللجزا والمجرد فيشعلق الشرط الاقل بالجزاء والمناني ويحقل العكس فليس ماذكر بناءعلى فواعد الشافعية على مانوهم ثمان أحد الشرطين لاننفك عنه اطزاء أوالشرط الاول فهواتعقبق الرام وتأكيده كافيسا فعن فهه وقول القائل ان د خلَّت الدار فأنت طالق ان كنت زوجتي والافهولتقسد الجزا على أحد الوجه - من والذي حقيقه النساة كافى شرح التسهيل لاس عقيل رجسه اقه أنه اذا يو ألى شرطان فأحسك بركة ولك انجئتني ان وعدد تك أحسنت اليف أحسنت آليك جواب انجئتني واستغنى به عن جواب ان وعدتك وزعم ابن مالك أن الشرط الثانى مقسيد لادول بمزلة الحال وكأنه قال ان جنتنى ف سأل وعدى لك والصمير في هذه المسئلة أنّا لحواب للاقل وجواب النانى محذوف لدلالة الشرط الاقل وجوابه علمه فان قلت أن أدخلت الداران كمأت زبداان حاءاله لمذفأ نتسر فأنت حرحواب ان دخلت وان دخلت وجوامه دلمل جواب انكلت وانكلت وجوابه دلمل جواب انجاء والدارل على الجواب جواب في المعنى والجواب متأخرفالشرط الشالث مقذم ومستكذا الثانى وكاله قيل أنجاء فان كلت فان دخلت فأنت حرفلا يعتنى الااذاوقعت هكذامجي مثم كلام ثه دخول وهومذهب الشافعي رحمه الله وذكرا لجصاص أتأفيها خلافا بير محدوا بى يوسف وجهما القدتهالى وليس مذهب الشافعي فقط والسماع يشهدله قال أن تستفسنوا بناان تذعروا تجدوا \* منامعا قدعززانها كرم

وعليه فعما المولدين وقال بعض الفقها الجواب الدخيروالشرط الاخيروجوابه جواب الثائى والشرط النافى وجوابه جواب الاقلوعة هدفا لا يعتقد حقى وجد هكذا دخول شم كلام شم مجى وقال بعضهم اذا اجتمعت حصل العتق من غدير تدب وهذا اذا حسنت الدلا وان كان بالاعاطف فان عطف بأ وفالجواب لاحده ما دون تعيين نحوان جتنى أوان أكرمت زيد اأحسنت الدلا وان كان بالواو فالجواب الهدما وان كان بالفا على الحدف وهذا مترزى كتب وان كان بالفا عن العطف وهذا مترزى كتب الفسقه والمحتواب الاتران تعزى الفا عن العطف وهذا مترزى كتب الفسقه والمحتواب لا تأخره عند واستشكله ابن هشام في الفنى بأنه لم يتوال نعمالى كفيره منه فعليه لا فرق بين نقدم الجواب وتأخره عنده واستشكله ابن هشام في الفنى بأنه لم يتوال نعمالى كفيره منه فعليه لا قرل فنه في المتحرالي بانته و بحث ون تقديره ان الادت المناف مقدما المناف والمناف وقد مناف كم نعم الشاخر والمناف وقد مناف كم نعم التأخر والمناف وقد مناف كم ناف كان المناف والتأخر والمن والمناف وقد مناف كان المناف والمناف وال

رفاه المعالمة المعال

(تعقيق شريف فيماندا تسكررالشرط)

ولذلك نقول لو فال الرجل أن طالتي ولذلك نقول لو فال الرجل أن طالتي الدارات طي زيدا فلد شات تم الدورات الدورات الدورات الما الما وهودا لما على أن مدالة كلام بلاطائل وهودا لما على أن أن مدالة نعالى وهمدال وفيل أن أن مدالة مد

قوله وله ول النخف من الناع أربه في هذا المحافر المحافرة ال

المسئلة مستقلة والسؤال الذي أورده يردعني الممنف وجه الله تعالى لكنه مدفوع أتماان قلنا بجواز اتهدم الجواب كاهو مذهب الكوفيين نظاهروان لمنقلبه أيضافا لمقدرف قوة المدكور والكثيرف والى شرطين بدون عاطف تأخره مساعافية قدركذلك ويجرى عليه حكمه فتأمل فاسكن ماخين فسه عمااختلف فيه المؤة هاء على ماذكره المستفرجه الله تعالى وحاصله كاقال العسلامة أن قوله ان كأن المدريد أن يفو يكمشرط بوايه عدوف بدل عليه لاينفعكم نصى وهذا الدال ف حكم الدلول عليب وموالزاء أَى هذا الدال هو الذي يقدّر جزا وحق بكون التقديران كان الله يريد أن يغو بكم لا ينفسه كم نصي للكن هذا المزاءادس مطلقا بلمقيد ابشرط وهوان ألدت أن أنصع الكم فاصل التفديران كان الله ريدان يقو بكم لاينفه كم نعيى إن أردت الخ والحماص أنّ الصنف رحه الله تعالى جعل قوله لاينفعكم داسل الجواب على امتناع تقدّمه وحوالاصع والجادكه اجواب الثانى فيكون الكلام متضمنا لشرطين يختلفن أحدهما جواب للأسنو وجعل المتأخرف الذكرمتقدما في المعنى بناء على أنه اذا اعترض شرط على شرط ولاعاطف كان النائد في تية التقديم وهي المسئلة الختلف فيها بين الفقها وجعل جارالله لا ينفعكم دليل حواب انكاناته وجعلان أودن قيه البواب على ماقيل انه مراده فهى عنده شرطية واحدة مقيدة فلسر تطبرالمسئلة المذكورة وفائدة المقيسد عندمظا مرة فلاوجه لماقيل انه لافائدة نسمه على ماذهب المه (قي لهواذ الدنة ول الخ) قال الامام هذا الشرط المؤخر في اللفظ مقدّم في الوجود فاذا قال الرجل لامرأ تدأنت طالق اندخلت الداركان المفهوم منه أت ذلك العلاق من لوازم الدخول فاذا قال بعدم ان أكات اللهز كان المعنى على أنَّ تعلق ذلك الجزاء بذلك الشهرط الاقل مشروط بحصول هـ ذاالشهرط الثاني والشرط مقدّم على المشروط في الوجود فعلى • ذاان حصل الشرط الثاني تعلق الحزاميذ لك الشرط الاول وان في يعمل الشاني لم يتعلق الحدرا وبذلك الشرط الاول ( قوله و هوجواب الما أوهـ مو اللي ) الايهام مأخوذه من قوله أكثرت جدالنا فأجابهم عاحاصدله الككلامي نصيح وارشاد لاأنه كالام يلافا تدة يكون المقصودمنه مجرد الجدال وانحالم بفدلان الله سمانه وتعالى أراد اضلاله كمايه اكدكم وقوله أنأردتأنأ أصع الكمأن أبق على الاستقبال لاينافى كونه نصهم في الماضي وقيل انه مجاراة الهم لاسستظهارا لحجة لأنهم ذعوا أنه ايس بنصم اذلو كان نعصاقبل منه ( قوله وهو دارل على أنّ ارادة الله تعالى الخ) هورد لمذهب المه تزلة واقول الرسخة عرى ان الاغواء قبيم لايصم أن يصدر عنه تعالى ولايريده وانوقع غومبدون الارادة منه لكنه قيل عليه ان الثيرطمة لا تدل على وقوع الثيرط ولاجو از ، فلا يتم الاستدلاليه ولا يحتاج الحالتأو يلالا تقودفع بأناالقام بنبوعنه لعدم الفائدة في عجرد فرض ذلك فانأ مادوا أرجاعه الى قيباس استثنائ فاتماأن يستنى عين المقدم فهوا لمطه لوبأ ونقيض التيالى فيسلاف الواقع احدم حسول النفع (قو لهوان خلاف مراد عسال) أى بالغيرلا بالذات والالم تصدق الشرطيسة الدالة على لزوم الجواب الشرط قبل ولوقال بدل هـ ذا والأمر ادمالا يتفاف عن ارادته معكان أظهر لقولهما يمان الكافر مراده تعالى وخد الأف مراده نفع النصم اهم وان كان صريح النظمأن الاغوا مراده لان عدم نفعه لازم الاغوا وارادة المزوم ارادة الازمه ( قوله وقيل أن يغو يكم أن بهلككم الخ) هـ ذامن تفاسسر المعـ ترنه للدواب من مخالفة الا يهلذه مهم فتسارة قالوا المرادهذا وتارة فالواسمى ترك الباء السكافرو تخايته وشأنه اغواء وكلاهده امخااف للغا هوالمعروف في الاستعمال وغوى بكسرا فين وفتم الواوكرضي رضاكافي القياموس والبشم كالتخمد من كثرة شرب ألابن والقصيل واد المناقة ومنهم من جوزأن يكون ان نافية فقد ل على مدعى المعترلة ولا ينبغي حلكارم الله عليه لبعده (قوله خالفكم والمتصرّف فيكم وفق ارادته) أى على وفق ارادته فه ومنصوب ينزع الخافض ووفقها مانوافقها والربءه نيالخالق والمربى والتصرق فالمذكورلا زملعناه فلذافسريما وكر ولم يردأن الاغوامن تصر فاته الموانقة لاراد ته عني يتوهم أنه جبر بل انه علم عدم استعدادهم [ والخنيارهم استرا الطربة يرعلى رفق الارادة الق لا يضلف عنها شئ كازهمت المعتزلة وقوله فيجاز يكم

قدمرته متنة (قولد قل انافتر يتسه فعلى اجواى و باله) يعنى أنه على تقدير مضاف أوعلى التبوّز به عن مددة والافترا المفروض هناماض والشرط يخلص الاستقبال فينبغي أن يقدر فسه ما يستكون مستقبلافلذا قيل تقديرمان علتم أنى افغريته لكن الجزاءلا يترتب على علمهيل على الآفتراء نفسهو دفع بأن العليسندى تعتبقه لاعناة فصع لترتب إعليه بهذا الاعتبار وفيسه تطر وقوله وقرى أبواص أى يفتح الهمزة جعجرم (قولدمن اجرامكم في استناد الافتراء الى )فيه اشارة الى أن أملهان افتريت فعلى عقو بدآفترا في ولكنه فرض عبال وأنابرى من افترا فكم أي نسبتكم اياى الحي الافتراء وعدل عندادما بالكونهم مجرمين وأت المسسئلة معكوسة والظماهران هذامن تقدة قصةنو حطيه الصلاة والمسلام وفي شانه وعليه الجهوروءن مقاتل انه في شأن النبي صلى الله عليه وسلولا يخني بعده وان قيل انهأنسب وجعلمامصدرية لمناف الموصولة من تبكلف حذف العبائد المجرور وهوالمنباسب لقوله ابراى قبله (قوله تعلى الامن قدآمن) هـ ذااستثنا متصل والمراد الامن استقرالي الايمان لاق للدوام حكما لمسدوث ولذالو سلف لايليس هذا الثوب وحولابسه فلم ينزعه في الحال -نث عندنا وقيل المراد الامر قداستعدللا يمان وتوقع منه ولابرا دخاهره والاكان المعنى الامن قدآمن فأنه يؤمن وأفدد عليه أنهمع بعدده بفتضى أتمن القوم من آمن بعدد فالدوهو يشافى تفنيطه من ايمانهم ولوقيسل إث الآستنا أمنقطم وأقالاه في لايؤس أحديد ذلك غيرهؤلا الكان مجنى بليغافنديره وتبنلس افتعال من البؤس وهوسون في استنكانة ويقال المأس اذا بلغه ما يكرهه فلذا فسمو يقوله ونها ه الخ والاقناط من قوله ان بؤمن لانَّ اللهُ كيدالني (قوله ملتبسا بأعيننا الخ ) بشيرالي أنَّ الجار والجرور حال من الفاعل وأثالبا المملابسة أي محفوظا قيل والملابسة للعين كماية عن الحفظ والاعين المبالغة فيه كما أتّ بسط البدكابة عن الجودو بسط البدين كمَّاية عن البالغة فيه وقيل الاعين حناءه في الرقبا وانَّه عَبريدُ على حسدة وله حوف الرجن الضعفاء كاف الأنه تمالى هو الرقيب وردبأن المين هنا بمعنى الجسارحة وهي بوت يجرى القثيل وليس من النمر يدفى شئ وليس المعسى على الرقباءهنا وكلنّ التوهسم نشأ من قواء ف تفديره فيسورة الؤمنين كالآمع القدحة اظايكاؤنه بصوغهم وهذا علمدلاله لانه انحالبه بدعلي فاندةجم الملاعين وايس فيه أت الحسافظ هوالله بنفسه أوعن نصبه لذلك وقدصر ويدف الطوروا لاستعارة فيه من الجارحية والجعلمها لغية وقال في الطورانه لذكر ضمرا لجع معيه هذالة فهووجه آخرولامنا فأةبين الوجوء وأتماما قدل أنكلامه يقنضي أنه بمجازم سلالاستعمال الجارحة في لازمها وهوالحفظ فلا وجمة لاغه يانآوجه الشسبه والمناسبة بينهما وقوله بكثرة آلة الحسرأى تعددهالانه جعقله أولانه لمحا أضيف أغاد الكثرة لانسلاخ من القلابها عنه (قوله كيف تصنعها) عن ابن عباس رضي الله عنم ماأته لم يدركيب يدنعها فأوسى اقداليه أن تصنعها مثل بوجو الطائراى صدره وقوله ولاتراجعني اشارة الى إتنالنهي عن المخاطب قدمالفة في النهي عن المراجعة في أمر هم بخطاب أوغسمه وقوله عكوم الخزلاله المحقق في الحسال لانّ الاغراق لم يقع فهوا بلغ لدفع الاستشفاع بمُسد النهي ( فَوَلِه وَكُلَّما مرَّ عليه ملا ً ) كلمنصوب علىالظرفية ومامصدرية وقنية أىكل وقت مهور والصامل فيه جوابه وسعفروا صسفة ملاأ وبدل الشقيال لانّ مرورهم للسطوية ﴿ فَهِ لِمُ اسْتَهَرُ وَالْمُلْعَمَلُهُ السَّفَيَّةُ ﴾ يقال مطرمنه ويه وهزأ به ومنه واستنادالاستهزاءالم نوح عليه الصلاة وآلسلام حقيقة وكذا المحلة وقيل انه مجازلانه سبب الاستهزاء وقوله فانه كاريعمالها بيان تسبب الاستهزاء قيل آنهم فالواله ما تصنع يانوح قال بينا يمشى على المناء فتضاحكوا وسعنروا منه والأستهزاء منهم سقيقة وفي نسطر منتكم مشاكلة لانه لايليق بألا نبياء عليهم لصلاة والسلام وقيسل انه للزائهم من بينس صنيعهم فلايقبع وإذا فسر بعضهم السخورية بالاستعبال كا ذكره المسنف وهوجا زلانه سبب للسخرية فأطلفت السعنو يةواكر يدسبها لكنه لايناسب قوله كالسعرون أوهوعلى هذامشا كلةوقوله وقيرل معطوف على ماقبله بحسب المعنى وسوف تعاون أى تعرفون ولذا

رام بقولون افترا ، قل ان افتریته فعلی اجرای) واله وقرى أجراف على المع (والماجية) عاعبرون) من اجراح مرف استاد الاقاراه الى (وأوسى الى نوح اندان يؤون من قوسك مر من فلانت ملانت ما طنوا بفعاون) الفيله الله تعالم من المانم من المانم من المانم من المانه المانه تعالم المانه يفتر عمامه لمح ون التسكل بين والابتداء (واست الفلاد باعندا) ملتب المعيناء و المرافي عنظ بالذي ويراع عن الاختلال والزين عن المالغة فالمغظ والرعاية عنلى لهريقة التنسل ورسنا اليان كف استعال ولا تعالم بن في الذين طاها) ولا تراجعني فيهم ولا له عني المسدقاع المستدارة المعمد ونون) رويد على الفالة) منا المانية (وقال) المنها المنافية المنا عَن فَاللَّهُ عَن فَاللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا بعيدة - فالمال عزية وكانوابضكون والمان تستواما فالمان المان ال المنافع المائمة م الغرق في الدنيا والمرق فوالأنبرة وقبل المراد بالسطرية UL goon y!

أتعتى واحدوهومن الموصولة وقبل انهاعلي أصلها والمنعول الشاني محذوف وقبل من استفهامية والجلة معلق عنها وهي سادّة مسدّا للمعول أوالمقعولين على الوجهين (قوله وينزل أوبصل عليه حلول المدين امتصوب على أنه مصدرت ميهي وهو بيان لانه على التفسير الثاني فدمه استعارة تعمة ومكنة تسببه سكمالله بقرقهم بالدين اللازم أداؤه وهوعى الاول سقيقة والاسناد مجازى أى ينزل ملبهم من السميا مايغرتهم ويعذبهم به والعذاب على الاقل دنيوى وعلى الاتنم أخروى ويصمران في الاؤل أخروى أيضا فيكون يجازا ونواداتم اشارةالى أت الاقامة اسستعدت للدوام ﴿ فِي لِدَعَايِهُ لَقُولُهُ ويصنع الفلك الخ اكى هي جارة متعلقة به واذا لجزد الغرونية واذا حسكانت حتى ابتدا كيب فهي غاية أيضاكا ترقى الانعام وتوله ومابينهما حالكانه جعل فالواجوابكانا وسطروا متعلق بملا والافافكان مضروا جواباكانت جلة فال استثنافمة والحسل على التغلب بعمدوا عترض بأنه على الشاني لامدخل القوله فسوف تعلون فالمرادما ينهدما سألمع ما يتعلق به لآت الجموع سال وهوماشئ من فلة لتدبرلات ما يعد قال باسره من مقول القول النبي وتعرجوا با فالسكل "جلة واحدة بمستزلة الكبرى وقوله أوحق هي التي يشدأ الخ يعني أنَّ اذا شرطمة وحقَّ ابتدا "بية داخلة على الشرط وجوابه والجلة لا محل لهامن الاعراب ( قولدته الى حق اذابا أمرنا) حوواحد الاوامرأى الامربركوب السفينة أوواحد الامور وهو الشكن وموزول العسداب بهسم وتلناعلي الاحتمال الاقل استئناف وعلى النانى جواب اذا( **قوله** نبه ع المنامنه وارتفع <del>- كالف</del>درانخ) اشارة الى آنه استعادة شب مروج المنا بفوران القسدرمع ملقى اخراج الماءمن التنور الذي هوجحل النيارمن الفراية والتنور كالفرن مايوقد فيه النياد للغبز وهومهروف قبسلانه كان تنورا لا دم يخبزنيه وهومن جبارة وكان عنسده وقيسل غسيرذلك كما دُ كِوالمُصنَفُ رَجِهُ الله تَعَالَى وَاخْتَلَفُ فَيَهُ وَفَيَمَادُنَّهُ فَصَلَالُهُ عَرِينٌ وَوَرَنْهُ تَصْعُولُ مِنَ النَّورِ وأصَّالُهُ تنوورففليت الواوالا وليهمزة لانضمامها غهدنت تعفيفا غشددت النون عوضا عماحذف وهذا القول نقل عن أملب وقال أنوعلي الفارسي وزنه فمول وقبل على هذا انه أعجمي ولااشتقاق له ومادته تثر وابس في كلام العرب نون قبل را ونرجس معرب أيضا. والمشهور أنه بميا تفق فيه لغة العرب والتجم كالسابون وقوله في موضع مسعده على عين الداخل بما يلى باب كندة ذكره في سورة المؤمنين وقوله بعين وددة جنع الصرف لانه علم لهما وقوله من أرض الجزيرة يعنى الجزيرة العمرية وسسأتى في المؤمنين اله بالشأم فحمل على اختلاف الرواية وقوله أشرف أي أعلى من الشرف وهوم رتفع الارض وقوله فالسفينة يشيرالى أنه أنش معيرا لفلك لانه بعني السفينة (قوله من كل نوع الخ) يشيرالي أنَّ السَّنوين عوض عن المضاف أوهو سان المعدى المراد وفي السكشاف ما يقتضي أنه حسل الوحوش والهوام وغيرها وقراءة العاشة بأضافة كل لزوجين وقرأها حفص بالتذوين فعلى الاؤل اثنين مفعول احل ومن كل زوجين حال وقبل من زائدة واثنين نعت. ؤكداز وجين بنياء على جوارز بادتم بافي الموجب وعلى قراءة حفص زوجين مضعول واثنسين نعت مؤكدله ومن كل حال أومتعلق باحسل وقوله ذكرا وأثق تفسيرازوجين والزوح هنا الواحد المزدوج بالشرمن جنسه لاعجمو عالذكروالانى والازم أن يحسمل منكل صنف أربعة أصناف وهوأ حدمعنسه كإبشاه في شرح الدرة وزوجيز على الاقل؟ بني فردين وعلى الثاني بمعنى صنفين وقوله عطف على زوجين أنَّى على القراءة الاولى وعلى اثنين على الاخرى (قير له والمرادامرأته كأىالمسلةلاالبكافرةالمغرقة وبتوءأى منهاونساؤهم فأجله سبعة وكنعان قيل كأناسمه بإم وهذا المتبه مندأهل السكتاب وواعله يوزن فاعله بالعين المهسملة زوجته السكافرة وضميرأته اسكنعان وهذابدل على أن الانبيا وغيرنبينا صلى الله عليه وسلم يحل لهم نكاح الكافرة بخلاف بينا صلى الله عليه وسلااة وله تعالى ما يها الني الما حلنا الما الآية (قوله قيل كانوا تسعة وسبعين) فالكل مع رج عليه الصلاة والسلام تمانون وهي الرواية الجعمعة وتسلسبعة ويرده عطف من آمن الا أن يكون الاهل يمن

(نسوف تعلون سن بأنه عذاب يحزيه) يعنى والمعمو بالعدد اب الفرق (و عدل علمه ) وينزل أو ويعل علمه ماول الدين الذي لاانفطاله عند (عذاب معم) دام وهو علان المار (حقادا عامات الماراني لقوله ويعسن الفلازوما بيناسما سالسن المنعبرفيسة أوسق هي التي يتشار المدها السكلام (وفارالتدود) بريم الما منه وارته النبوع على غرق العادة وطن في الكوفة فاسوضع سيصلها أوفالهندأوبهدين وردة من أرمن الجنورة وقدل التنوروسه الارمداما شرف. وضع أنيها (قلت) المهانيما) في السفينة ( • ن كل) من كل نوع من الميوانات النسخ عما ( ووجين النبن التراواتي هدفاعلى قوادة دفيص والباقون أشافوا على معنى اسمل النين من على زوجين أى من عن صنف ذكرو صنف أي ( فأهلان ) عطف على نوسين أواثنين والمراداس التوينوه ونساؤهم (الاسن ين بيل من المراب من المراب الم اند كنمان والاه واعلة فانهما كالما كافرين وماآمن) والومنية من غيرهم (وماآمن) فيه الافاءل) قبل فانواقه مه وسيمان توجد المالة و بوالد الانة سام و لم و بافت ونساؤهم وانتیان وسیمیون رسلا واسرأة من غيرهم

إزورة فاندثيث بهذا المعنى ومرخلاف إلغاهم وتوله فسنتين وقيل فيأ كترمن فيلا والساج شعره غليم إَيُّكَثِّرِيالُهِنَدَ وَقِيلَ أَنَّهُ وَرَدَفِ النَّوْوَا مُا نَرِيامِنَ الْعِنْوَ بِهِ وَقُولُهُ وَكَانَ عِلْوَالِهِ بِالْطِخُ وَفَيْهِ أَقُوالُ وَالْمُوالُولُ فيتفققها أنسكها ثلاثون والمراد بالذراع ذراع ابنآدم الى المنكب كاذكره القرطي وحدالله نعمالي وتوك ويبعللهائلائة بطون الخ وقيسل الطبقة السننى الوسش والوسطى للطعسام والعليلة ولحن آمن وقوله وقال الكبوافيها) أى قال في عليه الصلاة والسلام بدايل قوله الدي لغة وروسيم وقيل المنبير لله وضعيرا لجع لمن معه وفيها متعلق باركبوا وتعديته بني لانه ضمن معنى ادخاوا وقيل تقديره اركبوا المساء غيها وقبل فرزائدة للتوكيدوا سنف وحه ايته تعيالى اختيا وأت تعديته بهالانه مجانحن معنى العيرورة ولم يجعله تضمينا لان الركوب ليس بحقيق فيلزم بمع التضمين والتعبق زوما ذكره أقرب وقوله جعل ذلك ركوبا يشيراني أتأفيه استعارة تبقية اتشبيه المهرورة فيهابال مستحوب وقيل الاستعارة مكنية (قع لدمت لياركبوا حال من الواو) بسأن لوجه اتصاله به والساء للملابسة وملابسة اسم الله بذكره وولذا فبسره بقوله مسمين المقدأوا لحال محذوفة رهذامهم وأجاساته مستدها فلذاسموه حالاأي فالمليزياسم المقا وعجراه اومرساها معمول الاستقرارالذي تعلق بدالجساز والجرور على الاؤل ومعد ول فأثلين وهي حال مقدّرة أومضارنة بساء على أنّ الرحسك وب المأموريه ليس احدائه بل الاستمرار عليسه (قوله وقت اجراتها وارساتها الخ ) بعوزوا فيه أن بكون اسم زمان أومكان أومصد راميساوعلى آلا خسير بقدر مضاف محذوف وهووقت ولماحذف سيده بذامسة موائته بوهوكلسيرق ألمعادر وغنيله بضفوق أى الطباوع أوا الفروب أحسسن من تمثيل الزيخ شمرى بمقسدم الحساج لاحقباله غدير المصدرية وقوله بساقة رناه يعنى متملق الجار والجرور أوتماثلين ولا يجوزنسبه باركبو الذايس العني على اركبوا في وقت الابرا والارسة أونى مكانه مما واغماله في متبركين أوقاتلين فيهما (قوله ويجوزر فعهما الخ)أى دفع المصدرين بالغارف لاعتماده على ذى اسلال وحوضه براركه وافعي حال مقسد وتعلى مامرّ وأشا كونها من ضه يرقيها فلاقرينة في كلامه عليه ومن زعم أنه مراده وأنه حله على الصلاح ف أفسده أكثر بما أصلحه وقوة أوجلا عناف على ماة بلاجسب المهني والخيرا لهذوف تقديره متصفق ونحوه وقوله جلا مقتضية على صيغة المفعول أى مستأنفة منقطعة عماقباها لاختلافها في الخبرية أوالالشائية نقرة لاتعلق أهابًا فبلهباتفسيرة وأصلالاقتضاب فبالملغة الاقتطاع ويطلق فياء طلاح المعانى علىالانتقال من الغزل الى المدح من غير تخلص (قوله أو حال مقدّرة من الواوأوالها م) المراديالها وضعير فيها العائد على السفية وقد اعترض علمه بأمرين الاقل أتنا فمبال انمياتيكمون مفسدرة اذاكانت مفردة كميراة أتمااذا كانت بعلة فلا لانّ الجسلة معناها اركبواو باسم الله البواؤهاوهذا واقع وردّياً بالانسلم أنه واقع عال الركوب وانمايكون كذلا لولم تكن الامة درة وهذا فاشئ من عدم الوقوف على مراده لانم م ذكروا أن الفرق بيزاط الدادا كانت مفردة وجلا أت النانية تغتضى تحفقه فى نفسه وتليسه بها وربيساً أشعرت يوقوعها قبل المعامل واسترارها معمكا اذاقلت جاءني وهورا كبفائه يقنعني تلبسه بالركوب واستقراره عليه وهذا يتاق كوتها منتظرة ولاأقل من أنه لايعسن الحل عليسه حيث تيسر الافراء وأتما الجواب عنسه بأنا بملاف تأو بل المقرد لعدم الواوككامة مفوه المافية والمعنى اركبوا فيها بجواة ولاشك أن اجراءها لم يكن عندال كوب فهي مقدّرة نيع أنه لايدفع ذلا على ماقررناه قدمر في سودة الاعراف مايدل على عدم معمته المشانىأنه لاعائد على ذى آلحال هنا آذا حسكان حالامن الواو وتقديره كاجرا أوها معكمأ موكم كالزبارم المدتكات وأتأكون الاسمية لابذنها من الواونغيرمسلم كامر وماقاله الرضى من أن الجلمة الاسمية قدقف لومن الرابطين عندظه ورا لملايسة خوخوجت ويدعلى البساب فضسعيف فءالعزبيسة لا يتبنى التخرج عليه (تنبيه) قال الفساخسسل الحسنى الحسال المقدّرة لاتكون بها، ومثله لايقسال بالرأى وكانة وجهدأن الحبال المفردة صسفة اصاحبها معسنى والجلالها الية قديكتني فيها بالمقارنة نحوسوت

فن خسالفلادوالسلام انتفالسه بن لرهاعان المحاق الماع المعانية الفائندفاع ومرضعا خسين وسعكما تهزئين وجعالماه الانا بعاون غساني استله الدواب والوسند وقدا وسلها الانس مفاقلا ماالله (وفال ارتبوا اعمالانداد لا بافاللة طلائد بالمالارمد (بسراقة الماديم المادي بلواوای ادروانها مسین افعا و طالب ماسراقه ونشاجراتها طارساتها أوسطامها على الدي والمرى والمرسى المرقت أوالم كان من مر المنافي عيدون تفولهم الارتبونيفه ما يتسم المدمل المراد بهاالعدرادمة من الما وضعاى اجرازها بسراله على اقتصراله اوسلة والكبره الموف وهي الماحلة is it is the state of the state عالماء أوالها والعالمة عالمان المادة أن فيرى فالربسم الله في مرن وإذا أراد أندسو فالبسم المدفوت

والمدين طالعة و يتميده بماصة و الدينة وقيه بحث فان الجلة الحالية بها المقارنة و بها الماه و الماه و الماه و الم الماه و المناه و

الى الحول تماسم السلام ملكم \* ومن يبك ولا كاملافقد اعتذر

وقدمرَ تَفْتُ لِدَقَ أُول الضائحة (فولد بجراه ابالفغ من جرى الح) أى من الثلاث والثلاثة الزمان والمكانوالمنسدرية وقراءتهم ساه آبالفتم شاذة وقوفه سفتين نتسقيسل عليه ان اسم الفاعل بمعسى المستقبل اضافته لفظية فهونكرة لايصع توصيف المعرفة بدفهو بدل والقول بأت المراد الصفة المعنوية لاالنعت التحوى" فلأينا في البداية بعيد ( هو له أى لولامغفرته لفرطا تسكم الخ) بيان لارتباط وعياقبله أكالولامغ فرته ورحمه مانحاكم اعمانكممن الغرق فهي جلة مستأنفة سأن الموجب ادولس علة لاوكبوأ اعدم المناسبة لمكافيل وفيه أنه فال العلامة انه علليه يعنى بالنظر لمسافيه من الانقارة الى النجاة فَكَا نُه قِيلُ اركبواليَعِيكُم آنه (قُولُه منصل بحدوف الخ في هنده الجلة ثلاثة أوجه أحدها أنها مستأنفة والشانى الماسالية من الضعيرا استترف باسم آلله أىجو يانها استقر باسم الله سال كونها جَارية والثالث أنها حال من شئ محدّوف دل عليسه المسياق أى فركبوا فيها جارية والفناء المقــدّرة للعظف وبهرمتعلؤ بتعرى أوجمع ذوف أىماتبسة بهم والرسؤالاستقرارية الرسابرسو وأرسيته والمضارع لحكاية الحال المناضية وقوله وهم فيها مستفادمن قولههم ولم يجعلوه بامن الضميرا لمستترفى أالحسال الأولى على أنما حال متدآخلة لانه يلزم أن يكون الجريان فى وقت الركوب و هو وقت تقدير والتسميسة فتأشل والطوقانه معيان منها المياءاذ اطفاحتي غزق البلادوه والمرادوا ضبطرا بهشسدة حركته (قوله كل موجه منها كعبل الخ) يعنى ليس الراد تشبيه الموجة الواحدة بالجبال والموج وإحده موجة والجبال متفاوته كاأن الامواج كذلك (قوله وما قيل من ان الماء الخ) جواب عايقال أنه روى أنه طبق مابسين السعنا والارض وأن المنفينة حكانت تجرى في داخله كالسمك فلا يتحرك ولايجرى ولايكون لهموج بأنه ليس بصيم رواية وهوبما بأباء المقل ولوسلم فهذا كان في ابتداء ظهوره بدا ِلقولابُه سا وَى الى جبــل فَانْه يدلُّ على أنه كان تدريجيا ﴿ قَوْلِه علاشُوا عَ الجبالُ) مِن اضافة الصفة للموصوف وهذا (٢) ما تبع فيه المصنف الزيخ شرى وابس له وجه (قوله نقالى ونادى نوح ابنه) عال السفاقسي والسمين الجهور على كسرتنو ينتوح عليه الصلاة والسلام لانتقاء الساكنين وقراءة وكدم بضمه انباعا لحركة الاعراب وقال أبوحاتم انهالفة ضعيفة وهاءابنه توصل بواوفي الفصيع وقرأابن يهبكس رضى المه عنهما بسكون الهاء فلا التفات الى ماقبل آنه ضرورة وهى لغة عقبل وقبل الآزد وقرأ على وضى المه تعالى عنه ابنها ولذا قبل انه كان دبيبه والربيب ابن امرأة الرجل من غيره لان الاضافة الى ألاتهمع ذكرالاب خلاف الظاهروان جؤزوه ووجه بأنه نسب اليهالكونه كافرامثلها وقرأعمد بنعلى أفحووة والزبوابته بهاممقتوحة دون ألف اكتفاءالفقة عنها وهوضعيف في العربة حتى خصه بعضهم والضرووة وهسفا المنداء كان قبل وكوب السفينة والواولا تدل على الترتيب وقوله على أن الضعولام الله أيحاملى القراء تين وقوله رشدة بكسرال الهدمة وسكون الشين المعمة وقنع الدال وتاء تأنيث يقال للواد

ويجوز أن يكون الاسم قيدما كقوله Klephelip وقرأ حزة والكسائي وعاصم برواية سفين عبراها مالغ من جرى وقرى مرساها أيضا من رسا فكلاه ما يستمل السلانة ومجريها ومريديها بلغظ المفاعل صفتين قه (انترب لغفودرسيم) أىلولا مَصْفُونُهُ لَفُوطًا تَسَكُّمُ الْعُصُوطُا تَسَكُّمُ الْعُصُوطُا تَسَكُّمُ الْعُلْمُ الْعُلْ ورسته اما کم الماند) کم (وهی تعری برم) منعل عديدوف دل علمه داركبوا اى فركبواسعينوهى تجرى وهم فيها (ف موت المديال) في موج من الموفان وهو مارتفع من الماء حندا ضعاراً بم كل موجة منها بعبلفترا كهاوارزة أمها وماقبل من أن الماء طبق عاب ن السعاء والارمن وكانت المسافسة عبرى في عرفه ليس بثابت والمشهودان علاشواغ المسال نهسة عشرذواعا وان صح فله ل ذال قب ل التطبيق (وفادى نوع ابنه) كانتطبيق وقرى أبنها وابنه جسسة في الألف على أن الغيرلامرأنه وكانديبه وقبل كانكفير وشدة لقوله تعالى في تناهدها وهو شطأ

قوله وهذا عمارسع فيدا احتف الزعشري و الماء عبارته فان قلت الموج ما رفع فوق الماء عبارته فوق الماء عندا فطرا به وزخموه و كان الماء قلات الفلات الماء عائد المدينة في معرف الماء كانت المائدة في معرف الموج فلت كان ذلك قبل العلمين وقبل ان بغسم العلم فان المبال العلمين وقبل ان بغسم وى المي جبل بعصم في الماء المواز الماء الماء والمنا كوانيه الماء والمنا كوانيه الماء والمنا كوانيه المادة المنادع بقوله وماة المائدة المنادع بقوله وماة المنادع بالمنادع بالمنا

خوارش دةاذا كان من نكاح لامن وناوسفاح ومنده وتية بالكسر وفوة أذالا بساء عليهم المالاة والسلام مصمتأ شاف العصمسة لهموان كانت في الحقيقة للزوجات لانه عارعتهم وتقيصة ميزون عنهنا ( الوله على الندية) عبرف الكشاف شعالا بنجني في المحتسب بالترق تفسعل من وثبت وهي بعني الندية فعافة التقدمن وقوله ولكونها الخدفع لاستشكالهم بأن التعادسر حوابأن وف النداه لاعدف فالندبة فأجاب بأنه كاية والذي منقوه في الندبة نقسه الاف حكايتها وماوقع في تفسيرا بن عطية من أبناه بفتم حمزة القطع التى للنداء ودبأ نه لايشادى المندوب بالهسمزة وأت الرواية بالوصل فيهسا والنسداء بالهمزة آبيتم في القرآن ( قوله عزل فيه نفسه ) يعني أنَّ المهزَّل بالكسرهنا اسه مكان العزلة وقد بكون زمانا وأتماالمصددوفبالفتم وآم بقرأبه أحسدواذا كان اعتزاله فىالدين فهو بمعنى مخالفته مجازا يقال هو عِمزَلُ عِنْ الأمرادُ الم يِفْعِلُمُ ﴿ فَوَلِّهُ كُسِرُوا البَّاءُ لِدَلَّ عَلَىٰ إِنَّا لَاضَافَةَ المحذُوفَة في حسم القرآن } أي هنسا وفيوسف وألائة مواضع فى لقمان وفي السافات وقوله وقاف عليها أى سكنها وعاصم عطف على ابن كثبر وقوله اقتصارا على الفتومن الالف المبدلة من ياء الاضافة وقسل ليتحد فهما لالتقاء البها كنين ويؤ يدالاقول أنه قرأهم أحيث لاساكن بعدها (قوله وحفص الخ) وروي عنه الاظهار في النشر أيضا وكلاهما صيم (قوله أن يفرقني) من الافعمال و يجوز أن يكون من التفعيل فالعصمة عبارة عن حفظه عن الغرق ( قوله الاالراح، ومواقع الخ ) ذكر وافيه وجوها الاؤل لاعاصم الاالراح، وفيم اغامة الغاءرمقام المضمر لان الأمسسل لاعام من أمرانته الآانته وفي العسدول المحالم وسول ذيادة تفنسيم وتتعقيق لرحته وأنزرجته هي المعتصم لاألجبسل وهوأ قوى الوجوه الشانى لاذا عصمسة أع لامفصوم الاالمرسوم قدل وضعلت فاعلاءعنى النسبة قليل فان أريدنى نفسه فعنوع وان أريدبالنسبة الى الوصف فلايضر التبالث الانقطاع على أن لاعاصم على الحقيقة أى ولكن من رجه الله فهو المعسوم وأورد عليه أنتمثل هدذا المنقطع قلمل لانه في الحقيد عقيجالا منقطعة تخالب الاولى لافي النفي والانهات فقط والاكترفيه مشل ماجانى القوم الاجارا الرابع لامعسوم الاالراحم على معنى لكن الراحم بعصم من أراد وهذا غرمصر وفالكشاف والكنه يظهرهن تحبو يزهأن يكون من رحم هوالراجم ولاعاصم عمني لامعسوم انلامس اضمارا لمكانأى لاعاصم الامكان من وجهالله وهوالسفينة وهووجه حسن فه مقابلة القوله يعصمني وهوالمر ج بعد الاول والعاصم على هدذا حقيقة لكن استناده الى المكان عجازى وقبلانه مجازم سلءن مكان الاعتصام بناءعلى أسنا دالفعل المالمكان اسنا دامجاز باوالمعق الأمكان اعتصام الامكان من رجمه الله واله أوج من الكل لانه وردجوا باعن قوله ساتوى الى جبل الخ السادس لامعصوم الامكان من رحسه الله وأريدبه عصمة من فسسه على السكتأية فأنَّا لسسة بنة إذا عصبت مصم من فيهاوهذا وجه أبداء صاحب الكشف من عنده السابع أنَّ الاستئناء مفرَّ غرا لمعـــــى لاعاصم اليوم أحدا أولاحسدالامن وحهالته أوان رحه الله وعده بمضهم أقربها وعلى ماذكر تابتزل كلام المصنف وحمالته تعالى فى الاقتصار على بعضها وقوله وهم المؤمنون تقسيران لاللمكان لانه السنمينة وقوله ردبدلك الخ اشبارة الى الترجيم السابق وقوله اللائذيه جديع لانذمضاف للضمسيرأى اللائذين وقوله لاذاعه يمذوا لعصمة يشمل الماصير والمصوم والمراد هناأ المصوم فهومت سدرعهم المبنى المصعول فان قيل على أنَّ التقدير لاعاصم الامكان من رحما لله بكون المعنى لا عاصم من أمراتك الاالمكان فمقتضى أن المكان يعصم ويمنع من أمر الله وقضائه وهوغير صبيح لانه لارا ذلا مره ولا معقب لمكدمه فاتأجيب بأثا لمراد بأمرا تلة بلاؤه وهوالطوفان وبهددا الأعتبارهم الاستثناء فتأتمل (قوله بين نوح عليه الصلاة والسلام وابدت ) فلإيسل الحااس فينة لينعوا وبينه وبين الجبيل فليتهسر في السعودة إيزايشا لزهسه اتالما الأبسال اليه وتفريسع فكانالخ على فدذا لايتناف قوله لأعاصم لاتّ المرادة كان من غيرمها وهو بناء على فلنه ( قول وقد باعلينا دى به أولو العالج) هند مالاسية

اذالا بيام عصمت من ذلك والمراد بالمانة باللبانة فى الدين وقرى ابناء على النسلسة والمستونه سوغ ساف المرف ور من المنافعة المناف من المعلم المعلن من عزل هذه من المعلم رياجة الركسمة المفالسفينة والموود من واللامام على على المالا مالة المدوفة في مسيح القرآن في مراب كندفانه ما في المرض الموضع الأول. واف علمه في العرض الموضع الأول. بانفاق الرواة وفي النكات في رواية تندل وعامه فاندفت مهنااقتمارا على الفعمن الالنسالية من إدالانسافة وانتلفت الرواية مذر في المراضع وقد أدغم البا في المي الوهود والكمان ومنص الماديم (ولانكن مي المعافرين) في الدين والانعزال (فال ما على الله مدل يعدين من المام) ن يغرفني (فال لاعام البوم-ن امراته الا-ن دسم) الاالراسم وهوالله نعالى أوالاسكان من رسهم الله وهدم المؤسون وقبلانان بالون البوم ومدوم من سبدلوندو بدهم اللانديد الاعتصر الزمنين وهوالسفينة وقسل aire de de se acción les de se polo y راخه فی الاستنامه فی ای کری الاستنامه فی الاستام الاستنامه فی الاستنامه فی الاستام الاس (ق بالله المعاملة على المعاملة المعاملة على المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة الم بين فرجوانيه أفرين أنه والم ل (فسطاع المان المان المان (المان المان م من المجلى المادول من المقالى) (وقدل فأأرض المجلى المادول من المقالى) نَوَدِيْمَا يُنادى بِهُ أُولُوالِهُمْ

وأمرا بما يؤمرون به عدل المالام وانشاده والمائية المادر وانشاده والمائية وا

موت من البلاغة أمراع سارة من الروسة طريا قال في الكشاف يدا الارض والسماء بما ينادي به الميوان المعيزعلى لفظ التفصيص والاقبال عليهسما بالخطاب من بن سائرا لخساوقات وهوقوله بأأرض وباسها مثم أمرهما بايؤمريه اهل التريزوا اعقل من توله ابلي ما المتواقلي من الدلالة على الاقتدار العظيم فات السيرات والارض وهدند الابوام العظام منقادة الشكوينه فيهاما يشا مفسر يمتنعه عليه كأثنها مقلا ممزون قدعرنوا عظمته وجلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كلمقد وروتبينوا تحتم طأعته عليهم وانتبادهمه وهميها يوته ويفزعون من التوقف دون الامتثاله والتزول على مشيئته على ألفور من غمر ريثالخ قيل عنى أنه شسيدالارص والسعامياله غلاءالم مزين على الاستعارة المسكنية والنداء استعارة تغسله وهي قرينتها خمرشتت بالامروالبلع لاختصاصه بالحيوان لانه ادخال الطعام فى الحلق بالقوة لجاذبة فهوترشيم على ترشيع وأتماا لاقلاع فلا تجريد فيه ولاترشيم لاشتراك مين الحيوان وغيره يقال الملعت السماء اذالم غطر وخالفه غيره فقال انه تعبريد لاشتهاره في السماء والمطر قال وانسأا خشر الترشيم في بانب الارض والتعريد في السماء لات اذهاب المساقكان معالوبا أوّلنا وليس السماء فيعسوي الامَّ المنافَّف ل أظبى والارض هي التي تنتبل الاذهاب المطلوب وقسسل أنه وهم لأنّ تفسيرهم في الأمسالــّ شافيه فتأمّل **(قو ل**ەغشلالىكالقدرتەالخ)قىلىرا دەمامرّىن الاستعارة المَكنية والْتغييلية مع ماييىمين اطائف لدلاغة وهوتمثيل لفوى أواصطلاح تباعتبا رائه يلزمها ستعارة أخرى تمثيلية لكتها ايست من صريح النظميل اليعةلة وقبل الديعني أتأف المنظم اسستعارة تمثيلية شهت الهيئة المنتزعة من كمآل قدرته على ود باانفيسرمن الارض الى يطنها وقطع طوفان السعاء وتسكون ماأوا دمضها كاأواد طاله شة المنتزعة من الإسمرا لمطاع الذى يامرا لمنقاد لمسكمه الخزمل هذا يكون استعارة وأحدة بخلاف ما فح المفتاح وعلى الوجه الاقل لاعنالفة بينكلام الشيفن وكلام السكاك كالرنضاء الشارح الاف أمريد مسسأني ييانه وفيلاانه يخنالفه فابذالسكاك حرلا لنظم على استعارات حسنة وترشيحا تهاومجازات بليغة وعلاقاتها مع نخامة لفنلها ووجازة نفامها فجعل القول مجبازا عن الارادة بعلاقة تسبيها له والقرينة خطاب الجساد كآنه قدرل أريدأن يرتذ ماانفيرمن الارص وينقطع طوفان السماء وجعسل الخطاب يساأوص وياسماء واردآعلى نهج المكنية تشبيها الهما بالمأمور المنقاد وأثبت لهماما هومن خواص المشبه به أعنى النداء وجعل البلع استمارة لغورالما فمهاللذهاب الى مقرخني والما استعارة مكنيه تشبيها له بالمطعوم المنغذى يه والقرينة ابلعي فاعتسار أصادران كان عنسده استعارة تصريحية على حدينقضون عهد دالله ودج استعارة البلع لانشف على ما اختاره كاسسيأتى وجعل أمر البلع ترشس يما للمكنية التى فى المنادى لزيادته على القرينة كماتفتروعندهم وجعل اضاغة ألماء الى الارض بجبآ والغويالاتصال المساجها كاتصال المال بالمالك والاطاب ترشيمة قيل والغاهرأنه تحوزء في فى النسبة والخطاب ترشيح للمكتبة فى المنادى وقدم وتعقيقنا المبدذا المجث في مالك يوم الدين والللاف فيسه بين الفاضلين واستعله رواأته من اضافة الغذاءالى المغذى فى النقع والتقوى وصيرورته جزأ منه ولانظرالى المىالىكية ومن أراد بسط السكلام فى هذا فلينظرشروح المفتاحوقوله الذى يأمرا لمنقاد لمسكمه يعنىفىأتحر ويباد وللامتشال وتركه لفلهووه وهـ قدالمبادرة من السماق لامن ولالة الامرعلي الفوركا قيدل (قوله والبلع النشف والاقلاع الامساك) القشف من نشف الثوب العرق كسمع وبصراد اشريه كال المعاقي هذا أ ولى من جعل السكاك البلغ مستعادا الغودالماء في الارض ادلااته على جدد بالارض ما عليها كالبلع بالنسب بة الح الحيوات ولأنَّ النشف فعسل الارص والمغور فعلى الما وقله در مما أكثر اطلاعه على مقائق المعانى وأما ما قل القالباع ترشيع والاقلاع تعبريد بشاءعلى قول الزعشرى أقاع المطرفوهم لان تفسيرما لامساك يرشد الله فالمتل (قوله وعيض المانقس) من عاضه اذانقه موجد عممايه واجعة اليه وقول الموهرى ض المياءاذ اقل وتشب وغيض المياء فعل يه ذلك لا يخالفه وحواشيا وعن سعدول الملَّم وويه من السماء

والارض معاأى فامتئلاما أمراء وزقص الما ولا يغيس غيض الما ويطوفان الديما كاقرهم وفيه كلام طويل فى الكشف (قوله واستقرت) بقال استوى على المسر يراد السقر عليه وآمل بالذوضم الميم بلدة (قوله هلا كالهم الحز) بعنى أن البعد صدالقرب وهوباعتبار المكان وهوفى المحسوس وقد يقال فى المعتوب وقد يقال فى المعتوب والمناف المتعارة لكن كلام أحدل اللغة يتحالفه لاختلاف فعليهما فانه يقال فى الاقل بعد يعدككرم يكرم بعد ايضم في كون وفى الثانى بعد يعدك فرح يفرح فرسا كاقسل فالواقع فى المسنف بكسم العين فى المماضى وفته هافى المصدر وقبل بالمكانى وأنه فه ما المناف بكرم بعد المعافى المعدر وقبل المعلق والناه وآنه فه ما المناف بالنام الان الواقع فى المناف بكرم بعد المعنوم فهو يقتضى أن يكون من البعد المكانى وأنه ما من ماذة واحدة وهو الذى جل المستفرج بعد وقر الحلاير بى عوده سان اشذة بعده والمان المدين والمائن المدعل المورة

أشكو بعادك في وأنت عوضع به لولا الردى لسمعت فيهسرارى والشرق فعوالغرب أقرب شقة به من بعدد تلك الدسة الاشبارى

وقواه وخس بدعا السوه يعنى بعدا مصدريسته مل الدعاء كسقنا ورعيا الكنه مخسوص بالسوك دعا وقواه وخساء والمراد بالظام طاقه أوتنكذ بب الرسل عليه ما الصلاة والسلام لا نهم به ظلوا أنفسهم (فوله والا يه في غاية الفصاحة النكات مفصل في شرح المفتاح والمراد بالفصاحة النكات مفصل في شرح المفتاح والمراد بالفصاحة المبسلاخة وفحامة الفظها مجازع نبلاغ تها وكنه الحيال حقيقته من ارادة ما ذكر فوله وايراد الاخبار على البناء الدفع ول الخرايدي النقاع وقد مرح الشعراء بهذا المعنى وتشبتوا به كافال الونواس وان جرت الالفاظ يوما عدحة حد لغيران انسانا فأنت الذي نعنى

(قوله فأرادندام) أقله ليصم التفريع علمه كالانه وقيسل اله تفصيل المعمل لان الاحال بمقيه ألتفصيل وقيلان المعقب مابعدة ولدرب وهوانه باذكر للنوطئة اسابعده وان تأويل المستف وحه أقله أهالى ليس بعسن لانة فعل كل فاعل يحذا رلابد أن بعه قب ارادته فليس في ذكره حيند في مسكم برفائدة وفيه اللَّر (هو له وانَّ كل وحدته د - ف الح ) بعنى أنَّ كلُّ وعدلكْ حَقَّ وقد وعدتُ با خياء أهلى وهو م ن جلتهم وهوفي فوقنساس ومهاده اسستعلام الحبكمة في عدم المجيئة معماذ كران كان ذلك بعد غرقه إكوالاستكشاف عن سانه ان كان قيله واليه ما أشار بقوله فاساله أوفساله لم يَجَلَكنه كان ينبغي أن يقدّم قوله ويجوزاع على ذلك (قوله ربيجوزاً ن بكون هـ ذا الندا على فان الواولا تفتضى الترتيب قال الزيخ شرى وذكر المسئلة دليل على أن النداء كان قبل غرقه حين تأسيه عن وكوب السفينة وخوفه عليه وأتناج وازأنه لم بعرف غرةه وأنه تعالى بجوزآن يفيه بسبب آخر لمقنضي وعده فلاف الطاهر (قوله لانك أغلههم وأعدالههم الخ) بشيرالي أنّ المعنى على التعليل والي أنّه اذا بي أفعل من الشي المستعمن التغضيلوالز بإدة يعتبرنه بايئات بمصناه معنى الممتنع وقال الامام الن عب والسلام ف أعاليه الآحذا وخوم من أرحم الراحين وأحسن الخالفين مشكل لان أفعل لايضاف الاالى جنسه وهنا ليس كذلك لات انظلق من المه بعني الايجياد ومن غيره بعني الكسب وهمامتها ينان والرحة من الله ان حات على الارادة صم المعسى لانه يسيرأ عناسه ادادة من سائوالمريدين وان جعلت من عبسا ذا لتشبيه وهوأت معاملته تشبه معاملة الراحم صم المعنى أبضالات ذلا مشترك بينه وبين عباده وإن أريد المجاد فعل الرحة كان مشكلا ذلاموجدسوا فوأجاب الاتمدى رحما لله ثعالى بأنه بمعنى أعظم من يدعى بهذا الاسم كال وهذا مشكل يلانه يتعل النفاضل في غيرماوضع اللفظ بإزائه وهو ينهاسب ميذهب المعتزلة فتأشل (فوله أولائك أكثم مُكَالَيْهُ مَن دُوى الحكم الني يوني على أن يبنى من الحسكة في المنسبة وقيل عليه ان الباب ليس بقياس

(واستوت) واستغزناله فيذ (على المؤدى ) جيسل الموصل وفيسل الماء وقدل ما ولى أنه د الما فينة مائد رسب وزل عنها عاشر انعزم فعام فالدالوم فعارد لك سينة (وقيل بعدا النالن) علا المالية النالية العاديه المذابعة بعدا بعدا عدا W. w. sec. 7 . sellekte in which ورود والا بافغامة الفعامة لفغامة والدلالات فالمعا والدلالات للات المالات المالا المال وم الا جائل المال و الا علال والواد برلانا الناءلاء غمول الدلالة على وفقي الغامل وأنه منعان في نفسه مستعنى Andersed pradical Vilation Esmanles William Windles الواسد القهاد (ونادى نوح ربه) واداد فالناس المعاملة المعا فالداد (وانوعدد المن) ما الماني المان وقدوعدتان نبي أعلى فأساله أوفاله لمن في وجوران دركون فلم في الله المادة الماد releasing (in the وأصدابه م أولانك المرسكمة من دوي والمالح من الماقة المالية .زالارع •نا

وَانه آمِسِهِ مِا كَمْ عِنْ حَكَمْ وَلانه لا يَبْنَ مَنْهُ أَنْهُ لِ الْلِيسَارِيا فِي الْعَلَ فَلا يَشَالُ أَلَيْ وَأَنْهُ لَا الْمُعْلَ عَلَا الْمُعْلَ الْمُعْلَ وَجِهِ الْمَرْجُونُ وَجِهِ الْمَرْجُونُ وَجِهِ الْمَرْجُونُ وَجِهِ الْمَرْجُونُ وَجِهِ الْمَرْجُونُ وَالْمَا الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا يَعْنَى مَا فَيْهُ وَمُنْهُ مِن فَسَرُهُ عِلَى هَذَا بِأَعْلَمُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

> وما بحول عدنى بوتحدن له ، لها حنينان اعلان واسرار ترتع ما ففات حتى اذاذكرت ، فانما همى اقسال وادبار يوما بأوجع منى حين فارقنى ، صخرولاه يش احلا وامرار

(ومنها) وَان صحر آلتَأْتُمُ الْهِــداةُ به ﴿ كَانَّهُ صَلَّمُ فَارْأُسُهُ ثَارَ

فقرله تسف نافة لانهامثات حالهابنا فذنع ولدهافهي تحنفه فاذاذهات عنسه رعت واذاذكرته اضطربت فهى ببنا قبال وادبإرأى بين اقبآل على الحنين وادبأر عنه والشاهد في قوله هي اقبال وادمار والعول التي فقدت علها والبوجلد يعشى تبنالتوامه وتدر وترتع من رتع فالمرعى اذامشي فيه المرعى (قولد مُربد لله على معطوف على مضمون ما نبدله أى علل عبدل ولمن متعلق بالنعباء أو أوجب ومن ف من أهله بيانية أوشعيضية والمراد بالمنا قضة مجرّد المنافاة لان بينهما واسطة وهي البطالة وقوله وقرئ اندعل أى الفقل الماضى وغيرصالح مفعوله وأصله عملاغيرصالح فخذف وأقعت صفته مقامه (قوله مالاتعام أصواب موام ايس كذلك الخ )أى أصواب فتسأل عنه أم لافتتر كدو موشا مل لوجهي السؤال والنهي انها هوءن سؤال مالا حاجة له البه المالانه لا يهم أولانه قامت القرائن على حاله كاهذا لاعن السؤال الاسترشاد والاشتخازأى طلب الانعبان للوعدوه وأذا كان النداء قبسل الغرق والاستفسار عن المانع عن غياته اذكان بعده قبل والاقل هوا اظهاهرمن اللفظ وعلى الثاني يكون من الحذف والايصال وأصلاع اليس الجزلان السؤال الاستفساري يتعذى بعن والطلي ينفسه كاحومتم ورعندهم وأتما القول بأن ماعيارة عن السو ال فلاحاجة الى المدف والايسال فليس بدئ لانه يعتاج الى التقدير في قوله به اذ لامعن انتي العلم عن سؤاله واغاه وعن المسؤل فلا وهم فيه كانوهم (قوله واغاسماه جهلا الح) يشيرالي أنه ليس جهل واعاهوغفلة عامرتهن الاستناء أوظنه شمول الوعد بلسم اهله ولايخني بعده وقوله أشفل بالالف في المنسخ وقد أنكره بعض أهل اللغة اكتمالغة فليلة أورديثة وكتب بعض العمال في وقعة للما حب ان رأى مولانا أن يأمر باشغالى ببعض أشسفاله فوقع له من كتب اشغالي لايصلح لاشفالي ومتعلق العرلم والجهل حال ابنه واستعقاقه لماحل به وماايس له يه عمل كون المدؤل عما أوموا باوان تكون عمدي كاهما

( فال افع اله لسس أهلاك) أقطع الولاية ( فال افع اله لله و أشاو المه بعد أو ( انه بن المؤمن و التكافر وأشاو المه بعد في على غير صالح) فانه تعلم ل الفيد فيه ل على غير صالح) على غير صالح) على غير صالح) على غير الماد في الما

زمع ماغفات حق اداد كرت وادفاد انع ماغفات حق اداد كرت فاعلمی افغال الماغضة می اداد كرت می ماغفات می افغال الماغضة می در افغال الفاد الماغضة می اداخه او انتفاد ما او در افغال الماغضة می او در الماغل الماغل

أن تدكون أوا الانكون كامرتظيره وقال المازيدى الأنوحاطيه الصلاة والسلام ظن ابنه على دينه لانه كان يعنى كفره منه والالم يسأل غباته وقد نهى عن مثله قبل وهو الاظهر (قوله بفتح الام والاون) أى ويفخ النون بدايل مابعده وقوله لليا الى لاجل أن تدل الكسرة على اليا والحذوفة أولمناسبتها والاثيات أمرة طاهر وقوا فيسايست تقبل لآن السؤال وقع منه وقسلانه لدفع أن يكون ودالقواء اخ وانتكاوه السؤال وأماف الحال الميرمت وروعه منية فتأمل وقوله بصمته اشارة الى تقدير مشاف ودخل فيه ماعل فساده وماشك في معته وفساده (قوله الزل من السفينة) وقال الامام من الليل الى الاومن وقوله مسكابصيغة المفعول اشارة المئ أت البا وكلملا يسسة وأن آسيسار والجرود سال والسسلام الماجعتى السلامة بما يكره أوعمني التسليم والتعبية من الله أومن الملائكة عليهم الملاة والسلام الذين من قبله وقوله منجهتنا ببازلقوله منباوأث من فيها بتدائية ولوأخره كان أحسن وهومتعلق بمسلالا بالكاره كاجوزه بعضهم (فوله ومباركاءليك) أى مدعوالك بالبركة بأن يفال بارك المدندن وهومناسب الكون السلام عمني التسليم فسكون كقوله السلام عليك ورجة الله و بركانه وهذه الآية من الاحتيالة الانه حذف من الثاني ماذكرف آلاقل وذكرفيه ماحذف من الاقل والتقدير بسلام - ناعليات وبركات مناعليك وقوكه آدماصرفه لانه تنكره ونوح عليه الصلاة والسكام يسمى آدم الثأنى والاصغركات الناس كلهم وننسله علسه العسلاة والسسلام لانه لم يبق بعسد المطوفان غير بنيه وأزوا - هسم على ما اختاره في الصافات وأنَّ جيدم النباس من نسله كالعال وجعلنا ذريته هدم البَّا فين وهولا ينا في الوجه الشاني في منهنا واساصلات العلاء قدا ختلفوا في الناس بعسد الطوفان ول هم جيعامن نسل نوح عليه الصلاة والسلام ولذاسموه آدم الثاني وآدم الاصغركا اختلفوافين كانمعه في السقينة وعددهم فقيل أنه مأت من كان معه في السفينة من غيراً ولاد مولم بيق إم منسل فينشذ لا يصيح أن يكون الام نشو المن معه الأأن يخصوا بأولاده لمكن آلا كترعلى اللهم نسلافلا يكون نوح علمه الصلاة والسلام أبا البشر بعد آدم علمه الصلاة والسلام وكلام المعنف رحه الله تعالى ينظرالى القوأين (قوله وهوالخيرالنامي) الضميرللبركة وذكرمبا عتبارا ننسبر فال الراغب البرك صدو البعيروبرك البعسيرأ أتى بركه واعتبرنيه المزوم ولذاسمى محتبس الماءبركه ولمافيه من الاشعار باللزوم وكونه غير محسوس اختص تبارك بالاستعمال في الله كما سيأتي ثمان في قوله تعالى وعلى أم بمن معسال المنيفة وعوانه قد تسكر دفيه حرف واحد من غسرفاصل غانى مرّات مع عاية اللفة فيه ولم تشكروال المشلاف قوله

وقد برخرب عكان فقر به والمسترح بالمرافع والمسترح بالمرافع والمرافع والمسترى فيه من عاية النقل وعسر النطق وهذا آية من جانا الجازه فاعرفه (قوله هم الذين معك كان اظهر على هذا المسيان قبل على من معك كان اظهر واخصر وقوله المحترج والمحترج وال

وقرأابن المنابية فقط المالام والذون الشابية وكذاك فانع وابن عامر غيراً م النون على أقامه تسألني غيد فت نون الوظ بةلاجتماع الندونات و ومن العربية بالويس المام الفالوسل المارية الماءوذيان الناسيان) منص طاعل (الدين ماله) لا قديد (والانففرل) وان الففرلى ما فرط مق و ف السؤال (وترسف) التوية والنفضل على المناه المنان المنال ال فأفرع المبط بسلام منا إنزل من السفية الماس المسلمان من من الوسلامان اردی انتهای ویار طعلمان ا وزیادات فی ند الله می نصر آدما نایداو قری ومع بالفم وبركة على التوسيدوهو الميرالناي (وعلى أمريمن معان) وعلى أمم مرالذين معان معمل ما لتعنز جم الدين والامرمنهم أووعلى أمرناشة عن معلى والراديهم المؤدنون القولة (وأهم سنتعهم) المارشين المارشين المارشين المرسية الم مناعداب أفي الاخرة والراديم الدفارمن ذرية من مه وقبل هم قوم هود الكفارمن ذرية من وسالح ولوط وشعب والعذاب طائل بهم (نالك) أشارة الى فصة أو ح

وعدام الرفع الابتساراه وخبرها (سنأنها الفدس) أى بعضها (نوميها الدك) خبرنان والضيرله المي موساة المسين أوسال من الانباء أوهواللسرون أنساء منعلقه أومال من الهام (ما كنت تعلها أنت ولا قومك من قب ل هذا ) خبر آخر أى يجهولة عندك وعند قومك من قبل العاننا الدك أوطال من الها ، في نوسها أوالكاف فىاليك أى ساهلاأنت وتومك بها وف أدروم تندعلى أنه لرسطه الذار عالط غدهم وأنهم كالرنهم إساء وها فيكم في الماء منهم (فاصبر) على مناق الرسالة وأدية القوم كأصبرف (ان العاقبة) في الدنيا بالفافر وفي الاخترة فاله وز (لامتقين) عن النسرك والعاصى (والى عاداً عاهم هودا) عطف على قوله نوسالل قومه وهودا عطف بيان (قاربانوم اعدادوالله)وسده (مالكم من اله غدره) وقرى المرحد المعلى الجرود وسدر (ان أنتم الا مفترون) على الله ما تعاد الاونان شرط وحعله الله عا. (يانوم لاأسألهم عليه أجراان أجرى الاعلى الذي نظرنی) خاطب طرد ول به قومه ازاحة للتهمة وتمعيضا للنصحة فأنهالا تصعمادامت مدورة بالطامع (أفلانع قلون) أف لا ت تعملون عقول كم فتعرفوا المحق من المطلواله وأب من اللطا (ويا دوم استغفروار بكم مويواالمه اطله وأمغفر الله بالايمان ثم توسلوا البها بالتوب

والسلام) بيان لان التأنيث للساباء تبارالقصة وأن الاشارة بالبعيد لتقضيها وقوله أى بعضها اشارة أالى أنِّ من تستنسة لانها بعض المفسات وكونها من ملم الفيب مع اشته أرها باعتبار التفصيل لائه غير مُعْسَلُوم وقُدْلَانَهُ بِالنَّسِيةُ الى غُرِأُهُلِ السَّكَابُ لاعامُ لاجًا نُسمِتْ آقَدُم العهد كَاقيل وقوله والضعيرالهـــا وجوالرابط بهه الكير (في لهمو الالك) أقة باسم المفعول لانا بله الخبرية تؤوّل بالمفرد ولبدأن أنه الحكاية الحال المناضية والمقصودمن ذكر كونها موجاة سواء كان خبراأ وحالا الحاء قومه التصديق بنبؤته صلى الله علمه ويعلم وتحذيرهم بمانزل بهم فلا يتوهم أنه لافائدة فيه وفائدة تقديم من أنها والغنب اذا تعلق سُوحيهانني أن يكون علم ذلك بكهانة أوتعلم من الفيرفلاوجه لم اقبل انه لا فائدة فيه كاست مرا اسه (قوله أي عِهُولة عندلنا لخ) اشارة الى أنّ هذا اشارة الى الا يعام المعاوم بمامرٌ وقوله جاهلا تفسيرُه على وُجهّى الحالمة وأنه سان لهنية الموحى أوالموحى المه (قه له تنسيه على انه لم يتعلمه الخ) يعسى أنه ا ذالم يعلمها وهوتي وحيالمه ففسره بالطريق الاولى فلاحاجة أذكرهم معه فأجاب بأنه من ياب النرق كاتقول هذا الامرلاية لمدزيد ولاأهل بلده لانهم معكثرتهم لايعلونه فكمف يعله واحدمتهم وقدعلمأنه لميخالط غبرهم وقوله على مشاق الرسالة الخالسارة الى أنه فذا لكة لما قبله وبيان للمحكمة في الجباب امن ارشاد هـم وتهديدهم (قوله عطف على قوله نوحاالى قومه)أى أنه من العطف على معمولى عامل واحدوايس من المسئلة المختلف فيها فعطف المنصوب على المنصوب واجلاز والجرودعلى الباروا لجرودوقة ماحودالضمير المهوقدل انهءلي اضميار أرسلنا لطول الفصل فهومن عطف جسلة على أخرى وهوداعطف بيان لاخاهم وقيدل أنه بدل منه وأخاهم، عدني واحدامنهم كما يفولون يا أخا العرب ( قوله وقرئ بالجرّ حداد على الجروروحده)أى بجيم لدصفة له جارعلى لفظه والرفع باعتبار محل الجار والجرود لافاءل الظرف لاعتماده على المنني روةم فى النسخ المصحة بعد قوله اعبدوا الله وحده وفي نسخة وحدوه بالامر تفسيرة بقريئة مابعده من قوله مالكم من اله غيره وقيل انه يريدأ تأمعني اعبدوا الله أفردوه بالعبادة ووحدوه بالالوهمة وعونة المقام لانهم كأنوا مشرك من يعبدون الاصنام فالمقصودا فراه مالعبادة لاأصلها مُعِأَنُهُ لَا اعتداديا اعتبادة مع الاشراك فالآمر بالعبادة يستلزم افراده بها رقو له باتحاد الاوثان إشركا وجعلها شفيعا ويعدف قولهم انهاشركا ولاقا تتخاذها نفسه ليس افترا فجفله اقترا مبالغة وأشار بعطف قوله وجعلها شفعاء أنهم فى الواقع انما تقربوا بهاالى المه كانطق به التغزيل فى غيرهذا الموضع الكن الشرع عده شركا فلار دعليه ما قبل ليت شعرى من أين علم اتحاذهم ايا هاشفعا و فالاولى الاقتسار على التحادها شركاء (قوله وغدما) الضاد المجمة أوالساد المهدماه فان كلامنه ماجعني الاخلاص وقوله لاتعسع كتنفع لفظاومهني ومشربة بالباء الموحدة أى مخاوطة يمتزجة وقوله أفلاتسستعملون عقولكم اشارة الىأنه نزل منزلة الملأزم واستعمال المقل التفكر والتدر ليعرف ماله وماعليه وقوله خَاطَبَكُ وسولالِخ اشارة الى ما وردمن أمشاله في القرآن وليس تقسيرا لمَّا يَعِن فيه (قو لَهُ اطلبوا مغفرة الله بالايجـان آخ) يعنى أنّ طلب المغفرة مبارة عن الايمـان بالله وحــــده لانه من أوازّ مهانو تف المفسفرة عليه اذلامعني لطلب المغفرة مع الكفروالتوية لاتكون بدونه أيضا وعطف التوب حينتذبثم ان أريد بهاالتوبة عن الشرك بدليسل المقيام لايفله ولانها نفسه فلذا أوات بأنها مجازي التوسل بهيأ الى المففرة والتوسل بالايمان الى مغفرة القدمتا خرعنه ولايصم أن يحسكون المراد التوية عماصدرمتهم غمرالشيرلة لان الاعيان يحيب ماقيله وأوردعا بمأن التوسل مالتوردتين الشيرلة لاينفك عن طلب المغفرة بالأيميان والتوحيدلانه من لوازمه فلايكون بقدء فأن قيسل المرأ ديطلب المغيفرة بالايميآن طائها فيسلّ الايمان لأمعيه قيسل فيرتفع الاشكال حينتذمن غيرا حتياج الى ألتأويل بالتوسل لان معناه حينتذ إطلبواالاعان ثمآمنوا وهوغر عتاج المالنأ ويل ويدفع بأت المرادالاول فالاستغفار الاعان والتوية عن الشرك البعوع الى صراط المه المستقيم ودينه بالمتنال أواصه واجتناب نواهيه وهو متراخ عن الانيسان بإعتبارا لانتهاء وببوزق قوله فوسلوا أن يكون سانا طناصل المعنى لان الربيوع المنشئ الوصول

البهوان يكون اشارة الى أنه مستعمل نبه مجازا كامرى أقل السودة والاقب أولى (قو له وأيضا التبرى من الفراغا كون مدالا عبان المزي في الكشاف قدل استغفروار بكم آمنوا به تم توتوا المدمن عبادة غورلان أأتو بةلا تصورالا بعدالاء آن فعلى هذا الاستغفار كما يةعن الاعيان لانه من روادفه والتصديق بالمدلا يستدى البكفر يغيره لغة فلذاقيل تمونوا واغا فال قبل اشارة الى أنّ الوجه مامرّف أقل السورة لان قوله اعمدوا انبه دل على اختصاصه تعالى بالعبادة كامرة أبوجل استغفروا على هذا لم يفدفائدة ذائدة سوىماعلق عليه من قوله تعبالي يرسل السماء عليكم مدرا راالخ وقف كان يمكن تعليقه بالاول والحل على غبرالظاهره معقلة الفائدة بمبايعي الاحتراز عنه فى كلام الله المجيز وماذكره المصنف رحسه الله تعباني هويعينه مافى الكشاف لان التبرؤعن الغيرلا يصهر جله على ظاهره ا ذلم يتبرؤا من نبيهم ولامن المؤمندين غنظنه كذلك وقال انمباردعلى الزمخشرى لآردعليه وجؤفأن يكون هسذا وقع فى مجلس آخرغه مر متصلىالاول فقدارتكب شططا ثمائه قبلان التبرؤءن الغسيره والتبرؤا لتفصيلي ليظهرالتراخي وعبر عن التوية بالتبرؤلان الرجوع الى الله يلزمه تراث التوجه الى غيره والإلم يكن رجوعا اليه فتأتمه وقواكم كشسرالد رأى الامطار ونوله قوةالي قوتكم أي مضعومة المها وقمل الي بمعيني مع واذا انضمت القوة الى أغرى فقد وخفت ولذا فسرمه (قوله رغبهم بكثرة المطرالخ) المراد بزيادة القوّة قوّة الجسم وأحصاب زروح وعمارات أى ابنية وهواف ونشيرمرتب فالزروع ناظرالامطار والعمارات للقؤة وقواد وتضاعف القوة فالتناسل لانهم يتحصل لهسم قوة بأولادههمأ ولانه ناشئ عن قوة البدن وقوله مصرين وقسل المعنى مجرمين التولى وهو تسكاف (قير له صادر بن عن قولك النه في الكشاف كانه قيسل ومانتركآ الهتناصادرين عن قولك فقيل عليه أنَّ هذه كالتي فى قوله فأزلهما الشميطان عنه اللسببية أى وماشحن شادكى آلهتنا بسدب قولك وحقيقته مايصدر ترلئالا آلهتناعن قولك فهوظرف لغومتملق بتاركى والمصنف وسعسه الله تعالى جعاره مستقرا حالا وقدره صادرين عن قوال وهوا مامن صدرصدورا عمنى وقع ووجدأ ومن صدرصد راعمني رجع والاول بإطللانهم ليسواموج ودين عن قوله وكذا الثاني لاق الرجوع عن الغول لا يتصور الااذ اكافوا فاثلينه ولم يكونوا كذلك أصلا فالصواب مصدر بن الترك بمعنى الرجوع عن الماء القما بل الورد فان الورد والصدر يجمل كناية عن المد و لا التصر ف لا نهم أرباب سفروبادية وذلك جل أمرهم ولذا فالمعاو يةرضى الله تعسالى عنسه طرقتني أخبارايس فيها أصدار وابراد وقال

ما أمس الزمان حاجا الى من يتولى الايراد والاصدار ا

آى يتصرف فى الامور بصائب رأيه و كافال بعض البلغا ان أمرا لمؤمنين نعلق بلسانك وأعيلى وأخذ السدلة وأورد وأصدر عن رأيا ولما كان المدر مستاز ما للوردا كتفوا به فقالو الايصدر عن رأيه فالمعنى ماغن بماركى الهتناعاملين بقولك وهو تقد برلامته لن بقرينة عن والمقدر كاية لا تضمين واذا قال فى الكشف لم يحمله على التضمين كافى قوله فأنهما الشيطان عنم الان المضمن هو المقصود والترك ههنا هو مسب الفائدة ومن لم يدرهذا قال صادر بن بمعنى معرضين وهو صريح فى التضمين الكنه جعل المضمين الافادة فنسه أجلام عرجهان العسك سرلان المضمن هو المقصود غالبالكون الترك ههنا مصب الافادة فنسه بذلك على أنه قد عتار خلافه لهارض وقصد به الردعلى مافى الكشف تبعالف بره (قوله حال من الضمير في ناركى) واذا وقع فى الكلام المنفى قيد فالنفي منصب عليه ما أوعلى القيد فقط وهو الاكثرة وعلى المقيد فلا يكون النفى لقيد وهو قالب المنافق والمنسم لا يتركون التركون النفى لقيد والمسنى انتنى تركاء بسادة آله تنامع رضين عن قولك فلا يار عمل المعذور و شفسير صاده ين بعوضين اندفع ما أو ود دالعسلامة ولوأبدل صادر بن بمعرضين المنافر وعليه المعذور و شفسير صاده ين بعرضين اندفع ما أو ود دالعسلامة ولوأبدل صادر بن بمعرضين المنافر دو شفسير صاده ين بعرضين اندفع ما أو ود دالعسلامة ولوأبدل صادر بن بمعرضين المنافر و منافقة و في المنافقة و في الكلام المنافقة ولوأبدل صادر بن بمعرضين المنافر و تنافس من المنافقة و في المنافقة و في

وأيضا النبىمن الغيراعا يكون بعد الاعان ماقع والرغبة فيماعنا . (رسال السماء علمام مدرارا كندادة (ويزد م فوقال فوتكم) ويضاعف فوتكم وإنمارة بهم بكارة المطر وزيادة الفؤة لانها مانوا أصاب زروع وعارات وقبل سيسرالله عنهم القطروأعقم المامانسانهم الدن سنين فوعدهم هودعليه السسلام على الايمان والتوية بكثرة الإمطارونضاعف القوة مالتناسل (ولاتنولوا) ولانعرضواعما وهوكم البه رُجرمير) مفرين على أجرامكم (عالوا المودما ممانا مينة) عجمة الراعلى عمة دعوال وهواله رطعنادهم وعدم اعتدادهم ما مدم من المعنوات (دما محن شارك آلهنا) بارک عبادتم-م (عن قولان) مادرين عن تولك على من الضمير في تاركي

(وما غون الديمومنين) اقتاط له من الاسابة وُالتَّه دين (ان نَهُ وَلَ الااعتراك) مانهُ ول الاقولنا اعتراك أى أصابك من عراه يعرو اذاأما ب (بعض الهنابو) عينون لسبان الما وصدك عنها وون دلا تهذى وتشكام الكرافات والجدلة مقول القول والالغولاتالاستنتا مفرغ (قال ن أشهد الله والشهد والمانى برى ميمانشركون ان أشهد الله والشهد والمانى برى ميمانشركون من دونه فلکه دونی جمعها شم لاتنظرون) عقاعهدان أن القلم المقانة من الله تعالى على المئه من آلهتم موفولغه من تعالى على بالمئه من آلهتم موفولغه من اضرارهم تأكري الذلك وتنسياله وأمرهم بأن يسهد واعلمه استهانة بهم وان يحتمدوا على السكيد في اهلاكه ون غيرانظار حنى اذا اجتمدوافه ورأواأنهم عزواءن آخره مرفع الاقوراء الاشداء أن يضروه ام ين اله-ماسبه لايضرولا ينفع لاتقاكن من اضراره انتقاما منه وهذامن وللمعزانه فاقدوا ولا الواسد المتالففيون المبابرة الفياك

شي ويظهر كونه جو ابالقوله لا تتولوا أي معرضين عن قواك الجرّد عن حبة الكان أظهر وأولى وقد علت أندغفلا عن المراد (فه له تعالى وما في النباقية بن في الكشاف ومايصم من أمث النا أن يُسدِّقوا مثلا فما يدعوهم المه وأقناطاله من الاجابة لانهم أنكروا الدليل على نبؤنه صلى المدعله وسلم مالوا مؤكدين لذلك انابجية دقولك لانتراث الهتنا تمكر وامادل عليه الكلام السابق من عدم ايمانهم بأجلة الاسمىة معزيادة الياء وتقديم المسسنداليه المفيد للتة وى دلالة على أنع سم لايرجى منهسم ذلك يوجه من الوجوم فدلة على الياس والاقتاط (قوله مانة ول الاقرالنا اعترالنا لخ) يعنى أنه استننا مفرع وأصله ان نقول قولاا لاقولنا هذا خذف المستثنى منه وحذف القول المستثنى وأقيم مقوله مقامه أوا عتراك هوالمستثنى لانه أريديه لفظه وذكرافظ قولنالسان أت الراديه لفظه وليس بمسااستثنى فيه الجله وحو سان لسدت ماصدرعن هو دعلمه الصلاة والسلام بعدماذ كرواعدم التفاتم سملقوله واعتراك بمعسني أصابك من عراه يعروه وأصداه من اعتراه عدى قصد عراه وهو محله وناحيته ومعناه خسداه وأفسد عقله وبا - يسو - للتعدية ( قو له بجنون الخ) يعنى أنه المراديالسو • وقوله ومن ذلك أى ولا حل ذلك والهذبان مغروف والغرافات بعم غرافة بتخضف الراء وقدمة تفسيرها وأن الزمخ شرى نفسل فيها التشديدوهي الغريب من القول الذي لاحقيقة له وهي منفولة من علم رجل المحذا المعنى وقوله والجلة مقول القول أى القول المقدر قبل الا أوبعد هاءلى مامر من الوجهين فيه يريد أن انتصابه بالقول لا بالاوفى نسخة بدل مقول القول مفعول القول وهـماعمى (قوله والالفولات الاستثناء مفرّع) المرادبلغويتها عدم علها لازيادتها لان المفرغ بحسب ماقب له من آاء وامل وهدذا مبنى على أن العامل فى غير المفرغ الاعلى اختلاف فيهمفصل فى النعو ومقالتهم الحقاءمن الاسفا دالجمازى أى الاحق قائلها وأنى برىء تنازع ضها الفعلان وقوله فكيدون ظاهرتقر يرالمسنف رحما لله تعالى أن الخطاب لقومه ويفهم منه حال آله تهم بالطريق الاوفي وقال الزمخشري أنم والهتكم وهوأولى وجيعا حال من ضمركمدوني وقولهمن آلهتم ماشارة الى أن ماموصولة والعائد محذوف وهوالمناسب لكونه جوابالقواهم اعتراك اعددم مسالاته بهما وباضرارها كاأشار السه بقوله وفراغه الخ والراد فراغ ذهنه وخلؤه عن تسوره لان عدم ذلك مفروغ عنه ضرورى ومن دونه متعلق بتشركون يعسفى تشركون به مالم يجسله شريكا كقوله مالم ننزل بهسلطانا وقوله مالم يأذن به الله لاحال اذلافائدة في التقييد به وقوله تأكيدا لذلك أي للمراءة وتذكره لتأويله بأن والفسعل أوبالمذكوروضوه وافادته التأكيدلان شهدا تله وضوه كالقسم فيافادة التأكسدوا لتحقنق وقوله وأحرهم معطوف على أشهدأى بأن أشهدوأمر وفسه اشارةالي التنازع وتوله وأن يجقعوا في نسخة وأن يجمعوا وهومعطوف على بأن أشهدوه وظاهر في أن الخطاب للقوم سيكما مر قبل وهوأظهر بماسلكه الزمخشرى لانهسال في نفي قدرة الا لهذعلي ضر مطريقا برهانيافلا يناسبه الطلبمنها وحتى اذاالج غاية للاجتماع وأن يضروه متعلق بيجزوا ولايضرصفة جساد ولاتقكن خسيران وفي نسخة بالوا وفائلم لاتضروهوم معانوف عليه (قوله وهذا من بعد معزاته الخ) كون تنبيطهم عمنى تأخيرهم وتدو يقهم معبزة انماهم بملاخطة كونه بعصمة اللهاذ كان واحد اأغضب كثير ين حرّاصا على قتله فأمسك المه عنه أيديهم وكفهم والالجبرد الناخير ايس كذلك (فان قلت) كيف عطف اشهدوا وهوانشاء على الحبر (قلت) أمّامن جون فلايشكل عليه وأمّامن منعه فيقدّره قولاً عن وأقول اشهدوا واشها دانله يحتمل الانشاء أيشاوان كافرصورة الخبروا نماغاير بيز الشهاد تين لاختلافهما فاتالاقلاشهاد حقيقنمقموديذكره التأكسه والشاني المقموديه الاستهزا والاهانة كايقول الزجل لخصمه اذالم يبال يه اشهدعلى" أف فائل لك كذاوة ول المصنف وحدالله تعالى أمرهم ينا عطى عَلاهر الحسال أى أى بعسيفة الاحراله م طلالم يكن حقيقة عرصنه بالامرلانه ردكت راللاستهانة والتهديد وان استمل أن يكون اشهاد ملهسم سقيقة لاقامة الجبة عليهم وحدل عن الفيوفيها تخبيزا بين النلطا بين فهو خبرفي المعنى وقوله العطاش الى الواقة دمه استعارة بمعنى الحراس كايعرص العطشان على الما موالاراقة ترشيم وقولة واذلك أى لمامروكونه معصومامن الله قرره بالملها والثوكل على من كفاه ضرهم وقوله عقبه أى عقب هدذا الكلام وقوله تقريراله أى لثقته وذكر ملمامر وكونه تقريراله لاينا في ويهونه يفيد التعليل لنفي ضرهم بطريق برهاني كايشير المهة وله ان بضروني فاني متوكل على الله لاق يان علة الشيء تقوية وتقرّره وفي قوله ربي وربكم تدريح الى تعكيس أص التفويف وقوله لم يقدره من التقدير (قوله تم برهن عليه) أي على المعنى وهو عدم قدرته به على ضرومه يؤكله ولقوله ربي وربكم دخل في البرهان والناصة مقدم الرأس وتطلق على الشعرا لنبايت فيها وناصيته سده أي هومنقادله والاخذبالنياصية عهارة عن القدرة والتسليط مجازا وقد يكون كناية والمصنف رجه الله تعالى ذهب إلى الاول لانه أنسب هذا (قوله انه على الحق والعدل الخ) بعدى أنَّ قوله على صراط مستقيم تمثيل واستعارة لانه مطلع على أموراً لعباد مجازله سميالنواب والعقاب كاف لمن اعتصم كن وقف على الجمادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بهاوه وكقوله الديك لبالمرصاد وقيل معناه المصيركم المه للجزاء وفصل القصاء والحق والعدل مأخوذمن الاستقامة وفى كلام المصنف رجه الله تعالى اشارة الى اندرا جه في البرهان وفي قوله انّ ربي دونأن يقول وربكم نكتة غسيرا لاختصار وهى الاشبارة الحائث المطف والاعانة يخسوصة بهدوئهسم ﴿ قُو لِهِ فَانَ تَتُولُوا ﴾ يُحمَّد مضارعًا لا قَتْضًا • أَبلغتُ كم له ولا يحسن فيه ادَّعا • الالتَّفات وإذا منجعله مأضِّباً فَدَرَفَقُ لِ الْبَلْغَتُكُمْ لَكُنْهُ لَاحَاجَةُ اللَّهِ وَالمَرَادَانَ اسْتَرَوَاعَلَى الْنُولِى لُوقُوعَهُ مَنْهُمُ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْيُ عَلَى ظاهره بعمله على التولى الواقع بعد ماجهم (قوله فقداديت ماعلى من الابلاغ والزام الجسة الخ) لمساكان ابلاغه وافعاقبل توليهم والجزام يكون مستقبلا بالنظرالى زمان الشرط أشارانى تأويه بقوله فلأ تقريط أوأنه مهاديه لازم معناه المستقبل باعتبار ظهوره أوأنه جواب باعتبار الاخبار لانه كما بقسدترة بالمعنى بقسدترة بالاخباركافي ومابكم من نعمة فن المه ومنهم من جعل الحواب محسذوفا وهدذا دايسله والتقديرة أعاتبكم لانتكم محبوجون وقوله ولاعذوا كم بعض الجواب وجعسله بعضهم جواباآخر والواوععنيأو وقولا فقدأ بلغتكم اشارةالي أنه أقيم فيه السبب فيام المسبب ويصمجعله تعليلا لماقبله (قوله استئناف بالوعيد) يحتمل أنه يريد الاستئناف النحوى بناء على جوازتصد يرمبالوا و لاالسانى بأن يكون جو ابسؤال وهوماً يفعل بهم كما قيدلانه لا يقترن بالوا وومنه-ممن فسم الاستثناف بالعطف على مجوع الشرط والجزاء وهو خسلاف الظاهر من العسارة فيكون مترتباعلي قوله ان ربى على صراط مستقيم والمعنى انه على العدل فلذا التقدم منكم وأها ككم فلابردأ ت المعنى لابساعدعا يسهكا تؤهم وقوله يهلكهملاق استخلاف غيرهم على ديارهم يسستلزم ذلك وقوله ويؤيده القراءة بالجدزم على الموضع أى موضع الجدلة الجزائية مع الفاء وعلى الفراءة بالرفع يصع عطفه أيضا على الجواب لكن على ما يعد الفاء لانه الجواب في الحقيقه والفاء رابطة له خافيل اله يشعر بجواز عطفه على الجواب على عدم القراءة بالجزم وليس بذاك سهو وقوله يعذرنى بالجزم بيأن اعدى الجزاء على مامر ومعناه يقيل عذرى ودخول الفساء على المضارع هنالانه تابع بتسميرفيه وتسل تقديره فقديسستخلف الح (قو له شيأ من الضرر) اشارة الى أنه مفعول مطلق لانه لا يتعدَّى لا شين ولاحاجة لتأويله بما يتعدِّي لهما كتنقصون وتوله اسقط النون منهأى من تضرون لانه معطوف على الجزوم وقوله بتوليكم وتيل بذهابتكم وهسلا—ككملاينقص من ملكدشئ وقوله فلاتغنى الخائساوة المىأن مراقبته ككاية بمن بجماناته كامرأ وحفيظ بمعنى حانظ والحافظ بمعنى الحاكم المستولى ومن شأنه أنه لا يقدوعلي ضرره سواه وقوله عداينها على أن الام عصيف الشأن واحد الامور أوالمأموريه والتفسر الاسخر على أنه واحدد الاوامروالاسنادعلى الشانى عجبازى والامربالعسنذاب اما أمرا الاتحة فهوستيق أوهو يجبازهن الوقوع على طريق التمثيسل (قوله غينا هودا) صرح بالتعاقالمؤمن سين مع التعريض بعسداب الكافرين بينانالانه الأهموأن ذلك لايبألى يدأومفروخ منه وقوله برجة يعف أنه بمعض الفضل اذله

العطاش الى اواقة دمه يهذا السكاذم ليسن الالنقته بالله وتنبطه سماعن اضراره أيس الابعدينه أماء ولذلك عقبه بقوله (اني نوكات على الله ربي وربكم) نة ريز اله والمه في أنكم وانبذاتم غاية وسعكم لن تضروني فاني منوكل على الله والني بكلاه نه وهو مالكى ومالك الملعن في مالم رد ولانة درون على مالم يقدّره فريده ن عليه بقوله (ما من داية الاهوآخذ المستمل أي الاوه ومالك الها فادرعلم الهرفهاءلي ماريد بهاوالا خد مالنوامي تمثيل لذلك (اقديب على صراط مستقيم) أى اله على المتى والعدل لا يضبح عنده معنصم ولا يفونه ظالم (فان فولوا) فان تدولوا (فقد أبلغتكم ما دسلت بدالمكم) فقداد بيناعل من الابلاغ والزام لخه ولاعدرالم فقدا بلغتهم ماأردان بداليكم (ويستعلف ربي قوما ارتناف الوعدالهم بأن الله بهالكهم ور مناف توماآ ترین فی د مارهم وأموالهم أوعطف على المواب الفاءويولد والقراءة ما المسترامل الموضع في المعان تنولوا المسترونه) والمستحلف (ولا أضرونه) بتوليك-م (فدياً) منااضردومن برم بله في الدون منه (الناب على على في المنظم ال أعالكم ولايفغل عن يجازانكم أوطاقط مستول عليه فلا يمكن أن بضر منى (ولما بالمرال) عداناً وأمرالالمداب (نعينا هود اوالدين آمنوا معه برحة منا)

تعالى تعذب المطيع وتزلة قول الزعشرى بسبب الايمان المافيه من رائحة الاعتزال ولمان كانت لجرد المعن فظاهر والأفوجه الترتب على النزول قيسل انه لات الانجايع قد نزوله وفيه نظر والطاهرأن يقعال ترتبه علسه باعتبياد ماتضعنه من تعذيب السكفا وفيكون صرح بالإنجاء اهتم اما ورتب باعتبياد الا خراشارة ألى أنه مقصود منه (قو له وكانواأربعة آلاف) هـ ذا فيه مخالفة لما تقدم من أنه كان وحده ولذاعة مواحهة وحده للعم الغفهر معيزة له صلى الله عليه وسلم كامتر فسنشذ يجوزأن يكون هؤلاء معه محين المحاجة ودعوى انفراده عنهم اذذاله لابقلها من دلمسل ولاما نعرمن جعل ههذا ماعتبار حالين وزمانين فتأمل (قع له تيكويرلسيان ما غياهم منه ) حاصله أنه لا تيكرير فيسه لان الاقول اخسار أن نجاتهم برجة الله وفضله والشانى بأد لما نجواءنه وأنه أمرشد يدعنليم لأسهل فه وللامتنان عليهم وتعريض لهم على الاعِمان وليس من قبيل أعجبني زيدوكرمه كاقبل أوهــما متغايران فالاؤل اغجسا من عذاب الدنيا والشانى من عذات الاسخره فريح الاقل علاءمته لمقتضى المنام وقوله اسان اللام للتعليل لاصلة تمكر يروقد أوردعلى الثانى ان اغياء عممنه ايس ف وقت نزول العذاب فى الدنيا ولامسبباعنه ألا أن بجاب بأنَّه معنف على المقدوا القدد كا قبل في قوله لا تسسماً خرون عنه سباعة ولا تسسمة دمون وقد مرتحقيقه ولايحنى مافيه من التكاف من غيرد اع لان المرافق للتعبير بالماضي المفيد اتحققه حتى كاله وقيع أن يجعل باعتباد فالسواقما فوقت النزول تجوزا والمعنى - كمنابذلك لهم وتبيزا هسم ما بكون لهم لان الدنيا انموذج الا تحرة مع ان في المسكلام المصنف اشارة الى أن المعنى نجينا هم في الدنيا كاستجيهم فالا تخرة فتأمل والمراد بالقلط تضاءفه (قو له أنت اسم الاشارة باعتبارالقسلة) فالانسارة الى مانى الذهن وصنغة البعد داتصق برهم أولتنزيلهم منزلة البعسد لعدمهم واذا كانت لمسارعهم وقبورهم فالاشارةالسعىدالمحسوس والاستاديجيازىأوهومن يجيبازا لحذفأى تلك قبورعادأ وأصحباب تلك عاد (قوله كفروابها) هذه الجله كالنف يراساقيلها وأشارينف سروالى أن جدمتعد ينفسه وقد عدى بالساء حلاله على الكفر لاته المراد أويتضمينه معناه كاأن كفر جرى مجرى حدفتعدى بنفسسه فى قولة كفروا رجم وقيل كفركشكر بتعدى بنفسه وبالحرف وظاهر سكلام الفاموس ان جدكذلك أى كفروا بألله وأنكروا آيانه التي في الانفس والا تفاق الدالة على وجوده فكا نعهم كافوا مسكرين المصانع لامشركين (قوله ومن عصى رسولا فكانما عصى البكل الخ)هـ ذا بالنسبة الى التوحيد لان المكل متفةون عليه فعصيان واحد عصسيان للجميع فيه أولان القوم أمرهم كل رسول بطاعة الرسل ان أدركوهم والاعان بهم لانفرق بين أحد من رسله فالضم عرفى لانهم لافوم وأمروا مبنى للعبهول ويجوزأن بكون الضم يرللسكل وأمرواعلى صيغة المهاوم أىكل ني أمر تومه بذلك وقوله من عنسد بتثلث النون وعنو دامصد ربضم العين وأصل مهنى عنداعتزل فيانب لان العندا بليانب ومنهعند الظرُّفية (قوله أى جعات اللعنة تأبعة لهم في الداربن الخ) يعني أنَّ الـ كلام على المتشيل مجعل اللعنسة كشعم تدم آخرل دفعه في هوة قدّامه فالمتدهون قدّا مهم الحبارون أهل النارو خلفهم اللعنة والثبوو وضميرا تبعوآ امااها دمطلقاأ وللمتبعين للعبارين منهم فتعلم لعنة غيرهم بالطريق الاولى وتكبهم تلقيهم على وجوعهم (قوله جدوه الخ) كانه اشارة الى مامرّ من أن تعديته بنفسه لاجو الهجرى جداوهو من كفران النعمة وهومتعد ينفسه فني الكالام مضاف مقدراً وهو على المذف والابسال (قوله دعاء عليهم طله الالذالخ ) قد م وتصفيق البعد وداللته على الهلاك وأنه حقيقة أوعجاز قيل ويجوز أن بكون دعاء اللعن كافي القاموس البعدوا لبعاد اللعن ولاوجه لمباقيل انه من الزيد وقوله والمراد الخيعني أنهم مسكا نواظبل أن يملكواه ستأعلين الهذا ومثاد كثيرف كالأم العرب كقوله

لايبعدن قوص الذين هم ﴿ ﴿ وَمِهُ الْعَرَاءُ وَكُونَا الْجَرَارُولَامُ لَابِيانَ كَانُواْمِدَ مُعَيِّنًا وَقَدَّعَلَتَ أَنَّ وَالْلَامُ لَلْبِيَانَ كَانُواْمِدَ مُعَيِّنًا وَقَدَّعَلَتَ أَنَّ وَالْلَامُ لَلْبِيَانَ كَانُواْمِدَ مُعَيِّنًا وَقَدَّعَلَتَ أَنَّ

وسيحانواأربعسةآلاف (رنجينا 4-م و من علمان المنافق الم الكفرة وتغرج من أدماره مرمقطع اعضاءهم والمرادية تصميم من عدار الاحر أرضا والتعريض بأن المهلكين كا عذبواني الدنيا بالمعرم ومم معددون في الانتوة المنان الغليظ (وطانعاد) أشاسم واف الثالة المسلمة الولان الانالة المنالة المن قبورهم وآنادهم (جدوالة بانديم) مر از وعدوادسله)لانهم عدوارسولهم کفرواج ا(وعدوادسله) وونء عمى رسولا في المالية الما اسوابطاعة طرسول (والمعواص مبارعندا) بفي كراءهم الطاغن وعساره فالمعند أوعنودا ومنسلااذالمغي والمعنى المالاعكان وما يعيرهم والماءوا من دعاهم الى السكفروما يديم والمتعوافي هذه الدنيالهنة ويوم القدامة) أى معلت اللهنسة العسة الاسترادين تكبهم في العداب (الانتعادا كفروا ن برام الما والمحتفروا نعمه او تفروا به المحدوا به مرام المحد والمحتفروا به proles (stallant) stilling مانه- الان والموادية الدلائة عدل أسيم طافوا وبذور المارل المارا المارا

وانا كرالافاعاد كرهم تفطيعالامرهما وانا كرالافاد فالده تعذهم فن عادالها أنه عاد المعالم وانا العمل العمل المعاد الما الما الما أنا الما أنا الما أنا الما أنا الما أنا الما في المعاد والمنا والمنافع المعاد والمنافع المعاد والمنافع المعاد والمنافع المعاد والمنافع المعاد والمنافع الما فالما في المعاد والمنافع المنافع ا

معناه أنه تأويل للذعا فانه لامعني له بعدالوقوع فانداأ ولوه بأن المرادمنه أنهم مستوجبون لذلك وقوقه مفظيه الامرهم فاطرالي اعادة ذكرهم وقوله و- شافاطر لتكرير ألا ( قوله وفائدته عميزهم عن عاد الثانية الخ) يمن أنه اشارة الى أن عاد ا كانوافر يقين عاد االاولى وعاد الثانية فيكون ا فادة أذلك لا ادفع الدس عناسق يردعليه ماقيل انه ضعيف لانه لألبس فأنعادا هذمليست الأقوم هو دعليه الصلاة والسلام المتصريح باسمه وتسكريره ف القصة وقيل المرادثا كيدة بيزهم وقيل ذكر للفواصل أوأيفيد من يدتأ كيد بالتنصيص عليهم وادم سيأتى تفسيرها ( قو له حوكوتنكم منها لاغيره الخ) كالواانه أخدا الحصر من تقدم الفاعل المعنوى مثل أفاقضيت حاجنك واعتبره الزيخشرى في حذاً وفي قوله استعمركم فيهدا أينسا والمسنف وجدانته سكت عندا كتفاء بيسان هذاعنه لاأنه عماف بعداءتها والتقسديم فلايتهم سمعل مابعدهلان الاول أنسب بالمقيام وقديقال المصرمس تفادمن السساقلاته اسا - صرالالهنة فيه اقتضى حصرا الحالقية أيضا فبيان ماخلفوا منه بعد سان أنه الخالق ألا كبرلاغره يقتضى هداوسان انشب شهم من الارض والتراب بأن المراد خلقه منها بالذات أو بالواسعة أو أنهم خلقوا من النطف والنطف من المفددا الحاصل من الارض وقد مرَّق الأنعام أنَّ المعنى الله أخَلَقَكُم منها قانم سالما لذَّ الاولى وآدم الذي هو أصل البشر صلى الله عليه وسلم خلق منها أو خلق أما كر فحذف المضاف ( قوله هرمستهم فيهاواستبقا كبالخ)العمارة فآل الراغب نقيض الخراب يقبال عرأوضه يعمرها عبآرة فهي معمورة وأعرته الارض وأستعمرته فوضت اليه العمآ وة وقال استعمركم فيها والعمرمة وعماوه البدن بالحياة والروح وهودون لبقاء ولذا وصف به المتدون هذا والعمروا لعمروا سدوشص بالقسم المفتوح وبقيال عرب المكان وعرتيه بمعي أتمت والعدمري في العطية أن تجعدل له شدياً مذنع دل أوعره كازقى وتخصيص لفظه تنسه على أن ذلك شئ معسارا نتهى فقوله حركم بالتشديد من العمر وأما العمارة ففعلها مخفف بشيرالي أنه يجوزا خذممن العمروهومذة الحياة (قولها وأقدركم على عمارتها وأمركم بما) عذا هوالوجه الشانى على أنه من العمارة ومعناه أنه جعلكم فادرين على ذلك وأصركم بهافالسمن الطلب على حقيقتها ولذاعط فمعلمه وذكر القدرة توطشقه وعلى الاول لاطلب فيه كأأنه على تفسير معملكم عبارها الاستفعال فيدععني الافعال (قوله وقد لهومن العسمري) بعنم فسكون مقه وروقد تفذم تفسيرها وهلهي هبة أوعاريه تفسيله في الفروع واستدل الكسائي رجه الله تعالى بهذه الاتية على أن حسارة الارض واجبة اطلبها منهم وقسمها فى الكشاف الى واجب كالقنساطر اللازمة والمسجدا لمامع وشدوب كالمساجد ومباح كالمنازل وحرام كابني من مال حرام وقد كان هؤلاه أعمارهم ماويلة الحالا المسمع ظلهم فسأل الله ني الهم عن سبب تعميرهم فقال الله الم عروا يلادى فعباش فيهأعيبادي يعسف لانتسدع واالبسلاد يعفرالانهبادوغرس الاشصارة طولت أعسم الاعساد كأقال الشباءر

ايس الفق بفق لايستشاه به ولا يكون له فى الارض آثار المستشاه به فانظروا بعدنا الى الا أثار الآثار المستشاه به فانظروا بعدنا الى الا أثار الآثار المستسكم أى يرثها من بعدكم الحد لا له خيرالوارثين ( قوله اوجعلكم معمرين دياركم معدرين دياركم فيها لان الرجل اذاور الداره من بعده فكا عما عمرين و للسهستها عره تم يتركها الفيره وقد قبل عليه النما في النمه في استعمركم جعله كم معمرين و ذن اسم الفاعل من أهره وقول المستقد المدان ما في الكشاف أن معمرين على صيغة المقعول فان أودت حل كلامه على ما في الكذاف جعلت الاعماد مقهوما من قوله تم تتركونها لفيركم لان تركها الفيروق و يشها ايا و يمنونه الإعماد المعنف و حداله المعنف و حداله المنف و المناف و المناف و المناف و المنف و حداله المنف و المناف و حداله المنف و حداله المنف و حداله و المناف و المنف و حداله المنف و حداله و المنف و حداله و المنف و حداله المنف و حداله و المناف و المناف و المنف و حداله و المنفول و المنفول

أنهالهم حمرى اماللموروث عنه فلاتناقه جعلها لهمذة عمره واماللوارث فلانناقه أومور ته خعلها له كذلا فلاحاجة الى جعل العمري مخصوصة بقوله ثم تتركونها حتى يكون ما قبدله توطئة أوزائداعلى المرادولايردعليه ماقيل اتالاولى أن يقول أوجعل كم معمرين دباركم تتركونه بابعدا نقضا وأعماركم لغسركم يسكنهامذة عرمق غقت كونه معمرابل الاعتسادفسه للمعدمرة مذة عره ولاردعلي هذا القادل أنه وهمم أن معمر بن في كلام المسنف رجه الله بزند اسم الفاعل وهو بزنة المفعول كاقبل مع أنه لاما فعرمنسه وحاصله أن الوجوه ثلاثة اماأن بكون استعمركم من العمرا والتعمرا والعسمرى (قولدقريب الرحمة الخ) لقوله تمالى ان رحة الله قرب من الحسسنين والقرآن يفسر بعضه بمضا وقد يعمل قوله قريب بانظرا للنوله توبوا ويجبب لاستنففروا أى ادبيعوا الى المدقانه قريب منه أقرب من حسل الوريد واسألوه المففرة فانه يجب السائلين وحووجه حسب وكسكالام المصنف وجدالله غريف دمنه ومخايل جرمخلة وهي الأمارة والسداد بالفتح الصلاح (قوله أن تكون السيدا أومسة شآرا) أن تكون بدل من الضمير المستترف مرجوا بدل اشتمال أومه ول فعل مقدراً ي نرجواً ن فكون والمقسود تفسسيره رقوله انفطع رجاؤنا مستفاد منقوله قبل هذا وقوله عسلى حكامة الحسال أى فيجد لانتها تنالانه على ماله (قوله موقع فالريبة) يعن أنه اسم فاعل من أرابه المتعدى عدى أوقعه فالربيسة أومن أراب المازم عمق صارد أربب وشك وذوالرب وصاحب من عاميه لانفس السك فالاسسناد يجاذى للمسالفة كحدجة موأماعلي الاحتمال الاول فالطاه وأنه مجازي أيضا لات الموقع فى الريب بمعنى القان والاضطراب موالله لاالشاك نعده حقىقة اما بناء على انه فاعرل فى اللغة واما ألم قبل المهدم غيرمو حدين معتقسدين أن الموقع في القلق هوالله لا الشك نفسه وهوظا هركالام السكشاف وقدصرح فآخرسها بأث كليهما عياؤلان المريب اغمايكون من الاعبان لامن المعمان واماأن القوم جهلة لا يفرقون بنءن ومعنى فمالا يلتفت المدلا "نماذكرف الحكاية لاالهكى وكذا ماقدل المعنى كون الشك موقعان الربية أنشك بعض جماعة يوقع الربية لاستخرين فان الطباع بجبولة على التقليد أوماعتماران أمل الشك قديوجب استقراره وهومن ضيق العطن وقلة الفطن وهذا كله مبنى على أن بن كلاى الشيفين في الهدن فرقا وليس عسم قال في الكشف قوله على الاسسناد الجمازي متعلق مالى جهن لانه قال في آخرسه العدماذ كرالوجهين وكالاهها الجازالاأن واما فرقاوه وأن المريب من الاقل منقول عن يصم أن يكون مريبامن الاعسان الحالمة في والريب من الشاف منقول من صاحب الشذالي الشك كاتقرل شعرشا عرفعلي الاقل هومن باب الاسناد الى السبب لان وجود الشكسب ان: ــــــــــمَكُ المشـككُ ولولاملـاصـدرعنه التشكيكُ انتهى وهذاهوا لـ قاندي( هو له سان وبصيرة) تقددتم تفسدرا ابينة بالحيسة واليرهان وفسرها هناعاذ كرانا سبة القاملان أصلمع دي البينة مسكما قال الراغب الدلالة الواضعية حسمة أوعقلسة والسان الكشف عن الشئ نعلق أوغيره فانناس القول فن شصرف تفسيره عاذكروالمعنى ان كأن عندى بعدرة ودلالة على الن وخالفت من يدفع عنى ما استعقه من الله (قوله وحرف الشدال باعتب ادا الخياطيين) حرف الشدال موان واصدل وضعها أنهالشك المذيكام وهوغيرشالذني كونه على بينة لكنه من البكلام المنصف والاستدراج واذا أى بدعلى زعهم وماعند هم من الشك في أمره وقوله عندسي من عذا به يعني أن النصرة هنا مستعملة فىلازم معناه باوهوا لمذبع والدفع وفى البكلام مضباف مقددر أوالنصر مضمى معنى المنع ولذاتعذي بمن <sup>\*</sup>وقوله فدشلسغ رسالته أى تركه والمنسع عن الاشراك به (قوله فسائزيدون في اذن باستنباعكم اياى) كذافي المكشاف فقال العسلامة وتنعه غيره ان اذن ظرف حذف منه المضاف السبه وعوض منسه التنوين وأشار المسارح المدقى فتسال قوله ا دن حينت ذول بادن على أن الكلام حواب وجزاه وجينتذجهلي التعصب المستفادمن الفهاء لاأته تأكيديه لوحلي أن اذن تختص بالفرضة وقد حيطنه

ستغفر وم ثم نوبوا البسه ان رب قرُ بِب) قر بِبالرَحْةُ (عِبِب) ( قالوانا سائع فلد كنت فينا مرج قل قبدل هُذا) لمانزى فيك ريابيل الرشدوالسداد ان تكون الماسيد الوسينسارا في الامور أ وان فوافقنا في المدين فل البعث المقول مسبعن ألالهنا) فلنعلق للمعان اللذه ماروب دآباؤنا) على مسكل بدا خال الماضية (وانتالني شاعد عوالله) من التوسيد والتبرئ من الاوثان (مربية) موقع في الربية من أرابه أوذى ربية على الاستاد المبازى من أداب فى الأمر ( فال أثوم أرايم ان كنت على ينسة من رب ) بيان وبعسبرة وحرف الشائلة في المائلة المسبق (وآنانى سندورهة) نبؤة (فان ينصرف من والاغراك والاغراك والاغراك والماء ويدونفا) ادوبات المعدم الما

أرباب الحواشي هنا خبط عشوا العددم النظرالي معزا مفانه أرادان حذف المضاف وتعويض التنوين عنسه انماهو في اذلا في اذا وقد جوزه في اذا بعض التعاة في بعض الا آبات فرده أبو حسان بأنه لم يقلد أحد من النعاة ونسبه الى الوهم لكن في الدرا للصون أنه ذهب اليه بعض أجلة المفسرين وفي كلام العرب مايشهدة فعلى المشهور في العربسة لايصع ماذكر مع أنَّ المعنى ليس عليه الدهو اشارة الى أنَّ قوله فيا أتزيدونني غبر تغييبر معواب لاشهرط آلمذ كورلاان حوامه محتذوف بدل عليه قوله فن ينصرني وأوله حستثذ إبيان لتعقيبه لمالصم لليوابية فاذن بممنا هاالمشهور سوف جواب وبيزاء وقدوب درسمه بالنون فى النسم أُ وَلُو كَانَ كَذَلَكَ تُدَّارَ مَا لَالْفَ (قُو لِهُ عَبِرَانَ تَعْسِرُ وَنَى الْطَالُ الْخُ) يَعِني أَنَّ التَّغْسِيرِهُ مِنَاهُ جَعَلَهُ خاسرا وفاعل التخسيرة ومه ومفعوله هووآلمعني تجعلونى خاسرالانى بالباعكمأ كون مضيعا لمبامنعني الله مناسكق وهوخسرآن مبسين أوفاعسل الليسران صالح والمفسعول هم ومعنى تتخسسيره لهمنسبتهم المي الخسيران فأن التفعيل بكون لانسمة كفسقته اذانسبته للفسق والمعني مايزيدني استتباعي غيرأني أقول الكمانكم فح ضلال وخسران لاان أتبعكم فيكون اقفاطالهم من اتباعه وماقيدل ان الاولى أن بقال غهرأن أنسب الى الخسران لان المفروض مقايعته باختيباره لابا ختيارهم ستى بلاموا فلاا صابة فيه فكانسها وقوله منعني الله به أي ما ستتباعكم أوضمن منج معنى خص فتعلقت مه به (قو له انتصات آلة على الحال وعاملها الخز بعل عاملها الاشارة لات المبتدآلايعه مل فيهاونذا متعها بعض المصاة فعاليس من هذاالقسل لانَّاسم الاشارة فيه معنى الفعل ولذَّا يسمى عاملامعنوبا - وأماما ياز به من اختسلاف عامل الحال وعامل صاحها نقد فعل في غيرهذا الحل وهذه حال مؤسسة وهوظاهر وحوز فهاأن تسكون مؤكدة كهذاأ ولمنعطوفالدلاة ناقة انله على كونهاآية وأن يكون العاءل معنى الننبيه أيضا ( قع له والكم حال منها تفدّمت عليه التذكرها) قبل علمه النّعيي الحال من الحيال لم يقل به أحد من النعباة لان الحيال تدن هشة الفياعل أوالمفعول وليست الحيال شيأمنهما وأجيب عنه بأنهامه مول للاشارة فى المعنى لانها مشارالها ولا يردعله أن المشار المه الناقة لاالا ية لأن المرادمن الآية الناقة فهى مصدة معها فتدكون في معى المفعول لتكنه يحتباج الى سيند في تجويز صيحكون ذى الحيال حالا وقول الزمخشرى بعدما جعلها حالامن آبة انهامتعلقة بهاأماد المتعلق المعنوي لا النحوي فلاردعله ماقسل علمه اله تناقض لانماا ذاتعلقت بها تسكون طرفا لغوا لاحالا وقيل الكم حال من ماقة الله وآية عال من الضمرفيد فهي مندا خدلة وهي نافعة لهم ومختصة بهم هي ومنافعها فلا يرد عليسه أنه لااختصاص لذات الناقة بالخساطبين واغسا المختصبهم كونهساآية لهم وقيل ليكم حال من الضمير ف آية لانباعهني معلف والاظهركون الكم سان من هي آمة له كاذ كرفي الاعراف وقد مرنبها أيضا تجويزكون ناقة الله بدلا أوعطف بيان من اسم الاشارة والكم خبره وآية حال من الضمر المستترفيه (قو أه ترع نماتها وتشرب مامها ) ما ليزم يدل من تأكل مفسرة وذكر الشرب لدلالة القيام ففيه اكتفاء أوجعدل الاكل مجازاءن المنفذى مطلقا والقول بأن المجازيحثاج الى قرينة مشترانا الالزام لان المتقدر كذاك (في له ولاتمسوهابسوم مرتعقيته فىالاعراف وأث النهىءن المس الذى هو قدمة الاصابة بالسومبالغة كافى قوله ولا تفربوا مال المتبروقد من البكلام عليه غذ وقوله عاسل اشارة الى أنه بمعنى السرعة لانَّ المقرب كتراستهمانى فالمكان وقوله عشوا تفسيرته لات القتع والاستمتاع انتفاع بمتسد الوقت والمراد مالدارا انزلأ والدنيا لانها تطلق مليهما وقوله خ تهلكون لات بيان مدة الحياة بسنلزم بيان الهلالم بعدها والعقرة طع عضو يؤثر في النفس والصافرلهما برضاهم شعنص اسمه قدار كهمام بالدال المهملة (هو لد اىغيرەكدوبنيه الخ)يعني أن المكذوب وصف الانسلن لاالوعدلانه يقال كذب زيدهراف مُعَالَتُه فزيدكاذب وعرومكذب والمقبال مكذوب فيه فدفعه بثلاثة أوجه الهعسلي الحذف والإيصال كاشترك

الله والده ومن لعد الداويان وني على الله والده ومن لعد الداويان وني على الله والده ومن لعد الداويان ووني على الله والده ومن لعد الله الله والده ومن الله الله والما وال

قوله و ومالخ رواه فی عمل آخر و یو ماوفی شرح شواهدا اسکشاف والروایه و یوم بواو رب و یجوزاله صب آک اذکریوماوالرف علی آنه خسیر مبتدا محذوف اه وقوله قلب ل رواه فی عمل آخر من ید اه مصحده

كقوله \* ويوم شهدنا . سليما وعاض ا أوغر مكذوب على الجازوكان الواعد ماله أفى بلن فان وفي به صدقه والاكذبه أووءن غىركذب على أنه مصدر كالمجاود والمعقول ( فَلَا عِهُ أَمْرُنَا نَعِينًا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُعَدِّ برحة مناومن خزى يومنذ) أى ونجيناهم منخزى ومتسذوهوهلاكهم بالصيحنة أوذاههم وفضيعتهم يوم القسامة وعن مانع بوه تذبالفتح على اكتساب المضاف البنامن المضاف البهههناوف المعارج في قوله من عذاب ومتد (ان ربك موالة وى العزيز) القادرعلي كل شي والغالب علمه (وأخــ تـ الذين ظلوا الصيحة فأصبحوا في دبارهم جائمين) قدسمبق تفسمرذلك فيسورة الاعراف (كان لم يغنوا فيها ألاان عودا كفرواربهم) نونه أبوبكرههذا وفي النجسم وألكسائي فيجدم القرآن وابن كشرونانع وابن عامر وأبوع روفى قوله (ألابعد الثمود) ذهاما الى الحيّ أوالاب الاكبر (والقدجاء ت وسلنا ابراهم) يعنى الملائكة قدل كانو اتسعة وقمل ثلاثة جسريل وممكاتيل واسرافيل (مالمشرى) بإثبارة الولدوقدل بهلالم قوم لوط ( قالواسلاما ) ساناعلمك سلاما و يحوزنصمه بقالواعلى معنى ذكروا سلاما ( قال الام) اى أمركم سلام أوجوابى سلام أووعليكم سلامرفعه اجابة بأحسسن من تحيتهم وقرأ حزة والكسائي سلم وكذلك في الذاريات وهمالفتان كرم وحرام وقيل المراديه الصلح

فلماحذفا لحرف صارالجرور مفعولاعلى التوسدع لان المضميرلا يجوزن سسبه على الفارنسسة والجسار الايهمل بعد حذفه كاتقررق النحرأ وجعل الوعد مكذوباعلي طريق الاستعارة المكنية واأتخييلية وهو معنى قول المصنف رجه الله على الجماز وقيل معناه أن مكذوب بمعنى باطل ومتخلف مجازا أومكذوب مصدرعلي وزن مفعول كمفتول ومجلود بمعني قتل وجلد فأنه سمدع منه مذلك وان كان نادرا وقوله ويومشهــدناهسلىما وعامرا ﴿ عَمَامِهُ ﴾ قليسلسوكالطعنالنهالنوافله ﴿ فَشَهَدَبُعَنَّى حَضَرَ متعدلواحد وهوسليماوعامراوهمااسماقيدلتين صرفاباء تبادالحي وسليم مصغرفشهد فاءاصله فشبهدنافييه وقليل صفة يوم المجرور بعدواورب ونوافله فاعله جعنافله وهي العطمة لفنرعوض ونهال جعناهل عفي عطشان ويحسي ونعمني مرتو فهومن الاتسداد أوهو بمعنهل اسرجع المناهسل كطلب وطالب ويروى الدرالة أى المشابعة أى ليسر فى ذلك اليوم عطاياسوى الطعان فهوا كقوله \* محية "نهمضرب وجيع \* (قولدأى ونجينا هممن خزى الخ) يعنى المعمول لايعطف على عامله فهومتعلق بمحذوف هوالمعطوف ولايكون تكرارآالوجه بينااله ابقيين وقيسل الواوزائدة وفسر الخزى بالهـ لاله وردعهـ ناه وانكان المعنى الا خرهو المشهور (قو له أوذلهـ م وفضيحتهم الخ) اعترض عليه أبوحيان رحه الله بأنه لم يتقدّم للقيامة ذكر والمذكورجاء أمرنا الخ فالتقديريوم اذجاء أمرناوهوالوجه الاول فيتعين والدفع بأرالقرينة قدتكون غيرلفظية كاهنافيه نظر وقيل القرينة قوله عذاب يوم غليظ السابق فان المرا به القياءة (قوله على اكتساب المضاف) وهويوم البناممن اذفانه أحدما يكتسب بالاضافة كابين فى التحو وقرلة القادر على كل شئ العموم من صميفة المبالغة وحذف المتعلق والتفصيص اهدم الاعتداد بقدرة غيره وغلبته أوالمرادفى ذلك اليوم فيقدرعلي انتجاء بعضواهـلاك آخرين وسبق تفسيرذلك في قصة صالح عَهْ (قوله نوبه أبوبكره مناالخ) وقع ف نسخة إقبل هــذا قرأ حزة و حفص عُود هذاوفي الفركان والعنكبوت بفتح الدال من غيرتنوين ونونه الكسائي بخفض الدال في قوله تعيالي ألا بعد المفود ذها بالليالحي كالواوهو الموافق لمبافي كنب القسراآت لاما في الاخرى وهي قوله نونه أبو بكرأى شسعبة في ألاان نمود ألابعسد النمود لافي والى نمودأ خاهم ونونه فىالنعيام أيضا أىلافىالمنكبوت والفرقان وقوله والكسائى فىجميع المقرآن أى فى المواضع الذلاثة فيهذه السووة وفي السورالثلاث أيضا وقوله وابن كثيرونافع وابن عامر وأبوعرو في قوله ألابعدا النمودلافي الموضعين الاسخرين منها ولا في باقي السور (قوله ذها با الحي) لان أسماء القبائل جوزفهماالصرفوعدمه نظرا الىالحي والتسله كاهوممروف فيالنعو وقوله أوالاب الاكبريعني أن بكون المراديه الاب الاول وهومصروف فيقسد رمضاف كنسل وأولادو خومأ والمراديه صرف فغلرالاقول وضعه فتأمّل وقوله كانواتسمة وقبلآحدعشر وقبلاأنيءشير (قو له ببشيارة الولد | وقيل الحز) في الكشاف الظاهر الاقل عال في الكشف لانه الظاهر من الاطلاق واقو آه وبشرو. بغلام عليم وانكان يحقلأن نمة بشارتين وأن يحمل فى كل موضع على واحدةمنه ما والتبشير به لالــــ الكافرين لانه أجل نعمة على المؤمنين ومرضه المصنف رجه الله تعلى لمناه ، عنه (قوله سلنا عليك سلاما الخ) أأى المهمنصوب بفعل محسذوف والجلة مقول القول أوهو منصوب غس القول لمبافيه من معنى الذكر ووجه كون ألجواب أحسن انهجلة اسمية دالة على الدوام والنبات فهني أبلغ والسلام معناه السلامة إيمايضر وهوأمان لهم والبه يشيرة وله أمركم (هو له وقرأ جزة والكساف سلم) بدون ألف معكسر المسينوسكوناللاموهو بمعنى التسسلج ونسير بالصلح ولاينا سب المقام الاأن يكون عبارة من التحيسة أيضالا نهاكانت كأة أمان كافي الحسيشف وقيل انهما اامتنعوا من تناول طعامه وخاف متهم قاله أى أنامسا لم لامحــارب لانهم كانو الايأ كاون طعام من بينهم وبينه حرب وهذا يدل على أن قوله هذا يعد تقديم الطعام وقوله تعماني فبالبث الخصر يحف خلافه وهذه القراءة فسلام الشاني كايدل عليه كلام

لمسنف رجه الله ووقع في الكشاف فيهما فلا تكون قراءة حزة والكساقي بل غرهما لانهما لم يقرآبها هيهما غيالفته لامنقول في طرالقراآت وعلى قراءة الرفع امامية دأ محدوف الخيرا ي علي حسكم سيلام اوخبر محذوف المبتدائى أمركم سسلام قيل والاوّل أوجه لانه يكون دا خلاف جهلة اكرامهم وأما تقدير أمركم فعدمول على أنّ معناه سلى منكم وسلكم من لانه كلة أمان (قوله فعا أبطأ مجيته) يعنى ابث هنسآءهني أبطأ وتأخروأن جافاءله أوفاعل ضمه إبراهيم وأن جاء مقدر بحرف بمر متعلق بأكن ما أبطأنى أأنجا اوءنأن با وحذف الجنارة بسلأن وأن مطرد على القولين المشهورين في محله والباء في بغيل للتعدية أوالملاسة لكن في قوله مقدّراً ومحددوف تفارلانه اذا كأن محذوفا كان مقدّرا فلا فرق بينهما وقىل فى وجهم اله الهارة الى القولين في عها بعد الحذف هل هو الجز فيكون مقدّر الان المقدر فوقوة المذكورنسة عله والحذوف يكون متروكا فلابيق أثره فيكون فى عمل نصب وقبل اله راجع الى فى فقط وأنهعلى ملاحظة معناها اتماأن يكون ف محل جر بجذفه الومنصوباعلى الظرفية بعد تقدرها ولا يخني ماقنه من التكاف مع أن نصب المصدر المؤول من أن والفعل على الظرفية كالصر يح في نحو آتسك خفوق النعم غبرمسلم عندالنعاة والرضف براءمهملة مفنوحة وضادسا كنة ميحة وفاء حيارة نحميي ويلقي عليها اللعمليشوى بهأ والودا بغتم حروفه المهملة الدمم والجسلال بكسرالجيم جعجل بضمها وتفتح وهومايدثريه الخيل وتصان وعلى الاخيرععني سمسين تشبيه بالودكه بالجلال علمه أومآيسه بالمهما بعرق الداية الجللة الموق وعرَّقته هيأ ته العرق بالدنار (قوله لاعدة ون اليه أيديهم) وأى ان كانت بصرية فحالة لانصل حال وان كانت علمة ففعول مان وتفسيرهدم الوصول بعدم المدعلي جعله كناية عنسه لانه لأزمله فلما كان الوصول يمكافسره بماذكر وبلزمه عدم إلا كل فاقيل الهلوجعله كتابة عن لاياً كاون كأنأولى لاوحهه وقدل روى أنهم كانوا ينكنون اللعم بقداح فيأيديهم فلذا قدل لاتصدل الحزفليس كنابة عن عدم الوصول كماذكره المسنف رجه الله وفيه نظر (قوله أنكر ذلا منهم وخاف الخ) يعني لظنك أنهم بشروكان بمعزل عن الناس والضسمف اذا هم بفتك لايأ كلَّ من الطعام في عادتهم ونَكُر كالمزيد في المهنى وقسل بينهما فرق الكن الكثير في الاستعمال هو المزيد ولما فسر الايجاس بالادراك أوالاضم اروردأنه لايطلع علمه فبكمف فالواله لأتخف دفعسه بأنهم رأوا عليسه أثرانة وف كايظهر ذلك في الوجه ونحوم ويحوزان يعلهم الله به وأمّا قوله في آية أخرى المُامنكم وجاون فلاينا في هذا لانّ هذا ا كانفأول الامروذالة بعدد ملاختلاف الاحوال والاطوارفة ولهف الجرانا منكم وجاون لايناف قول المصنف رجما لله هنا أحسوا منه أثر الخوف حتى يقسال انه غفلة منه لجوازأن يشسا هسقوا منه أثر الخوف فمقولون لاتفف فلا يطمستن لقولهم ويقول بلأناخاتف لانة أحوالكم المست كسائرالضفان (قع له الماملاتكة مرسلة اليهمالهذاب الخ) بعني أن عله بملكمتم من خبرهم هذا لماخافهم للتن انوحم بشرككرة ومبشر فالواله الاملا ثكة ولذالم نأكل من طعامك ولمالم يكف هدالدف عاللوف ولاحقال أنهمملائكة أرساواعا يخشاه فيهأ وتومه ذكرواله ماأرساواله وهوا لموافق لمباذكره في غيرهذه السورة والزعخشرى وبيح أنه عرفهم قبل ذلك واغسا خشى نزولهم لمسايكره لان ظا هرالنظم يدل علمه لسكن قيسل عليه تقديمه الطعام وتهدئته ينافيه وأحسبأنه عرفهما يكن يعدد فالولا يحفى انه خلاف الظاهروان السياق هشاوف الحبريدل عسلى ماذكره فتأة له فانه يمكن التوفيق بن ذلك وقوله وإمرايه قائمة جالة حالمة أومستأنفة للاخباروهي بنت عمسارة بنت هاران ﴿ قُو لَّهُ وَرَا ۚ السِّرْتُ سَمَّ عِمَا وَرَتُّهُم ﴾ بإخاء المهملة أى تسكالمهم قيسل ومدار الوجهين على أن تسترا لنساء كان لازما أولا والظاهر الشانى الناخر انزول آية الجباب (فوله فغيكت سرورا ألخ) الضاف الماحقيقة أوالمراد التبسم وطلاقة الوجسه وطلب الوطاعليه السلاة والسدلام لانه كان أخاها وقيل ابن أخيه قيسل وأ وايست لمنع الجمع واغماهي الدشارة الى صلاحية كل منها للعلية (قوله فضصكت فاضت) قبل يعده قوله الدوانا هوز والو

منيط الما (عين ما يعن المنارة) ما وفي الما في المحدد بالوفي المنز عند وأسلار فأن مقادراً وتعذوف والمندسة المذوى الرضف وقدل الذي يقطرودكه • ن المرس اذاعرقه بالملال المولد بعل نعن (فالمأنى المديم الاندلالية) المعدون المه ألم عام (تكرهم وأوسستهم وها المردال منهم و المردال و المردال منهم و المردال وتكروانكرواستكريمون والاجاس الادراكوة للافتمار (فالوا) لما ا المان المرابعة المرابعة المان المان المان المان المان المرابعة الم الى قوي لوط) أناه لا تكة مسلة البهم لله إنهان المناب (وامرأته فأعنه) وراء السنرنسي محاولتهم اوه ملى دوسهم الندمة (ونتعلت) سرودا يزوال المفت أوج الالأمل الفالم أو الما أمام المارية والمراهم المعارضة الدان لوطا فان أعلم أن العذاب بنزل بهولاء وقدل فغيمكن غاضت

كان الحيض قبدل المشارة لم تنكر الجدل والولادة لان الحيض معارها ودفع بأن الحيض ف غيراً واله مؤكد التعبب أيضا ولانه يجوزاً ن تغلن أن دمها ليس يجيض بل استعاضة فله ذا تعبت وقوله وعلان يحمد ي بسلى ضاحكا في لسابة عن ولم تعد حقائد يما ان تحل

معناه الهقريب العهد مبها طفد له يصف صغرسها فعهدى مبتداً وخبره محذوف أى قريب وقوله الما المكالم يؤنثه لاختصاصه بالنساء كالنس وطامث ولباية بيا مين موحدة بين في النسم ولم يضبطوه لكن منه سم من فسره بجماعة النساء وقبل انه اسم موضع ولم يعداً ى يعاوز وحقا تثنية حق وبه يشبه المثدى في الصغرون الما المدتعلما أى يظهر حلته وتكبر وهي رأس المسدى وفي نسخت تحليا بالباء كان معناه خروج لبنهما (قوله وقرئ بهنه الحاه) قرأه المحدين ذياد الاعرابي وقيدل انه معروف في اللغة وقبل انه مخصوص بضمان بهني حاص (قوله نصبه ابناه معروف في اللغة وقبل انه معموص بضمان بهني حاص (قوله نصبه النام وحزة وحفص بقعدل يفسره ما دل عليه الكلام) هدده القراءة بفتح الباء فتعدم النصب والجز وحزة وحفص بفعد على يوهم نصبه لانه في معنى وهمناله اسمى في محدة القراءة بفتح الباء فتحدم النام في معنى وهمناله المعمون كاوله

مشائيم ليسوا معلمين عشيرة \* ولاناعب الابيين غرابها

فهومنءطفالتوهمكانؤهم الشاعروجودالبياء فهذاعكسه أتكن هذاغبرمقيس وقبل انه منصوب بفعسل مقدر أي وحبنا يعقوب ورجعه الفارسي رحه الله الاأنه قدل علمه انه على هــذاغبرداخل تحت المشارة ودفع بأنذكرهمية الولدقيل وجوده بشارة معنى وقيل هومنصوب عطفاعلى محل باسمق لأنه فى محسل نصب والفرق بينــه وبين عطف التوهم ظاهر وذكر المســنف رحــه الله وجهين وترك الاؤل المذكورف الكشاف اشارة الى أنه شاذلا ينبغي التخريج عليه مع وجود غيره (فوله أرعلى لفظ اسحق وفصنه للمزفانه غيرمصروف العلمة والبحمة وعلى هذاه وداخل فى البشارة وقوله وردالخ فى الدر المصونان هذارد للوجهين المحكمين بقيل وسياق المصنف وجه إلله ظاهرفيه ولذا فسرم بدالجشي رجه الله لرجيكنه قبل علمه انه رد للشاني فقط يعنى يرده الفصل بين المعطوف وهو يعقوب والمعطوف علىه وهواستق بالظرف وهومن وراءاست قلوجودالفصل بينهما اكتكن لامن حيث انه فعدل بين المتعاطفين باللفصل بن العاطف النباتب مناب العبامل وهوحرف الجرّه نبافيكما لايجوز الفصل بدنيه وببن مجروره لا يجوزا لفصل بين الجرور وما قام مقام الجارة لابدّ من تقديم المحرورا واعادة الحار وهذا الجيذورف الجزلاف العطف على المحل وفيه نظر وأورد على العطف على المحل اله انميايتاً في اذا جازظهور المحل في أصبح الكلام كفوله \* واسما بالجبآل ولا الحديدا \* وبشر لا يسقط باؤه من المشريه في أصبح الكلام وقول ماعطف عليه بالبنا المفساءل يعني الواوفلا يردأن الفصل بينه وبين المعطوف عليه غير يمتنع (قوله وقُرأُ البِاقُونِ بِالرَفِعِ الحَ ) و-ْرَجِتْ قَراءَةُ الرَفْعِ عَلَى وَجُوءَ عَلَى أَنْهُ مَبِيْدَأُ خُسِيرِهُ الظرفُ ومُتَعَلَقَهُ مُولُّودُ أوموجود كاقدره وقدره غيره كائن والجلة حالية أومستأنفة وقيلانه فاعل للظرف وهذاعلى مذهب الاخفش كأقاله المعرب وقيسل انه على مذهب الجهورلاعتماده على ذى الحال وهووه سملات الجسار والجروراذا كان بالالا يجوزا قترانه بالواومتأمل وقيسل انه مرفوع بيء دث مقدرا (قوله وقيل الورام وادالواك الخ) قال الراغب رحه الله يتال ورا وزيد كذا لمن خلفه غوقوله ومن ورا واسعق يعقوب فن فسره بهذآأوا دأنه يخلفه ويكون منجهته وآلالم يكن وراءه فهومجا زطاهر فلايرد عليسه قول الامام انه تعسقها لالالة للفظ عليه وهومعنى قول المسنف رجه الله وفيه تظروان أراد أن الورا مطلقا بمعنى وادالواد فالافترة أباء فعصل معناه انه وادواراهم منجهة اسعق لامنجهة اسمول عليهم الصيلاة والسهلام وتدشه برهابه اشارة الى أنها تعيش حتى ترى ولدوادها (قوله ليس من حيث ان يعقوب عليه المهلاة والسلام وراءم) يعنى على هـ ذا التفد مرلانه ايس وادواد است بلواد وادار اهم عليهم

وههدى بسلى ضاحكا في ليا به للغناال<sub>ية ع</sub>ناقصاعتها ومنه فعد المامرة اذاسال معنها وقرئ بفسن الماء (فيشرناهما باسعدق ومن وراه امندق يعقوب أنهم مه ابن عامر وحزة وسفعن بفعل بفسره مادل علسه السكلام وتقديره ووهبذا هامن وداه استعن يعدة وب وقد لمانه معطوف على موض ما محتى أوعلى لفظ امعنى وقعت عليه رفانه غيرمصروف ورذلافعه لسنه وبين ماعطف علىه مالغارف وفراالساقون الرفع علىأله مبندأ وشبره الغلرف أى ويعقوب مولود من رويده وقد ل الوراء ولد الولد واهله سمى به ن. لانه بعدالولد وعلى هذا تسكون اضا فنه الى المنعتى المن من من من الديد مقوب عليسه الدلاة والدم وراء وبلمن في انه وراء ابراهيم منجهته

السلاة والسلام وتوله ونيه تظرعندى أنه راجع الى هذا يعنى انه وراء استقلانه خلفه وولاء وكونه ولدالولداغابؤخــدمن اضافته السه فتأمّل (قوله والاسمان يحمّل وقوعهـماف البشارة) كما فى قوله تشرك بغلام المه يحى وهو الاظهر ويحقل الماشرت ولدواد وواد وادمن غرتسمة مسما بعد الولادة وقوله وقوجه البشارة البهادون أن يبشر بذلك ابراهم عليسه الصلاة والسلام كافتع فآية أخرى وكونه منهما يعسنى بالواسطة وحينش فيعتاج عمدم اضأفته البهالذكنة وقوله ولانهآكانت عقمة حريصة الخوكان لابراهيم ولده اسمعمل عليهما الصلاة والسلام (قُولِه ياعِي الخ) يعني المرادبها هناالتبحب لامعني الوبل لانه لأيتاسب المقام ويدل علمه الاستفهام وقوله التاهذ الشي بحب وهذه الكامة بأرية على الالسسنة في مثله وقوله فأطلق على كل أمر فظيم الفظيم ععنى الشنيع يعنى الهادا استهمل مطلقا من غبرتقسد وقريشة دل على الشناعة والفظاعة بخلاف ما نحن فسه أواذا أطلق فىالاســتهمالالاصلى فلايردعلمه أن الاولى أن يقال أصله للدعا بالويل ونحوه في بزع التفيع لشدة مكروه يدهم النفس خ استعمل في التعب ولاحاجة الى ماقبل أن فيه تشنيه اللمو اقمة في سن الهرم وقوله وقرئُ الماءعلى ألاصه ل في نسجة أيذا ناعلى الاصه ل بتَّضمينه معه في الدلالة - فالالف بدل من الماء ولذاأ مالوها وبهذا يلغزف فالماألف هي ضمره فردمتكام وقبل انها للندبة ولذالحقتها الها وكونهاا بنة تسسعن رواية ابنا استقرحه الله والاخرى رواية مجاهدر جمالله (قوله وأصله القاغ بالامر) فأطلف على الزوج لانه يةوم بأمرالزوجة وهذا مخالف ليكلام الراغب فانه قال البعل هوالذكر من الزوجين وجعه بعولة كفعل وفحولة والماتصوروامن الرجل استعلامه على المرأة وقيامه عليها شبه كل مستعلوقاتمه فتأمّل (قولهونصه على الحال الخ) قلمنل هذه الحال من غوا مض العرسة اذ التعوز الاحدث يعرف الخبر فغ قولك هذا زيدقا أعالا يقال الالمن يعرفه فدفه ده قدامه ولولم يسكن كذلك ازمأن لايكون زيدعند عدم القيام وايس بصحير فهذا بعليته معروفة والمقدودييان شيخوخته والالزمأن لايكون بمله بأقبل الشطوخة واذأذهب البكوفيون الحان هذا يعمل عمل كان وشطاخيره وسموه أقر يباوفه اظرلانه أعايتوجه اذالم تكن الحال لازمة غيرمنفكة امافي نحوهذا أبواعطوفافلا يلزم المحذور والحال ههناميينة هيئة الفاعل أوالمفعول لات العامل فيهاما في معني هذا من معني الاشارة أأوالمتنسه وبذلك التأويل يتحدعا مل الحال وذيها وقوله وبعسلى بدل وجؤز كونه عطف يبسان وكون شيخ تاره المعلى أيضًا وقوله خبرمح لذوف بالإضافة (قه له بعدي الولدمن الهومين) بكسر الراء وهوالفعيف الكيرسنه جددا فالاشارة الى ماذكروهو ولادة الوادواليشارة به وقوله من حيث للتعلمل وفيقوله ولذلك فالوافيه صنعة من البديع سماها في شرح المفناح التجاذب لانه جعسل فألوا الواقع في النظيم كائه من كلامه بطريق الاقتباس والتقدير ولذلك وردة والهم فالواله كمنه طواه (قوله منكرين علما) بريدانه انكالتجهامن حث العادة لامن حث القدرة لان سالنبوة ومهبط الوحى تعل الخوارق فلا فنغي تعب من نشأ فسه بماخالف العبادة ولوصيد رمن غرهم لم ينكر وقوله فاتخوارق الخ بينان لوجه انكارهم وقوله ليس بيد ع بكسرالها وس<del>ك</del>ون الدال والعين المهمسلة بزأى لس بمستقرب مستبدع وقوله ولاحقمق المزعطف تفسيرك وتذكر خبيرا لخوارق لارادة الجنس وتوله بان يستفريه عاقل مستفادمن المفام وتخصيصهم بمزيد النعمن قوله رحة الله وجلة رحة الله الخدعائية أوخبرية وملاحظة الاسمات مشاهدتها (قوله وأهل البيت نصب على المدح الخ) قال المعرب في نصبه وجهان أحدهما أنه منيادي والشاف أنه منصوب على المدي وقيل على الآختماس وبن النصب ينفرق وهوأن المنصوب على المدح لفظ يتضمن لوصفه المدح كاأت ما للذم كذلك وفي الاختصاص يقصد المدح أوالذم لكنه ليس بحسب اللفظ كقوله وبناعما يكشف الضباب كذانقل عن سيبويه وفيه نظر ومعنى نصبه على المدح أتنصبه بتقديرا مدح وغفوه فهو مفعول به أوهو

وفدمه تطو والاء مان يحتمل وقوع بسما فالنشارة كعبى ويعتمل وذوع ما في المسكلة بعدان ولا أنسميا به ونوجيه البشارة البالادعلى أن الولدالبندة وكمون ونها ولانها كانت عقيمة مريستعلى الولد (فالت باوباني) اعبى وأدلدني النحر فأطاق على المرفط عرفوي الماء على الاصل(أالدواناع،ون) المعانسة بينا واسع وتسعن (وهذابعلى) زوجي وأصله القائم بالام (شينا) أبن ما ته أوما ته وعدم بن ونصيه على المال والعامل فيها معدى اسم الاشارة وقرئ الرفع عمل أنه شعبر عدندون ای هوشن او مند بعد خدر اوهو عدندون ای هوشن کندالذی عیب) بعن انتهر ویهلی بدل (ان هذالذی عیب) الولدون مرمين ومواستهاب ن ميت العادة دون القدرة ولذلك (طالوا أنجبين من ا مراقه رحمالله وركانه علم المراقه رحمالله وركانه علم الله رحمالله وركانه علم الله وركانه وركان فيكرين عابها فان خوارق العادات اعتبار أهل بين النبوة ومهمط المعيزات وتعصيمه م عزيدالنع والسكرا مات السيدع ولاحقيق تبریش کرد. نبازش نشان فی الله عن نشان و ساله می نافد می نافد به می في ملاحظة الاسمان وأهل الميت نصب على في ملاحظة الاسمان وأهل الميت نصب على

المدين في المعادلة ا

(قولد فاعل مايستوجب به الحد) فميد دهيل عني مفعول أي مستوجب العمد مستمق له الاديم مُنْجِلاتُل النِيمِ فلا يبعد أنْ يعطى الولد بعد الكبر وهو تذبيل حسن لبيان أنّ مقتضى حالها أن تحمد مستوجب الحدالمسن البهاب احسن وتجده ادشرفها بماشرت رقوله كشير الميروالاحسان) هذاأ حدمهائيه من مجدت الابل وعت حي شبعث و يكون بعني الشرف وهوتر يب منسه و قوله أي ماأ وجس من الخيف ة لات الروع هواللوف الوافع في القلب وأما الروع بالضرفه والنفس لانها عل الروع ففرق بينا لحالبوالجيل وفيالجد بثان روح القدس نفث فيروعي وأطمأن قلبه ببان لذهباب الروع وقوله بعرفانه مأى اطعثنائه بسبب عرفان أنهم ملائكة أفوالماذكر وقوله بدل أأزوع أى انه تبدل خوفه بالهروروالبشارة (قوله يجادل رسلنا الخ) يعنى أن مجادلة الرسل نزات منزلة مجادلة الله فهو بجانف الاسنادو جله عليه لتصريح به في سوية العنكبوت وأنِّ الجادلة وان كأن المراديج االسؤال لايناس نسبتها الى الله ومجادلته فسروها بقوله اتزفيها لوطا عليه المدلاة والسلام وهومن المؤمنين فكرنف يحل بهدم دلا والقصة تفصدل فالكشاف اقتصر منها المصنف رجده الله على المتيقن الواقع فى الْنظمُ وعدُّهُدُ أَمِجادَلَةَ لانَّ ما " لِي كَيْف يهلاً. قرية فيهامن هو. وُمن غيرمستحق للعدد اب ولذا أجابومُ بقوله-ملتجينه الخ (قوله وهوا مأجواب الما) دفع لا تَسَالمَا مَضَى فَذَكُمُ المَشَارِعِ بِعِدِ هَا مَا وجهُ مَ فوجهسه بأنه ماص عبرعنه مالمضبارع لحسكاية الحسال وأصله جادلنا أوأن لمساكا وتقلب المضارع ماضيا كاأنان تقلب الماضي مستنقيلا وقوله أولائه ضميره لعبادانا أوابلواب محذوف كافذره وهذه جلة مستأنفة استثنافا تحويا أوبيانيا تدل عليه وقوله آودليل عطف على قرله جواب لمبا ( قو له أوستعلق به أقيم مقامه) وفي نسخة مقام مقامه ألخ وهدا الوجه آثره الزجاج واسكنه جعله مع حكاية الحال وجها واحدالانه قال ات البكلام اذا أريد به حكاية حال ما خية قدر فيه أخدد أوا قبسل لا فك اذا قلت قام زيد دل على فعل ماص وا ذا فلت أخسد زيد دل على حالة يمنّدة بذكراً حدّاً وا قبر وعلى ما ذكره المصنف رجمه الله تنعباللكشاف ميما وجهبان وتجفيقه مكاف البكشف أنه اذا أريديم اذكرا سستمرا والمباضي فهو كأذكره الزجاج وانأويد النصو يرالجزدفلا يكون وجهاآ حرويجاد لنأعلى هذا حال من فاعل الجواب الحذوف (قوله غير عول على الأنقام من المسى الله )وصفه بماد كرمن العفات بها الانه كان رقيق القلب شفوقا فلذا أحب تركنزول العذاب مليه رجا ولرجوعه بمواركا كأن الحلولا يتسورني اساءة الغير قيده بقوله اليه ولايضره كون السياق في اساءة قوم لوط عليه الصلاة والسلام كانوهم ستى قيـل الاولى تركه لأن هذه ألد خات عباره عن الشهقة ورقة القلب كاذكره المصنف رحه الله ورجا وبتهم لابشافيه اخباوالملائكة عليهما اصلاة والسلام بتحتم تعذيبهم لانه كان قبدل بيان ذلك لكن كون ذلك لكون لوط فيهمأولى وقولهمن الذنوب ذكره لبيسان حقيقة الحسال وقوله راجع المحاللة أى فى كل ما يحبه ويرضاه ولذا. أنه دفع العذاب ودلالة الكلام على مادكراً ما عليم وأقراه فظاهر وأ مامنيب فان كاربعني رجوعه الى الله في فع العدّاب فكذلك والافلان شأر التائب ذلك (قوله على ارا دة القول) وتقدير مايرتبط

منصوب على الاختصاص فيفيد المدح أيضا وباب الاختصاص منقول من الذراء فجعله منه باعتها ر الاصسل ولم يجعد لذاء أصلبا كافى البكشاف أغوات معنى المرح المنساسب للمقام ولات منسل هدذا التركيب شياع استعماله اقصد الاختصاص وباب الاختصاص واحكامه مفصله في كتب النعو فانظره

ا والندا الفعد التفعيس عقولهم اللهم اغفرلنا بم المصابة (انه حدد) فاعل مالين (عبد) عداء مسالم والاحسان (فلادهب عن ابراهم الروع) أى ماأ وجس من الليفة واطعان قلبه بعرفانهم (وعانه البشري) بدل الروع (عبانه البشري) في دوم لوط ) يجادل رسلنا في شأنهم وجيادلته الما هسم قوله ان فيهالوطا وهواما جواسلا بي به مناعاء لي علمة المال أولانه في إقالواب، في الماضي بواب لوأو دلبل جوابه المدوف مثل اجتراعلى خطانية أوشرع في جدالنا أومنعان به أقيم دقامه مثل المندأواقبل يعادلنا (اقابراهم للم) غير عول على الانتقام من ألسي الله (أواه) كنيرالتأ ومن الذوب والتأسف على الناس (منيب) واجع الى الله والمقه ودمن ذلك يَانَالَكَأُ مِلْ عَلَى الْجَادِلَةُ وهورِقَةُ قَلْبُـهُ يَانَالَكَأُ مِلْ عَلَى الْجَادِلَةُ وهورِقَةُ قَلْبُـهُ وفرط و الراميم) على ارادة الغول أى مان الملائكة الراهيم (أعرض عن هذا) المدال (انه قد ساء أحسر بك )

وقبل ان المراد اعتبار معناه دون تقديره في النظم ولاوجسه له (قوله تعباليانه قدجاه أمردبان) اى قدوه المقضى ومجى القدد والمقدر عليهم لا يقتضى وقوعه وقبسل أراد به المشارفة أى شبارف المجى والالم يجى ويعدو فسر الامرياء أكر ولم يفسره بالعذاب أوبالا مريه كافسره في قوله ولما بياء أمر بالمجيئا والالم يعكن ويسم وله المام لان يجى ودالة الايتكراد مع قوله آتيهم عذاب غيرم دود كذا قسل وأورد عليه أنه مشترك الوام لان يجى القداد بإله المناف التكراد مد قوع بأنه توطئه قاد كر حسكونه غسيرم دود وعلى

مادكرناه وكذاعلى بعلهالمشادفة كايتأتى هدالائه اذا قال شادفهسما لعداب ثم وقعهم أم يكل مدارق وتوله وهوأ علم بحساله ممن استصقاقهم عمقة العذاب وعدم توبتهم (هو لمه قدره بمقتضى قضائه الحر) عال المسنف وجسه الملافى شرح المسابع القضاء الارادة الازاسة والعشاية الالهيسة المعتفسة أنفلهم الموجودات عسلى ترتبب خاص والقسدر ثعلق تلك الارادة بالاشدماء في أوقاتها يعني أت لعفة الارادة الالهسة تعلقا قديما وجودا لاشسها في وقتها الهنسوص فيهالا برال وتعلقا حادثابها في وقت وجودها بالفعل والقضاءه والتعلق المقسدج ولذا وصفه المصنف رجه الله بالازلي والقدرالتعلق الحادث لاات القشا وهو بفس الارادة كابوهمه ظاهركلامه والكلام على تحقيقه في البكلام (قيم له تعالى ولماجات رسلنالوطاسي بهم) يقال سأ ومسوأ ومساءة فعل به ما يكره فاستا والسو وبالضم الآسم منه والضهرفيه للوط علمسه الصدلاة والسدلام أى أحدثه بجيئهم المساءة ومجيئهم هوالفاعل في الاصل قيل الباء للمذهول كمأشا والمه المصنف رجمه الله تعالى وهوفاعل حقيقة أغوية كابين في كنب المعاني فانجل علىأن مرادءاتنا مهملسسمة والسبب لايلزمأن يكون فاعسلا فليس بمباذكرنى شئ ووقع في بعض النسخ وقرأ فافع وابن عامر والبكساني سي وسيتت باشمام السين المنسم وفى العنكبوت والملاز والساقون ماختلاس حركة السين اه وقبه ل عليه ان فيه نقصا وتعصيفا أما النقص فلانه لابته أن يكون الاصل هنا وفي العنكوتُ والملال الدُّلس في هـ فده السورة مئتُ وأما التَّعِيمُ فلا "ن المعيمِ المطابق اسكتُ الفراآت باخسلاس كسر السدين فقوله باختسلاس تعصف أى تحريف (قلت) ``أما الناف فوارد وأماالاول فليس بشئ لان المراد أنه قرى في هدد ما الواضع مع قطع النظرعن خصوص افظه فوكله الى القباري لفلهوره واعبارأنه وتعرف البحر لابي حسان وفي المفسى لان هشام رجسه الله وتبعسه يعض المفسرين كلام مختسلًا فرد ناه بتعلَّمة حاصله أنَّ أن زيدت (٢) في قصة لوط عليه الصلاة والسلام دون قعسة ابراهم صدلي الله علمه وسسكرلان الاسباءة وقعت في الاولى بلامهمان دون الشائية ونقل مثله عن الشياويين فرده أيوسيان وسيه الله تعالى بأن الزائد لايفسيد غيرالتوكسيد وماذكروه لايعرفه النعاة وفى قوله آلاسناءة لمن لآن الواقع في التستزيل ثلاثي ورده أين هشيام بأنّه ايس في الحسيشاف ماذكر من الفرق لاف العشكبوت ولاهنّا وهذا كاه لاوجهه وسيأتي تفصيلًا (قو له وضاف بمكانع م صدره الخ ذرعاتم يزوهو في الاصل مصدر ذرع المعربيديه يذرع فسيره اذا ساده ذا خطوه من الدرع ثموسه غيدنوم مرضع الطاقة والجهدفقيل ضاف ذرعه أى طبانته وقدوةم الذراع موقعه في قولم السلك المك ضاقيه ذراعا و وذلك أن المدكما تجمل مجسانًا عن القوة فالذراع الذي هومن المرفق متعكذلك فقسلانه كابةعن ضبق الصدروالبهذهب المصنف رجه الله وقوله بمكانهم اشارة الحاأن ضق صدره ادمر يصنع منهم وانمساه ولمسكانهه مأى لامرهم وسالهم لخوفه عليههم كما فال فى العنكبوت صارشأنهموتدبيرأمرهمذرعه أىطاقته فأشبارهناالىأنه المرادهناوأن الذرع كايجعسل ككايةعن المدروالقلب يجعل مسكناية عن الطاقة (قو له وحركناية عن شدة الانقباض) أى الذرع عبارة عر المعدوضة عيارةعما ذكرفهوكنا يتمتفرعة عليكنا يتأخرى شهورة وقبل انهجمازلان الحقيقة غيرمهادةهنا والاحتبال فبه أى في المدافعة وذكره لتأويه بالدنع أوهولاه كمروه وهومجروزمه طوف على المدافعة (قوله شديد) لانه لكثرة شدّه كا نه عصب بعضه يبعض والنّف به ويهرعون جله حالية والعامة على قرآ وتهمينيا للمفعول والاهراع الاسراع وقال الهروى "هرع وأهرع استحث وقرآ مجاعة يهرحون بفتحاليا مسبنياللغا علمن هرع وآسلامن الهرج وهوالام الشديدالسسيلان كاتبعشه يدفع بمضافالمف علىالفراءتين يسوقون أى يسوق بعضهم بعضاأ ويسساقون بمهنى يسوقهم كبيرهم فتفسيره بيسرعون بيانالمرادمنه عليهما وقوله كالنهميدفعون على الجمهول اشارة الى أنه استمارة وقوله لطلب الفاحشة أىلاجل ارادتها تعليل المبي ولاللاسراع أوالدنع ولامانع من عوده الهما ( قوله فترنو ابها

تسادد يمتنفى فضائدالانك بعسناج سم وهواهم معالهم (وانهم أنهم عذاب غرمردود) معروف بجددال ولادعاء ولاغددال (ولا ما من رسلنالوطامي جم) راد. على المناسم المردة في صورة غلمان راد عينهم لانمسم الرد في صورة غلمان وعلن أنهام المس فعلن عليم ان يقعدهم قومه فنجز عن مدافعتهم (وضاف برسم درما) وخات بمكانم-م مل درموهوكا به عنشدة الانتساض للجزعن مدافعة المكروه والاستمالفه (وقالهمذالومعسب) شديد من معبد اذائس د. (ویا و فوصه يهرمون البه كالبه علمهم فعون مع الطلب الفاحث عن أنسافه (ومن ر من قبل) و من قبل ذلك الوقت ( كانوابع ملون قبل) و من قبل ذلك الوقت ( السيات) الفواس فق رنواجها (۲) قوله زبیان فیقعت لوط بعسف (۲) \_ توله زبیان فى الفنكسوت لاهنا الم معدمه

ولمالخ) يعنى أن المرادمن ذكر علهم السيات قبل ذلك أنهم اعتادوا ذلك فلم يستحيوا فلذلك أسرعوا اطلك الفاحشة من طهوفه مظهر ين اذلك فالجلة معترضة لتأكد دما قبلها وقبل آنه بهان لوحه ضيق صدره لماعرف مرعادتهم (قوله فدى بهن أضيافه الخ) هـ ذاعلى الوجو مالثلاثة الإول وبقرة فتزوجوهن أندفع ماقدل كيف يعرضهن عليهم وهوتهريض على الزنا وكيف ذلك معززاهة الانبيا عليهم المسلاة والسلام ويثاتهم وبقوله وكانو ابطلبونهن أنه لاطائل في العرض على من لا يقدل وأماقو الهم مالنا فيناتك من حق فراد همدفعهم بدعا أراد فلاينا في الطلب السابق (قوله لا لحرمة المسلمات على الكفارالخ)فلاحاجسة الى أن يقال بشرط الاسلام أوأنه كان جائزا في شريعتهم ونسيخ في شريعتنا وقد اختلف في جوازه في شريه تناهل كان في دوالاسلام فنسع أملا وذهب الزيخ شرى آلى أنه كان جائزا مُنسم وأدلته مفسلة في المفسلات وقال الزمخشري بالأور لان الني صلى الله عليه وسلم زوج ابنسه من عنية بن أبي لهب وأبي العاص بن واثل قبل الوحى وهما كافران وقال الطبيي الصواب أبو العياص ابنالرسع بتعبدالهزى ينعبد شمسوفي جامع الاصول هوأ يوالمعاص بنالربيع نقوله ابزوائل خطأ رواية وزوجته زينب دضي الله عنهاوهي أكتربنائه صلى الله عليه وسلم فلماأ سرزوجها يوم بدروذدى نفسه أخذعليه وسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا أن يعيدها البيه أذاعا دلمحسحة ففعل فهاجرت الى المدينة فلنا أسلم أيوالهاص وهابر ردها صلى الله عليه وسلم اليه بغير تجديد نكاح لانه لم يفرق بينهما الى أن ما تت المدينة سنة عمان وفسه خلاف وكلام كشرف شرح التقريب لاعراق (قع له أوميا لغسة فى تناهى خبث مايرومونه الخ) عطف على قوله كرماوهدا هو الوجه الذى أشاراليه الزنخشرى بقوله ويجوزأن يكون عرض البذآت عليم مبالغة في واضعه لهم واظهار الشذة استعاضه بماأوردوا عليه طمعانى أن يستمسوا منسه ويرقوا له اذاسه مواذلك فيتركوا لهضبوفه مع ظهور الامروا سيتقرارا اعلم منسده وعنسدههم أن لامنا كحة بمنه وبمنهم ومنء فالوالقدعات مستشهدين بعلسه مالنا في شائك منحق لانك لاترى مناكتنا وماهو الاعرض سابرى كالصاحب الفرائد وهويعد دعن الصواب الوحهن أحدهما أن منكوحته كانت كافرة فكمف يقول لانرى مناكتنا وثانيهما أنه تحريض على الزنااذالم تعزالنسا كحسة فالوجسه هوالاول وردبأن قوله لاترى مناكتناعام أريديه خاص أى لاترى حواز الكاحنا للمسلمات لاعصصه كاهوعند فاومها دما لدفع لعلمه بعدم القبول فلاتحريض فسه عسلى الزنا وهومعنى عرض السابرى وأما كونه صسلى الله علمه وسسلم لم يكن له الابنتان وإذا مال فىالكشف انه كانة ويبيئان فعرضه ما مليهم اذ البنتسان لاتسكني بعما كثيرا فأمرسسه لم لات اطلاق الجعم على الانسين كثير جسدًا واعلم أن عرض السابرى (١) وهو الثوب الرقيق نسبة الى سابوروهو معرب مغير صبغته وهوالدرع الانيق صنعتها مثل لاءرض الذى لابيالغ فيسه لات الشي النفيس يرغب فيه بأدنى عرض أويتصدبه العرض لهمن غيرارا دة البذل وإغبا يكون لتطبيب نفس أوخوء وماقيل انه بكسرالعين وسكون الراءأى عرضك عرض وقيق والمقسود فعقيره والاستمآنة يه فخلاف الرواية والدواية وقوله لشدة امتعاضه من المعض وهوالغضب لمايشق عليه ويكرهه منه (قوله المراد بالبنات دساؤهم) فالاشارة لتغزيله ممغزلة الحاضره ندموالاضافة لماذكر ممن الملابسة لاتكلني أبلامته كايشهدك قرامة ابن مسعود رضي الله عنسه في تلك الاسين يزيادة وهواب لهم (قوله أنطف فعلا) ناظرالي الوجوم كلهاواشارةالىمافى المواطسةمن الاذى وأنغبث الذى هوسبب آلحرمة وتوله وأقل فحشساأى قبصا فاظرالى الوجه الشانى وهومااذا لم يكن بطريق التزوج فانه فيه فحش أيضا اشبارة الى أن المراد بالطهارة الطهارة المعنوية وهوالتنزءعن الفعش والاخ كاأن الطيب بمصنى الحل وايس ذلك موجودا في كل من الجانبين لكنه بعل الاقل خشا بالنسبة الى الاكثركانة سنالم منه وخشل على الاستوعلى فرمض اتسافه

إذال كاأت الميتة والمفصوب لاحل فيهما ولكنه جعل الميتة لعدم تعلق حق الغيرا حل منع فالصيغة يجساز

(۱) توله واعدلمأن عرض السابرى الخ بالمش الكشاف ودوله وماهوالاعرض سابرى كتب عليه مكذا أصح النسم بعرف الاستثناء وفضاله بنفى العصاح والسابري ضرب من الثبياب رقبق وفي المدل عرض سابرى يقوله من يعرض عليه الشي عرضا لا بمالغ فعه لآن السابرى من أجود النماب برغب فيسه بأدنى عرض وفي الحواشي كانه منسوب الىسابورمن الأكلسرة وفى بعضها بدون الاعمني هوعرض بولغ فيه بل هوعاية التواضع وطلب الرقة والشفقة فهومن كلام العسنف لاكلام القوم وفيسه تعسف وفى بعضها عرص بكسرالعب بأى ليسءرضا سابريارقيقامثل هذاالثوب بلهومصون عدم فالوه استخفافا واستبالة اهكدسه

واستعبوامنها حدق باوايهر وناها عِدْ مِنْ (قَالَ الْقُومِ هُولًا مِنَا فَي ) فَدَى بَانَ الفسافه كرما وحمية والمعسى هؤلاء بنانى فتروجوهن وكانوابطله ونهن قبل فلا يجبيه نلبثهم وعلم كشاءتهم لا لمرمة المسامات على الكفار فانه شرع طارى أومبالغمة في تناهي حيث مارومونه حيثي ان ذاك أهون منه أواظها والشدة امتعاضسه من ذلك كيرة واله وقبل المراد بالبنات نساؤهم فان كل بي أبوامنه من ميث الشيفة والتربية وفي وفابن مسعودوأ زواجه الماتهم وهوابلهم (هناطهرلكم) أتطف فع لا أوأ قل في أكان كالسلم أطرب نالمفصوب وأسلمنه

المصح

فيه فتأملا فاغدد تيق جدًا وهذا السشعمال لا "فعل قر يب من تمط الخل أحلى من العسل (قو له وقرئ أَطْهُرِ مِالنَّسِ عَلَى ٱلْحَالَ عَلَى أَنْ هُنَّ خَبِرِينَا قَالَحُ ﴾ ﴿ وَلَا • بِنَاقَ جِلَّةَ بِرأسها وهنَّ أَطْهُرُ لَكُمْ جَلَّةَ أُخْرِي وصورٌ أن يكون هؤلا مية . أوينا ي بدل أوعطف ران أوميتدأ ثان وأطهرا ما خبراه ؤلا وا ما ابنا تي والحلة تنسير الاول وقرأ الحسن وزيدين على وسعيدين جيير وعسى ين عروالسدوسي أطهر بالنصب وخرجت عدلى الحال ففيدل وولا مستد أوبناني هن جولة في عل خبره وأطهر حال عاملها اما التنسيه أوالاشارة أوحن ضبر فمسلبين الحال وصاحبها بناءعلى أنه وقع بين الحيال وصلحبه اشذوذ اكقولهم أكثراً كل التفاحة هي نضجة ومذه وسيبويه رجه الله ونقل عن أبي عروانه خطأ من قرأ هما وقال اله احتبى في لحنده وروى تربيع في لحنه يعني أنه آخطأ خطأ خطأ فاحدًا يجعله كانه تمكن في الخطاكالهمتي أي العناقد للعبوة أوالمتربع فهواستها رةتصر يحيسة أوغنيلية أومكنية وعبيلية بجعل اللمس كالمكانة الذى استقرفيه ومن أبآ خرجه على أن الكم خبرهن فلزمه تقديم الحال على عاملها المهنوى وخرج المثال المذكورعلي أضماركان وخرجه غيره على الوجه الذى ذكره المسنف رجه الله تعالى ( قو له على أن هنّ خبربناتي)أى وهؤلا امامبندأ خبره هذه الجله أومنصوب بفعل يحسذوف أى خدذ هولآ ومذاله ظاهر في الاوّل وقد له هؤلامه مندأ وبنياتي مدل منه أوعطف سان وهن خبره وقس عليه المثال وماقد سل أنه لاطائل فه م منى يد فع بأن المقصود بالافادة الحال كقولك هذا أبوك عطوفا (قه له لافصل) الماعرفت أنه لايتوسط بين الحال وصاحبها وانما يحتكون بين المستبدو المستداليه كابيه والنعاق وفي المغني ات الاخفش رجه الله تعالى أجازه كاور بدهوضا كاوجعدل منه هدد مالا به وطن أوعرو من قرأه وقدخرجت على أن هؤلا وبناتي حلة رهن اماتاً كه دلضير مسهتر في الخيراً ومعتداً والكم الخبرو علهما فأطهرسال قال وفهسها تظرأ ماالاول فلائن بناتى جامدلا يتعمل ضمرا عندالبصريين وأماالثاني فلات الحال لاتنف تمعلى عاملها الظرفى عندأ كثرهم وأجمب عنهسما بأنهام ووله بمولودا في أوعى مذهب الكوف من فتأمل (قوله بترك الفواحش أومايثار هن علمهم) الثماني باظرابي الوجمه الاول في هؤلا بناتي والاقل الوجو ، كاها ولا تعزون نهى مجزوم بحذف النون واليا محذوفة اكتفا والكيسرة وقرئ باثباتهاعلى الاصل وخزى لمقه انكسارا مامن تفسه وهوالحساء المقرط ومصدره الخزاية درجل خزمان وامرأة خزي ويعصمه خزايا وامامن غيره وهوا لاستخفاف والتفضيح ومصدره الخزى كذاقال الراغب والسمأشار المستفرحه الله (قوله يهدف الحالة ويرعوك عن القبيم) يرعوى بمعنى يشكف يعنى ليس فيكم من يكف الف مر ولا يكف تفسه ان كانت النسجنة يهدى فان كانت يهتدى فالمعى المسمنكم من يفعل المسسن و يترك القبيح وهي المصعبة في النسم وهدا الاستفهام التيجب وحالم على الحقيقة لايناسب المقيام (قو له من حاجةً ) الحق يطلق على خلاف الباطل وعلى أخذا لجفوق فهوان كان بالمعه في الاول فالمراديه النسكاح أى مالنساف بناتك اسكاح حق لا فك لاترى منها كمتنسا أوالنكاح المقءنسه نانكاح الذكران وانكان الثانى فالمراديه قضاء الشسهوة وهوالذى عناء المسنف رجه الله تعالى بقوله حاجة ويجوزان يكونوا فالومعلى وجه الطنزوا نللاعة ولمرتض المسنف رحسه الله بالوجه الاولليعده لالانه لايناسب المعنى مسكما توحم لانمناس بتعلامهانى الاخروجه أيسره ولذاته وضله الزيخ شرى وقوله وهوا تبان الذكران ومنهم الضيفان (قولدلوات لى بكم قوة) أى لوثبت أنَّ ا قوة ملتبسسة بكم باللقاومة على دفعكم وفسره بقوله في انفسه وانكان مطلقا ادلالة مقابله لانا المتناده وإعتماده على الركن ليسدفع به وقوله رحمانته أخى لوطا صبلي انته عليه وسلم أخرجه البضاري ومسلم عن أب هر يرة رضى الله عنه والرادة بالاخوة اخوة النبوة وهواستغراب لالله لاأشد من وكنه اذا كان غيرالله المروعية م أتنه الردامامن وجوره الفوالله

وقول شهره الخ اشارة الى أنه أستمارة شبد المعين بركن الجبل به في جانبه (فوله وقرئ أوآدى

وترى أطهر بالعب على المال على أن مَنْ شَهُ بِنَا فَي كَتَوْلِكُ هَذَا أَخِي هُولا فَعَالَ عَانِه لايقع بن المال وصاحبها (فاتقوااقه) يترك الفواحس اوما ينارهن عليهم (ولا عَزُونَ) وَلاَتَفْضُونَى مَنْ الْلَّـــــرَى أُو ولاتخب لوني من النزاية بمدى المساء (فىندىنى) قىشانىم-مافان اخرادفىدى الرجل المراقع (ألدس منكم رجل رشيد) يهدى الى المن ور موى عن القديم ( فالو ا من المان الم (وانان لتعدم ماريد) وهوا تيان الذاكران رُ قَالُ لُوانَ لَى بِكُمْ فَوْفًى لِوَقَوْمِتْ بَفْسَى على دنعكم (أوآوى الى وكن شديد) الى توى اغنم بعنهم شبه بركل المبال ف شدته وعنالني صلى المه علم وسلموهم الله أخى لوطا كان بأوى المدوكل شديد وقرئ أوآدى

والتسب الخ) لوهنا شرطية جوابها محذوف أى ادفعت كم وليست القنى ولاما فرمنه وقراءة النصب في أرى على أن معدوف عنى قرَّة كقول ما للبس عبا وتوترعين ما وأوبابضم الممرة وكسرالوا ووتشديد الماءمصدراوى واصبادعلي وزن نعول فأعل ونقل فيه كسرا الهمزة وقديه طف في قراء تالرفع على قوة ابشابأن يكون أن آوى فلاحذنت أن امتفع وقيل أو عمى بل ولم يجعل عمى الى لانه غيرمنا سبمعنى لانه على التنزل من قوة المسه الى اصرة الغير ( قوله فت وروا الجدار) أى علوه ونزلوا منه والكرب النون والخوف وجعل قوله كالواف النظيمة دوافي كلاسه للاقتياس كأمروقو لهلن يصلوا الى اضرارك المؤنسره يه لانه مقتضى المقام وأوله فضرب جيريل عليه السلام بجناحه أى فعاد الى صورته الملكمة فضرب الخ فالفا فصيحة وقيل الدمسم يهده وجوههم فعمواس غيرعودالى صورته الاسلية وفوله وأعاهم عطف تفسيرى وقوله النجاءالجآءأى انحيوا بأنف كمهوه ومصدر منصوب بفعل مضمر وتكران مالتأ كيدوهو عدودومقصور (قه له بالقطع من الاسرام) وقراءة لافع وابن كثير بهمزة الوصدل والماقين القطع فاله يفال سرى وأسرى وهماءه غي واحدوهو قول أيء عدد وقبل أسرى لاول الدبي وسرى لا تخره وهوقول الاستاوسار قبلانه مخصوص النوار واسرمقاو باسرى والسرى بضم السن مصدوسري وباميأهلك للملابسة أوالتعدية وفسرالقطع بطائفة من الليل وقيل من ظلته وقيدل فآخره (هم له ولايتخاف أولا ينظرانى ووائه كالمعنى المناتى هوالمشهورا لحقيق وأتماالا وليفلانه بقبال لفته عن الآمراذ اصرفته عنه فالتفتأى انصرف والتخاف انصراف عن المسير قال تعالى أجنتنا لتلفتنا عن آله تناأى تصرفنا كذا كالحالراغب وفي الاساس انه معنى عجازي ( قو لمدوا لنهى في اللفظ لا حدا لخ ) هذا منه ول عن المعرد يعني أن معناه لا تدع أحدامتهم يلتفت كقولك لخماد مك لا يقمأ حدالنهي لا حدوه و في الحقيقة الخمادم أن لايدع أحدا يقوم فالمعنى لاتدع أحدا بلنفت الاامرأنك فدعها تلتفت ويهذا تمت المناسبة بينه وبين المعطوف عليسه لانه لامره وهذالتهمه وهود فع اساأ وردءأ يوعبيدمن أنه يلزم أنهم نمواعن الالتفات. الاامرأته فأنمالم تنه عنه وحولايسستغيم ولوكأنت نافية والفهل مرفوعا استقام قيل وفيه ات المحذور والدعلى هسذا هوالعماية ربَّ منَّه وفيَّه نظرفانه لامحذَّور هنا-تَى يُحتَاج الى دفعه فَنَأْمَلْ ومن لم يففُ على هذا. قال لومّال والنهي للوط ضلى الله عليه وسلم ومن معه كاناً وبي\ وهه نالطيفة } وهوأنَّ المتأخرين أمن أهل البديسع اخترعوا نوعامن البدب عسموه تسمية النوع وهوأن بوتى بشئ من البديه ويذمسكم اسمه على سبيل التورية كقوله ف الديمية في الأستعدام

واستخدموا العين منى فهى جاربة وكم سمعت بها قيوم بينهم والمستخدم والمستخدم والمعرفة والمستخدم والمعرفة والمستخدم والم

بالنعب بالمدارأن كانه فاللوأ بذلى بكم فؤة أوأويا وجوابلو عدوف نقدره لدفه خم روى أنه أغلى با بدون أضافه واخذي اداءم من ورا والساب فقد وروا المدارفل ارأت اللائكة ماء لي لوط منالیکرب (فالوایالوط افار-لربکنان يصلوااليك)ان يصلوا الى اضرارك باضرارا فهون عليسان ودع اوالمعسم فسلاه-م أنديد خساوا قضريد جبريل عليه السلام عناسه وسوههم فعلمس أعشهم وأعاهم فرجوا بقولون النعاء النعاء فأن في يرت لوط سعدرة (فأسر بأهلاء) بالقطع مستن الاسراء وقوأان كنبوفانع بالوصل عن وقع في القرآن من السرى (مقطع من الله ل) بطائفة ف (ولا بلنفت منحم أحد) ولا يتفائداً ولأينظر الحاورائه والنهيى في اللفظ لا عد وفي المعنى الوط (الاامر أثلث) استثنامهن قوله فأسر باهلك ويدل عليه الدوري المربأ عللت بقطع من الليسال الاامراتك

(تسمية النوع وقعت في كابوا له ثعالى)

أخال عدالتأو بالزباطل قطعا فلابط اراله في احدى القراء تين الثابة بين فالاول أن يكون الاامر أنك فالرفع والمنصب مثل ماقعلوه الاقليل متهم ولايبعث أن يكون يعص النزاء على الوجه الافوى وأكثرهم على وجه مرجوح بلجؤذ يعضه ممان يتفق الغزاء على الغراءة بغسم الاغوى وأجاب صه معس فضلاء المفرب بأنه تمكن حسله على أنه لاتخالف بين الروايتين بأن يكون ماسري جها وخلفها ليكنها سرت بنفسها وتبعته ونعلى تقدر صمة هذا لاتدخل في الخياطيين بقوله ولا يلتفت منيكم لحسكن ابن ماللا تقل هسذا في وضيعه وقال آنه تبكلف ولاشهة فيه وان استمسينه المعريون وغيرهم وارتضاء أيوشامة وقال ان فيه ختصارا وأصلافان خرجت معكم وتبعث كمهمن غيرأن تسكون أنتسر يتسيما فائه أهلاء عن الالتفات نباسنلنفت فيصده هاما أصاب قومها فيكانت قراءة النصب دالة على مجموع المعني المزاد وآرفشا ف التشارح المدقق في الكشف وغمه بدفع ما ردعلي الكشاف من أنه يلزم من قوله واخته لاف القراء تين لاختلاف الروابتين الشك في كلام لاريب فيه من رب العيالمن بأنَّ معيناه أنَّ اختلاف القراء تعنَّا حالب وسعب لاختلاف الرواتين كاتتول السلاح للغزوأى أداة وصالح ونحوه ماولم ردأن اختلاف القراءتين قدحصل ولاشك أن كل رواية تناسب قراءة وهسذا ماأمكنني في تصييمه وأوردعلمه أنه مع يعدهفه أنه تنقلب ينتذالرواية دراية لاتحادهمامن ظاهرا انقراءة وأيضاف بالتزام استلزاما ختلاف الروايتين أمرامحذوراهوالجع بنامتنافسن وكلاءماغبروارد فتأمّل وقالرفى الغني الذي أجزمه أت قراءةالاكثرين ليست مرجوحة وأن الاستثناءعلي القراءتين من أسريدا مل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وان الاسستثناء نقطع مدارل سقوط ولابلتفت في سورة الحجير والمرادما لاهل المؤمنون وان لم يكونوامن أهل بيته كافى قوله انوح صلى الله عليه وسلم انه ايس من أهلك ووجه الرفع أنه ميتدأ والجالمة بعد وخبره كقوله است عليهم يحسد طرالاهن تولى وكفرف هذبه الاأنه جعدل النصب على اللغة الحيازية والرفع على التمسمية ولم يجعسل المستثنى حسلة وهوأ ولي ليجيكون الرفع على اللغستين المسعف سمنة والمعسى أسربالمؤمنسين لتكن امرأتك مصيما ماأصابهم وهووجه حسن وذهب الرضى الى أنَّ الاستثناء متم لولات افض قال لما تفرّرأن الاتماع جوالوجسه مع الشرائط المذكورة كانأ كثرالقة اعلى النصب هنياتسكاف الزمخ شرى له مامة فاعترض علميه ابن الحياجي بماقة رتاه والجواب أن الاسراء وان كان مطلقا في الظاهر الاأنه مقيد في المعتى بعدم الالثفات فالسملة أمبر بأهلك اسرام لاالتفات فيه الاامرأنك فانك تسرى بهااسراءمع الالتفات فاستثنءني هذاان شئت من أسرأولا ملتفت ولاتشاقض وهمذا كاتقول امش ولا تتحترأتي امش مشممالا تتحترفيه فبكاأنه قبل ولايلة فت منكم أحدف الاسراء وكذاامش ولاتتضرف المشهى فحذف الحار وألجر و وللعلبة وقد ذكر مثله بعينه الفاضل اليمني وفيشرح المغني انهكثيرا مايأخذكلام الرضي يعبارته كمايه رفه من تتبع كلامه وقدأ وردعليه السسيدقة مسره في حواشيه أت الاستناء اذارجم الى القيدكان المعنى فأسرجمهم أهلك اسراء لاالتفات فسسه الامن امرأ تك فتكون الاسراء بهادا خلاف المأموريه وإذا وجع الى المقيد لميكن الاسرا وداخسلافي المأمويه فسكون المحذود باقساجماله ولاد فعله الايأت تناول العام ايأهاليس قطعما للمواذأن يكون مخصوصا فلايلزم من وجوع الاستثناء الى قوله فلا يلتفت كونه مأ مورا بالاسراء بها وحينت ذيوجه الاستثنا وبماذكرمن انها تبعثهم أوأسرى بهامع كونه غديرمأ موويذلك اذلا يلزممن عدم الامرية النهى عنه فتأمّراه (وفيه بعث) لان قوله واذار بع الى المقيد الخان أراديه أنه لا يكون داخلاف الماموريه مطلقا فليس بصير لتقيده بالفعد المذكوروان أرادلا يدخسل فى المأموريه المقيد فلا ضروفيه لانه اذا أمريالاسرا مع التَّفاته موا عُرَحِت المراَّمُون بجوع الاسرا وفالالتفات إلاينا في ذلك الامربالاسراء بهامن غسيرالتفآت فتأشله فاتدغيروا ددمع أتاستمال التغصيص من غيردليل لاوجهه ومراده بالتقييدانه ذكرشها تتمتعاطفات فالظاهرات المرادا بليم يهما لاات ابلخه سالية فلايردعليه

وهدذاانه ابعض عملى تأديل الالمه عالتعاف فانه ان فسير بالنظر الى الوراء في الذهاب نافض ذلازقراء أأب حدم والدعدو بالرفع على البدل من أحد ولاج وزهل القراء تبزهلي الرطاب ين فأه خلفها مع توجها أواغرجها فلما مهن صوت العساليات والتنت وطلات باقوما وفأدركها عرفضاها لات القواطع لابيصم ملهاعلى المعانى المتناقصة والا ولى بمدل الاستناه في الفراه تيميمن قوله ولايلتفت منادفى قوله تعالى ما فعلوه الاقليل ولابيعدان بكون أكثرالقوامعلى غيرالانصح ولا بازم بن دلال أمره ما الالتفات بل عدم نب هاعده استصلاحا ولذلاً علاء على طريقة الاستناف بقوله (انه مصيبها ماأصلبهم) Mr. delabaineline Will animely, علامة الرفع (إن موجدهم المسبع) كانه على المادة الرفع (إن موجدهم المسبع) الامرالاسرا (الس المعرفر :) ... لاستعاله لوط واستمطا تدالعذاب (فلاساء مرنا) عذا بالأوامناية ويود والأصل للعب) على عبد المسمد المعتال العب معلواعالمها أى الملائكة المأمورون في ميسلانا سنسن مستنطاللنسان تعظمالام

اتالمل على التقييد مع أت الواوانسق عنوع وكذا جعله السال مع لاالناهية وأيضا المقراء تماسقاطها تدل على عدم اعتبار ذلاً التقييد فتأمّل فقول المصنف رحه الله تعالى استثناء من قوله فأسرأى على سبيل الموازلاالقطع لباسأتي وقوله ويدلى علمه الخزقائه متعين فيحذموهو تأسيس للاستننا من الابعدم وبعودالاقرب وتوله ناقض ذلك قراءنا بزكنبروا بى عرو هدذا هوالصيم وماوقع في نسجة ونافع سهر فانه لم يقرأ الامالمنصب والمنساقضة للزوم كون المرأة مسرى بها وغسيرمسركى وهوآشاوة الى اعستماض ابناطاجب وقدمة الكلامفيه وقوله ولايجوز القراء تيناخ ردلاز مخشرى كامز وقوله ولايبعد جوابعن سؤال تدفعه وغبرالافهم هوالنسب فى كلام غسرموجب وقوله ولايلزم الخ أى لايلزم من استثنائهها من لا يلتفت أمرها بالالتفات وهورداة ول جاراته وأمرأن لا ينتفت أحدمنهم الاهئ وقدأجاب عنه فى الكشف بأنه تقل للرواية لا تفسير للفظ القرآن وانما المكائن منه استنباؤها عن النهي وقوله استصلاحاته المالانهي أي نهيها وغيرها بمن ينهي لطلب صلاحه يعدم الهسلاك وقوله ولذلك علله فادته للتعليل مريآ نهامراوا وذلك اشآرة الى عدم النهى لالامرها بالالتفات فأنه لايصلح له وقبوله علله أى علل استثناء امرأته ( قوله ولا يحسن جعسل الاستثناء منقطعا على قراءة الرفع) تُمسل انه اشارة الى الردعلي من و فع المنسافاة بجيم الاستنفاء منقطعا متقدر لكن امرأ تك يجرى آها كنت وكنت ا ذلاييق حيتندا رساط لقوله انه مصيبها ما أصابهم وأتماعلى تقدير الانصال فيكون تعليد له على طريقة الاستثناف وموسهولماة ترناه ولماستراء واعترض علىالمسنف رجمه الله تعيالي بأنه لامانع من جعله منقطعاعلى اغة تمسيم كمامرت وأبي شامة أوعلى غسيرهما كافى المغنى وأتماقهل أبى حيان في ودوبأنه اذالم بقصدا خراجهاعي المنهدين عن الالنفات وكان المدني لكن امرأتك يجرى عليها كذاوكذا كان من الاستثناءالذىلايتوجه آلسه العامل ويجب نصبه بالايهاع وانمىاا لللاف فى المنقطع الذي يمكن نؤجه العامل السه فقدرة بأنّاب مالك قال فى التوضيح - ق المستنى بالام كلام تام موجب مفردا كان أوكملامعه في بما بعده صحيحة وله تعمالي الالمجموع م أجعين الاامر أنه قدر فالنهالمن الغابرين النصب ولايعرف أكثرا لمتأخرين من اليصرييز في هذا الاالنصب وقد غفاوا عن وروده مرفوعايا لابتدا "مايت المبروجحذوفه فالاول كقول أبي فتادة رضي الله عنه أحرموا كالهم الاأبونشادة لمصرم فالابمعني اسكن وما بعسده مبتدأ وخبروه من الشاني لا تدرى نفس بأى أرض عوت الاالله أى لكن الله بعلما ﴿ وما ضَن خيه من هذا الفهيل وقدردَ كلاماً بي حيان رجه الله نعالى أيضا بأن ماذكره النعاة في نحوقوله سمما زاد المال الامانقص وهومسسئلة أخرى ﴿ قُولُه كانه عله الامريالاسراء) هدذا يناسب تفسيره بالسرى فى أقل الليل دوى أنه سألهم عن وقت هلاكهم فقالوا موعده الصبح فقال أديداً سرع مس ذلك فقى لواله أليس الصبع بقرب والب أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله جواب لاستعجال لوط علمه المهلاة والسلام ويحِقل أنه ذكر ليتجل ف السير ( قوله عذابنا أوأمرنابه) على الاقل الامروا حدد الامور وعلى الثانى واحسد الاوامر ونسسبة الجيءالي الامريالمعنيين مجاذية والمراد لمباحان وتوعه ولاحاجسة الى تقدير الوقت معدلالة لماعليه وقيل اله بقدر على الثاني أى جا وقت أمر مالان الامر الفسه ورد قبله والمأ وربه قوله جَمَلناعاليها سأفلها وأثمالة عاء تحكوا رالامر بأن بفال افعلوا الاتن فنص ف غنى عنه (قولة ويؤده الاصل) يعسى يؤيد أن المراد بالامر ضدة المنهى أنه الاصل فيده لانه مصدر أمره وأتمأ كونه بمعسنى العسذاب فيغرجه عن المعسدر ية الاصلية وعن معناء المشهور والاصل يسستعمل في كلامه مرءم في الكنسرالاغلب فلار دعلم الله يقتضي أنه في المعنى الأسخر ليس بحقدقة وجعسل التعذيب معطوف على الاصل فانه نضر ايقاع العذاب فلا يحسسن جعله مسببا عنه بل العكس أولى الاأن يؤول الجيء مارادته وقوله فانه جواب لما تعلم للسبسة وقوله وكان حقه الح كلام آخر (قوله فأسنداني ففسه من خيث له المسبب بكسرالها واسم فاعل أى موجدالاسياب وخالقها فالاسنادالية

فانه روى أن جسيريل عليه السلام أدخل جناجه عتمداتهم ورفعهاالي المماء حتى مع أهل السماء نباح الكلاب وصداح الديكة تم قلبها عليهم (وأمطرناعليها)على المدن أوعلى شدادها (عارة من عمل) من طين متعج القوله جارة من طين واصله سنككل فعرب وقسل انه من أحطه اذا أرسله أوأدر عطيته والمعنى من مثل الشئ المرسل أومن مثل العطمة في الادرار أوسن السعيل أي عد كتب ألله أن بعد فيهميه وقيل اصلهمن معبن أىمنجهم فأدلت لامه نونا (منضود)نفدمه دالعسداجم أرنضد في الارسال يتنا بع بعضه بعضا كشطار الاصلبارأ والمدد بعضه على يعض وألسق به (مدوّمة) معلة العدد اب وقيل معلة بياض وحرة أو بسما تميزيه على عمارة الارض أواء م من رميبها (عندول) فخزارته (وماهيمن الظالمين بيعيد) فاخر بظلهم حقيق بأن تمطرعك مروقيسه وعيدلكل ظالم وعنه عليه الدلاة والدلام الدسأل جبريل عليه السلام فقسال يعني ظالمي أمتك مامن ظالم منهم الاوهو بعرض يحبر يسقط عليه من ساعدة الى ساعة وقدل الضمير لافرى أى هي قريبة من ظالمي مكة بمرّون بها فأسفارهم الحالشام وتذكع المعيدعلي مَا وِيلِ الْجِرِ أُوالمُكَانُ (والي مُدينُ أَعَاهُم شعيبا) أرادأولادمدين بزابراهيم عليه السدلام أوأهدل مدين وهو بلديداه فسعى باسمه (قال بافرم اعبدوا المهمالكم من اله عُمره ولا تنقصوا المكيّار والميزان) أمرهم مانتوحيدا ولافانه ملال الامرخ فهاهم عااعتادوه من العس المناق للعدل الخل مرجيحه التعارض

(۲)قوله وعلى لوجه الاخبرالخ غيرمستقيم فاق الشارح مصرح بأنه خاس بطالى مكة اله معصمه

عازياه تباراللف ذوان كأن هوالفاءل المفيق وكونه مسعبا شامل است ونه امرا أيضا وبين نكنة الاسناداليه بأن تعظيم ذلا الأمر وتهو بلهلات ما يتولاه العظيم من الامورفهو مظيم ويقوى عذاضهم [العظمة إيضا ( فوله فاله روى الخ) تعليل لقوله وكان حقه الخوالديكة بكسرا لدال المه ملة وفتح الياء جعديك وفسرالضميرا الحاش بالمدن لانع امعاومة من السياق وقوله أوعلى شذاذها بضم الشين المجمة والذاابن المجتين المستددة اولاه ماجع شاذوهوا لمنفرد والمرادمن كأن خارج المدن منهسم لأنه وى أترب الاستهدم كان في الحرم فبني جره معلقا باله واء حتى خرج منه فوقع عليه وأهلكه وتأ بيث المنهديم لانه عمنى الطائفة المشاذة بريدان الاسطارامًا على المدن أوعلى من حرج منهامتهم (قوله من طبين متعير) أى يابس مكتنز كالجارة لقوله في الآبه الاسرى جارة من طين والقرآن يفسر يعد ، بعضا ويتعين ارساع بعضه أبعض في قصة واحدة وهومعزب فارسيته سنككل أي جارة ووقع في بعض لنسم سنكيل فان لم يكن غيرقب ل النعر بب فهو تيمر بنر ( قوله وقيل انه من أسميله اذا أرسله الحز) ان كأن المراد بالارسال مطلق الانزال والاطلاق فلايعتاج الى من في النظم ولا الى متسال في عبارة المصنف وحسيه المله قعالى وان كان المواديه صب الماء والمعار كاخسريه الراغب كتوله وأوسلنا السماء أوادلا الدلوف ألبستر كافى بعض التفاسيرفه وظاهر والمعنى جارة كاثنة من مثل ذلك وهومرا دالمسنف رجه الله تعالى وعلى كونه بمعنى العطية فهوتهكم كبشرناهم بعذاب وقوله السعبل بتشديدا للام وهوالصك ومعنى كونه من السميل أنه كنب عليه العذاب وقيل انه كتب عليه أسماؤهم (هو له وقيل أصله من حين أى من جهم إ فأبدل لامه نونًا) كذاوقع في النسم وكان الطاهر أبدلت نونه لا مآواد عام القلب فيه ركبك فاذا قبل التأ فونامنسوب بنزع الليافض واصله آبدلت لامه من النون وهومن عشاية القياضي ووقع في نسخه على الاصل و حبين جه م وقيل انه وإد فيها (قوله نضد معدّ العذاجم) أى وضع بعضه على بعض معد اومهياً العذابهم والمرادالكارة أوتنابع كاللوز المنطوم أوالعنى حتى صادكا لحبآرة وقوله معلسة بزنة المفعول من الاعلام وهووضع العلامة كال السدّى كان عليها منال خمّ كالطين الفنوم وقواه وقيل معلة ببياض وحرةمنةول سالمسن رحما تته تعالى والسيما مقسورا العلامة وذكر ضعيره وكان الغاهر تأثيثه لتأويد شئ نميريه ومنضودنهت سصيل وجؤز كونه وصف هارة وهوته كاف وقوله في غرائته أى فيماغيه عنا ﴿ قُولُه حقيق بأن عَطر عليهم ) أفرد حقيقال كونه على ونن فعيل أواد فأن تعارفا عله والبا والدُّه فيه وقوله وفيهوء يدلكل ظالم لاشتراكهم فسبب نزفل العذاب فهيعاشة وعلى ماذكرف الخدديث خاص بهذه الامة وعلى الوجه الاخير (٢) خاص بقوم لوط عليه السلاة والسلام فالوجوه ألائة وقوله يمنى الضميرقه وقوله وهو بعرض يجربهم العين المهملة وسكون الراء المهملة والضاد المجمة أيمستمد ومعرَّض له من قوالهـ م هو عرضة للوائم وقوله وقيسل الضعير للقرى أي هي وعلى ما قبله هوالمعمارة يعني إثاالقرى بمنظرمنهم فليعتبروا بها والحذيث المذكور فال آلعراقى وجه المهتمالى ذكر الثعلي ولم أقف له على اسنا در قوله وتذكيرالبعيد على تأويل الجرأوالمكان) «ذا ناظرال الوجهين ف صرح المضمير فان كان المبارة فتذكير الانماء منى الجراارا بدا إنس وان كان القرى فبتأويل مكان بعيد (قوله أراد أولادمدين) بعسني أنّ مدين أمّا اسم المغوم المرسل الهم شعيب عليه الصلاة والسلام معوا باسم أبيهم كمشر وغيم أواسم مدينة فيقدومهاف أى أهل مدين على الوجه المشانى دون الاقل وان احتمل تغديره وهوأولاده (قولهأم همالنوحسدأولاالخ) وهكذا جرت النسس بالامرمالنوحيد أولانم الهيءعاعرف فيهم والتوسيدس قوله اعبدوا الدكامر قان عبادته تستلزم وحسد ماذلا يعتد بهامع الثبرك أومن قوله مالكم من اله غميره وحستنان قومه مشركين وقوله ماليكم من المنقسيره تعايساللامربالعسبادة وقوله عمااعتمادوه يمسف ليستهسيا قبسل الوقوع فالأالنه عن الشئ لابقتنى وجريده والتعاوض تشاعل من العوض وحصكه ة التعاوش أيصال الحقوق لاصحابها

(اندارا کم بخد) بسعة تغنیا اونعمة مقهاان تفضاوا على الناس شكرا عليهالاأن تقصوا سفوفهم أورسعة فلاز بادهام النهاد وهوف الملاملة النهى (وانى أشاف عليهم مدابوم الله للمن المدار وقبل عذاب مهلأ من قوله والمسطينيره والمرادعذاب يوم الهَاسة أوعذا بالاستهمال وتوصيف البوم للاساطة وهي صفة العذاب لاشماله علب (وبانوم أوفواالسَّمَال والسينان) مرع الأمر الأرة العدالنوى عن المدر ن هذه و نام الحالية المعالم ال ومده والتطفيف بل بازده والدعى في ن الايفا ولوبزيادة لايثاني دونم (طالقسط) الايفا ولوبزيادة لايثاني دونم (طالقسط) مالعدل والتسوية من غيرنادة ولا بقيان فأنّالازدمادا بفا. وهومندوب غبر أرور بدوقد بالون معظورا (ولانصواالناس و المعمل (ولاتعنواني الارمني مفسدين) فان العنو يدس المتوق وغرب من أفاع الفسأد وقبل المراد فالبغس المكس كاخل العبُورِ فَي الْعَامُ لِلانَ وَالْعَنُو الْسَرَقَةُ

قولهيسعة تغنيكم عنالعنر) السعة بكسرالسين وتصهبا انساع الرذق والغسى والعنس النقص والهضر فالمراد بالكسمرالغني الذي لايحتاج معه الى تنقيص الحة وق أوالنعمة الق ينسخي فسكرهاومن بعسك المشكرا لتفضل على الغيروأ جل شكرالنج الاحسان فيضس المقوق تعكيس لمقتضى النبج وتولم أوعرف الجدلة أي على الوجوم النسلاقة والليرة معنيان والشالث كالاول لكن القصود منسه مصتلف (قوله لايشذمنه أحد) أى لا يخرج منه ويسلم لانّا حاطة اليوم تكون بإحاطة ما فيسه وشعوله أوهو ستعارة للاهلاك كامر وسسأتي (قوله وتوسيف البوم بالاساماة وهي صفة العدذاب الخ)يعدي أتالم ادفى المقدقة احاطة العذاب وشموله فهوصفة له وأذاجعله بعضهم صفة عذاب لكنه حرّ المصاورة فوصف الموملا شستماله علىمنوقوعه فبه فهومجسازف الاسناد كنهاره صاغ وفي الكشاف ان وصف لسوم بالأساطة أباخ من وصف العسذاب بجسالات اليوم زمان يشتمل على الحوادث فاذا أساط يعسذا يه فقد اجتم للمعذب ما اشتل علمه منه قال العلامة يعنى القالبوم زمان بعيع الحوادث فدوم العذاب زمان حسع أنواع العذاب الواقعة فيه فاداكان محيطا بالمعذب فقد اجتمع أنواع المذاب له كآجع الشاعر (دوسَاف "فَقية ضربت على ابن الحشرج " فرقوع السداب في اليوم كوجود الاوساف في التية وحدله المرم محمطا بالمدب كضرب القية على الممدوح فكاأت هذا كناية عن ثبوت الاوصاف له كذلك ذالمة كناية ءن ثبوت أنواع العذاب للمعذب وأتباوصف العذاب بالاحاطة فهواستعارة الاحاطة لاشتماله على المدنّب فسكا أنّ المحيط لايفوته شئ من اجزاء المحاط لايفوت العدداب شئ من اجزاء المعذب فهذه استهارة تفدد أن العذاب لكل المعذب وتلك كناية تغدد أن كل العذاب له فهي أبلغ والمصنف رجه الله أمالي كلامة مخالفه وللدأن تمكاف تنزيه عليه (قوله صرح بالامر بالايفا وآلخ) بعدى أن النهي عن النقصان أمر بالايفا عنا لداع لذكره ووجهه أنه لا يتحقق الانتها والطلوب دون الايضا وفيكون باتعاوهذامسلم على المذاهب جعسل النهي عن الشيء عن الامر بالضدّ أومستلز الاضمنا أو النزاما وذلك لأنت خلافهم في مقتضى اللفظ لاأنّ التحريم أوالوجوب بنفك عن مقابلة الضدّ وذكر في الكشاف لذكره فوائد كالذي بماكانوا عليه من القبيع مبالغة في الحسكف ثم الامر بالضدّ مبالغة في الترغيب واشعارا يأنه مطاوب أصالة وتعامع الاستعاربتيعية الكف عكسا وتقييده بالقسط قصراعيلي مآهو الواجب شمادماج ان المطاوب من الآيفا والفسط والهذا قديكون الفضل عرما ف الربوبات وماقبل ان النمىءن نقص عجم المكال وصفعات المزان والامربايضا المكال والمزان سقهدما بأن لاينقص في الكمل أوالوزن وهذا الامر بعدمساواة المكال والمزآن للمعهودفلاة معيرار كيف ولوكان تكررا للتأكدوالمبالغة لم يكن موضع الواول كال آلات البين الجلتين فليس بوارد أثنا الأقل ولأنّ الكاّل والمزانشاع فيمايكال ويوزنيه حق صاركا لمقيقة مع أن اللفظ واحد فيهده الحمله في أحد الموضعين على أحدمعندين منفار ينخلاف الظاهر وأماالنكراوالذى هرب منه فني ضندمن الفوائد ماجعله أقوى من التأسس وأتنا العطف فيه فلانه لاختلاف المقاصد فيهما جعلا كالمتضارين فحسن العطف وقدصر"حه أهـل المعانى في قوله تعالى يسومون كمهس العسدّاب ويدْجنون أينا قو (دمب الغة) أى فى الْمَرْغُنب والزيادة التى لايتأتى الايف- بدونهالازمة لانّ مالايتم الواجب الايدوا يَّبِ فلا ينا في قوله من غيرنادة ولانقصان وقوله فان الازديادا يضاء أى نيادة على الوفاء الأموريه وكان عليه أن عاهوأظهرمنه وقوله وقديكون مخظوراأى ممنوعا كافى الربويات (قولدنعمم بعد تضميص) أى بعد ماذكرالمكيل والموزون أف بم لناتذ يدلاو تقدماله لشموله المؤدة والردآ وغير المكدل والمرزون وقوله فان العثويم "تنقيص الحقوق وغميره بالنصب عطف على تنقيص لائه مطلق أنفساد وفعله من ماب رمي وسى ورضى (قوله وقيدل المرادالخ) عطف على قوله تعمير بعد تخصيص فانه سننذلا يكون كذلك وقوله مستكأ خذاكمشور أى الخسالف للشرع وكذا أشسد السمسارمالا يرضى به وقوله والعذوبال فع

وقط-عالطريق والغارة وقائدةا لمسال اخراج ما يقعمل به الاصلاح انلضرعليه السلام وقيل معنا دولانعثوا في الارض مفد ينا أمرد بنعص موسما لم آخرتكم (بقيت الله) ما أبقاء لكم من المسلال بعد النازه عامر ماسكم (خـبراسکم) تعمسعون بالتعلقیف رأن المنظمة منين الشرط النافومنوا فأنضع بنها فاستنباع العواب سع النصاء وذلك مشروط بالاعمان أوان كنتم معدية تبنى في أوليكم وقدل البقية الطاعة كقوله والباقيات الصالمات وقرى تَهُمَّهُ اللَّهُ عَالَمًا وَهَى تَقُوا هَالَّى شَكَفَ عَنَ العاصي (وما أناعلهم يحفيظ) أحفظهم مراله المسلط المسلم المالية فأجاز يكم عليما واغمأ اناصح وبلغ وفسد أعذرت من أندرت أولت عافظ علمكم نم الله لوام ترك واسود المعكم ( مالوا فأشعب أصلواتان تأصرك أن تعرك عايمه من الاحسنام أجابوا به أصهم فالتوسيد على الاستهزاء والتهجم بصلواته والاشعار بأن مشابه لايده واليه داع عقلي وانادعاك المه خطرات ووساوس من جنس ما واظب عليه وكان شعب كنير العلاة فلذلك جعوا وسنصوا الصلاة بالذكر وقرأ مزة والكسائي وسنص على الأفراد والمفأملوانان تأمرك بشكليف أن تدك غيذف الضاف لات الرجل لايؤمر يفعل غيره (أوأننفعلفأ. والنامانياه) عطف على ماأى وأن تترك فعلنا مانشا بنى أموالنا وقرى بالنا فيهسماعلى أت العطف على أن تترك وهو - وأب النهى عن النطفيف على أن تترك وهو - وأب النهى عن النطفيف والامسالاينا

عطف على قوله المراددا خل تحت المقبل أ ومجروومعطوف على المينس فيسل وجهله واويا وجاوا قه جعله بالها وكتب اللف تساعد م (غلت) ليس كا قال فانه واوى ويائي قال الراغب في مفرداته العني والعدث يتقاويان كأبلذب والجبذ الاأن الغيث أكثرف الفساد الذى يعسر ويقسال عثى يعثى عشيا وعثا يعثو عثوا أنتى والفارة النهب (قوله وفائدة الملل) يعنى فائدة توله مفسدين على الوجهيز فهي حال مؤسسة ومافعه الخضرعليه الصلاتوال الام قتل الفلام وخرق السفينة ﴿ قُولِه وتبسل مناه ) عظف بعسب المعنى على قوله وفائدة لانه مبنى على اتحاد العثو والافساد وتأويد بمار وهدند امبني على تغناير همافات المعثوفي الارص والاموال والافساد للدين والا تخرةوما كه الى تعليل النهي أى لا تفسدوا في الاوص فانه مفسدلد يشكم وآخرتكم وتفسيرا ليقية والخسيرية بماذكره القتضي المضام (قوله فان خيريتهما باستتباع النواب مع النعاة )عن الناروا ظلود فيها يعنى أنه لا بقية باجتنابه مما نهوا عنه ان لم يؤمنوا أءد مسلاء بهممن العسداب فلايردأت التكفرة يسلون بانتهائهم عن تبعة مانه واعنسه ولذاء لالإيمان على التصديق بمناقاله لكنه يقتضي انتضاء الثواب على مافعسلامن اعتقسدا أنه لاثواب له فسسه وجزاء الشرط مقسدويدل عليسه ماقبله على العصيم واذا فسرت البقية بالأحسال فاشستراط الايمان فيهاظاهر وقراءة تقية بالنا المفناة الفوقية قراءة الحسن رجه الله تعالى (قوله أحفظ كمعن القبائع الخ) المقصود بيات أنه بالغ ف نصمهم وأوله لست بحافظ بناسب المعنى الشالت ف أراكم بخر (قوله أجابواه أمرهم) هومصدرُمضافالمفُ عول وهــذاهرالَعصيحُ المناسبِلقوله وهوجوابُ المُني وَفَي نَسْخُــةُ أَجَابُوالْبُهُ بعداً مرهم وهي عمناها لان الجواب بمدكالم يكون له أيضا (قوله على الاستهزا والمهكم الخ) أصلاة وانجازأن يكون أمرهماعلى طرين أنجما ذلكتهم قصدوا الحقيقة تهكماوانه لايأمر بمثله العقلاء وأتمانى منسلانى غسيرهذا فيجوزأن يكون اسنادا مجسار بالانه ساسب لتراشا أنهرات فسكانها محصلة لهسا أوعلى الاستعارة الكنمة كانها شخص آمر ناه (قوله والأشعار بأن مشدلة لا يدعو المه داع عقلي ) عطفعلىالتهكم لييانوجه التهكم وقوله منجنس قبلانه يتقديرمضاف أىجنس داعى مايواظب علىه لان الوساوس ليستمن بنسه أوقيل انه أطلق الوسوسة على آثرها تلفائها وظهوره وهوكتبرشائع والمواظبة مأخوذة منجع الصلاة والاضافة اليه ثمالا خباربا لمضادع ليدل على العموم بحسب الازمات كذافى شرح الكشاف وجعل المصنف المواظبة وكثرة الصلاة مستفادة من الخارج وجعاد نكتة للجمع والتغديص بالذكر(قيم لهُ بتكليف أن نترك فذف المضاف الخ)أى حذف الضاف وموزكليف وأصله تسكليفك أنترك فأساحذف دخل الجاراءلي أن وسسذفه قبلهامطرد فلذالم يذكره والمعنى أت صلاته كانماتقول له كافهم تركها والتكليف فعلافقد أمرته فعلدلا بفعل غيره لانه لا يقدر عليه -تى يؤمر به والتمليئغمل الكفار وأنوله بفعل غيره أشاوة الى أت المراد بالتراذ كاف النفس وهوفعل لاعدم فائه لايدشل تحت التكاف فاقيل الدمن حذف الحارم عجروره وهوتكاف لاوجعه وكذاقوله فى الانتصاف انه ومزخني الى الاعتزال لات المكاليف كلها بمآخلقه الله وفعدله فهومكاف بف عل غديره لات النقدير المسرينا على الفاعدة المذكورة بل لآن عرف التفاطب في مشاله يفتضي ذلك كما اعترف هو به وقيسل المه قد لا يقدُّ والمضاف لنكتة وحوالما لغة بادعا • أنه مأموريا فعالهم فتأمِّل ( قوله عطف على ما ) سوا • كأنت موصولة أومسدرية ولهيجه الدعلي قراءة النون معطوفا على أن نترك لاستصالة المدخى اديسير معناء تأمرك بفعلنا فىأموالنسامانشاء وهممنهيون عندلا بأمورون يخلافه على قراءةالثاء وقوله وأن نترك اشارة الى أنَّ أُوجِه في الواولانها للنَّنو يع واختيرت على الواولتفايل الفعل والترك في إلحالا وقوله وقرئ بالناء فيهما أى ف نفعل ونشاء وا داعطف على أن نقرك لا يعتاج الى تقدير مضاف لائه فعله والعطف فالحقيقة على المضاف المحذوف الكن لما كان غيرمذ كوروهذا قائم مقامه جعل العطف عليه كاسياق تغليره وقوله وهوجواب النهي أى قولة أن تفعل على القراء تين جواب معنوى عن النهى السآبق في قوله

وقبل كان ينها هماعن ففطيسع الدواهسم والدنانع فأراد فابه ذلك (انك لا تناكليم الشيد) تهكموا به وقصد كا وصدفه بغيد ذاك أوعلاوا انكارما سمعوا منه واستسعاده بأنه موسوماً للموالشدالمانين عن الماددة الى أمثال ذه (فالمانوم أرأيتم الآكت على ينة من ربي) اشارة الى ما آ- تا ما له من العلم والنبوة (ورزفى منه وزفاحسنا) شارة الىمات الماللة من المال المسلال وجواب الشرط يحذوف تقسه يرونهسل يسعلن مع هذاالانعام المامع للسعادات الروسانية والجسمانيةأن أخون في وسنه وإشالفه في أمر و و و و اعتذارها أنكرواعليه من تغير الألوق والنهى عن دين الآساء والضمرف و له أى من عند موراعاته ولا الماأم كمعنه )أى وطأود أن آف ماأنها كم عنه لا سنيده دونكم فاقد كان صواما لا ترزدولم أعرض عنه فضلا عن أن أنهى عنه الأ يقال عالفت ذيداالي وذا اذاقعد نهوهو مولعنه وخالفته عنه اذا کادالامر مولعنه وخالفته عنه ادا کادالامر مالعكس (انأريد الاالاصلاح مااستطعت) مأاريالاأن أصلمكم بأمرى بالعدروف ونهى عن المسكر مادمن أسطيع الاصلاح من من المسلام في التم عليه المانم مسلم أن المسلم ا والهذه الاجوية الثلاثة على هذا النسق شأن وهوالتنسيه على اثالعاقل عب انراعي في مل ما أنه وبذره المد مفوق الانه أهمها وأعلاها حن الله نعالى ونانيها حن النفس ونالنها حق النياس وكل ذلك بقنضمان آمسكم بما أمس تكم وأنواكم عانهت معنه ومأسه ورية واقعة موقع الكارف

ولاتنقسواالخ وتوله وقبلال أكاه وقض أطرافه ساوالقطع متها كاوقع في زماننا هذا ولم يرضه لعدم مناسبة السبآق ومايدل عليه وآسخاص لحائن فيها ثلاث قواآت بآلنون فحابله يسع ويتاء ف الاشعرين وينون ونا وفيه ما وماعد اللاولى شاذ فني الاولى هو ومعاوف على مقسعولى نترك وهوماموصولة أومصدرية والتقدر أصلوا تك تأمرك أن نترك ما يعدد آباؤنا أو تترك أن نفعل في أمو النا تطفيفا وغوه ولا يصم أن يعطف على غبر وعلى قراءة التا معطوف على مفعول نتراك أوتأمه ومن قرأ بنون وتاءة ومعطوف على مَف عول تأمر ( فَولَه تهكموابه ) فيكون المراد ضدّمعناه على طريقة الاستعارة التهكمية أوالمراديه ظاهره وموعلة للانكارا اسابق الماخودمن الاستفهام بأنه كأن موصوفا عندهم بالطموالرشد المانع من صد ورمثل ذلك كامر ف اصة صالح عليه الصلاة والسلام من قولهم له ودكنت في فينا مرج وا قبد ل هذا بدلساأنه عقب عشل ماعقب به ذلك من قوله أرأيم ان كنت على بنة الخواذار ج هسذا الوجه على الاقل وان كأن الاقل أنسب عافيله لانه تهكم أيضا (هو له اشارة الى ما آتاه الله من العلم الخ) قدمر تفسيرا لبينة بالحجدة والبرهان والنبوة أيضا وحلها هناعلى العلم والندوة والمرادما لعلم علمالته وتوسده وفسرت مالحة الواضعة والمقين وفسرالرزق الحسن بالمال الحلال وجؤزا لامخشرى أن يراديه النبؤة والحكمة لتفسيره البيئة بلمتروا لفرق ينهماأم بسيروقوله المبال الحلال المكتسب بلابخس وتطفيف كماني الكشاف وهو مناسب للمقام (فولمه وجواب الشرط يحذوف الخ) قال أبوحيان الذى قاله اكتصاء في أمثاله أنه يقدر الجلة الاستفهاسية على أنهام فعول الارأيم الضمنة معنى أخبروني المتعدية الفعولين والغالب في الشانى أن يكون بعله استفهامية خواراً يتك ماصنعت وجواب الشرط مايدل عليه الحله السابقة مع صتعلة ها والتقدران كنت على سنة من وبي فأخبروني هل يسع الخ ولزوم هذا التقدير على كلام (قوله مع هدذاالانعام الجُهام علاسعا دات الروحائية) وهي العلم والجسمائية الزق الحلال والخيانة في الوسى عدم تبليغه وقوله وأخالفه فى بعض النسخ فأخالفه بدخول الفاءعلى السبب وقوله وباعانته تفسيرا كمونه من عنده اذكل وزق منسه (فوله وما آديدان آن ما أنها كرعنسه الخ) أى لا يقع منى ارادة لما نهيت كم عنه ولااستقلال به كاهوشأن يعض الناس ف المنع من بعض الامور فأأراد نفي المعلل والعلة ولذا علهرتفريع ما وصده علمه وماذكره من الفرق بن خالفته المه وعنه معنى بديع أفاده الزمخ شرى وضير قصدته وعنه راجع الكذا وضم مرهوازيد (هو أدما أريد الآآن أصلح كم الخ) بشير الى أنّ أن هنا نافية وما مصدرية الثلاثة أىأجو بةشعيب عليه السلام يعيف من قوله أوأبتم الى هنا لانهاجواب عما أنكروه وكونها أجوبة بقتضىأن يعطف قولهان أريدالخ لكنه ترك علفه لكونه مؤكدا لمباقبله ومقرراله لانه لوأراد الاستنتار بانهى عنه لم يكن مريد الاصلاح وكونه مؤكد الابنافي تضمنه بلواب آخر والاول هو قوله ان كنتءلى النةمن وي ورزقني منه رزقا حسنافانه سان الق الله عليه من شكرنعمته والاجتهاد في خدمته والثباني قوله ماأريدان أخالف كمالى ماأنها كم عنه فانه بيان طق نفسه من كفها عبا ينبغي أن ينتهي عنه غبره والثالث قولهان أريدالاالاصلاحالح فاتنحق الغيرعليه اصلاحه وادشاده ووجه ترتيبها ظاهر وقوله وكل ذلك يقتضى الخقيل لابدفيه من تقدير القول أى فقال شعب علمه المدلاة والسلام المزلان مقتضى المظاهرأن يقول بأمرهم وقسل لاحاجة المهلان الاجوبة ومأتضنته صادرهمن شعب علمه الصلاة والسلام فلذا برى على مقتضاه والثان تقول انه النفات لعوده الى أمر شعب علمه المدلاة والسلام واقتضاء الاؤل والاخبرظاهر وأكما اقتضاء حق النفس له فلان أصلاح الغبروا وشاده فمه نفع تنعسه ايضالما فسمس الثواب فتأمل قوله ومامسدرية واقعة موقع النفرف الخ) اماجهل المصدر ظرفا أوتقدير حين قبله وسده مسده وعسارة المصنف وجه الله تعالى تحتملهما وهذا هوالوجه وأتمااذا كان بدلاسواءة دوالمضاف أولافه ويدل بعض أوكل لات المتبا درمن الاصلاح ما يقدرعليه وقيسل انه يدل

اشتمال وعلى هدذا والاترل يقدر ضعراى مندلانه لابدمنه فأراديا نظير يتالموصولا وحبيطلتون ذلك أعلمها وحذف المضاف على الشاني لأنه على الاول بمعنى مقدار من الاصملاح وترك كونها مفعولا به للمصدرالمذكورق الكشاف لشعف احال المصدرا لعزف عندالفساة والمراديا لمقسدارمة بدارمن الاصلاح فهويدل ١٠٠٠ فس ( قول و وما توفيق لاصابة الحق والصواب الابهدايته الخ) المصدرهنا من المبق " للمف عول أى وما كوني موفقا أى ومآجنس توفيق أووما كل فردمنه لان المصدر المضاف من صيغ العموم والماس لواحسد لاتا فعصارا كينس بقتضى اغصارا فراده لكنه على الاقل بطريق المفهوم وعلى الشانى بطريق المنطوق فلاوجه لرة الاول وتقده سربه سدايته ومعوتته قسل اله لدفع ماس دعلمه منأتفاعل التوفيق هوا للدتعالى وأهل المعربية يستقبعون نسسبة الفعل الحالفا عليالبا ولآنم أتدخل على الآكة فلا يحسسن ضرب يزيدوا نماية ال من زيد فالاستعمال الفصيع وما وفيق الامن الله ويتقدير المضاف الذى ذكره يتوجه دخول الباءويندفع الاشكال وأيضا التوفيق وهوكون فعرل العبدموافقا لمبا يعبه الله ورضاء لايكون الايدلانه الله علمه ومجرّد الدلالة لا يجدى بدون المعونة منه (فع له فانه المقادرالمفكن الخ ) تعلمل للقصر المستفادمن تقديم المتعلق وقوله ف حدّد المه اشارة الى أنّ قدرة العبد ا ـ كونها ما يجاد الله كلا قدرة لانه لوشاه لم يوجدها ثم ترقى عن ذلك الى أنه معدوم سدّ الاحتمال أن هزم عن الاستقلال لاعن أصل الف ملات الوجود الامكاني مع وجود الواجب عدم كاقال تعالى كل ناع همالك الاوحهه واذا قال بعض العارفين لماسمع كأن الله ولاشئ معه وموالا آن على ما كان علمه فأفهم وقوله أقصى مراتب العلمالمدا اشارة الى أنّ من عرف نفسه بالعيز والفناء عرف خالقه بالقيدرة والبقاء ولولاذكرا لمماد بعده صفح حل المبدا على الله لانّ الحسكا وبطلة ون علمه المبدأ الفياض فتدبركلامه هنا فأنه دقمق ولاحاجة الى ماقبل المراد بالتوحيد فى كلامه بوحيد الافعال بأن بعياراته لافاعل اشي سواه لآن التوحيد اطقيق عم الذات وجدع الصفات الثبوتية والسلبية وتوحيك الافعال يكون بعده (قه له وهوأ يضايف د الحصر) أى الحصر بتقديم متعلقه كاأفاد وماقيلة أومه في قوله أيضا كما يفعد معرفة المعاديفيدا كحصروتوله على الله وقع هنا نسمة يختلفة فني أخرى على ضميرا لله وفي أخرى على أنيب وفياخرى على الفعل فقبل انهاعلى الاوليت يعلق الجسار فيهابا لحصر وعلى الانتو بين يتقسديم وفي الاقل خفا والياس ( قو له و في هذه الحكامات طلب التوفيق الخ) أى في قوله وما توفيق الاباقه الى هذه المعانى أتماطل التوفدي فن قوله الاماقه لانها انشائية للطلب كألجد فه أولانها الخبار عن نعمة التوذيق وشكر الهاوالأعتراف والشبكر استحلاب للمزيد وقوله فعانأ تبدويذره مأخوذمن عوم التوفيق أواطلاقه المقتضىله والاستعانة عطف على طلب ويصم أخذه من تفويض النوفيق اليسه ومن النوكل ومجامع أمره مايجمعها والمراد جمعها وقوله والاقبآل معطوف علمه أيضا مأخود من التوكل علمه وشراشره وهني كلسه وأصله الحسدأ والنفس أوالاثفال وقال كاع رحسه الله تعالى ألق علمه شراشره أي نفسه وقبل بلهي محبة نفسه الواحد شرشر قال

وكائن ترى من وشده فكريهة . ومن غيه تلق عليه الشراشر

انتهى وقال الجوهرى واحده شرشرة وقوله وحسم اطماع الكفار ومابعده معطوف عليه أيضا وهذا من قوله عليه و كات كقول فو عليه السلام فأجعو الأمركم وهذا على الوجهين في الملائت المليم الرئيسيد أمّا على الشائى فظاهر وأمّا على الاول فلا نمسم شهكموا به ايرتدع فقى الدسما لما عنوه ان اعتمادي على الله لأطلب تحقد قرياء غيره ولا ارتدع بتقريعه واظها والفراغ وعسدم المبالاة من المتوكل أيضًا لانه الكفا الهيزوقد جعل هذا وجها للتهديد أيضا ووجه المعنف رحه القه تعالى التهديد بأنه من الرجوع الى الله عن المزاه وهووان كان هنا عضوصا به لكنه لافرق فيسه بينه وبين غيره واغا خص لا قشاء المقام له وقوله شقاق مصدر مضاف للمفعول أى معياد انسكم إياى (قوله غيره واغيا خص لا قشاء المراكبة وقوله شقاق مصدر مضاف للمفعول أى معياد انسكم إياى (قوله

وقيسل خبرية بالمنالات أي المقسلارالذى أستطعته أوامسلاح مااستطعته غسذفالهاف(وماتونيق الابانة) ومافونيق لاسا بذا لمن والصواب الابهدائه ومعوده (عليه فو كان) فاندالقادرالقان ن كل في وما مداما جز تى سىلىدۇا ئەبلىمەسلەدىمساقط مىندىسىة الاعتبار وفيسدائنارةالىعمش التوسيد الذى هو أقصى مرائب العلم المدا (والبه الفيالمع علما عفيه مطاق للنا (سينة القداد المصر بتقار بالصادعلى الله وفي هذه الكلمان لملب التوفيق لاصابة المتى فيا أتبه ويذرومن المدتعالى والاستعاندي في عامع أمره والاقبال علمه بشرائر وحسر أطماع الكفار واظها والفراغ فنهم وعدم المبالاة عماداتهم وتهديدهم الرودع الماقدللسناه (واقوم لا عرمنكم) لا بكسينكم (شفاف) معاداتي

وأن بسلتها الفامة ولرجرم الخ ) وشف في فاعله وعلى قراء قالضم من الافعال وهدر ته لنقله من التعدية الى واحد الى النين ونهى الشقاق مجافزا وكابة عن نهيهم عنه وفيه مبالفة لانه اذا نهى وهو لايه سقل علم نهى التشاقين العربي الشقاق مجافزا وكابة عن نهيهم عنه وفيه مبالفة لائه اذا نهى وقوله فان المجمعة المناف المناف المناف والمراد بالمعنى كرة الاستعمال وأهل اللغسة حدث ذكر وه انحاريد ون هدا اللهن قال في الكشاف والمراد بالفساحة أنه على ألسنة الفسطة من العرب الموثوق بعربيتهم أدور وهمه أكثر استعمالا فلا يتوهم الستمال القرآن على لفظ غير الفعصاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدور وهمه أكثر استعمالا فلا يتوهم الستمال القرآن على لفظ غير الفعصاء من العرب المؤتوق بعرب المفقفة والمشددة بوزوا مناهما على المنتم كانظروف المشافة لله بن كابين في النحو وقبل انه منه وب صفة مصدر محذوف أي بناء هما على الفتح كانظروف المشافة لله بن كابين في النحو وقبل انه منه وبسمة معدم العرب المنافقة العرب المنافقة العرب المنافقة المن

مُ ارْعُويْتُ وقدطال الوقوف بنا ﴿ فَهَافَصِرْتُ الْمُوجِنَا مَشَمَلُالُ الْمُعَالِلُهُ مَا الْمُعَالِلُ اللَّهُ الْمُعَالِلُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

وضعه برمنها راجع لوجنا وهي النباقة والاوقال جمع وقل وهي الجبارة أوشعرة المقل أوغره والمراد أن سماعها صوت الجمامة على بعد الشدة حسها بفزعها فينعها من الشرب أويطربها فيلهها عنسه لان الابل شديدة الحنين الى الاصوات الفردة وقيل ان فيه قلبا أى لم عنعها من الشرب وكذا في غصون ذات أوقال في بعض معانيه والشاهد في غيرفانه مبنى على الفتح (قوله زمانا أو مكانا الخ) أى المراد بالبعد المنفى الزمانى أو المكانى أى لا عنه ممن الاعتبار قدم عهد ولا بعد مكان فانهم برأى ومسمع منكم أو البعد معنوى أى ايس ما انصفوا به بعيد امن صفاتكم فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم من العذاب كا قال بعض المتأخرين

فَانَامُ نَكُونُوا قُومُ لُوطُ بِعِينُهُم . فَاقُومُ لُوطُ مَنْكُم بِبَعِيد

وجعل زمانا و مكانا تميزا ولم يجوله كانى الكشاف في تفدير بزمان أومكان بعيد فقيل هرمامن الاخبار مالزمان عن الجشمة الذي أورد عليه أنه اذا أفا دجاز الاخبيار كاصر حوابه وهو ، قيس هنا فليس يبعيد فال في الالفية

ولايكون اسم زمان خسيرا . عن جنة وان يفد فأخبرا

(قوله وافراد البعد الخ) يعنى أن الاخبار بعد دغير مطابق له لالفظا ولامعنى أما افظا فلا له السم جع وهرجه بعده مؤنث على ما اختاره الزمخ شرى لأن قوم ا داصغر بقال فده قوعة ومعناه الجع فالقياس بعده أو بعده وفال الجوهري والقوم يذكر و يؤنث لان اسماه الجوع التي لا واحد له امن افظها اذا كانت للا تدمين تذكر و تون تعنل رهم و و فور وقوم قال تعالى وكذب به قوم لن فذكر و قال تعالى كذبت قوم فوح فأنث وان صغرت لم تدخل فيها الها ، وقلت نفير وقوم و وهيم والمحاللة قالتأنيث فعلم وتدخل الها ، فيما يكون لغير الاتدمين مثل إبل وغنم لان التأنيث لازم له و بين المكلامين بون بعد وعليه فلاحاجة له الى تأويل هنامن تقسد يرفى الاقل كاهلاك أوفى الشانى كشئ أو مكان أو زمان أو أن فعدل المسدر بستوى فيه المذكر والمؤنث فأجرى هذا مجراء (قوله صغليم الرحة لان هذا أبناغ ادعنام الرحة المسدر بستوى فيه المذكر والمؤنث فأجرى هذا مجراء (قوله صغليم الرحة لان هذا أبناغ ادعنام الرحة الكل أحدم به مستلزم للكثرة وقوله فاعل بهم الخ اشارة الى أنه مجاز باعتبار عارب المان المون المورة وعمان المورة وقوله فاعل بهم الخ اشارة الى أنه بجاز باعتبار عارب المان المعنى الاصلى ولا بناسب المقلى ولا بناسب المقلى ولا بناسب المقلى ولا بناسب تفسي بعود ودوان كان حقيقة لعدم المالغة فيه وقيل رحيم نا فارالى الاستغفار لانه لكرمه يرحم من تفسيره بعود ودوان كان حقيقة لعدم المالغة فيه وقيل رحيم نا فارالى الاستغفار لانه لكرمه يرحم من

را ونوسه الغرق (ا وقده هود) من الربي الغرق وا وقده هود) من الغرق وا وقده هود المن وا وقده هود المن وا وقده من المن وهو المن والمن المن وهو المن والمن المن وهو المن والمن وال

مااصابه المورد المدولا على المالم المورد المدولا على المالم المورد المدولا المدولات

يطلب منه المغفرة وودود ناظرالى النو بة ترغيبا بأنه يودّمن يرجع اليه وهووجه حسن والوعيد على الاصراريعلم من تعذيب توم لوط (قوله مانفهم) لان الفقه حو العلم ف الاصل وقولهم كثيرا فرادامن المكابرة ولايصح أنيراديه المكلوان وردفى المغة لات قوله عاتقول يأماه وقوله وماذكرت دلملا كقوله مالكم من اله غيره وقوله اني أخاف الخ أي لم يفهموا دعوا ه ولاد ليلها وقوله لقصور عقولهم أى نفيهم لذلك الغباوتهمأ ولاسستهانتهم كايتول الرجل لمن لايعبأ يه لاأدرى ماتقول وترائما فى السكشاف من أنه كناية عن عدم القبول لان قوله كنيرا يأبا ، وجعلهم كلامه هذيا بالانه يرجع للاستهانة أوأنه كان ألنغ لانه لم يصح عنده لانتجعله خطمب الانبياء عليهم الصلاة والسلام ينافيه ظاهرا وقوله فتتشع منصوب فى جواب النفي وفى نسخة فتمنع ففه وله محذوف بدل عليه قوله بهده أن أردنا مك سوا ومهيناً بفتح الميرعه في دايلا فقوله لاعزلك صفة كاشفة والمرادبالقوة المنفية قوة الجسم ومابعدها الذل (قو لدوقيل أعمى بلغة جير) يعيني أنَّ الضعيف في لغة أهل المن كالضرير بمعنى أعنى وهوكناية كايقال له بصَّر على الاستعارة تمليحيا ووجه عدم مناسبته أث التقسد بقوله فينا يصرلغوا لانتمن كان أعي يكون أعي فيهم وفي غيرهم وأتما ارادة لازمه وهوالضعف بن من يبصره ويعباديه فلا يحنى تبكافه (قوله ومنع بعض العبة زلة استنباء الا عيى قال الامام رحمه الله تعالى جوزيه ض أصحابنا العمي على الانساء عليهم الصلاة والسلام أكنه هنا لايحسن الجل علمه لمامتر وأماا اهتراة فاختلفوا فمه فنهم من قال انه لا يجور لكونه منقر العدم احترازه عن النجاسات ولأنه يحل بالقضاء والشمادة فهذا أولى والمه أشار المصنف وجمالله تعالى ولانه يأباه مقام الدعوة والاستنابة فمه غبرظاهرة وقوله والفرق بين لان القاضي يحناج الى تمييز الخصمين والنبي صلي الله علمه وسلم لايحتاج لتمميزمن يدعوه وفعه نظرمع أنه معصوم فلايخطئ كالقاضي الاعبى والذي صحورة أنه المسافهمأعي ولميذكروا تفصيدلا بيزالاصلى والعبارض وقدورد في روايات عي شعب علمه الصلاة والسلام وسيأتى فى القه ص ( فوله قومك وعزته ــ م) بيان للمعنى و يحتمل أنه اشارة الى تقدر مضاف وقوله اكمونهم على ملتناتأ ويل للعزة والشوكة القوة وقوله فأن الرهط الخ تعلمل لعدم الخوف أذ القلمل غبرغالب فيالاكثر وقولة أوبأصعب وجه فهكون الرجم كنابة عن نكابة القذل وقوله وماأنت علمنا يعزبز صَّمعة المااغمة وأفعل التنف ل على التفسير الآتي يقتضي أنَّه عزة عندهم فقوله فقنعنا عزتك بعني به عزنك الؤثرة عندنا بجعل الاضافة للعهدأ وتفهمه من السساق فلاينافي مامرّ فلابردعلمه أنه لايناسب السماق تفسيره بمباذكرأ ويقال اتذاله يشعر بثبوت عزةله بقومه وهسذا ينفيها عنه فىذا ته على زعهم وهوالظاهر لمن تأمّل ماسيأت أوأنها عندهم غيرمه تدبها فتأمل (قوله وف ابلان ضميره حرف النبي الخ) اشارة الى أنّ التقديم بفيدا الخصيص وأنه قصر قلب أوقصرا فراد والفاهرالاول وقد سع فيه صاحب الكشاف وقال صاحب الايضاح فمه نظولا فالانسام افادة التقديم الحصر اذالم مكن الخبر فعلما والتمسك بجوايه القوم وهوالذى أشاراله المصنف رجه الله تعالى بقوله واذلك الخالس بشئ لحوازأن يكون فهمه صلى أتله عليه وسلم من قولهم ولولارهطك لرجناك ويشهدله تقدير لولا عزتم سموا جاب عنه في الكشف بأنه كمايقاريه فىافادة التقوى على ماسله يقاريه في افادة الحميراذلك الدليل بعينه وقولهم ولولار هطك كغي به دليلالات حق الكلام أن بفيد التخصيص لاأصل العزة وفهمه من ذلك لايساف كونه جو ابالهذا الكلام بل بؤكده وقدصر حياراً لله ما فادة هذا التركيب الاحتمالين في قوله تعالى كلا النم آكمة هو قائلها فقبال هوقائلهالابحبالة أوهوقائلها وحده وأفادسآه اللهان قوله ولولارهطك لرجناك وقوله وماأنت علمنها بعزيزمن بإب الملرد والعكس غنادامنههم فلايذمن دلالتي المنطوق والمفهوم فككل من اللفظين واستقلاله فيهما اه وقوله ولذلك زالتصاذب السابق وماذكره هنافى المنني فلايقتضي تعينه في المثبت ا فتاسّل وواجع شروح المفتاح والتلخيص ان أردت تحقيقه ( قوله تعالى أعزعليكم من الله ) اتماأن يقدر فى الكلام مصاف اى من ني "الله علَّه ما العلاة والسلام لأنَّ السكادم فيه وفي قومه الديط ابقه الجواب الابمذ االتقدير أوييق على ظاهره لان التهاون برسول الله صلى الله عليه وسلمتم اون بالله في المقيقة فين أ

وهووعدعلى الثوية احدالوعدارعلى الاصراب مَهُول) كوجوب النوطية وحرمة المعنس وماذكن دلالاعام واودلا القصور عقولهم وعدم تفسكرهم وقسل فالواذلا استهانة بكلامة أولائه ممايلة واللب أدهانهم (افالمراز فينافيه (وانالمراز فينافيهما) عند المرينة المرينة المرينة المرينة المرينة المرينة المرينة المرينة الم لاقوة الله فتستع منكان أردنا بأنسوا أو مهنالاعزلك وقدل اعى للغنجد وهو مع عدم مناسته رده التقديد طالفارف ومنع به فن المعمرة السنة المالية على المعمرة القضاءوالشهادةوالفرق بين(ولولارهلك) قومك وعزيهم المستال الكونهم على الما ريام في اللائة العلامة العلام الى العشرة وقيدل الى النسعة (لرجناك) المتالنبرى الإجارا وأصعب وجه روما من علميا المعزيز ) فتمنعنا عزون عن الرجم وهمذاديدن المنه العبون عابل المراجع والا مات والتهديدون الدونمارة يرف النفي تسليم على أن السيكلام ويدلاني في وت العزفوان المانع ا ور ولذل ( فال ما قوم أره طي أعز عليهم - زانه

والتعذبون المسام بالمادل وجعلتوه ماندی ایندودورا العادراندر کرمید ماندی والاهانة برسوله فلاتهقون على تله وتهقون على لرهطى وهو عمد ل الانكار والدوائخ والردوالتكذيب وظهوط منسوب الى الطهو والكسرون تغييم التالنسب (التربي المعملون عمل فلا على علمه شي ما فصانى عليم الوطاقوم اعلواعلى مطالكم انى عامدل سوفى تعلون من ما تبه عسداب عيزيه) سدق مثله في سورة الانعام والفاء في في وفي تعلمون عمل المالا والتمكن فيماهم عليه سلب لذلك وحذفها مهنالانه خوابساندل فالدناد المدون ومن هي النهويل (ومن هي النهويل (ومن هي النهويل (ومن هي النهواللي النهواللي النهويل (ومن هي النهويل (ومن النهول (ومن النهول (ومن النهويل (ومن النهويل (ومن النهول (ومن النهويل المراعد المراع كة وللنستعلم المحادب والمحادث اللائم المأوعدوه وكالسوف والسوف والما من المهذب والسطادب من ومسلم وقدل كان م من هومادق المنصرف الأول الهم والنائ الدالم المرام المؤواد عن المدان الدالم المرام المرا

عزعلهم رهطه دونه كانوا أعزعندهم من الله (قوله وجعلتموه كالنسي الخ) أصل معنى الطهري المرمى وراه الظهر لكنهم غبروه كما قالوا امسي بالكسرود هرى بالضم في تغييرات النسب ثم توسعوا فيه فاستعملوه للمنسى المتروك وقوله كالمنسئ المنبوذورا الظهر يشيرالى أنه استعارة نصر يحية شسبه اشراكهسم باللهواهانة رسول الله صلى الله علمه وسلم النسسان والرمى وراء الظهر ويصيم فسه أن يكون اسستعارة عَثمامة لاتشبيها الذكر العارفين كما قوهم المرهمات المشبه هوالله وذكر العارفين مأنع من الاستعارة أىلاتشفقون على يقبال أبتى عليهاذارجه وقوله وهو يحتمل أىهذا الكلام أوالاستفهام يحتمل إن يكون لا نكارما قالوممن قولهم ولولارهطك لتركهم الحق وترك رجه رعايه لرهعه دون الله أوالتو بيخ على ذلك والردّ والسكذيب لانهم لا يقدرون على فتله رقو لم سبق مثله فى سورة الانعبام) أى مثل هذا مع مخاله مة أشارا ليها هنا ومرّهم المئان المكانة مصدر مكن مكانه أى تمكن أباغ تمكن وععنى المكان لكنه استعيرللعال استنعارة محسوس لمعتنول كالستعيرهما وحيث من المكاء للزمان والمعنى اعماداعلى عاية تمكنكم واستطاعتكم أوعلى جهتكم وحالكم التي انترعابها وحاصلها تبتواعلي كفركم وعداوتكم انى عامل على مكانتي التي كنت علم امن النبات على الاسلام والمعابرة ومفعول عامل محدوف أي حاكنت له بقرينة ما بعسده أوهو منزل منزلة اللازم وعلى مكانتكم حال بمعنى فارتين وثابتين وقدمر الكلام عليه في محلاوسيأتي في الزمر أيضا (قو له والفاء في فسوف تعلمون ثمة ) أى في سورة الانعام ذكرت الفاء لان قوله فسوف تعلون وعسد بالعذاب وهوناشئ ومتذرع على اصرارهم على ماهم علسه والتمكن منه علمه الصلاة والسلام أومنهـم فى ذلك فلذاذكر معه الفاء آلدالة على ذلك صريحا وقوله لذلك أى للجزاء المفاد بقوله سوف تعلون (قوله وحذفها ههنالانه جواب سائل) والسؤال المقدريدل على مادات علمه الفياممع الاختصارا فظياوتيكثيرا لمهني معقلة اللفظ والاستثناف يقصد البه البلغا ولجهات لطمفة ومحاسن عديدة كإذكرها لسكاكئ رجه الله واماا ختسارا حدى الطريقين ثمة والاخرى هناوان كان مثله لايستل عنه لانه دورى فلان أقل الذكرين يقتضي التصريح فيناسب في الشانى خلافه وكونه أبلغ في النهويل للاشعار بأنه عايستل عنه ويعتني به (قو له لالانه قسيم له كقولك ستعلم الكاذب والصادق آلخ) يعنى أنماقله وهوقوله اعلواعلى مكانتكماني عامل وقوله بعده ارتقبوا انى معكم رقب ذكرفه حال الفرية ينفكان الظاهر أن يجرى هذا مجراء فيقال سوف تعلون من يأتبه عذاب يخزيه ومن هوصادق ناح فأشارالى دفعه بأنه لم يقصدهناالى ذكراافر يقتنحتي يعطف فيسه عطف التسيم على قسيمه وانميا القصدهنا الىالرة عليهم فى العزم على تعذيبه بقولهم لرجناك والتصميم على تكذيبه بقولهم أصاواتك تأمرانالخ فقبل سيظهر لكممن المعدنب أنتم أمنحن ومن الكاذب في دعواه أناأم أنتم فقد أدرج فسه حال الفريقين أيضا كما أشار المه المصنف رجه الله تعالى بقوله مني ومندكم لكن على سبيل الاجال وحذف المتعلق وهومني ومنكم ودهب صاحب الانتصاف الى توجمه آخر وهوأنه اقتصر فيه على أحد الفريقين وأتالامرين جمعاللكفار فقوله من بأتبه عذاب يخزيه فسيه ذكر جزاثهم ومن هو كاذب ذكر جرمهم الذى هوالكذب وهومن عطف الصفة والموصوف واحدكة وللستعلم من يمان ومن يعاقب فيكون فى ذكر كذبهم تعريض اصدقه وهوأ وقع من المتصريح واذلك لم يذكر عاقبة شعيب عليه الصلاة والسلام استغنا بذكرعاقبتم وقدم ومشه كقوله ف هذه السورة فسوف تعاون من يأتيه عذاب يخزبه ويحل عليه عذاب مقيم فليذكر القسم الاتخووله تغاائراخر والفرق بيزمسلكه ومسلك المصنف رحمالله تعالى أنه في مسلكه اقتصر على أحد الفرية من صريحا واقرح الى الاسووعلى طريقة المصنف رجه الله تعالى همامذ كوران والكلام شامل لهما وهوأحسن لماقيل علمه أنه فرق بن ماهنا لاقتضاء سياقه وسياقه لدكرهما ومانظه بدايس كذلك والمسلك المثالث أنهما مذكوران تفصملا وهومختارا لزمخشمري كماستراء فنى الا يَهْ ثلاث طُرِقٌ وَكُلُّ مَاذُ كُرِفَ الْهُرَآنَ بِالْصَاءَ الْآهَدُهُ (قُولُهُ وَقَبِلُ كَان قياسه ومن هوما د قالخ)

المرادمن قوله من هو كاذب الصادق لسكن جرى فى ذكره على ما اعتادوه فى تسميته كاذبا تجهد اللهم وليس المرادسة المون أنه كاذب في زهكم حتى ردعلمه ما توهم من أنّ كذبه في زعهم واقع معلوم أهم الاتن فلا معنى لنعلمق علمه على المستقبل بل المعنى ستعلون حال كم وحال الصادق الذي مقموه كاذبا وقوله من بأتيه ومن هوكاذب جؤذنسسه أن تكون من موسولة وأن تكون استفهامية وكلام المسنف أنسب بالاؤل وكذا كلامالكشآف فان قوله ومن هوكاذب الى زعهم فى جريه على آلاستفهام أأمّل (فهوله وانظروا ما أقول لكم الخ) وهو حاول ما أوعدهم به وظه ورصد قد فالمنظر من الطرفين أمر واحد وقيسل المعنى انتظروا العذاب انى منتظر للنصرة والرحة وذكراه عيل ثلاثة معان كافي الكشاف لكن كونه بمعنى مرتقب أنسب بقوله ارتقبواوان كانجيء فعيل بمعنى اسم الفاعل المزيد غيركن يركا اصريم بمعنىصاوم من الصرم بمعنى القطع والعشير بمعنى معاشر والرفيدع بمعسَفي المرتفع (قوله والمأجاء أحرنا نجينا شعيبا الخ) أخبر بتنجية الوَّمنين دون «لال (٢) الكافرين لانه مفروغ منه وأنما المفصود تحبية هؤُلاه لجواذاً نَا يَلْمُقَهُ سَمَا لَمُقَ أُولِنُسُكُ بِشَوْمِهُمْ وَقَوْلُهُ اغْدَادُ كُرْمِالُوا وجوابُءَن السؤال انْ فَقَصَة عادومدين ولماجاه أمرناوفي قصة غود ولوط فليجام فبالمكمة فيسه بأنه ذكرفي هياتين القصتين الوعد وقوله فلماجا أمرنا مرتب عليه فجى والفاء وأتمانى الاخر بين فذكر يجى العذاب على أنه قصة بنفسه وماقبلة تصة أخرى لكنهما متعلقان بقوم فهسما مشتركان من وجه مفترقان من آخر وهومقام الواو كذاقةرفى المكشاف وشروحه وقيلفى كلامشعسب صلى اقهعلمه وسلمذكر الوعد أيضا وحوقوله بإقوم اعلواعلى مكاشكم الى قوله رقيب غاية الامرأنه أم يذكر بلفظ الوعدوم ثله لا يكني للدفع كانوهم وماقدل فح وابدان ماذكر عمول على العسد اب الدنيوى أوأنه ذكر الفاه في الموضعين اقرب عذاب توم صالح ولوط للوعدالمذكور من غيرفصل بعدد فلايخني مافمه وقوله يجرى مجرى السبب لان الوعيدلاقتضائه وقوع الموءوديه كالسبب لاسبب لان السبب كفرهم وتمحوه وقوله وأخذت الأين طلوا الصيحة قدسبق فالاعراف فأخذته مالرجفة أى الزلزلة وأنها كانت من مباديها فلامنافاة بينهما فأصحوا في ديارهم جاغين أى ما رواجا عين أو دخلوا في الصباح حالة كونهم جاعن وكائن لم الخ خبر بعد خبراً وحال بعد حال وألابعدادعا عليهم بعد هلا كهم سانالا ستحقاقهم له كامر وادين مرتفسره فقد كره (قوله ميتين الخ) أصل معسى الجنوم من جثم الطائراذ الصق بالارض بطنه ولذاخص الجثمان بشخص الآنسان قاعدا ثم توسعوا فيه فاستعملوه بمعنى الاقامة واستعيرمن هذا للميت لانه لابيرح مكانه فلذا فسيره به المصنف وجه الله تعالى وأشار الى حقيقته ويغنو ابعني يقيموا ومنه المغني لمنزل الاقامة (قو لهشبه همبهم) فيه تسميم أىشبه هلاكهم بهلاكهم لاتحاد نوءه وقوله غيرأت صيحتهم الخزهذا هوالمروى عن ابن عباس رضي الله عنهسما كانقلهالقرطبي رحمهالله ومامرقى الاعراف منأنه أنتهم صيمةمن السماء فرواية أخرى ذكرهما هناك فلا تعارض بذكلاميه كاقسل (قوله وقرى بعدت بالضم الخ) العامة على كسر العيز من بعد

يقولون لاشعدوهم يدفنونه . ولابعد الامانوارى السفائح

يبعد بكسراله بنف الماضي وفصهاف المضارع عمني هلك قال

هذا ما في الكشاف من أن اعلاا على مكاسكم الى عامل ذكر فيسه الكاذب والسادق و كذا في هذا لاك

أرادت العرب القرق بين المعنيين بتغييرا لبناء فقالو ابعد بالضم في ضدّ القرب وبعد بالمستحسر في ضدّ السلامة والمصدر البعد بفتح العين وقرأ السلمي وأبو حيوة بعدت بالضم أخدذا معن ضدّ القرب لانهم اذا هلكوا فقد بعد واكما قال الشاعر

من كان ينك في التراب ومنه م شمر فذا في عاية البعد

وقال انصاس العسروف الفرق بينهسما وقال ابن الانهارى من العرب من يسوّى بين الهلاك والبعد الذى هوضد القرب وبهذا على اختسلاف أحل المغة فيسه وبه يوفق بين كلام المصنف منا وتوله في قصة

(۲) قوله و ون هلاك السكافرين المنصر ت به في قوله و است الذين ظلوا المصحمة به في قوله و است الذين طار وهذا لا الم مصحمة وهذا في قصة مود كاذ كرمه النام مصحمة

مال ومن هو طازب على زعهم (وارتقبوا) والتطروا ما أقول الكم (الى معكم رقيب) تنظرفعيل بمنى الراقب أوالمراقب كالعشب وأوالمرتف كالزفس (ولما با امرنا فعينا شعبها والذين آمنوا معهرمة منا) المادكره الواوكاف قصة عاداد الميس فه د كروعد بعرى محرى السبب له عنالف أحتى ما لم ولوط فا به ذكر بعد الوعدود لا توله وعدغار المذوب وتوله أنّ موعد هـم الصح فلذلك عام بفياء السينة والمنف الذين ظلوا المصدة) قد لرصاح بهم مدرل عليه السلام فه الكوار فاصعوا والمنافع المنافع المنافع اللزوم في الكان ( كان لم يقد واقد ما ) كان لم يقدو و فا ( ألا رود المدين المريد المدين المدين المريد المدين المدين المريد المريد المدين المريد ا presilie and bling of the by المان من عبر مروضة مدين طائد من المان من عبر مروضة مدين طائد من فوقهم وقرى بعلت بالدم

(۲) وقه و معنص ماليد الله الماهر المكس

على الاصــل فاؤالسكسرنغيبرلفصيص معنى البعد عا يكون بسبب الهلاك والمعد مصدرلهما والمعدمه دوالكرود (والمد أرسلنا موسى مأنا تا) بالتوراة أوالمجزات (وسلطان سبن)وهوالمعزات القاهرة أو العصا وافرادها فالاشركانا أبهرها ويجوز أنرادج ما واحداى ولقدار سلنا ما لحاح ببنكونه آناتنا وملطا فالهعلى نبونه واضما فينفسه أوموضيا الماها فانأبأن بالملازما وستعتبا والنسرق بنها مأأن الآية تدعم الامارة والدارل القاطع والساطان يعص بالقاطع والمستخص بماقيه والاء (الى فرعون وسلنه فالبعوا أمرفرعون) فالهوا أمره بالكفر بوسى أوفيا المعواسوسى الهادى الى المق الويد بالمجزأت القاهرة الساهرة والمعواطريقة فرءون المنهمك فى الشلال والطغيان الداعي الى مالا يحني فساده على من له أدنى مسكة من العسقل لفرط جهالته م وعدم استبصارهم (وما أمرة وتبرشيد) مرشدة ودى رشدوانا مونى يحضوف لال صريح (يقدم قومه يوم القيامة) الى الفارك ما كان أ يقدمهم في الدنيا الى الضلال بقال قدم عدى تقدم (فأوردهم النار)ذكره بلنظ الماضى سيالغة في تحقيقه وزل النادلهم منزلة الماء فسمى المانها مورد الم فال (و بنس الورد الورود) أى بنس المورد الذى وردو. فانه رادلنبردالا كادونه كمن

العطش

فوج عليه الصلاة والسلام انه استعبرلله لالأوماس بأتى فى سورة المؤمنين. ﴿ فَهِ لَهُ بِالتَّوْرَاةِ أُ والمعيزات ﴾ فالمراديالا كاتآيات الكتاب أوالمجزات وقداعترض على الوجه الاقل بأن النوراة أنزلت بعسد هلاك فرعون وملثه كاسيصرح به في سورة المؤمنين فكيف يستقيم أنه أرسل موسى عليه الصلاة والسلام بالتوراةالىفرعون وملته بلأوادبهاالا كإت التسع العصاواليدالبيضاء والطوقان والجواد والقسمل والضفادع والدم ونقص من التمرات والانفس ومنهيمن أبدل النقص من الممسرات والانفس ماظلال الغمام وفلق البحر وتسعه بعض المتأخرين والمكل مأخوذ منكلامأ بيحسان فى تفسيره وقدل فى دفعه اله يمكن تصححه أماأولا فباصر حوابه من جوازارجاع الضمير وتعلق الجار والمجرور وتحوما لمطلق الذى في ضمن المقيد فقوله الى فرعون يجوز أن يتعلق بالارسال المطلق لا المقيد بكونه بالتوراة وأمّا ثانيا فلات موسى علمه الصلاة والسلام ك**أ رسل الى الفراعنة أرسل الى بنى اسرا "بيل فيحب أن يعيل ملا "فروون على** مايشملهم فيجي المكلام على التوذيع على معنى أرسلناه الى فرعون بسلطان مبين والى ملته بالتوراة فيكون اف أونشراغيرم تب (قات) هذاعذ وأقبع من الذنب ومثل هذه التعسفات يماينزه عنه ساحة التنزيل وشعول الملاكبني اسرائيل بمالا بمكن هنامع الاضافة اليه وجعلهم من أهل النار ولوجعل قوله الىفرعون متعلقا يسلطان مبين لفظاأ ومعني على تقدير وسلطات مرسل به الى فرعون لم يبعد مع المناسبة بينه وبين السلطان فتأمّل (قو له وهو المجــزات الغّاهرة) أمّا على التّفسيرا لاوّل فهوظاهر وأمّا على الثانى فالعطف لانهاصفات متغآيرة وقيل انه تجريد نحومروت بالرجل الكريم والتسمة المباركة كانه جود من الآيات الحجة وجعلها غبرها وعطفها علمها أوهيهي وكلام المصنف رجه الله تعالى على الاول اغوله وبجوزان رادبهما واحدالخ وقوله وافرادهاأى العصالانها مؤنث سماعي وأمهرها يمعني أعجها وقوله ويجوزا لخ جارعلي الوجهين وقوله وسلطا ناله أى دلدلا وأمان اللا زمءه في سمن والمتعدّى بمعنى بين وأظهر وقوله والفرق منهما أىبنالا كاتوااسلطان وفي نسطة منهاأى بنالاكأت والسلطان والمكز كإيدل علمه مابعده وعلى الاول ذكر ملاتهم استطرادا ويخص ٢ بالبنا الفا مل لامجهول كافسل قو له فاتمعوا أمره بالكفرالخ)بالكفرمتعلق بالأمريمه ناه المشهور وقوله أوفيا المعوا الخيؤخذمن السماق لانه يعد ماذكرا رسال موسى المهم ولم يتعرض له بلخص اتباع فرعون عدم أنهم لم يتبعره ولا ينبغي تخصيص هذابالوجه الثانى وهوما اذاكان الامروا حدالامور وهوالشأن والطريقة والمسكة بالضم ما يتسلثيه و يقال ماله مسكة من كذا أى قليل وهوالمرادهنا وماذكره بيان للواقع لامن حاق النظم (قوله مرشدا وذى رشد) يعنى وصف الامر عفسه بكونه رشد مدا لائه فعل على مفعل أولنسب والمراد ذورشدالملابسة منسهومته أوبيان لانه يجازلان الرشسدصا سيهلاهو ولير هذا الفساملعني الاص فانه لاقرينة معينة له وسيأتى له تفسيرآخر (قوله يقال قدم بعنى تقدّم) يعنى كنصر ينصر يقال قدمه يقدمهاذا تقدّمه وقوله ونزل لهما آلنارمنزلة المباءا لحزيعني أن المنار استعارة مكندة تهجيك مبة للضدّ وهوالمنا واثبات الورودالها تتخييل وموردفى كلام المصنف رجه الله تعنالى مصدرميمي بمعنى الورود المكن توله فسمى اتبانها موردا يقتضي أت الارادم ستعارا ستعارة تبعية اسوقهم الحالنيارفيكون التغييل مستعملا فيمعني مجازى على حدوله ينقضون عهدالله والمذكورف الكشاف انه شبه فرعون بالفارط وحوالذى يتقدّم القوم للماءففيه اسستعادة سكنية وجعسل اتباعه واردةوا ثبات الورودلهسم تخييل ويجوزجه لالجموع تمثيلا (قوله أى بئس المورد الذى وردوه الخ) الورد يكون مصدرا بعنى الورود ويكون صفة عصني المورود أى النصيب من الماء كالذبح ويطلق على الوارد وعلى هذا الابدمن مضاف محسذوف تقدره بتس مكان الوردالمورود للزوم تسادق فاعسل بتس ومخصوصها فالمورودهو المنسوص بالذخ وقيل المورود صفة الوردوا لخصوص بالذخ يحذوف تقديره بئس الوردا لمورودالنا روقيل النقدير بتسالتوم المورودبهم همم والورود اسمجع بمعسى الواردين والمورود صفةاهم والمخصوص بألذتم المضيرالحذوف فهوذم للواردين لالهملهم وهذابنا على جوازتذ كيره كيامز فلاردعله شي وظاهر قول المصنف رحه الله تعالى بئس المورد الذي وردوه انه جعل الورد نصيب الماء والذَّى ثمث للموردوان اختلف فمه المصاة فالمخصوص بالذم محذوف وهوالنمار ويجوزان يكون هوا اورود وان كان ظاهره أنه نعته والالقال مورودأ والمورود الذى وردوم وكلامه يحقل الوجوه السابقة وقوله والناربالضدّاشارة الحائه استعادة تهكمية (قوله والاية كالدليل على قوله وماأ مرفر عون) المراد بالآية قوله يقدم قومه الح وجعله دليلاعلى النفسير السابق رشيد أى ايس برشيدلانه أهلك نفسه ومن آسمه فالجلة مستأنفة جوابالسؤال تقددره لم لم يكن وتسيدا ويجوزان يكون المعنى ماأمره يصالح يجود العاقبة فالرشدعلي الاؤل حقيقة لانه مقابل الغي ولذأ فال انماهوى محض وضلا ل صريح وعلى هذا هومجازعن العاقبة الجمدة لان الرشديسة عمل اكل ما يحمدور تضي كم في الكشاف فالمعني ان أمر فرعون مذه ومسئ الخاغة فجأ فوله يتسدم قومه الخ مفسرا له وقوله ما يكون أى الامر الذي يكون كذلك وماموصولة ويجوز كونهامصدرية وتوله على أن المراد الرشدوفي نسعة بالرشد وكلاهما بمعنى (قوله أى يلعنون في الدنيما والا تخرن اشارة إلى أن يوم القسمامة معماوف على محل ف هذه لا ابتدا كلام أي ويوم القسمامة بئس وفدهم فالأعنة واحدة كماقيل لاق معمول بئس لايتقدمها (قوله بئس العون العان الخ) الرفد يكون يمهن العون ويمعنى المعطية واليهما أشارالمصنف رحه الله تعالى وأصلهما يضاف الى غيره أى يستنداليه لسمده أى يقيمه من قولهم عده وأعده اذا أكامه بعماد وهووا لهمو دععني وسميت اللهنة عونا المالات الشانية منضمة الى الاولى كالعون لها فهي اسستعارة أوعلى طريق التهكم لانها خذلان عفاسيم وكذا جعلهاعطاء وجعل العون معانا والرفد مرفو داعلي الاسناد الجازى كذجذه وقيل ان اهنية الدنيا مدد للعنة الآخرة حقيقة وفعه تطر (قوله تعالى ذلك من أنباء القرى الآية) يجوز أن يكون نقصه خسيرا ومن أنباء حال والعكس أوخر بعد خبروض مرظلناهم لاهل القرى لان معدمضا فامقدرا أى أهل القرى وقبل المقرىءلى ظاهرها واستاد الانباء اليهآ يجباز وضمير نهالها وضمير ظلناهم للاهل المفهوم منها وعلى الأول الضمائر منها مايعود للمضاف ومنها مايعود للمضاف البه وقدل القرى مجازعن أحلها وضمير منهالها باعتبارا المقيقة وظلمناهم باعتيارا لجازفهوا ستخدام ورجح حذاعلى جعلها عقيقة وضمرظلها هم لاهلها أستخدامالان القرى لم يسمق ذكره العسكها في غيرة وم لوط علمه الصلاة والسلام مع أن الغرض ذكرهلاكهملاهلاكها وقولهمقصوص اشارةالى أندخبروأنه غيرمنظورنيه الى الحال أوالاستقبال اذلافائدة فعه ويتحمّل من أنبا أن يكون حالا من مفعول نفصه كامرّ (قوله كالزرع القائم) اشارة الى أنه استعارة بقرينسة مقابلته بحصمدوا لمرادياق وقوله عافي الانرمن عفاأ ثرماذ الدرسوفني وأعاد منهااشارةالى أنه مبتدأ خبره محذوف مقذرة بله الكونه نكرة لامعطوف على الاؤل لفساد المعني ولس متهاميتدأوقاغ وحصيد خبرلان المعسى على الاخبارعن بعض منها يأنه كذا وبعض كذالاا لاخبار عن القيام والمصيد بأنه بعض منها اعدم الفائدة ونظيره تقدّم في قوله ومن النياس من يقول في اليقرة على النظرفيها والاعتباريها أوسانى فسسط أنه سسئل لماذكرت ماسالهما وقال أيوالبقا ورحه انته تعالى انهاحال من مفعول نقصه وردّما لمصنف رسه الله تعالى بخاوها من الواو والضمير ووجه بأنّ المفسود من المضمرال يط وهوحاصل لارتباطه بمتعلق ذى الحيال وهوالقرى فالمعنى نقص عليات بعض أنباء القرى وهي على هذه الحال تشاهدون فعل انتهبها كال أبو سمان رسعه انتدنعالى واسلال أبلغ في التفويف وضرب المثل للمساضرين وقال الطبي وحسه المدتعاني يجوفأن يكون حالامن القرى قال في الكشف جعل الجالة حالامن ضميرنقصه فآسدلفنا ومعنى ومن القرى كذلك قيل وقدنيه على اندفاع الفساد الافظى وأمَّا الفسادا لمَه نوى فلم بيينه حتى يتكلم عليه وقد علت أنه أبلغ في التَّهُ وبف (أقول) أو آدبالفساد الله خلج

والنار بالفذ والآن توله وما أمر فرعون برسيد فات من هذه عاقبته لم يكن في أصره وهدا أوند سريه على أنَّ الراد الرقد و ما يكون مأمون العاقبة مديدها (وأسعوافي هددها ويوم النسامة) أى بلعنون في الدنيا والآخرة (بنَّسُ الرفعة المرفود) بنس الهون الممان أو العطاء المعلى وأصل الرفاد مايضاف المع عا من المناه والمنصوص بالذم عدوف أى رفده مروه واللعنة في الداري ( ذلك ) إى ذلانا انساً (من أنها والقرى) المهاسكة (بنه مالمان) مقدوم علمان (منها مام) من الفرى ما ق كالروع القائم (و - معد) وونهاعانى الاز كالزع المعود وأبال مستانفة وقبل سالمن الهامنى نقصه وليس ادلاو ورلامير

فحالاقل مأمر وفي الثاتى عجى الحسال من المضاف اليسه في غيرال و والمهودة وأراد بالسفاد المعنوى أنه يقتضي أنه ايس من القصوص بل هو حال سالة عليها والبسر بجراد ولا يسوغ جعسل ما يعده التسداء المقصوصوفية فسادلفظي أيشا وأتماالاكتفاء فالربط بمآذكر فع خفائه فهومذهب تفرّد به الاخفش ولمهيذ كرمفالحمال وانماذكرمف براابتدا كامرتحقيقه فىالبقرة فى قوله تصالى والمطلقمات يتربسن وماذكره عن أب حيان رحمه المه تعالى لايجدى مع ما قررنا ه نفعا ومن لم يتفطن لهذا قال أراد بالفساد الملفظى فى الاقل ماذكره المصنف وسعه الله تعالى وتى النانى ضعف وقوع الجلة الاسمية حالابالضميروسده وأرادبالمعنوى تحصيص كونها مقصودة يتلك الحيالة فالأالمقصوصيية ثابتة لها وللنباوقت عدم قيام بعضها أيضا ويوجه كلام أبى البقاء بأن يقال مراده أن الجار والمجرور حال والمرفوع فاعل لاعتماده وقوله بأن عرّضوها له أى لله سلالة ( قوله غانفه تهم ولاقدوت أن تدفع عنهم) يشير الى أن ما ما فافية لا استفها مية وأنةتعلق عنابه لمنافيه منءه بنى الدفع فن فى من شئ زائدة وتجرورها مفسه ول مطلق أ ومفء ول به للدفع وفسرأ مرالله بعذابه كامر والنقمة بالسكسروا افتحا اكافأة بالعتوبة وقوله هلاك أوقعسيركان الفاآهرا هلالة وتتخسيرا وهلالة وخسارة والاؤل أولى لان تببءه ني هلك وتبب غيره بمعني أهلكه وكانه أشار بهما الىجوازجعلهم مدرالمبنى للفاعل أوالمفعول (فولهومثل ذلك الإخدالخ )كلامه محتمللان يكون المشاراليه الاخد ذالمذ كوربعده كمام تقعقيقه فى قولة وكذلك جعلنا كم أتمة وسطافى البقرة وأن إيكون لاخذالةرى السابتة وكذلك خسبرسوا كانت البكاف اسمية أوحرفية وكلاء مصر يحفى الثانى وعلى قراءة الفسعل فهي سادة مسد المصدر النوعي ولامانع من تقدّمه على فه له وقوله أي أعله اشامل اللمجازف القرى والاسناد وتقدير المضاف كامرّر قوله لان المهنى على المضيّ بالنسبة الى القرى المأخوذة والاستقبال بالنظرللموعود بأخده (قوله حال من القرى) والطلم صفة أهلها فوصفت به مجازا ولذاأ نشالضمروظه وأماء ولهوالامن المضاف المقدرونا نينه مكتسب من الصاف السه فشكاف وقوله وفأئدتهاأى فائدة هذه الاشارة الىسبب أخذهم لافادة المستق علية الاشتتاق والائذ ارباعل الظام ستوجبا للهلاك فينبغى أن يحذره من الاعتل ومن وخامة العاقبة متعلق بالاندار وتواه ظام نفسه أوغيره لاطلاق الظلم ووجيع نفسيرلاليم وغيرمر جؤالخلاص لشديد وقوله لعبرة لان الآية العلامة الدالة وبلزمها هناا أمبرة (قوله يعتبريه عظة آلج) يمنى أنَّ من يقرَّ بالآخرة وما فيها اذارأى ما وقع فالدنياءن العسداب الاليم اعتبريه لانه عصامن عصبه وقليل من كنير وقوله أوينز جرمعطوف على يعتبر أى يسكف ويترك مايوجبه كالكفروا لظلم وقوله اعلمالخ لان الكلام فى العالم بالاسترة ويلزمه العسلم إبريهما وقوله فاتالخ ببان لوجه ذكرةوله لمن خافء لذاب الاخرة لانت فيوالدهرى لايعت برولا ينزجر الظنه الفاسد بأنها لاسسباب فلكية واقترانات نجومية لالمااتصفوابه وأقام من خافء فاب الاخوة مقيام من صدّقها الزومه له ولان الاعتبارا غاينساً من الخوف وترآب تلك الحوادث على عجى الانبياء إعلمههم الصلاة والسلام ودعائههم ونحوه شاهد مصدق على بطلان ماذكرمع أنه مفروغ عنه (قوله أشارة الى يوم القيامة وعذاب الاسخرة) أى الى الجوع لانه المراد من اليوم لا الى كل واحد لان عذاب الا تخوة مذكور فلا يناسبه قوله دل الخ وقوله يجمع اشارة الى أنّ افظ مجوع أريد به المستقبل لعلم (قوله والتغييرللد لالة الخ) أى العدول عن يجمع آلى مجموع ومخالفة الظاهر للدلالة على بسان معنى الجمعه الماباعتيارأن أصل الاسم الدلالة على الشبوت ودلالة اسم الفاعل والمفعول على الحدوث عارضة بخلاف الفعل أولانه يتبادرمنه الحالحتى قيل انه حقيقة فيه والحال يقتضى الوقوع فأريديه الشبوت والتحقق والتعبير بأنهم بجوءون لكانفيد والام يقتضى عدم الانفكالاعنه لاثبات المجموعية له على وجه النبات فهوأ بلغ من التعبير بالقدهل والجديم لما قيدمن الجزاء فجعل الجعية يقتضي عدم انفكاكم عنه ويؤيداانكتة المذكورة (قوله مشهو دفيه أهل السموات والارضين فاتسع فيه الخ) أى أصلا

(وماظلناهم)باهلاكنااياهم (واكن ظلموا أنفسهم) بأنءرضوهاله بارتكاب مايوجيه (فاأغنت عنهم)فانف عثهم ولأقدرت أن تدفيع عنهم الضرتهم (آلهم مالي مدعون من دون الله منشئ لمُاجاء أمرربك) حين جاءهم عدا به واقعنه (ومازادوهم غــ برتتبهب) هلاك أوتخسير (وكذلك) ومثل ذلك الاخر (أخذريك) وقرئ أخمذر يكابالنمل وعلى هذا يكون محل الكاف الصبعلى الممدر إذاأخذ القرى) أى أهاها وقرى اذلان المعنى على المضى (وهي ظالمة) حال من القرى وهى فى الحقيقة لاهلهما لكنه الما أقمت مقامه أجريت عليهما وفأندتها الاشمعار بأنومة خسذوا بظلههم وانذاركل ظالم ظلم تفسه أوغره من وخامة العاقبة (ان أخذه أابم شديد) وجمده غديرمرجوا لللاص منه وهومبالغة في التهديدوالتحذير (ان فيذلك أى فيمازل مالام الهالكة أوفها قصة الله تعالى من قصصهم (لا ية) لعـ برة (لمن شاف عذاب الا تخرة) يعتبريه عظة أعلمه بأنماحاق برمأنموذج بماأعد الله للمعرمين فىالاسنوة أوينزجربه عن موجباته لعلمه بأنهمن اله مختار يعذب من يشاء ورسم من يشاء فان من أنكر الا خرة وأحال فناه هدذا العالم لم يقل بالفاعل المختار وجعل تلك الوقائع لاستباب فلكمة اتضقت في تلان الايام لالذنوب المهلكين يما (ذلك) اشارة الحيوم القيامة وعذاب الأسخرة دل عليه (يوم مجموع له الناس)أي يجمع له الناس والنغير للدلالة على تبات معنى الجع لليوم وأنه من شأنه لامحالة وأنّ الناس لايتفكرن عنسه فهوأباغ من قوله يوم يجمعكم أموم الجع ومعنى الجعله الجسع لمافيه من المحاسبة والجازاة (ودلان يوم مشهود)أىمشهودفمه أهل السموات والارضين فاتسع فيه

مشهود فيه غذف الجلووجعل الضهير مفعولا في سعافاً قيم مقام الفاعل واستتر وليس المراد أن اليوم أفسه مشهود لان سائر الايام كذلك بل مشهود فيه جياح الخلائق والاعتماض على الفيق بين المشهود فيه والمشهود فيه بأن سائر الايام مشهود فيها كا أنها مشهودة فاسد لانه لايقال يوم شهود في ما الليوم شهد فيه الغيد والجعة ولا يلزم أن يكون كل يوم كذلك وبه يندفع أيضا ما قيسل الشهود الحضور واجتماع النياس حضورهم فشهود بعد يجوع مكرد واليه بشيرة ول المستفرح مدا من شعر المناس والارضين و فوله في معنى البيت كشير مساهدوه (قوله هنا عنه المناسورة بي المناسورة والشعر هو هذا المناسورة والشعر هو هذا

من الغصوم اذا جد الفجاج به فعد ابن سعد ومن الضمر القود ومشهدة حدكفيت الفائين به في محفل من نواصى الناس مشهود فرجته بلسان غدير ملتبس م عند الحفاظ وقلب غدير مردود اذا قناة امرى أزرى بهاخور م هزاين سعد قناة صلمة العود

ومشهد يجرود معطوف على الخصوم أى ومن لمشهد ونادكنت تبكني في مهسما ته عن غاب ونواصي الناس ورواه في الحاسة نواصي الخدل فسرت رؤس الفرسان كما يعبر عنم مالذوا مة والرأس لعلوهم وقوله ولوجعل الموم مشهودا مزنفسيره وقوله أى الموم ليفسره بالجزاء كاستأتي لات ما يعده من نفي التسكلم هنالــــقرينةعليهوايسهناقرينةوفيه نظرلان تلك قرينة قريبة أيضا ولدافسربه هنا أيضا وهوالمناسب (قوله الالانتها مدة معدودة متناهية) بعني العدّهنا كلية عن الناهي كما يجعل كلية عن القلة والاجل يطلق على المذة المعينة لشئ كلهاوعلى نمايتهاومنع المسنف رحمه الله تعالى من أرادة الشانى هنالانه لاوصف بالعد وأمّا أنه تحوّزان ذلنبا بأنّ السكاية لآيشترط فيها اسكان المعنى الاصطفح مدول عن الغلاهر من غبرداع المدورقد برالمضاف أسهل منه وارادة بالجرعلي العطف على حذف وفي نسخة وأراد بصيغة الفهل ولام لاجل للتوقيت (فه له أى الجزام والموم الخ)يعني الضمر للجزاء لدلالة الكلام أولليوم انسسهة الاتمان الم الزمان في القرآن ولدير المراد مالسوم المذكورهنالاتّ الجسلة المضاف السهسا المطرف لانعو دمنها ضمرالمه كافترره المحاقبل السانق وفى ناصب هذا الظرف وجوه أظهرها أنه تدكام والمعني لاتكام نفس يوم يأتى ذلك الدوم وقوله هل ينظرون الأأن يأتيهم بيان له يورود ذظير وان كان مؤولاياتيان حكم ونحوم ويشهدله أيضا قراءة يؤخره بالياء (قوله على أنَّ يوم بمعنى حين) أى هنالله يلزم عندتها ير المومن أن يكون الزمان زمان لاقاتيان الزمان وجوده وأن يتعن الشئ بنفسه لان تعن المضاف بالمضاف المهوتهن الفعل بقاعله وهو اليوم فاذا فسرالح منسواء كان مطلق الوقت الشامل له والغسره أوجزأه الأؤل أوغيره والكل يجعل ظرفاللم زمحقيقة عرفية كالساعة فىاليوم فلايردماذكر ولامحذور في تخصيص نني التسكلم بجزئه لاختلاف الاحوال في الموقف أولان جزء ذلك الموم هوزمان الموقف كله (قوله وقرأ ابن عام وعامم وحزة يأت بعذف الماء الخ) كان الاصل اثماتها لانها لام الكلمة ولاجازم والممهود حذفها فالفواصل والقواف لانها محل الوقف اكنه سيعمن العرب لاأدرولا أبال وهي لغة لهذيل وقوله اجتزاءأى اكتفاء مالكسرة الدالة عليها من قوله يحز مه كذا أى تكفيه والقول بأنه اتساع لرمم المصف لاينبني لانه يوهم أت القراءة تكون بدون نقل متواتر لكنهارست في المصاحف العثمانية بالوجهيزعلى القراءتين واللغتين وللقراءهنا ثلاثة وجوه حذفها مطلقا واثباتها سطلقا وحذفها في الوقف دون الوصل وقراءة ابن عامر وسزة ما لحسد ف مطلق ا (قولد وهو الناصب للفلرف )بعني يوم وهذا أظهر الوجوه وادافدته والانتهاءالمذوف هوالذي قدره في قوله لاجسال وقول الزمخشري ينتهى لاجسل تصويرالمه في لاتقيد يرفعل لاحاجة اليه وعلى تقديراذكر يكون مفعو لابه لتصر فموجله تسكلم عال

ما براءاللرف عبرى الفعول بـ كقوله \* ما براءاللرف عبرى بن في عف ل من فواصى الناس شهود \* في عف ل من فواصى الناس شهود أى مندق مدوولوجمل البوم منهوداني في العلم الغرض من تعظيم منهوداني في العلم العرض من تعظيم البوع وتمديوه فانساء رالا بأبم مرات و الموم (الالا جل معدود) (ومانونوم) روسور المساهدة المساهدة عالمه الالاتهاء مدة معسادودة مساهدة عالمه سذف المضاف واراد تعدّ ذالنا سِل كله ما الاجللاستهامانان عبره مدود (بديم ريد. ما المزاء أوالبوم القولة أن أنهم ما أي أى المزاء أوالبوم القولة أن أنهم الماعة على الربوعة على الماعة على الرباعة وحل كفوله هل شفرون الاأن بأسهم الله وغوه وفرأان عامروعاهم وحزوان فسلالالهنده للمباءل المنابعة ن ريم ريم المعلى موارد أوشد فاعة وهوالنام والعارف منالم النا المنالة على المناطقة ع و الاتهاء الحدوف

من به برال وم و آما جعله نمينا له فيقتضى أن اضافته لا تفيد تعريفا وهو بمنوع ( في له الا با ذن الله كقوله المخ ) استنهد به الات القرآن يفسر بهضه بعضا وقوله وهذا في موقف الخدف ما يتوجم من تعاد ض المخ يا سنوهم من تعاد ض المتنهد به التي كنتوله هذا يوم المناوك المناوك المناوك المناوك المناوك و المنا

لمختلق الحاجات جمع بيابه « فهمذا له فمن وهمذا له فمن فالمنامل العلما والمعدم الغنى « والمدنب العنبي والمناثب الامن

(ق له الزئيراخراج النفس الخ)ليس المرادأته اخراج النفس مطلقابل اخراجه مع صوت عدود وأصله من الزفروهوا لحل التقبل ولماكان صاحبه يعلونقسه غالباأ طلق علمه وقوله واستعمالهما الخ ظاهره أنه لا يستعمل الاف هذين مع أنّ المعندين مذكورات في كتب اللغة فلعل هـ ذا غلب في الاستعمال ثمان ولءالنهمق يحصل ماخراج النفس وآخره بادخاله وكني يدعن المررا انكرب لانه يعساو معسه النفس غالبا (قوله وتشييه حاله سمءن استولت الحرارة على قليه الخ) يجوزف ه الرفع عطف اعلى الدلالة والجز عطفاعلى شدة والفرق بن الوجهن أنه على الاول استعارة تمشلمة وعلى الشانى استمارة نصريحية وقوله وقرئ شقوا بالضم الجهور على فتح الشين لانه من شتى وهو معل فاصر وقرأ الحسن رجه الله تعالى بضمهما فاستعمله متعدىالانه يقال شقاءا لله كايقال أشقاء الله وقرأ الاخوان أيضاسعدوا بضم السن والباقون بفتحها فالاولى من قولهم سعده الله أى أسعده وحكى ا فرّاء عن هذيل أنهم يقولون سعده الله بمعني أسعده وقال الجوهري سعدالرجل بالمكسرفه وسعيدكسام فهوسليم وسعدبالضم فهومسعود قال القشيرى وردسسعدمالله فهومسعود وأسعده فهرمسعد وقسال بقال سعده فأسعده فهومسعود واستنفنواباسم مفعول الثلاث وقال المكسائى الهمالغتان بمعنى وكذا قال أيوعرو رحه المهتصالي وقسلمن قرأسعدوا حله على مسعودوه وشباذقليل وقيل أصليمسعودفيه وقيل مسعودمأ خوذمن اسعده بجذف الزوائدولا بقال سعده وسيأتى هذاواء ماذكرناه هنالا تحادال كلام فهما فلذا آثرت تلق الركيان فسه (قوله ليس لارتباط دوامهم الخ) يعنى أنّ الخلود لايتناهي ودوام السموات متناه وكالاهما بالنص الشابت فلوعلق الاقبل بالثانى لزم بطلان أحدالا مرين فدفع بأمو ومنها أنه غنبل للدوام كجايقال مارسا تسرفيشيه طول مكنه بالدوام ف مطلق الامتداد وقدل انه كأنه وقوله على سبسل القندل أرادضرب المثلواكمثل قديكون سقنقه وقديكون بجسافافان ماذكره وأشباحه كنابة من الدوام وبه صريح النعرير ف الختصروف نظرلانه لاسموات ولاأرضين فذلك السوم نضلاعن دوامهما فكسف يكون ككامة على الفول المشهورة الطاهرأت كلام المسنف رجه الله تعمالي على ظاهره (قوله ولو كان الارتباط الخ) لا يحق أنه لإيجال للارتباطلات طئ السماء كطئ المسغيل قبل دشولهم النارالاأن يراد مايشمل عذاب القبراكن هذا أمرة رضى لايضره ماذكرو حاصله أتالم بوط مدة دوام العداب بدوامهما فلا بلزم من العدم العددم الابطريق المقهوم وهذالا يعارض النص الدال على خاودهم وأيضا لايلزم من عدم المازوم عدم الماززم إلمواذكونه لازما أمة فكيف ماهو كالملازم (قوله وقيل المراد "عوات الخ) يعدى المراد بالارض

(الاباذنه)الاباذن الله تقوله لا يتكامون الأمن أذن له الرحسن وهسنا في وقف وقوله هـ خانوم لا ينطأة ون ولا يؤذن له-م فيعتنامان في موقف أخر أوالمأذون فيه هي الموالات المفت والمنوع منه مي الاعذار الساطلة (فلهم شق) وسيت له الناريمة منى الوعدة (وسعة) وسبب المنة عرجب الوصلة والضمع لاهمال المؤقف وان لمنة كرلانه معلى المؤقف وان لمنة كرلانه معلى المناقب بفولدلا سكام نفس أولالاس (فأساالذبن شقوافق الذي راهم في الزفعر وشهبني) الزفعر . شقوافق الذي راهم في الزفعر وشهبني) انواج النفس والشهي وده واستعمالهما ف أول النهرق وآخره والمراديهما الدلالة على في قد كر بهم و فعصم و نسبه ما الاسم بين استوات المرادة على قلبه والمعسرفية روحه أونشيه صراخه مربأ موات المبر وقرى المعرانالفم (خالدين في عامادام في السموات والارض) ليس لارتهاط دوامهم في الناد بدوامه مافان النصوص دالة على المديد دواسهم وانقطاع دواسهما بلاتعبيران التأبيد والمالف عما المالف عما رد برون به عنه على سدل المدل ولو كان لادنياط فم لايمأ بضا من ذوال السموات والارض زوال عذا برسم ولامن دوامهما دوامه الامن قبيل المفوى لان دوامه ما المازوم لدواسه وقساء وفسائن المفهوم لايقاوم المنطوق وقبل المراد يموات الاشتوالضها

المقل وبالسماء المغل ولايذف اسلمنة منهسما فالمراد بالسماء والاوص سماء الاستوة وأوضها لاهذه المعهودة عنسدنا وقوله ويدل عليهما أيعلى الموات والارض الاخروية وفي نسطة علمه أي عنى السموات وإلارض الاشروية أوحوراجع للمراد أولمساذكر والدلسل الاقل نقلي والثاني عقلي والمغل أي مايعاد عليهم كالغللة وهوالعرش وفوله وفيه نفارلانه تذبيه بالايعرف الخ) قيلائه يعنى أن فى المكارم تشبيها خنسال وامهم دوامهما وان كان يحسب الاعراب طرفا خالدين ولايذان مكون المشهمه أعرف لمفعد التشيب ويحسل الفرض منه وحدذاليس كذلك وقوة فانميايعوفها لخ أىبالوسى وكلام الرسل عليهسم المسلاة والسلام لايخصومس الدايل الدال على دوام الثواب والصقاب وماقيل في الجواب عنه بأنه اذا أريدما يفللهروما يقلهم سقط هدذا لانه معلى ملكل عاقل وأما الدوام فلمر مسستفادا من دامل دوام الشواب والعيماب بل بمايدل على دوام الجنسة والنسار والعرف أنهدا دارا النواب والعقاب وأت أهلهما السعدا والاشفياء أولاعلى أنه ليسرمن تشبيه ما يعرف عالايمرف يل الامربالعكس قبل عليه انقوله لانه معلوم لكل عاقل غسرصحيح فانه لابعترف به الاالمؤمنون بالاتخرة وتوله الدوام مستفاد عمايدل على دوام الجنة والنمار لايد فع ما ذكره المصنف رحسه الله تعمالي من أنّ المشهدية لمس أعرف من المشبه لاعتدا لمتدين لانه يعرفهما من قبل الانبياء عليهم الصلاة والسلام وايس فسه ما يوجب [ اعرفسة دوام سموات الاسخرة وأرضها وليس حراده أن دوامه مامستفا دمن خصوص الدان للاالا على دوام الثواب والعسقاب بعيته فانه لايهم لينع ولاعنده غيرا لمتدين فانه لايعرف ذلك ولأيعترف به وقوله انه ليس من تشبيه ما يعرف الخيد فع بأن مراده التشبيه الضمي لاحا في من تشبيه تلك الدار بهذه الدار وقيل عليه مراده أن كل عاقل من المعترفين بالآخوة يعرف وجودهذا القدر لأمنهم ولامن غرهم وأن فسادماذ كرممن تعريف الشئ بمالايعرف لاعماذ كرمالجيب ولزوم الاعرفية في التشييه الصريع دون الضمي ولوسلم فهوفساد آخر غيرماذكره الجيب (أقول) كل هذا تعدف وخروج عن السنن والحق ماذكره الجدساذ انظرت بعم الانصاف لاتحذا التشبيه لابدّ من أن يؤخذ من المعترف ماشلود في الا آخرة وبلزمة الاعديراف بها والمعترف بدوامه فيم الابدُّ من أن يعسترف أنَّه مقلا ومظلا ودوامه يستلام دوام جنس ذلك ولاشك أن ثبوت المترأ عرف من ثبوت ما تحترف مديهة فلس الشبه فعه سواء كان تتمندا أوصريعا أعرف من المشبه به قطعا أتبا الاقل فلانه شسبه قراره في تلك الداريقرار حين هو من حدث هو جعزد وامه وقراره أقرب الى الذهن من دوام مافيه وأما الصريح فغل اهرالاته شده مظل الآسنوة ومقلها يسميا الدندا وأرضهها فأطلق عليهما اسمهما فلاوجه للاعتراض ولالليواب مرالتأشل الصادق ثمان كون المشبه به أعرف فى كل تشميه غعرم المعاندان المعانيد بق هناوجه آخر لوجل عليه ه \_ ذال كان أحدث وأناه وكافى تفسم ابن كتروه وأن يرا دا لجنس الشاء ل المافى الدنيا والا تنوة وهو عصيني مقسل ومغلل في كل دارالدنيا ودارالا تنوة ثمان قول النجوران هدذا جارعلي ماتعارفه العرباذا أرادواالتأ سدأن يقولوا مااختلف المسل والنهارومشسله كنبر يعرفه اخساص والعساخ يدفع ما أوردوه واستياج ولليواب عنه وفيه وجوه أغرف الدوروالفروالرنبي (قوله استثنامن الغاود فىالنبار المخ) ذكرف حسذاالاستثناءا ربعة عشروجهنا وممعووهل ماعلى ظاهرهاأ وبمعنى من أحدهاماذكره الصنف رجسه الله تعالى مرزأنه استناءمته لرمن قوله خادين وماعه في من لكونها للوصف كقوله فانسكعوا ماطاب لسكمص للنساء مثنى الخوأت عصاة المسلسين داخلون في المسستثني منه والاستثناءلاخراجهم وزوال الحبكم وهوانل اوديكني فيه زواله عن البعض وأنهم المرادون بالاستثناء النياني أنَّ • تَوْمَكُنُهُم في النيار أقصت من مدَّة خاودهم في الجنة فلا وسِم لمن تمسك بهيانلم وج الكُّفار من المشارولاوجه لذكره منا ﴿ قُولُهُ فَاتَالَتَا يَدَمَنُ مَبِسُدَامُعِينَ الحَرِي وَمُعَلَّانَ الاستثناء لمعتبار الا خولاالاقل بأنه يصم أن بكور من أوله ومن آخره فالمك اذا قلت ادامكنت يوم الليس ف السستان

ويدل عليها وله نعاله و آيا مل الآخر عمر الاحتراب وان أمل الآخر عمر البحوات وان أمل الآخر عمر البحد المحترب الملك وحد و وحد المحترب الملك وحد و وحد المحترب الملك وحد و وحد واحد ومن عرف فأنما وعرف المحترب الم

وهو وان فوالعصالم اعانهم ولايقال فعلى هذا لميكن قوله فلم من وسعد تقسم العصم الان من مرك المان المنافعة المناف النورية النبط مستالية النبط المناسبة النبط مستالية النبط المناسبة النبط المناسبة النبط المناسبة النبط المناسبة وهو اللوادات إمل الموقف لا تعربون عن القدمينوان مالهم بيناوعن السعادة والنفا ووذلانه مالهم بيناوعن السعادة والنفا ووذلانه ني استان الاستان المساود المس الدارية النارية الدارية الدارية الدارية المركة ا وغيره من العذاب أسانا وكذلك أعل المنت يدمون بما مواء الم من المنت ولأتعال يجناب القدس والفوز برضوات الله وافائه أومن أمل المستروالسنت يقنفى ان بكونواني النارسين بأي البوع أورد دار المراس Co. 16 Leavie lather Til

الإثلاث ساعات جازأن يكون ذلك الزمان الواقع نسسه عدم ألمكث من أقاه ومن آخره وأورد علسه أن الخلود اغماهو معدالد خول فكمف فتقض عماسميق على الدخول كمف وقد تقدّم قوله في الخنسة فلذااست وسجل الاول على ماذكر والمصنف وجه الله نعيالي والثناني على مألاهل المنسة من غير أهمها كبرمنسه ولذاءةب يقوله عطاء غبرمجذ وذوهو كالقرينة علىأنه أربديه خلاف ظاهر مفلاحتل النظم ماختلاف الاستثناءين والمدأ المنهناد خول أهل النارف النارود خول أهل الجنهة في الحنة وهوه علوم من السياق والمقام فلابر دعلي المصنف رجه الله تعيالي أنه ليس هناميد أمعين أوهو من قوله يوميأت (قوله دَّهُولا وانشقوا أخ) اشارة الى أنهـم داخلان في الفريقين باعتبار الصفتين فصم الأادتهما بالاستنباء ينفلا يقال الشاني في السعداء وهم ليسو امنهم ولا يحني ما فيه من مخيالفة الطاهر (**قُولُهُ وَلا يِمَّالُ فُعِلَى هَذَا لَم يَكُنَ النِّرُ) جِوابِ عِمَا وردمن أنَّ العِصاءُ دخلوا في القَسِمِن والاستثنا • فهمه ا** راجع البيسمياء تباوالا يتداء والانتهاء على ماذكرت فكيف يصم هدف التقسيم مع عدم القانع فدفعه بأن التقسيم لمنع الخلزفنط وأن أهل الموقف لايخناون من القسمين وايس لمنع الجمع والانفصال المقيتى حتى ردماذكر وتقابل الحكمن لايدل على تقابل القسمن نع هو الظاهرمنه (قوله أولان أهل النار) عطوف على قوله لانّ بعضهر وهذا ما اختاره الزيخشري من أن الاستننا من الخلود في عذاب النارومين الخلود في نعيم الجنسة بناء على مذهبه من تحليد العصاة وهوفي أهل النيارظا هرلانهم ينقلون من حرّالنار الى برد الزمه ربرورد بأنّا لنارعبارة عن دارالعفاب كأغلت الحنة على دارالثواب وقال دمض المفسيرين امس في هذا نقل عن أحد من المفسير بن ومثله لايقال من قبل الرأى وأجب عنه بأنالا نذكر استعمال الشارفيها تغلسا أتمادعوي الغلبة ستي يهسيرالاصسل فلاألاتري اليقوله تمالي بارا تلظي بارا وقودهما الناس والحجادة وكم وأشارضوان الله تعالى عن أحل الجنة وحم نها فيأبى الاستذا بحيف وقوله خالدين فبهالا يدل بظاهره على أنهم ينعه ون فهافضلاعن انفرادهم بتنعه بهمبها الاأن تخص الجنة بجنة الثواب وهوتغصيص من غيردليل وأوردعليه أنءدم هبرالاصل علممن الوصف بالتلظى والوقود في الاكتئن والتقابل في النبار منايعضد أنه عمر والابردماذ كرنقضا (قوله أومن أصل الحكم الخ) عطف على قوله في الخاود في أول كلامه المراد بأصل الحسكم قوله في النسار والاصلية مقابلة المفرصة التي المستثنى فالاقل وهوالحال أعف خالدين أولان الخلود فرع الدخول والاستثناء في هذا الوجه مفرغ من أعترالا وفات المحسدوف وماءبي أصله المبالا بعفل وهوالزمان والمعسى فالماالذين شقوافني النارني كل زمأن بعدا تيان ذلا الموم الازما فاشاءا تله فهعدم كونهم فيهساوه وزمان موقف اسلساب وأوردعله أت عصاة المؤمنسين المداخلين النسارا تماسعدا مغيلزم أن يخلدوا في الجنة فيساسوى الزمان المستنئي وابس كذلك وأشقيا ونسلزم أن تخلدوا في الساروه وخلاف مذهب أهل السينة وأيضا تأخبره عن الحيال على هذا لا يتضم اذلا تعلق الاستناء به وقديد فع بأن القائل بهذا يعض الاشقيا والكفار والسعداء بالاتفيا ويكون العصاة مسكوتاعنهم هنا فلايرد عليهش إن كان من أهل السنة فان كان من المعتقراة فقدوا فق سن طبعه وسدماً في جواب آخر للمعترض وأصرالتنديم سهل (قو له أو مدّة لبشهم في الدنسا وَالْبِرْزِ خَالِحٌ ﴾ معمارف على قوله زمان وقدهم أى المستشنى المفرّغ من أعمّ الاوقات هــذه المدّة ان لم بقيدا لحكم بقوله يوم يأتى وهويوم اللزا فانه متعلق شكلم والحسكم المذكور متفزع علسه فستقدده معنى وعلى هدفا يقطع النظرعنه فالمعنى هدم ف الشارجيع أومان وجودهم الازمانا شاء القدابنهم ف الدنيسا والبرزخ والمرآدم عزمان الموقف لانتم ايسوا في زمآنه ف النسادالا أن يرا د بالنساد العذاب فغا هر مطلتا ليكنهممعذيون فالبرزخ أيشاالاأن يقبال لايعتتب لائه عذاب غسرنا تلعدم غيام حساتهمنت وماعلى هسذا أيشاعسارة عن الزمان فهي لغيرالعقلاءوا وردعليه ملأورد على ماقبلد وأجس بأنه اغنا يردلو كان المستنى في الاستنباء الشافي حود لك الزمان المستنبي في الاسستنباء الاقل وحوغر مسلم فلسكن

المستثنى منه زمان ليثهم في النبار مع ذلك الزمان المستثنى في الاتية الاولى فان المستثنى ليس فيسه مأيَّدُكُّ على زمان معين حتى لا يمكن الزيادة عليه وفيه بحث (قوله وعلى هذا يحمّل المتأو بل أن يكون الاستثناء من الطاود الح ) الاشارة الى كونسستنى من أصل الحكم بعني اذا كان مستقى من أصل العنكم صع استقناؤه أيضامن انفاود لانتمن لم يكن في النسار لم يكن في حال خاودها وحاصله أنَّ الاستثناء على هدداً يرجع بهيم ماقبله فات الاستثناء يجوز كوندمن أمورمتعددة كاصرح بدالعاة ولايرد عليه أن المانود يَقتَضَى سَبَقَ الدخول كَامَرٌ ﴿ وَقُولُه وَقُيلَ هُو مِنْ قُولُهُ لَهُمْ فَهَا زَفْدُوشُهُمِ قُى أُو وَدِي هَذَا فَي الْكَشْفُ أَنَّ المَسَائِلَ لا يَجِرى فيه حسد اولا يرد لانَّ المرادد كرما تعتمله الآية والأطَّر ادليس الازم ( فو له وقيسل الاهنا بمعنى سوى الخ)يعنى أنه استثناء منقطع كمانى المثال وهذا القول اختاره الفرّاء ويحقل آن بريدان الاهنا يمعي غسرصفة لماقيلها والمعسى يخلدون فيها منسدارمذة السعوات والارض سوى مانسا فالمله عالايتناعي فالفاكشف يعدنته وحوضعيف ويلزم عليه حل السموات والارض على هذين إلحسمن المعروفينمن غسرتطوالى معنى المأبيدوهو فأسد تمانه اختارات الوجه أن يكون من باب حتى يلم الجل فهم النياط ولايذوقون فياللوث الاللونة الاولى وهومنقول عن الزجاج رجمه المهتصالي وأرتضاه الطبي رحدانته تعالى فيكون المراد بالاشقياء الكفارو بالسعداء أهل التوسيد والمعنى أخ ـ م خالدون فيها الاوقت مشيئة الله عسدم خلودهم وقد بت بالمنصوص القاطعة أن لاوجود لذلك فيغذرا الملود ولايتوهم جوازالتعارض بين هدده وبين النصوص الدالة على عدم اللاود لان الهقل لا يعارض القطعي وقيل الابعني الواوالعاطفة وهو قول مردود عندالعاة (قوله ويتونسر بح بأنَّ النواب لا ينقطع) أىقواه عطاء غسيرج ذوذ ابيان أنأتواب أهل الجنسة وهوامانفس الدخول أوماءو كاللازم المبدينة لاينقطع فيعلمنه أتالا سنننا اليس للدلالة على الانقطاع كما في العقاب بل للدلالة على ترادف نع ورضوان منانة أوليان النقص من جانب المبدا والهسذا فرق فى النظم بين التأبيسد بمساعره اذعال في الاقلان وبلافعال كما يريدلله لالة على أنه ينع من يعذبه ويبنى غيره كما يشاء ويعتار وفي الثانى عطاء غدير معدود بيانالات احسانه لاينقطع (فوله فلاجله فرق) أىلاجه لافيدالدال على عدم انقطاع تُوابُ أَهْلِ الحدة فرق أهل السينة بين تُواجسم وعصاجهم بالتأبيد في الاول دون الثاني لدلالته على أت العقاب على مامرّ قبل دخولهم الجنَّة فلا يتأبد وقوله من سعده قدمرٌ تفصيله وقوله نصب على المصدر فمكون بمعنى الاعطاء أوعلى حد أنبتكم من الارض نباتا وفوله أوالحيال بالجرَّعطف على المصدر ومانقله ابن صلية رجدا للدتعالى من أنه على طريق الاستثناء الذي نديه الشارع ف خواند خلق المسجد الحرام انشاءاتلدفهرف عل الشنرط وليس متصلاولامنة طعاتسكاف لاساجه اليه (تنبيه) وتعلبه ضهم هناأت النار ستقطع عذابها بالكلية بخلاف نعيم أهل الجنة وأورد فيه حديثا عن عبسدا لله بن عرو بن العناصي رضى المدعنه سماأنه صلى المدعليد موسلم فال بأنى على جهم يوم مافيها من ابن آدم احد تصفى أبوابها كلتها أيواب الموحدين وقال ابن الجوذى وجعانته تعالى انه موضوع وأشار لنعومنه الزعنسرى الاأنه تسكلم في عبدا لله بن عرورضي الله عنهما كلاسالا ينبغي ذكره (وأقول) التقوله كانها أبواب الوحدين سان لأنَّ المراديا بواجها ما يخص عصاء الموحدين فلايناف ما عليسه الأجماع ولاعبرة بن سالفه (قوله شَكْنِعِسْدِمَا أَرْلُ عَلَيْكُ مِنْ مَا " لَأَمْمَ النَّبَاسُ ) السُّكُّ تَفْسِيرَالْمَرِيةُ كَامَرُ وقوله بعدما أَرْلُ ءَأُخُوذُ من تعقب الفاء ومآك الامراما حال الاشقياء العذاب الاليم والسعداء النعيم المقيم ومن لبيان ماأتزل (قوله تمالي ها بعبد هولام) من فيه الماعمة في أواسدا مية وما معدرية أوروسولة والمهدم أشار المستف رجعا العتعالى وعلى الثباني يقذره ضاف أى حال هؤلاء لانه لامعني للمرية ف أنفسهم وقوله بِصَرَّ وِلا يِنفع في نسخة لا يضرّ ولا ينفع ( قوله استثناف ) أي بياني جواب لم نهي عن الشك فقيل لا نه عمر كانواكا كاتهم فالشرك فسيعل بهم مأسل بهم وأشاراني أت ماان كانت مصدوية فالاستثناء من مصدر

وعلى هذا التأويل يعمل أن يكون الاستذام - مه رود ماعرفت وفیل هومن فوله اهم من انگلودعلی ماعرفت فهازفدو ومل الاههناء في وم تقولات المنالالفان القديمان والعسني سوى ماشاه ربان من الزيادة التي لاآخراها على مدة بينا والمعوات والارض (اندبان فعال المربد) من غرامدان المنا لذين معدوا ففالمنسة غالدين فيما مأداست السعوات والأرض الاماشــاء مأداست ريان عطاء غيريجا. وذكم غسيرمغطوع ومو تعريج بأن الثواب لا بنقطع وتنديه على رب الاستناء في النواب اس أن المرادمن الاستناء في النواب اس الانقطاع ولاسله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد وقرأ مزود الكسائي وسفس سعدوا على السنا المقعول من سعده الله يمعنى استعله وعطاء نصب على المصدر الوكداى أعلواعظ أوالمالسن المنة (فلالمناف مرية) شك مسد ما الزل عليك من ما ل أمر إلناس (عايميد مؤلاء) من عبادة مؤلاء النسركين فيأم بعيلال مؤد فاسلم سنته في المسلم ال سوء عاقبة عمادتهم أومن سال ما بعدد ونه الم المعددون الا كا في أنه يضرولا نفع (ما يعددون الا كا يعدد آماؤهم من قبل) استثناف معنا وتعليل النهى عن المرية أى هم وآناؤهم مرواه في النبرك أى ما يعبدون عبدادة الاكعبادة

prili

أوطايعيدونشسسياً الامثلما عبدوم من أوطايعيدونشسسياً الاونمانوقد بلغان ما لمنى آنا • ه.م من ذلك بالسابل فالمتان كالمنه ومقطب بقنضى التمازل في المسلمات ومعنى كم يعدا ع كان بعدد فذف الدلالة قبل عليه (والل الموادهم أسبهم المعام من العندارة المعارة المعام ال ومن الرزق فيلون عذرا لتأخر العذاب عنهم مع قدام ما توجيه (غيرمنغوس) مال من النصيب لتقييد التوفية فالكنقول وفيته سقه وزيد به وفا معضه ولو يجازا (ولقد آنينا موسى المسلم فاختلف فعه على من وقوم وكفرية فوم كالمنطف فولا . في القدان (ولوطة سدة ت دربان) بعني طة الاتطارالي وم القيامة (لقضى ينهم) بازال مايسمعه الميلاليمينية عن المعق (فأنهم) فان كفار ومن (العشد، من القرآن (مربب) موقع في الربية (واق كال) واق كل المنتلفين المؤمنين منهم والسكافرين والتنوين بدل من المضاف البه وقوأ ابن كنبرونانع وأبو بهر LI) July Liel JLEY Comments المونية مردان إعالهم) الادم الاولى موطئة القدم والنائية للتأكيدا وبالعكس ومامنية Jaille

مقسدروان كانت موصولة فن مفهول جدوف وماعيارة عن الاوثان ومن ذلك يعنى من أجسل ذلك متعلق يلمق والمراد مالاسساب الابساب العادية وتقدير كأن لانّ مقتضى الظاهر كاعبد لقوله من قسل وعدل عنسه مع أنه أخصر وأظهر للدلالة على أنه كان عادة مستر قلهم (قوله حظهم من العداب) وفعه تهكملات آلحظ والنصيب مايطلب فاذا كان الرزق فعلى ظاهره وفوله فيحسبكون عذراأى اغبأ أخرمااستوجبو ملاقالهم وزقا مقدوا مالميتم لايهلكون ومع مافيه من يبان سبيه فيهكرم وفضل منه حدث لم يقطع رزقهم معماهم عليه من عبا دة غيره وعليه فالحال مؤسسة كاقسل وفسه نظر وتوله ولوعياز اتسم فيه الزيخشرى ولواسقط ولولكان أولى لنلار دعليه ماأوردمن أن التوفية الاتمام الماوقع مفعولا سكلا أوبعضا فهيءلى كلاال حال مؤكدة كوليتم مدبرين وفائدتم ادفع توهم التعوز ولاردعلم أنهاذالم تكن الفرينة فاغمة لم يبق احتمال المعازم عأنه اشتهرف معني الاعطاء مطلقا وكذياً الشهرة قريئة فتأمل (قوله تصالى ولقدد آتسا موسى الكتَّآب فاختاف فسه) يحتمل عودالضميراني موسى والى الكتاب والطاهرالشاني من كلام المستفرحه الله لقوله كما ختلف هؤلام فالقرآن وقوله لقضى بينهم أى بين قوم موسى عليمه الصلاة والسملام أ وقومك كافي الكشاف ويحتمل التعميم لهمالكن قوله وانكلاظهاه رفى التعميم بعد التخصيص وقوله بانزال مايستعقه المبطل أى عذاب الاستئصال فلا بشافيه مانزل بالهودولا بالشركين في درونجوه وقوله ليتمزيه اشارة الى ما في مهنى القضاء من الفصـــّل والتمييز. واعلم أنهم اختلفوا في المكلمة التي سيه فت فقيال اين جرير رجه الله هي تأخيره العداب الى الا جل العداوم أى القيامة وعليه اعتمد المصنف فقول الفاضل المحشي الاظهرأن لايقسده سوم القيامة ليشمسل ماني الدنساغف لدعماذ كرولوف سرها بقوله وماكنا معدنبن حتى نبعث رسولا كأفاله ابن كثيرا تعجه ما قاله (قوله وان كفارة ومك) أى أكثرهم والا فنهمون تدقنه وقوله موقع في الرسية و تعوزأن بكون من أراب صاردارية كامر تحقيقه وسسأني في سورة سياً (قوله وانكل الخذافان الخ) قدر المضاف المه المسذوف جعالعود ضمر الجع المسه فلدس التقدير كل واحد وكل اذانونت تنوينها عوض عن المضاف السه المعاوم من البكلام عند قوم مناانعاة وقبلانه تنوين تمكن لكنه لاعنع تقديرا لمضاف الميسه أبضا وقوله بالتخفيف مع الاعمال هوأحدالمذهبين والا خوان المحكسورة اذاخففت بطل علها والا يعجة عليه واعتبار الاصل في العمل لشسمه الفيصل فلا ببطل مقتضاء بزوال صورة الشسمه اللفظي وكون اللام الأولى موطئة للقديراً حدما قسل هناوهومنقول عن الفارسي" رجه الله تعالى و تبعه الزمخ نسري والمصنف رجهما الله تعلى وهو يخالف لمااشمة رعن الصاة من أنها الداخلة على شرط مقدّم على جواب قسم تقدة الفظاأوتقدرا لتؤذن بأث الجوابله نحووالله لثن أكرمتني لاكزمنك واسرماد خلت علسه جواب التسه بل ما يأتي بعدها وليس ه ف اعتفق علنه فات أماعه في الحجة جعله ماهنا موطنة فاللام الموطنة لاعت دخولها على الشرط وانم اهي مادات على أن ما بعد هاصالح لان وصحون جواماللقسم وقال الازهرى انه مذهب الاخفش كافي البكشف ومن لم رتض بالخيالفة فسيه قال انهالام التأكمد الداخلا على خبران لاالف ارقة لانها الداخلة ف خبران المخفَّفة اذا أحمات لتفرَّق بيها وبين النافية وهي عاملة هذا واحتم بال احدمالها ونصب كلابقعدل مقدرأى وان أرى كلاخد لاف الظاهروان ذكره ابن الحساجب ولام ليوفينه سملام جواب الفسم وماذائدة للفصسل بين الملامين أوموصولة أوموصوفة واقعة على من يعقل والقسير وجوابه صله أوصفة والمعنى وإن كلاللذى أو لخلق موفى جزا عمله ورجح هذا كشرمن المفسرين ( قو له والثانية للتأكيدة وبالعكس الخ) أرادبقوله للنأكيدانهاجواب القسم وعسع به لانها تفسد التأكيدولمتأتى قوله بالعكس فأنه اذا كانت الثبانية موطنسة كانت الاولى أمؤكدة لاجوا سةوهي لام الاشداء واعترض عليه بأن لام ليوفينهم لا يكن أن تكون الالام

7.7

جوابالةسم لاموطشة على مالابخني على من عرف معناها والجواب عنسه بان الموطئة اذالم يشترط دخولها على شرط قدادقهم كامركان معنى التوطئة دلالتها على أن فى الكلام قسما مقدرا مدخولها جوابه ايس بشئ لانه اصطلاح جديد فيه اطلاق الموطنة على لام الجواب ولم يقل به أحسد فلا يندفع عِنْهُ الْاعْتَرَاضُ (قُولُه بِالتشديد على أَنَّ أَصله لن ما النبي في مغنى اللبيب انه ضعيف لان حذف هذه أنم استثقالالم بثبت وقال ابن الحساجب انهالما الجسازمة التي بعني لم والف عل الجزوم بها محددوف تقديره لمايه ملوا والاحسن لمايوقواأعمالهم الى الآن وسيوفونها الفؤة دايله وقربه ومن هناجؤز فيها فتمالم على أنها موصولة ومازاتدة وكسرها على أنهاا لجسارة وماموصولة أوموصوفة أىلن الذين والله ليوفينهم فاله الفرا وجماعة وعلى الوجهين الاعلال ماذكر وكلام المصنف رحه الله محول على الشاني رواية ودراية وحله على الاقل تسكاف اذحل قوله ان الذين على فتح الميم وجعل الذين بدل من قبل الصلة وهو سفيف ان سلم محمته وقوله في المتقدير ان الذين يوفينهم باسقاط اللام القسمة السارة الى أنَّ العله في الحقيقة جواب القسم لانَّ القسم انشا ولايصلح للوصَّل به ولو أبرز ها كأن أظهر (قوله وقرئ لما بالسُّوين أى جيما الخ) قال ابن جنى على أنه مصدر كافى قوله تعمال أكال لما أى أكال كأمقا لاجزاء المأكول وكذا تقدير حذاوان كاللماليوفينهم ديك أعمالهم أى توفية جامعة لاعمالهم جمعا ومحصله لأعمالهم تحصملا كنولك قبا مالاقوس والمسنف وسمه الله كالرمخشرى ذهب الى أنها التوكيد عدى جدعا وأول أبي البقاء رحده الله انها حال من مفعول ايو فينهم ضعفه المعرب (قوله وانكلما) أى الكسروتشديد المبرعلى أنَّ ان نافسة ولما بمعنى الاوأخر هـ ذا القول لمافسه لاتأماء سدأن كرجي ملاءه عنى الاوقالوا أنهالغة الهذيل لكمالم تسمع الابعد القسم وفيسه كلام فى الدَّرُّ المُصونَ وقوله وانكل الخ معطوف على نائب فاعل قرئ قبـ له ﴿ (قَبِي لِهُ فَاسْتُهُم كَأَأْمُرْتُ) المرادمنه دم على الاستقامة أنت ومن معل وفى كلام المصنف رجمه الله تعالى آشارة الله وقوله كما أمرت يقتضى سيقأم وعلمه الصلاة والسلام بوحى آخر ولوغير مثاة رقد وقع فى سورة الشورى فاستقم كاأمرت ولاتتبع أهواءهم (قوله لمابن أمرا لختلفين في التوحيد الخ) بيان الرتب هذه الاسية وارتساطهابماقبآلهاوماذكرهمعاوترعمامتز بالتأشل فيسه وقوله مثل ماامربهم أأى بوحى آخروفي نسيخة أمروا ماوالاولىأولى وقوله وهيأى الانستقامة والتوسط بن التشيمه والتعطيل أى الصفيات هو مذهب أهدل الحق والاعمال بالمزعطف على العقائدوالقيام معطوف على تسلمنغ وكذا وفعوها والتفريط التقصيروا لافراط الزيادة ومفوت صفة لهسما والمراديا لحقوق حقوق نفسه وحقوق غيره وتفويت التفريط ظاهدروتفو يت الافراط لانه يؤدى الى الملل والترك وقوله وهي ف غاية العسرأى الاستقامة بعسرعلى كلأحد التزامها فيجيع الاموركما قال الامام انها كلة جامعة احلما مايتعلق مالعلم والعمل ولاشكأن البقاء على الاستقامة آلحقمة مشكل جدّا والاستقامة في جدع أبواب العدمودية أقلها معرفسة الله كايلمق بجدلاله وكذاسا والمقامات وسافرالاخلاق على هدذا فالقوة الغضمة والشهوانية لكلمنهما طرفاا فراط وتقريط مذمومان والفاضل هوالمتوسط بينه سمايحيث لاعمل ألى أحداط انسمن والوتوف علمه صعب والعمل به أصعب وقس على هذاسا ترها كالشجاعة والسيخا والعفة رهو لأتحصل الامالافتقارالي الله ونغي الحول والقوة بالكلمة والذاقس لايطمق هدفها الامن أيدبالمشساه واسالقوية والانوارالسنسة والاسمارالصادقة تمعصم بالتشبث بالحقولولاأن المتناك الله ذكدت تركن الهم شمأ قلملا (قع له واذلك قال عليه الصلاة والسلام شيبتني سورة هود) هذا اسلديث أخرجه الترمذى وسعانته عن ابن عباس وضى الله عنهما وحسنه قال قال أبو بسكروضى الله عنه بارسول الله قد شبت فقيال عليه الصلاة والسيلام شدتني هود والواقعة والمرسلات وعمر يتسا الون واذا الشمس كؤرت اه قال المليي صم هو دفى الحديث غيرمنصرف لانه اسم السورة لا النبي صلى

وة والبنعام وعاصم وتدرزة المالتف دب لمن المنافقات النون مما تافق في منازين منازين المنازين ع ولاهن والعف لمن الذين يوف يتهم وبال جزاء ع ولاهن والعف لمن الذين يوف يتهم وبال جزاء أعالهم وقرى المالة وينأى مدما كفوله أكراباوان كل المعدل أن ان العدة والم عدى الاوقد قرى و (انه بما بعد الاوقد قرى به ولا يهون عنه من المنافي (فاستهم عالمن أمر المتلفين في التوسيد والسوة وأطنب في شرح الوعد والوعب ال أمررسوله ملى الله عليه و مل الاستقامة وهي السيقامة قى العقالة طائموسط بين الديدية والمعطيل ند في المرة الم والاعال من الموى وبيان النطائع منز بط وافراط مفون المستوق ونعوها وهى فى عامة المدسر ولذلك فالعامد المدارة والمدالم شببتني سورة هود

قوله وفى السكشاف نصرف فى عبارته كابعلم غوله وفى السكشاف نصرف عراجعته اله مصحفة

الله عليه وسالم ففيه العلية والجمة والتأنيث فهوكاه وجور اسمى يلدتين واضافة سورةالى هودليس صلى الله عليه وسدلم أضيفت المه لذكر تفصيل قسته فيها فليس من القسل المذكور على أن استقباح ذلك اذالم يكن له فالله كأفي المذكال المذكور فان أفاد حسسن وهنا عواد فع الاشتراك فاعرفه وقدمتر تحقيقه وفى الكشاف عن ابن عباس رضى اقه عنهما مانزات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيع القرآن آية كانت أشد ولاأشق عليه من هذه الآية وعن بعض الصلحاء أنه رأى رسول المدصلي الله عليه وسلمف المنسام فقال له روىءنك يأرسول الله أنك قلت شديبتني هو د فقيال نام فقيال ما الذي شيبك منها أفصص الانساء عليهم الصلاة والسلام وهلالمالائم فال لاولكن قوله فاستقم كما أمرت وقدروى هذا الحدوث من طرق اختلف فيها ماضم البها كماني الجمامع المنفعر وفي الكشف التفصيص الهودج لمذه الآية غيرلانح اذليس فى الاخوات ذكر الاستقامة وفي قوت القلوب أنه الماكان القريب المبيب شيبه ذكرالبعدوأ هلدولعل الاظهرأنه شبيه ذكرأ هوال القدامة لذكرهافى كلها فكائنه شباهدمتها يوما يجعل الولدان شييا وأوردعليه أنماوة علبعض الصلحاء في الرؤية بكون وجها للتخصيص فان الشميطان لابتمثليه صلى الله عليه وسلم ومعني شيبتني ليس الاأن وكون لها دخل في الشيب لا أن تكون مستقلة فه فلابمانعة (قلت) لمبقع في طرقه المروية في حديث الاقتصار على هو دبل ذكراً خواتها معها على اختلاف فيهاوحين تذبيسكل أنه ايس في تلك السور الامر المذكور مع أنه وقع في غديره امن الحواميم كامر فلابصح نسبة ذلا اليها كالابتضم اقتصارا المصنف رحه الله كغيره على ذكرها (وقد لاحلى) بحمد الله دفع هذآ الاشكال ببركته صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك اذاأ جدت التأمّل استبان كما يينه المدقق فالكشف أنَّ مبي هدد السورة الكرية على أرشاد ه تعالى كبرياؤه بيده صلى الله علمه وسلم الى كيفية الدعوة من مفتحها الى يختمها والى مايعترى من تصدّى لهذه الرته ة السنية من الشدائدوا حمَّاله للما يترتب عليها في الدارين من القوا مُدلاعلي تسلمته صدلي الله علمه وسداً فأنه لا يطادي القدام فانظر الي الحياقة الجنامعة أعني قوله والمه مرجع الامركاه فاعده ويؤكل علمه تقض من ذلك العجب فلما كانت هـ فدالسورة جامعة لارشاده من أوّل أمره الى آخره وهـ فدالا ته فذا كد الها في اذنزات هـ فده السورة هاله مافيها من الشدائدوخاف من عدم القمام بأعبائها حتى اذالق الله في يوم الجزاء ربح امسه نصب من السؤال عنها فذكر القيامة في تلك السور يخوفه هولها لاحتمال تفريطه فيما أرشده الله له فحده وهسذالا شاف عصمته وقريه الكونه الاعلمالله والاخوف منه فالخوف منهسايذ كره بمانضمشه ﴿ هـ ذه السورة فك أنها هي المشيبة له صلى الله عليه وسلم من منها ولذا بدئ بها في جيه ع الروايات ولما كانت تلك الا ية فذا كدنها كانت هي المندية في الحقية قد ولامنا فاة بن نسبة التشييب لتلك السورة ولالهذه السورة وحدها كافعدادا لمصنف وحه الله ولالتلك الاسية كاوقع في رؤياذ لل العبد الصالح فالحسدتله على التوفيق لماألهم من هيذا التعقيق وقوله كما أمرت الكاف فيه اتما لاتشيبه أوبمعنى على كافىقولهمكن كماأنشءامه أىءلى ماأنت علمه وقال أبوحمان فى تذكرتهان قلت كمف جاءهذا التشبيه الاستقامة بالاص قلت هوعلى حذف مضاف تقديره مثل مطاوب الاص أى مدلوله فانقلت الاستقامة المأمور بهاهى مطلوب الامر فكدف يكون مثلالها قلت مطلوب الامركاي والمأمور جزئي فحصلت المغيارة وصوالتشدمه كقولك سيل ركعتين كاأمرت اه وذبه تأمل فتدير (قوله تعالى ومن تاب معك) قال أبوالمقا وجدالله اله منصوب على أله مفعول معدوا لعني استقم إمصاحبالمن تأب قبل وفده نبؤعن ظاهرا للفظ يعني النصر يحوالمعسة لكنه في المعني أتم وإذا اختاره وقال غيره انه مرفوع معطوف على الضبرا لمستترفي الاصروأغني الفصل بالجبارة والمجرور عن تأكيده ابضهرمنفصسل لحصول الغرض به فهومن عطف المفردات وقد تقسدم في المقرة في قوله اسكن أنت

(ومن اب معان)

وزوجك الجنهة أن كثيرا من النعاة اختاروا في مشاله أنه مر فوع بفعل محذوف أى وليسكن زوج لما فالمتقديرهنا وليسستقممن الخلان الامرلاير فع الظاهرفهومن عطف الجل والمصنف وسمه الله ذهب الى الاول لعدم احتياجه الى التقدير وماذكروا من المحذور مدفوع بأنه بغنفر فى التسابع ما لايفتفر فالمتبوع وهوتغلب لحكم الخطاب على الغيبة في لفظ الامراكن التغليب فيسه محتماح الى دقة تطر وقيلمن مبتدأ محذوف الخبرأى فليستقم ولوتسل معك خبرلم يبعد (قوله أى تاب من الشرك والكافر وآمن معك المافسرالتو بتالتوبة عن الكفرد كرلازمها ورديفها وهوالايمان ليتعلق به المصاحبة اذالمه في حينت على ذكر مصاحبته مله في الاعمان مطلقا من غسير نظر الى ما تقدمه وغميره وقد قيل فى وجيه المعية أيضابكني الاشتراك والمعية فى النوية مع قعلع النظر من المتوب عنه وقد كان صلى الله عليه وسلم يست ففرالله في كل يوم أكثر من سبعين مرَّة (قوله ولا تخرجو اعماحذ لكم) أي ما بين وشرع منحدد ودانته فان الطغيان الخروج عن الحد ﴿ فَوَلِهُ وَهُ وَفُمْ عَنْ الْتَعْلَىٰلِلْا مُرُواانِهِ يَ فكانه قيال استقيوا ولاتطفوالانا اله فاظرلا عالكم مجاذ بكم علهاوالله بتطسرال قاوبكم لاالى صوركم وقيسل انه تتبرلقوله فاستقرأى حق الاستقامة فانه دسير لا يحني علمه سرتكم وعلانيتكم وماسلك المصنف رحداقه أحسن وأتم فائدة (قه له وفي الا تية دليل على وجوب الماع النصوص الخ) ايس فيه انكار للقياس والاستعسان كأوهم فاق المصنف وسعه اظه ايس من مذهبه انكاره واغاأ وادأنه لأيجوز ذلك مع وجود النصوص الصريحة الني لااحة ال فهالف رظاهر هالانه أمر ماتساع أوامره وعسدم نجاوزها الىغسرها على طريق التشهى واحسال العسقل الصرف كأنراه من بعض المؤوّلين للنصوص ذاعين أنّ لهامعه أنى غيرمادات عليمه (فو له ولاة يادا الهام) لانّ الركون اذا تعدى بالى كأن عدى الميل ومنه الركن المستند المده عَيره لكنه ايس مطلق الميل بل الميل اليسبروادني الميل مفسر عاذكره وقوله بركونكم الباءفيه للسبيبة وهومأ خودمن الفاء الواقعة فآجواب النهى لانها تفسد تسبيه عن المنهى عنه وقوله مايسمى طلاا أسارة الى أن العدول عن الظالمين الى هـ ذالدلالة الفعل عـ لى الحدوث دون الثيوت الدال علـ ــ ه الوصف العتبار أصـ ل وصّعه وقوله الموسومين بالفالم أى المعروفين به وانما يكون ذلك بكثرته ودوامه منهسم ومأذكره من المراتب اشدارة الى ما في الآية من المبالغة ولذا قال الحسن رضى الله عنه جدع الدّين بين لا من يشيرالى هذا كأنقل عنه جمع الزهديين لاميز فى قوله زمالى لا تأسواعلى ما فا تسكم ولا تفرحوا بما آ تا كم ولذا قال انها المغ آية ف معناها (في لدوخطاب الرسول صلى الله علمه وسلم ومن معه من المؤمنين بم اللتنبيت الخ) بعني أنهأم همأوكانالاستقامة الجسامعة ثمنهساهم عن المنغسان وغياو زالحدود المأمورج ساوالميل الحسمن تجاوزهاللتنبيت عليه والافقد تضمن معنى هذا النهي ماسبق من الامر فلا يكون تكرارافان كان المراديالامرالاقل المنبات والدوام كامر بكون هذاتا كيداله وقوله فانه أى الزوال تسكرير لات السبابقة للتأكيد على حسد قوله فلا تتعسبهم فقوله ظلم خبران الاولى ويحتمل أنه خبرالفانيسة وقولة بالميل خبر الاولى وهوأظهر وقوله في نفسه أى بقطع النظر عن كونه عملي نفسه أوغيره لانه وضع الشيئ في غير محاله مطلقا (قوله وقرئ تركنوا فتسكم الخ) أى بكسر حرف المضارعة على لغة تركنو أوعلى البناءالمفعول من أركنه جعله ماثلا أى لا يملكم البيام أغراضكم الفاسدة (قوله من أنصار ينعون العذاب عنكم) فسره به لان الولى له معيان منها الناصر وفسره الرعشري بني القدرة على المنع وهو أبلغ ولايردعلي المصنف رحمانة تعالى أنه يفهممن نني المتعءن غيرانته انبائه المجلاف نني القدرة آلذي فآلكشاف لانفوله ثملاتنصرون يدفعه فعلى ماذكره بكون الكلام أفيدوأ حسن مقابلة وقدأشار المه المصنف بقوله مم لا ينصركم الله فص النصرة المنفية فيسه بالله لان انتفا ونصرة غيره علت عماقيلا وقوله ولا يبق علمكم أى لا يرحكم من أدق علمه اذارجه وعدى بعلى المفه من معنى الشفقه (قوله

ای ناب من النمرك والكافروآمن معيك وهوء علف على المستكن في السسة م وات م اقد استفعال المقام الفاصل مقامه (ولاتطفوا) ولاتفرجوا عامدتدالكم (انه بمانه مادن بصبر) فهو عازيم ما به وعو في معنى النعلب للامر والنهرى وف الاستدارل على وجوب الداع النصوص من عمر نصرف والعمراف بعود ماس واستعسان (ولاركنوا آلى الذين ظلوا) ولاتميساوا البهمأدنى مبل فاتالركون هو المالسم كالتزيين عمونعلم ذكرهم (فقيكم النام) سِكُونَكُم الْمِم وادُّاكُانُ الركون الى من وجداد منده ما يسمى ظالما كذلك فيالمان ف بالركون الى الطالمن عى الموسودين باللسلم عمل السياليسم كل المدل شماأظلمنف والانهماك فسه ولعل الا - بذا بلغ عامة صوّر في النهي عن الطلم والناسليطية وشطابالرسول صلحالله عليه وسلودن معه من المؤمنين بالانتيت عـلىالاســـةامــة القيمىالعـــالمان الزوال عنها بالمسلل الى أحدد طسرف افواط وتفريط فأه ظلمعلى نفسه أوغره بلظلم فينفسه وقرئ زكنوافقكم بكسرالتا على افغة عبروز كنواعلى البناء لا مفعول من أركنه (ومالكم من دون الله من أولدام) من انصارينه ون العذاب عنكم والواوالعال ( نملاننصرون) أى نملا شعر كم الله ادسى في سكمه أن يعذب كم رلا يسق عليكم

وتم لاستبعاد نصرة اياه مراكز) قال الزمخشرى معسناها الاستنمادلات النصرة من الله مستبعدة معاستهم العذاب والمتشآء سكمته واعترض عليه بأن أثراطرف اغاهوف مدخوله ومدخول م عدم النصرة وليس عستبعدوا نحا المستبعد نصرة الله الهم فالطاهر أنها للتراخى فى الرتبة لان عدم نصرة الله أشذوأ فظعمن عدم تصرة غبره وأجيب عنه بأنه لايبعدان يقال فمه مضاف مقذر والعسني لاستبعاد تزليا نصرواناهم معرالا ومباد ماكعبيذات والإعجاب وطاهر أتالله رف مدخلا في بعيد ترك النصر عباقيله ولايحني بمسده وتدكافه فالغا هرماقسل انائم كاتكاون لاستمعاد مادخات علمه تكون لاسستمعاد ماتضمنه وان لم يتصدل به والمعنى على أنه فسكه ف ينصرهم ومأذ كره المعترض أقرب من هدذا (قيم له وبجوزأن يكون منزلا منزلة الفسام) "أى أنه على الاؤل المضام مضام الواو وعدل عنه بالمباذ كمسكّم وعلى هــذا كان الظاهرأن يؤتى بالفاء التفر يعية المقــاراة لاندائج اذ المعنى انَّ الله أوجب عليكم عدَّا به ولإما فدم اسكم منسه فاذن آامتم لاتنصرون فعدد ل عنه الى العطف بثم الاستبعادية على الوجسه السابق واستبعآد الوقوع يقتضى المنثي والعسدم الحساصل الاست فهومناسب لمعنى تسبب المنثي فاندفع ماقيل علمه انَّالدا خلى على السَّاتِم هي الفَّاء السيسة لا الاستيمادية فتأمَّل والفرق بن الوجه من أنَّ المنثيّ على الوجه الاقرل نصرة الله الهم وعلى هذا أمعالمي النصرة كاأشار المه بقوله لا ينصر رن أصلا (قوله غدوة وعشمة الخ) النهار من طلوع الشهر الى غروبها أومن طلوع الفير إلى الغروب وسيأتي وجه ذلك وقوله لانه مضاف السه أى الحالظرف فيكتسب الطرفية منه وينتصب التصابه كمايتال أتيت أوَّل النهار وآخره وهو ظرف لا قم ويضَّعف كونه الصلاة (قم له وساعات منه قريبة من النهار الخ) اعلم أنَّ العَامَّةُ قَرُوا ذَاهُ عَابِهُمُ الزاى وفتح اللام جعرَافة كَظَلَّةُ وَعَالَمْ وقرئ بضمهـماا ما على أنه جع زافـة أيضا والكن ضمت عينه إنساعا الهائه أرعلي أنه اسم مفردكعنق أوج حزايف بمعيني زافية كرغيف ورغف وقرأ عجساه ـدوا بن محيص بإسكان الام اتما بالتحفيف فيكون فيها ما تقسدُم أوعلى أنّ السكون على أصله قهو كبسرة وبسرمن غيرا تباع وقرئ ذاني كحبلى بمعنى قريبة أوعلى ابدال الالف من التنوين أجرا الوصل مجرى الوقف ونصبه الماعلى الظرفية يعطفه على طرف النها رلات المراديه الساعات أوعلى عطفه على الصلاة فهومف وله والزلفة عندثعاب أقيل ساعات اللمل وقال الاخفش مطلق ساعات الليل وأصل معناء القرب بقال ازداف أى اقترب ومن الليل صفة زاغا وقوله وهو جمع زاخة أى على قراءة الجهوربضم الزاى وفتم اللام وقوله قريبة من النهارا شارة الى حذف صلته ومن في من الليسل تبعيضية وقوله فانه تعلمل لتقسيره بمساذكره (قوله وصلاة الغداة مسلاة الصبح لانم االخ) شروع ف تقسير الصلاة في المرقين والزاف بعدما بن أن مرفعه أقله وآخره الداخلان فيه فان كانا عبردا خلين فيهملاح قين لاقيه وآخره فاطلاق الطرف مجيازلجها ورنهله فالمراديم اوقعوني طرفته الشاني صلاة العصر ولمالم يقع فيطوفه الاقل صسلاة سملت على الصبع لقربهامنه فيكون ماوقع في الطرفيرا يسرعلى وتبرة واحدة وهوقول قتادة والضماك وعلمه كلام المسنف رحه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهسما صلاة الطرفن الصبع والمغرب فهما على وتبرة واحدة وقال أبوحمان رجمالته طرف الشئ لابذأن يكون مثه فالذى يفاهرانع الصبع والعصر فعل أقل المنها والفير (قوله وقبل الفاهر والعصر لان مابعد الزوال عشى الخ) همذا قول مجاهدومه الله فالمراديما في طرفه الدّاني صلاة اللهروالعصرلات مابعد الزوال عشى" وطرفا النهار الفدَّوو العشي" قبل ومرضه المصنف رجسه الله لاندلايلزم من اطلاق العشي على مايعه الزوال أن يكون الغلهرف طرف النهارفات الامربالاقامة ف طرفيه لافى الفد اة والعشى ورديأته لما فسرطوف النها وبالغدة والعشى دخل الظهرف العشي بلاشهة اذَّ معنى طرف النهار حينهُ ذقسماه فالسؤال اغماهوعلى تفسيره لاعلى دخول الظهرف الشانى وارتضى بعضهم تفسيرطرف النهماد بالصبع والمغرب كارجعه الطبرى وزنف الليل بالعشا والتهبسد فانه كان واجساعليه صلى الله عليه وسسلم فهو

كقولة ومن الليل فتهيديه أوالوترعلى ماذهب اليه أبوحنيفة وحدالله أوجعوع العشا والوتروالتهبد كايفتضه جعزلفا وفسرها الصنف رسه الله بالغرب والعشاء فان قلت ذاف بعع فكيف يطلق على صلاتين قلت كلركعة منهما قرية وصلا تنبصدق عليهما أنها قرب وصلوات وقوله كيسبر وبسريعى أنه جع زآمة وقياسه الفتح وليكن ضم للاتباع وتسكينه للتخفيف وقد مرّته مسله وقوله وزاني أى قرئ ذاني بأنف وقدة ذَّمناه (قوله وفي المذيث انَّ الصلاة الى الصلاة كذارة ما بينهما الخ) هذا الحديث أخرجه مسلمان أي حريرة وضي المدعنه بافظ العساوات الحدر والجعسة الى الجعسة كستكفارا ضلباء نهن مااجتنيت الككائروا ستشكله القرطي رجه الله وقال ان حديث مساريقتفي تفصيصه بالصفائر فيصمل المطلق عليه ليكن في شرح الا حكام أنه يردعليه اشكال قوى وهوأن الصفا يرمكفرة باجتذباب المكنائو بالنص يمنى قوله تعمالى ان تحتنبوا كبأثرما تنهون عنه نكفر عنكم ساتنكم واذا كأن كذلا فعالذى تكذره الصاوات اللمس وأجاب عنسه الملقيني رحه الله بأنه غد مروارد لات المرادان تحنذ واف جسم العدمر ومعناه الموافاة على هـ ذه الحالة من وقت الذكانف أوالآء ان الى الموت والذي في الحسة يُثُّ أن الصلوات الخبر تكفرما سنهاأى في يومها أذا اجتنبت الحسيم الرفي ذلك الدوم فلا تعبارض بين الا متواطديث قال ابن حررجه الله تعالى وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه مهل وذاك أنه لايتم استنساب السكنائوا لايفسعل العسلوات انخسر فن لم يقعلهسا لم يعسد يجتنسا للسكنائولات تركحها من السكائو فيتوقف المتكفيرعلي فعلها فتأمل فيه وتوله يتكفرنهما فدمره به لانتها تذهب المؤاخسة عليها لانفسهما لأنهاأ عرامش ويبدت وانعدمت وستل اسلسنات على الصاوات المفروضة بقرينة سبب النزول فالتعريف للعهد وقبسل الموادمطلق الفرا تضرلرواية السلوات الجس والجعسة الى الجعسة ورمضان المدرمضسان مكفرات مابينهن والاحاديث في المكفرات كثيرة وقدصنف فيها بعض المتأخرين تصنيفا جمع فيه بين الروايات ووفق بينها ولولا خوف الاطالة أوردت لكذبدة ماقاله فعلمك بالنظر في الكتب المفعم له في علم الحدديث (قوله وفسيب النزول أنّر - لا أي الني صلى الله عليه وسلم الخ) لوا والشيخان وهوأتُ رجلاأتي النبي ملى الله عليه وسلم فقال اني أصبت من اصرأ فضيراني لم آته آيريد أنه قبلها وهومروي اعن ابن مسمود رضي الله عنه والحساكم والسهق عن مصادبن جبل رضي الله عنه والرجل هو أنو السمر بفتع الماء والسين المهملة تمراءمهم ملا وأسمه عروبن غزية بفتم الغسين المعسة وكسرالزاى المعسة وتشديد الماء وهوأ أصارى صحاى رضي الله عنه وتمل اسم كعب بن مالك وقيسل محموه (قو لها السَّارة الى قوله فاستقم وما يعده) بتأويل المذكور والل المالمالة القرَّبها أى العامم أف هدفه الاوتمآت ببعثاء وتذكرة وقيل الى مأفى هذه السورة من الاوامر والنواهي وقوله للذاكرين خصهم لانهــمالمنتفعون بها رقوله عدول عن المضمراخ)أى لم يقل أجرهم و نفوم والاوامر بأفعال الخسير أفردت لانع صلى الله عليه وبسلم وانكانت عامّة في المعرى وفي المنهمات جعت للامة وهومن الجلاغة القرآ نية وقوله كالبرهان أى اللمي أى سبب عدم اضاعة أجرهم الاحسان وقوله كالبرهان لانه لم يورد بصورة الدلمل أولانه لاعلمة ولاسبيمة اشئ عندناف المقمضة وماعدمنه مهومن الاسسباب العسابية ووجه الاعاء بأنه لايعند بمسمادون الاخلاص أن احسآن ذلك اخلاص الهوله صلى الله عليه وسلم الاحسان أن تعبد الله كاللزاء (قولدفهالا كان الخ) يشيرالى أنّ لولاهذا التعن بص ودخلها معسى التنذم والتفهم عليهم مجبازا وحكى عن الخليل رحه الله تعالى أن كل لولافى القرآن فعناهما هلاالاالى فى الصافات قال الزيخ شرى وهذه الرواية لاتصرع نملو توعها في غيرها في مراضع (قولد من الرأى والعقل فالبقبة بمعنى الباقمة والتأنيث لمهنى الخصابة أوالقطعة وقوله أوأولوفضل فالبقية يمعنى الفضيلة أوالتا النقل الى الاحمة كالذبيحة وأولو بمعسى ذووجع ذومن غيرافظه ولاوا حدله ويرسم يو اوزائدة يعدا الهمزةللفرق يبنه وبنزالى الجارة توقوله وانماسي أكالفضل أطلق عليه بقية استعارة من البقية الق

كسعروب في اسرة وزاني بعنى زافة كثوبي وقر بة (القالم المسالة بكفرته اونى المديث القالسلاة الى الصلاة وفي سام المناسبة المام وفي ساب الدول أقريد المالني حلى الله عليه وسلم ررس رسد من من من من المراف غدان لم آنها فقال ان قدا مدت من المراف غدام ما بعده فقال (ذلات) اشارة الى قول ما مناسة مروما بعده فنزات (ذلات) المنارة الى قول ما وة. ل الى القرآن ( و سرى للذا كرين) عظة المنطبن (واسم) عملي الطاعات وعن المامى (فاقالله لايضيع أجرالهسندن) عدول عن المضمر للكون طالبرهان عمل المفه ودود الملاعلى أن العدلاة والعديد احد مانواعاً وبأبه لا بعند يمر مادون الاند الاص (فاولا عن) فهلا عن (من القرون من قبلهم الوابقدة) من الرأى والعقل أوأ ولوفضل وانعاسمى بقسة لان الرسل ر......

افعنل ما يخرسه ومنه بقيل فلان من بقيه المعارض ويتوزأن يكون المقوم أي من المعارض ويتوزأن يكون القوم أي المقوم المعارض المعارض

بصطفيها المرءلنفسه ويتدخرهما بمباشفته غائه يفعل ذلك يأنف بها ولذاقيل فيالزوايا خسابا وفي الرجال بقابا وتوله أفضل مايخرجه بخاامعه وجبهكا فيبعض النسم والمواشى والمرادما ينفقه ويصرفه لان الخرج يستعمل بهذا المهنى وفي بعضها يجرحه بجيم وحامهه له أى يكتسسبه وارتضى هدد ويعضههم والاولى أظهر (قو لهو يجوزان يكون مصدرا كالتقية الخ)لانه فعدل وفعدل يكون مصدرا وقبل انه اسرمصد روهوعهني الابقاءأي ذووا بقساه لانفسهم عمني صمانتها عن سعط القه وبؤيدا لمصدرية أنه قرئ بقمة نزنة المزة وهومصدر بقاميه قمه كرمامهم معيمسني انتظره وراقسه كإفاله الراغب رجسه الله تعمالي وفي المله ديث بقيمهٔ ارسول الله صلى الله عله موسلها كا انتظار نامواً ما الذي من المقاء ضد الفناء ففعل بني يبق كرضى برضى والمعنى على هسذه القراءة إصحاب مراقبة للشسية الله والتقيامه (قي له ينهون عن الفسادق الارض الظاهرأت كان تامة وأولوبقية فاعلها وجالة ينهون صفقه ومن القرون حال مقدمة عليه ومن شعيضة ومن قبلكم حال من القرون والعدى هلا وجدأ ولوبقدة نا هون حال كونهسم من قبلكم لاناقصة وخيرهما ينهون لانه يقتضي انفكالم النهيءن أولى المقمة وهوفاحد لانهم لايكونون الاناهين الائن يجمل من قبيل \* ولاترى الخبيما ينجسر \* كذا قدل وقوله لانهم كانوا كذلك أى ناهين عن النساد يقاضي أنه جعلها ناقصة لا نامة كاذكره وسمأتي مافه (قوله الكن قلملاه بهم أنجيناهم الخ) جعدله سديبو يهرجه الله مستحقوله في سورة بونس فلولاً كانت قرية آه نت فنف مها ايمانها الاقوم ونسلسا آمنوا وقال السيراني في شرحه لا يجوز فسه المدل وفي لوفعات ذلا الكان أصلولك وهذه الآشما متجرى بجرى الامروفعل الشرط ولايجوذفي شئ من ذلك البدل لوقلت لمقم القوم الازيدلم يجزكان قامالاز يدوايس فمه الاستثناء الذى هواخراج برممن جلة هومنم الان القصدالي قوم أطبقوا على السكفر ولم يكن فيهسم مؤمنون فقبح فعلهم ثمذكرة ومامؤمنين باينوا طريقتهم فدحهم ويجوزا لرفع ف قوم يونس على أن الاعسى غدير صفة وكان الزجاج يجيز رفعه على البدل على لغدة أهل الح از بتقدير فهسلا كان قوم أي آمنوا الاقوم يونس عليه العلاة والسلام وعلى لفة غير وان فم بكن من جذبه واعله جةزه لان المهنى مأآ منت قرية الاقوم يونس عليه الصلاة والسلام ولما كان التعضيض اذا دخل على ماض حتملاعلى التنديم والنني كان له اعتباران القضيض والمثثى فان اعتبرا لقعفه ض لايكون الاستثناء متصملا بلمنقطعالا فالمتمل يسلب مالامستنفى منهعن المستني أويثيت له مالبس له فني جامني القوم الازيدا العدى أنه ماجامى وفي ماجامي أحسد الازيدا المعسى أنه جانى والتمضيض معناه لم مانهوا ولايجوزأن يقسال الاقليلا فأنهم لايقال الهملم مانهوا المسادا لمهفى لانّ الفليل ناهون لانّ معنى هـذمكا فىالاتة الاخرى أنجينا الذين يتهون عن السوءوأ خذ قاالذين ظلوا بعذاب حذا محصل كالامهم في منع الانسال وأوردعلمه أن صحةالساب أوالاثبات بحسب الافظ لازم في الخير وأما الطلب فيكون بحسب المعدني فأنك أذاقلت أضرب القوم الازيدا لبس المعدن على أنه ابس اضرب بل على إنَّ القوم مأمور بضريهم الازيدا فانه غسرمأموريه فكذاهنا يجوزان يقبال أولو بتمة محفوضون على النهى الاقلبلا فأخرم ليسوا محضوضين علمه لاخرم خووا فالاستثناء متصل قطعا كإذهب المه يعض السلف فان اعتبرمعني الننيكان متصلاوه وظاهرلانه يقيدان القليل الناجين ناهون وحيننذيجوز فيه الرفع على البدل وهو الانصح والنصب على الاستثناء وقديدنع ماأ ورده بأنّ مفتضى الاستئناءأ نهسم عسير يحضوضين وذلك احالكونهسهنه واأ وانكونهم لايحقون عليه لعدم توقعه منهم فاحا أن يكونوا جعداوا احتمال الفساد إنساداً أوادعواً له هوالمفهوم من السماق ثمانًا لمدقق قال ان تقدم رالزمخ شرى وشعر بأنّ يتهون خسبركان ومن القروك خيرآخر أوسال قدّمت لان تعضمض أولى البضة على النهي على ذلك التقدير سنى [نوجه ما صفة ومن القرون خبرا كان المهني على تنديم أولى القرون على أن لم يكن فيهم أولو بقهة ناهون ا واذاجه ليخبرالا يكون معني الاستثناء ماكان من القرون أولو بقية الاقلملا بل المعني ماكان منهم أولو

بقية ناهين الاقليلا فانها منه واوهو فاسدوا د نقطاع على ما آثره أيضا يفصد المايلامه من أن يكون أولو المقية غيرناهين لاتفالتعميض والتنديم دلالة على نفيه عنهم فالوجه أن يؤقل بأت المقصود من ذكر الاسم التهدد المنبرفكانه قدل لولا كان من القرون من قبلكم ما هون الاقليلا وفي كالامداشارة إلى أند الا يعتناف نني الناهين وأولوالبقية واغياء ول عن هذام بنااغة لان أصحاب فضلهم ويقاياهم اذا حضفوا على النهى وندَّ مواعلى تركه فهـم أولى بالتعضيض والتنديم ونسمدلالاعلى أنَّ أولى البقية لا يكونون الاناهين فاذاانتني اللازم انتني الملزوم فهو كقولك «ولاثرى النُّسَبُّ بِمَا يُصِدر \* وقولكُ ما كَانَ شعيما نهم يعمون الحقائق فى الذمّ تريداً ، لاشعاع ولاحاية وهذا هوالوجه الكريم الذى قوجه اليه تظرا لحكيم وهوالمطابن الملاغة القرآن العظام اه ومن هذاعرفت وجهجعل حسكان نائصة لاكامة لانعاديس التعضيض على وجودهم فيهم وليس المنفئ ذلك أيضا بلهوهلي الهي فانقلت هوصفة والعضيض والمنني متوجسه المهيافكرون مطابقا للمرام فقدر زدت في الطنمورنف مقمن غبرطرب ومشبله نصب ﴿ فِهِ لَهُ الْكُن فَلِدَ لِلْمُنْهِمِ أَنْضِمناهُمَا لَحْ) قَدْرالانْجِيا بِعِيدِ مِلْقَتْضِي قُولِهُ عِن أغمنا وقدّره الزمخيسري" نُهُ وَالنَّلازِمَهُ مَا وَلا فَرِقْ بِينِهِ مَا وَهُو تُطَرَّ الْيُ مَا قَبِلُهُ وَالصَّاعِ الْعَلَمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلا يَصْعَ اتصاله الخ) افساد الممدى كماسمعته مع ماله وماعليه وقوله الااذاجه ل استنناء من النغي قبل المعسني ماوجد منهم أولو بقمة ينهون الاقلملاعن أنجسنا هموهم أتساع الانبما وعليهم الصلاة والسسلام أوما كانوا ينهون الافلملامنهم والشانى فاسد وقدأ وأهف المكشفء امتر وحل كانء ليى المتاءة مغن عن هذه التَّكلفات ومعتمم للمرَّاد ١٥ وقد عرفت أنه لايسمن ولايغنى من جوع وأنه ناشئ من قلة المتدبر ومن سائية أوتبعيضية (قوله ما أنعموا فيسه من الشهوات الخ) أى ساصاروا منعسمين فيسه لاتّ حقيقة الترف التنم وتفسيره بطغوا فيءمن أترفته النع اذا أطغته فغي اما سببية أوظر فية عجبازية خلاف المشهوروانصع هنالكن الاول أولى وأشهل وجعل اتباعه كناية عن الاهم ام به وترك غديره لانه دأب المابع للامر (قوله وكانوا هجرمين كافرين) فسره يه لانّ الكفرأ عظم الاجرام ولانه الذي يحصله الفائدةمع ماقيله وفشؤ الظلمشموعه مأخوذ من استنادا لظلم الى الجمدع واثماع الهوي هو اتساع ما أترفوا فيه وترك النهي عن المنكرات مأخوذ من مقابلته مللنا هين والكفر من الاجرام لتفسيره يه (قُولِهُ واتبع مُعطوفٌ على مضمردل عليه الكلام اذا لمهنى فلم ينهوا عن الفسادوات. ع الخ) المضمسر بمعنى المقذروه وماأشاراليه بقوله لم ينهوا فعليه يكون بيانا لحال من ترك النهى بعدذ كراكنا هيزوعدل غن تقدر يرمنهوا مسكم أفى الكشاف وان لم يردعليه ماوردعليه كما توهم لانه نشأ من جعله خبرا على الانقطاع والمسنف رجه الله لم يقدره بلقدر أغيناهم كاسمعنه ولاوجه لماقيل انه على تقديره لارتبط السكلام بماقبله ولذا عدل عنه لانه على تقديره المعنى ليكن قليلانهوا عنسه فهم نهوا وغسيرهم انهمك في هواه وترك ماسواه فلذا عذبوا وأي "ارتساط أحسن من هيدا وأنما اختياره لانه أكثر فأثدة وأحسسن مقبابلة والذى وردعلي الكشاف انه قدرنهوا خبرليكي فلايصيم عطفه عليه لخسلق من الربط ودفع بمافصل فى شروحه وايس لنابه ساجة الرك المسنف وحده الله له (قوله وكانوآ مجرمين عطف على على اتب ع الحز) مع المفسارة بتنهسما وليس العطف تفسسيرنا والمعنى وكأنو آيجرمين بذلك الاتبساع كما في أ السكشافاتكانية ولذاترك طغهءلي أثرفواالمذكورنسه وجعلهاعتراضا شاءعلي أنهيكون فيآخر السكلام عندأهل المعناني (هو لمهو قرئ وأتبسع الخ)هي قراءة أبي طسيرو رحه الله في دواية وأبي جعفر أىبضم الهسمزة المقطومة وسحكون التاءوكسرالياء عنى البناءللمفعول من الاتباع ولايته حيننذمن تقديرمضا فأى أتبعوا جزاءما أترفوا فيه وماموصولة بمعنى الذى وهوالظا هرلعود الضهسير فأفيه اليه ويجوزأن تنكون مصدرية أىجزا الزافهم فالضميرلاظام العلوم منسه وقوله فتنكون الوآو للمالياذا جعل حالايكون المعنى الاقليلا أخيمناهم وقدهلك سأثرهم وقدكانوا مجرمين ولايحسن جعله

معاوا كذاك ولابعث المالانا المالانا المالانا المالانا المنتاب المالان المالان المنتاب المائة مواقعة من الذي طلواما أزفواف من المناب المائة مواقعة والمنتاب المائة والمناف وال

فهدالاغياءالامن حيثانه يجرى بجرى الهله لاهلاله السائرفيكون اعتراسا أوسالامن الذين ظلوا والاؤل حال من مفعول أنجينا المقدر أمالوجعلء طفاعلى مقدّر فحسن ولايخني أنه يجوزكون الواو عاطف ةعلى لم ينهوا المتسدر واذا فسرت به المشهورة فقيسل فاعل اتبع ما انزفوا دالكلام على التلب مُ الواوللمطُّفُ اولمُسال أيضًا (قوله ويعضده تقسدُم الانْجِام) لانْ تَعَلَّمُ الانْجَا المناهسي بناسب أن ين هلاك الذين لم ينهوا كأنه قيسل وأنجينا القليل واتسع الذين ظلوابواءهم فهلكوافيعسن التقبابل حننذلكون وصول المزاماتي الكندني مغابلة اغياء القلمل ولايفتقرالي تقدر معطوف علىه حدثثة لاتالواومالية (فوله بشرك) فسرا اظلم به لوروده بهذا المعنى في القرآن ولا قتضاً المقام ولذا ترك ابقاء. على ظاهره المُذَكُورِ في الكشاف والبا السيسة ( فوله لايضمون الى شركه مم) لتفسير الظامِيه والتباغى تفاعل من المغي وقوله وذلك اشارة الى ماذكر من عدم اهلا كهم بكفرهم وقوله ومن ذلك أى من أجل مسامحة الله في حقوقه قال الفقها الله اذا اجتمع حق القه وحق العبد في شئ قدّم حق العبد أعلى حق الله وهومهن في الفسقه وقوله وقمل معطوف على قدم وهو ظاهر ﴿ قَهِ لِلْهُ قَدْمُ الْمُسْقَهَا ۗ ﴾ أي لاجلأن النهمساع ف حقه كالشرك هذا ذا يعجل عقويته ولم بسامح ف-قوف العباد كظام بعضهم لبعض قدم الفقها والخ وآمرا دأنهم قدموها فحابله لا عليه مالم يمنع منه مانع فلا يردعليه أنهم فالواا دا اجتمع حقاقه كالزكاة ودين الناسءلي حت غبر محمد وعلمه يقدّم حقالله لقوله صلى الله علمه وسلم دين المه أحق أن يقضى وحومتفق علمه وان كان محجورا فذم دين الا دى على حقه تعالى مادام حدا وكذا اذا اجتمعنا فى ركى دول المرائض (قوله المرائض والمنال والوشا وبك بله الناس المة واحدة) قيل انالا يفترجع الى قماس استلفاني استذى مه أنقض النالي لينتج اقسض القسدم وهومر حسكب من مقدمتن طويت الثانية منهما وقوله وأنءاأ رادم يجب وقوعه هومفهوم المقدمة المذكورة وأندنعالى المرد الاعان من كل أحد نتيجة القماس وفي كلام المسنف رجه الله تعالى اشارة المه وقوله على أنّ الامر غىرالارادة لازم النتيعة بعدضم مقدمة أخرى هي أنّا الكل مأمو ربالا يمان وكل منهما ناع على المعتزلة المخالفين فيذلك ولمارأ وهاظآ هرذني ردما فالوه جعلوا لارادة قسمين الجباثية قسرية وغسرها فحملوا المنفية على الاولى فتدبره (قوله مسلين كلهم) يعنى أنَّ الوحدة المرَّاديم اوحدة في الدين بمقتَّضي المقام وقوة ولوشننالا تينا كل نفس هداها وقوة مسلم كالهم نفسيرللاشة الواحدة بدل أوعطف ببان وكالهم تأكمدللضمرالمستترفيه وادس المراد بالاسلام مايخص هذه الامته (قيه له وهو دله ل ظاهر على أنّ الامر غبرالارادة) أمّاالاقل فلانه أمر السكل مالاسه لام دمّال حناانه لم ردّه ولوأ دا ده لوقع والمعتزلة يقولون اتالامرهوالارادة بعينها عندبعشهم واتالارادة تتخلف منالمراد فأولواهذه الارادة بأوا دةالقسر كافى الكشاف وأماالا تنوان فظاهران وهده والاته لاتخالف قوله وماكان الناس الاأشة واحدة المامرِّق تفسيرهما ولانه ليس المرادهنالجعل كل فرقة منهم فتأمِّل (قو له يعضهم على الحتى ويعضهم على البِياطل) حل الاختلاف على مايشول استثلاف العقائدوا لفروع وغيرهما من أمورا لاين لعدم مايدل على الخصوص فى النظم فالاستثناء منقطع حيث لم يخرج من رحه الله مَن المختلفين لاختلافه سم فى غير العقائد فلوقال لكن ناسا هداهم الله من فضيلها نفغوا كان أغلهر في مراده ولوحه ل الاختسلاف على مايخص الاصول كأن الاستفناء متصلا وقوله مطلقا بأي حدله علىسه فن قال لاوجه للانقطاع لم يقف على الداعى له وقوله على ما هوأ سول دين الحق حدله عليه لان اختد لاف الفروع للمبتهد ين لا يمنسع الرجة بل عورجة (قوله ان كان العمرالناس فالاشارة الى الاختسلاف) في المشار المه أقوال كثيرة أظهرهاأبه للاختلاف آلدال عليه مختلفين فالضمرحه نئذ للنياس أي لنمرة الاختلاف من كون فريق في الجنة وفريق فالسعير خلقهم واللام لام العاقبة والصيرورة لان حكمة خلقهم ليس هسدالقوله تعالى وماخلت ابان والانس الاليعبدون ولانه لوخلقه سمة لم يعذبهم عليه أوالاشادة الوارحة المفهومة

ويعفد ونقدَ م الانعبا (وما كان دمان أبها القرى نظم ) شيرك (وأهله المصلون) نها منام الاستعون الى شركهم فساداو شاغما فها منام الاستعون الى شركهم فساداو شاغما وذلك أأمرط رحمه وسياعته في مقوقه وسن ولا قدم الفقها وعدل المعالم المقوق عقوق العداد وقد لا الملك يتق مع الكه رولايتي العداد وقد ل الملك يتق مع النياس أمّة مع العلم (ولوشاء ربان لمعد ل النياس أمّة واسدة) مسلمن كام وهودلدل ظراهرعلى أن الامر غير الارادة وأنه زما لي المرد الا عان من را أحد وأن ماأراده عب وقوعه ولا يزالون مختلفين) بهضاء على المتى ويعضام فالمالمل لا تطار تعدد المنسين المالم المالية مطلقا (الا-ن رحم ران) الانا ساهداهم الله من فضله فانفقواعلى ماهوأ صول دين المتى ماليه المالية لا اس فالا ندال الا خدالا الا الدال واللام لا عادة و أواليه والى الرحة وان كان الن قالى

الرجرة

من رحملناً ويلها بان والفعل أوكونها بمعنى المليروتكون الاشارة لا ثنين كافى قوله عوان بعن ذلك والمراد لاختلاف الجيسع ورحة بعضهم خلقهم وهذا مهزواني ابنءباس دضي الله تعالى عنهما وأن كان المضمر ان فالاشارة للرَّجة بالتأويل السابق (قوله وعيد) وفي نسخة وعيد مفيكون بيا بالانها يجازعن الوعيد وانقدلانه يجوزأنه حقيقة مارادة الكلمة الماشاة الملائكة عليهم الصلاة والسلام والسكامة عمناها اللغوى وهرالكلام (قو له من عصاتهما أجعسين أومنهما أجعين لامن أحدهما )اشارة الى دفع كايستلءنه في هذه ألا سية وآية السجدة واكن حق القول منى لا ملا ترجه عنم من الجنة والساس أجعين كالهال بعضالمتأخر ينانخطا هرهما يقتضى دخول جيسع الفريقينجه نموحلافه متفقعليه فال وأجاب عنه بعض المفسرين بأؤذلك لايقتضى دخول الكل بل بقسد رما تملا أيه جههم كااذا قلت ملائت الكيس من الدراهــملايقتضىدخول-جيع الدراهــمق الكيس ولايحقى مافيه فانه نظيرأن نقول ملائت الكيس من جميع الدراهم وهو يقتضي دخول جميع الدراهم فيه والسؤال عليه كافى الاتية باقبجاله والحق فى الحواب أن يقال المراد بلفظ أجعين تعميم الاصناف وذلك لايقتضى دخول جسع الافراد كمااذا قات ملائت الجراب من جدع أصناف الطعام فانه لا يقتضي ذلك الاأن يكون فيه شي من كل صنف من الاصفاف لا أن يكون فعه جبيع افرادا اطعام كقولك امتلا ُ المجلس من يجمع أصناف الناس لايقتضى أن يكون في المجلم جمدع افراد النَّاس بل يكون فيه من كل صنف فردو هوظا أمروعلي هذا تظهر فالدة الفظ أجعين اذفيه ردعلي المهود وغمرهم بمن زعم أنه لايدخل الناراه وإنماأ وردت هذامع طول ذيه لتعلم وجازة كلام المصنف رحه الله تعالى ودقته اذجع سؤاله وجوابه فى كلتين وقداعتني بهذا البعث فضلا العيم حق التبعضهم كنب علمه مالوأوردته لقضيت منه العجب وحاصر كالام المصنف رجه الله تعالى أنَّ المراديا لجنة والناس اتماعها تهما على أنَّ النَّعر يَفَ للمهدوا لقرينة عقلمة لما علم من الشرع أنَّ العدذاب مخصوص بمسم وأن الوعيدليس الااهم ولاحاجة الى تقدير مضاف كاقدل فأجعن حسنقذظاهم فان لم يحمل على العهدوأ يوّ على اطلاقه ففائدة التأكمد سان أنّ مل جهنم منّ الصنفين لامنّ أحدهما فقط ويكون الدأخلوها منهما مسكو تاءنه موكولاالى عله تعالى وماذكره الجمب وجه آخر لسكن دخول كلصنف غبرمعلوم وكذا المرادنا لسنف ومواما مجازف اللفظ أوبالنقص وعلى كلحال فأجعين لايلائمه وأثماقول النَّعاة انَّا جعن لا يعبُّو زأن مكون تأكد الله نني فهواذا كان منى عقيقة لااذا كان كل فرد منهجعا فانه حينئذتأ كيد للعمع فى الحقيقة فلايرد عليه ماذكر كافيل ولذا قيل انه لنأ كيد النوعين لثلا يضمص الحكم بأحدهما ولايازم دخول جسع العصاة فمهما اذمامن عام الاوقدخص فهومقد بقمه مقدروهو بماقدراته أن يدخلها فتأسّل (قو له وكلنبا) اشارة الى أنّا الننوين عوض عن المضاف البه المحددوف وقوله تخبرك به تفسيرله واشارة الى أن كالمفعول به ومن أنبا الرسل مفة للمضاف اليه المدوف لالحكلا لانمالا توصف في الفصيح كما في ايضاح المفسل ومن تبعيض بدوف لي ساسة (قوله سان لكلا)أى عطف بيان فالمعنى هوما نثبت آخ أوبدل كل أوبعض وقوله أومفعول أى ما مفعول به لنقص وكالامنصوب حينتذعلي المصدرية أىكل نوع من أنواع الاقتصاص أى اقتصاصا متسوّعا وجعله عطف يبان تبعالاز يخشرى فى عدم اشتراط يوافقه ما تعريفا وتنبكيرا فلا ردعله الاعتراض يه حتى يشكلف له ويقال مراده أنه خسيرمية داعمذوف أي هوما نثبت والجلة مفسرة فالسلن السان المعنوي لاالتعوي (قولهماهوحق) أوله بماذكرايتناسب المعلوف والمعطوف عليه وقيال جعلهاا سماموصولا لاحرف تعريف ليحصل الانتظام منسه وبن معطوفه وفسيه نظرولابذمن سان وجه يفسره بمباذكره ونكتة للاختلاف تعريف اوتنكعوا فالظاهرأن مقال اغماء رفه لات المرادمنه ما يختص مالنبي صلي الله عليه وسلم من ارشاده وتسليته يمبآه ومعروف معهود عنده فلذاعرف بمحرف التعريف وأتباا لموعفلة والتذكرفا مرعاة لم يتفارنيه كحصوصية ففرق بين الوسفين للفرق بين موصوفاتهما وفى كلام المصنف رحمه

رويم على دران وعد أوقوله المهلائمة والناس)

(لا ملان موسم من المناسة والناس)

أي من عمام ما (أجعن) أو منها معلى المناسة وفادلة (مانست وفادلة المناسة وفادلة المناسة وفادلة المناسة وفادلة المناسة وفادلة المناسة وفادلة المناسة على المال أو المناسة وفادلة المناسة وفادلة المناسة وفادلة المناسة وفادلة المناسة وفادلة المناسة والمناسة والمنا

التهتمالي اشارة البه ويشهدله تخصيصه بهذه السورة لانت مبناها على ارشاده كامر فاقبل ان تخصيصها للتشريف لانه جامى غسيرها فيه نظر وقوله على حالكم قدم وتحقيقه في تفسيرا لمكانة وقوله الدوائر أى وقوع الدوائر وهي مايِّعاف وبكره كقوله نخشي أن تصيينا دائرة (قو له خَاصة لا يَعْنِي عَلَمْهُ خَافْية) هو اللهني اللام والاختصاص المستفادمنها ومن التقديم وكونه لايخني عليه غافية من عوم الممدر المضاف فانه من طرق العموم فأفادانه يعسلم كل غيب وأنه لايعلم ذلك سواء وقيسل آنه اذاعهم غيباعلم ماسواءادُلافارق وقوله بمافيهماقيل انه اشارة الى أنّ الاضافة على معنى في (قوله فيرجع لا يحالة الخ) فهي كلمة جامعة دخل فدها تسلمته صلى الله علمه وسلم وتهديد البكذار بالانتقيام منه بمرخولا أوابيا (قوله وفي تقديم الامرياله مادة على النوكل تسمه على أنه) أى التوكل غياية ع العابد لان تقدمه فى الذكريش عربينة تدمه في الرتبة أو الوقوع (قوله أنت وهم) فيسل هو ظاهر في بيان انّ الآية من قبيل التفلب فمكون تفسيره مبنماعلي قراءة تعملون ساء اللطاب الفوقية فلايناسبه قوله وقرأ نافع وابن عامر و-فَصَ الْحَ المُوجِودُ فَي بِعضَ النَّسِحَ وَلِذَا قَيْلِ انَّ الأَصْمِ اسْقَاطَهُ وَلِيسَ بِشَيَّ لانْهُ فَسره على القرَّاءُ المُتَّارَةُ مُذكراً مُها قرئت بالوجهين فأى محددور في التصريح بماعلم ضمنا ( قوله من قرأسورة مودال) قد مرّات هُودِي وَعِهِ الْصِرِفِ فِي اسم السورة وأنَّ الرواية عليه وهُــذا الْحَدَّيِث رواه ابن مردوية والواحدى عن ألي رضى الله عنده وهو وضوع كاذكر ماب اللوزى في موضوعاته (الي هذا انتهى) ما أرد ما تعلمة على سورة هود عن من يد مالكرم والجود يسرالله تعمالي اغمام ما أردناه ووفقنا الهم معماني كلامه على ما يحبه ويرضاه وأفضل صلاة وسلام على أفضل أنسائه وعلى آله وأعجابه وأحبائه مامنت الاقلام على الطروس لخدمة كنابه وسمع صريرها طرما بالذيذ خطابه آمين

اسورة بوسف عليه السلام ) الم

(قولد مكمة) وقيل الا ثلاث آيات من أقلها والماخةت السورة التي قبله ما يقوله وكلا نقص عليك من أنبا الرسل ذكرت هذه بعدد هالانهامن انبائهم وقدذكر أولامالق الانبيا عليه م الصلاة والسلام من قومهم وذكره هذه مالتي وسف من اخوته ليعلم ما قاسوم من أذى الآجانب والاُ قارب فبينم ما أتمَّ مة والمقسودتسلية النَّى صلى الله عليه وسلم عالا قاممن أذى القريب والبعيد (فوله مائة وأحدى عشرة) قال الداني بالاتفاق (قوله تلك اشارة الى آيات السورة ومي المرادة بالكاب) لم يتعرض للمراد بالراعتماداعلى مافصل في أقرل المقسرة مع مافسه من الاشارة الى أنها ووف مسرودة عدلى غط التعديد لانهالو كانتأمها المدورة اصرح بأنها المشار البها وحينشد فالاشارة الى مابعده لتغزياد لكونه مترقب امنزلة المتقدم أوجعه ل حضوره في الذهن بمنزلة الوجود الخمارجي كما في قوله هدذا فراق بيني وبينك والاشبارة الى مافى اللوح بعيد والاشارة بمبايشاريه للبعيد أمّاءلي الثاني فلانه لمالم يكن محسوسانزل منزلة البعيد لبعده عن حبزالا شارة أواعظمه ويعدم تبته وعلى غيره لذلك أولانه لماوصل من الموسل الى الموسل المه صاركالمساعد وقدم وتقصيله \* والحر تسكفيه الاشاره \* وقوله وهي المرادة بالكتاب أى المراديه السورة لانه بمغسني المكتوب مطلق عليما ولم يذكران المرادبها القرآن كافي سورة الرعداكتفا مالظاهر ولايها مه أنهاج مع آبانه وايس القصد اليه مبالغة والقرينة لاتدفع الايهام ولاينا فيسه تلك آيات القرآن في الخل لان القرآن يطلق على بعضه كاصرّح بد المصدنف وسعده القداع ال فالاعتراض به غفله عنه ثمان فائدة الاخبار حنذ ذتقييد هاباله فة المذكورة بعدهاوهي المبين كاأشارله بقوله الظاهران فتأعل (قوله الظاهر أمره الفي الاعماد) بشيراني أن الميزمن أبان وهو بكون لازماءمي ظهروه تعدياءه في أظهر فعلى أحدد من الاول المراد الفاهر أمرها واعمازها فحدف المضاف وأقيم المضاف المعمقامه فارتفع واستقروعي الشانى المذعول لميزمة تروهو أتميا وعندالله

(وقل للذين لايق نون اهداوا على مكاتبكم) على عالكم (اناعاماون) على عالنا (وانتظروا) في الدو مر (المان المرون) أن الرائم هو مأنزل على أمني المرم (ولله غيب المهوات والارض) عامة لايخني والمهافظة في- ما (والمد برج علام كله) فيرج لاع الأأمام وأمرك السه وقرآ الناء ومنص رمع عملى الناء للمنعول ر فاعبد و و الم علمه ) فانه و في الله الم الامرياله ادةع لى الموطل تنديه على أنه اغاينه العابد (ومارمان بغافل عانه ماون) أن وهم في ازى كلامايستمقه قرآنافع وابن عاص وسفص اللامهنا وفي آخرالفل 4عن رسولالله على الله على وسلم من قرأ ورو عود أعطى من الاجرعشر سنان بعدد من مدق بروح ومن مستعدب وهودومالح وشعب ولوط والراه- بم وموسى و كان يوم القياسة سن السعد امان شاء القدامة \*(دورة نوسف عليه السلام)\* مكنة وأع المأنة واحد لدى عشرة • (بسم الله الرحن الرحي) • دالناشاشارندلارات المتاشلة المال آيات المورة وهي المرادة بالكاب أى الت الا استآبات الدورة الطاهر أمرها في الاعازاوالوانعة معائهاأ والبينتان مد برها أنها من عندالله أولاير مرد ما سألوا اذروى ان على عمر مالوالكير المالسركين سلواهم را لم انتقل آل دمة وييمن النهام الىمه روعن قه قنوسف عليه السلام نعراسا

أوماسأله عنداليهود وقيل اندعلى الاقل من الاسنادا لجاؤى ولاتقديرفيه لمبايل ممن سدف الفاشل وحووهملان مثله لايعد سنذفالو جود ماقام متامه وعلى النانى الاستاديج أزى وتسيتها أنهلمن عندانف لانها عمل من تدبرها على ذلك أفلا يتدبرون القرآن فالوجوه أربعسة ووجه ترتيبا أنّ المتسود اهازه فلذاقته الاقل منوجهي المزوم والتعذى واندل الاشرعليه بالاشبارهن الغيب وقوفه فبالأعياذ تبسلانه أصاب سبت لميشنف آلأهب زالى العرب كما ف الكشاف ولاجنى أنّ المُصَّدّى هـ ، والاهِّارُ مِانُف، بِهُ اليهم فلا عَذُورُق الاضافة (قوله أى الكتاب) المسابق ذكره وقيسل خبريوسف عليه العلاة والسلام وماذكره المصنف رجه المته ثمالي أخاهر وقوله مبيى المعض قرآ فاأي أطلق على البعض وهوهذه السودة القرآن الذى هوعهادة عن بجوع السووجسب الغلاح المتباد ولان القرآن اسم- فس يشعسل القلمل والكذمر فسكا يطلق على المكل يطلق على البعض لكنه غلب على البكل عند الاطلاق معر فالتبادره منه وهل وصل بالغلبة الى حدّ العلية أولاذهب الصنف وجه اقه تعسالى الداول فيسلزمه الااف واللام ومع ذلانه يهبسرا لمعنى الاقبل وماوقع فى كتب الاصول من أنه وضع نارة للسكل خاصة و تارة لما يعيم السكل والبعض أعنى المكلام المنقول فى المحصف تؤاثرا نفيه تطرلات الغلبة ايس الهاوضع مان وانماهى تخصيص لهمن أفرا دا لموضوع له وإذ الزمة ا الام أوا لاضافة الاأن يدعى أنَّ فيها وضعا تقدر بإ ( في له ونسبه على الحيال الخ) محصله أنه امّا حال بعد وحال أوقرآ ناءه في و هروه فيه ضَّعرو سيتروء رساحال من الضمير المستترفهى متداخلة أوقرآ فاحال وعرياصفته وحينتذفهي اتماموطشة أوغيرموطئة لانهياان أيقمت على جودهامن غدمرتاً ويل بالمشتق موماتة لان المقصود بالطالمة وصفها اذهبي لاتسن هشة وان أولت به فغسيرموطنة لان معنى التوطئة أنهياتهين أنت ما يعدها هو المقسود ما لحسالية لاأنم احال موصوفة لعدم ولالتهاعلى الهيشة واذاعرف النحاة الحال الموطقة بأنها الجامدة الموصوفة تفحرفتنز لهابشراسويا ومعنى قوله في نفسه بقطع النظرع عادمده وعن تأوطه بالمشتق وقوله يمهني مفهول أي مقرو وهجوع وتسل قرآ نا بدل من العنميروء رساصفته (قول علة لانزاله بهذه الصفة الخ) أي حكمة له بمنزلة العله لان أفعاله لاتعال بالاغراض أومستعملا استعمال العلة لانذاء لتستعمل عمني لام التعليل على طريق الاستعارة التبعية كارزف البقرة وجعله اللرجاء من جانبهم لايناسب المقام وان كان جائزا كأقبل وقوله مجموعا أومقروأ سان لمحسل المهنى ويحقل أن يكون اشارة الى ترجيع جهله قرآ فاحالاغير موطئة وقوله كى تفهموه وتحيطوا عمائيه مناسب لتفسيرا لبين الثاني والرابع وتستعملوا فيه عقواسكم ملائم للثالث ولسكنه لايخنص بشي منهادي كون تأكيداو قولها قتصاصه أى الكتاب كذلك مهزة من معزاته صلى الله عليه وسلم لاخباره بالغيبات (قولمه أحسنالاقتصاصالخ) فيهوجهسان أحده ماأن يكون مفعولايه لنقص ال كان القسص مصدراءهني المفعول كالخلق يمعني الخلوق أوصفة مشهبة على فعل كقبض ونقض بمعني مقبوض ومنةوض أي نقص عليك أحسن الاشياء المقصوصة والناني أن يكون منصوبا على المصدولا ضافته الى المصدرأ ولكونه في الاصل صفة مصدراً ي قصصا أحسن القصص ومفعوله محذوف أي تقص ماسذكر أحسن قصص أوهذا القرآن والى الوجهين أشار المصنف رحه اقله تعالى لكبنه ترك احقال كونه مصدرا بمن مفسعول قيل وقوله أحسن ماية مس اشارة الى أنّ اللام سينتذمو صولة ليصع وقوعه مضافا اليه فتأمّل (قوله لاستماله على العبائب الخ) يعنى أنه أحسن في بايد لأنه ايس أحسن وتصد الذي صلى الله عليه وسلم لكنه أحسر في مته لا شقاله على مرا الوائو الماليك ومكر النساء والمبرعلى أذى الا قاديب والعدويعدالاقتداروغيرذ لاعايه رفه من وقف على عانى السورة وأصل معنى النص أتباع الاثرومنه قص الحديث لانديذ كرموينه عماوقع فيه ومعانيه دائرة عليه ومثله التلاوة أصلها الاتباع وتوله بايصائها السارة الى أنّ ما مصدرية والباء .. بعد (قوله ويجوز أن يجعل هدا المعول نفس الخ) أى كالمجوز جعمله مفعول أوحيدا على أن مفعول فض أحسس القصص أومحذوف بنا عطى المذهبين في التنازع

وانا از ای التاب (قرآنا عربا) می المعضرة وآ فالانه في الأحد ك اسم سنس يقتع على الكل والبعض وصارعا باللكل بالغلبة ونعسبه على المال وهوفى نفسه المالوطانة المسال الق مى عرب أومال لانه معدد م من معول وعربيا من المفهر المفهر المفهر المفهر المعامر المعربية المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة ا فده أوسال بعد سال وقد طرد الذن الاصراب الملكم در اله بهدر اله بهدر اله بهدر العربية أى عدل العربية أى عدل العربية العربية العربية العربية العربية العربية ال المراناه بجرعا ومقروا للفسكم في نفهموه وغسطوا بعانيه واستعملوا فيعقولكم فتعلواأن فتساسه التدمن ميزلا يمؤرالا الايداء (غان نسما (سمناان مدا الله سفن الاقتعاص لانه اقتص على أبدع الإساليب أواسنما يقص لاشتاله على العبائب والمكهموالا تمات والعبيفعل بعنى مفعول المنفص والسلب وانستفاء من قص أنو اذا مع (علما وسنا) العادنا الله (هذا الفرآن)يه في السورة وجوزان يجعل هذا منه ولانتساعل الاستان المسان ا

المهد

(وان القصة المخطر الله وارتدع عمل من القصة القصة المخطر الدخال عن هذه القصة المخطر الدخال المخطرة واللام هي الفارقة (ادخال المنقلة واللام هي الفارقة (ادخال المنقلة واللام هي الاشتمال أوندور المنقل المنتقل أوندور المنقل المنتقل أوندور المنقل المنتقل المن

علیم السلام قوله وف العماع الخ مستن عدارته المعنی قوله وف العماع الم معنده، کاردارالودوف علیم الم

أندهذامنه اذآلم يكن أحسن القصص مفعولا واختاراعمال الشانى تزجيحا للقول به ولان تعلق الوحى به أظهر من تعلق المتصفى باعتبار ما اشتقل عليه ويجورتنزيل أحد الضعلي منزلة الازم (قوله لم تضار يبالك الخ ) أسقط تفسيراز مخشرى أبقوله من الحاحلة به لانه وان كان مراداوقد عــــــرا لله فالغسافلين وقيراكنيه صلى الخه عليه ومسلم بللم يسمه غاقلا بل نسب الغفله الى من هو بين أظهرهم غسامال مشده يترك الادب والنبر للبأخ سلاق الله لكن لكل جوادكبوة وأيس لناحاجة الى ذكر مااعتذره فأنه يكفيك من شرّ سماءه ( قوله وهو تعليدل اسكونه موسى ) أى أوسى اليك لانه لم يخطر بسالك ولم يطرق معلنا الكريم تفصيله أحكن الا كترفيما يرد التعليل ترك العطف (قوله بدل من أحسن القصص الخ) فهو بدل اشتمال لاشتمال المغلرف على المفكروف ولم يجوز البدلية على المصدرية لان المقصوص هو الواقع فى ذَلْكُ الوقت لا الاقتصاص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر فالمانع فيد عدم صعد المعنى وقبل المائع بحسب العرسة لان أحسن الاقتصاص مصدوفاو كان بدلاوهو المقصود بالنسبة اكان مصدرا أيضاوهوغد مرجا تراعدم صحسة تأو بالفعل وأوردعلي التعليل الاؤل أنه وان لم يشقل الوقت على الاقتصاص فهومشتمل على المقصوص فلم تجزالبداية لهذه الملآبسة وردّبأنّ مطلق الملابسية لايصبح الابدال والالصموايدال كلشئ بلاالمراد بالملابسسة أن يكون البدل صفة للمسبدل منه كالجين زيد حسنه أويحه لجسبه صفةله كسلب زيدنويه واعجبني عروسلطانه طصول صفة المالكمة والملايسة والوقت لاملابسة فيه للاقتصاص بهذا المعني اه والذي حرره النحياة بعدا خلاف فأن المستمل الاول أوالشانى أوالعامل أنه لايكتني بهذا القسدر بل التعقيق ماقاله يحيم الأثمسة الرضي ان الانسسقال ليس كاشتقال الغارف على المغاروف بل لكونه دالاعلسه اجالا ومتقاض ماله بوجه تماجعت تبقى النقس عندذ كالاقل متشوقة الى الثانى مستظرة له فيعي والشاني مبينا لما أجل فيسه فان لم يسكن كذلك يكن بدل غلط فالوجه أن يقيال في عسدم صحته ان النفس انميا تتشوّق اذكروتت الذي لألّذ كروّت لازمسه فلذالم يصور جعله يدلامن الاقتصاص لات الملابسة بينه وبين وقته وهذاليس وقتباله فلوأ يدل منه فسند المعنى وأتماقوجيهه بأنه لوأبدل لكان مصدرا فليس بعثير أيضالات المصدر كابكون ظرفانح وأتميتك طاوع الشمس يكون الظرف أيضام صدرا ومفعولا مطلقا لسسده مسدا لمصدر كافى قوله المرتفقض ينالاليدلة أرمداه فانهدم صرحوا كافي التسهيل وشروحه أقليله مفعول مطلقاي اغتماض ليلة أرمد فاذكره من حديث الفعل من الاوهام الفيارغة نع اذا ناب عن المصدر فقي كونه مدل اشتمال شهة وهوشي آخر غيرما ذكره (وبق هنابحث) فكلام الرضي لعل النوبة تفضى اليه (قوله يدل الاشتمال) زادق الكشاف لان الوقت مشتمل على القعم وحوا لمقصوص فاذا قص وقنه فقد قص فقسل انهجواب سؤال وعوانه اذاكان بدلامن المفعول به يكون الوقت مقسوصا ولامعني له فاجاب يأت المرادلازمه وحواقتساص قول يوسسف عليه السلاة والسسلام فات اقتصاص وقت القول ملزوم لاقتصاص القول لكنه أوردعله أن يكون يدلّ بعض أوكل لا استمال وليس كاقال واغبا يلزم ماذكر لوكان الوقت بمعنى القول وهوا تمآعين المقصوص أو بعضه أتمالو بتي على معناء وجعل مقصوصا ياعتبار

أشبهة أنه يتأسف عليه لقوله باأسفاء لى بوسف وف العصاح بعفر بضم الياء علم ينصرف لانه قد زال عنه وياب خا

مافيسه فلايردماذكره فتأمّل وقوله منه وب بنا على تصرّفه وذكر الوقت كناية عن ذكر ماحدث فيه وقيل انه منه وب بقال بن المحلى تصرّفه ولا المعلى المالية والمعلى المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المالية المالي

شبهالفعل اه وحومذهب سيبويه وخالفه الاشخش فيه فنسع صرفه لعروض المضم للاتساع كذا قال المضاة فانقلت فابالهم لم يجروا هذاا لللاف في يونس ويوسف وهومثل يعفر قلت فالواأنه آبيجر فيهما لتعقق منع صرفه ماللعلية والعبة ولوكان عربيا يآرى فيه الخلاف فكلام المصنف رجه القهطى مذهب سببويه رحه الله تعالى ويوسف ويونس مثلثا السين والنون ويهاقري شذوذا (قوله وعنه عليه الصلاة والسلام) هوحديث معيم رواء البخارى والمكريم مرفوع مبتدأ وابن الاقل مرفوع صفته والثانى والثالث بجرودان صفة الكرح وكذايوسف مرفوع خيره وآبن الاول صفته والثانى والثالث بجروران صفة للاسميزالجرودين بالفتح لمنع المسرف والمراديا اسكرم كرم النسيلتوالى الانبيا معليهما لعسلاة والسسلام في نسسه (قو له أصلها أي فعوض عن الماء تا التأنيث الخ) هذا مذهب البصر بين وقال الكوفيون التا المتأ بيث وياء الاضافة مقذرة بعسدها وبأباء فتعها وعدم سماع أبتى في السسعة وقوفه إلتناسهما في الزيادة أى في كون كل منهما من حووف الزوائدا وفي كون كل منهما يضم الى الاسم في آخره وقيل ان الياء أبدلت تا ولانها تدل على المبالغة والتعظيم في غو علامة والاب والام مثلثة التعظيم وقوله وأذلك قليهاها والزداسل ككونيا تاءتأ ندث لاللعوضية لان داسلها مأذكرناه وخطئ في نسبة الوقف بالهام الىأبي عرولان الواقف بهاابن كشروا بن عامرواليا قون وقفوا بالتا وقوله وكسرها لانهاعوض حرف بشاسبها مبتدأ وخدبر أى كسرالنا والنهاعوض عن المياء التي هي أخت الكسرة فتركث بحركة تناسب أصلهالالتدلء لمهالماءحتي يتكون كالجدع بنءوضينا وبينالعوض والمعوض وجعل الزيخشرى هذه الكسرة كسرة اليا و زحلقت الى التا مك انتج ما قبلة المزوم فتح ما قبل ما والتأنيث (قوله ونتمهاا بنعامرفى كل القــرآن الخ) أى لانَّأصلها وهوالياء اذا حَرِّكُ حَرْكُ بِالْفَتْحُ وَآنَا خُنْلُف فأصلها هل هوالبذاء على السكون لانه الاصدل في كل مبنى أواله تم لانه أصل ما كأن على حرف واحد وكلام المسنف وحداقه يحتملهما وقوله أولانه يعني أصلها أى أصل هذه الكلمة بالسابان قلبت الماء الفاخ حدذفت وأجيت فصبها دلي لاعليها وكون أصلها هذا ضعف عندالنعاة لان يأساليس بفسيم لاتحذف وكونها ألفندية أوزائدة ضعنف وقولهج عبين العوض والمعرض بخلاف باأسافانه جعبين عوضين وقوله وقرئ بالضم هي ضعيفة رواية ودراية لآن ضم المنادى المضاف شاذ وقوله وانمالم تسكن أى المتاءم عرأنّ الماء المعوّض عنها تسكن لانّ الماء حرف معتل تنقل حركته في الجسلة والدالم يسكن من الضمائر غيرالياء وقوله منزل منزلة الاسم لانه اعوض عن اسم وليست اسمنا وجعلها الزيخ شرى اسمنا مساعة فأشاذا لمسنف به الى مرادمن هماها اسماومن قال به جعلها بذلامن الماء لاعوضا والاسم اذا كان على حرف واحدوا بدل لايخرج عن الاسمية (قولد من الرؤبالامن الرؤية لفوله لانقصص رؤباك الخ) بعني كالاهمام مدرار أى اكنونون بن كونه أيصر ينجهل مصدرها رؤية وحلمة بجعادرة يا وآلدله وإأن الفعل هنا فعل الحلمة تصريحه يصدره فعباسيأتي وهذابتاء على المشهورمن أت الرؤما لاتكونالامصدرا لحلية ولذا خِعلى المتنى في قوله \* وروَّياكَ أحسلي في العيون من الغمض \* ودُهبُ السهيلي وبعض علاه اللغة اليات الرؤيا يعفث من العرب بعنى الرؤية ليلا أومطلقا وكلام المصنف وسمه اقدنعالى مخالف له وترائما في الكشاف وغيره من أنه لوكان سقيقة وهوأ مرخار في للعادة لشاع وعسة معزة ليعقوب عليه الصلاة والسالام أوارها صالبوسف عليه الصلاة والسلام بخوازأن يكون للا والناس غانلون فآزمن يسسيروا الصير أنهامنام والعشف مثلدلاطا تل تحتسه (قوله روى عن جابر وضي الله تعالى عنه الزاهدا اللديث أخرسه سياعة كان أي حام والحياكم وجياعة من المفسرين واختلف فصعته فقسآل أبوز رعة وابن الموذى انه منسكرموض ع وقال المساكم اندصيم على شرط مسلم وذكروا أتناسم اليهودى سنان وتعيين هذه الكواكب وضبط أسمائها لم يتعرضوا له هنا ولم أره

وعنه عليه الصلاة والسلام الحصور بابن الكديم أبن الكريم إبن الكريم يوسف ب بَعَدُونِ بَالْمُ مِنْ الْمُعْمِ (بِأَلَّنَ ) أُملًا في أزيادة ولذاك قلبها ها وفي الوقف ابن كثير والوعروويعةوب وكسروالانهاعوش مرف يناسبها وفقها ابن عامر في طل القرآن لا بها مرحة أصلها أولانه كان الما يا غذف الان وفي الفند وانما بازيا أ عام يعز الم في العرب والمعرض وقرى المعرض وقرى المعرب وقرى المعربين العرب وقرى المعربين العرب وقرى المعربين وقرى المعرب فالضم اجراء لها مجرى الاسماء المؤندة الناء من غيرا عندار التعويض واعمالم نسبكن م ما مالانها من معنى منزلة الاسم فعي غريكها كماف المطاب (ان رأيت) من الروبالا من الروبة الموله لا تقد عس روباك وتوله هذا الأوبل رواى من قبل (اسده ندر روي عن الروني القور) روى عن الروني الله تعالى عنه أن يهوديا با والى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخسبرى بالمجدعن النعوم الفي وآهن بوسف فسكت مقدل جبربل عليه السلام فأخبره في الله فقال اذا أخبرنات فهل تسلم فال نعم

فى كلاممز يوثقبه وبريان بفترا لمبروكسر الرا المهملة وتشديد الياء منقول من اسم طوق القميص والطارق مفاوم مايطلع ليلا والذيال من ذوات الاذفاب وقابس بقباف وموحدة وسين مقتس النار وعودان تثنية عودوالفليق نجم منفرد والمصبع مايطلع قبيل الفير والفرغ بفاءورا ممهملا ساكنة وغين معمة غيرعندالدلو ووثاب بتشديد المثلثة سربع الحركة وذوالكتفين تننية كنف غيم كبروهذه غوم غبرمر صودة خصت بالرؤ بالغيتهم عنسه وكان بينرؤ ياه ومسيرا خونه المه أربعون سسنة وقبل اللاثون سسنة وفىالكشاف أخرالشمس والقسمرلى عطفهما على الكواكب على طريق الاختصاص يانالفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع كاأخرجبر يل ومسكا بهل عن الملائكة تمعطفهما عليمالذلا ويجوزأن تبكون الوآو بمعنى معأى وأيت البكواكب مع ألشمس والقمر وتركه المصنف رجه الله لانه قبل علمه اتأ حدءشركوكيالآيتنا ول الشمس والقمرفليس من القيسل المذكور واتالنحاة اتفقواعسلي أتعراف خوضر بشذيدا وعرالايصع أنبكون مفعولامعه لغلهورا لعطف الذى هوالاصل من غيرمانع منه وأجيب بأن التناول غيرلازم لان أفادته المبالغة من العطف الدال على المغايرة والتنبيه على أنم ـ ـ مامن جنس أشرف وقد كان يمكنه أن يقول ثلاثة عشركوكبا فلماعطف دل عسلي فرط اختصاص واهتمام بشأنهمال بادة الفيائدة لاخراحه سماعن ذلك الحنس وجعلههما متغابرين بالعطف والعددول عن مقتضى الظاهركما في المستشهدية وان كان الوجه مختلف وفي بعض الحواشى وتخصيصهما بالذكروعدم الادراج فيعوم البكوا كبالاختصاصهما بالشرف وتأخيرهما لان سجوده مأأ بلغ وأعلى سسكعبا فهومن ياب لا يعرفه فلان ولاأ هل بلدم وقيسل انه رشع معنى الاختصاص المبالفة في التفايركا تهما جنسان لافاضل منهما ولامفضول وهو وجسه حسن أيضا وأنمالم ردعني أساوب غسره لاتذكر ألعددلا مم مقسود يفوت بتركه لانه يه تطابق الرؤيا والتعبير وأتما أمن المسة فغير مسلم ولوسسة فواوا اعطف تدل على المعمة وهوأ صسل معناها وإذا صيرح به في قولة لوأت لهمماف الارمش جيعاومثلا معه وفيه تأمل (قوله استثناف لبيسان سالهم الخ) جعله بعضهم تأكيدا للافلى تطرية لطول المهدد كافى قولة أيعدكم أنكم اذامم وكنم ترابا واظلاما انتكم مخرجون وبه يسلم منأت وأىالحلمة كالعلمة تتعدى لمفعولين ولايعذف فأنيهما أقتصارا وعلى الوجمه الاقل يلزم حذفه من وأيت الاولى واختار المصنف رحما لله تبعا للزمخ شمرى أنه جواب سؤال مقدر فيكون تأسيسا رهوأولى من التأكسكند وأمّا الاعتراض عليه بما مرّ فلعلد لايراه متعدّ يا لمفعولين وساجدين عنده حالُ أويقول بجوا زمامنعو وفيها (قوله وانحاأُجريت بجرى العقلام) يعنى في ضميرهم وجمع صفتهم جمعمذ كرسالم وصفات العقلاءهي المحود وهواتما استعارة مكنية بتشيبهم بقوم عقد الآمعلين والضمروالسفودقر بنةأوأ حدهماقر ينة تخسلية والاخرترشيم أواستعارة تصريحية والتصغيرهنا يدل على الشفقة وإذا البهاه المحاة تصغير التعييب كما قال بعض المتأخرين

قد صفر الموهر في ثغره ما كنه تصغير تحميب (قوله في الوالاهلاكات منه الني) اشارة الى أن كادمته تأفيسه كافى قوله في كله مناه اللام ذا فدة كاله على مناه المرف خلاف الفاهر فلذا سها على تضيين ما يتعدى بما وهو الاحسال في منه معى النعلين معافيكون هذا توطئه لماسياتى و يحتمل أن يريد أن الكدو الحيلة متفار بان فمل على مناسبه في النعدية وهو وجه آخر لكن الفاهر الاول ويكيدوا منصوب في جواب النهى وكيد امسدر مؤكد وقيسل انه مفعول به ومعناه بسنه وناك كيد أوهو ما يكاد به فلا على الما المناهد للا تحد أوهو ما يكاد به فلا على المناهد المناهد وقيم بالمناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد والمناهد والمناهد والمناهد والمناهد والمناهد والمناه المناهد المناهد والمناهد والم

قوله والفرغ المناف القاموس وفرغ الدلو قوله والفرغ المن لان للقدم ركل واسسه المفسدم والمؤسر منزلان للقدم ركل واسسه المفسدم والمؤسر منزلان للقام أى قدور عماش سروجان بن كل كوكربين في المرأى قدور عماش

تال بريان والعارق والنيال وقابس تال بريان والعارق وعودان والفاسن والمسبح والفروح والفرغ ووثاب وذوا لكنفين وآهما وسدف والتعس والقهرتزان من السماء و حب و ناه في الهودى الدواقه المهالاء بهاؤها رداً يه مسلم المسارن عدم المسلم المسان المسلم المسل الهم الى رآهم على اللا تكريرواعا ابر بت العقد الاء لوصفها بسفائهم ( فالله في أنصفه المنطقة المن سنة وترا منص هناوف الماقات بفتح الباء (لاتقصص رؤ بالا عدلي المونان فيكيد والانكدا) في الوالا ملاكان مدلة فهم به موسع علمه السيلام ون رواه أن اقد بصافيه لرسالته ويفزقه على اغويه غاف على المعمولة المرودة عرائما عند أيكرن في النوم فزق يناسما عرف التأنث القربة والقرب

وهى انط-إعاله ورة المنعسدرة من أنق المضرفة المالمس المشترك والصادقة منهااعا تكون العال النفس الكون المانهمامن التناسب عند فراغها من تدبيرالبدن أدنى مناهان المرتب لمرابا لمرتب أناهانه الماملة منالت أن التضلة تعاكميه بعورة ويسبع فترسلها المالمس المشتمل فتعبر مناساغه سلااة المساسنة فن أبه قسام المعنى بجد شالا بالتعالي المالكامة والجزية استغنت الروباءن التعبير والأ استاست وانماعتنى طدمالام وهو متعدنية معنى فعل وهدى و بأحداولناك أحداله عروعله بقوله (انانسيطانلانسانعدد.بن) ظاهو العدادة كافعل ومعلمه السلاموسوا فلا بألوجهدا في نسويلهم واللحة المسلم فيم في المام المالية (ولذلك) أي وظانبالنالم هذه الرويالد الاعلى شرف وعزو كال نفس (عنسان ربان) النبوة والملا وسروع ما سمرا من الذي اذا عملت ملف ك (ويعلك) كلام مسلماً نارج عن التشبيه عن تعلل وهو بعلمان (من ناورل الا ماه بث) من تعبوالراى لانما ا كادب اللانان كان مادك عوا عادب التحس أوالنه بطانان كانت كاذبة أومن تأويل فوامص كالمساللة تعالى ومنن الانبيا وطات المسلم

الاأةالرؤيتمه درائ البصر يتالدالة عسلى ادرال يخصوص والرؤيامصدر وأى الحلية الدالمة على مايقع فىالنومسواء كان مرئيسا أولاوهوةول تقدّم ما يخالف فلايرد عليسه شئ كابوهم ففرق بين مصدراً لمعندن مالتأنيشن كالقرية للتقرّب المعنوى بعمادة رنحوهما والفربي للنسبي (قو له وهي) أي الروياانطباع الصورة المنصدرة من أفق المتضيلة الخ قيل عليه لايلزم في الرؤيا الانتحدار من المتضيلة لات الانسسان اذاأ دولاشيأ وبقيت صورة ذلك المدوك في الليسال فيعد النوم ترتسم في الحسرا المسترك تلكُ الصورة التي بقيت مخزونة في الخيال وهي من أقسمام الرؤ يامع أنه لايص دق النّعريف المذكور عليها ولامجال لان يقبال التعريف لأصادقة منها لميكان قوله والصادقة منها الخ ثمان ماذكره مبني على أصول الفلمسنة وقول المتسكامين فالرؤيا غيرذلك (قات) هذا غيروارد كاسنه النفيسي في شرح الاسباب والعلامات حيث قال اذا ضعف الخسمال بالنوم أبيحفظ الصورق المقظة عسلي المجرى الطبيعي حتى تتصيرتف فيهيأ القوة المتخدلة وتلقيها على الحس المشترك فتنعكس الله منه ثانيها فيتذكر عنداليقظة وتفصيل الحواس وسان معانها مفصل في محله فان قلت المنقول عن المتسكامين ات النوم مضادّ للادراك وأت الرؤيا خيالات بأطسلة وكيف يصيره لذا القول معشها دةا اكتاب والسسنة بعصة الرؤيا فلت دفع هذا بأنَّ مراد همأنَّ كون ما يتخدله الذائم ادرا كابالبصر رؤية وكون ما يتخيله ادوا كابالسمع مع ماطل فلا شافى حقيته وعفى كونه أمارة ليعض الاشسيا الذلك الشي بنفسه أومايضا همه ويحاكيه فتأتل والانطباع بجازمهمورف الارتسام في القوى الماطنة وأفق المتخيلة استعارة لتلك القوة والملكوت عالمالملكوت والتناسب هوالتعرّد وعندفراغها متعلق باتصال وقوله أدنى فراغ لعدم قطع العلاقة كمأ فيالموت وقوله فتتصور أى معدل لهاصورة وادراك وتحاكمه عفى تحكمه أونشام مبسورة أخرى وقولة ثم ان كأنت أى تلك السورة وقوله بالكلية أى في المبادى والنزايسة في الحس المشترك واستغناؤه عن التعب من الاغلب ألارى ابراه بم صاوات الله وسلامه عليه لمارأى ذبح ابنسه عبرة بالقربان معشدة مناسسة ولذا أراد دُجه بنا على أغلب حاله فتأمل (قوله واعاعدى كاد باللام) قدمة تَقَرُّ رَمْ وَقُولُهُ مُأْكِسِدَا يَعِنَي أَنَ الشَّفِينِ آلَمُ كَيْدَا لِمُعَنَّى إِفَادُةُ مَعَى الفعلين جيعا وقولُهُ ولذلك أى لكون القصد التأكد والمقيام مقامة وقوله وعلله الخ لأن بيان علد الشي تفيد نوع تقريرا (قولدظاهرالعداوة)بيان لانَّ ميين من أبان الملازم وقوله فَلايأُلُوجِهدا الخبيان الكوئه تعايلا لما قبله وقوله وكما اجتباك لمشاهذه الرؤما المزهذا جرىعلى ماسلف من تفار المشبه والمشسمه به والزمخشري يجعلاللشبهوالمشبه يدمصدرالفعلاللذكور وكذلاف علنسب صفةلمسدرمةتر وقدسلانه خبر مبتهدأ محسذوف أعالام كذلك وقوله أولامورعظام فتكون المعنى أعتاعها ويشمل اغناء أهله ودفع القعط بمركته ويجتى بمعنى يحتار من الجباية لانه أغنا يجتبي ما يطاب و يختاب (قوله كلام مبتدأ الخ ) أى مستأنف وتوله وهو يعلمك على عادتهم في تقديرًا لمبتدا فيما يستأنف ولذا قيل انه يحمَل المَالية يَتَقديرا ابتدا أيضالان الجله المضارعية لاتفترن الواو (قوله خارج عن التشبيه) قمل لات الظاهر أن يشبه الاجتباء بالاحتباء والتعليم غيرالاجتبا فلايشبه به وفيه نظر لات التعليم نوع من الاجتباء والنوع يشسبه بالنوع وقبل انه يسير للعنى ويعلك تعليما مثل الأجتباء بمثل هذه ألزؤما ولا يحنى سماجته فانَّ الاجتباء وجه الشبه ولم يلاحظ في التعليم ذلك (قلت) ولامانه عن جعله داخلاً فيه على أنَّ المعنى بذلك الأكرام يَتَلك الروُّ يا أَنَّ كَا أَكْرِصَكَ بِمَّذُه المبشِّرات بَكرمك بالاجتباء والتعلم ولاتككف فيه يجعد لدنشيهها وتقدد كذلك والرأى بغيم الراموفتح الهدمزة وألف مقصور جععرة يأ ووقع في نسخسة الرؤ بالانهام صدريم سدنى على الكنير (قوله لانها أحاديث الملك ان كانت صادفة الخ) هــذامذهب الحدثين فيهاوما مرّمذهب الحكما وهــذاتعليل لاطلاق الاحاديث عــلي المنامات وأساديث النفس والشيطان بجازعن الوسوسسة وانخيالات ولذاسموها دعاية الشيطان وعلى التغيس

الآخوفالاحاديث على طاهرها (قوله وهواسم جعم العديث الخ) ولا ينافى هـ ذا قوله فى سورة المؤمندين في تفسيرة وله وجعلناهم أحاديث انه اسم جعم العديث أو جدم أحدوثه اذا تأملت الفرق بينه حما وهدذا مبنى على قول الفراء ان الاحدوثه تكون المعند كات واللرافات بخلاف الحديث فلا ينساسب هنا ولا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون جدم أحدوثه ولذا قال ابن هشام وجه القد الاحدوثة من الحديث ما يتحدث به ولا بسست عمل الافى الشر وقال المرد المساترد فى الخدير وأنشدة ول جدل

وكنت اداماج تتسعدى أزورها ، أرى الارض تطوى لى ويدنو بعيدها من الخدرات البيض و دجليسها ، اداما انقضت أحدوثه أو يعسدها

ولمانة لكلام الفراء السهيلي تجب منه وقال كمف لم يذكرهذا الشعروه وعماسار وغار فان قات كيف يكون اسم جع على تسليم كلام الفراء وقد شرط النعماة في اسم الجع أن لا يكون على وذن يجتص بالجوع كفاء يل وأفعال وهد اعمالة قواعيه قلت سبأتي عن صاحب الكشف أن الرمخ شرى كغيره يطلق اسم الجع على الجع المخالف للفياس كلسال وأهال فلا يتخالف كلام الكشاف هناقوله في المقصل قد يحيء الجع مبنيا على غيروا حد مكا فاطيل وأحاد بث حسك ما قيل وقيل انهم جعوا حديث على أحد وثة شجعوا الجمع على أحاد بث كقطيع وأقطعة وأقاطيع (قول ها النبوة المخ) هدا الماطرالي الوجسه الشاني في جعل اجتبائه لعظام الامو ولئلا يسكر روعلى تفسير تمام النعدمة بإيصال نم الاخرة ظاهر والتأويل من الاقل وهو الرجوع الى الاصل والرقالي الفياية المرادة منه قولا أوفع لا اما بتفسيره أويو وعد فن الاقل وولو وهو الرجوع الى الاصل والرقالي الفياية المرادة منه قولا أوفع لا اما بتفسيره أويو ووقوله

وللنوى قبل بوم البين تأويل مكذا حققه الراغب (قوله واعله استدل على نبوتهم بنو الكواكب) يعنى بمقتضى تعبيرا لرقيا وماعنده من علها وهذا بناءعلى تفسيره الاتمام بالنبوة وليس هذا استدلالاعقلما حتى بقال تمثيلهم بالكواكب انمايدل على كونهم هادين المناس وقوله أونساه بالنصب معلف على سائر أى در يته وهوشامل لاولادا ولاده وقوله بالرسالة اشارة الى أنّ الابوين عمدى الاب والمداوا لمست وحده وكون الذبع امتى عليه الصلاة والسلام على رواية والمشهور أنه اسمعيل عليه الصلاة والسلام (قوله عليم بمن يستعق) قيل ان هدذا مبنى على مذهب الحسكا من أنّ النبوة والرسالة من الامور الممكنة سبة بالتصفية والتكميل وايس مذهب أهل السنة ولاوجه لما قاله ظانه ظاهر ف خلافه وسبأتى مافى قوله الاجسام مقائلة في سورة الاسرا وقد مرّ السكار معليه في سورة الانصام في تفسير قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته (قوله دلائل قدرة الله تعالى وحكمته الخ) أى المراد ما وقع فى ثلث القعمة أوأنّ في ذلك علامات على يُروِّهُ النِّي صلى الله عليه وسلم وقوله لمن سأل عن قصتهم الح أى وعرفها منعلق بالوجه بن وعيوزاً ن يجعلا وجها وأحسدا كاقال أبو حيان رحسه اقدنصالى الذي يظهر أنَّ الآيات هي الدلالات على صدد ق الرسول صلى الله عليه وسسلم وما أخفهره الله تعيالي في قصة يوسف عليسه الصلاة والسلام من عواقب البغي وصدق رؤياه وتأويا وضبط نفسه وقهرها وقيامه بالامانة وحدوث السرور بعدالمأس ويه يظهرم عني الجهع وعلى الوجه الثانى الذي ذكره المصنف رحه الله تعالى بكون وجهه اخساره بمسا طابق الكتب من غسير سماع ولاقراءة كتب مع ما فيماقعه من الاعجاز الفظاومه في وقيل جع لانستمال السورعلى قصص أخر (قوله والمراد باخوته علاته العشرة الخ) قيسل عليه فيسه ان العسلات هم لاخوة لابكاأت الاعمأن الآخوة لابوام والاخساف لام والعلات على ماعده أحد عشر وقدوهم فيبعض النسيخ الاحدىءشرة لكن المشهورأ بنم عشرة وليس فيهم من اسمه دينة وقيسل كانت دينة أخت يومف علىه الصلاة والسلام وقوله وههم عبارة عن مطاق علائه لامقددة بكونهر عشرة والعلات يتناول الاناث ايشاولا عصلة فدفعه أتالاخوة جع أخ فهو مخصوص بالنسك ورفلا يصرذكرا خنه

وهواسم جسم للساديث مسكاياهين اسم مع لل طل (ويتم نعمته عليك) السبوة م و بان مل نعمة الدنيا بنعمة الأعرة (وعلى آل يعقوب) بريد به سائر نده ولعله استدل على وجم بضو الكواكب أوزله ( كا أنها على أبويان ) بالرسالة وذيل على الراهيم مائلة والانعامة ن الذاروعلى ا- عن بانفاذه من الذبح وفدا عد بح عظم آء (منقبل) أىمن قبلناً ومن قبل هذا الوقت (منقبل) (ابراهم وارحن) علف بانلاد بان الروية (انربك المعنى الاستداء (سلم) يفعل المعنى الاستداء (جلد الاسداء على ما يُنبَى (لفله كأن في يوسف واخونه) أى فى قصمهم (آبات) دلانل قدرة الله نعالى وحكمته أوعلامات يونان وقرأابن حثيراً به (لاسالمن) أن المال من قصم والمراد باشوته علاته العشرة وهم يهوذا ورويل و معون ولاوی ود بالون ویشمبر ود بنه و تهمون ولاوی

من بنت شالسه لیا تزویه به ایعقوب آولا فليانونب تزوج أختها راحب كم فولات له بنيا مين ويوسف وقد ل بيع بينهما ولم يكن المع في والمستند فأربعه أثرون دان ونفتالى وجاد وآشرهن سريتين زافة وبلهة (ادتالوالبوسف وأخوم) بسامين وتخصيصه بألاضافةلاشتاصه بالاشقة منالطرف بن (أسب الدا مناسنا) وسد ولان انعسل من لاَيفرقفيه بينالوا سدوما فوقه والمذكر وما بقا بله بخلاف اخوبه فان القرق واجب فى الحدلى سامونى المضاف (وتعن عصسية) والمالأناجاء أقوياء أسق المبة من مغدين لاكفا بافيهما والعصبة والعماية العشرة فعاعسارا شموا يذلك لاق الامور تعصيم (القالمالق لدلسين) المفضول المفضول المالية المعديل في المعدة ووى أنه كان أحب المه المرى فيده ن الخابلوكان اخونه يحسد وندفها رأى الرؤ بإضاعف له المستعمث أيصرعسه وسالم حسدهم حي حلهم على التعرض له (اقتلوالوسف) من جلة الحكى بعد دوله اذ عالوا كانتهم انه مواعلى دلان الأمن عال لانقداد من وقدل انا عاله شعون أودان ورضى به الا خرون (أواطر سوء أرضا) منكورة بعيدة من العصران وهومه في و كره اواج أمها ولذلك نصب كالطروف المبه والمحالك موسه المبيام) بواب الامر والعنى بعث اسكم وسعة أسكم فدقدل بكليم ولا بلف عسكم الماغ مركم ولا نازعكم في عبدا لد

ومسكونهم بهااحد عشر وعلى النسطة الاخرى هومن التغلب فلاغينار فى كلامه وقوله من بأت خالته أى خالة يعه قوب عليه الصلاة والسلام وقولة تزوّج أختها أى أخت لداأو بنيامين المشهووفيه كسرالباءوصحه بعضهه بمبضعها وقوله زلفة وبلهةاسم السريتين وقوله وتخصيصه بالآضافة الحزيثى أتالجيع اخوته اسكن الأخوتمن الجانب ين الاب والأم أقوى فلذاخص به ولم يذكر ماسعه اشعارا بأن محبة يعقوب علسه الصلاة والسلامة لاجل شقيقه يوسف ولهذا لم يتعرضوا له بشيئ بمباوقع يبوسف (قو لهو-دهالخ) "أى أى أى بمفرداوهوفعل ماض مشدّدا لحياء اشارة الى الفاعدة المشهورة فى النمو وكونه جائزا فى آمه إف اذا أريدته ضياء على المضاف اليه فاذا أريدته ضيله مطلقا فالفرق لازم وأحب انعل تفضيل من المني "للمفعول شذوذا وأفعسل من الحسوال غض يعدّى إلى الفاءل معنى بالى والى المفعول ماللام وفي تقول زيد أحب الي من بكراذا كنت تسكنر هجنته ولي وفي اذا كان يحدك أكثرمن غيره (قوله والحال الماجماعة أقوياه أحق بالمحبة) اشارة الى أنّ الجلة حالمة وقوله أقوياه اشارة الى أنّ العصبة أيس المرادبها مجرد العدد بل الدلالة على القوة ليكون أدخه ل في الانكار لانمهم قادرون على خدمته والجذفي منفعته فكمف بؤثرعابههم من لايقدرعلى ذلك وفي عددا لعصبة ذلاف لاهل اللغسة وماذكره المصنف رحمه الله تعمالي أحسد الاقوال فمها وقوله لان الامو رتعصب جهمأى تشسد فتقوى وقوله لتفضيله المفضول يشيرالي أنتمس ادهم بالضلال خطأ الرأى وعدم الاهتداء الي طريق الصواب لامايتبادرمنه فيكون سو• أدب ونسية النبي" المعصوم الىمالايلىق به والجدلة الاسمية المؤكدة وجعل الضلال ظرفاله لقكنه فيه ووصفه بالمبين اشارة الى أنه غيرمنا سبله ذلك والمخايل باليا ولاباله مزةجع هخيلة وهيرالامارةوالعلامة من خال يمعني ظنّ أي زيادة محيشه له لانّ فيه مظنة لعاومقامه لالما تؤهمه اخوته من أنه مجرِّد مدل بلاسب كما هو العمَّاد في زيادة المدللاصغر البنين وضمير ضاعف لمعقوب عليسه السلاة والسلام وله ليوسف صلى الله عليه وسلم والتعرّض له مافعاد ، به (قو له من جله الحكيّ بعد قوله اذ قالوا الخ) اشارة الى ارساطه عاقباد وليس التقدير وقال رجل عُمرهم شَاوروه ف ذلك كاقبل وقوله كانهه مآتفقوا توجمه لاستناده الىالكل وقوله الامن قال اشارة الى أنّ الاستناد ما انظرالي الاكثروأنه في حكم المستثني وقوله وقيدل اغماقاله شمهون أحدالا خوة وقسل دان وهو أحدهم أيضا كامز وقوله ورضىيه الاشترون توجيه لنسبة القول الصادرمن واحداليهم لانهم لمارضوه فكأتنهم فاتلون كامرٌ (قه له منكورة بعيدة من العمران الخ) منسكورة بمعني يجهولة لا يهتدي المهاولذا نيكرتُ ولم توصيف فنرلنا آلوصف والتنوين في قوّة الوصف بماذكر واختلف في نصيمه فقبل على نزع الخيافض كقوله كماعسل الطريق الثعاب وقملءني الظرفية واختياره المصنف تيعاللز مخشري ورده ابن عطية وغسره بأنهما ينتصب على الظرفيسة المكانية لايكون الامبهسما ودفع بأنه مبهم اذا لمبهم مالاحدودله والارض المهمة محكذلك وفيه نظر بعرفه من وقف على معنى المهم عندًا لنحاة وقيل أنه مفعول به لاتّ المرادأنزلوه فهوكة ولهأنزلني منزلا مساركا والمرادان تأغيتم من قتله فغزيوه فان التغريب فى حصول المقصود مع السلامة من الم القنل وقوله وهوم عنى تنكيرها أى لاأى أرض كانت (قوله والمعنى يصف لكم وجه أسكم الخ) ويصف بمعنى يخلص والوجه الجارحة المعروفة وبعبريه عن الذآت أيضافلذاذ كرفيسه وجهان في الكشف أحدهما أنه كايةعن خاوص محبته الهم لانه يدل على اقباله علمهم اذالاقسال بكون الوجه والاقبال على الذي لازم خلوص المحسمة ففمه انتقال من اللازم الى الملزوم بمرتبتين فالوجسه بمعناه المعروف والسكاية تاو يحسمة والى هذاأشار بقوله يصف الخ واذاكان الوجه بمه في الذات كان الانتقال بمرتبة فهوكنا ية أيائية والبه أشار بة وله بكليته والشاني أنه كنا يشعن التوجه والتقبد بنظمأ حوالهم وتدبيرا مورهم وذلك لانخاوه لهميدل على فراغه عن شغل يوسف عليسه الصلاة والسسلام فيشتغل بهم وينظم أمورهم والوجه على هسدا بمنى الدات واليه أشار بقوله

(وتكونوا) جزم العطف على يخل أونعب باضهاران (من بعده) من بعد يوسف والفراغ من أمره أوقتله اوطرحه (قوعاصا لمين) الدين الحاقة تعالى عاجنية وما لمن ع المكم بعلم ما منسكم وبينه بعل ذي ولدنه أوسالمين المردنيا تمافانه بتطم الكم بعده يخاووجه أيكم ( فال فالرمنهم) يعني الموذا وَ عَانَ أَ مَسْمَم فِهُ رَأَ مَا وَقَالَ لِهِ مِنْ لَا تَعْلَافًا بوسف) فان القدل على (والقوه في غداب المب في قعومهمي به اغسو به عن أعبن الناظرين وقرآ فافع في غيابات في الموضعات على المن كانه اللك المسينة المن وفرى عسر تَعْمِي مَا مَا لَهُ مَا مُلْمَا لِمُنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السيارة) بعض الذين يسرون في الأرض ان كنتم فاعلن ) بشورتي أوان كنتم على أن تفعلوا ما يفرق بنه وبينا به (عالوا با أيا با ماك لا تأسنا على يوسف ) أعنا فنا عاسه (واناله انسامعون) وغون نشفق علمه وريد له الله أرادوا به استغاله عن رأيه في منظه منهم الماندس من مدهم والنمود تأسنا بالادعام إشمام وعن العج برك الاثمام ومن النوادرك الادعام لانهما من طدن (المنظمة المسلمة المسلم المنتجة المسلم المنتجة المسلم المس الىالبحراء

ولاينازعه فيصمته أحدد أى لايشغله شاغل عنبكم وقسل انه اختارات الوجه بمغنى الجسارحة مطلقا وفيه نظر ﴿ قُولُهِ أَونَسِهِ مَا ضَارَانَ ) يَعَنَّى يَجُوزُفِيهُ الْمَرْمِ عَلَيْسَاعِلَى جُوابِ الامروالنصب يعد الواو المارفة ماضماران أي يجتمع لكم خاووجهه والصلاح وقوله من بعد يوسف علمه الصلاة والسلام والفراغ من أمره وفي نسخة أوالفراغ فعلى الاولى الضمراء وسف علمه الملاة والسلام ومعنى كونه بعده بعدالفراغ من الاشتغال فالعطف فيه بالوا ولتفسيره اذلامه عي للبعد يةعن ذاته وعطف الوجهين بأوعلمه اشارة الى رجوع الضميرالى أحدا لمصدرين المفهور ين من الفعلن ورجحت هذه التسحة فالوجوم ثلاثة وعلى الاخرى الوجوء أربعة فالضمرليوسف علمه الصلاة والسلام ومعنى كونه بعد مبعد مفارقته ولظهوره لم يقسره أوللفراغ الفهوم من قُولَه يخل الكمّ على مامرّ من تفسيره ( قوله تا تبين الى الله تعالى عماجنيتم أوصالحين مع أسكم الخ) قسسل الصلاح امادين أودنيوى والدين المَّا منهم وبن الله بالنَّوية [ أو هنهموبين أسهم بالعذروه ووآن كأن مخالفا للدين لكونه كذبا فوافق لهمن جهة أنهم يرجون عقوه وصفعه أيخلصوا من العقوق والدنيوي يسلاح أمورهم وهوظا هرفلا بردعاره أنه كمف يكون البكذب دينيا وقوله وكان أحسنهم فيه رأيااذ لميرا لقتل له ولاطرحسه في أرض خالية قفرا وبل في بريحتاج المها السابلة وتشرب من ماثها فأنه أقرب خللاصه وقوله وكان أى يهوذ اأوالمشعر نذلك وقوله وألقوه في غيابت بلب يتضمن النهىءن القائد في الارص الخالية بعد النهىءن قتله صريعا وفيه من حسن الرأى ما لا يحنى ووقوع هذامنهم قبل النبؤةان قبليه وليس يصغيرة كاقبل وفي قوله قائل دون التعدن بأسمائهم اذلم يسبر منهم غسريوسف علىه الصلاة والسلام واغاذ كروا دمنوان اخوته والاضا فةاليه تشريف له في مقابلة من الاذى وسترعلى المسى بعدم ذكرها ممه لمافيه من التفضيح وأتما القول بأنه كان على هددا ينبغ المصنف رسمه الله تعالى أن لايعينه فليس بشئ لآنه مقام تفسير والقول بأنه يهوذ اهو الصيع كَايشعريه كلام المسنف وسهه الله تعالى (قوله في قعره سي يه الغيبو يتمالخ) الحيد البرالي لاجمارة فهامن الجب وهو القطع وغيابها حفرتها وقرارها كالقال واذاأ نايو ماغيتني غيابق ويعدي القدير وسمبت الحفرة غياية لغييتهاعن النظر وقرئ بالافرادوهو ظاهروبا بلعملات كلجانب منهاغيا ية فهويدل على سعتها وتوله وقرئ غسة أى بسكون الياءعلى أنه مصدر أريديه الفائب منسه وقرئ أيضاغيبة بفتحات على أنه مصدر كغابة أوجع غاتب كمانع وصنعة فتكون كقراءة الجسع وكلام المصنف رحه الله تعالى يحقلهما وأماقراءة الجسع بتشديد الساء التحقية فعالى أنه صيغة مبالغة ووزنه فعالات كممامات أوفيعالات كشيطانة وشيطانات وقوله وألقوه فغسابة الجيت يعنى لاتفتاوه ولاتطرحوه في أرض قفرة يعددة لمنافسه من المشقة على والتسوي الى الهلالث الذى فروتم منه وتقدّم أنه من حسن وأيه فيه (قو له بمشورق أوان كثم على أن تفسعاوا) أى ان كان فعلكم بمشورتي ورأبي فألقوه الخ أوان كنتم عاذمين مصرين على أن تفعلوا يدما يفرق بينه وببن أبيه والفرق بين الوجهميز أن كان باق على مض ف الثَّانى دون الاوَّل بنا على أنَّ ان لا تقلب مُضيها والأوَّل عِمَاج الَّى تقدير فلذَا قيل بترجيع الثانى عليه (قه له لم تخيافنا علمه) لم يفسره به لانّ الامن لا يتعسد ي يعلى لانّ الاستعمال على خلافه يَضال اثمّ عُلِي مَالَهُ وَنَفْسِهُ وَسِأَتَى كَاأَءُ نَسَكُمُ عَلَى أَحْمِهِ بِلَائْتِمِ فَهِمُوا مِنْهَ الْخُوفُ وَعَدَمَ الامن لايستازم اللوف ألاترى أنآمن لم يأقن أحداعلي ودبعة لم يأتمنه ولم يخفه ويلتقطه بمهنى يأخذه ومنه اللقطة والسسيارة الجاعة السائرة (قوله وغن نشفق عليه الخ) كانه جعل النصي بعنى الشف قة واختيار الاحسان بعناله كناية لانه المناسب للمقام واستنزاله عن رأيه أى تبديل رأى يهقوب على الصلاة والسلام في خوفه على منهم وفيه استعارة ولماتنهم متعلق يحفظه وأصل التنسم تلق اتسيم للتروح وشمه فهواستعارة للاحساس أى لاحساسه بحسدهم ومامصدية (قوله والمشهور تأمنا بالادغام الخ) قراء العامة لاتأمنا بالاخفا وهواخت الاساطركة الضعيفة وقرأها بعضهم بالاشمام أىضم الشفتين معانفراج

ينهسما إشبادة الحاطركة مع الادغام الصريح كإيكون في الوقف وحوالمعروف عندهم وفيسمعه فالواوه فدالاشارة بعد الادغام أوقيسادوني الشاني تأمل ويطلق الاشمام على اشراب الكسرة شمامن الضمة في محوقيل وعلى اشمام أحد مرفن شأمن سرف آخر كامرف المسراط وقرأ المسن وجه القاتمالي بالاظهار لكونه من كلتين محافظة على موكه الاعراب وقرئ بنفل ضمة النون الحالميم وقرئ بكسروف المضارعة مع الهدمزة وتسهيلهما (قوله نقدع في أكل الفواكه) أصدل معنى الرثع أن تأكل وتشرب مانشاء في خصب وسعة ولذا أطلقت الرتعة بسكون المتاء وقصها على اللهب بكسرا وله ضدا بلدب ( قوله بالاستباق والانتضال) أى رمى السهام بعسى أنّ لعهم ليس لعب لهووالالم بقرّهم عليه يعسقوب عليه الصلاة والسلام ولم يصدرمنهم بل هومباح يحسن لتمرّنه مبدعلي الحرب وهوالمسابقة ورمى السهام وهو مطلوب لمافيه من احمام النفس وانعاش قوة العمل (قوله وقرأ ابن كنونر تع بكسرالعين الخ) فيها أربع عشرة قراءتمن السبعة وغيرهافة وأنافع بالماء التعتبة وكسرالعين وقرأ البزى نرتع وناهب بالنون وسكون العين وقرأ قنبل شبوت الماءيعد العبن وصلا ووقفا وفي رواية عندائماتها في الوقف دون الوصل وهوالمروى عن البزى وقرأ أبوع رو وابن عامر بالنون فيهما وسكون العين والبا والكوفيون بالباء التعسة فيهما وسكون آخرهما وقرأجه غربن محد بالنون في نرتع والساء في بلعب أي يوسف عليه الصلاة والسلام لمناسبة اللعبله لصغرسنه ويروىءن ابنك شرحه الله تعالى وقرأ ابن سابة باليا ونيهما وكسرالعينوضم البساعلى أنه مسستأنف وقراعجا هدوتنا دةيضم النون وسكون العين والباءوقرأها أبورجاء كذلك الأأنه بالماء التحتسة فبهمأ والنخعى وبعقوب برمع النون ويلعب بالياء والفعلان في هـــذه كلها مندان الفاعل وقرأ زيدبن على بالما فيهده اوالساء المفعول وقرأ ترتعي ونلعب بنبوت الساءورفع الباء وقرأ أبنأب عبدلة يرعى ويلعب فهسذه أربع عشرة قراءة ستمنها في السبعة وماعدا هاشاذة وتوجيهها ظاهر ونرتبى من الرمى أى ترمى مواشيناً فأسند اليهم عجازا أ وتعوّذ عن أكلهم بالرمى وكسر العين لانه مجزوم بجدف آخره وقوله أن يناله مكروه على تقدير المسادمن أوعن (فوله اني ليحزنني أنتذهبوايه) انقلنااللام لاتخلص المضارع للمال فظاهروان قلنما انهما تتخلصه كماهوم تدهب الجهود قسل عليه ان الذهاب هنا مستقبل فيلزم تقدّم الفعل على فاعله وهو غيرجا تزلانه أثره فالذاقيل ان التقدير قسدأن تذهبوا أونوقع أن تذهبوا بنقدر المضاف وهوالشاءل وهوحال وقبل يجوزان يحسكون المذهاب يحزنه باعتبارتصوره كاصل تطهره فحى العلة الغائمة وقدقسل ات الامضه جرّدت للتأكيد مسلوية الدلالمة عن التَّخَلِيص للسال (قلتُ) كذَّاق**ال**واوا ناأطنُّ ذلك مفلطة لاأُ**مـــلَ لهافا**نَّ لزوم كون الفاعل موجوداعند وجودالفعل أنماهوفي الفاعل الحقيق لاالنموى واللغوى فأن الفعل يكون قبلهسواء كانحالا كافيا نحن فيه أوماضيا كاأنه يصع أن يكون الفاعل في مثله أمر امعدوما كافي قوله

ومنسر وأنالا يرى مابسوه ، فلا يتخذ شيأ يخاف له فقدا

ولم يفسل أحدى منسلال في قروقه ولا حاصة الى تأويل أو تقدير او تنز بللوجود الذهني منزلا الخيارى وقد عد القول به ابن هلال في قروقه ولا حاسمة الى تأويل أو تقدير او تنز بللوجود الذهني منزلا الخيارى على القول به أوالا كنفاء به فان منسله لا يعرفه أهسل العربية واللسان فان أيت الاالليساح فيه فليكن من التجوز في النسسبة الى مايست قبل لكونه سبباللحزن الآن والذي في شرح المكاب للسعراف أن اللام المداخلة على المفادع فيها أقوال ثلاثة أحدها انها في خبران مقدور تعلى الحال وهو ظاهر كلام سبويه وجه الله الشانى أنها تمكون للحال وغيره واستدلوا بقوله ان ديك المحكم بينهم بوم القيامة الثالث أنها لا المناف أنها تكون الحيال وغيره كالا ين المذكورة اه واعلم أن من ذهب الى الاقل قدره بنفسدان تذهب الى الأقل قدره بنفسدان تذهبوا ونحوه ولا يلزمه حذف الفاعل لانه انما يتنسع اذا لم يستدمسده شي سوا كان مضافا أوغديره فنقد يرقصد كم صحيم أيضا خلافا لمن خطأه في ما لفائد اله لا يقوم الا المضاف السه مع أنه يجوز أوغد يره فنقد يرقصد كم صحيم أيضا خلافا لمن خطأه في ما لفائد اله لا يقوم الا المضاف السه مع أنه يجوز أوغد يره فنقد يرقصد كم صحيم أيضا خلافا لمن خطأه في ما لفائد النوع والا المضاف السه مع أنه يجوز أوغد يره فنقد يرقصد كم صحيم أيضا خلافا لمن خطأه في ما لفائد المناف المناف السه مع أنه يجوز

(رنع) سعنی أحسال الفوا که وغوها من الزمه وهی المساق من الزمه وهی المساوری من الرزم من الزمه و الاستال وقوا البه من اونهی رندی واقت می من الما الما والد کون علی استاد الفعل الما والد کون علی الما الما والد کون علی الما الما و ورنع بکسر العمن و الما من الما و ورنع بکسر العمن و الما من الما و الما

[ (وأخاف أن يأكله الذاب) لان الارمن كانت مذأبة وقبلرأى في المنام أن الذئب قدشدعلى بوسف وكان يحذره وقدهمزها على الاصل ابن كثيرونافع فى راوية قالون وأبوعرو وتفاوعاصم وابنعامردر باووقفا وحدزة درجاوا شقاقه من تذا ابت الرجع اداهبت من كلجهة (وأنترعنه غافلون) لاشتغالكم بالرنع والاعبأ ولقلة اهتمامكم بعفظه ( تالوالنَّنَ أَ كله الدُّنب وضن عصبة) اللام موطئمة للقسم وجموايه (المااذا الماسرون) منعفا مغيونون أومستعفون لاندى عليهم بالخسار والواوق وغن معية الممال (فلماذهبوابه وأجموا أن يجملوه في غيابت ألجب )وعزمواعلى القائه فيهاوالبر بتربيت المفدس أو بتر بأرض الاردن أوين مصرومدين أوعلى ثلاثه غراء أحزمن مقلم يعمقوب وجواب لمامحذوف مثل فعلوايه مافعلوامن الاذى فقدروى أنهم كمابرزوا بهالى الصسراء أخدذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا يقتاونه فعسل بصيم ويستغيث فقال يهوداأ ماعاهد تموني أن لا تقتلوه فأبق ابد الى البائرة بدلوه فها فدها في بشفيرها فربطوا يديه ونزء والخسمه ليلطفوه بالدم وبحنالوا بدعلي أبيهم فضال بااخرناء ردواعلى قصى أنوارى به فقالواادع الا-دعشركوكا والشمس والقمر وليسوك ويؤانس ولافل المغ نصفها ألفوه وكان فيها ما وفسقط فيدم آوى الى صفرة كانت فيها فقام عليها يكى فحام جبريل بالوحى كافال (وأوحينااليه) وكان ابن سيدع عشرة سنة وقيسل كان مراهه أوسى اليه في مغره كما أوحى الى يعبى وعيسى عليههم السلام وفي القصص ان ابراهيم عليده السلام حدين ألقى فى النمار جرّد عن نسابه فأناه جبر بل عليسه السسلام بقميص من حريرا لجنسة فألسماياه فدفعه ابراهيم الماسعق واسحة الى بمقوب فجمله في تمية

أله بيان المعنى لاتقديرا عراب فاعرقه (قوله تعالى وأخاف أن يأحسك له الذئب) وتع هذا من يعقوب عليه المسلاة والمتسلام تلقينا للبواب من خسيرت وهوءلى أسساوب قوله تعلل ماغزل بربال الكريم والبلامموكل المنطق وروى الداريءن ابن عروضي انتهتعالى عنهمالا تلفنوا الناس فسكذبوا فاتنى يعقوب عليهما لصلاتوالسلام لم يعلوا أنّ الذّب يأكل النساس فلسالقنهم انى أشاف ان يأكله الذّب خالوا أحسبتكا الذئب كذاني الجامع أنكبير ومذأية بفتحاليم أىكثيرة الذئاب ومفعلة بصاغ لهذا المعنى كثيرا كبقثأة وقوله وقيل وأى فآلمنا مالخ يعذره من الحذرأ والتعذيروا غياسذره لاخ الانبياء عليهم العلاة والسهلام لمساحبتهم التهامة بعيالم الملكوت تبكون وقائعهم بمينه باواقعية والافالذتب في النوم يؤول بالعندة وشذيعن وثب وحسل والمذتب عينه حمزة فن قرأ بهنا تى به على أصله ومن أبداحا يا ملسكونها والمكسار ماقبلها أقيه على القياس ومن خصه بالوقف فلان التقاء الساكنين في الوقف بالزاكن اذا ككان الاقل سوف مدّيكون أحسن وقوله من تذاءبت بالمدّمن باب التفاعل كما ف الاساس والذي نقسله أعلالغسة عن الاصمى عكس ماذكره المستفرسه الله تعالى تبعا لازمخ شيرى لانهسم جعكوا تذاءيت الريح مأخوذمن الذنب لانها أنت كايأت وحوأنسب ولذاعذ ممن الجسازف الاساس الكندورول عند لاتأخذالفعل من الاسماء المسامدة كابل قليل عناأب للقياس وقوله لاشتفالكم هذا ماعند الاخوة ﴾ والشاف ما في نفس يعقوب منهم ( قوله اللام موطئة للقسم ) تقدّم تقسيرها وهل يشترط أن تدخل الهلى شرط مسبوق بقسم لفظا أوتقديرا لنوطئ الجواب المذكور بعدها وتؤذن به ولهذا تسمى مؤذنة أملا وقوله وجوابه بالجر معطوف على القسم وهوا القصود بالدكر أى لتوطئ الجواب القسم (قوله منعسفا مضونون الخ) خاسرون هناامامن الحسار عمني الهدال ندأومن خسران التعارة وكلاهدماغير مرادفهوا تاجيازعن الضعف والتجز لانه يشبهه أوسبه كافى قوله تعالى واثن أطعم يشرامنلكم انسكم الذاخاسرون أى عاجزون أوالمراديه استعقاقهم فأوأن يدى عليهميه وأشارالي أنه يجوزا خذذال من أحدم الربح فى التجارة بقوله مغبونون والوجوه فى الكشاف أربعة جالكون ضعفا وعزا أومستصقون للهلال لعدم غنائهمآ ومستعقون لان يدعى عليهم بالخيسا روالدمار فيقسال خسرهم انته ودترهم اذأكل اللائب أخاهم ومهمعه أوأنه سماذالم بقدرواعلى حفظ بعضهم ملكت واشبهم وخسروا والمقصود ادواجهاف وجهين كابعوف بالتاشل الصادق واساذكر يعقوب عليسه السلاة والسلام الهم في وجدعدم مفارقته أمرين ونه الضارقته وشوفه عليه من المدئب أجابوا عن الثسانى دون الاقل اسكراهته مله لانه سبب حسدهم له فلذا أعاروه أذناصماء أولترلذكرما يعزنه وكانه غيروا قعلسرعة عودهمأ وأنه اغساسون الدهابة للخوف عليه فنني الثاني يدل على نني الاول (قوله ومزمواً على الشارة الى أن أأصل معنى الاحساع العزم المصم وآنه على حذف البالم "من متطقه والاردن بضم الهمزة وسكون الراء وضم المدال المهسملة وتشديد النون وقوله فى الصاموس وتشديد المدال من طغيات القدم (أقول) حكذا فالنسخ كاذكرالفاضل المحشى وفينسطةالشريف المعقدعليها بديارنا بتشديدالنون ولاأدرى دو اصلاح منه أومن المصنف رحه الله تصالى ومدين تقدم بانهاوا آفول الاخيرهو الراج ولاوجه لماتيل انَّا عُلَافُ الفظيُّ لامكان التوفيق بنها (قولدوجواب المعذوف الخ) وهوماذكره ومنه من قدَّره حظمت فتنتهم ومنهممن قذق وضعوه فيهسا وقيل الجواب أوحيننا والخاوزاندة وقوله لبلطنوم أىبدم مصلة ذبعوها واوله أنوارى بدأى استرواولهم ادع الاحدة شرتهكم به (فوله وا وحيناالله) أعاتاه بلوسال ملك والموحى اليمماذ - عكر بعد ولا الايصاء المعروف ساء لاغ المشرائع ستى يتسكاف لمبأنة أعلسه البالبسغ بمدهدمان فأنيسا وتسليقه ونزول الوسى من أوائل المنبؤة والماكن السبيكتر الأجيا حليم السلاة والسلام ببتوافسن الاربعين أشارالى جوابه بأته الاغلب وقيل أنه بعني الالهام وقبل الانشاء في مبشرات المنسام وقوله وفي القصص أى كتب قصص الابدا معليد بالصلاة والسسلام

وهواتا بمسع أومفرد وقوله علقها بيوسف محكان الظاهره في يوسف وقوله لعلوشا نك ومأبعده سان وبدعدم شمورهم وهوظاهر واللي بالنم والتصربع ملية بالكسرهيثة الشعص وقوله وذاك أى قوله لتذبُّهم بأمرهم هذا وهواشارة لمساسناتي في النقلسم القرآني وتوله بشره تفسع لقوله وأوسينا. أى أرسلناجيريل علمه الملاة والسلام لتشيره الخومرض القول بكون عذه الجالة أسلسالية متعلقة بأوحينالبعده وقلة جدواء وفالكشاف ويجوزآن يتعلق وهسم لايشعرون على قراءة تنبئنهم بالتاء بقوة وأوحيناعلى معسنى آنسسناه بالوسى وأذلنساو حشسته وحسم لايشسعرون بذاك ويعسب بون أنه وستوحش لاأنيس له وقرئ النبئنه سم بالنون على أنه وعسدلهم فقوله لايشد عرن متعلق باوسينا لاغرونظرفسه بأنه يجوزان يتعلق بقوة لننبئنهم وأن يراديانيا والله ايصال برا فعلهم به وهم لايشعرون بذلك ودفع بأنه بساءعي الغلاء ووائه لايجتم انباءا تدمع عدم شعوره بيماأتبأ هسم بدالابتأو يلكتقدير لنعلنهم به ظیم ما ارتکبوه تبسل وهم لایشعرون بمسافسته ﴿ قُولُهُ آخُرُ النهار الحَزُ) " قال الراغب العشق" منزوال الشمس الى العسباح والعشا ممن صبلاة المفرب الى العقسة والعشاآت الفرب والعقبة والعشا ظلة تدرض في العسد ورجل أعشى واصرأة عشوا ومنه يخبط خبط عشوا وعشي عي وعشوت النباد قصدتهالملا ومنه العشوة بالضم وهي الشعلة فلاتساع في كلامه كانوهم والذي غرم قوله في القاموس العشاء أولالغلام وكلام الكشاف مطابق لماقاله المستنف رحسه اقدتعالى وهوا مام اللغة (قوله وترى عشيسا) بضم العين وفتم الشين وتشديد السام منوّنا وهو تصفيرعشي وقد مرّنفسير ( قوله وعشي بالضم والقصر جع أعشى وقيسل انهجع عاس وأصله عشاة كاس ومشاة فذفت الها تضفيفا وأورد عليها أنه لاجوا زلمتل هسذا الحذف وأنه لايجمع أنعل فعلامعلى فعل بينهم الفساء وفيتم العين بل على فعل يسكون العين واذاقسل كأن أصله عشوا فنقلت سركة الواوالى ماقبلها ليكونه سرفاصيصاسا كأخ سدفت بعدقلبها ألفالالتقاءالسا كسنين وأن ودرمايكوا بدفى ذاك البوم لايعشومنه الانسبان قيسل والاطهو أنه جع عشوة مثلث العين وهي ركوب أمرعلى غده بصمرة يضال أوطأ معشوة أى أمر ا ملتب ايوقعه فيحرة وبلة فنكون تأكند الكذبهم وهواتما تميزأ ومفعولة أويكون جدع عشوة بالضم عفي شعلة النبارعببارة من سرعتهم لايتها جهم بمافعاوا من الفظمة وافتعاوا من العضبهة وتوله أي عشوا من البكاا شبارة الى أن قساسه أن يكون على فعل كحمر وأتماما مرّمن أنه بقدره فدا البكالا يكون عشو فدفعه ظاهرلانا لمقصودا لميالفية في شدة البكاوالتحدب لاحقيقته أي كاد أن يضعف بصرهم والصطح ثمة البكا (قع لهمتباكن) أىمفلهر ين يتكلف لانه اسرعن حزن وتوله يشترك الافتعال والتفاعل أيميكوناك بمعنى كنستبق بممني تنسابق وفسرالايمان بالتصديق وهومعناه اللغوى ولذاعدى بالملام واتباني معناه الشرى فيتعذى بالبساء وقوله اسو طنلا تعليسل لكونه غسيرمصة فالهم وقوله وأوكنا صادقين قيسل مِعناه ولوكَناء خدل من أهل الصدق والنقة ولا يدّمن هـ ذا التأويل اذلو كان المعنى ولو كناصا دقين فنفس الامراكان تفديره فسكيف اذاكا كاذبين فيه فيلزم اعترافهم بكذبهم وفيه نغار (فولد وفرط محبتك فأنهاداعية الى اعتقاده دم هلا حسكه وأن لايطمس قليه لما قالوه وقوله أى ذَى كذب الخ سانلانه وصف المصدركر حل عدل فاتناأن بكون بتقدير مضاف أوأنه وصف بالمصدوم ببالغة وقراءة النصب لزيدبن على رضي اقه تعالى عنهما على أنه مقعول أه أوسال لكنه من النكرة على خلاف القياس لوكان من دم يمنى مكذوبانيسه والاحسن بعدله من فاعل بيؤاية أويه بكاذبين وعليه اقتصرا لمعنف رحسهاته تعالى وماقيل أن المدر عبى وعدى الفعول به والمفعول المؤلا المبتة الى تقديروهم لانه ليس بعقيقة وحوتأو بل كالتقديرا كن الناني مواشه ورفيه فلذا اختابه المعنف وحه الله تعمالي ( فوله وكيعبها النفيرا لجبة الغ كعسد مقراء عائشة وذي المه تعالى عنها وليس من قلب الخال دالابل هولغة أخرى عِمَنَ كُدُواْ وَطَرَى ۗ أُويَا بِنِي فَهُو مِنَ الْاصْدِادُ وَكَدُرُ مُثَلِّنَةُ الدِالَ لِقَيْقُ صَفًّا وقولُ وقسل أَصِلْ

علقها بيوسف فأغربته سبريل عليه السلام مالسدانا و (لنشام بأص م مذا) لمنا أم المافه أوا من (وهم لايشفرون) أمل يوسف الملق يألك وبعد معن أوها وعموطول العهد المفير العلى والهما - توذلك اشارة الى ما قال لهم عسرسيند خاواعليه عنارين فعرفهم وهماله وتكرون بشروعا يؤل المدامره المالم له وتطبيبالقلبه وقبل وهم لايشهرون سنصل بأرسيناأى أنسناه بالوحى وهم لايشعرون دلان (وجاوا المهم عشاء) اى آخرالنهاد دلان (وجاوا المهم عشاء) وقرئ عنسا وهونصغيرعنى وعنى الضم والقعرب أمثى أى عنوامن السكا (بیکرن) منباحین دویآنه لماسم بكارهم فرج وفال مالكم ما بن وأين وسف ( عالوا بأ أما أ ما ومينا نستيني) تنسابق في العدو أففارى وقديشتها الاقتعال والتفاءل حجالاتغال والشانسل ﴿ وَرَكَا يُوسِفُ عند دوناعنا قاكمه الذنب وَمَاأَنْتَبَوْمِنَالًا ﴾ بعسلتقالنا (ولوكما مادقين) أرواطنيان بناوفوط عبنيان ارسف (وجافاءلى فيصه بدم كفيب) عىدىكذب بمنى مكذوب نيه وجوزان يكون وصفايا أصدواله بالغة وقرى بالنصب على المال من الواواى بأوا كاذ بين وكدب فالدال غدرالعدة أى كدراً وطرى وقدل أصله الساض المارع على المفار الاحداث

فتسبه به الدم الاوسنى عسلى القسميص وء لىقصه فهوضع النصب عسلى الثارف أى فوق قيعه أوعدلى المال سن الدم ان-وزنة دعواعلى المحرودروى أنه الماءع يضبريوسف صاحوسألءن فيصه فأغذه والقاءعلى وجهه وبكن عنى معدب وجهه بدم القمص وقال مأوا بت كالبويد وباأسلم من هذا أسمل ابن والمعزق علمه فعمه والذلاء (قال الم والد الم أنه عم أمرا) مهان المرأ العسام وهوزت في اعسام أمراعظها من السول وهو الاسترساء (فعد جيل) أى فأمرى صبرجيل أونصرب مدرامل وفي المديث العبر الميل الذي لاشكرى فيداى الى اللاق (والله المستعان على مائصفون) على استمال مائصفونه من هلاك بوسف وهدده الجربة كانت قب ل استنباعهمان وم (رساه تسدان) رفقة يسيرون من مدين الى مصر قراوا قر يا من المب وكاندلك بعد الدالات من القائدة به (فأرساوا واردهم) الذي ردالما ويستني لهدم و كان مالك بن دغوانله و اعى (فأدلى دلوه)فأرسلهاف للب لهلا ها

إى أصل الكدب الدال المهملة ومسدوه التكدب بالفتح وهوا اسياص في اطفارا لاحداث فشبه بداله فى المقميص لمضالفة لون ما هوفيه فه واستعارة أوتشبيه بليغ ( فو له وعلى فيصه في موضم النصب على الظرف أي فوق قيصه) قبل عليه الاصم جعله ظرفا العبني، يعني أنه العامل فيه فيعبن أنَّ الفود. فارف الميائن وردبأن الظرفية ليست باعتبا والضاعل بل باعتبارا الفعول كقوله جامعلى جماله بأحمال فالغرفية كآتصم باعتبارا المتعول الصريح كرميت الصيدنى الحرم تبكون باعتبارا لمتعلق أيضاوهويميا البستفدناه منآهسذا المقسام وتسلمانه أرادأت ليرعلى حقيقته وهوظرف لغو وفي بعض الحواشي الاملى أن بقال اند عال من حاوًا بتضهيبنه معدى الاستسلاء أي جاوًا وسيتوليز على قيصه وقوله بدم حال عن القميص ليكن الطاهر استولواعلي القميص ملتسايدم جاتين وهذا أولى من جاؤا مستواين لمامر فىالتضين والامرفسه مهل فأن جعسل المضمن أصلا والمذكل ورجالا كل منهما جائزوا ذا اقتضى المقيام أحده مارج والاظهرأنه ظرف المجيي المتعذى ومعناه أتوابه فوق قصه ولايخ استقامته (ق لدأ وعدلي الحال من الدم ان جوزتف ديمه اعلى المجسرور) قال السفيانسي وحوالحق اسكثرته فيالسآنهم وقال فيالكشف التاخدلاف في غسرالغارف قال في اللساب ولانتفيذ م على مساحيها الجسرودعلى الاصع نحومردت بالسقبه نسدالا أن بكون الحال ظرفاعلى ان المق ماا ختاره ابن مالك من جوازه المطاقة ( قوله وقال ماراً بتكاليوم ذنبا الخ) هذا منل قول العرب ماراً بت كاليوم وجلا فالبالمردف المقتضب المعيني جارأ يت مشيل دجل أداه الموم رجلا أى ماراً بت مشيله في الرجال ولكنه حذف لكفرة استعمالهم والأفه دليلاعليه انهي فتقديره على هدامارا يتحصك ذب أراه البومة تساأى مارأيت مشلدفي المتآب فضه حذف لمابعسدا المكاف وامياه لي الفارف وهوأراه ودتيبا فمنز كأأن رجلاف دلك التركس غيرز كأصر حوابه وأحلمه فنه والمقه ودمنه التعب منسه ستخلمولم يمزق نسام هسذا ماصرح بهأهل العربيسة وقيسل أصله مارأ بت ذتبا كالدئب الذى إرأيته المومأى مشدل الماثب نقدم الكاف على المضاف السه فصاد حسك فاتب الموم فحذف المضاف إليه وحوذتب وقدم كاليوم على ذئبا فصارسالا وأحسلم صفة ذئبا وقواءمن حسذا انسارة الى ما فى الذحن من الاتب الذي أكل يوسف وقوله أكل بيان لقوله ماراً بت ولا يخدني ما فدم (قوله واذلك قال بل سولت لكما لخ)يمني لماجه الدم علامة لصدقهم وسلامة القميص دالة على كذبهم علم بسقوب عليه المسلاة والسكام أنه ليس الامركا فالوامع وتوقه بالرؤ بالدالة على بلوغه مرتبة علية وانماح تدللانسنى عليسهمن المسكروه والشدائد فسيرالموت والتسويل تزيينا لنفس للمر مايعرص عليه وتصويرالفبيع بشووة الحسن وأصدل اشدتة اقهمس المدول بفتحتيز وهوا سترشاءنى العصب ونحوم فسكات المستول بذآنآ فيساحوص عليه وأدخاءة بتزيينه ( قولمه فأمرى صبر جسل الخ)يعني أنه خبره يبتدا يحذوف او مبتدأ عيذوف الغبر وهذاالخبرا والمبتدامع المصدرالذى هوبدل قيل حذفه واجب وقيدل انه جائز (قوله وفي الجديث الخ) هو حديث مرسل آخر جدا بنجر يروقيده وقوله الحالة لقوله بعده أشكو بني وحزنى الىاقه ولذا لماستل عليه الصلاة والسلام عن سبب سقوط حاجسه على عماسه فقال طول الزمان ومسكترة الاجزان أوجى اقدالسه أتشكوالى غديرى فقال خطيئة فأغفرنى وفوله على احقال مائعةونه الجز) أى يحمِل ذلك بالعبر عليه حق بساو و يغلهر شلافه وقوله وهـذُه الجريمة أى الذبب العطيم جواب عن أنها عليهم المهلاة واله لام فكيف عدده مذامنهم وقوله الأصح اشارة الحأت فيه المنتلافا (قولد فريباس الحب) قال فالقاموس والحب المنم البترا والكنيرة الماء البعيدة القعر أوالجدة الموضع من البكلا أوالتي لم تطوأ ويما وجبدلا بماحفره المنس وجب يوسسف على اثن مذير ميلامن طهرية أو بين سبخيل وبابلس وقوله اعدثلاث أى ثلاث اسال معتشمين زمان القنائد وقولها المذي يردالمياس يسستق) عطف تفسيمة وادلاءالالوارسااه سالإشواج المساء يقسال أدلاه سادا أرسلهسا

فالبترودلاهااذا أخرجها ملائى واذاقال فتدلى بها يوسف عليسه العلاة والسلام أى تعلق للغروج ونوج والدلومؤنثة سماعية ﴿ قُولُهُ مَادَى الشرى بِشَارَةُ لِنَفْسُهُ أُولِقُومِهِ ﴾ فيه وجهبات أحدهما أتَّه نادى البشرى كافى قونه بأحسيرتا كائد نزله بأمنزاة شخص فنباداه فهواست عارة سكنية وتخسلية والمه أشارا المسنف رجه الله تعالى بقوله هذا أوأن حضورك وقبل المنادى محذوف حسكما في قوله بالسنة أع ياقوى انتزوا أواسمه وابشراى وأنتا جعل بشرى اسم صاحب له فضعيف لات العالم لاتصس اضافته فلغة العرب وقيلان هنه الكلمة تستعمل للتشرمن غفرقصداني النداء والبشارة المالنفسه أولقومة ورفقته ﴿ قُولُهُ ومُولِغَةٌ ﴾ هي لغة هذيل يقلبون أله لف قيسل البائسكاميا ويدغونها فيها فيقولون في هواى هوى وباسميدى ومولى لانهم المالم بقسدوها على كسرماقبل اليا اتواباليا ولانها أخت المكسرة وأتنامن قراهنا بالسكون في الومسال مع النقاء الساكتين فيسه على غير حدّه فلنسة الوقف أجرى الوصل بجراه أولات الألف لمذهبا تقوم مقام اللركة وعلى كلسال ففيها ضعف من جهة العرسة فلذا لم يقرأسها السبعة هنالكنهم رووهاعن فالون وورش في سورة الانعام ورويت هنافي بعض التفاسروا ستضعفها أبوعلى وحسه المدنعيالي وردماجرا والوصيل مجرى الوقف كأذكره المصنف وحسه المدتعيالي وتطاهره كشرة في القرآن وغيره وقرئ بكسر ما الاضافة لاجل الساء المقدّرة قبلها كاسمأ في في مصري وقريُّ بالشرى يغيرنا ويقب درول ألفه ضمية ان كان تبكره مقسودة أوقعة ﴿ قُولُهُ أَيَّ الوارد وأصحبابه من أ سا ترالرفقية الخ) يوسني أخفوا يوسف عليه الصلاة والسلام حتى لاتراه الرفقية فيطهم عوافسيه وعلى القول الثانى لم يتخفوه وانما أخفوا أمره وكونه وجدف البتروهذا لابلا تمسه قوله بابتسرا ي على أنه ناداهم الاأن تسكون الشارة لنفسه أويكون المراد الاخف عن غسير دفقته من أهسل القافلة فتأمّل ( قوله وقيل الضميرلا خوة يوسف عليه الصلاة والسلام وهومروى عن ابن عباس رضي الله تعمالي عنهما قبل وهوالمناسب لافراد فال وحمضمرا سروا وللوعيد بقوله واقه عليهما يعماون وليس فيه اختلال في المنظم كالقيل فتأمّل (قوله نسب على أ لحال الخ) أى أخفوه حال كونه مناعا للتحارة وفي الفرائد الدفعين أسروه جعاوه أىجعلوه بشاعتمسر بنافهومضعول به وقال ابن الحاحب بحق لأن يكون مفعولا فأىلاجل التجاوة وايس شرطه مفةودالاتحباد فاعلهما اذمعناه كقوه لاجل تحصيل المبال به ولايجونه أن يكون تميزا والبضاعة من البضع وهوالقطع لانه قطعسة واغرة من المبالى تقتني أتبحارة ومنسدالمضع بالكسركاقاه الراغب ( فولد لم يتف عليه اسراده سمالخ) الاقل على أن المسرّين من السسيارة والمثناني على أنهم الأخوة فهو وعيدلهم (قو لهوباءوه) شرى من الاضداد اد بكون بمعنى اشترى وباع فانعاد ضعير شروه على الاخوة كان شرى عقى ماع وان عاد على السسامة كان بعنى اشترى كذا في الدر المسون والمصنف رحما لله أهدالي جوزالوجهن على نف دىركونه بمنى باع أثما اذا كان للاخوة فظ اهر وأتنااذا كانالرنقة فبناءعلىأ نهسمهاءوه لمباالتقطومين بعضههم بنمن قليل والمشترى باعدهرة أخوى يوزنه وفي قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام الآاخوة يوسف ففاروا الى الفافلة واجتماعها على الجنب فًا وْحهم وَكَانُوا يَطْنُونُ أَنْ وَمِفْ على الصلاة والسلام مات فرأُ وه أخرج حسافت روه وشَعْرَه وَعَالُوا هذاعبدا بق منافان أردتم بعناه منكمتم قالواله بالعيرانية لاتنكوالعبودية فنقتلك فأفريها فاشتراه مالك ابن ذعرمنهسم بتمن بخس آه وأتماا ذاكان بمعنى الشترى تعين بمودا الضعيرالى السيارة فتعريف الوجهين للعهدأى الوجهان السابقان في أسروه (قولدم بخوس (يف أونقصات) وفي نسخة لا يفه أونقصانه بالانسافة والمضريمعىالنقص مصدروا كمراديدهنسا الميفوس وماذكره المستضوحه المهتعساني تفسيم للبغس لاللمراديه هناغات قوله معدودة وتفسسيره بدلة على أن يخسه هنا بمعنى نقصانه فقط والمعسدود كتابة من معنى القليسل لانتالكثير يوزن عنده بوهو خلاهر والزهد فيسه والرغبة عنه عمني وذهدهم لمأذكره المصنف رحه الله تعالى وقيسل لعدم علهم عنزلته ولان الله صرفهم عن النظر لحسنه صيائدة

انده در نال ایندی هذا غلام) فادى البشرى بشارة النفسة أولفومه الم المنعلانهذاأوانان وفيل مواسم لعا عسمه كا فادا وليعينه على المراجه وفراً فيرالكونينا بندأى الاضافة وفرى بابندى بالانكام وموافعة وبنداى السكون على قصد الوقف (واسترو،) أى الوارد وأحدابه من الرفق وليل المنواأمره وفالوالهم وفعدالساؤهل الماء المعمد المسابعة وقبل الضير لا خوة وقبل الماء ال م نوم فانا ، و مسلما في المان المسلم المان المسلم المان المسلم المان المسلم المان المسلم المان المان المان الم الموندة فوالزفقة ففالواهذا غلامنا ابق منا فأشغروه وسكت يوسف عنافة أن يقتلوه المناع ال التيارة والمستفاقه من البضع فانه ما بضع من التيارة والمستفاقه من البضع فانه ما بضع المال التعارة (واقه عليم عابع عليه عاليه المال علمه اسرارهم أوصنيع الموقع وسف بالمهم وأخيهم (وشروه) وباعوه في من عي الفند ر المربية الم معوس في المقال (دراهم) بال من النمن (معدودة) قلبله فانهم كانوا يزنون ما بلغ الاوقعة ويعد وين ملدونها قدل المن المرين ورهما وقبل مسكان النين وعشر بن دره ما (وكانوافيه) في بوسف (منال(اهدین)الراغینی

(قوله والضمير في وكانواان كان للاخوة الخ) يعنى ان كان ضميركانو اللوارد وأحصابه وهـم العون وهو المظاهرفزهدهه مفسه لانهم التقطوه ويحتمل أن يكون الضميرا فيرهم من الرفقة باعوه بعد أن اشتروم من الرفقة وقولهوان كأنواميتاعين الخأى ان كان الضميرللرفقة وكانوآء بيتا ءين بأن آشتروم من بعضهمأ ومن الاخوه كامروزهدهم لانه أبني وآلا تبق لايغالى فى تمنه فقد علم أنَّ السِيع وقع مرَّتين (قوله وفيه منعلق بالزاهدين الخ) فيداخت لأف هنافق ال ابن مالك الدمته لمق بمعذوف دلت عليه العلة ومنهم من قدر أعني ولس تحد فعسلى الاول بقيدرنا هيدين فميه من الزاهيدين وحمنتذ فهيل من الزاهدين صفة الزاهدين مؤسكدة كاتقول عالممن العلما أوضفة مبينة أى زاهدين بلغهم الزهدالى أن يعدوا فالزاهمدين لان الزاهدقد لايكون عريقا فى الزاهدين حتى يعدفيهم اذاعدُوا أويكون خبرا ثمانيا كل ذلك محتمل ولدس بدلامن المحذوف لوجود منءمعه وقال ابن الحاجب في أماليه انه متعلق بالصلة والمعنى علمه الاشهة وانمافروامنه لمافهموا من أن صله الموصول لاتعمل فعماقيل الموصول مطلقا وبين صله أل وغسيرها فرق فان هذه على صورة الحرف المتزل منزلة جزءمن البكامة فلايمننع تقديم معسمولهاعلها فلاحاجة الى القول بأنه على مذهب المبازني الذي جعلهها حرفا للتبعريف كإذكره المصنف رحسه المتعلل وقوله متعلق بمعسذوف اشارة الىماقاله ابن مالك وليس هسذامن الاشستغال فيشئ وفسيه ماذم آخر لم يذكره وهوأن معمول الجرور لايتقدم علمه فكأنه لمره مأنعا والالم بتم بماذكره ارتفاع المانع وأثمازوم عمل اسم الفاعل منغمراعقماد فساقط لانصل الخملاف عمله فى الفاعل والمفعول به الصريح لافي الجار والمجرور الذّى بكفيه رائحة الفيعل فان قلنا الهيجوز فالجار والجرورالتقدم لآنه يتوسع فسهمالا يتوسع فغسره اندفع السؤال أبضا وماقل على تقدر رتعلقه بمعذوف بيبنه الزاهدين اندان أرادأنه من قبيل الاضمار على شريطة التفسيرفضه أنه الدس منه العدم الاشتخال عنه بضم مرموان أرادأنه حواب سؤال كانه قسل في أي شي زهدوا كافىالمــــكشاففهوتقــديرسؤال فَىغيرأوانه فغــيروارادلمـانقلناءلكعن القوم ﴿ قَوْلُهُوهُو العزيزالذي كانعملي خوائن مصرايخ كالمزيز وزبروالذي باعمله مالك ين دعوا وغمره من الرفقه وقوله وقمل كان فرعون العصير أنه من أولاده وقوله والاسية أى قول مؤمن من آل فرعون والقدجامكم وسف فالمعنى المدجَّا ومركم وآبا كم أوجعل ماجا آبا ١٥م كا نهجا هم و وله وابث في منزله الخ قيل هـ ذا الماتغلب على مدة السعن أوالسعن كان في سنه أو هو مجاز عمى عبوديته (قو له من جعل شراء غسىرالاقل) أىمنجعسلشراءالعزىزالمذكورفىقوله الذىائستراءغىرالنمرآءالمذكورسايقيا فى قُوله وشروه بنمن بخس على أنّ الاولّ شراؤهم من الاخوة أوشرا ابعضهم من بعض وهو الاصح وفيه اشارة الى اله قبل بانحادهما وأنه ضعيف لقوله من مصرفانه يصرضا ثعا واختلف بصيغة المعلوم ومن فاعله والقول الثانى لايتأتى على القول باتحادهما وقوله ملؤه فضة وقمل ذهبا كذافي النسخ فقسل المرادوزنه كاصرح به في بعض الروايات وفي نسخة مثله وهي أظهروا لمراد به ذلك أيضا وكونه استوزره وهواين ثلاثين وأوتى الحكمة وهواين ثلاث وثلاثين هوالموافق لمانى النفياسير والمشهور في النسيخ وفي وهضها استنوزره وهوا بنثلاث وثلاثين فقط وهي الموافقة لماسر من أنهأ وحي السه في صغره فتأتمله ( قوله راعيل أوزليخا) الاول بهملات يوزن هابيل والشانى بفتح الزاى وكسر الآرم والخساء المجمة وفي آخره ألف وهوالمشهور وقيل اله بضم أقراء على هيئة المصفر وقبل أحده ممالقيها والا تحراسهما ( قولها جعلى مقامه عندنا كريما) المرادبكونه كريما أن يكون حسنا مرضيا والمنوى محل النواء وهوآلا قامة واكرام مثواه كناية عن اكرامه عسلي أبلغ وجه وأتف لان من أكرم المحل بإحسان الاسرة

والضميرفي وكانواان كانلاخوة فظاهروان طن لارفقة و كانوا بانعين فرهدهم فيه لا تهم التقطوه والملتقط للشئ متماونيه شأنف من انتزاعه مستعل في سعه وانتانوا مساعات فلانه ماعتقد واأنه ابني وفسه متعلن بالامالتين ان جعسل اللام التعريف وان سعدل بمعنى الذى فهوه معلى بميلوف يبينه الزاهدين لانستعلق العلم لا يتقدم على روهو الذي اشتراه من مصر) وهو الموصول (وقال الذي اشتراه من مصر) المعزرالذي كان على خزائن ومرواسمه قطفه م منالك ومندريان بن الوليد أواطف بروطن الك ومندريان بن الوليد العمارقي وقدآمن بوسيف ومات في سمانه مانهٔ عون موسی عاش آرید. مانهٔ وفیل خان فرعون موسی سنة بدارل توله زوالى واقد عام كريوسف من قبل فالميذات والشمورانه من أولاد فرعون بوسف والا بنون فيسل شطاب الاولاد بأحوال الآنا، روى أنه اشتراء الهزيزوه وابن بأحوال الآنا، روى أنه اشتراء الهزيزوه وابن قيمندن مايد في منزله ولان عنده سبع عشرة مستة ولدث في منزله ولان عنده ب معلى المران وهوا بن الاثن وآناه المنافقة المام المنافقة المام المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا اقه المسكمة واله كم وهواب ألاث وألاثن سنة ولوفي وهوابن مانة وعشر بنسنه واختاف فهااشتراه و من حمل مراده عد الاول فقد ل عشرون دينا را وزومانع ال ونومان أبيضان وقدل ملؤه فضة وقدل دهيا رلامرانه) راعبل وزلجا (اكرى منوام) المحلى مقامه عند فاكري أي مساواله ي أستى تعلى واعدى أن سفيناً

واتخاذ الفراش ونحو دفقداً كرم ضيفه بسائرما يكرميه أوالمقام مقعم كايقال المجلس العالى والمقام السامى ولذا قال والمعنى أحسسني تعهده أى النظر فيما عهدله من لوازم اكرام الضيف (قوله

فيضاعنا وأموالنا وأستظهريه تى مصالمنا رأوتهذ ولدا المنا وطن عقع المانفرس سانال المنالف المنافعة والمناعز والمناه والمناه والماء استأبر وأبو بكر من استان عرونى الله تعالى عنه ما (وكذ الله مطالبوت عنى في الارض) والمسلمة المناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة المناسلة ال مناه في سنزله او كالفينا ، وعلفنا علمه العزيزه كالدفيم الونعلمة من أويل الاعاديث المحادث المحا لنصرف فبها العدال ولنعله أى كان الفصدنى انعانه وغلطت المانية بم العدلور برأ مودالناس ويعلم عانى تسب والما والمعامنة المناسبة المالية المالية المعامنة المعامن النبئة عن الموادث الكافئة أيستعمد الم ورستفل سدورها قدل أن تعل كا ومل بسنده المواللة على أمره ) لارد وشي ولا عازمه فيانا الوعلى أمريوسي أراديه الموقة وسفى سأواردانه غده فلم كن الإمااراده رولكن المران مران مران مران المران ا بيده أولطا تف صنعه وخفا بالطفه (ولما بلغ المسلم المسلم المسلم وقورة وهوس ت أسلم المسلم المسلم المسلم وقورة وهوس ت (١) فوله ونشاد بالما مصوله وتعلمه عمور مررف في العد أم معديه

فىضماعنا) بتكسرالضاد جمعضمعة وهي القرية ونستفلهر بمعنى نستعينه وقوله تتبناه تقصل من البنوة أي نجعه بمنزلة الولدلانة كان عقما وقوله لما تفرس عله لما فهم منه أى تبناه لمساتفرس أى فهمهمنسه بالفراسة والامورالثلاثة معروفة وقوله أفرس الناس ثلاثة الخ أخرجه سعيدين منصود وآيناك شيبة والحماكم وصحبه عن اين مسعود رضي الله عنه نم ان الفراسسة على ماسيأتى في الحجر علم ماهومغنب ولوحكان بأمارات بلهوالغالب نسم والحذق والفراسمة هوا لانتقال منه الى ذلك وانما كان هؤلا أفرس لان ما تفرسوه وقع على أتمالوجوه والذى تفرســـه العزيزمنـه أن يمكون له شأن أونفع عظيم وكذلك ابنة شعب عليه الصلاة والسلام والذى تفرّسه في عردني الله عنه مأ يكون في أيام خلافته من الصدلاح والسدادة عاقاله القرطي وغسره من أنهجريه فى الاعمال ومواظبة الععبة وابنة شعبب علمه الصلاة والسهلام كانت معها علامات ظاهرة والعزيز عرفه لما أعله بنسب مليس بشئ لانه لايناف الفراسة لما يقع ف المستقبل عالايعله الاالله (قوله وكاسكا عيشه في قلب العزيزالخ) أى أنبتناها فيه يعني أنَّ المسَّمِّة به ما علم بما قبله وهو امَّا تُمَكِّنُ مُحْمِنَة في قلمه أوتَمَكِمنه في منزله ومنواه وأنجاؤه وعطف قلب مالكه علمه والمشمه تمكمنه في الارض يتصرف فيهاعلي ماأر ادما لله تعالى له وقوله وعطفنا يجوز تشديده وتخفيفه ولاوجه لماقيل هنامن أن المصنف رحمه الله تعالى والزيخشري جعلا قوله ويعلمك من تأويل الآحاديثكلاماميندآ الكونه غسيرمعسنون يعنوان الاجتباء وهسذا التفسير منه مامناف لماأ سلفتاه فانه مالم يجعلا قوله ولنعلم داخلاف منزالتشسه بلعلة للمشبه فاوقلت زيد كالانسىدلانه أغارعلي قبيلة كذا لابردأنه لادخل للاغارة في التّشيبيه وهذامنه غربب والاشستغال بدفعه أغرب منده مع أنَّ ماسبق ايس بمسلم ( قوله أي كان القصد في الجيائه وتمكينه الى أن يقيم العدل الخ) الى متعلق بالقصدوا عامة العدل والتدبير مأخوذ من المعطوف عليه المقدروقد طوى فكلامة الاشارةالىالوجوءالنلاثة السابقة فى تولَّه كذلك الكنه لم يأت بهاعملي الترتيب فانتجاؤه اشارة الى الثالث وعَكمنه الى الاولى لانه شامل لقد كمنه مالحية في قليسه ولقد كمنه في منزله ومن لم تنبه لهذا قال انه يشعالى اخْساره للوحة الناات منها وقوَّله كَافعل بسنية بكسر السين والنون وتشد يدَّرَ؟) السامج عسنة عدى القعطأو عمني العام والاضافة اليه لا دنى ملا بسة وقوله أحكامه أى أحكام الله وتصرمهطوف على معانى وفي نسخة بعبرة ومعطوف على بعدلم (قوله لابرد مشي ولاينازعه فمايشا النزغ فيمارير مرواما لله فالمهني أنه لاءنع عايشا ولاينا زغ فيمايريدا واليوسف عليه الصلاة والسلام والمعنى أنه يدبره ولايكله الى غيره فلا يتفذفيه كيد اخوته ولا كيدا من أة العزيز ولاغيرهم كماقص فىقصته وقولهأداديه اخوة يوسف الخ أتى يهءلى طريقة التمثيل وإذا أظهرفى يحل الأضمار اً (قولها نَالامركاه بيده الخ) هذا ناظر الى التفسير الاوّل في أمر، والعموّم مأخودُ من اضافة المصدر لان المصدر المضاف من طرق العموم وقوله أولطا تف صنعه ناظر الى الشاني واقتصرا لزمخشري بعد ذكرالوجهين على قوله ولكن أكثرالناس لابعلون أنالا مركله بدانته لشموله لتدبيرا مربوس متعليه الصلاة والسلام وغيره فلإيرد عليه أنه لايظهر تعلق الاستدراك بهذا المعنى بقوله والله غاأب على أمركه كمانوهم (فولهمنتهي أشتدادجهمه وقوته وهوست الوقوف) يعني الوقوف عن النمولات الانسان ينموجسمسه فيايشدا وأمره الي تميام الشسباب ويعسده يقف عن النمووالا فعطاط الي زمان الشيغوخة وسن الانحطاط والهرم والاشته بفتح الهمزة وقدنهم فيه تولان فقيل وسن الوتوف وقيلسن النمق واختلف فيسمعلى أقرال هل هومفردعلى بناءندرفي المفردات أوجيع لاواحدله أوله واحدوهوشدة كنعمة وأنع أوشد كضلوأضل أوشدنا لفتح ككابوأ كلبوهذا المفرد تقدرى أبضالانه لم بسستعمل بهذا المعني وكماأت سدق الوقوف يتغف نسسه البدن تقف فسه القوى والشمياثل والاخلاق ولذاقسل

اذا المرا وفى الاربعين ولم يكن ، له دون ما يوى حيا ولاستر فدعه ولا تنفس علمه الذى مضى ، وان حِرَا سباب الحياة له العمر

وقوله منتهى بمعنى زمان انتهائدان كأن أشذبعني الزمان وان كان بمعنى الانتها مفهو مصدروفي الاسمة مضاف مقذرأى زمان أشسده ومابين الخ علف بسان أوبدل من سسن وقوله ومبدؤه باوغ الحلموهو والاحتسلام بمعنى الباوغ المعروف عرفا (قوله حكمة الحز) الحكم يكون بمعنى الحكمة وهوفي أسان المشرع العلم النافع لكن بشرط العمل ولذا قال المصنف رجمه الله المؤيدو لم يقل العلم والعمل لانها بدونه لايعتقبها ومنعل بمخلاف علمه يسمى سفيها لاحكما وقوله يعنى علمتأو بلالاحاديث المرادما لاحاديث كامرًا ارفوا أوالكتب الا لهسمة فحص الذكر لانه غسردا خسل فيما قبله أوأفر دبالذكر لانه مماله شأن ولموسف به اختصاص تام وعلى تفسسر الحكم بالحكومة فهوظا هرولذ اقسر الزجخشري عله هذا دعل الدين (قوله تنسه على أنه ثعالى اعما أناه ذلك براء الخ ) كونه براء الاحسان لان التعليق بالمشتق يقتضى عالية مأخذالا شتقاق وفيه اشارة الى أن المرادبالاحسان الاحسان في العلم والعمل لايقال احسمان العسمل لايسكون الابعد العلمه فلوكان العلم المؤيد بالعمل للاحسمان في العمل لزم الدور لانه قيل احسان العمل يمكن بطريق آخر كالمقلمة والتوفيق الاسكهي فسكون سيبا للعاربه عن دليل عقلي اوسمه والمراد تتحسس الاعال الغبرا لتوقفة على السمع فهوالسدب للعسل عياشر عله من الإعبال والظاهرتغار العلن كافى الاثرمن عل بماءلم يسرالله له علم مآلم يعلم (قوله طلبت منه وتحات أن يواقعها الخ) القمعلالطك بجدلة وتكلف والفعلان تشازعا في أن يواقعها والمواقعة المجامعة وهو مأخوذ من رادا ذاجا وذهب في طلب وهو بدل على الحسد في الطلب فالذاذ كرأ خذه منه ومن را دالرائد وهو الذى يرسل لطلب المناء والكلا والارادة أخوذة منه أبضا وقوله التي هوفى بيتها دون امرأة العزيز معانة أخصر وأظهر لانه أنسب في الدلالة على الداعي لهما (قوله قبل كانت سبعة والتشديد التكنير) يعنى أنه للتكثعرف المفعول انقلنا شعسة دهافات التفعيل يكون لتكثيرا الفاعل والمفعول فان لم نقسل يه فهواتكنبرالفعال فكائنه غلق مترة بعدمزة أوبمغلاق بعدمفلاق وجمع الابواب حينتذاتما لجعل كلجر منه كأمه ماب أولحل تعدد أغلاقه بمنزلة تعدّده وماقيل ان النشديد للتعدية لان غلقت الهاب اغةرد يشة كافى الصحاح وجعله للتسكنيرا والمبالغة فى الايناق وهمرة بان افادة التعدية لاتناف افادةالتكثيرمعها ولذاقال الجوهري انهاللتكثيرولم يتنيه الراذلان مانقله عليه لالهلاق الردىءالذي ذكر واللغو وناغاه واستعمال الثلاث منه لاأته ثلاث الازماحي يتعمين كون التفعيل للتعدية فتعذبه لازم فى الثلاثي وغيره سواءاً كان ردينا أوفصحا فتعمن أنه للتكثير وقد سبق المصنف رجه الله غره فيماذ كرفالواهم ابن آخت خالته فقدير (قوله هيت الله) قال صاحب النشرقرأ المدنيان وابن ذكوان بكسرالها وفق الناءمن غيرهمز وعن هشام بالهمزوقال الدانى رجه الله تعالى اله وهم لكونه فعلامن التهمؤ فلا بتسنن ضبرتائه حسنتذو قد تسعرفي هذاالفارسي في الحية حسث قال انه وهم من الراوي الازنوسف علمه الصلاة والسلام لم يتهمأ لها بدلك قوله وراودته الخزرسعه جماعة وهي صحيحة ومعناها تهاأنى أمرال لانهالم تتيسراها الخلوة قب لذلك أوحسنت هيأتك ولك بيان أى أقول لك وهي صحيحة تفلامرويةعن هشام وحسه الله من طرق وعنه أيضا بكسرالها والهمزة وضم النا وانفرد الهذلى عنهشام بعدم الهمزة وقرأ ابن كثيروحه الله بفتح الها وضم الثاء بغيرهمزوا لبأقون يفتح الها والتاء من غيرهمز وودد فيها كسرالها وضم النامن غيرهمز وفتح الها وكسراانا من غيرهمز قراءة الحنسن ورويت عناب عباس رضى انقه عنهما والصواب أن هذه السبع قرا آثكلها لغات فيها وهي اسم فعل عمى هم وابست الناء ضمرا وقال الفراء والكسائي هي لفة أهل الحياز ومعمَّا ها تعالى وقال أبو حمَّان لا يعسد أن يكون مشستقامن اسم كحمدل ولايبرز ضميره بل يبين بالمنه يرا لجرور باللام و يعتلف بحسب به

ما بن الذلا بن والاربع بن وقد لسن الديا و مدو و الموالله بديا له ما أو هي ما بن و و و الموالله بديا له ما أو و و الموالله بديا له ما أو و الناس (وعلم) بعن علم أو يلا عاد يت الناس (وعلم) بعن علم أو يلا عاد يت الناس (وعلم) بعن علم المدانة في ما المدانة في ما المدانة و المدانة

اه وقداختلفوا في هدد والكامة هدل هيء ربية أم معرّبة وهل معناها تعيال ولذا قال مجاهد رجه الله انها كلة حشوا قبال أوغر ذلكوهل هي اسم أوفعل وقسل أنه في يعض اللغات يتعين الحميتها وفي يعصما فعليتها وقدرويت القرآءة فيهاعلى أغتاء كثيرة منهاما هونى السسيعة ومنها شواذوا لمعقدلك ماءز والمصنف وحسه انته قدم القراءة المشهورة وجعله فيهاا سم فعل وذلك الفعل اتماا نشساني كادر وأقبل لانها تدل على الحث كامر أوخبري كهيمات عدى بعدوايس تفسيره تهيأت على أن الدال على السكام التاءالتي من بنية الكلمة بل لانها لما ينت التهيق بانه له لزم كونها هي المتهيئة كااذا قبل التقريف منك فقلت هيهات فانه يدل على معنى بعدت بالقرينة فلابرد علمه ماقدل انها اذا كانت بعني تهيأت لاتكون اسم فعل بل فعلامسندا الى فه مرالمشكام وأو كان كذلك لم يصم تفسيره بدعلى قراءة الفتح (قوله واللام المتبنين كالتي في سيقيا لك كائه قبل لمن التهمؤ فقيه للك فهومتملق بمعددوف أي هو كائن لك أويقدرالسوال لمن تقولين فقيل أفول لك ولم يجعل على كونه بعني تم أت متعلقا بهبت لاناسم الفعل لا يتعلق بدالجار وعيط بكسرالعين المهملة وسيحسكون المياء وفتم الطاء المهدملة اسم صوت من العياط وهي كلة تقولها الصبيان ويتصايحون بهافي اللعب وجير بمعني نعم مبني عملي الكسرواقية مفتوح (قوله وهنت كنت الخ) تقديم أن هدفه القراءة مروية عن هشام وما أورده أبوعلى في الجية عليه وردّ والنشر له فتذكره \* في الله عدمن قدم ، وقوله وعلى هذا الاشيارة الى القراء تين على حدَّ عَوَانَ بِينَ ذَلِكُ وسَدَمُنَا مِن بِعِضَ النَّسَخُ قُولِهُ وَوَرَّئُ هَيْدًتْ وَهُوظًا هُرُوا عَلَم أنَّهُ قَالَ فَالْمُغَيُّ هَيْتُ لل من قرأبها مفتوحة ويا مساكنة و تا مفتوحة أومكسورة اومضومة اسم فعل ماض أى تهمات واللام متعلقة به كاتتعلق بمسماء لوصرح به وقسل مسماء فعل أمريمه في أقبل واللام للتبسيناك اوادفى لك أوأقولاكومن قرأهنت مثل جئت فهوفعل بمعنى تهيأت واللام متعلقة به ومن قرأ كذلك وجعل التاء فمرالخاطب فاللام للتبيين مثلهافى اسم الفعل ومعنى تم يؤه تيسر انفرادها به لاأنه قصدها بدليل قوله وراودته فلاوحه لانكارا لفارسي هذه القراء تمع شوتها وظهوروجهها وهيا بكسرالها وقتعها وتشديداليا المثناة التحنية وهي لغية بمعنى هيت (قوله أعوذ بالله معاذا) اشارة الى أنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف وأن أصله التبكشر وأحسن مثواى تقدّم تفسيره والرب على الاقل بمعنى المسمد وقوله والضهريقه والرب علمه عمني الخالق والضمسرعلي الاول للشأن و يجوز جعله ضمرشأن على هـ ذا كافي الكشاف فالجـ له خبرواذا كان لله فأحسن خبرآخر ولذا عطفه المصنف رحه الله بالواو والمحسن لمثواه زليما فاسناده القطفير لانه الاسمريه وتقه لانه مسبب الاسسباب بعطف قابه عليه (فوله المجازون المسن بالسئ) لانه وضع للشي في غرموضهم والمسن اكرامه والسي قصد أهله بسو وأذا فسرا اظالمون بالزناة نظلمه ماذكروالمزنى اسم مفه ول وضمع بأهله به ودعم لي أل الموصولة (قوله قصدت مخالطته وقصد مخالطتها الخ) الهريمعني الارادة والقصد مطلقا وهولا يتعلق بالدوات فلذا قدّرماذ كروهوعلى ماقاله يحبى السسنة رجسه ألله همان هتم ابتسعه عزم وعقد ورضا كهم زليضا وهو مذموم مؤاخذيه وهتمعنى خاطروحديث نفسمن غيرتضميم ولااختياروه وغيرمذموم ولامعاقبة عليه كهم يوسف عليه الصلاة والسلام ويؤيده مديت الصحيران الله تجاوزي أمتى ماحدث به النفس مالم يعملوا أويتكاموا وقال الاسام المرادبالهم في الاسمية خطور الشي بالبال أوميل الطبيع كالصاغ في الصيف يرى الما البارد فقد ماه نفسه على الميل المهوطلب شربه ولكن يمنعه دينه عِنْه وكلا رأةالفائنة حسناوجالاته وللشاب النامى القوى فتقع بينالشهوة والعفة وبيرالنفس والعقل مجاذبة ومناذ عةفالهم هناعسارةعن جواذب الطبيعة ورؤية البرهان جواذب الحكمة وهذالأيدل على حصول الذنب بلكل كانت هذه الحمال أشذ كانت القوة على لواذم العبودية أكمل أذاعرفت هدذا فالختا وأن يوسف عليه الصلاة والسلام ان كان مانسب اليه من الهم واقعابها على أنه لايقدر

واللام النبية على في مستمالاً وقرا ابن عامم وري ابن عامم وري الما الحد مل وهو المعافية وري الما الحد مل وهو المعافية وري الما المعافية وري الما المعافية وري هذا الحالام من الما المعافية وري هذا الحالام من الما المعافية وري هذا الما المعافية والمعافية والمعافية والمعافية والمعافية والمعافية والمعافية والمعافية والمعافية المعافية المعافية والمعافية والمعاف

على دفعه واظيره جواب لولافهو بهذا المعنى الذى لايعد سيتة بل-منة كاحمعت واذاغار بن العمارة فالهمين ولميقل هماوا كدالاول دون الشانى وان لم يكن واقعا كالختاره في البحروقال لم يقعمنه هِ البِيَّةُ بِلَ هُومُنَهُ لِوجُودِ رُوِّيهُ البَرْهِ انْ كَاتَّقُولُ القَّهِ دَفَارُفْتُ الْاعْ لُولا أَنَّا لَلهُ عَصَمَاكُ وَلا تَقُولُ انَّ جواب لولايتفذ معليه اوان لم يقم دليل على استناعه بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف فيهاحتي ذهب المسكوفيون وأعلام البصريين الىجواز تقدمه بلتقول هومحذوف لدلالة ماقيله علمه لالتالحذوف فالشرط يقدرمن جنس ماقبله والبرهان ماعنده من العلم الدال على تحريم ماهمت يه وأنه لايمكن الهتز فضلاعن الوقوع فيه هذا هوالذي يجب اعتقاده والحل علمه وكلام المصنف رجه الله واجمع المه كاستراه فقوله والهمم الني قصده والعزم الخيشاء على أنه ايس مطلق القصدوان هذا أصله فهوف حقها على حقيقته وأمّا في حقه فيمعني آخر وتوله أمضاء أي فعله ( قوله والمراديم سمه ميل الطبيع الخ)مبنى عسلى الطريقة الاولى المثيتة للهمة وجعله بمعنى الميل الطبيعي كميل السائم لاماء البارد ومافسر به الهم قمله ان كان حقيقة كاهو الظاهر من كالرمه فاطلاقه على هذا استعارة أومشاكلة أومن مجاز المشارفة (قوله أومشارفة الهم كقولات فتلته لولم أخف الله) هـ ذاعلي اثبات الهـ مله وتأويه بالقرب من الهم كأفى المنال المهذكوراد اقصد بقنلته شارفت فتلد بعنرب أوتحوه وقد مزله جوابآخر فلابردعاسه ماقبلانه ماالموجب لاخراج قنلته عن حقيقته فانه دليل الجواب اذلم نحوزا تقديمه ولوللامتناع فالمعني امتناع القتل لامتناع عدم الخوف منه تعالى وهومه ني صحيح اذالمناقشة فالتمثيل لميست دأب أرباب التحضيل وقبل معنى همت به وهيتهما أنها اشتهته واشتها هاوانه أحسن الوجوم (قولِه في قبم الزناوسو مغبته الحز) المغبسة بفتم الميم والغسين العباقب قرقوله لخيالطها هو الجواب المقسدرللولابدلالة ماقبلهلات الهممن لوازم المخالطة والشبق والغلة بالضم شدة الشهوة وهذا منفي عنسه لدخوله في حمزلو لالمكن كان التعبير يغسره أولى وأنسب بسلو لـ طريق الا دب والظاهر أنّ مراده لشبق غلة زليخا ومبالغتهافي مراودته التي تدءوالي مخالطته لولاأن رأى برهان ربه وهوماعلم من تحريمه الماذكر وقوله ولا يجوز تقدم أن التحاة أكثرهم جوزه وقوله في حكم أدوات الشرطأى الجازمة (قوله بلالجواب محــ ذوف يدل عليه) وهوةوله لخالطها كمافروناه للذلاله مقــ دربغــ مر المذكور كاتوهم حنى ردعلمه ماقال علمه انه حنت ذلا يحتاج الى تقدر خالطها في مقام الحواب ولا يحتاج الى اخراج الهمعن معناه وارتكاب الجماز كااختاره أوتقدير الكلام على هدذا لولاأن رأى برهان ربه لقعد مخالطتها وعزم علمها والمذكور قدل الشرط انماأتي به لمكون دالملاعلي المواب المحذوف لاأنه مقصود بالافادة في السكلام (قوله وقبل رأى جبريل عليه الصلاة والسلام الخ) هذا معماف القصص ونحوه عمالا بليق ذكره وتركه أحسن منه كام عالا أصل له والنص ناطق بخلافه (قهله أَى مثل ذلك التثبيت الخ) يعنى أنه ف محل نصب صفة مصدر فعل محذوف وذلك اشارة الى المصدر أو خبرمبتدامة تروفيه وجوه أخر وقوله انه من عبادنا الخلصين قيل فيه ان كل من له دخل في هذه القصة أشهدبيراته فشهدالله تعالى بقوله لنصرف الخ وشهدهو على نفسه بقوله حي را ودتني ونحوه وشهدت والمخابة والهاواة دراودته عن نفسه فاستعصم وسسدها بقوله انك كنت من الخياطنين وابليس بقوله الاتغورتهمأ جعيز الاعبادلة منهما لفلصد فتضمن اخباره بأنه لم يغوه ومع هذا كله لم يبرته أحل القسص فكانكاقىل

وكنت فتى من جندا بليس فارتق و بى الحال حتى صارا بليس من جندى وقوله اذا كان فى أقرله الانف واللام هـ ذا التفصيص ينافى ماذكره في سورة مربم فى قوله تعالى واذكر فى الكتاب موسى انه كان مخلصا وهو المصرح به فى القراآت وأخلصهم المعاطاعته أى اختارهم (قولمه تسابقا الى الباب في وسف عليه الصلاة والسلام ليخرج وهى لقنعه

والهمالذ والمتراعله ومنه الهمام وهو لدى اذاهم شي أمضاء والراديمة علمه السلام مل الطبع ومنازعة الشهوة لا الفصدالا خشارى ودلائه عالانه خال اله كلف بل المقدق بالمدح والاجرا لمريل والمقارة المعالية على المالية مدر الهم أود الهم مردولا وله لولمأنف الله (لولاأن أي مان رب) في قديم الزناوسون مفسته نظالطها الشبق العلمة و وروالم الفة ولا جوزان يعمل وهم ما الم مواد لولافاتها في مرادوات الشرط فلا يقدم علم المواجد والمالكواب عدوف اله المالة وقدل رأى عبر دل علم الهالاة والدموة لي عدل المعقوب عاضا على أماه له وقبل قطفهروقدل نودى بالوسف أزن ما تدرب في الاندياء ونعده ل عدل الدينا ركنك) أى منال النبيت المأو الاصفى لذلك (انصرف عند الدف) فالما الما (والفيام) الزما (انه من متعالما منا النسانة المتعام المتعالمة المتعالم وقرأان كروأبوعرووان عامروبعقوب أوله الاان والادم أى الذين أشاه وادينهم ته (واسته قاالداب) ای ما بقالی الباب نف المارة أوفعه فالمعالمة الا بتدار وذلك أن وسف فرمنها وأسرعت وراء لتنعه انكروح

مناظروج ووحدالياب هناءم جعه أولالا قالمرادالباب البراني خان قلت كتف يستبغان المالياني ودونه أبواب جوّانية خلث أشآرال يخشرى الى دفعه بمباروى انّا قفالها كانت تشائراذا قرب يوسف عليه الملاة والسلام اليهاوتنفتح وقوله فانقذ قيصه قالوامن جيبه وأعلاه والاجتسذاب أنتعال من الجذب والفرق بن القدوالقطمذ كورف كنب المغةومنية قط القلم وقيل الفدّمطلق الشق ويؤيده أنه ترى وقعات وقال يعقوب القطف الحلدوالنوب العصصن (قوله وصادفا زوجها الخ) الذى في كتب الملفةأت النيءيني وجدوهوقربب بماذكر والراد بالسيد الزوج لانهم كانوا يستعملونه بهذا المعني لملك التصرف فبها واذالم بقل سسيدهما وقبل لانه لم بكن مالتكاله حقيقة لحريته وقوله ايهاما مفعول له لقالت أى فالتماذ كراذا وتغييره بالغير المجمة معطوف على ابها ماأى لتغيير زوجها واعتقاده فيسه والمفعول لهيكون معرفة ونكرة وقوله الاالسكين بغتج السين مصدر سعنه اذآحبه وقوله أوعذاب أوالتنويع عطفت المعدرالصريح على المؤول وقرئ بالتعب يتقدر فعل وعلى جعل مااستفهامية فجزاؤه مينداأ وخبرومن موصولة أوموصوفة (قوله طالبتني مالمواتاة الخ)يعني قال هذالدفع الضرو عن نفسه لالتفضيمها ولذا قال هي ولم يقل هذه مشافها لهاجا تمكره وقوله دفع الماعرضة التعويض فى قولها ماجزا من أراد بأهلك سواءالا أن يسعن حمث لم تقل هسذا أراد بأهلك السو وجزاؤه السعن بلقصدت العموم وأجلت حياء وحشمة لبعالها وكنت بالسوءعن الفاحشة كأفالت ابنة شعسب علمه الصلاة والسلام ان خبر من استأجرت القوى" الا "من ولم تقل أنه قوى" أمن حسام من أسها في عل ذلك كناية عماذكروتعريضابه وقوله ولولم تكذب علىه لمافاله هذالا ينافى قوله دفعا الضرولانه مقتضي أنه كأه لكذبها عليسه فيذانى المصرالذى قاله لات القصر الاول اضاف أى قاله لافع الضرولا للتغضيع فلا بشافى كونه لكذبها وأبضامهني قوله لكذبها لدفع كخبها وما يترتب مليسة لوصدقت فهودآخل فالدفع المذكور فننبه (قوله قبل ابن عملها آلخ) صيارا جع الحابن العرواب الملل وقبل الهقسد المثاني و ترك كون الشاهد عَلَيا كان عنده الذكور في الكشاف وقوله ومن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمأ ربعة الخاعترض علمه الطهى بأنه يردعلي الحصر حارواه التخارى ومسلمعن أبي هريرة رضى المتحشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يته كلم في الله د الاعسى ابن مريم عليه العسلاة والسلام وصاحب بريج وساق قصته ويناصى ترضعا مم مربل على داية فارحة وشارة حسنة فقالت أتماللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدى وقال اللهمة لا يجعلني مثله يعني أن الحصرف الثلاثة المذكورة أخرج الماشطة وشاهديوسف من الحكم وأثبت بداه ما الرضيع المذكوروسيأني سادس في سورة البروج وماوفق به من أنه يجعل قوله في المهدفيد اوتاً كيد الكونه في مبادى السبا وفي هذه الرواية عمل على الاطلاق أىسواء كان فى المبادى أ وبعيد هاجعيث بكون تكلمه من الخوارق لايحنى بعده وقيل على الطبيى ان هذاءلي عادته من عدم الاطلاع على الاحاديث فأنّ الحديث الذي أورده المسنف رجه اقه تعالى صحيم أخرجه أجدفي مستنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصحيمه عن ابن عبياس رضي الله تعالىء تهماوعن أي هريرة رضى المه عنه وقال انه على شرط الشيعين فساروا خسة وهمأ كثرفئي صيغ مسلمتكلما اطفل فى قصة الاخدود أيضا وقدجعها السيوطى فبانت أحده شرو تطمها فى قوله

تعسيم فى المهدد النبى عجد و يعنى وعيسى وانفليدل ومريم ومريم ومريم بريم مشاهد يوسف و وطفل لدى الاخدد وديرويه مسلم وطفل عليسه مربالامة التى و يقلل لها ترنى ولا تنسيم وماشطة فى عهد فرءون طفلها و فى زمن الهادى المبادل يخسم

(قات) لم يردا لما يبي الملعن على الله ديث الذي ذكره المستفرحه الله كما توهم وانسأ أراد أنّ المصر ف الاساديث متعارض يعتاج الى التوفيق وهو كاتال (قولمه ابن ما شعلة فرعون) كالدا ين الملوزي المنافعة من دبر) استنبه من ورائه والقط الشق المديد والقد المنت طولا والقط الشق فائمة في من المنافعة المنت والمنافعة والمنت والمنت والمنافعة والمنت والمن

وما مسريج وعندي ان من علمه السالام وانما ألى الته الشهادة على المان المام وانما ألى الته الشهادة على المان أماها (ان كان في من قدامه من قدامه من قدامه المام على أماه المام على أماه المام على أماه المام على المام على

باشطةابنة فرعون اساأسات أخبرته ابنته بإسلامها فأمر بإلقائها وأولادها في البقرة التي اتحنسذهامن خساس تعمى ويعذب بهسامن أسلم فلسابلغت النوية آشرأ ولادها وكان مرضعا قال اصبرى اأتماء فانك مسلى الحق فتوله ماشطة فرعون الاضافة لادف ملابسة ﴿ قُولِهُ وَمَا حَبِّ بِمِ بَحِي جَعِينَ مَصْفُرِكَان عابدا يعبدالله في صومعة فقالت بغي منهماً ما آنسنه فته رّضت في فل يلتفث البها فكنت من نفسها راجي غثم كان بأوى الى صومعته فلياولات منه غلاما قالت هومن بريج فضربوه وهدموا صومعته فصلى ودعا وانصرف الى الفلام فو حصك زور قال إنه ما غلام من أبوله فقال أمّا إن الراعى (قوله وانسأ أليّ الله الشهادة على لسان أهلها الخ) تعبسع معالضا الشهادة لكونه صمالا تعمدها فعاقسل ان الاولى أن يذكره معدةوله ابزعها لاختصاصه بشهادة الرجل فانشهادة السي يحجة فاطعة لافرق فهابين الاقارب وغيرهم بخلاف الرجل فانخاما هرالقر بسالشهادة لقرسه لاعلمه ولايحنق مافمه وموميني على جعل القيدالشانى والقربب مطلقا أقوى بلاشجة فتدير (قو لهلانه يدل على أنما قدّت الخ)وفي الكشاف دلالة قدّالد برعلى كذبم الانم اسعته وحسذبت ثو مه فقُدَّمة ودلالة قدّ القبل على صسدقها من وجهين انه تبعها وهى دافعته عن نفسها فقدّت قد صسه من قدّامه بالدفع أوا ته أسرع خلفها الطقها فتعفر في مقادم قصهفشقه واعترض ملمه بأنه يمسكن مثلاف اشاعها امبل هذا أظهرلان الموجب للقذعالب الجذب لاالدفع وقبلانه من قسل المساهمة في أحسد شق المكلام لتعين الاستخربتنزيل المحتمل منزلة التظاهر لات الشقالحذب في هذاالشق أيضا محتمل وماذكره المصنف رجه اقه تعالى غفلة عنه وقبل أيضافي دلالة الامارتين على ذلك فلراما دلالة فسدالق سصرمي ديره على كذب افلدو ازأته قصدها فغضات علسه ضربه ففزمنها فتسعته وجذبته لاضرب فقذت فيصه مزديروهي صادقة وأمافذ القبل فعارض بمثله لانتا للرق بالدفع مصارض باللرق بالمذب من خلف جذيا عنينها يتفرق بدمن قدّامه ولانه وبما تعثرف الفرادفا ننستتمصه من قددامه فالعشارق الاتساع معارض العثارف الفراد ودعم بأن حدده الاحقالات لاتضرف شهادة الشاهد على برائه لائه متعن الصدق في نفسه ومجرد الاحمّال غير قادح فيه وكانماعلم منزاهته وحالها دافعا لهذه الاحتمالات وقبل الحق ان الشاهدان كان صدا في المهد فالبرامة بحتردكلامه وتعمن ماعينه مهن غهيرنظر في الامارة المذكورة تدعن لحياله وان كان رحدلامن أهلها أومن غيرهم كألحسكس غراده تصدرق توسف علسه الصبلاة والسلام وتسكذ يهها الماشا هده لسكن لمرد فضاحته آبذا والحاصل أنه لوشهدمن غبرذكر آمارة وقال وأيته فزمنها وهي تبعته وجذبت قيصه فانقسدُ من دبره لحدق لكنه ذكرا لامارات تلوي المارآه ستراعلها فتأمَّلَة ﴿ وَوَلَّهُ وَالْسُرِطْمَةُ يَحكُمهُ على ارادة القول الخ) يعنى أن الشرطية مضمونها هو المشهوديه ولكنها في الففاكيف تتعلق به فقبال أنه عدلى تقدير القول أى فشهد فقال أوقا ثلاان كان الخ أوالشهاد ملما كانت في معنى القول جاز أن تعسمل في الجدل وهو جار في كل ما شيابه سه وهـ ما قولان التعيامًا ليصر تو الكوفة وقوله وتسمينها شهاد قلانها أدت مؤداها دفع المابقال انه أصرمعلق على شرطوابس تعيينا حق يكون شهادة به بأنه دل على صدقه فكان في معنى الشهادة له (قوله والجع بن أن وكان على تأويل ان يعلم الخ) هذا ميق على ان كان قوية في الدلالة على الزمان غرف الشرط لآيقلب ماضديها مستقبلا والاختار ماض دخل عليه الشرط قليه مستقيلا من غير ساجة الى التأويل تحوان عام ويدعام عروفعلى هدا القول كونه كذلك وكذلك مهامارة صدقها أوكذبها والمزاآنعلى كونه كذلك والمعلق عليه من الصدق والكذب واقصان فأقل عمى حدوث العلمأى انبعلم أويظهر أنه كذلك فقد ظهر الصدق أوافكذب فال فى الكشف وهذا بن وفيه النحمات ما لا بموف كونه كالمه ليس بكائن وفيه دقة فكاله يريد أنه ليس من باب التقدر لشكلفه ولا العوزف كان يجمله اعمى علم لائه يعود على المذعى بالتغضى بالسيق على حاله وبغزل استقبال علىمنزلة استقباله اسليتهد حامن التلازم كاقبل أى شئ يعنى فقيل مالابكون متديره

(قهله ونظيره قوله انأ حسنت الى اليوم فقددأ حسنت اليك من قبسل) ووجسه التنظيرا فه ايش مستقملالتقسده يماذكر بل هواتعلمق الاخساره لي سهل الامتنان بمثلاف ؤل الي ماذكره وتمنن من المن أوالامتنان وقبلكا نجعى ببت والتبوت ليس بعاصل قبله (قوله وقرئ من قبل ومن دير بالضم الخ) أشارا ولاالى قرآن العبامة بضم الباءين معجره وتنوينه لانه يمعنى خلف يوسف عليه الصسلاة والسلام أوالقميص وتذامه وقرأالحسن وأبوعرونى روايةعنه بسكينالعين تحفيفا وتنويته وقرأ ابريهمر واتن أي اسحق والعطاردى والجارود بثلاث ضمات وروى أيضابضم الآخومع السكون ووجه بأنهم بنوهماعلى الضم كقبل وبعداذا قطعاعن الاضافة وقال ألوحاتم انه ضعيف في العربية لانه مخصوص باسماء الطروف وقرأ ابزاسحق بفتحهما ووجسه بأنه جعلهماعا ينالجهة بن فنعهما من الصرف العليسة والتأنيث باعتبا والجهة وكانه علم جنس وقيه نظر (هوله انّ تولاتُمَا برا مَن أرا دا لخ) أى المضمر واجع الىماقبله من القول أوالسو للكنه قيل ان السو أيس نفسه حيلة ولكنه يلاز مها ففيه مجاز وهولهذا الامر وهوطمعها في وسف عليه العلاة والسلام وقد القدص وجعله من المله مجاز حسكالذي قبله والمكروالكيدوالحلة متقاربان واذا فسرمه (قوله والخطاب لهاولامنائها) يعتى بالخطاب ضمير النسوة في كسدكن ولسائر النساء عطف على لامثالها وقال الرمخشرى لها ولامتها أي جاعتها أي من جوار يهارهوأولى (قوله فان كيدالنسا · ألطف وأعلق الخ) يعنى ألطف من كيدالرجال وأعلى أىأ كثرعلاقة بالقلب مُنهمٌ وأ كثرمن ُ ذلك وأشدَ ثأثيرا منهم وكيد الشيطان ضعيف بالنسبة لكيدهنّ أيضا والمه أشار المسنف رجعه الله بقوله لانهن بواحهن به والشيطان كنده وسوسته ومسارقته ولذا قال بعض العلماء انى أخاف من النسساء أكترمن الشسيطان لانّ الله يقول آنّ كمد الشيطان كأن ضعيفا وقال فكدهن انه عظام وقدل علمه ان ضعف كمد الشهطان في مقابلة كدر الله وعظم كده في النسامة للزجال وهوايس بشئ لآنه استدل بظاهرا طلاقهما ومثله بماتنة بضله النفس وتنبسط يكفي فسمذلك القدر وكذاماند اله يحكى عن تطفير لانه قص من غيرتكير (قوله - ذف منه حرف النداء الخ) بعني ذكرياا تماليعده حقيقة أوحكما كبكونه غافلاأ وغيرفطن وكالاهه مآمنتف هنا فحذفه لهدنده النيكتة من الايجازالحسن وقرئ بفخ الفامن غرتنو بنفقيل انهاغرا ينة وقيل انهاح كة اعراب فهومنصوب وقيل أجرى الوقف بمجرى الوصل ونقل له مركة الهَمزة وقرعًا أعرض ماضه أوكالها شادّة وقوله اكتمه قيل انه يدل على عدم الغيرة وهي اطف من اقه تعالى يوسف عليه السلاة والسلام وقال أبوحسان انه مقتضى ترية مصر (قوله من خطئ اذاأذاب متعمدا والتدد كيرلا تغلب) يقال خطئ يحطأ خطأ وخطأ اذا تعسمد خلاف أأصواب وأخطأ اذا فعله من غبرتعمد والهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب وأصاب السواب وتغلسه كامرتح شقه في قوله من القانتين وهو أبلغ من الكخاط شـــة ( قوله هي اسم لجع امرأة) المشهور أنهجع تكسرك مبية وغلة وقيل انه اسم جعوعلى كل فتأنيثه غير حقيق ولذا لميونث فعلدوليس أواحدمن افظه بلمن معناه وهوامراة والمشهور كسرنونه وقدتضم وهواسم جع حينتذ بلاخلاف ويكسرعلى نساء ونسوان وفي المدينة صفته وهو الظاهر وتعلقه بقال خلاف الظاهر والذا أقله المستنف رجه اقدتعالى بأنامعني كون تولهن فيهاا شاعنه واغشاؤه وتواهبهذا الاعتبارأي باعتبا راجعمة لان الجع واسمه من حمث هوكذاك وان تظر افرده فهومؤنث حقيق ولم ينظر السملات التأنيث الجماذى لطروه أزال الحبكم الحقيق كاأزال التذكيروفيه نظرو بالضم فرأ المفضل والاعش والسلى كأعال القرطبي رحمالله فلاعبرة عن أنكرها وكونهن خساروا يةمة الررحه الله ورواية الكلي انهن كن أربعاباسقاط امرأة الحاجب (قوله نطاب مواقعة غلامها اياها) تقدم أن المراودة الطلب بممل وحملة وأنه يتعلق بالمعساني لابالذوات وقال غلامها لانه كان يخسدمها وقيل ان زوجها وهبهاها وقوله العزرزيل انالعرب الملا لغلبته على أهل بملكته وقبل الدغلب على ملك مضم

وتظهيره قولات المستثن المحالة الموح فقسله المسلسلات تعسل فان معلم المسلمة فاخدا المادن المادن المادن المادة السنابق وقدرى من قبسل ومن دبربالفسم لانهما قطعاءن الاضافة كقبل ويعدو طالفتح لانهما قطعاءن الاضافة عنهما مع الاعامن الدي من فنعا العرف ويسكون العن (فلمارا ي فيه فلد من دبر مارانه) انقولك مامزا من أرادباً علك سوا أوان المعورة وان هسندا الامر (من ولاد يمالها أطار الناد (الاكتبدك عنلي) فأن كيد النساء الطف وأعلى القاب وأشيدنا أبرافي النفس أولانهن واجهن به الرسال والنسطان يوسوس بوسسارف (يوسف) مدنى سنم عرفى الداوالقريه وتفطنه للمديث (اعرض عن هذا) التهدولا نه کره (واسته فری از یان) اراعال الله ن من الله والله وا خالى الدار الدار المستعمد الوالد كميلانعاب (وقال ندون) هي اسم الع المراة وتأنيسه اللاعتبارغدمة في ولذلك بردفعل وضم النون لفة فيها (في المسانية) طرف لفال أى أشعن المنكابة في مصر أوسفة ندوة وكن خدانوجسة الماسبوالساقي وانلماذ والمنعبان وصاحب الدواب (امرأن العدزيز اود قتماها عن نفسه) تطلب مواقعة غلامها المعاوالعزيزاليان العرباللك

والاسكندرية لكنه قسل صليه انتماذكره ينافى ماحرمن أن قطفركان على خزائن مصروما يكهساالريان ونتي اتى بدليل تننشه لانها ترد الاشبا ولاصولها فالفتوة على هذاشاذة وقبل الهماني وواوى ككنوت وكنيت وله تطآئركنيرة (قوله شق شغاف قلبه االخ) الشغاف بوزن مصاب حجماب القلب وقيسل سويداؤه والفؤادالقلب وقوله لصرفالفعل صهاني محول منالفا علوالاصل شغفها حسه وهنأه ماله مزة يمعنى طلام فالقطران ومعنى احراقه أنرق جلده وهدذا أصله والشفف والشعف تأثبوا لحب وْهــمامتةعاربان وتَدفرق بينهــما (قولِه باغتيابهنّ وانماسما مكراالخ) يعــنى أنّ المــكر أســتهم للغسة لشبهها لاف الاخفاء كاأشار أليه وعلى الوجه الشانى هوحقدقة وكذاعلى الاخسرلانهن مكرت بهافى اظهاركتمان السرحتي اطلعن على أمرهما وقوله لنربهن أى زلعنا وفي نسعة لبرير أى النسوة من الثلاث (قوله تدعوهن) أى الضيافة مكر اجن لماسيأتي ويهن جهول أى يتحدن وأماجمة فعمى افترى عليه ويقطعنها أى الايدى من قطع الثلاث وكونه من الافعال بمعنى يجعلنها فأطعه لهاركيك ويجوزأن يكون من التفعيل ويبكتن من التبكت وهوا لغلب ة أى بغلين الحجة التي الهاهما له من الجيال الذى لايمكن صبرالنسا معهويهاب عطف على يبهتن أى يخساف يوسف عليه الصلاة والسلام فينقا دلهسا وهومناف للمقام ولذالم يجعله في الكشاف وجها وجع بين المكرين (قوله منكا طعاما) هوعلى الشاني اسم مكان أوآ لا بمصنى الوسادة وهومستهمل في حقيقته وقوله فانم عانوا يتكؤن الخ سان لوجه اطلاقه عليه ماوعلى الاقل هواسم الطعام وهواسم مفعول أومصدر جعل كتابة أومجازا عنه والظاهر الشانى أى اتكا أومشكا له واستشهد بالبيت للاول وأنه فعل لانه الهتماج للاثبات وأما الشاني فهو اسم مكان لاحاجة لاثباته والمتترف كالترفه التنع وقوله ولذاك أى لكونه فعدل المترفن المتكبرين نهبي عنه فى الحديث الذكاروا ما ابن أبي شيبة عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن بأكل الرجل بشماله وأن يأكل مسكما لكن الواقع في الحديث النهي عن الاكل والنهي عن الشرب أثبت بدلالة القياس واذاصر حوابه كال العلامة في قوله وآثت كل واحدة تقدره اعتدت لهن منسكا فِين وجلسن وآتت كل واحدة الخ ولا يبعد أن تسمى هذه الوا وفصيعة فاحفظه (قو له قال جمل) هو من شعرا العرب الاسلامية وحومتم وروالبيت من قصيدته من بعرا الخفيف وعرومتها مختلف وأولها

رسم دار وقفت فى طلله ، كدت أقضى الحياة من جله مو - شاماترى به أحدا ، تنسج الترب رج معتدله ومنها فغللنما بنعمة واتسكانا ، وشرينها الحدادل من قلله

قال ابن قتيبة معنى انكا الكناوط عمنا والفلل جمع قلة وهي الجرة والحلال أراد به النبية (قوله وقيل المتكا طعمام يحزموا) بالحماه المهملة أى يقطع وكونه بالجيم جوزه بعضهم لان معناه قريب منه والاقل الولانه المعسروف وأ ما الجزفاسة عماله في قطع الصوف و نحوه وحد انخالف للاقرلانه مطلق الطعام وهذا مخصوص باللهم ونحوه (قوله وقرئ متكا جذف الهمزة) أى وضم الميم وتشديد التماه مفتعامن أوكبت القرية اذا شدت فاها بالوكاء والمهدمة تراح وقرئ متكابضم الميم وسكون أوبالقطع وقرئ بالمتندن علمه بالاتبكاء الباء والتنوين وروى فيه النهم والفتح وهوا لاترب بضم الهدمزة والراء المهدملة وينهم انها وسكون التماء والمنهم المام والفتح وهوا لاترب بضم الهدمزة والراء المهدملة وينهم اناه ساكنة وفي آخره جيم مشددة و يقال اترنج وترنج وهو تمرعووف وقيل ما يقطع من المأسكولات من وفي آخره جيم مشددة و يقال اترنج وترنج وهو تمرعووف وقيل انه طعمام يقال له زماورد وقرئ متكا بفتح فسكون وفي آخره همزه من تكريمه في التكا ومعناه كمني متكا (قوله عظمنه الخراب في المناقب في المناقب في المناقب في المناقب والمناقب في المناقب والمناقب في المناقب والمناقب في المناقب والمناقب والمناقب

قسان والغنون الفولسسا قسان والغنون أن أذه وأصل فتى فتى لفولسسا في شفاف قلبها وهو (قد شف فها سبا) شنى شفاف قلبها وهو ير ابدي ومسل الى فوادها ما وافسه على التميز العرف الفعل عنه وقرى شعفها منشعف البعداذاهنأ مالقطران فأعرفه (انالداها في ضلال مدين) عن الرشدوبعسد عن الصواب (فالمهمت عن الرشدوبعسد عن الصواب (فالمهمت عكرون) ماغذ ما بهن وانعامه ما معكر الانهن ر من المناسب الماكرة المعلن دالم لتربهن يوسف أولانم السيكتم في سرها وروس الرسلت البهن المعومن فافشينه عليها (أرسلت البهن) المعالم المرسلة قسل دعمة أربعين امرأة فيهس اللهس الذكوران (وأعددت لهن منكام) مايكان عليه من الوسائد (وا نت كل والمدرة منون سكنا) حقيد للنوالسط من أبديهن فاذا خرج علجن يهننويشفان عن أأو سان فنقع أيل من المنطقة المنافقة المناف أويهاب يوسف من سكرها اداخرج وهده على أربعين امرأة في أبديهن المناجر وقدل منكاء لمعاماً وعباس طعام فانهم كانوا تكون للمعام والنراب تتزفا ولذف نهى عضه

فى الاصل كما ية أو يجازا وهذا منفول عن قنادة والسدى (قوله وعن النبي صلى الله عليه وسلم الخ) أخرجه ابن بوير والحاكم وابن مردو بنعن أبى سعد الخدرى وضى الله تعالى عنه وقوله والها عنى الله مدرف كا "نه قبل أكبرن اكارا والحامل عليه أنه غير متعداً وهوليوسف عليه السلاة والسلام على استاط حرف الجر أى حضن لاجه وترك القول بأنها ها مسكت لا نه رد بأنه الا تحرك ولا تثبت في الوصل واجرا الوصل مجرى الوقف و تحريكها تشبيه الها بالضمير كافى قوله به واحر قلباه من قلبه شبم على تسليم محتمد ضعيف في العربية ونزع الخافض والتأكيد بضمير المحدد أقرب والقول بأن الاقل من عنى سالصفات والفاروف والعالات والذانى لا يصم منوع (قوله كا قال المتنبى) هو من قصد يدة مدح به الحسين بن اسحق النبو في أقلها

هوالسين حقى ما تأنى الحزائق ، وياقلب حسق أنت بمن أفارق ومنها خف الله واستردا الجال بعرقع ، فان لحت حاضت في الخدور العوائق

عَالَ الواحديّ روى ذابتأى من شوقها اليك وروى حاضت لانّ المرأة اذا اشــ تدّت شهوتها حاضت والعواتق بمسع عانق وهي المرآة الشبابة وذاآ بلسال بنصب الجسال نعت ذا اسم الانسارة وجوّز فيسمأن يكون ذابعني صاحب والجال مجرور بالاضافة والمرادبذى الجال الوجه والاقل أولى روامة ودرامة والخدورجع خدربالكسروهوستريمد في جانب البيت لانساء وقوله جرحتها يعني أن القطع ليس بعسني الابانة كمافيل لانه خلاف الظاهر وهمذامع في سقيق له أيضا وقال صاحب المكتف الاصم أنه مجاذ (قوله تنزيها له من صفات المجزالخ) تعليل لقولهن هذا لاتفسيرله وسيأتى تفسيره وفي شرج التسهيل الاستعمال على أنهم إذا أرا دوا تهرتُهُ أحدهن سوء البّدوَّا بنتز به ألله سحالة وتعنالي من السوء غ ببرؤن من أراد وا تبرته على معدى ان الله منزه عن أن لا يطهره بما يضمه فمكون آكسك دوأ بلغ كافي هذه الآية وقوله فى الدرج فيه مخالفة للكشاف واشارة الى أنّ ف كلامه قصورا (قوله ومورف يفيد معنى التنزيه ) وفي نسحة التبرئة والمعنى فيهما واحديعني أنه حرف وضع للاستثنا والتبرئة معاتم بعد ذلك اقتصر فمه على معدى التعرثة فاستعمل إفى غيرا لاستننا كاهنا وعال النعاة انه أداة مترددة بن الحرفية والفعلية فانجرت فهي حرف وان نصبت فهي فعدل وهي من أدوات الاستثنا ولم يرسيبويه رجه الله تعالى فعلمتها وذكراز مخشرى وجه الله تعالى أنها تفعد في الاستنباء المتنزية أيضا وأنها حرف جروضع موضع التنزيه ورده أنوحيان رجه الله بأن افادتها التنزيه في الاستثناء غير، عروف ولا فرق بين قولك قام القوم الازيداو حاشا زيد أوعدم ذكرالنعاة له لايدل على ماذكره لانه وظيفة اللغو بين لاوظيفتهم وقال المبرد يتعين فعليتها اذا وقع بعدها حرف جركاهنا فضاعله ضميريو سف عليه الصلاة والسلام بدليل عبى المضارع منها في قوله \* ولاأ عاشي من الاقوام من أحد \* (قو له فوضع موضع التنزيه) أي بودله ووضع موضعه فيمالا يكون فيه استثنا وفعل المماعه سنى التنزيد بعبدأن كان حرف استثنا ولم ينؤن مراعآة لاصسلالملنقول عنسه وحويقتصى أنه نقلمن الحرفية الحالاسمية واعترض عليسه بأت الحرف لايكون امماالااذانقل وسمى به وجعل علاوحه نشذ يجوزفه الحسكاية والاعراب وإذا جعاه ابن الحاجب رجه الله تصالى اسم فعدل وكون المهني على المصدر ية لايردعليه لأنه قبيل ان أسماء الافعمال موضوعة لمعيانى المصادر وهومنةول عن الزجاج رحمه القهنعسائي وقوله واللام للسيان فهي منعلقة بمهدنوف ومن جعلها مصدرا أوفع لاجعلها متعلقة به (قو له وقرئ حاشا الله بغيرلام الخ)قرابها أبي وعبد الله على الاضافة كسجعان الله انقدله الى الاسمية وفال الفيارسي انها حرف برّم رادبه الاستثناء وردبأنه لم يَقَدُّ مُعَادِسَ تَنْنُ مَنْهُ وَالْسَوْ بِنَ انْقَلُهُ الْيَالَاسِمِيةُ وَفُسِهُ مَامَرٌ ﴿ فَوَلَهُ وَقِيلُ حَاشَى فَأَعِلَ ﴾ بِفَيْمِ العِمْنُ أكأفعسل كقاتل من المحيشاة وهومذهب المبردومعناه صادف ناحسة آلله والمرادب مده عمااتهم به وتنزيه عنه لمادؤى فيدمن آثار العصمة وأبعة السؤة عليه الصلاة والسدلام (قولدلان هذا المال

وعنالنب صسلىالمه عليسة وسسلم مأيت وسف لبد العراج كالقد مرابلة الدور وقيل كان رى قلا أو وجهه على المدران وقدل أكبرن عنى من من الراد اذا لمانت لانهائد غدل السكير فالمدين والهاء فتجاول مصدرا وليوسف عليه العلاة فنسائله واسترذا الجال ببرقع فان لمت ساخت في انلاد ود العواثق فان لمت ساخت في انلاد ود العواثق (وقطعن أبديهن) جرسنها فالسكاكين من نوط الدهنة (وقلن ماش قه) تغزيها له من صفات العزونعيا من قدرته على خلق مندوأ صلاحاتا كافرأه أبوعرو في الدرج فلذفت ألفه الاخديرة فتفضفا وهويرف بفيدمعنى التنزيه فى ماج الاستثناء نوضع موضع التذبه والام السان كما في قولات سقدالك وقرئ عادالقه بفيرلام بمعنى راءة الله وسأشالته مالتنوين عسلى تنزيله مسيزة المسدر وقبل عانى فاعلمن المشاالذي هوالناسة وفاعسلونهريوسف أىصار والمنابعة (ماهدابسل) لانماآنينه

غدوه ودالشروه وعلى لفسة الحيازان من فالمولك المالية الم المال وقرئ بشر الرفع الى لنست عسيم وبشرى أى المدد مشرى لئيم (ان همذا الاسان كريم) فأقا لمع بين المال الرامق والكال الفائن والعصدة المالف من شواص الملاتكة أولان جاله فوق جال البنرولا يفوقه في الاللات (فالت فدلكن الذى لمنني فه ) اى فه و دلا العدد المنعن الذي الذي في الافتران و فيل أن تنصورته حق تعقوده ولوصورت عا عا ينتن لعذونني أوفهذا هوالذي لمتنى فديه فوضع ذاك موضع هدذ ارفعالمزلة المشاد ن المالك من المالك م يعد أن الله على الله عوماته والمنالية على ماآمره) أى ماآمريه غذف المارة أوأمرى المه بعدى وجد الرى فيكون الضميرليوسف (اسمان وليكوما من الداغرين) من الاذلاء وهوون منو بالمكسر يعتفرصفراوسفارا والسفارين مغر بالفرم

غسيرمعهودللبشرالخ) يعنى نفي البشرية عنسه لانجاله لم يرمشله فيهم واثبيات المسكمة له لذلامم الكمال ولذاوصف بالكرم ومشارحسكة مالايس فى ننى الحال هو المشهور وفال الرضى انَّ ايس ترد لننيَّ المباضى والمسستقيل فالمشاركة فىمطلق النني وقراءة بشرى بالبساء الجسارة مخسالف ةارسم المعمف لانه لم يكتب بالماءفيه ومخالفة لقتضى المقاملقا بلته بالملائ الاأت أبنعاد لرجه الله تعالى فالمن قرأبها قرأ ملك بكسرا الامفيتناسب السكلام حينتذوقول المصنف رجه الله تعالى أى بعيد مشترى لئم اشارة الى وجه المضابلة منهسماءلي هذه القراءة وقوله ولايفوقه في نسيخة لايفوقه بدون واو فالضهرالموسف علمه الصلاة والسلام واستفادة فأثقبة الملامن كونه مشهابه (تنبيه) أنكر بعضهم هذه القراءة لانما لاتنساسب مابعدها من قوله ان هذا الأملائكريم وردبائن الصحيحة روآية ودراية أتما الاتول فلانهسارواها فىالمهيج عن عبدالوارث بسندمسيع وأماااتانى فلان من قرأ بهذه قرأ ملا بكسرا للام فتصع المقابلة أي ماهذاعبدلشيم علا بل سيدكر بم مالك وكان على المصنف أن يذكرهذا الاأنه أشار بتوله لنيم الى ذلك وان احتمل أنه أثبت المقابلة بوجه بينه و بين وصفه بطر يق برها نى قفيه خفاء فتأسل (قوله فهو ذلك العبدالكنعاني الذي لمتني الخ) يعنى ذلك خبرم يندامح سذوف دخلت الفاء علىه بعد حدَّفه والذي مسفة اسرالاشارة وعلى الوجسه الشاني ذلك مبتدا والذي خسيره وتنزيه اعلومنزلته منزلة المعمد ظاهر كلامه أنه على الوجه الشاني فقط ولذاعبر عنه بهذا فسه دون الاوللان يوسف علمه الصلاة والسلام فىوقت اللوم كان غسير حاضر وهوالا "ن حاضر فان جعلت الانسارة السه ماء تدار الزمان الاول كانت على أصلها وجعله خبراءن ضمرالف ثب يقتضمه وان لوحظ الشاني كان قريبا واحتمال أنه علمه الملاة والمسلامأ بمسدعتهن لتلايز ددنده شةوفتنة ولذا اشسرالسه بذلك بعيدوا لكنعاف منسوب الحيلاد كنعان وهي فواحى القدس وفى الافتنان متعلق بأتنني وقوله ولوص قررتنه يعني لونصور تنه قبل المشاهدة (قوله فامتنع طلباللعصمة الخ) قيسل عليه انّا الامتناع للعصمة وعلى ماذكره المصنف رجه الله تعسال يلزمأن لاتكون العصمية ساصدلة وقت الامتناع فانه لايطاب الحياصدل الاأن رادما لعصمة زمادتها أوالمثبات عليها وفىالجرالذى ذكره التصريفيون فى استعصم أنه بمعنى اعتصم والغاهرأن العصمة لغة بمه في الامتناع مطلقا وفي العرف ما أودعه الله فيه بما ينع عن الميل للمعاصي كيك ما لانساء عليهم الصلاة والسسلام ومرادها الاؤل وتعسى يدفرا ومنها فهوآ متنع منها أؤلابا لمقسال خمله الم يقده طلب ماينعه منهابالفرا رفلايرد عليه شئ ويعاونها بتشديد النون صميرالنسوة كقولهم أطعها وافعل ماأمرتكيه والانة العريكة تحويدعن الايا وهومجازمه روف فيدكما بقال موطؤالا كناف وأصل العربكة السنام (قولهما آمريه فحذف الحاراخ) يعنى أنّ ماموصولة والضمير عائد عليها وأحله الذي آمريه خذف الحار واتصل الضمرواسا كان هذاشاتعاني أمركقوله . أمرتك الملسر فاقعل ما التمرتبه وحننئذفا ماأن يكون ترك المفعول لاتمقصودها لزوم امتثال ماأمرت يمطلقا أولان بفعل بدل عليه ويغنى عنه ولوجعمل الضميرا يوسف عليه الصلاة والسلام والعبائد يحذوف وهوبه جازأ يضابا لحذف التدريعي لكنه اختاره فالمامر فالابن المندير في تفسيره والعائد على الوصول محددوف مندل أهمذاالذى بعثالله وسولا لايقبال ضميرا لمأمووبه حينتذيجروربه ولايحسن حدف العبائدالجرور لانافتول هذاا لحارت بماأنس حذفه فلايقد والعائدالامنص ويامفصولا كاثنه قال آص بوسف اباه لتعذو انسال ضمرين من جنس واحد فاعمنه الزمخشرى غيرمته من وسعه المصنف رسه الله تعمالي ومن قال فى قوله فيكون الضمراروسف عليه المسلاة والسلام أى حمّالم بصب وان كانت مصدرية فالضميرليوسف عليه المه لا توالسلام وفعيل الأمرع هي فعيل موجيه بالفقع على الاستناد الجيازي أو تقسدر المشاف (قولُه وهو)أى الصاغر بمه في الذل ل فه له صغرك فرح ومصدره صغر بغضين وصغر بضم فسكون وصفاربالفخ هذافى القدر وأمانى الخثة والحرم ففعله ككرم ومصدره صغركعنب وفي القاءوس جعل

صغارامصدرالهذا والمشهورماذكره الصنف رحه اقه تعالى وأكدت ليسجين بالنون الشهيدة اتصققه ومابعده بالنون الخفيفة لانه غبرهمقق وقرئ بالتشديد فيهما وهو يعتبالف رسم المعمف بالالف كفوله ولاتعبد الشسيطان والله فاعبداه فترسم بهمأ وشسبهه ابالتنوين افظا لكونها نوناسا كنة مفردة تلحق الاخر فلذا حلت في الرسم عليه وقراءة بمقوب السعن بالفتح على أنه مصد رسعينه وبالكسراسم المحبس (قوله آئره ندى من مؤاتاته ازماالخ) اغمانسر ميه لانه لاعمة له لما دعون له ولا للسعن وكذا آثر من الايثارأ فعل تفضيل ولا ايثارله للمؤآ تاة الاعلى سيسل الفرض وانماهوي السحين لتكوفه أهون الشرين وقدمزان فاعل أحب يجريالي ومفعوله باللام أوفى والمؤا تاة يمعني المطاوعة وزناتم بزاومنه وبينزع الخافض وقوله نظراً الى العاقبة فحعبة السمي لذلك (قوله واسنا دالدعوة الخ) فه وعلى الحقيقة فيما روىأن كالامنهن طلبت النالوة المصيمته فلماخات به دعته آلى نفسها وقوله اعا أبتلي بالسعين لقوله هذا أىالااختارالسحن ولولم يخبتره ودعاالته بخلاصه من الامرين معاسه لمالته له الخسلاص منه مافلابرد علمه ماقسل ان بوسف علمه الصلاة والسلام انما أجاب بمذا قولها لترنم يفعل ما آمره به ليسحنن والتقدير اذاكان لابدمن أحدالامرين الزناأ والسحن فهذاأ ولى وماذكر مأثورا ذروى أنه لماقال السحن أحب الى أوجى الله ما يوسف أنت جندت على نفسك ولوقلت العافية أحب الى عوفيت ذكره القرطبي وقوله ولذلك ردالخ أشارة الى مارواه الترمذي عن معاذر رسى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمه رجلاوهو يقول اللهة إنى أسألك الصيرفق ال سألت الله البلاء فاسأله العافمة وقوله وان لم اشأرة الى أتَّ الامركية من ان ولا النافية و توله في تحبيب ذلك أى السعين (قوله امل الى جائبهن أوالى أنفسهن الخ) مضارع مجزوم الاول ماظرالي أن دعوتهن لاطاعتها فالمهل المهن كنامه عن قسول ماقلن وفي نسجة المامتين فهو عؤا تاتها والشانى ناظرالى أنهن دعوته لانقسمن فالمسل لهن كلية عن المؤاتاة وقوله بطبعي راجع اليهما وقبلانه متعلق بالشانى والميل الاؤل اختيارى والنسانى طبعى وفيه أنه لايلائمأ كن من الجاهلين فتأمّل وقرئ أصب من صبيته كعلَّته عديني عشقته فهو مضمن معنى المِل أيضاليت هدّى بالى (قو لدمن السفها وبارتكاب مايدعونني الخ) لما كان عدم الصرف لا يترتب عليه الجهل بمعناه المعروف أشارالي أنَّ اللهل هناءِ عنى نعسل ما لا بلدق وهو أحد معنسه كقوله \* ونجهل فوق - هسل الجماهلينا \* واطلاق الجهل عليه لانه لايف هله الحكيم العبالم بل السفية فالجهدل عمى السفاهة لاضد العلم بل ضد الحكمة وعلى الوجه الثباني جعل عدم العسمل أوالعمل مخلاف ما يعلم جهلالات العلم حدنته ذيمزلة العدم (قوله الذى تضمنه قوله والانصرف)لانه في قوّة قوله رب اصرفه عنى وقوله فشيته بالعصمية يحتمسل التفسسير والتفريع أى ثبته بسبب عصمته له عن المبسل الى الشهوات حتى وطن نفسه أى ثبتها كما يثبت الشئ فى وطنه على تحمل مشقة السحين وايشار تلك الشقة على اللذات المتضمنة للمعاصى (قوله غميد الهـم من بعيدالخ) قبيلان القطع والاستعصام ليسامن الشواهيد الدالة على الهراءة في شيخ وأجب بأنَّ الاستعصام عنهن بدعوتهن لانفسهن امارة دالة على براءته بماادعته راعمل والعزيز وأهله سععوا ذلك وتيقنوه حتى صبار كالمشاهداهم وفيه نظرامادلالة الاستهصام المهلوم لهم وهوامتناعه واباؤه فظاهرة وأتماد لألة القطع فلان حسسته صلى الله علمه وسلم الفائن للنسا ف مجلس واحدوفي أول نظرة بدل على فتنتها بالطريق آلاولى وأت الطلب منها لامنه وماقسل من أنه نشأمن فرط الدهشة بمباشاهدن من نور النبوة وأبهة الملك لامد نسل أه ف ذلك قطعا (قوله وفاعد ل بدا مضمر بفسرم) وفي نعضة تقسيره السصننه الخ قال بعض النعاة ان الجلد قد تمكون فاعلا ضويعيني يقوم زيد وبداله ليفعلن كذا والصم اخلافه فقال المبازنى فأعله مضمرفى الفعل والمعنى ثميدا لهمبدا فأضمرك لافة الفعل عليه وحسن وانآلم يحسن ظهرلى ظهور لان بداء قداستعمل ف غيرا لمصدر فقالوا بداله بداء أى ظهرله رأى ويدل علمه قوله لعلك والموعود حق لقاؤه ، بدالك فى تلك القلوص بداء

وقرئ أسكونن وهويتنالف خط المعتف لات النون تست فيه بالاات تنسفعاء لي عكم الوقف وذلا فى الملفيغة لشبهها بالسوين (قال رب السعين) وقرأ يعقوب بالفيح على المدر (أحب الى ممايده وفي المه) اى آ رُعندي من مؤام آب ازنا تفاو الى العاقبة وان كان هذا بمانشته بدأ النفس وذلك بما تبكرهه واسنادالدعوة البهن ويعالانهن خوفنه مهن مخاافتها وزينه مطاوعتها أودعونه الى أنفسهن وقبل انماا بنلي السعين لقوله هذا وانما كان الاولى بدأن بسأل المه العافية وكذلا وترسول انتدعليه وسلم على من كان بسأل العدر (والانصرف) وانام نصرف (عنى كالمناه من ) في تعسب دلان الى وتعسينه عندى بالتنبيت على العجمة (أصب الهنّ) امل الى جنبهنّ أوالى أنفه ونطبعي ومقتفى شدورتى والصبوة الميل المي الهوى ومنه الصبالات النفوس تستعلمها وتميل الها وقرى أصب من الصبابة وهي الشوق (وأحسي ن من الماهاين)من المفها مارتكاب مايدعوني اليه فان المسكيم لا يفعل القبيع أومن الذين لايعماون عايعلون فأنهسم وآسلهال سواء (فاستعاب في فأحاب الله دعاء والذي تغييه قوله والانصرف (فصرف عنه كرددهن) فنبته بالعصمة متى وطن نفسه على مشدقة الدعن وآثرها على اللهذة المتضمنة للعصمان (انه هوالسميع) لدعاء الملقيناليه (العلم) بأحوالهم ومايصلهم (بَهِ بِدَالْهِمِ مِنْ بِعِدَ مَأْزاً واالاً مَأْتُ) ثُمُ ظُهُرُ للمزيروأ المدمن بعسد مارأ واالثواهسد الدالة على براءة بوسف كشهادة العبي وقد القسيص وقطع النساء أيديهن واستعصامه عنهن وفاعل جرا مضمر يقسيره (لسجينه

حتى دين)

وذلان لانم اخداد عن زوجها وحلنه على معندنانا عى معرما بكون مندأ ويعسب الناس أنه الجرم فلبت في المحدث الناس وقرى التامعلى ان بعضهم المسبه العزيز على التعظيم أوالعزيز ومن المه وعنى المفة هذيل (ودخل معه السحين فتسان) اى أدخل يوسف السحن وانفى أنه أدخل منابة تران من عبيد اللان من المات ال وخد كالوالم المرات المسلم المال (عال المدمد) بعني الشراق (الفاراف) أى فى المنام وهي حكاية طال عاصية (أعصر خرا) أى عنداوسماه خراباعد ارمايول البه (وظال الآخر) أى الله أز (انى أرانى أحل فوق رأسى خيزا تأكل الطبيب ١ تنهش شه (نبند) بتأوله اناتراك من الحسنين) من الذين يعسنون تأويل الرؤيا أومن العالمان واتما فالاذلان لانهما وأياء فالمحن لذكرالناس ويعسبروناهسم أومن المستين الى أهل السعين فأسست البنابتاً ويل ماراً ينان كنت تعرفه ( قال لا أنكاطعام رزفانه الاسانكا شأوله) أى بتأويدل ماقصعة اعسلى أوبتأويل الطعام يعى سان ما هسته وكعفسه فانه وشسه تفسيل المنظم فالماراد اندعوه ماالى التوسيدورشده والىالطريق القويم

وحسله ليسعيننه تحتمل ثلاثة أوجه أن تسكون مفعولا لقول مضمر والتقدير قالواليسحيننه والمهذهب الميرد وأن تكون مفسرة الضمرا لمسترفي داولاموضع لها وهوالذي ذكره المصنف والضمرا ماللداء عفناه المصدري أو بعدى الرأى أوللسعين بالفقرا لفهوم من السكلام وأن تكون جوا بالبدا لان بدامن أفعال القلوب والعرب نجريم امجرى القسم وتتلقاها بمايتلني به فني الفاعلة أفوال واختار أوسان رجه الله تعالى أنه السحن وكلام المصنف رجه الله أهالى يحقله أى ظهراهم يحنه وقوله لانها خدعت الخ روى أنهاكما أيست مذره قالت للعزيزات الغسلام فضحنى فاحبسه وقصدها أن يطول السجين لعسله ساعدها على ماأرادت وهوم عني قوله حتى تنصر (قوله أي أدخيل يوسيف السحين وانفق الخ) اشبار بقوله اتفق الى أنّ الدخول ليس ما خساراتهم ويقوله حسنتذالي أنّ مع تدل على الصعبة والمقسارنة لضاعل الفعل في اشداء تلبسه ما لفعل ونقض هذا يقوله تعالى وأسلت مع سلَّمَـان ا ذليس اسلامها مقارنا لانتداءاسلام سلمان وأجدب يأت ذلك يعمل على التخصيص للصارف الدال علمه ولذا قال الزمخشري فىقوله تعالى فلابلغ معه السبى انه لايصم تعلقه ببلغ لاقتضا ته بلوغهما معاحدً السبى ولا بالسبى لانَّ صلة المصدرلاتتقدّم علىه فبق أن يكون سآما كأنه لمساقال فلمابلغ السعى أى الحدالذى يقدد فيه على السعى قبل معمن فقال مع أسبه فع ههنا جارعلى الحقيقة حال من قاعل دخل وقيد للفيهل فيكون حدوثه بامع دروث الفعل ويحتمل على الحقيقة اذلامسارف عنها وقيل عليه أنه لاتتعين المعسة ف الفعل للفاعل في أز إن رادأ المت لله ولرسوله وتقديم مع للاشعار بأنها كانت نظن أنها كانت على دين في عبادة الشمير وان حِلَّ عَلَى مَعَمَةُ الفَّاعَلُ لَمِيكُنَ بِدَمَنَ مُحَمَّدُوفِ فَعُومَعُ بِالْوَغِ دَعُونَهُ أَواظهار مَجْزَنَهُ لانَ القُرقُ بِينَ المُعَيَّةُ ومطلق الجعمعاوم بالضرورة وتابعه على ذلا الفاضل المحشى والفرق بين الفعل الممتذ كالاسلام وغيره كالدخول بأن الاول لايقتضي مقبارتهما في يتدائه بخلاف الشالي راجع الى الجع وادس من المعية في شئ على أنه حدث فذلا يحتاج الى تأويل في السعى فتأمل وشرابيه منسوب الى الشراب أى ساقيه و يسمانه يمعق يجعلان آلسم فى طعامه وشرابه وقوله حكاية حال ماضية وأصلاداً بت فى المنام وكون العنب يؤل الي كونه خراظا هولكن الذى يؤل اليه ماؤه لاجرمه ومثارلا يضرلانه المقصود منه فحاعداه غبر منظور المه فلمر فسسه تحيوزان بالنظرالي المتعارف فسه وقسل العنب يسمى خراف لغة وتوله تنهس فسه المهسملة والمجهةأى تأخذمنه وتغضم بمقدم الفه وفعسله على مثال منع كمانى التصبير وقوله من عبيدا لملائأ أى الملك الاعظموهوالربان كي أن بعص أهل مصرضين الهدما ما لاعلى أن يسماء في طعامه وشرابه فأحاماه ثرات الساقي لم يف عله وفعله الخيازة لما حضر الطعام قال الساقي للملك لاتا كل منه فانه مسموم فقيال اللماز الانشري فان شرابه مسموم فقال الملاز للساقي اشرب فشرب ولم يضره وقال للنياز كل فأى خزّب في دارة فهلكت فأمر بسحتهما (قوله من الذبن يحسنون تأويل الرؤيا )لعله م ذلك ا ذعر المعضه برؤياه أوالمراد من العالمين كما في قوله مرقية المر ما يحسن أى يعلم أوالمراد بألاحسان الاحسان الى أهل السحن لانه كان يعودا لمريض منهــم ويجــمع للحمتاج ما يقوم به منهم وقوله ان كنت تعرفه لان قوا هــما نراك من المحسس من فرأسة فتناسب التعليق بالشرط لانم سمالم يتيقناه (قوله أى سأو بل ما قصم تماعلي الخ) فالمرادبالناو بلتمبع الرؤ بالكنه بقنضي أن كيكون الطعام المرذوق مارأ يام في النوم ولا يحني مامه ولذالم يتمرض لهذا والكشاف فتأمله (قوله بيان ماهيته وكيفيته فانه بشب متنسسرا لمشكل الخ) فالمرأ دبالطعام ماييعث الىأهل السحن وتأويله ذكرماهو بلن يقول يأشكاطهام كمت وكبت فعدانه كذلك وقوله فانه يشسيه الخاشارة الى أنّ حقدقة التأويل تفسيرا لالفياظ المرادمنها خلاف ظاهرها ببيان المرادفا طلاقه على تعيين ماسسيأتي من الطعام مجما ذففيه استعارة ومشاكلة محسنة لها (قوله كأنه أوادأن يدعوه حالى التوحيد الخ بيان لارتباط الجواب بالسؤال فأنه حاسأ لامتعبير ووياهما فذكرلهما اخبياره بالمغيبات وماذهب آليسه من التوسيس دوءرضه عليهما نم آفدبا بلواب فيكان غسير

وطبابق ظباهرا فيعذأنه أرادأن يعرض علهدحا التوسد لافتراضه ولمسبه وجعل العلم بحباذ كرمقذمة له ووسله تتفاسمه لمباأ وادكالتخلصات المعروفة عندهمأى كان يوسف عليه الصلاة والسلام أواد يقوله هذا الذى قدّمه على جواب سؤاله سما (قولدأن يسعف الى ماسألاه) أي يساعد وهو يتعدّى مالسا معسداء بالى لتف بينه معسى التوجه والقسد اليه (قوله أى ذلك التأويل) المراد بالتأويل كشفه عن الطعام قبل عبيثه لانه اساذكره الهما قالاله هذا كهأنة أى مصراو تنعيم أى استضراح له بما علم من علم النعبوم فقال لا بل موعماعلى المه بوحيه والهامه (قوله تعليل لما قبله الخ)أى هذه الجلة مسوقة لسان علم تعليم الله له بالوسى والالهام أى خصنى بذلك لترك الكفر وسلوك طريق آياتى المرسلين وقوله أوسك الم مبتدأاى مستأخ أكالجلة الاولى ذكرت تمهيد اللدعوة والثائية اظهارا لماذكر لتقوى الرغبة فيموقوله والوثوق عليه ضمنه معنى الاعقاد ولذاعداه بعلى دون الساء أى الاعتماد عليه (قوله وتسكر بر الضميرالدلالة على اختصاصهم)أى تدكر يرهم مع امكان أدا المعنى بقوله وبالا خوة كافرون أوالا كتفا مبذكر مرة واحدة يريدأن ضميرالفه ل وهوالشاني بناءعلى مذهب الزمخ شرى من عدم اشتراط نعريف الملبرمعه التنصيص الكفر بهمدون الكنعانيين والاول لتأكيم كفرهم بتسكر والاسد ناد وقال أبو حيان للدلالة على أنهم خصوصا كافرون بالاسخرة وغيرهم مؤمنون بهاوايست همعند فاتدل على انلصوص قال المعرب لم يقل الزيخشرى ان هم تدل على المصوص وانما قال التكرير بدل على الله وص وهو ، عني حسن عند أهل البيان اه (أقول) هذا عبي منهما فان هم اذالم تفد تُعَسَّما عندأ بي حمان فكيف قال انم منصوصا كأفرون واكتكرارا نما فددالتأ كدفن أين ما يفيدا لتغمس فالمواب أنه من معمر الفسل والتقديم فان قلت قول القياضي تعليلاً وكلام مبنداً وقول المعرب انه على الوجهين لا يحل الد. عله ما وجهه قلتُ التعلىل استناف الفي الأأن عبارة المصنف رجه الله تعمالي معلقة فاعرفه وقوله الى تركت أى أظهرت الترافي فلا يلزم اتسافه يذلك (قو له ما صولساء عشر الانبياه) خصه بهم مع أنه لايص عمن غيرهم أيضا لانه ينبت بالعاربق الاولى أوالمرادنني الوقوع منهم العصمتهم وقوله أى شئ كأن بعني الأمن زائدة في المفعول به لنا كيدالهموم أى لانشرا به شيأ من الأشيا عليلا أوحفيرا صفاأ وملكا أوجنيا ا وغير ذلك (قوله ذُلِكُ أَى التوحيد) جه للشار اليه التوحيد المأخوذ من نني صحة الشرك اقرب قال الريخ شرى ذلك التوحيد من فضل المعملينا وعلى الناص أي على الرسل وعلى المرسل اليم الانهم بهوهم عليه وأرشدوهم المه ولكن أكثرالناس الميعوث المهدم لايشكرون فضل اقد فيشركون ولايتنبهون وقيل الأذلامن فشلالة عامنالانه نعب لناالادلة التي تنفارفيهما ونستدل بها وقدنصب منل تك الادلة لسائرا لنماس من غيرتفاوت ولكنّ أكشك ثرالنساس لايتمارون ولايستدلون اشاعالاهوا ثهرم فسقون كافرين غير شاكر ين ففضل الله على حسد اعظى وعلى الاول معى وحاصلة أن ذلك المرادية التوحيد وكونه مبتدأمن فضلاته لانمن ابتدا يسةعلى أت المراديه الماالوسي بأقسامه أونصب الدلائل العقلية وانزال المعيزات الملزمة عقلافعلى الأولمعنى كون أكثرالمه وثالهم غيرشاكر ين أنهم غيره تبعيرا لهم وعلى الثاف أنهم غيرناظر بنالادلة ولاه صدقين بالمهزات الساهرة فتضين ذلك بعل به شة الاسماء عليهم الصلاة والسلام لارشاد الكافرين وتثبيت المؤمنين ونعب الدلائل واقامة العسرة نعمة مسوقة لهسم وعدم الاتباع كفرانابه ابه دماحق عابهم شكرها والمه أشار المصنف بقوله كن بكفرالح فلامخالفة بينكلام الشيفين فلاغبارعليه كالوهم بعض الناظرين فأتمار العماج دون قتال ولاغنية (قوله بإساكنيه أوصاسي فيه الخ) يعنى جعلهما صاحبي السعن وصاحبه الملك أوالسصان الماعلي أنَّ العَصبة بمعنى السكني كما يقال أصاب السار للازمتهم الهاأ والمرادصاري فمه فعدل الفارف ومعامفه ولايه مسكدارق اللملة ولماذكرما وعليه من الدين القويم تلطف في الأستدلال على بطلان ماعليه قومهما من عبادة الاصنام فوصفهما بالعصبة الضرورية المقتضية للمودة وبذل النصيعة وان كأنت تلا العصبة كاظلت

قبلأن يسعف المعاما الاءمنه كاهوطريقة الانبياء والتازلين منازلهم من العلماء فىالهداية والارتسادافة وما بكون معيزة لهدم من الاخبار بالنسب ليدلهدها صدقه في الدعوة والتعبير (قبل أن يأسكم ذلكم) أى ذلك التأويل (مُمَاعلَى دِف) بالالهاموالوس وايس من قبيلالهام أوالنعيم (افئتركت مله قوم لا يؤمنون لمقه وهـمالا خرة هم كافرون ) تعلى لماقبله أى على دُلك لا في تركيب الولدك (وانبعت سـلة آبائی ابراهـیم واسعت ويعفوب) أوكادم بتسدألفهدالدعوة واظهاراته من سنال في النجوة التقوى رغبتهما في الاسقاع اليه والوثوق عليه ولذلك جؤز للناءل أن يعف نفسه معنى يعرف فيعتبس منه وتكوير الفير الفيراللة على أخذها مهم ونأكدكة رهم بالآنو : (ما كان لنا) ماصع لناممشرالا ببيا (أن نشرك باقدمن ع) أى ين كان (ذلك) أى التوسد الرون فضل الله علينا) بالوحي (وعلى النياس) وعلى سائرالناس بيعثنالارشادهم ونبيتم عليه (ولكن أكت ألك من المعوث اليهم (لاشكرون) هذاالفضل فيعرضون عنه ولا تنبهؤن أوون نفسل الله علينا وعليم نسب الدلائل وانزال الا وان ولكن أ تفرهم لا يتطرون البهاولايستدلون بما فيلغونها كنيكفرالنعمة ولايشكرها (باصاحق السعين) أى إساكسه أواصا حي فيده فاضافهماالمعلىالأنساع

مامعية الغياد ماخلسلي . كعمية السعن والسفنه

(القهاد)الغالبالذىلايعادة ولايقاومه غره (ما تعد ون من دونه ) خطاب الهما ولمن على دينهسما من أهِسلَ مصر (الاأمناء معيتموهاأنم وآباؤكم ماأنزل الله يهامن سلطان)أى الاأسسا واعتباراسام اطلقتم عليهامن غيرجة تدلءلي تعقبق مسماتها فيها فكانكم لاتعبدون الاالاسماءا لجردة والمعنى أنكم سميم مالم يدل على استصفاقه الالوهية عقل ولانقل آلهة تم أخدتم تعبدونم الماعتبارما تطلقون عليها (ان الحكم) في أمر العبادة (الالله) لانه المستحق لها بالذات من حيث أنه الواجب لذا ته المرجد للكلوالمالك لامره (أمر) على لسان أنبيانه (ألاتعبسدواالااياه) الذىدات عليمه الجير (دلك الدين القيم) المقوانم لاغيرون العوج عن القويم وهدد امن السدرج فالدعوة والزام الحجة بيزالهمأ ولارجان التوحيد على اتخاذ الا الهمة على طريق الخطابة تم وهن على أنّ ما يسمونها آلهـة ويعبدونها لانستفق الالهبة فان استعقاق العيادة امايا لذات واماماله يروكلا القسمين منتفءنها منصعلى ماهوا لحق المويم والدين المستقيم الذى لايقتنني العقل غبره ولايراضي العمدونه (ولكنّ اكثرالناس لايعلون)فضطون في حهالاتهم (ياماحي السعين أمّا أحدكما) يعنى الشرابي (فيسق ربه خوا ) كاكان بسقيه قبل و يعود الى مأكان عليه (وأماالاتنر) ريداللباز (فيصلب (فَتَأْكُلُ الطَّيْرِ مِن رأْسه )فقالا كذبنا فقال (قضى الامرالذى فدم تسستفتيان) أى قطع الامرالذي تسستفتيان فيره وهو مايول المهأمركا ولذلك وحدده فانهدما واناستفترافأم ين لكنهما أرادا استدازة عاقبة مازل بهما (وقال للذي نان أندناح منهما) الطان يوسف ان ذكر ذلك عن اجتهاد وانذكرعن وحىفه والناجى الاأثذبؤول الظن باليقين (اذكرنى عندريك) اذكر حالى عند الملك كى يخلصق (فأنه اه الشهطان ذكر ويه ) فأنسى الشرابي أن يذكر ولريه فأضاف

وليسر فى الاضافة على الاول الساع وقيسل انهاعلى الانساع وأنه أضافه مما الى السحن دونه لكونهما كأفرين وات توله أهدل الدادمغه وكسارق والاصل متاع أهل الدارأ ومفعول لحذوف بتقديرا حدذر أحل الدار وحووه م كامرًا قرير مف الفاقعة (قوله شق متعقدة متساوية الاقدام) - لا التفزق على معن النعدد وقيل المراد يختلفة الاجتساس والطبائع نفيه اشارة الى عدم صلاحيته اللريوبية وأتماقوله متساوية أكفء ممالنفع واللماقة لذلك فقيل انه يبان الواقع اذلاد لالة المكلام عليه وقيل الدمأخوذ من قوله القهاد ولوقيه لم أنه مأخود من قوله ما تعبدون من دونه الاأسماء كان أظهر وقوله المتوحد لد بالالوهية حله عليه لة وأه اقه فيكون توصيفه به مفيدا ﴿ فَوَلَهُ أَى الْأَشْبِهَا مَا عَبْهِ ارأَسَامُ أَطَلْتَمُ الحَجُ قيل اله اشارة الى أنّ التسمية بعنى الاطلاق لاوضع الاسم وانّ الا-عا-عبارة عمايطلق عليها الاأنّ قوله فكانكمالخ ظاهرف أنه بمعناه المتباره نه وانه استعارة الاأن يجعل الاؤل بسانا طساه ل المعنى وفيه تطر وقوله أطلقتم عليهاأى على الاشياء وقوله من غيرجة لانه لايدل عليه عقل ولانقل فان الاله وضع لمستعنى العبادة وماسموه آلهة لاداءل على استعقاقها لها وقوله في أمرا لعبادة أي شأنها وصحتها فلا تكون الاللاله أولمن بأمريعبادته وعولايأ مريذلك ولاجعسل لغسيره لانه أمرأن لاتعبدوا الاياء وقوله الذى يدل من الضمير (قوله الحقروانم لاتميزون الخ)اشارة الى أنَّ القيم كالمسنة يم به في الحقو الصواب وقوله وأنمَّ لاتمزون أخوذ من الحصرأى هوا استقيم لاغيره بماأ نتم عليه وقوله على طريق الخطابة بفتح الخساءيعني قولة تعدّد الا آلهة وتشعم اخرام و- دتها أمرخطا بي الأبره انى وقوله برهن أى استدل قال فى الاساس برهن مواد وأثبته بعض أحل المغة وقولج فان استحقاق العبادة بناءعلى أن العبادة والالهية متعدان أومتسلازمان وقوله الذى لايقتضى العقل غسيره لانتمعنى القويم كماقاله أيوسيان الشابت الذى دلت عليه البرا دين فهسم الذين ليسو ابعقلا ولاعقيدتهم بعمل وقوله فيخبطون في جهسالاتهم من قولهم خبط خُطْ عَشُوا ﴿ وَوَلِهُ كَمَا كَانْ يِسَقِّيهُ فَبِسُلُ وَيُعُودُ الْحُمَا كَانْ عَايِهِ ﴾ من منزلته عند المال فلا تكرارفيه وقوله فضالا كذبنا بامعلى أغهما فصداغير بته وليست رؤيا حقيقة وقبل رأى الشرابي والاستوتحالم (قوله والدائد وحده) أى لكونه بمعنى ما يؤل اليه أمركما فانه المقصود من المسؤل عنسه وليس المراد مااتهما بدنن السميم كافى الكشاف فيمتاج الى تقدير مضاف وهوعاقب فوقال أحركا باللطاب جريا على ماوةم فى النظم وتولم قطع الامرقيسل انه يخصوص به لانه علمالوس والمشهوران الرؤ بإتقع كاتعبر وسأتى وآذاقيل الرؤباعلى جنآح طائراذاتص وقع وقوله لكنهما أراد ااستبانة عاقبة مانزل بهما الإيحالف قوله كذبنا لأنهما كالامه وهو يكني للنكتة مع آحمال الكذب في قولهما كذبنا (قوله الغان يوسف عليه المصلاة والسلام النذكرذات عن استهاد) بمقتضى علم التعبيروقيل عليه ان قوله قضى الامرينا فيه الأأن يؤؤل بأن المرادأنه مقتضى على وماعندى خلانه والعلم عنداقه أوبكون الظن مستعملا بمعنى المقينة فالدورد بمعناء كتسيرا والتعبيريه ارشاء للعنان وتأذب معاقله وقوله فهوضير يعودالى الغان أى فالغاند والفتى الناجى لأيوسف عليه الصلاة والسلام الااذ آجعل الطن بعسني الية سيز ووالمساسب للسناق وقوله انسكر حالى أى صفى وعلى بالرؤياو ماجرى على (قوله فأنسى الشرابي أن يذكره ربه الخ) قدّمه لانه المناسب لقوله الاستى واذكر بعدا تته ولانه المنساسب لذكر الضاء ومقتضى التلاهر على الشانى العكس فاضافسة ذكرالمذك وراه الملابسة أوهومضاف المفسعول بتقسد يرمضاف (قُولِه السويوسف عليه الصلاة والسلام الخ) وانساء الشيطان ليس من الاغواء في شي بل ترك اكاوكى النسسبة كمقسام الخواص الرافع سيزللاسسباب من البين وثأ يبسدا لحسديث في جسب طساهره فلايرد مليده أنه لانأ يددفيه لارجاع الفنديرا وسيف عليه العلاة والسلام فانه لوعاد على الشراب الكان صدَّق الحديث على حالَه اذبكون المه في لولم يقدل اذكرني عند دربك ما لدث في السعن بنع سنين 1

بانساء الشرابي ذكربه (قوله رحما مه أخيوسف الخ) حسد االحديث أخرجه المنسذرى وابنأب حاتموا بن مردوية للفظ ماليت في السحن طول ماليث وماذ كره المصنف وجه الله تعالى بدل على أثالبنه فى السحين اثنتا عشرة سنة وقوله تعالى فليث فى السحن بضع سندن حسنتذ لا ينا فعه لا نه يكون بيانا للمنه بعدةوله للشرابي لاللمذة كالهالكن الذي صحعوه أتءدة لبغة كلهاسبع سنين ولبشه بعدالقول منتان وعلى هذه الرواية قوله في قوله ليستنف انه مكت سبع سنين فلامنا فأة بينهما كاقيل (قوله والاستعانة بالعبادف كشف الشدائدالخ) اشارة الى أنه كيف أنكرعلي يوسف الاستمانة بغيرانله مع قوله تعمالي وتعاونواعلى البروالنةوى وغديره بمباوقع فبالآحاد بشوالا تيات فأشارا ليرأنه أمرمجود أبينها وابكن اللائق بخصوص الانبيا عليهم السلاة والسّلام تركه (قولها ما دنا فرجه الخ) يعنى انّ روّ يا الملك الاعظم وهوالربان الهسذه الرؤيا جعلها الله سيبالتخليصه وعلومنز آته الذى قدره له في علمه الازلى والسمان جسع سمينة وهى الممتلتة لحاوشهما وضدها العجاف جع عفا بمعنى مهزولة وقوله قدا نعقد حبم الان الخضرة قد تكون قبل الانعقاد وهوغيرمنا سبالمقام (قوله وسبعا أخريا بسات) تصريح بصور خاسبعا كالخضرفيكون العددمحذ وفالقيام القرينة عليه قال في الكشاف فان قلت هل في الاكتاد لداع في أنَّ السنملات المايسة كأنتسبعا كالخضر قلت الكلام صبق على انصبابه الى هدذا العدد في البقرات السمان والبحاف والسنابل الخضرفوج سأن يتناول معنى الاخرالسب مويكون قوله وأخرما بسات يمغني وسعاأخر فانقلت هل يجوزان بعطف قوله وأخر مابسات على سنبلات خضر فيكون مجرورا لهل قلت يؤدى الى تدافع وهوأن عطفها على سنبلات خضر يفتضي أن تدخل فى حكمها فتكون معها بمراللسبع المذكورة والفظ الاخر يقتضي أن تكون غيرالسبيع بيهانه انك تقول عندى سبعة رجال قيام وقعود مالجة فيصير لالكمنزت السمعة برجال موصوفين مالقيام والقعود على أن دمضهم قيام وبعضهم قعود فلو قلت عند مسبعة رجال قيام وآخر بن تعود تدافع ففسد وهوكال محسن وتوضيحه أتما الاول فلانه يلزم من وصف التمسيزوه سف الممز ولا يلزم من وصف الممز وصف التميز فأذاقك عندى أربعسة رجال حسان بالجزمعناه أربعة من الرجال الجسان فيلزم حسن الاربعة لانهم بعض الرجال الحسان فان رفعت حسان فعناه أربعة من الرجال حسان فليس فيسه وصف الرجال بالحسن والثاني معناه أن أسماء العدد لاتضاف الى الصدّات الافى الضرورة وانما يجامهما تابعة لاسماء العدد وورد عليه أصحاب وفرسان فأجاب عنه بأنهسماجر يامجرى الجوامد والثالث أنهانه بالمتنع ضغام وتحوه لانه لايعلم وصوفه يخلاف مافى الايةالكريمة ولذالم يصرحيه والرابع أنه وصف سبع بعجاف ولم يضف اليه لان العدد لايضاف للصفة كاتقدم (قوله قدأدركت) أى نصحت وقوله فالتوت أى النفت عليه المعليم الى عصرا ا حتى أذهبنها ولم يبق منهاشئ كاأ كات السمان العجاف والسمه أشار بقوله وانمنا استغنى عن سان حاايا أى من عددها واذهابه الغضرلانه يعسلمن البقرات وسالها لانما انظيرتها (فوله وأبوى السمان على المعيزال ) المعيز الاقرل بلغظ اسم الفاعل والناني بوزن اسم المفعول وحاصله أنه جعل الوصف الته ييز دون العدد المهرفام يقل عاناما لنسب لان وصف عيزه وصف المعنى الكن الفارق المرحل النظم مع تساويهما فى المهدى أنه ا ذاوصف التمييزيه كآن التمييز بالمنوع واذاوصف المميزيه كآن التمبيزيا لجفس ولاشلنان الاول أولى وأباخ لاشتقال النوع على الجنس فهوأ زيدنى رفع الابهام المقصود من المتيريز وقوله لان التميير بهاأى لان حسك مال التميير حاصل بها (قوله ووصف السبع الشاف بالعجاف العدر التميينها مجرداعن الموصوف فانه اسيان الجنس) يعنى لم يقل سبع عجاف بالاضافة وجعداه صفة للتمييز المقسدوعلى فياس ماقيسلهلات القسوكيسات الجنش والمقيقة والوسف لايدل عليسه بلعلى شئ تماله سال وصفة فلداد كروا أقالتم وكون المراطنس الحامد ولايكون بالوصف المشتق في فصير التكلام فتقول عنسدى ثلاثه قرشتون ولاتقول قرشهن بالاضافة واعترض علمه بأن الاصل في المعد

و يؤيد قوله عليسه الصلاة والسلام رسيم الدائد وين أوار بفيل اذ كرني ع: بدو بالكاليث في السحين سبعا بعد الكبس والاستعانة بالعبادف كشف الشدائد وانكات محودة في الجلة الكنم الاتلىق بنعب الاساء (فلدث في السحدن يضع سنين) البضع ما بين المسلم من البضع وهوالقطح (وقال اللهاني أرى أعلا (مالج مستفلاً أن الاستارة فرجه وأى المائسسيع بقرات سمان خوجن من خور مادس وسب ع بقرات مها زیل فا بناه<sup>ت</sup> امن خور مادس وسب ع بقرات مها زیل فا بناه<sup>ت</sup> الهازيل السمان (وسبع سنبلات خصر) قدا نعقد مها (وانر بابسات) وسيعا أنر فايسات قد أدركت فالتوت المابدات على اللفتر حى غابن علم اوانما استفى عن سان سالها بماقص من سال المقرات وأجرى السمان على المدمزدون المعزلات القدير بها ووصف المستع الثاني بالصاف لنعذ والتمايز منظان البيان الخرصوف فأنه البيان الجنس المنطقة المنطق

التهد بزيالاضافة فاذا وصف السبع فلابد من تقدير المضاف اليه وسكل واحدمن الوصف وتقدر المضاف المدخلاف الاصل أتمااذا أضيف كانت الدفة قائمة مقام الموصوف فقولنا سمعاف ف قوة أولناسد عبقرات عاف فالقييز المطاوب حاصل بالاضافة الى الدفة القيامها و قام الموصوف ولايجور سبيع بقدرات عياف ويجوز سبع عباف وانمالم يضف لانه قاغ مقام البقرات وهي موصوفة بعاف فمكون من اضافة الموصوف آلى الصفة وهرغرفصيم وقيل هبان الاصل في العدد التميز بالاضافة ليكن لمسسبق ذكرسبسع بقرات يمان تبيزأت السبيع آليجاف بقرات فهدذا السبيع يميز عاتقدم فقد حصل القدربالاضافة فآواضف الى العجاف لكان العجاف قاعًا مضام المقرات في الممدر فكون التمهز بالوصف وهوخ لاف الاصل واتماان السبع قائم مقام البقرات فانما يكون اذاوصف ماتعاف المااذا أضبف بكون العاف قاعة مقام البقرات فالايلزم اضافة الموصوف الى الصفة وفيسه تأمل فقوله وصف السبيع يعني لم يضف البسه وقوله مجرد اعن الموصوف وهو بقرات للاستغناء عشه وقوله كانه اسان الجنس مرتقبيده (قوله وقياسه عف الخ) أى القياس فيه ذلك كمراء وحراسكنه حسل عملى ممان لانه نقيضه ومن دأجم حسل النقيض عن النقيض كما يحمل النظير على النظير والعجف شدة الهزال (قوله أن كنم عالمن بعبارة الرؤيا) أى بتفسيرها وتأو يلها ومنه اطلاق العبارة على الافظ لدلالته على آلمهني وتفسيره له وقوله عبروها بالتشديد برى على المشهوروان كأن الفصيح خسلافه كاسسأتي واساكانت من العبوروهو المجساوزة بين المناسسية بينه حابأت فيهاا نتقالا وعبورا من الصور الخدالمة الى المعانى المفسانية على مرتعقمقه قال الراغب أصل العبر تجاوز من حال الى حال وأما العبور فسننص بحيا وزالما المايس باحة أوفى سفينة أوعلى بعسرا وقنطرة ومنه عبرا انهر لحسانيه وقبل عابرسدمل وأماالعيارة فهي مختصة بالكلام العبابرمن اسان المتكلم الى مع السامع (قوله وعبرت الرؤ باعبارة أنبت من عبرتها تعميرا) يعني التحفيف أفوى وأعرف عند أهل اللغة من التشديد وكدا العروف عابر لامعير قال الزهخشري عمرت الرؤيا بالتخفيف هوالذي اعتمده الاثبات ووأيتهم يشكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر وقدعثرت على متأ نشده المبرد ف كتاب الكامل ليعض الأعراب وهو رأيت رؤيا تم عبرتما . وكنت للا حلام عمارا

قال هما لفتان جعهما الشاعر ونقله المردفه لم منه أنه يقال عبر بالتخفيف وعبر بالتشديد لكن التخفيف الفرة القرآن الفصيحة وقل منذكره من أهل اللغة (قوله واللام البيان أو لتقوية العامل الخر) لما كان عبر متعديا بنفسه وقد اقترن هنا باللام أقرف بثلاثة أوجه الاقرل أنه ليس صلة له بل هو متعلق بحذوف والمقصودية البيان كانه لما قدل تعبرون قبل لا تحتيى قال للرقوبا كافي سقيالك الكن تقديم البيان على المبين لا يحلومن شي والشانى انه لتقدّمه ضعف عامله فزيدت فيه لام التقوية وهي تدخل على المعمول اذا تقديم المبين لا يحلومن شي والشانى انه لتقدّمه ضعف عامله فزيدت فيه لام التقوية قاصر والانتداب افتعال من نديه لا مرادا دعاه فانقدب أي أجاب فهو مطاوع له (قوله أي هذه أضغاث أحسلام المنافقة على من أكلاط النبات وحزم الواحد ضغت فاستعيرت لذلك نفس أووسوسة شيطان وأصل الاضغاث ما جعمن أخلاط النبات وحزم الواحد ضغت فاستعيرت لذلك المستعيرت للاحلام الباطلة والاحلام مذكرة ولفظ هي المقدّر عبارة عن رقوبا مخصوصة فقد ذكر والمنافقة بعد كما أو المستعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والمستعارية والاسلام النبات فتسبه به التحليط والا باطب لم طلقا سواء كانت أحلاما أو المنبات والاساس وضغت الحديث خلطه عمر ورقيا الملقا سواء كانت أحلاما أو المنباد قول العباح والاساس وضغت الحديث خلطه عمر ورقيا الملك خارجات عنه ما فلا محتم عادلة على فالاستعارة أن خلاط النبات والا باطبل المفقات فالاحلام ورقيا الملك خارجات عنهما فلا محتم ورقيا الملك خارجات عنهما فلا منوفة أاطبل المفقات فالاحلام ورقيا الملك خارجات عنهما فلا منوفة أوله المها والمنافقة أولم الملك المنافقة أولونا المنافة المنافقة أولونا والمنافقة المنافقة أولونا والمنافقة أولونا والمنافقة أولونا والمنافقة أولونا والمنافقة أولونا والمنافقة والمنافذ والمنافقة وال

وقاسه عن لا ته حيف اللا أفتوني على اللا أفتوني على اللا أفتوني على الله أفتون في ورواى عبروها (ان المالية الرواوهي الا تقال ان كذه عالمن بعد المالية ا

يضرّذكرهما كمااذاقلت رأيت أسدقر يش فهوقرينة أوتجر يدفقوله تخاليطها تفسيرله بعدالتغصيص وقوله فاستعبرت لذلك اشارة الى التخالمط الثاني أنّ الأضغاث استعبرت للتخاليط الواقعة في الرؤما الواحدة فهوأجزاؤهالاعينها فالمستعارمنه سزم النيات والمستعارله أحزا الرؤمافه ندا كااذ الستعرت الورد للغته مُ قلت شممت ورد هند مثلا فلا بقال انه ذكر فيه الطرفان قال في الفرائد أضغات الاحلام مستعارة لمباذكروهي تتحاله طهاوأ ماطهلها وهي قد تتعقق في رؤ ماوا حدة وقد وقع للشهراح وأرياب الحواشي هنها أجوية غيرمنتجة منهاأت المراديا لاستعارة معنساها اللغوى فلايضر تكوندس قسل لجين المساءوهومع تعسفه مردّه قوله في الاساس ومن المجساز أضغاث أحسلام وهو ما التبس منها وضغت الحسديث خلطسه لان المتبادرمن ه المجاز المتعارف وإن كان قد يطلقه على غيره فيه ومنهاأن الاحلام وان تخصصت بالساطلة فالمراديها هذا مطلق المنسامات والسستعارله الاحلام الباطلة وهي يخصوصة والمذكورهنا المطلق وايس أحد مطرفها فال العلامة فان قلت شرط الاستعادة أن لا يكون المشسيه مذكوراولا فى حكم المذكوروالتقدركاذكرت هي أضغاث أحلام فلايكون استمارة قلت هذما لاستمارة ليست استقارة أضغاث الاحلام للمنامات بل استعارة الاضيغاث لا ياطل المنيامات وتحاله طها وهي غير مذكورة والحابضم المازم وسكونها والرؤ بايمهني واحدوهو مابراه النائم في النوم هذا بجسب الامر الاعتم كمافىأضغاثأ حلام فات المراديها المنامات أعهرمن أن تحسكون ماطلة أولاا ذالاضعاث هي الاناطمل مضافة الى الاحلام يمعني من وقد تخصص الرؤ بابالمنام الحق والحاربالمنام الساطل اه وهذا وان سلمان ذكر المشبه بأمراعم لاينافي الاستعارة لانسام صحته هني الان الميتد اللقة ررؤيا مخسوصة فقدوقع فيمافرمنه على أتناضا فةالعام الى الخاص لاتفاؤمن الكدراد المهود عكسم افان أرادأت الضمرراجع الى الرؤيامن غيراءتيار كونه امخلطة وباطلة كاقالوه في نهاره صائم اذا جعلا مجازامن أت فذكرا لطرفين مطلقها لاينهافي الاستعارة بل اذاكان على وجه ينيء من التشييه سوا كان يالحل كزيداً سد أوالاضافة كلعن الما على أنّ المشمه هناه وشخص صائم مطلقا والضمر لفلان من غيرا عنبا ركونه صائحا وهومحلكالام الكن العلامة في تفسيرة وله في مقام أمين في سورة الدَّخان أشار الى أنَّ ذكر الاعم لايناف الاستعارة فانظره وقدأوردعلي المصنف رجه اللهماأوردعلي الزمخشرى وأجاب عنه المحشى بماذكر ففسه مافسه (قوله وانماجعو اللمدالغة في وصف الحلوبالبطلان) في الكشاف اله كماية ال فلان يركب الخيل ويليس عمائم الخزلن لارك الافرسا واحدا وماله الاعمامة فردة تزيدا فى الوصف فهؤلاء أيضائز بدوا فىوصف الحلم بالبطلان فجعلوه أضغاث أحدلام وأماطم ل وفى الفرائد لمما كأنت أضغاث الاحلام مستعارة الماذكروهي تخبالط يهاوأ باطهلهاوهي قد تتعقق فيرؤ باواحدة اذاكانت مركبة من أشياء كل واحدمنها حلم فكانت أحلاما فلا افتقاراني ماذكر من التيكاف وهوكلام واء وان استحسنه الشارح الطبيي نع ليس هــذامن اطلاق الجع على الواحدلوجود ذلك في هــذا الجنس اذالاضافة على معدى من وقد أشار اليه صاحب الكشف في سورة آل عران واعرام أنَّ الرضي قال فشرح الشافية اتجع القلة ايس بأصل فى الجع لانه لايذكر الاحدث واديهان القلة فلايستعمل فجزد الجعية والجنسمة كايستعمل لهجع الكثرة يقال فلان حسن الثياب في معنى حسن الثوب ولا يحسن حسن الاثواب وكم عنسدل من النوب أومن الشاب ولا يحسن من الاثواب اه وقد ذكر ما اشريف رحسه الله فى شرح المفتاح وهو مختالف لمباذكروه هنا فتأمّله وقوله أولتضم نه أشساء مختلفة يعني أنّ الاضغاث بمهنى التضاليط وهي تقع في الرؤ باالواحدة وأضافه اللاحلام لاعلى أنها أحدادم حتى يلزم اطلاق الجع على الواحد بل على أنما من بنسم اوهذا ماذكره صاحب الفرائد (قوله يريدون بالاحلام المنامات الباطلة) الرؤياو المرعبارة عاراه النام لكن غلبت الرؤياعلى مايراه من الخيرو الشي الحسن وغلب الحلم على خلافه كما فى الاسمية وفى الحديث الرؤيا من الله والحلم من الشميطان قال التوربشقى

واعا حدوالا مالغة في وصف الحارا الطلان واعا حدوالات كما الخدل ولتضمنه أشهاء كقواهم فلان سراء أو بل الا حلام بعالمين) عيالغة (وما عن شأو بل الا حلام المات مريدون الا حلام النامات الباطلة خاصة أى بريدون الا حلام النامات الباطلة خاصة أى المسراها تا و بل عمله ناوانما التأويل المنامات العمل الما و بل عمله ناوانما التأويل المنامات

الحلم عندالعرب يستعمل استهمال الرؤيا والتفريق من الاصطلاحات التي سنها الشارع الفصل بن الحق والباطل كالنه كروأن يسمى ماكان من الله وماكان من الشيطان ماسم واحد فبعل الروباعيسارة عن الصالح منها لمها في الرؤما من الدلالة على المشاهدة مالبصراً والبصد مرة وجعل الحلم عبارة عما كان من الشمطآن لاق أصل الكامة لم تستعمل الافيما يخيل العالم في مناه من قضا الشهوة عالا حقيقة له وفىكتأب الاحكام للعصاص هذه الرؤيا كانت صحيحة لاأضغا التعبير يوسف علمه الصلاة والسلام اها ابالخصب والجدب وهدندا يبطل قول من يقول الذالرؤ ياتقعء لى أوَّل ما تعبربه لانْهـم قالوا انها أضغاث أحلام ولم تسكن كذلك فدلءلي فسادا لقول بأنهاءلي جناح طائراذا فسرت وقعت اه وفعه نظراما رواه أبودا ودوابن ماجسه عن أبي وزين الرؤياءلي جنساح طائرما لم تعبر فاذا عبرت وقعت ولاتقصما الا على وادَّأُ وذى رأى اه فتنسيرهُ بماذكر لانه مخصوص به في عرف الشَّرع وقيل لما كان المناسب لما تقدم في الجواب أن يقال وما تحن بتأويل الاضغاث بعللين حتى بكون عذر الهدم ف جهلهم تأويلها كانه قبل هــذه رؤ يايا طلة وكل رؤيا كذلك لايعلم تأو يابها أى لا تأو بل ابها حتى نعلم عــلى حدّ قوله على لاحب لا يهمدى عشاره \* حل تعريف الاحلام على العهد وقوله كانه مقدّمة أى كبرى للقياس الذى ذكرناه ولم يجه له للجنس كمافى الكشاف حتى يكون المعنى على نغى علهم يتأويل المنامات الملا بضيع قوله أضغاث أحلام اذلادخل له فى العذر الاأن يقال المقصود ازالة خوف الملك من تلك الرؤيا وقد يجعل هذاجو الامستقلا والحاصل أنه يحقل أن يكون نفيا للعلم بالرؤ لامطلقا وأن يكون نفياللعلم بتأو بلالاضغاث منهاخاصة (قو لهوتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام بعد جماعة من الزمان الخ) يْعَيْ أَنَّ أَمَّة بِلْفَظْهِ الْمُعْرُوفَ بِمُعَنَّى مُدَّةُ وَطَائَفُهُ مِنْ الرِّمَانُ وَانْ عَلب استَعماله في الناس وقرأ العشبلي امة بكسيرا الهمزة وتشديدا اليم ومعناها نعمة يهدنعمة وهوخلاصه من القتل والسجين وانعام مليكه تم بعد الفلاح والملك والانتة وارتهم حمال القبور

وقرأا بنعباس رضى الله عنهما وغيره أمه بفتح الهمزة والميم المخففة وها منونة من الامه وهو النسيان وروى من مجاهدو عكرمة في هذه سكون الميم فلاعبرة عن أنكرها (قوله والجلة اعتراض) أى جلة واذكرأى نذكروهذاهوالظاهروجوزفيها المالية شقدبرقدوا لعطفءلي الصلة وتذكره ليوسف عليه الصلاة والسلام تذكرعلم بالرؤ باأ وماوصاه به من قوله اذكرنى عندر بك وقبل اله لم يذكره مخيافة عليه لدينه وهو مخالف الظاهر وهـ ذامناسب لا حد الوجهين في قوله فأنساه النهمطان كامر (قوله أنا أنبنكم بتأويله) أى أخبركم بمن عنده تأويله أوأد لكم عليه أ وأخبركم اذا سألته عنده وقوله وعرف صدقه هذا بدل على أنهما لم يكذباعلى يوسف في منامهما والمهما كذبا في قولهما كذبنا ان ثبت ولايقال صديق الالمن شوهدمنه الصدق مرار الانه صيغة مبالغة وقوله أفتنا فسيع الخ لم يغير الفظ الملك لات التعبيربكون على وفقـ مكايينوه وقوله ادقيل الخ تعليل للوجه الثانى وقوله تأويلها الخ الاقول بناسب الوجه الاول في تفسير تذكره والناني الثاني "وسكانك مجاز عمني قدرك ورفعتك عند آلله (قوله والدا لم يبت الكلام) أى لم يقطع به بل قال اعلى ولعلهم الماذكر واخترم بصيغة المجهول من اخترمه الموت اذاقطع عرومفاجأة وقوله جازمامن الرجوع أى واثقامنه وقيل الهالمارأى عجزالناس خاف عجزه أبضا وعدم وثوقه بعلهم امّا اعدم فهمهم أواهدم اعتمادهم (قوله أى على عادته كم المسترة الخ) أصل معنى الدأب المنعب ويكنى يدعن العبادة السترة لانها تنشأ من مداومة العبمل اللازم له التعب فهواتما حال بمعنى دائسينا وذوى دأب وأفرد لان المصدر الاصل فيه الافرادأ ومفعول مطلق لفعل مقدرو جلته حالية أيضا (قوله وقبل تزرعون أمرالخ) وفي نسخة قبل بدون الواو والظاهر الاولى لانه عطف على ما قبله بحسب المعنى لانه في قوة وهو خبر وعلى هــذه فهو مستأنف ولا بعد فيه أيضا والدال على أنه خبر الفظاومعنى قوله على عادتكم الخ فان المعتاد لا يحتساج الى الا مربه وقائله الريح شرى ووجه المبالفة فيسه

فهو كالدمقدة المدرق حهلهم أوله (وقال الذي تعاميما) من صاحبي السعن وهوالنرابي (واذكر بمدأة، )وتد يوسف بعد ماعة من الزمان عجمعة أى مدة طويلة وقرى المذبكسر الهمزة وهي النعمة أى بعدماأنم علمه بالتعاد وأمه اى نسان يقال أمه يأمه أمها أذانسي والجلة اعتراس ومقول القول (أنام نيسكم شأوله فأرساون) أى الى من عند معلمة والى السحن (يوسف أيها العدين) أي فأرسل الى يوسف في وفال بانوسف وانما وصنه بالصددين وهوالم الغ فى المدق لانهجرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤيا ، ورؤيا صاحبه (أفتنا في سم بقران مان ما كاهن سمع عاف وسمع سندلات خضروا غربابسات) أى فى دو يا ذلك (لعملى أرجع الى النماس) أعود الى الملك ومن عنده أوالى أهل البلداذة بلات السحن لم يكن فعه (لعلهم يعلون) تأويلها أوفضال ومكانك وأنمالم ستالكلام فبهما لانه لم يكن جازمامن الرحوع فريما اخترم دونه ولامن علهم ( قال تزرعون سبع سنن دأبا)أى على عاد نسكم المسترز وانتصابه على المال ععنى دائين أوالمصدر ماضمارفعله أى تدانوندأما وتكون المدله علا وقرأ حنص دأما بفتي الهدمزة وكالاهمامه لدر دأب في العمل وقدل تزرعون أس العرجمة في صورة الخدرسالف القولة (المحمدة فذروه في سفيله ) لثلا بأكله السوس

أنه بواغ فىايىجاب ايجباده ـ تى كانه وقع وأخبرعنه وأيده بأن قوله فذروه يناسب كون الاؤل أمرامثله قيل يعنى أنّ الفا و بواية فينبغي أن بكون تزرعون في معنى الامر حتى يكون في حصدتم جواماله وهو وهسم منه لان عبارة الكشاف والدلدل عسلى كونه في معنى الامرة وله فذروه وماحصدتم جله شرطية لايصح أن تكون جواباللامروكون الامرااغيرالصريح يكون لهجواب مصدربالفا كلوجه له ووجه تمريضه أنه لايناسب المقام وكونه تعبيرا للزؤ بأالدالة على وقوع النصب بالزراعسة والامربتركه فحاسنبله لايدل عدلى أن تزرء ون يعنى اذرعوا بل تزرعون اخسار بالغيب عما يكون منهم من يوالى الزرع سسبيع سنينوأ تباذروه فأمرلهسه بماينبغي أن يفعلوه وحهزرءون على عادتهم من غبرحاجة الحيالا مرجخلاف سنبله فانه غيرمعتاد (قوله وهوعلى الاول نصيحة خارجة عن العبارة) أى على كونه خبرا هوزائد على تأ ويله للرَّوْيالنَّحِيهِ ، و بيان ما يليق بهم وفيه اشارة الى دفع ما تمسك به الريخ شرى "من أنه لولم يؤوّل بالامرازم عطف الانشباء على الخبرلان ماامّا شرطمة أوموصولة متضمنة لمعنى النسرط وعلى كلحال فلكون الجزاءأمرا تعكون الجلة انشائية معطوفة على الخبرية بإنم اليست منجلة التعبير بلجلة مستأنفة لنصحهمأ وهي جواب شرط مقذرأى ان زرعتم فياحصد تمالخ مع احتماله للعكس بأن يكون ذووه بمعنى تذرونه وأمرزني صورة الامر لانه مارشاده فيكانه أحرههم به مع أنه يعيارضه قوله ثم يأتي فانه يقتضى عدم تأويله وفيسه تطرلانه يقتضي أنّا الشرطية التي جواج النّائث انشائيسة وهوغير مسلم (قوله خارجة الخ) قبل وعدلي الثاني غيرخارجة عنها فَانَ أَكُل السبيع العجاف السبيع السميان وغلبة السنبلات اليابسات الخضردال على أنهم يأكلون فى السنين المجدية ما حصل فى السنين المنصبة وطريق بقائه تعلوه من يوسف عليه العد لاة والسلام فيق الهم في تلك المدة وقمل اله عدلي التقدر الثناني قوله تزرءون بمهنى أزرءوا خارج عن العيارة أبضا والتعقيق مافى الكشف من أن تزرءون على ظاهر ملانه تأو يلالمنام بدليل قوله يأتى وقوله فالمصدح فذروه اعتراض اهتماما منه بشأنهم قبل تتم التأويل وفيهما يؤكدالسَّا بق واللاحق فهو يأمرهم عما فيسه صــلاحهم وهــذا هو الذي يلامُ النظمُ المجمِّز اه (قوله فأسنداليهن على الجاز تطسقا الخ) يعنى لماعد البقرات بالسنين نسب الا كل الى السني كا رأى في الواقعية البقرات يأكان حتى يحمل التطابق بن المعبروهو المرق في المنام والمعبريه وهو تأويله ولايتعين الجازلانه يؤكل فيها فيكون كقوله النهارم بصرالجوازأن يكون مشاكلة حينثذ وقوله سبع شدادأى سبع سنين حذف القيمزلدلالة الاوّل عليه (قوله عَرزون لبذور الزاوعة) البزربال اى والبذر بالذال بمعنى كمافى الدين وهوا لحب الذي يجعسل فى الارض لينبث وفرق ابن دريد بينه ما على ما فى الجمعل فقال المبذر في البقول والبزر خلافه وجعه يزور (قوله يمطرون) بصيغة الجهول من الثلاث أ والمزيد وكون المزيد في العذاب ليس بمكلي وقوله من الغيث فهو ثلاثي باني ومنه قول الاعرابية غثنا ماشدًنا وقول بعضههم أذى البراغيث اذا البراغيث وإذا كان من الغوث فهووا وى رباعى ﴿ فَوْلِهُ مَا يَعْصُمُ كالعنبوالزيتون المخ) يعنى أنعمن العصر بمعناه المعروف فهو اتماعصرا لنمياوالتي من شأنم اأن تعصر وتراشمه عواه يدل على شموله وعومه ولذاقذرا اصنف رجه الله مفعوله بقوله ما يعصراً وهو ععنى الحلب لان فيم عصراا فنرع ليخرج الدر وقرأ حزة والكساق بالناء على تفليب المستفتى لانه الذى خاطبه وماعداه غيب وصيحدا ماقبله من قوله يغياث النياس فيكان الظاهر تعصر ولم يذكر الالتفات في قوله تزرعون معأن الغاهرا نه لتفات أيضالكنه جرىء لى أنه ليس النفا تالانه لما أشركهم معه فى الديكام فى قوله أفتنا جهلهم حاضر بن فجرى الخطاب على ظاهر ممن غير النفات وهو المناسب ( قوله و قرئ على أ بنا المفعول من عصره اذا أنجاه ) أى ينجيهم الله والعصرير دعه في النجاة ومنه قوله لوبفيرالما حلق شرق ، كنت كالفصان الما اعتصارى واذا كأنالمبنى للفاعل منة فهو يمعنى يغيى بعضهم بعضا ومنه خبر بكون لاالمبنى على أنّا سمها ضمير اجع

وهوعلى الاول المسيعة عارسة عن العمارة الافلىلايما تأكلون) في تلك المستان (ثم يأتي المستان (ثم يأتي المستان ال

يدون مبحق البرى التراب كما في القاموس وله اذا البراغيث البرى التراب كما في القاموط المراب المناس لفظا وخطا ولما كانتها وبالما المناس لفظا وخطا والمناس المناس المن

الى بعصرون لمافيه من التكلف وقوله يغيثهما لله معنى بغاث النباس ويغيث بعضهم بعضامعني وفيه إيعصرون على البنا اللفاعل فكون كل منهما للاغاثة والتغاير ينهما بماذكر ويحتمل أن يكون الاول من الغيث يفتحها يفشهم في عيارته وقيل يغشهما لقه تفسيرهم بن المهفعول وما بعده تفسيرالمبني "الفاعل ( قوله أومن أعصرت السعساية عليهم) أعدان وقت عصر الرياح الهالتملو فعلى صلتها كاف عصرت الليون على الطعام فحمذفت على وأوصل النعل نفسه أونضمن معنى مطرفينعةى وقدذكره الجوهري فيمعني مصروظاهرهأنه موضوعه فلايحتاج المالتضمن علمه وقوله معني المطر بسكون الطاءمصدر مطره ( قوله ولعله علم ذلك بالوحى) انماذ كرهذا لان الرؤ باتدل على سبع مخصبة وسبع مجدبة ولادلالة فيهاعلى العبام الشامن واغباقدم كونه مالوحي ارجحانه لان تفصيل ماقسه يقتضي ذلك ولوكان جارياعلى العبادة أوالسنة الالهية أجله وحضرا لجدب بقتضي تغيره بعسده أبخصب تمالاعلى ماذكره خصوصااغاته بعضهم لبعض لانها لاتعلم الامالوحي والذلال اقتصر علىه في المستحشاف (قو له تأني في الخروج) أى توقف وهو تفعل من أني الشيء اذا جاءاً وإنه وزمانه وحقيقت التظارحينه وأواله وقوله لتظهربوا تساحته أى قبل اتصاله بالملك الداعى للعسد فلذا للشاهم بتقديمه فلايضال هو يحصل بتأخديره أيضا (فوله وفيسه دليل على اله ينبغي الخ) الاؤل من صريح النظ ملان المبادرة اليسه وتقديمه على خلاصه اجتهاد فيسه والشانى لازمله وقال بنبني لانه لادلالة على الوجوب فيها ومواقعها بالعينا والناه (قوله وعن النبي صلى الله عليه وسلم الخ) هذا الحديث أخرجه الطبراني وابن واهوية وابن مردوية عن ابن عباس وضي الله عنهما وابن مسه ودرضي الله عنه ووقع في الصحين مختصرا وأوَّله لقدعبت من يوسف وكرمه وصيره والقه يغفرله حين سيلاءن البقرات العياف والسمان ولوكنت مكانه ماأجبتهم حتى اشترطت أن بخرجونى ولقد عجبت منه حين أناه الرسول فقبال ارجع الى ربك ولوكنت مكانه ولبنت فى السعين مالبث لا سرعت الاجابة وبادرتهم الباب ولما المتغيث العذر آن كان حلياذا أناة قال البغوى وصفه بالاناة والمبرحيث لم يبادرانى الخروج حينجا والسول بالعفوعسه معطول معنه بل قال ارجع الخ ا قامة للعدة على ظله واء ما قال الذي مدلي الله عليه وسدم ذلك واضعامنه لاأنه لوكان مكانه بادروعيل والافحاء صلى أتنه علىه وسلم وتعد لدمعاوم وقوله وألله يغفر له لتوقيره ونوقير حرمته كايقال عفااقه عنك ماجوابك فى كذا وقيل انه اشارة الى ترك العزيمة بالرخصة وهو تقديم حق نفسه على تبلسغ التوحيد وقبل ان مافعل يوسف عليه الصلاة والسلام صبرعظيم ومارآه النبي صلى الله عليه وسكرزاى آخروه والاخذبا غزم وانتهآذا لفرصة فانه ربماءن أمرمنع من اخراجه فه فدا تعليم للناس (قوله واغا قال فاسأله مامال النسوة الخ) بعدى أنَّ السؤال عن شي تمايه بج الانسان ويحرَّكُه للبحث عند ملانه بأنف من جهله وعدم علم به ولو قال سله أن يفتش لكان تهديم اله عن الفسص عنه وفيه جراءة عليه فرعاامتنع منه ولم يلتفت اليه وقوله وتحقيق الحال اشارة الى أنّ البال بعني الشأن والحال وتوك ذكرامرأة العزيز تاذيا وتسكرما وأذاجلها ذلك على الاعتراف بنزاهنه وبراءة ساحته وضم نون النسوة والوعد للهن على كدهن تقدم بيانه واعلمأن من جزال معذا سبع المس النسوة والعزيزوا مرأته وأت المرف ف الواقعة سمعة أشساه وحبسه في السعين سبع سنين على الصعيم فكانت سنوا لجدب سبعاجزا معلى سني مكثه في السعين فتنبه اذلك (قوله وفيه تعظيم كيدهن) قال الزمخشرى أراد أنه كيدعظيم لايعله الاالله المعدغوره أواستشهد بمسلم أنقه على أنهن كدنه وأنه برى مما قرف به أوا دا دانو عسد لهن أى هوعلم بكددهن

أى يفسهم الله و يفس بعضه حسم بعضا أوس أعصرن المصابة علمام ومداى بنزع انلافض أوبتضييه معنى المطروهذه بشارة بشره-م بمابعد وأن أول البقرات السمان والسنبلات المفتر استين تغصبة والعياف والبابسات بسني يحدية واشلاع العباف السمان بأكل مأجع فى السنين الخصية في السنين الجدية ولعله علم في السنين الجدية ولعله علم في السنين الجديدة ولعله علم في السنين الجديدة والعلم الم اتهام المدس المصرأ والمالية الالهدة على أن يوسع على عباده بعد الم صنى عليهم (وقال الملائد المدوني به) بعد ما ما ما الرسول مالتعدر (فالماء والرسول) لعرجه (فال ارسي الحدول فاستله عامال النسوة اللاف والمعن ألديهن المانان والمروح وقدة مريد مال المالية الما ورمل أنه من ظل افسالا بقساد للماسه أن يوسل به الى نقيج أس، و وبهدايال على أنه منه في المهمود - في مراقعها وعن النبي صلى الله عليه وسلم لوزت مكانه ولينت في السعين ماليت لا سرعت الاعابة وانعاقال فاعاله عالمالله ودوا على الهيث وتعديق المالواء الم يعون المناه مع ماستعنده ومراعاة للاد برورئ الدونية م النون ولمأرين الأن مر (براء ته مدير برين آ) مولان وفيدنعظم كردهن والا نشهاد مولان وفيدنعظم كردهن والا نشهاد مولان وفيدنعظم كردهن والا نشهاد دهر الله علمه وعلى أنه برى وعما قدف به

فصاريهن عليه فدكروجوها ثلاثه والمصرمن تعصيصه بالذكر اصاوحه لافاد بهعند بعضهم أومن اقتضا القيام لانه حله على السوال تم أضاف علم الى الله فدل على عظمه وأن كحلفه عدر مأمول الوصول البهلكن مالابدول كله لابترك كاله وهذاهو الوجه وضه تشويق وبعث على معرفته فهو تقيم القوله اسأله الخوا الكيدعلي هذا ما كدنه به وعلى الشاني هو الاستشهاد بالله على أنهن كدنه وأنه برى

فيكون تذبيلا لماجله على التعرف ليبيناه البراءة فان الله يعسلم ذلك وانه كيدمني فيكون برايالا عالة والكيدية في الحيدل في كما ثنه قال الله شاه وعلى النيالث يحمّلهما والمرادحة الملك على الغضب والانتقامة ايتلام ااكلام لكنه لايعابق كرمه فالوجه هوالاقل ثم الشانى كذاحق فى الكشف وهذا مراد المصنف رجه الله تعالى لكن الواوفيه عمني أوأوعلى ظاهرها (قو له قال الملال الخ) الخطب الامرااعظم لاندمخاطب وأوعناب كافي الدر المهون والراودة وساش تله تقدم تحقدة بهسما وقوله تنزمة ومازمة تنزمه يوسف علمه العلاة والسلام كأمرتح قمقه مانقلساه عن شرح التسهيل (قوله ثيت واستقرالخ الائن متعلق بجعه صوحه صومعناه ظهر بعسد خفاء كماقاله الخلسل وهومن الحصة أى مانت سصة الحق من حصة الساطل والمراد تمز وقدل معناه ثنت من حصص البعراد ايرك وسص وحفده ككفوكفكف وحصه قطعه ومنه الحصة والقطع اتمايا لباشرة أوالحكم والمبادل بفتم الميم جعممول وهوما يبرك بهو يلصق بالارض وقرله ليناخمن قوالهسمأ نخت الجل أبركته ويقال أيضاأ ناخ البسل نفسه أى برك وقال ابن الاعرابي بقال أناخ ولايقال ناخ وكذا قال ف الأفعال (قول فعص فيصم الصفائف شاته و ونا بسلى تو أة م صما) حومن قصد مدة الميد من ثورالهلالى والضمر المستترف حصص للبعير وثفناته مبياركه الخس المعروفة وصم الصفاجع أصم وهوالصلب من الجبارة والصف الحيارة لاأسم موضع كمانؤهم وقدوقع في نسجة الحصاء وناجعتي أثقل ونمض والتصميم المضي في الاص بعنى أنهاركبت عليه وقام بهاومضى في سبيله وألف صممالا طلاق والاشماع والمراد تحزنه على فواق عمو تنه (قوله تعالى أناراودته الخ) قالته بعداعترافها تأكيدا لنزاهته وقولها انه أن السادقين اعترفت به قبل السؤال توخيا القابلة الاعتراف بالعفووة يل انها لما تناهت في حبه لم تبال بانتها لم استرهما وظهر وسرتها وقوله في قوله متعلق بمقدراًى صادق في قوله بعد جعلامن الصادقين فهوا تساتله بطريق يرهاني ولا يتعلق بالسادة ين لفساده (قوله فاله يوسف عليه الصلاة والسلام لماعاد اليه الرسول الخ) أى أنهمن قول يوسسف عليه الصلاقوا اسلام لامن قول احرأة العزيز ودلا اشارة الى التثبت وماتلامهن القصة أجدع ولذلك جعرا لحاتنين أي ذلك النست لفلهو والعراءة فتعين أنه مزكلامه وأنه فذلكة المامر من طهارة ذيه وبرا وتساحته وفيه اليجازأى فرجع فأنهى مقاله علمه الصلاة والسلام فأحضرهن سأثلاما خطبكن ورجع البده الرسول قائلافتش الملاءن كنه الامرفب أن له جليسة الحال من عصمتك فقال عليه العلاة والسلام ذلا لمعلم الخ أى لم يكن منى خمانة وفيه من كثرة المقدر ما يبعده وقوله لماعاد ردلانه من كلامه متعل بقوله فأسأله وقيل انه من قول أحر أة العزيزد الحسل تحت قوله قالت بدليل الاتصال المدورى لاقوله اذلم يكن حاضرا وقت سؤال الملك الندوة وهوالذي وجهه الزمخشري (قوله لنعلم المرزن أى ليفاهر علم بذلك اذ كان علم سينشهد شاهد من أهله وقيل الصمير الملك أى ليعلم الملك أنى لْمَ أَحَنَّ الْمُورِ رَأُولُمُ أَحْنِ المَاكُ لانَ حَيالة وزيرَ مَحْيالة له (قوله بعله را أَعْيب الح) هداته سيرله على الوجوء وظهرالغيب استعارة والباءاتمالاملاسة أولاغارفيسة وعلى الاقلءواتماحال من الفاعل أى وأناغا تبعنه أومن المفعول أى وهوغائب عنى وهما متلاؤمان وجؤزا بزالمنبر سيكونه حالامنهما وفيه نظروعلى الفارفيسة فهوظرف لغوو يحتمسل الحالية أيضا (قولمه لاينفذه ولايسدّده الخ) فهداية الكيديجازين تنفيذه وعلى الوجه النساني المراد لايهدى اللسائنين بسبب كيدهم فأوقع الهدامة المنفسة على الكيدوهي واقتمة عليهسم تحوز اللما لغة لاته أذالم يهد السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الاولى وآلمرا دبالفسعل الهداية لانهاوان كانت منفية ليكن النفي يقتضي تصورا لاثبات وتقدره فلأبرد أنه ابسر فيه ابقياع بل نني وقوله كده من منعلق بيهدى وتعليل لنني الهدد ا يه وجوز تعلقه مأخها تنين وأنف فسماعي أنديهدى كيدون لم يقصديه الليانة ككيديوسف باخوته عليهم الصلاة والسلام (فولْدونيسة تعريض براعيل فى حَيَاتُنْها) أي لوكنت خائنا مانفذ كيدى وسدده وأرادبكيد مخصه

نات الله نعائلاالان (نات المال) مسامع من المسامع المسا وادراود تن موسف عن فلسه فلن مانس لله) تنزيل ونصيدن فلدنه على على على واستقرس معتدها العاراذا الق ماك والفالفعال معرف معمق وفاءبسلى نواة نهمهما المناهرون من من من الدالسام المناسبة ما من المن وقرى على الساء للمفعول على المناع المناع وقرى على الساء وقرى (إنارا ودنه عن نصية وانه المالية) في توله عي راود تني عن نفسي (دلان لعلم) بالمدون أى دلاك التنسليم المعرز رأن لم أشد طالعب ) يظهر العب وهو سأل ر الفاعل أو الفعول أى لم أخنه وأناعات . ف ما دود و عالم عنى او طرف أى بمكان الغيب وراءالاستاد والابواب الغلقسة (وأقاله لايه ي كلايا تدين) لا يقده ولايستده أولا يهدى اندانيين بكدهم وأوقع الف على السكمة مالغة وفيه تعریض راعل فی شیا تها زوسها ا

وفو كيد لا مانته واذلا عقبه بقوله (وما أبرى نفسى)أى لاانزهها تندهاعلى أنه لمرد بدلك تزكمة نفسه والعجب بحاله بلااظهارما أنع الله عليه من العصمة والتوفيق وعن ابن عباسأته لما قال ايعلم أنى لم أخنه بالغيب قال المجبريل ولا - ينهمت فقال ذلك (أن النفس لا مارة بالسوم) منحيث انها بالطب عمالله الى الشهوات فتهته بهاوتستعمل القوى والموارح فى أثرها كل الاوقات (الامار-مربي) الاوقت رجمة ربي أوالامارجه اللهمن النفوس فعصمه من ذاك وقبل الاستثناء منقطع أى والكن رجة ربي هي التي تصرف الاساءة وقيل الآية كاية قول راعمل والمستنى نفسر يوسف واضرابه وعن ابن كثير ونافع بالسوعلى قلب الهمز واوا ثمالا دغام (انزبي غفوروسم) يغفره تالنفس وبرسم من يشاءبالعصمة أويغفر المستغفراد نبه المعترف على تنسه وبرجه مااستغفره واسترجمه عما رتسكبه (وقال الله التوني به أستخلصه لنفسى)اجعله خالصالنفسى (فلما كله)أى ع فلاأ توايه فسكامه وشاهدمنه الشدوالدهاء (قال الك البوم لدينا مكين) ذومكانه ومنزلة (أمين) مؤتن على كلشئ روى أنه الماخر ح من السحين اغتسل وتنظف وايس ثما باجددا فلمادخل على الملك قال اللهتم انى أسألك من خبره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شرم تمسلم علمه ودعاله بالعمر ية فقال الملك ماهذا اللسان قال اسان آيائى وكان الك يعرف سيعين لسانا فكابه بهافأ جابه بجوءه افتعي منه فقال أحب أن أسمع رؤباي منك فحكاها ونعت لهالبةرات والسنايل وأماكنها على مارآها فأجلسه على السريرونوض اليه أمره وقيل و فى قطفر فى تلك الليالى فنصبه منصبه وزوج منه راعيل فوجدهاعذ راء وولدله منها افراثيم وميثا (قال إجملني على خزائن الارض) والى أمرها والارض أرض مصر (اني حفيظ) لها بمن لايستعقها (عليم) بوجوه التصرف فمه واهلاعلم مارأى أنه يستعولوني أمرولا عمالة

عناطال وسماءكيدامشاكلة كالحالكشف وفيه نظر وقوله وتوكيدلاماته الخبالوا ودون أواذلامانع مناجهاع التعريض والتوكيدوقوله تنبيها على أنه الخوقيل فيه اشارة الى أن عدم التعرض لم بكن لعدم الميل الطبيعي بل خلوف الله (قوله وما ابرى نفسى) أى أز كيها فعنى لم أخنه أى بف عل قبيح (قوله وعن ابن عباس رضى الله عنهما ) ذكر هذا في كثير من التفاسير فا ماأن يراد الميل الطبيعي كاأشار اليه آلمصنف رجه اقدتعالى بعده أوأنه صغيرة تجوزعلي الانبياعليهم الصلاة والسلام قبل النبوة وقوله فاللهجيريل عليسه الصلاة والسلام أوملك آخر (قوله من - يث انه ابا لطب عما ثلة الخ) يعسى الاحر يجازعن الهة أىالقصدوالعزم الذى يتبعه اسستعمال القوى والجوار حفالبا وحوآشارة لوجه الشبه فانتفى الامرأ استعمالالهابالةولوفي الهم استعمال لهابالحل علمه وكونه في كل الاوقات مأخو ذمن صمغة الميالغة (فوله كل الأوقات) اشارة الى أنه استناه من أعم الأوقات وماظر فية مصدرية زمانية فهومنصوب على الظرَفية لاعلى الاستثنا كاتوهم لكن فيه التفريغ في الاثبات أي هي أمّارة بالسو في كل الأوقات الاتي وقت مخصوص وهووقت رجمة الله (قوله أوالامارجه الله )فالاستثناء من المنفس أومن الضميرالمستتر فى المارة أومن مفعوله المحذوف أي أتمارة صاحبها الامارجه الله وفمه وقوع ماعلى مايعقل وهوخلاف المظاهر ولذاأخره وقوله من النفوس ظاهرفى الاقول وأوردعلى الوجَّه الاقول أنَّا لمعنى حينتُذ كلَّ نفس أمارة بالسوف عسك لالاوقات الاوقت رحته والقصود اخراج نس يوسف وغيره من الانبيا وعليهم الصلاة والسلام وعلى هذا يلزم دخولها في أكثر الاوقات الاأن يحمل على ماقبل النبؤة بنا على جوازه قبلهاأ والمرادجتس النفس لاكل واحدة (قلت) أما الاخير فغيرظا هرلات الاستثناء معيار العموم ولايرد ماذكررأ سالان المرادهضم النوع البشرى اعترافابا المجزلو لاالعصمة على أن وقت الرحة قديم العمر كله ليعضهم فتأمله (قوله ولكن رحة ربى الخ) فكل نفس آمرة بالسوء أى تهم به سواء كان مع المزم والتصميم كافأ كتراانساس أوبدونه كافى المعصومين وقد أشرنا اتحقيق ذلك قبيله (قوله والمستنفى نفسر يوسف عليه الصلاة والسلام) هدف امن جلة المحكى وهوعلى المعنى الشانى وأمّاع لى الاول فنفس راعيل والمراد الوقت الذي تابت فيه وقوله عن ابن كثير في رواية البزى ونافع في رواية قالون ( قو له يغفر همّ النفس) أى ان كأن ذنب اوهو ناظر الى كونه من كالأم يوسف عايه الصلاة والسلام وكذاة وله رحم من إيشاء بالعصمة وفيه اشارة الىأنها محض لطف من الله تعالى وقوله أو يغفر للمستغفر ناظر لكونه من قول راعيلأ وعامالا قوال (قوله وقال الملك ائتونى الخ) قال أولاا تتونى به لاجل الرؤ يافلها تسمنا له طلب أن يجعله خالعه النفسه مختصابه فلما كله أكرمه بقوله انك الموملا يشامكين أمين وفاعل كلسه ضمرا لملك أويوسف عليه الصلاة والسلام وقوله فلمأ فواالخ يشيراني أتنف المكلام أيجاز الاقتضائه ماذكر وألدهاء بفتحالدال المهدملة والمدكثرة العقل وجودة سرعة الرأى وجدد ابضمتين جعجديد كسرير وسرروقوله من خبره أى خبر الملك وقوله سلم عليه قيسل انه سلم عليه ما العبرية فقال له مآذكر وقوله فسكامه بها أى إبالسبعين وقوله فأجلسه أى بعسدقص الرؤياو تأويلها وقيسل كان قبله وأتماجه له على خزائن الارض فقيل كان بعدسنة اذلم يعلقه بمشيئة المه وقوله وقبل نوفى الخرملى الاقل ظاهره أنه جعله ملكا مكانه وقيل عزل قطفير وجعله مكانه ولما كان من اذى جاره أورثه الله داره أورثه الله منصبه وزوجته وتزوج وأعيل على الفور بنام على أنه لم تسكن العدّة من دينهم وقال القرطبي انه بعد مدّة طويلة (قولمه وقيل وَفَى تَطْفِيرًا لِنَ } قَالِ ابن المنبر في تفسيم وكان قطة يرعنينا وجمالها فاتنا فيكان يصانعها على عنسه مع جهالهاالفاتن ومن البحب مارواه القصاص أئها كانت عذوا وكذا وجدها يوسف عليه الصلاة والسلام عنسنا ماأعيداليهاشباج اوتزوجها بسابقة الكتاب انتهى وفيسه اشارة الحردة ول أنهاعا دتشابه بكرا اكراماله بعدما كانت ثيبا (قوله والى أمرها) اشارة الى أن على متعلقة عدول مقدر قبل اندلما كله وعبر وقيله فالمهماري أبهاالصديق فالرزرع فيسنى الخصب زرعا كشيرا فالمالوزرء تنفيها على حربب

آثرمانع نوائد وقبل عوائد وفيه دايل على جواز ١٨٨ طلب التولية واظهاراً نه مستعدّا بها والتولى من يدال كافراذا عم أنه لا سببل اله العامة الحق وسياسة الخلف الابالاستغلها ربه وعن مجاهدات الملك أسلم على يده (وكذاك مكاليوسف في الارض) في أرض مصر (يتبوّ أمنه احبث يشأه) ينزل من بلاد هلج

وتبنى الغزائن وتحيمع نيها الطعام فأذ اجاءت السنون بعتها فيعصل مال عظيم فتسال له من لح بمسذا قال اجعلنىءلى خزائن الارض وتتجل بكدمرا لجيم بمعنى تهفام وقوله اذاعه فيداطلب المتولية والنولم من المكافرومثله السلطان الجسائرجائز وهوالمذكورفىكتب لذقه وقوله وعنهجا هدفلا يكون فيهدليل على ذلك (قوله وكذاك مكناخ) القكراتما من المكنة بمه في القدرة أومن المكان يقال مكته ومكنة والمعنى مشل ذلك القبكين والاقدارق ننس الملك أوالسلطنة أعطمناه القسدرة في أوض مصر أوكما جعلما لمحبته مكانافي طلب اللث جعلناله مقترا فمهاأ وومشبل ذلك الانعام يتقريبه وانجانه وجسلة يتبؤأ حالءن يوسفعليه الصلاة والسلام ومنهامتعاني يتبؤأ وحست ظرف له وقبل مفعول يه وقبل حال وضمير يشا الميوسف عليه المدلاة والدلام ويجوزأن يكون تله فضه انتفات وعلى قراءة ابن كثيرته (قوله في الدنيا والآخِرة) جمه وهو الفاهر اقول سفيان المؤمَّن بثاب على - سمَّاته في الدنيا والأسَّخرة والككافر يعبله الغيرف الدنياوتلاهـ ذه الاتية كذاقيه ل ولادلالة فكلام سفيان رحه الله عليه لانه مأخوذمن مجموع ألمآ بةولذا ذكره الزمخشرى أيضار سيك لذاعه فى الذى بعده مبقوله عاجلا وآجلا والزهنشرى خصسه بالدنيا ليكون مابعسد ممصرحافسه بأجرالا تنوة فيكون تأسيسا وأتماذكرالمتةين فتخصيصهم بالخيرية لابالا جرمعلقا وقرسل التضعيص بالذكرلا يقتضي الاختصاص فساقيل أنه لاداهمه لاداعمله وقوله لعظمه ودوامه متعلق بقوله خبر وقوله برقابهم بأن يملسكهم وهوممسا كان يصح فح شرعهم وتوله فأعتقهم والحبكمة اظهارقدرته وكرمه وانقيادهم بعدذلك لامره حتى يخلص ايمانهم ويتبعوه فيما يأمرههه فلايقبال ماالفائدة في تحصيل ذلك المال العفاج ثماضاعته والميرة بكسرالمج وسكون الياء (التحتية والراءالمهدملة طعام يمتارها لانسان أى يجلبه من بلدالى بلدأ خرى وكنعان بلادمعروفة سميت أماسه مانيها وحومن أولادنو حعليسه الصلاة والسلام كامؤفى سورة هودوذكره توطئة لمبابعه ممن تفسير الاتبة (قوله أى عرفهم يوسف عليه الصلاة والسد لام وابعر فوه الطول العهد) أى ان يوسف صلى الله عليه وسلم عرفه ممن غير تعرف أعدم المانع منه كما كان الهم لانهم لم يعرفوه لهذه الامور وقال الحسن رجسه الله ماعرفهم بومف حتى تعرفوا له وقد كان كثيرا النعص عنهسم وهم لم يعرفوه لانه عليسه الصلاة والسلام أوقفهم موقف ذى الحاجات بعيدا منه وكلهم بالواسطة ولم يكتف بطول العهد لاشتراكه معهم فيه وقوله وأسيانهم اياه قيل الاظهرأن يقول ولم يعرفوه لنسيانهم اياه بطول العهد ويجعل النسيات معللابطول العهددوماعطف عليسه والاص فيهسهل (هو له أصلحهم بعدتهم وأ وقرركا أببهم بماجا والاجله) قال الراغب الجهاز ما يعدمن مناع وغده والتجهيز حل ذلك وبعنه وضرب البعير بجهازه اذألقاه في رحله والركائب جع ركاب أوركو ية وهي الأبل المعدّة العدمل والرحسي وب والوقر بالكسر الحل الثقيل والجهازالذي جأؤاله الطعمام والمرة والجهماز بالفتح والكسر للميت والعروس والمشافر مايحتاج البه (قوله التونى بأخ لكم) لم يقل بأخيكم تنكرا منهم فكا نه لايعرفه ولوأ ضافه اقتضى معرفته لاشعارا لاضافة يه وقوله روى الخقيل يضعفه بهت اخوته مجعلهم جواسيس فلعله بوحى والعيون جعءيزوهوا لجساسوس وقوله فاقترعوا أى فعلوا القرعة لينعيز من خرجت له ليكونه رهينة وأم يقسل فىشمعون وكانأ حسنهم رأيا كمافى الكشاف لانه يشافى قوله سابقاات يهودا أحسنهم وأياوان وفق بينهما ومراده منذكحرالرواية بيانسب طلبه لاخيه منهم ومافسريه التونى بأخ الآية سيعفيه الريخشرى وغديره وقال اب المنيرر مما لله تعالى اله غير صير لانه اذا ظنهم حواسيس كيف يطلب منهم واحدامن اخوتهم ومانى النظم يخالفه وأطال فيسه وليس بشئ لانهم لماقالواله انهسمأ ولاديعسقوب عليسه الصلاة والسلام طلب أخاهم ويديتضم المال (قوله ألا ترون الخ) تعريض الهم على الاتيان به إوقوله فسلاحكيل أى فى المرة الاخرى ايه اداه معلى عسدم الاتبان به وللفسيف متعلق بالمزايين والنزل الفسيافة وتوله ولاتقر يونى اشارة الم أن اليه محذوفة والنون فون الوكاية وأن المراد منه عدم

حست بهوى وقرأاين كشهرنشا وبالندون (نصيب برحساس نشاء) في الدنيا والا حرة (ولانضبع أجرالهستين) بلنوفي أجورهم عاجلاوآجلا(ولا حرالا خرة خسيرالذين امنواوكانوايتقون) الشرك والفواحش المظمه ودوامه (وجاء اخرة يوسف)روى أنه لمسااست وزره الملك أقام العدل واجتهد ف تكثير الزراعات وضبط الغدالات حق دشلت السهنون الجهدية وعتم القعط مصهر والشأمونوا ميهماونوجه البدالناس فباعهم أولابالدراهم والدنانير - قي لم يبق معهمشي متهاتم بالحلى والجواهر ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار مررقابهم عى استرقه مبديعام عرض الامرعلى الملك فقال الرأى رأيك فاعتقهمورةعلهمأ والهموكان فدأصاب كنعان ماأصاب سائر البلاد فأرسل يعفوب بنسه غير بنسامين المدالمينة (فدخلوا عليه معرفهم وهمله منكرون) أىءرفهم يوسف ولم يعرفوه لطول العهسدومفارة تمماياه في سن الحداثة ونسمانهم اياه وتوهمهم أنه هلك وبعد حاله التي رأ ومعليها من حاله حدين فارقوه وقله فأشاههم فيحسلاه من التهيب والاستعظام (ولماجهزهم بجهازهمم) أصلهم بعدتهم وأوترركاتهم بماجاؤا لاجله وأصلالجهازمايعذمنالاستعةللنقلة كعدد السفروما يحمل من يلدة الى أخرى وماتزف بهالمرأةالى زوجها وقرئ بجهازهم بالكسر (قال المدرني بأخ لكم من أبيكم) روى أنهم لمادخساوا عليه قال من أندتم وما أمركم لعلكم عيون قالوامعاذا لله اغا هُون بنوأ ب واحدوهوشيخ كبيرصديق ني من الانبداء اسمه يعقوب قال كم أنسم قالوا كنااشي عشر فذهب أحد فاالى البرية فهلا قال فكم أنتم ههنا فالواعشرة فالأفأين الحيادىءشر تعالوا عنداً بينايالليه عن الهالك عالفن يشهدلكم قالوا لايعرفنا أحدهه نافيشهد لناقال فدعوابعضكم عندى رهينة والتنوني بأخيكم منأكم حتى أحدقكم فاقترعوا

خاصاً بت شمعون وقبل كان يوسف يعطى لكل تفرجاً لا فسألوا جلازاً بدالاخلهم من أبيهم فأعطاهم وشرط عليهم أن بأنو مبدليمل صدقهم (الاترون أنى أوف المكيل) القه (وأ باخيرا لم نزان) لاضه ف والمضيفين الهـــم وكان أحسن انزا الهم وضيافتهم (فان لم تأثوني به فلا كمل لكم عندى ولا تقريون) أى ولا تقريوني ولا تدخلوا دياري

خول دياره وقوله معطوف على الجزاء يحقل عوده الى الثانى فعلى الاقول يكون مستأنفا لثلا ملزم عطف الانشاءعلى الخبرويحقل عوده اليهما والعطف مغتفرفيه لات النهى يقع جزاء وأتماكونه نضاءهني النبي فخلاف الظاهرولاداى سنتذ لحذف نوثه فلذا لم يذكره المسنف رجه الله تعبالى وان ذكره فى الكشاف وقوله ستميته دالخ لمسامر بيانه (قوله ذلا لا تتوانى فيه) يعنى مفعوله ذلك وهوا شارة الى المراودة المفهومة من الفعل أوالاتبان به فعكون ترقدا الى الوعد بتعصمله بعسدالمراودة وعيروا بالضاعل الدال على يحققه لانه كافي الكشاف فسر مانالقا درون عليه لانتعابايه أوا بالفاعلون ذلك لامحالة لانفرط فسه ولانتواني يعني أنه اتبالله بال فيكون بمعني الغدرة لانهـ م ليسوا بمراودين في الحال ولانه عاياء عني لا نعجز واتما يمعني الاستقبال فكون تأكد اللوعد وكلام المصنف رجه الله تعالى يحقمهما ومنهم من خصه بالنساني وقدل ان قوله وقال لفتيته قب لي تجهيزهم فضه تشديم وتأخير ولاحاجة البه وقوله جع فتي أي جع قلة وقدمرّ أنه قبل انداسم جع (قوله ليوافق قوله اجعلوا الخ) لان الرحال جع كذة ومقابلة الجع بالجع تقتضى انقسام الاسمادعلي الاسماد فعنع أن يكون مقابله صمغة جع الكثرة وهم كانوا أحدعشرا وأني عشر وعلى القراءة الاولى يستعارأ حدابه ميزللا سنر وأدمابهم الهمزة وفتعها جعرأ دم وهو الحلد المدبوغ (قع له وانمانع لل فلك توسيما الخ) أي جعسل بضاعتهم في رحالهم لماذكر وقيل لان ديانهم تحملهم عَلَى ٱلْعُودُلِيعُطُواعُنَ مَا أَخَدُوهُ أَوْلَالًا حَمَالَ أَنَّهُ لَم يَقِعُ تَصَدَا أُوقَصَدُ النَّجِرِيةِ وَيُؤْيِدُهُ مَا يَعِدُهُ ( قَوِلَهُ لعلهم يعرفون حقردها) يعنى ان أيق لعل على ظاهرها فني السكلام مضاف مقدّروه وحق ردها بخلاف مااذا جعل بمعنى لكي فانه حينتُذلا يحتاج الى تقدير فان المقصود من وضعها في الرحال أن يعرفوها و يعودوالردها (قوله لعل معرفتهم ذلك تدعوهم الى الرجوع) اشارة الى أن هذا مسبب عماقبله وأنترجوعهم سبب معرفتها أومعرفة حقارة هاوأنه وكلدالنالي فهمالسامع وقسل رجع هنامتعد والمعنى رجعونها أى يردونها (قوله حكم بمنعه بعد هذا الخ) لما رجعونها أى يهم بادروالى الشروع فىطلب ارسال أخيهممعهم وأؤل منع بحكم مجازالا كتابة لانه لم يقع والحكم بقوله لأكدل المهروند ل اله على حقيقته وأنَّ المرادمنع من أن يكال لاخيهم الغائب حل آخر ورد به يرم غسير مجل بنا على رواية أنه لم بعطله وسقابدايل قراءة يكتل بالتحسية ( قوله رفع المانع من الكيل و نكتل الخ) قيــ ل انه يريداً به بالاسرا لزامين مرتب ادلالة على أولهما سالغة وقيل الآهذا جواب الامر فوضع موضع نكذل لانه الماعلق المنع على الكيل بعدم اتبان أخيهم كان أرساله رفعا لذلك المانع فوضعه موضع نكثل لانه المقصود ووزن نكتل نفتل وأصله نكتمل يوزن نفتعل ولذاخطئ المبازني رحه الله لمباسئل عنه فقال ونه نفعل (قوله على استاده الى الاخ آلخ) في الكشاف قرئ يكثل بمعنى يكتل أخو نافسانهم اكساله الى اكتبالذا أو مكن سباللا كتبال فان امتناءه يسعمه يعني أنه يحقد أن رادا كسال الاخ فمكون حقمقة وأن رادمطلق الاكتدال فعكون استناده الى الاخ مجاز الانه سده كذا قال الشارح العدامة رحمه الله تعمالي وتعهمن أرجع عبارة المصنف رحه الله تعمالي الي الوحهمين وكان نسطته أوكمنل بعطفه بأوالفاصلة لأبأى التفسيرية وعلى النسعة الشانية فمل انكلام الصنف رجما لله تعبالي اشارة الى الردّعلى من قال المرادعلي هـ فم القراءة اكتبال الاخ فقط لانّ اكتبالهم ملموط أيضيا كيف لاوقد قال بوسف علمه الصلاة والسلام فلا كمل أسكم وقالوالا مهم علمه الصلاة والسه لام منع مناالكمل ولم يذكرما في الكشاف من المحاوّلاته بازمه ترك ذكرا كسالة انفسه وامّا على قراءة النون فعد خُلّ ذلله فيه وليس بشئ لانه سبب لقام الكيل أولج موعه فيدخه لفيه على كل حال وقد عرفت من أين نشأ كلامه فتأمّل (قوله هل آمنكم عليه الا كاأ منتكم) حال أواهت معدر محذوف شهه أثمانه على هـ ذاباته انه على ذاك وآمندكم بالدوفع الميم ورفع النون مضارع من بابعد م وآمنه وأعنه على

ا وهواتمانم علون على المزاه (قالوا المنداودعة ألمه المناه من المدور والم الما علىن) دلك لا شوانى فده (وفاللفنية) لغلانه السلامات في وقراء ووالساني وسنعر انسانه على أن على قوله (اجه المالية اعترام في در العم) فاندوكل بطردلوا دابعي في اعتمالي شروابهم الطعام وكانت نعالا وأدما وأعما فه ل ذلك توسيما وزفي لاعلم مور فد امن ان أخد نشالطعامهم وخوفاه ن الله بكون عند أم يدم المرجون ب رمرفونها) العلهم بعرفون من ردها أولك (الله أهلهم) وقصوا أوعبهم (العلهم) ر معون المل معرفة عمد للت ما عوه مالى الرجوع (فلارجه ولالى أبيه - م فالولما أمانا الكالله والمحالة المناه عبيدا مين (فارسل معنا المانية عبيدا من المناه المناه عبيدا من المناه عبد المن ترفع المائع من المائعة المه وقرأ حرة والكمائي فالماء على استاده المالاخ أى مكة للفسه فينفتم الى احد النا (والله لم الطون) من أن ياله مكروه (فال ول آسكم عليه الاتا المستحددة على أحد من قبل)

والاستفهام اتبكاري فحدني النفي ولذا وقع بعده الاستثناء المفرغ وليصرح طلنع لملفهمن المصلحة بل فرَّض أمر والما قعد وإذاروى أنَّ الله تعالى قال وعزى وجلالى لارد مما علىك ادو كلت على وقوله وةد قلم يعتمل دخوله في التشبيه لانهم فالواذلك في حقه مما (قوله والنصاب حظا على التمييز الخ) حافظاميتدأ ونسبه على الحكاينو بحتمله أىالتمسر خبره والحيال مالنسب معلوف على مفعول يحتمسل وتوله كقوله مثال للقمز واعترض على اخالمة بأنَّ نمه تقييد الخيرية بهذه الحيال وردبأنها حال لازمة مؤكدة لامبينة ومناها كثيرمع أنه قول بالمفهوم وهوغير مقتبر ولواعتبروردعلي القييز وفيه نظر وقراءة خدير حافظ بالاضبافة قراءة الاعش وقراءة ردت يكسر الرامنقل حركة الدال المهبأ كسكما في قسل وغود من ألمعتل وقوله ماذا نطلب في السيئة هامية مفسعول مقدّم النبغي وقوله هل من مزيد اشارةالى أن الاستفهام في معنى النبي أى لا مزيد على مافعل لانه أكر مناو أحسن مثوا نابانزالنا عنده ورد التمن علينا والقصد الى استنزاله عن رأيه (قو له أولانطلب ورا وذلك الخ) يعني ما اما استفهامه ونبغي يمهني تريدونطلب أونافسة ونبغى بهذا المعنى أيضاو مفعوله محذوف وتوله وراء بمعنى غيرمجازا أوهومن البغى بمعنى مجاوزة الحدّ ويقال بغى عليه اذا كذب والمرادلانكذب وقيل المعنى انطلب بضاعة أخرى (قو له ولانتزيد فيما حكينالك) مضارع من التزيد على وزن التفعل وفي نسطة لانزيد على أنه مصدرمنه مبنى معرلا والمعنى لانكذب فال أنوعلى يقال تزيدنى الحديث اذاكذب فاقيل اندلاا حقال لكذبهم رأساولدانني الزيادة لاوجه له وقوله أى شئ فبالسنفهامية وجوزفيها أن تكون تامته على هذه القراءة أيضًا (قولها سستنناف وضح اقوله مانبسني) أي على جميع المعاني السابقسة في توله مانبني وانما الكلام فيماً بعده (قوله معطوف على محذوف الخ) أي هووما بعده لاعلى جدلة مانيني لاختلافهما خبرية وانشا "بةمعء دم الجامع والمعطوف عليه تقديره هذه بضاعتنا نستظهر بهاأى نسته ين ونتقوى بهاءلى معاشنا وقيسل عليه ان الاستفهام هناراجع إلى النني واجتماع هدنين القولين فى الوجود واتصادااها تلواله رض وهواستنزال بهقوب علسة الملاة والسلام عن رأيه يكني للبامعة ووسق بفتم فسكون بمعنى مابيحمله وعن الخليل رحسه انتدآ لوسق حسل البعيروالوقر حل البغل والحسار واءله أغلى وقوله باستعماب أخينالانه كان يعطى لكل واحد وسفا كامر (قو لدهـ ذااذا كانت) أى ماأستهها مبةوهذا اشارةاني تعين العطف على محذوف وقوله احتمل ذلك أى العطف على محسذوف وهوجارفهما أذاكان البغى بمعنى الطلب أوالكذب وقوله لانبغي فيمانقول الخزيعني اجتمع أسباب الاذن فى الارسال وما ينبغي كالتمهيد والمقدّمة للبواق والتناسب من حيث نشارك السكل في وفض المطاوب علمها بوجه ما مصير للعطف مع أن الاجماع في الفولية كاف واعترض على المصنف رجمه الله تعالى بأن كلامه يشعر باختصاص العطف على مانبغي بكونه بعدى الكذب ولاوجمه وعلى كونه بعنى الكذب جدلة وغيرتذ بيلية اعتراضية كقوله فلان بنطق بالحق والحق أبلج هذا محصل ماذكر مالمصنف رحماقله تعالى وقرّره من كتب عليه والذي في الكشاف فان قلت هذا آذا فسمرت البغي بالطلب وأتماا ذا فسرته بالسكذب والتزيدني الفولكانت الجلة الاولى وهي قوله هذه بضاءتنا الخزيبا بالصدقهم والتفاءا اتزيدعن قملهم فسأتصنع بالجل البواقي قلت أعطفها على قوله مانيغي على مه غي لانبغي فيمانقول وغديراً هلنا ونفعل كيتوكيت ويجونأن يكوركلاما مبتدأ كنولك وينبغي أنتميرا ملناكما تقول سعيت فحاجة فلان واجتهدت في تحصيل غرضه ويجب أن أسمى وينسفي لى أن لا أقصر ويجوز أن براد ماتبني ومانتطق الابالصواب فيمانش يبعليك من تجهير فامع أشيناخ قالواهذه بضاعتها نستظهر بهاونميرا هلنا ونف عل ونصنع بالالنهم لا يغون في رأيهم وأسم مصيبون فيه وهووجه حسن واضم اله وهودا ثر على جعله بمعنى الطلب والكذب وكون هذه الجل بيانا أوغير بيان ولاتعلق له بالنقي والآستفهام الذى ذكره المصنف وإذا قال العلامة في شرحه تقدير السوال التقوله مائيني اذا فسريلا نطلب شدما ذائدا

وقد قلم في وسف وا الله الما قطون ( فالله خير منظا فأتو كل عليه واقوض أمرى اليه واتعاب مفظاعلى القديم وسافظ لمعلى قران مز والكان ومفص على والمال كفوله تقدوره فارسا وقرئ خبرسافط وخبر المانظ من (وهوأرسم الراسين) فأرجو أن رحى بعفظه ولا يحمع على مصيدين (وا افتدواه اعه-موسد وابضاعتهم ردت البهم) وفرى ردّن بنتل كسروالدال المدعة الى الرامنظها في سيع وقبل (فالوا با المامانيني) ماذانطلبه حسل من من مد على ذلك أكرمنا وأحسن سنوانا وباعساور تعلياماءما م ولانطاب ورا فذلك اسسانا أولانسني في القول ولانتزيد فيما عكب المنامن المسانه وقرى ما تبغي على العلماب الى أى شي العلم ورا عذاءن الاسسان أوسن الداسل على صدقنا (هذه بيناء عنارتن البنا) استناف موضع اله وله مانبغي (وغر وأهلنا) معطوف على عدوف أى ددن اليناوند شاهر بهاونمسير عدوف أى ددن اليناوند شاهر بهاونمسير أطنا الرجوع الى اللك (وهفط أثنا) - ن المناوف في دها بناوالما بنا وفرداد كرل بعبر) وستى بمراسمه المائمة المناذا كانت المنابة فالمااذا كانت المناسم لالا واحتبل أن تبكون الجهل معطوفة على مأسغى أى لانبغى فيمانة ول ونيرا هلنا ونعفظ أننانا (دان کدریدم)

أى مكرل قليل لا يكفيذا السيندلوا ما كرل الم فأرادوا أن يضاحة ومالر جوع المالكات أوردادوااليه ما كالاخبام وجوزان تكون الاشارة الى كرومبر أى دلا يي قلم للابضا بقناف ماللك ولا يماطعه وذبل أنه من كالم دهقوب ومعناه أن من كالم دهقوب ومعناه أنه من كالم دهقوب ومعناه الله من كالم دهقوب ومعناه أنه من فيسرلا عالمرانله بالولد ( فال ان أدسله معكم ادراب ترماراب (من نونون موثقامن الله) مى تعطونى ما أونى بدمن عندالله أى عهدام وكداب كرالله (لأنانيه) والسم اذاله في حي تعامو الماللة لتأنيي به (الاأن عالم بكر) الاأن تفلوا فلا تطبيقوا والأأن المواحده المواحدة والمواسنة المدنوع من اعم الاحوال والقدرات التي بعلى طرحال الاعالى الاعامة بالمال المال ا على ان قوله لنا تنى به في تأويل النسفي أى لاغتندون والاتمان والالار علم وتركم من المسلمة المناسلة ا الافعلا

على ما حصل لنا نين الغاهر أنَّ الجل المذكورة يعده بيان له وأمَّا قُوله نمراً هلنا الح قاء وقعها فأجاب شلاله أجوية وتحريرا لحواب الاخبرأنيم كاتبكلموا في فضل الملاوا جسانه تبكلموا في تجهد يزهم مع أخيام وتلك الجلاء الاتصلم أن تكون سا بالقولهم ما نبغيء من لانكذب لوكان المرادب الصدق ف فضل الملك اتمااذا أريديه المسدق في التجهيز صحت لبيانه وهوظاهراه فبين الكلامين يون يعيدوا لشراح لم يوضوه وهو على نظروتأ مّل فنديره ﴿ قُولِهِ السَّمْقَاوَامَا كَمَلُ لِهِ مِفَاَّرَا دُوا أَنْ يَضَاَّعَنُوهُ بالرجوع الى الملك المَنْ } بعني أنه من كلام الإخوة لاتساله بما حكى عنهم والبكمل مصدر يمعني المبكيل والمراديه ماكيلهم أقولاأى أنه غيركاف لذبافلا بقالسامن الرجوع مرة أخرى وأخذمنل ذلك مع زيادة ولا يكون ذلك بدون استصاب أخينا أوالاشارة الى كمل المعمرالزائد على مكماهم وأن يوسف علمه الصلاة والسلام لايأماه أو هومن كالام يعقوب عليه الصلاة والسلام وذلك اشارة الى الكدل الزائد كامر نظيره في قوله ذلك ليعلم لكن على هذا كان الظاهر تقديمه ودكره مع مقوله أوتأخيره عن قوله قال وليكونه خلاف الظاهر أخره المصنف رحه الله تعالى قيل ولوقال برزدادوا بإلوا وأيكون مع ماقب له وجها واحداكان أحسسن واستقلال عشرة احمال وتكذيرهما بحمل واحدبه يدوليس بشئ وقوله جواب القسم أى الذي تضمنه الكلام ولدافرن بالام ( قولد - تي تعطوني ما أتوثن به من عندالله ) يد في أنَّ الموثق مصدر مبي بمعني المفسعول وقوله عهداالخ يعسنى الحلف بالمله بدليل قوله لتأتنى به فأنه جواب قسم مضمرأى تحلفون به وتقولون والله المانينك به ﴿ قُولِه الاأن تغلبوا فلا تعليقوا ذلك الح ) يعنى أنه استعارة كقولهم أحيط بفلان اذاقرب هلاكه وأصله من أحاط به العدق اذاسة علميه مسالك النصاة ودناهلا كه فقيل ايكل من هلك أوغلب أحسط يهوأونى كلام المصنف للتقسيم والتنو يسعأى الاأن لاتقدرواعلي الدفع وذلك المابالغلبة الناقة أوالهلاك والاول تفسيرقنادة والشانى تفسير عياهد والمصنف رجه الله تعالى جع منه مالات المرادمنهما عدم القدرة على الدفع فلارد علمه أنه يلزم على الشاني كونهم خاتنين اذلم يأتوا يه من غسير أن يهلكوا جيما وأمه لا وجه للقسم بهسذا مع احتمال أن يغلبوا فسلا يأنوا به وان لم يهلكوا فالوجه مو الاول (قوله وهواستثنا مفرغ من أعم الآحوال الخ) قال أبو البقاء وردّبأتُ المصدر من أن والفعل لايقع موقع الحال مسكالم صدرالصريح فيعوز جئتلا ركضا أى راكضا ولا يجوز جئتك ان أركض وانكان في تأويه لان الحال يلزمها التذكيروأن مع ما في حيزها معرفة في رتبية المضمرورد بأنه ليس مراده بالحال الحال المصطلح يعنى أنه أرادف كل حال الآني حال الآتيان وهذا أيضاً مبق على جوازنسب المصدر المؤول على الظرفيسة كالصريح في نحوأ تيتك خفوق النجم وصماح الديك وللنصاة فيه خلاف فهوأ هون الشرِّينَ وَفَهِــهُ تَأْمُّلُ (قُولُهُ أُومِن أَعَمُ العَلَلِ عَلَى أَنْ قُولُهُ لِنَا أَنَّنَى بِهِ فَى تَأْو بِلِ النَّبِي الخ) أوردعليه أنّ لايكون في الاثبيات أيضا الاا دا صح وظهر ارادة العسموم في الاثبيات غُوم آب الايوم الجهسة لا مكان القراءة فى كل يوم غيرا لجعة وهوهذا غسير صحيح لانه لايمكن لاخوة يوسف علمه الصلاة والسلام أن يأنوا بينمامين في كلُّ وقت وعلى كل حال سوى وقت الإحاطاة بهرم اظهوراً نهدم لايأ تون به له وهو في الطريق أوفى مصروقدد فع بمبالا يجدى وتديقال انه من هسذا القيسل وأت العموم والاستفراق فيه عرف أى فى كلحال يتصوّر آلاتيان فيها أويقال انّ قوله في تأويل النفي قيد ما اقبسله من الوجه ـ ين وتصويره في الوجه الاخيراقر يه لالاختصاصه يه فذكرأ حدهما ايقاس عليه الآخر (قوله كفولهم أقسمت يالله الافعلت) قالأابزهشام اذاوقع يعدالافعل تصحدمن لفظه اسريكون هوالمستثنى في المحني فقال سيبويه مصدر وقال المبرداسم متستق والاول أولى لقوة دلالة المفسدل على مصدره بالاشتقاق فأنكان قبل الاني ظاهر فالسكادم على ظاهره وان كان اثبانا أقول بالنفي لانه استننا ممفرغ من متعلق الدهل العام اتمامن مفعوله العبام أومن أحواله المقدرة والمفرغ لايكون الابسد النثي ليفيد مثال الاقل ما يقوم

زيدالافصل ومايقوم الابكى تقددره عنسدسيبويه زحه المهما يقوم على حال الاالفصل وعنسدا لميمظ مابقوم الاضا حكاوالمعنى عليهما وآحد ومثال الثاني نشدتك الله الافعلت وأقسمت علمسك الافعلت أتحما أطلب الافعلال وماأسأ لاثالافعلالكان نشديمعسنى سأل وطلب ومنسله فمتأو بإبالنق لتأتنى به الاأن يحساط بكم أى لاغتنعن من الاتيان به لعسله من العلل الالعسلة الاساطة أوفى كل زمان الازمان الاحاطة فهواستننا من عام اتماعام في العلل أوالازمان أوالاحوال والاستثناء الذي هو كذلك لا يكون الافي النني لفظا أوحكما وفال ابن يعدش اغاجاز وقوع فعلت في قولك أنشدك الله الافعلت من حدث كأن دالاعلى مصدره كانهم قالوا ما أسأ لك الافعلك ونظيره قوله به وقالوا مانشاء فقلت الهوج اذأ وقع الفعل موقع المصدراندلالته علمسه وعلل الاخفش وقوع الفعل بمدالا يأنه كلام في معنى الشيرط فأشمه الشهرط فلذاوقع بعده الفعل ألاترى أنَّ معنى لا يصمهم ظمأ الاكتب الهمان أصابهم ذلك كتب الهم (قوله رقمت مطلع) فسرمه لانّا لموكل الامريراقيه ويحفظه والمراديجاز علمه وقوله لانهما لزتمل للنهي وسان لحكمته والابهة بضم الهمزة وتشديدالباء المفتوحة بمعنى المهآبة والرواء ولايناسب تنسعها بالكبرهنا وانمياضهراشتهارهمالمالك توطئة لمياسأتي من تخصيص التوصيمة بالمزة الثيانية وكوكبة يمعني جاعة أى هجتمعـــن ويمــانوا مجهــول من عانه اذا أصــا به بالعيز كركبه اذا أصــاب ركبيته (قيه له ولعــــــــــلم وصهم في الكرَّه الاولى لانم م كانوا مجهو اين الخ ) فيل عليه ان تعبيره بلعل يقتضي أنه من بنات افكاره مع أنه مسموق بالوجه الاول وكونه بالنظرالي الوجه الشاني بعيدوس تتسم كلامه وجده يعبر بلعل كثيرا فمَّاسِينَ الله وانمايِعبريه فمايكون تأو بلاغبرمنةول عن السلف تأدمالنَّلا يجزم بأنه مرادالله (قوله وللنفس آثارمنها العندالخ) لواستدل بقوله صلى الله علمه وسلم العين حق فانه حديث متفق علمه لكان أولى وفسه أيضا العسن حق ولوكانشئ سابق القدرسيقته العن واذا استفسلتم فاغسلوا وأخذا لجهور يظاهره وأنسكره بعض المبتدعة وزعم بعض أهل الطيائع أنه تنبعث من عبنه قوة سممة نؤتر فعانظره وهل هوهجة د ثلك القوّة حتى بر دبأنّ العرض لا يؤثراً وبأجزاء سم. ة لطه غنة تنفصل من عسنه أسكنها لا ترى أ و جغلق الله تعالى ذلك عند تطره من غيرا نفصال وإختلف هــل يجبُّ على العائن أن يغتسـل بماء ثم يعطي الماء للمعدون ليغتسل به كافعاله في نهاية الحديث فقال المأزري يجب ويجيرعليه انطاهر الحديث ولانه جرب وعدارات البرأيه فقمه تخليص من الهلاك حسك اطعام المضطر وفي شرح مسلم عن القاضي أنه ينبغي للامام منعه من مخالطة الناس ولزوم سه فان كان فقيرا رزقه من ست المال ما يكسم وله تفصمل في كتاب الروح وقوله منها العدالخ العن هنامله في المصدري وهو مصدرياته بعينه عينا إذا أصابه ينظره وقال الامام تأثير النفس مبنى على قواعد الفاسفة فأغرم قالوالدس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بجسب الانسان يمشى على خشسية غبرعريضة فاذاار تفعث لايقدر على ذلك وأنه اذاغض أوخاف سخن يدنه فاذاجازأن يتأثربدنه لم يتعدته سترى أثره للغسير وقال الحياحظ ان العسيز بانفصال أجزاء عمة من عينه تتصل بمااستحسنه لانه يطلب ازالة مايستحسن بهكاقاله البلني قدل وهومنظورفيه والحق عندأهمل السبنةأ نهلاتأ الرللعن حقيقة برالمؤثر انماهوا لله عندرؤية ذلك المستعسن ولاما نعمن كون فعل الله مبذاعلى أسسباب خاقها في العين فقوله ان المصنف رجمه الله تمالي تسع الفلاسفة غسرمهم (قوله في عودته الخ) العودة بينم العسن و بالذال المجمة كالرقمة لفظا ومعنى وهـ ذا الحديث رواء المجارى وأصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهد ما أن الني صلى الله عليده وسلم كان يعود الحسن والحسين فيقول أعيذ كابكامات الله المتاشة منكل شمطان وهأشة ومنكل عين لاشة ويقول ان أباكاابراهيم كان بعوذه مأاءعه يل واسحق عليهم الصلاة والسلام فال ابن الائتيرالها تبذ واحدة الهواتم وهي الحيات وكل دى سم يفنل ومالا يقتل ويسم والسوام جعسامة كالرنبور وتطلق الهوام على كل

(عَلَى الْو ه مرفقه م عهد ه م ( عال الله على المنقول) من طلب المونق واشانه (وكل) ما القول) من طلب المونق واشانه (وكل) موقد مطلع (وقال باخي المناقرة المنقولة المنقولة والمنقولة والمنقولة

مايدب من الحيوان واللامة ذات اللم وهو الضرومن ألم ولم يقل المقالازد واج والشاكلة بهامسة وجور أن يكون على ظلاه ومن له بعنى جعه أى جامعة الشرعلى المعبون (فو له يما قضى عليكم الخ) تفسيرلقوله من الله فقيه مضاف مقدراً ى قضاء الله وقوله بمناشرت بعني أوله ادخاوا من أنواب الح وهومتعلق بأنحنى وقوله فان الحدد وهومن حديث روا مأحد والحاكم والبزار لايفن حذرمن قدر (قه له يصديكم لا محالة أن تضي عليكم سوأ) فاعل بعد ببكم ضمير بعود الى قوله ما تضي علم مويسلم أن يعود على سوأعلى التنازع فيه وقوله ولاين عكم ذلك أى ماوه بشكم به فحينت ذفائله ة التوسسية احقال أنه قضا عيرمبرم بل معلى بشرط ولهذا يسهى العبد ويجتهد مع العلم بأنّ المهدر كائن ويحتمل أنّ الاقل جارعه في هدا وقوله ان الحكم الانته اشارة الى مرتسة الخواص في التفويض النام (قوله جع بين الحرفين) يعنى الواووااها وقوله لتقدّم الصلة بيان لحميم الجع وقوله للاختصاص علة للتقدّم يعنى أن قصد الاختصاص أوجب تقديم الصلة عليه وقددخل عليها العاطف فلماقصد تسبب توكاهم على يؤكآء لانّا لانبياء عليهما لمسلاة والسلام مقتدى بهم وجب دخول الفاء ليسان التسسبب لاللعطف ولوقدل فعلمه التتوكسك اواأ فادتسه مسالا ختصاص لاأصل التوكل وهو المقصود وفيه نظر وقوله كأنَّ الواو ألخ اعتدار عنه يعدم والى عاطفىن في جدلة وسان لفائدة اجتماع الحرفين ولم يجزم به لاحتمال أن بعطف على مقدرا وأن يكون جواب شرط مقدرا ومتوهم ولابد من القول بزمادة الفاء والهادتها السنسة ويلتزم أنّ الزائدة ديدل على معنى غيرالتوكيدونيه ما فيسه ( قيه له أى من أبواب متفرقة عني المكان وبازمه كوغ ممتفرقين فلذافسر والزعنسرى بدلاأنه جعله بعقل الجهة كاقدل وقوله وأتباعهمله هودخولهم منفزقن المذكورة لهولذا زاده هناولم يذكره أؤلا وقدقسل اثالهم دفعت عنهم وهو المراد من رأيه ادفع عين الكمال فكيف قيل المه لم يغن عنهم شيأ وأجيب بأنه أرآد بدفع العين أنه لاءيه مهروم ماوانما خصت اصابة الهين لفاته ورهباوأ ماادعا وأن فذامن العين أيضا فقد تخلف ماأواده عن تدييره فتسكاف والطاهر أن المراد أنه خشي عليهم شرالعين فأصابهم شرآخ لم يخطر بباله فلرية دد فسع ماخافه شدمأ كافى المذل قدأخاف عليه لاخر واستدل بهذه الاكية على أن لماحرف جواب اذلو كانت ظرفاعل فيهاجواجا وهوما كان وماالنافية لايتقدم معمول مافى حدها عليها ولدا أقبل آنجوابها محذوف كامثناوا وقضوا حاجة أبيهم وقيل آوى جواب للماالاولى والشانية ومن في من شئ زائدة في الفاعل أو المفعول وسر قواميم ول مشدّد بمعنى نسبو اللسرة م (قوله استثنا امنقطع الخ)ود كرااطين أنه يجوز أن يكون مند لاعلى حدقوله

ولاعب فهم غيراً تسيوفهم • بهن فلول من قراع الكاب

أىما أغنى عنهم ماوصاهم بديعقوب عليه العالاة والسلام شيأ لاشفقته التي في نفسه عليهم والشفقة لانفني شيأمع مأقذره الله وجله قضاهما صفةحاجة على هداوعلى كونه متقطعا ويجوزان بكون خبر الالانها عمنى ككن وهي يكون لها اسم وخبرفاذا أقرلت بهاقد يقد دخه برها وقد يصرح بركما نقله الطهبي رجه القه عن ابن الحاجب وفيه ان عمل الابعه في لكن علمه الم يقله أهل العربية والشدة في القرحم ورقة القلب واذاصر حاسم يعقوب علمه السلاة والسلام لاشتهاره بالحزن والحرازة بفتح الحاء والراء المهملة والزاى المعمة بمعنى الاحترازونسر قضاها بالاظهارو انوصسية لانه الواقع فقط (قوله على الطعمام أوفى المنزل)هما روا يتان عن السلف ولذ اعطف بأومع عدم المانع عن الجمَّبيتهما كَأَصرُح به في الروايةُ المذكورة وقولة أتحب الحاميذكر أنه صرح له بأنه آخوه حقيقة كاروى لاختلافه مفيه فأقتصر على المتفق هذا وقوله مثنى مثني كماوقع في الحديث صلاة الاسل مثنى مثنى وقد قيسل فيدات مثنى ععني الثنين وقيل بمعق اثنين اثنين فيكون النسانى تأكيدا وكون بنياء ين وحيدا لاجسل أن يضمه المسه وفوله أن أكون أخاله أراد الإخوة الحقيقية وبنياء ينجلها على غيرها لعدم علميه وقوله افتعال من البؤس قال

(وماأغنى عنكم من الله من عنا) مليكم عاشرت بالمكم فان المدرلا عنع القدر (أن المسلم الاقه) بصيبكم لاعمالة ان أفنى عليكم سوأولا ينفعكم ذلك (علمه و كات وعليه فلنو كل المدوكاون) جعيد المرفين في عطف الجلة على الجلة لتقدم الدلمة للاشتصاص كان الواولله طف والها لا فادة التسبب فاقفعه لا نعيامه بالمسبب لان يقدى بهم (والمدناوا من سيت أمرهم أبوهم) أى من أبواب منفرقة في البلد (ما كان يغنى عنهم) دأى يعقوب واتباعهم الم (من الله من في ) ما تفا معلم مع قال بعدوب عليه السلام فدسرة واوأشانه بشاء ينهوبدان الدواع في رسد له وأضاعة تا السبية عدلى بهةوب (الاعاجة في نفس بعةوب) استثناء منقطع أى والكن طاسة في نفسه يعني سُدَفيه هاير مورازنه من أن يعانوا (فضاها) الما و ما و و من الدواعل الماعاناه) مالوحى ونعب الجبج ولذلك فال وما أغنى عنكم من الله من من ورابغتر بدر بده (ولكن أكثر الناس لايعلون) سرالقدروأن لايغى عنه المذر (ولماد خاواً على يوسف آوى المدأخام) ضم المه بنيا . بن على الطعام أوفى المنزل روى أنه أضافهم فأحلسهم منى منى فرقى بنيامين وحدداف كي وفال لوكان أخي بوسف حدا بالس مى أجلسه معه على ما زدنه شم فال المنزل كل افتين منه كم بينها وهد ذا لا مأني له فيكون مى فسات معه وقال له أنحب أن الكون اشاك بدل المنيس الوالها لل قال من يجدا نامناك والمحتى أبلدك بعقوب ولارا سيسل فبكى يوسف وقام البه وعانقه و (مال الى أنا أخول فلا تبتكس) فلا تحزن اغتمال من البؤس

الراغب المؤمن والمأس والبأساء الشهدة والمكروه لمكن البؤس كثرف الفقر والمؤن والمراد الثاني كما د كروالم نف رجه الله (قوله في حقنا الح) أي من الحسد وصرف وجه أبينا وتفسير تبتئس إتغف الحسد باقبالي علمك يأماء كان ظاهرا والمشربة بكسرالم مايشرب به المساء وأما المشربة بفتح الميم فهوعمه في الغرفة كافي شرح المكشاف وهوالقماس وقسد تقسل في الاقبل الفتح لكونه محسلاللما المشروب وقوله صاعاأى مصكما لاوالصاع بطاق عليه وعلى مافيه وقوله على حذف جواب فلما وقدل الواوزائدة (قوله ثما ذن مؤذن نادى مناد) تبسع فيه الزيخ شرى وأورد عليه أث النعاة قالوا الايقال قام قام لانه لافا تد قفيه و آجيب بأخم أرادوا أن ذلك المنادى من شأنه الاعلام بهذا عمى أندمو صوف دصفة مقدرة تتربها الفائدة أى أذن رجل معن الاذان فتأمل وقو له لعله لم يقله بأمر يوسف علمه الصلاة والسلام) يعني نسبة السرقة الهم غير واقعة فهي كذب لاتلمق سوسف عليه الصلاة والسلام ولابالندوة والملك والتعسة جعلشئ فأنقاله وأجساله وكويه برضايتما من قبسل علمه انه لايدفع ارتكاب الكذب وانمايد فع تأذى أخيه منه الاأن يقال اذا تضعن الكذب مصلمة رخص فمه وأتماشرقة يوسف علمه الصلاة والسلام فعلى التأويل أى أخذتم يوسف علمه الصلاة والسلام من أييه أعلى وحما لخمانة كالسرراق واختبره فاعلى وجمالتورية وقبل المعنى على الاستفهام أىأتسكم السارةون ولأبخني يعده فهوفي عبارة المصسنف رجمه الله أثنيكم بهده زتين ومن لم يعرفه اعترض بأنه مكررلعله مماقبله (قوله والعبرالقافلة وهواسم الابل التي عليها الاحال) وأصل معني قافلة راجعة أي طائفة راجعة من السفر فأطلقت على الذاهبة تفاؤلا والعيرمن عاربوه في ترددا ي بياموذهب وهواسم حَمَّةُ الدَّبِلُلاواحِدَلُهُ فَأَطَلَقَ عَلَى أَصِّحَاجِهَا ﴿ وَهُمْ لِلْمُكَانِّةُ وَلَهُ السَّالُ اللهِ اركى ﴾ وهو من أحسن المجازوا اطفه كما في الاكية ﴿ وَالْحَيْلِ فَيَ الاصل الآفراس ويستعمل للفرسَّان والحديث صحيح مروى عن سعيد بن جيبررضي الله عنه وروى في سيبرة ابن عائذ عن قتادة رضي الله عنه أنَّ الذي "صلَّى الله علمه وسداده شادا يشادى ومالاحزاب ماخدل الله ادكى وأخرجه العسكرى في الامثال عن أنس بن حارثه بن النعمان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادع الله لى بالشهادة فدعاله فنو دى ياخيل الله اركبي فكانأ ولراكب وأول فارس استشهدرضي الله عنه وفي الاية والمديث مجازأ وتقدر لكن في الآنة تطراني المعنى المراديقوله انكم اسارة ون ولم ينظر المه في الحديث اذقيل اركبي دون اركبوا (قوله وقدل جمعير) بفتم العن وسكون البا وهوالحاروعلى هذا أصله عربضم العين والماء فاستنقلت المضمة على الما مخذف تم كسرت العين اثقل الما ومد الضمة كافعل في بيض جمع أبيض وقوله تجوّز به الما فله الجبر مخيااف لماني الكشاف حدث قال وقسل هي قافلة الجبر ثم كثر حتى قبل ليكل قافلة عسر فتأمله (قوله أى شئ ضاع منكم والفقد غيبة الشي النه) السارة الى أنّ ماذا ف محدل أحب بتفقد ون قال الراغب الفقدعدم الشئ بعدوجوده فهوأخص من العدم فانه يقال له ولمالم يوجد دأصلا والتفقد والتعهد بمعنى لكن حقيقة المتفقد تعرزف فقدان الشيئ والتعهد تعرف العهد المقدم ومأذ كرم حاصل المعنى وماذا تقدم الكلام فيها وقوله والفقد غسة الشئ مخالف لماذكر فاه الكنه فسره يدلانه المناسب المعال وجعله عفى الفسة على أنه مسدرا لمجهول أو أريديه الحاصل بالمصدر فلابرد علمه ان الفقد العدم أوطلب ماغاب وماذكره المصنف رحه المه اليس بشئ منهسما وقوله اذا وجدته فقيدا فالافعال اللوجدان وهو أحدمهانيه وجله أقبلوا حالية بتقدر قد (قوله وقرى صاع وصوع بالفنح والضم الخ) السواعيذ كروبؤنث وقراءة العامة وهي التي بن عليها المسنف رجه الله كلامه أولا صواع يوزن غراب والعين المهدماة وقراءة ابن جبيروالحسن كذلك الاأنهما أعجماه وقوئ صواع بكسرا لصادوقري صاع نفيه عمان قراآت والمتواتر منها واحدة وهي الاولى وقوله وصواغ من الصاغة أى قرئ بالالف والضم والاهام وكذاالقراآت على الاهام كلهامن السماغة وعلى قراءة صوغ بالفتح فهومصد وأريديه

(با كانوايعمادن) في حقنافيا مضى (فل) مُنْ مِنْ السَّمَاية) المنسرية (في مَنْ مَنْ المَنْسِرية (في مَنْ مَنْ المَنْسِرية (في مَنْ مَنْ المَنْسِرية (ف وسل أضمه على المان مشربة سعلت ماعا يكالبه وقدل كانت أستى الدواب بها ويكال بهاوكات من فضة وقيل من دهب وقرى وجعدل على سدن جواب فالمانةديره أمهله-م-في انطلقوا (مُأذن مؤذن) عادى مفاد (أيتم العمران عصم اسارتون) لعالم ية -لابأ مربوسف عليسه السيلاة والسيلام اوكان تعسة السقاية والنساء عليها برضا بنيامين وقدل معناه انكم لسارقون يوسف من أسيداً وأثنيكم اسارتون والعسيرالقافلة وهواسم الابل التي علم االا حاللا ما تعمرا ي تتردد فقد ل لاحداجا كقوله عليه الدلاة والسلام المسل الله اركى وقيدل معموا صلها فعدل كسيق فعل به مأفعل بديض تعتقون ولقا فله المدنم استعمرا على فافلة (فالوا وأدباوا عليهم مأذا تفقدون) أى شي شاع مناح والفيد غيبة الشيعن المسجد للإيمرف ميانه وقرى نفق دون من أفق دنه اذارجدنه نقدا ( فالوانفقد وواع اللان) وقرئ ماع وصوع الفنع والفيم والعين والفسين وصواغ من العساغة

(ولن ما به حسل رومر) من العامام حوالاله
(وأناه زعيم) كفيل أوديه المي من رده وفيه

دله على حواز المعالة وضيان المعلقة بالتحيية
عام العمل (طالوا ناله) قدم فيه هي التحيية
والته بدل من الما مختصة بأسم الله تعالى
(الهدعات ما متنالنف في الارمن وطاكما
ما عرف امنهم في رقيعيم ومداخلت من المناقب المناق

المسوغ (قوله جعلاله) الجعل بالضم ما يعملي الشعم في مقابلة عله والجعالة بتثايث الجيم الشي الذي بعطي ومعنى أنجاء بممن دل على سارقه وفخته أومن أنى به مطلقا ولوكان السارق نفسه ويناسسه قول المصنف وسعه الله أوديه الى من وده وهو عهم زئين على أعطيه من الاداء وليس فيه أنَّ الرَّادة هو منعل أنه سرقه حتى يقال أنه دفع لماقيل انه لا يحل للسارق أن يأ خذشسا على رد السرقة فلعله جائزفى دينهم (قو له وفيه دليل على جو آزا لجعالة ونهمان الجعل قبل تمام العمل) استدل بهذه الا يه عاشة مشايخنارجهم الله على حواز تعلىق الكفالة بالشروط كافي الهداية وشروحها لانق مناديه علق الاالزام مالكفالة يسدب وجوب المال وهوالجي بصواع الملك وبداؤه بأمر بوسف وشريعة من قدلنا شريعة لما ادامضت من غيرا نكاروأ وردعلمه أمران أحدهما ماقاله بعض الشافعية من أنّ هذه الآتية مجولة على الحجالة لمن مأتى به لالسان الكفالة فهو كقول من أدق عمده من جاميه فله عشرة دوا هم فلا تكون كفالة لانَّالَكُفالة انماتكوناذاالتزمءنغيرموهناقدالتزمءن نفسه الشانىأنَّالا سية متروكة الظاهرلانّ فيهاجها لة المكفول له وهي شطل الكفَّالة وأجيب عن الاوَّل بأنَّ الزعم حقيقة في الكفالة والعدمل بهامهما أمكن واجب فكان معناه قول المنادى للغيرات الملك قال لمن جاميه حل بعيروأ نابه زعيم فبكون ضامناءن الملك لاعن نفسه فتخفق حقيقة الكفالة وعن الثانى بأن في الاتية ذكرأ مرين الكفالة مع الحهالة للمكفول له واضافتها الى سدب الوجوب وعدم جوازأ حمدهما بدامل لايستلزم عدم جواز الاسخر وقال السكاكي انهكان مستأجرا والمستأجر ضامن الاجرة سواء كان أصلاأم كفيلا واذاكان ضامناعن نفسسه بحكم عقد الاجارة لايكون كفيلااذ الكفيل معناه من يكون ضامنياعن الغبرفعني قوله أنايه زعيم أناضا من ألا بربحكم الاجارة لابعكم الكفالة وكذا قال الجصاص في كتاب الأحكام روىءنءطا الغراساني زعيم بمعنى كفيل فغلن بعض الناس أن ذلك كفالة انسان وإبس كذلك وذلك لان قائله جعل حسل بعسراً جرة ان جا الساع وأكده بقوله وأنابه زعيم أى ضامن فألزم الهسه ضمان الأجرة لرة الصاع وهذا أصل في جوازة ول القائل من حل هذا المتاع لموضع كذا فلد درهم واله اجارة إجائزة وان في يشارط رجلا بعدة وكذا قال محدين الحسن في السير الكمروفية ولالة على صحة هذه الاجارة وانلم يقاوله ماللسان وكان حل البعرقد رامعلوما فلايقال ان الأجارة لاتصح الابأجر معلوم فانقلت هسذا يدل على الالتزام دون اللزوم والنزاع انماهوفه قلت لم يذكر المستف رحسه الله تعالى اللزوم فى الحقالة بل الحوازفيها وفى الضمان أيضافان دل الضمان على از ومماضينه فهومصر حبه فى النظم لانزعيم بمعنى كفيل والكنالة ضمان فتأشل وفيه ردعلي من قال الكفالة قب للزوم الحق غيرصحيحة (قولەقسىم فىسەمەغى التجب) أى تىجبوا من رميهم بماذ كرمع ماشا ھدو ممن حالهم والتسام بدل من اليا والمشهورأ نهايدل من الواو وقدل انهاأصلمة وقال الزنمخشري في غيره ذا المحل الواويدل من الما • والدّاميد ل من الواو و وصحت ثراسة عمالها في النّحب نحو تالله تفدّؤ واختصاصها ما لحلالة غير مسالدخوالها على دب مطلقا أومضا فالا كعبة وعلى الرجن وقالو اقعما تك فاعله باعتبارا لمقيس والاكثر ا (قو له استشهد وابعلهم على براءة أنفسهم الخ) يعنى أنَّ الكلام ليس على ظاهره بأن يجلفوا على علهم بذلك لانه غيرمعاوم لهمبل الموادبذكر علهم الاستشهادوتأ كيد السكلام ولذاأ بوته العرب مجرى القسم والمسدعات لتأتن مندق \* الالتا بالانطس سهامها كة, له وأتآقوله ماكناسارةين هوالجواب للقسم في آلحقية للانتالظاهرأت حلفهم على فعله لم الاعلى علم الغير وفعله فيكونون أقسموا على شيئين نثى الفسادونني السرقة وقوله ماجئنا يجوزأن يكون متعلق المسلم وأن يكون جواب القسم أوجواب العلم لتضمنه معناء كاذكرنا وكع يفتح السكاف وسكون العين المهداة

ربط فهالتلانعض أوتاً كل وقريب منه العكم للشد ومنه العكام وكأنو آيفعلون ذلك اذا دخلوا المدينة والسرق بفتح السين المهملة وفتح الراء وكسرها وسكونها مصدر بمعنى السرقة (قوله فل براء السارق)

- وزقى مرجع المنهر ثلاثة أوجه وأشارالى أنه اذارجع للصواع وهوالظاه ولا تصادالفه ميعتاج الى تقدير مناف كسرقه وأخذه واذارجع الى السارق لا يحتاج الى تقدير مناف كسرقه وأخذه واذارجع الى السارق لا يحتاج الى تقدير لان جزا السارق عهى جزا سرقته لان الجزا ويناف الى الجناية والى صاحبها يجاز افلا وجه الماقيل ان التخصيص بالاخبرلا يظهر له وجه فتأمّل (قوله أى جزاه سرقته أخذ من وجد في رحله) تفسير له على الوجوه السابقة وقوله أخذ الجاشارة الى أنه لا بدت جزاه في الخات ولان نفس ذاته المستجزاه في الحقيقة والمضاف المقدرات المن لان المصدر لا يكون خبراه في الخات ولان نفس ذاته جمع ينهما وجعل الشافي تفسير اللاقل لانه المراد بالاخذاذ الا تنذ بمجرده أيس جزاه (قوله واسترقاقه) وفي نسخة سبه كافي الكشاف هكذا كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام وكان دين الملاث أن بأخذ ضعف ماسرقه بعد ضريد وقوله أو خبر من عطف على قوله تقرير للعكم وقوله هكذا بعني أنه استمر شرعه على هذا كاف قوله

هكذا يذهب الزمان ويفنى السيه المفيه ويدوس الاثر

وقيل انه كفولهم مثلك لايجل وهوميتدا واسم كان ضم يرموشرع خبرهاأ وهو مرفوع احمها وهكذا ُ خبرها والدَّاسَأُ لوهمالمازموهم بشر يعتهم ﴿ فِيهِ لَهُ خَبْرِمَنُ وَالْفَاءُ لَتَصْمُهُمُ الْعَبْ ا يعثى جزاؤه الاقول مبتدأ ومأن انكانت موصوكة فهى معصلتها خبره وقوله فهوجزاؤه لتقرير فملك الحكم والزاء مأى هوجزا ؤملاغيرم كقولك حقاز بدأن بكسكسي وينع عليه فذلك حقه أوفهوحقه لتقرّر ماذكرمن -قه وذكرالفا قده لتفرعه على ماقبلها دعا والافكان الظاهرتركها لانه تأكمه ومنه يعلمأن الجلة المؤكدة قد نعطف انكنه وان لم يذكره أهل العانى أوجلة هوجزاؤه خبرها ودخلته الفاء المضعنه معنى الشرط والجلة خبرجزاؤه أومن شرطية والجلة المقترثة بالفاجزاؤها والشرط وجزاؤه خبره أيضا وذكر في الكشاف وجها آخرهو أنّ جزاءه خبرميتدا محذوف تقديره المسؤل عنه جزاؤه ثم أفقوا بقوله من وجد في رحله فهو جزاقه وخلفائه تركه المصنف رجه الله تعبالي (قوله كماهي) أي كما كانت في الموصولية وقوله على الحامة الفاهروهو بوزا والشاني مقيام المضعر العيائد الى بوزا والاؤل الواقع مبتداوهو دفع لميا أوردعلمه من أنه يلزم علمه خلوا الجله الغيرية عن عائد الى المبتد الان المحمر المذكور للله فلذاجعل الاسم الغا وروه والخزاء النبانى فأغامقام الضبرلات الربط كايكون بالضبر يكون بالاسم الغلاه روقد قال الزجاج انّ الاظهار ونساأ حسن من الاضمار لثلايقع الماس ويتوهدم أنه تأكيداً وعائد الى غسيره أ والعرب اذا فخمت شده أأعادت لفظه بعينه وهذا المقام مقام التفخيم والتهو يل فلايرد عليه ما فى البعر من أنه لا شاسب لانه انما يفصح اذا كان المقام مقام تعظيم كما فاله سيبو يه رجمه الله وقوله كانه قيل جزاؤهمن وجدفى رحله فهوهو كمانقول لصاحبك من أخوز يدنتقول أخوهمن بقعدالى جنبه فهوهو مرجسع المضعر الاؤل الحدمن والشانى الحالائخ وهكذا مانحن فيه وقوله بالسرقة متعلق بالظالمين لَابْعَزَى (قُم لِهُ فَمَدَأُ المؤذن الخ) بأوعمتهم متعلق بدأأى تتفدَّ شمَّا فَضَهُ تَقَدَّرُ مَضَاف وكون الضَّمر للمؤذن ظأهر وعليه فالتفتيش حيث وجدواقبل الردالي مصروعلي الثاني الضمير المستترلبوسف عليه الصدلاة والسدلام ولكن الظاهرأن اسناد التفتيش لا مجازى ويرج رجوعه للمؤذن قربسبق ذكره ويدل على النانى مقاولة بوسف فانها تقتضى وقوع ذلك بعدرة مظاهرا وقوله وبقلها همزة أى على الكسرفان ابدال الواوا لمكسورة هوزة مطرد في لغة هدذيل كوشاح واشاح وهدذه قراءة ابنجيبر وقوله مثلذلك لاشارة الى أنّ الاشارة لمابعده وقدم تحقيقه وأنه ليس القصدفيه الى انتشبيه وقوله نفياللتهمة أكالتهمة أنههم دسوه فمه اذلوبدؤامه ربماظان ولايشافي ذلك كون تأخره عن المومض كافسا فيسه والصواعيذكرو يؤنث وفي المكشاف وجه آخرتركه المصنف رجه الله تعالى لابتنائه على تعين ضمير بدأواستمس ليوسف عليه الصلاة والسلام وفيه نظر ( فوله بأن علناه اياه وأو-يناب اليه) يعني أنّ

أوالسرق أوالصواع على سسينى المضاف أوالسرق أوالصواع على سسينى المضاف ران المان في الخام البران في الخام البران المان المان في الخام البران المان في الخام البران المان في الخام البران المان في المان راۋە من وحد فى رسالة فهویمراؤه) أى براه سرقته المنده ن وجد في رحله واسترفاقه مكذا كانشرع يعة وبعله العلاة والسلام را مرائد مرا من والفاء لنفعنها . حنى الشرط أو حواب لها عداً ما شرطة والمله كماهي خبر مراؤه على أفارة الظاهر فيها مقام المضمرط ندفيل الطالمن) السرقة (فيداً أوعيمم) فيداً المؤذن وقسل يوسف لانهم مردواالي مصر (قدلوعا المند) بنما مين نفيا للموة (م المفرسول)أى المقاية أواله وأعلامة للكر ورون (من وعاه أخيه ) وقرى بعنم الواو ويقابراهمون ( دانات مناولات الكريد رَونَ البوسف) بأن علناه اما . وأوسينا به

المكروالكيدوا للمديعة ان وهم غيرا خلاف ماتحفيسه وتريده وهوعلى اقه تعالى محال فهو محول على القندل كان صورة صنع الله في تعلمه يوسف عليه السلامة والسلام أن لا يعكم بحكم الملك ويجرى على سفتهم في استعماد السارق صورة الكمداد المقصود لس ظاهره بل الوا وأخمه المه وهولا سم الاسهاد ولما كان قوله ما كان لمأخذ أخاه في دين الملك موعين ذلك الكيد جعله تفسيراله مع ما بعده وقسل ان فالكده اسنادين بالفعوى الى يوسف علمه الصلاة والسلام وبالتصريح الى الله تعالى والاول حقيق والشانى مجازى والمعنى فعلنا كمديوسف أويحتمل أن يكون مجازالغو بأوالمعنى علناه المكمد أودبرناه أوصنعناه له (قوله أن يجعل دلك الحكم حكم الملك) بأن تدين بدين يعقوب علمه الصلاة والسلام والمرادما كانوايتد ينون به بكون الله أذن أه فيماذ كرلا بجعاله من دين الملك كمانوهم واءله كان يوحى الميه مابطائق ديشهم والافالذي صلى الله علمه وسلولا بحوزله العمل بمايدين به الكافر وإذا قدل الاأن يشاءالله المراديه التأسد أى ما كان ليأخذه في دين الملك أبد الان الانسياء عليهم الصلاة والسلام أجل من الاتصاف إ لَكم بدين الكفار فهذا كقوله وما يكون لنا أن نعود فيما الا أن يشاء الله ( قوله فا لاستثناء من أعر الاحوال) أى ما كان لم أخذه في حال من الاحوال الاف حال مشيئة الله وقد تقد م السكلام فسمتريبا وتحقيقه فتذكره (قوله ويجوزأن يكون منقطعا) أى الحكن أخذه المبشقة الله وآذنه وآن لم يكن على دين الملك اذ لم يخالفه فهه أحد التخييره لههم وعلى الاقول فهو متصل ومن قال يمكن اتصاله على هذافقد وهمفندير وقوله كارفعنا درجته أى درجة يوسف علمه الملاة والسلام ومرتبته على اخوته وقوله أرفع درجة منه أى أعلم أخوذ من قوله فوق وصيغة عليم ( قوله واحتج به من زعمُ أنه تمالى عالم بذاته ) أي لا يصفة علم زائدة على الذات وهم المعتزلة ومن حذا حذوهم في أنّ الصفات عن الذات كابن في الاصول وحاصل استدلااهم أنه لوك ان له صفة علم زائدة على ذائه كان ذاعلم أى صاحبء للاتصافه به وككل ذىء لم فوقه علم فبلزم أن يكون فوقه وأعلم منه علم آخروه و ماطل والجوآبءنه بمتع الملازمة وأث المراد بكل ذى علم المتألو قات ذوى العلم العنلا ولأن الكلام في الخلق لا في القه وهذاا ثبات أسندالمنع وقوله ولان العايم هوالله يعني أنه صيغة مبالغة معناها أعلم من كلذي علم فتعن أنَّ المرادية الله تعالى في يقا به يازم كونه من الخيلا ثق لتلايد خل فيميا يقابله ﴿ قَوْلُهُ وَلا نه لا فرق بينه وبين قولنها فوق كل العلماءعليم وحومخصوص) وجه آخر للتخصيص وفيه جواب بطريق النفض بأم لوصيح ماذكره المستدل لم يكن الله عالما لاتفاقهم معنا في صعة هذا المنال فيكزم على تسليم دليله اذاكان الله عالما أن يكون فوقه من حواعلم منه فان أجابوا بتخصيصه فالا يه مثله وهذا انما يتم اذا كأن هذا المنال الماعندهم كذاقيل ويدفعه أن الزيخشرى فسرمع فأوذهب الىماذ كرفأل مهيذا (قولهان بسرق فقدسرق أخله أوابكامة الاعدم تحققهم البجرد خروج السقاية من رحله وقد وجدوا بضاعتهم قبل ف رحالهم ولم يكونواسارقين وأماقواهم التائيك سرق فبناء على الظاهر ومذعى القوم ويسرق المكاية الحال المأضية والمعنى ان كانسر فالميس ببدع لسبق مثله من أخيه والعرق نزاع وقيل انع مبرزموا بذلك وان لمجرد الشرط وقوله من اليهايعني اسحق عليه الصلاة والسلام والمنطقة بكسر الميم ما يتنطق به أى يشذني الوسط وتحضن بمعسني انه في حضالتها عندها ومحزومة ما لحساء المهسملة والزاى المجهسة أي مشدودة وشبيمهني كبروصارشانا مستغنداعن الحضانة والعناق بفتح العين المهملة أنحى المعزوأ لقاء ف الجنف أى على المزيلة وقبل ان ما أعطاه السائل سضة وقوله فأعطى السائل أى أعطاها له واعلم أتآماذ كرفى تفسسيران بسرق تبع فيسه غيره وفى اليحرلابن المنيررجه الله انه تكلف لايسوغ نسسبة مثلهالي مت النيوة بل ولا الى أحدمن الاشراف فالواحب تركد والمه ذهب مكي وفسر معهممان إيسرق فقد مسرق مثله من في آدم وذكرله نظا مرفي الحديث وهوكلام حقيق بالقيول (قوله والمضمر اللاجامة أوالمقالة الخ) يعنى الضمير المنصوب المؤنث الماللمة اله أوللاجابة أى أضمرا جابيته ـم أومقالتهم

(ما كان الما خذا خام في دين اللك ) ملا معد لأقدينه المضرب وتغريم ضعف عأأ شذدون الاسترفاق وهو يمان للكمه (الاأن يشاء فالمار المسلم ال فالاستثناء من أعمر الاحوال ويجوزان بكون مالما علما المنسية مناسة أنكل وألعامنه واذنه (نرفع درجات من نشاء) بالعملم رفه نادر جنه (وفوق طلني علم علم ) أرفع درجة منه واحتج به من نعم أنه تعالى عالم بذاته اذلو كا ذاعل كان فوقه من هواعلم منه والجواب أنّ المرادكل دى علمن اللَّلَى لاقالـ كادم فيهم ولا قالعليم هو الله تعالى ومعناه الذى له العلم السائغ ولائه لا فرق بنه وبينة ولنافون للالعام عليم وهو يخت وص من قب ل) بعنون نوسفی فیسل ورث عمد من من المعلمة الماهيم عليه السلام و عادت من المنافعة انتزاعه منهافشدت النطقة عدلى تاعها فتنعص عنهانو سيدت عزومة علم مفرق المناسخة في حكمهم وقيل كانلاب أته صنم فسرقه وكسره والقاه في المدنب وقبل كان في الدين عناق أو د با بدة فأعطى السائل وقبل دخل كندسة وأخذ علاصغيرا من الذهب (فأسرها يوسف في نفسه ولم يدها لهم) أ ولم و المعاله - م والعند مر للاطبة أوا لمفالة أواسبة السرقة البه

فىنفسه فلم يجبهسم عنها والوجهان متقاربان والمقافة بمعنى القول أى المقول وقسل انه للعزازة النى مصات له وكونِه لنسبة السرقة ظاهر والحاصل أنه راجع لمافهم من البكلام والمقيام أو لما يعدم وقوله انهاأننه باعتبارا للبر والكناية بمعني الضمرلانها تطاق عليه ولوقيل المقصودات لفظ هاصح ليكنه رسم متعلاف التسخ وقوله يفسرها قوله قال أنتم شرته كماناني الكشاف أنتم شرتمكانا بدون قال وبينهما فرق مع أنه على كلام الزمخ شرى لا يصحرفسه المذله في أذ هو مقول القول وتأنينه ماء تبياراً نه كلة ويجلة وكذا على كلام المصنف وجمه الله تعالى أيضا لان قال لدس المراد به لفظ مقطعا فمكون حلة وابدال الجلة من المنمر غرصيم وانكان في الايدال من المنعمر المنصوب خلاف فكلام الشيخين لا يعلومن الخال فكان الصواب الاقتصارعلى اله ضمرم فسر بما بعده ولولا قوله على شريط قالتفسير حل كلامه على أنجلة قال بدل من أسر هاوقد سبق آلى هدد االزجاج وهوكالم مشوش واذا حكاه المصنف رحه الله تعالى بقيل وقوله منزلة في السرقة يشعرالي أنّ المسكان ععني المنزلة أي أثبت في الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيسه (قوله والمعنى قال في نفسه) فلا يكون هـــذاالقول خطامالهم بخلا فه على الا وّل وهو الاظهر وقوله السرقسكمأ خاكم أى لحسانة حسكم في حقه المشهة بالسرقة أى لاسرقة ثمة وسوء المهند ع عقوق الوالد والكذب (قوله وفيه تنار) أذا الفسر بالجلة لأيكون الاضمرالشأن قبل ليس ههذا امن التفسير بالجلفشئ حتى يعترض بأنه من خواص ضمرالشأن الواجب التصدير وانماه وتفايرووص بها ابراهيم بنيه ويعقوب بابني " قبل وفي جعل المسنف رجيه الله تعالى قال بدلاً من أسر اثبياً تالليكلام النفسي " والسريذاك وهذاأ يضاغه صحيح لانه لدس وزانه وزان هذه الاسته لانقى تلك تفسير جلة بعملة وهدذه فهاتفسرضير بجملة استكن ماذكره المصنف رجعا للدنعالى من اختصاصه بضميرالشأن ليسرعسلم (قولهوهويعلمأنَّ الامرليس كانصفون)فيه اشارة الى أنَّ اعلِيس المراديه التَّفضيلُ وقال أبوحياتُ رجه الله معناه أعلم بماتصفون به منسكم لأنه عالم بحقائق الامور وكمف كانت سرقة أخيسه الذي أحلم مرقته عليه فهوعلى ظاهره فان قيل لم يكن فيهم علم والتفضيل يقتضي الشركة قيل تكني الشركة بعسب زعهم فانهم كانوا يدعون العلم لانفسهم ألاترى قولهم فقد سرق أخله من قبل برما ( قوله ف السنّ أوالقدوذكرواله حاله استعطافا ) أى لاجل استعطافه وهوعاد لهما لاللثاني وعطفهما بأولانم ما معنيات متغاران وقوله ثكلان على أخبه أىجزين لفقدم والشكلان بالمثلثة الحزين لفقدولدهمؤنثه تكلي وتسميته هالكابناء على ظهم ذلك (قوله من الحسنين الينا فاتم أحسانك أومن المتعوّدين بالاحسان ف الا تغيرعاد نك ) قدل الفرق بن الوجهين بمخصيص الاحسان أوبوجه الى أصل الفعل وعسلي الاول كانهم فالوأأنت من الحسنين الساوما الانعام الابالاغمام وعلى الثاني كانهم فالواقد عم احسانك الورى فلن يعــدونا ونحن اخوته واكل ترجيح من وجه وهما حســنان والحلء لى أنّ الاقرل استئناف لبيان الموجب والثانى اعتراض لاثبات احسآنه على العموم لابلائم تقديرهم فتفوت المبالغة المشار البها وقوله فاغمق الاقلواجر في الشاني صريح في أنهما من أسلوب واحدوالتفاوت ما هديت اليه فهواعتراض عليهما وهذا وان تلقوه بالقبول فالظاهر خلافه لاتمقتضي الظاهرأنه اذا أريديا لاحسان الاحسان اليهم يكون مستأنفا لبيان ماقبله اذأ خذالبدل احسان اليهم وأتما أدأريدان عوم ذلك من دأ بلن وعاد تك يكون مؤكد الماقبله فذكراً مرعام على سبيل التهدية لوالاعتراض أنسب به فعاذكروه غيرمتمه (قوله فان أخذغير مظلم الخ) لانه على ما أفتُّوا به من شَرَ بعتهم بوَّخذالسارق فا خــذغيره ولو برضاه ظلم وقوله فلوأ خذت الخ قدره لاقتضاء السياق له ولآن اذاحوف جواب وجزاء وانماقيسد الغلم بمد مهم وشرعهم لانه لكونه برضامنه لاظلم فيه " (قوله أوان مراده ان الله أذن الح) يعنى كونه ظلالان الله أذن في خلافه لمصلحته ورضا الله عليه فيكون ظل افي نفس الامروظي بعضهم أن هذا ابتدا كلام لااشارةالى الذهب لوقوع الواوفي نسيخته يذلآ وفحرف لفظا وتكلف مالامعني لة وقوله

وقدل الم كا ينشر يطة النف آريفسرها قول (قال أنم يركانا) فاله بدل من أسرها والعنى فاللف نفسه المترشر مكافأ ي منزلة في السرقة اسرقه المراة العنسع بماكنت عليه وتأنيثها باعتباد الكلمة أوالجلة وفيه تقارا ذالمفسر بالجلة لا يكون الاسمرالشأن (والله أعسل على تهدون)وهو دوام الامركيس الدخون تهددون)وهو دوام (قالوا با بها العزيز الله المسين كريرا) في السن أو القدرة كرواله عالم السنعطافاله عليه (غند المدناء كان أناه أن كارن من أخيد الهالك مستأنس بدر الالراك من الدنين) السافاعم المائل ومن الدودين مالا - ان فلا تغرياد مان المعاداته ان نَا خَدِد الامن وسيد نامنا عناعنده) فان أشذغبره ظلم على فنوا من فلوا شدنا أحدكم مَكَانَهُ (انْمَاادُ الطَّاكُونَ) فَي مِدْهَبِكُمُ هِذَا أَوَأَنْ مَكَانَهُ (انْمَاادُ الطَّاكُونَ) فَي مِدْهَبِكُمُ هِذَا أَوَأَنْ مراده النّالقة أذن أن آخذه ن وحد الما الماع قى رحلا اصلمته ورضاه على مالوا خذت غيره

قرد واجرفى النانى مراده عبارة الكشياف قوله واجرفى النانى مراده عادنان وهى فاعم السيان البنيا أومن عادنان الاسيان فاجرعلى عادنان ولاتغيرها اله الاسيان فاجرعلى عادنان ولاتغيرها كنت ظالما أى انفسى وعلى الاول الظالم الغيرفت أمّل (قوله يئسوا من يوسف الخ) أى استفهل بعنى فعل وزيدت الدين والناء للمبالغة أى يئسوا يأسا كاملالات المطاوب المرغوب يبالغ في تعصيله والضمر المجرورليوسف عليه الصلاة والسلام وقوله واجابته اشارة الى أن المراد بالياس منه اليأس من اجابته وعمل أنه اشارة الى تقدير مضاف في المكلام ولم يجعل الضمر الناس عبارة عن الانفراد عنهم وقول تخلف كبيرهم لاجله وقوله انفرد والشارة الى أن الخلوص من الناس عبارة عن الانفراد عنهم وقول الزجاح انفرد بهضهم عن بعض فيسه نظر (قوله متناجين) وانما وحده لانه مصدر كالتناجى بعنى المشاورة والتديير فيا يقولون لا بهم عليه المسلاة والسلام وكان الظاهر جعد لا نه حال من ضمرالج عوبه بأنه مصدر بحسب الاصل أطلق على المتناجين مبالغة أولتاً ويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الاصل أطلق على زنة المصدر لان فعملامن أبنية المصادر وهو فعيل عنى مفاعل كليس بعنى هجالس أى مناج بعضهم لبعض فكونون متناجين وقوله وجعده أنجية ذكره لانه على خلاف القياس اذ قياسه في الوصف افعلاء كغنى وأغنه الكنهم جعوب على ذلك كقوله

انى اذاما القوم كانوا أخده \* وهو رقوى كونه حامدا كرغمف وأرغفة وتوله وهوشمه ون وقسل يهوذا والشانى هوالذى صرح به فى أقل السورة ففيه اختلاف أشار السه هنا وقوله جعل حلَّفهم اشارة الى أنَّ المراد بالوثق البحين لانه يوثق به وكونه من الله امَّالانه باذنه فكانه صدر منه أوهومن حهته فن ابتدائية ومن قبل هذااشارة الي أنّ قبل من الغامات المنبة على الضر لحذف المضاف السيه وهوهذا وقوله قصرتم عمني فرطتم وفيه اشارة المالمهني المرادمن التقصر فسيه وهوالتقصرف أمره وشأنهأ وأن فسممضا فامقدرا واذا كانت ماحزيدة فن قبل متعلق بالفعل بعده والجلة حالية وتتدمه لانه أحسن الوجوم وأسلها (قوله ويجوز أن تكون مصدرية) أي ما مصدرية والمصدر في محل نصب لعطفه عِلىم منعول تعلوا وهوأت أماكم وأورد علمه أمران القصل بن حرف العطف والمعطوف بالطرف وتقديم معمول صله الموصول الحرف عليه وفى جوازهما خلاف للنماة والصير الجواز خصوصا بالظرف المتوسع فمه كمأ شارالمه المصنف رحه الله تعالى في الاول ولم يتعرَّض للثاني وقوله أوعلى اسم ان فصتاح حينتذالى خبرلان المبرالاتول لايصع أن يكون خبراله فلذاذكره ولايحني أنا لمقصود الاخبار بوقوع التفريط في وسف علمه الصلاة والسلام من قبل لاحكونه واقعافه أومن قبل وفعه أيضا المحذوران السابقان (قوله وفيه نظرلات قبل الخ) هذا الردّد كره أبو البقا ورحمه الله وسعه أبو حيان فاعترض به على البخشرى وابن عطية فقال ات الغايات لاتقع صله ولاصفة ولاحالا ولاخبرا وهذا متفق علمه وقد صراح بهسمو بهسوا مبرت أولم تحرفتقول بوم السنت يوم ممارك والسفر بعده ولاتقول والسفر بعد وأجاب عنسه فى الدرّ المصون بأنه انمها امتنع ذلك لعدم الضائدة وعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف اليه المحذوف فمنهني اذاكان المضاف المه معلوما مدلولا عليه أن يقع ذلك الظرف المضاف الى ذُلك المحذوف خراوصلة وصفة وحالا والاتبة الكريمة من هذا القسل وردّبأن جو ازحذف المضاف المه في الغامات مشروط بقيام القرينة على تعيين ذلك المحذوف على ماصر حبه الرضى فدل ذلك على أن الامتناع ليس معللابهذا (قلت)ماذكروه ايس متفقاعليه وقدقال الامام المرزوق في شرح الحاسة انها تقع اخياوا وصفات وسيلات وأحوالا ونقل هيذا الاعراب المذكور هناعن الرماني وغبره واستشهد لهجما بنيته منكلام العرب وفي تعريفها بالاضافة باعتبار تفدير المضاف المه معرفة يعسنه الكلام السابق علها اختلاف فالمشمور أنهامهارف وقال بعضهم انها تستكرات وأن التقدير من قبل شئ كافى شرح التسهمل والفاضل سلك مسلكا حسنا وهوأن المضاف المهاذا كان معاوماً مدلولا علمه بأن يكون مخصوصامعيناصع الاخبار المسول الفائدة فان لم يتعين بأن قامت قريئة العموم دون الخصوص وقدر ومن قبال شئ لم يصع الاخبار وبحوه اذمامن شئ الاوهو قبل شئ ما فلا فائدة في الاخبار غين لذيكون

الما (فلما استياسوامنه) يتسواهن يوسف واسكبته الماهم وزيادة السين والتا والمسالغة وعن البزى استداسوا بالالف وفتح الباءمن في مرهم زوا داوقف مزة ألق مركة الهمزة على الماء على أصله (خلصوا) انفردوا واعتزلوا (نحما) متناسينوانا وسدهلانه مصدراً وبزيمه كافيل هم صديق ومعه أغية كندى وأندية (فالكيرهم) ن المست وهو روسيل أوفى الرأى وهو في المست وهو روسيل شهدون وقد ل عاودًا (الم تعلوا النَّالَا كم قداخ فد عليه عليه الله عليه الله عليه الله وثيقا وانماجه لسلفهم بالله موثقامنه لانه باذن منه وتأكمد من جهد المون قبل) ومن قبل هذا (ما فرطهم في يوسف ) قصر م في أنه ومامن يد ويجوزا ن تكون مصدرية فى موضع النصب بالعطف على مفهول تعلوا ولا أس بالقصدل بين العاطف والمعطوف مالظرف أوعلى اسمأن وخسيره في بوسق أو من قبل أوالرفع الانسدا وواللبرس قبال وفيسه تظرلان قبل أذا كان خبراً أوصله لايقطع عن الإضافة

\* (مبيث لطبف في الفامات)\*

يتي لا ينقص وأن نكون موصولة أى مافرطتموه بمعنى ماقله متمومنى سقه من الأسانة وعداما تفدم (فلن أمرح الأرض) فلن أفارق ارس معر (-فی بادن لی آبی) فی الرجوع (أوجكم الله في) أويقه في الله في بالمروح منهاأو يخلاص أخى منهم أوبالفائلة معهم اخلمه روى انهم كلوا العزيزي الملاقه والله والله الله والله المركا أولاص سحة تضعم بها الموامل ووقفت شعور جساره فرجت من ما وفقال بوسف علمه السلام لاندةم الىجنده فسدوكان بنويعقوب عليه السلام أذاغن أحدهم فسه الاخردهب غضبه فقال دو بهلمن هذا النَّف هذا البله لنورا من نور بعقوب (وهون مراسلاكين) لان حكمه لا يكون الا مأ كماني (ارجه واالى ا بيكم وفقولو آما أمان أن أبنك سرق على ماشاهدناه من فاهرالام وقرى مرقاى نسال السرقة (وماشودنا)عليه (الاعل مَانُ وَأَنْ الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمُعَرِجُ مِنْ الله الله المناركة ا وعانه (وما كالغب) (مانطان) فلاندرى أنه سرق أوسرق ودس الساعف للمواقب عالمنفلم ندره سين أعطيناك الموثق المسيسرق أو المان مع المان بروس ف (واسدل القرية الني ظافيها) بعنون مصراً ونسرية بقر بالمقهم النادى فيها والعنى أرسل الى أعلها وأسأاهم عن النصة

معرفة ونيكرة ولامخالفة بين كلامه وكلام الرضى مع أنّ كلام الرضى غسيرمتفق عليه فتأمّله فالمه معقيق حقيق بأن يرسم في دفاتر الادهان ويعلق في حقائب الحفظ والجنان وقوله وفيه نظراً في كون من قبسل خبراسوا وهداالوجهوماسسبق ويداند فع الاشكال بأن قبسل ليس خبرا بل من قبسل وهوا لحار والجرور وقوله حقى لاينقص أى بكون ناقصا غبرصالح للغبرية وقدأ وردعيلي أنهالا تبكون صلة قوله تعالى كيف كان عاقبة الذين من قبسل ودفع بأنّ الصلة · قوله كان أكثرهم مشركين ومن قبل ظرف الهو متعلق بخبركان لامستقرصلة (قوله وأن تكون موصولة) معطوف على أن تكون مصدر يذوعلى هذا الوجهالتفر يطبمهنى المقديم من الفرط وعلى الوجوء الاول بمعنى التقصير وأوردعليه أنه يكون قوله من قبل تكرارا فانجعل خبرا يكون الكلام غيرمفيدوان جعل متعلقا بألصلة بلزم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصول وهوغير جائز كامر وقرله ومحله ماتقدم أى فى الاعراب من الرفع والنصب وعائدا لموصول محذوف واعلمأن السيرافى رحمالله فالرفى شرح المكتاب قبل وبعد مبنيان على المنم وفي حال الاضافة يجزان وينصبان فأعطما حركة لم تمكن الهسما حال التمكن وهي الصمة فحركا بأفوى الملوكات لماسذف المضاف البه وتضمنا معتى الاضافة وسرفها لتكون عوضاع ساذهب وعلة أخرى وهو أنه أشبه المنادى المفردالذي اذا تكرأ وأضيف أعرب واذا أفرد أوكان معرفة بني وكذا قبل وبعداذا حدف المضاف المه وكان معرفة فان نكرا أعربا كقوله فساغ لى الشراب وكنت قب لا توانما بنيالانه ماصاوا كمعض اسمآخره الحز الثاني ولذاسمينا غاية لانهماصار ناآخرا ومثلهما غيرهمامن الظروف وما أشبهها كقوله و ولم يكن لقا ولا الامن ورا وراء واعانقلنا ما فسه من الفوائد منها أن الغايات معارف لا يقدر ماحذف الامعرفة فلا يقدرنكره كانقدم عن بعض الحواشي فأنه غاشي من عدم المعرفة (قوله فلرأ فارق أرض مصر) بعني أن أبرح نامة ضعنت معنى فارق والارض مفعوله لاناقصة لان الارص لايصح أن تكون خبراءن المنكلم هنا وليس منصوبا على الظرفية ولا بنزع الخافض وقوله فى الرجوع لانه المستمى منه وقوله بخسلاص أخى أى بسبب من الاستباب فذكر ثلاثه أوجه أحدهاخاص وهواذن أسهق الانصراف والا خرعام وهوحهكم الله فسكائه رجع عن الاسباب وفوض الامرالى الله وقوله قفت بتشديد الدامن قف شعره يقف اذا قام من غضب أوقزع وفي نسخة ووقفت بواوين من الوقوف والمراد بم ما متعد وقوله فسه أمر فى الاؤل ماض فى الشانى وقوله لنورا من فوريعقوب يريدأ حدامن نسادصلي الله عليه وسلم بدليل انه وقع ف نسخة لمذرا من بدر يعقوب علمه الصلاة والسلام وهواستعارة تصريحية فبهمآ وقوله لات حكمه لأبكون الابالحق بخلاف حكم غيره قله تقدم صَقيق معنى هذه الآية (قوله على ماشا هدناه من ظاهر الامر) وهو خروج المسواع من رحله وكذاعلهم أيضامبني عليه لانه يعتمل أن بدس عليه ويدل على هـذا قرآءة سرق بالنشديد المنسوية الى المكسان فانها بمعنى نسب للسرفة فتصد القرآء تان وقد استحسنت قراءة التشديد لمافيها من تغزيه بنت النبوة عن السرقة وقوله بأن رأيشا متعلق بعلناأ وبدل تفسيرى من قوله بمباوا لوعا • هنسابعه في الغرارة ونحوها وقوله ودسءطفء لى سرق بالتشديد وهوعطف تفسسيرى وحافظين على الوجهين بمعمى عالمين لان العلم - ففظ للشيء في الذهن ولا نه سبب للعلم أومنشؤه فصح التجوّز به عنه ولام للغيب للتقوية وقوله وماكنا للعواقب اعتبدا رلايهم بأن ماأصاب بسامين لم بكن داخلاف المشاق وما ملفناعليه (قوله يعنون مصر ) ينا على ما مرمن أنّ المفتش لهم يوسف عليه الصلاة والسلام أوالمؤذن وقوله يعنون أى الاخوة وفي نسخة بعني أى كبيرهم الفائل له ذلك وقوله أرسل الخريعني انةفيه طباللا يجازوسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها المأجبازاف القرية لاطلاقها على أهلها يعلاقة أوفى النسبة أويقذرفيه مضاف وأتماجوازأن يسأل القرية نفسها فتنطق على عرق العادة لانه نبي صلى انته عليه وسلم فليس مراداولا يقتضيه المقام لانه ابس بصدد اظهارا لمعزة وقوله عن القصسة اشار هالى

(والميرالتي أفيلنافيها) وأصاب الميرالتي وبهنا فيهموكامعهم والالصادقون مَا كَيدِفْ عِل الفسم (مَالَ بل سوات) أي فلمارجعوا الىأبيهم وفالوالهما فالرلهم أخوهم فالبل ولتأى فينتوسهك (الحكم أنفكم أمرا) أردتموه فقررتموه والافاأدرى الملك أت السارق يؤخذ سرقته (فسيرحيل) أى فأمرى صيرجيل أوفسر جيل أجل (عسى الله أن مأ تيني بوم جده) بيوسف وبنيامين وأخبهما الذى نونف بمسر (انه هو العليم) بحمالي وحالهم (الحكيم) في تدبره (فتولى عنهم) فأعرض عنهم راهمة المادف منهم (وقال بالسفاعلي يوسف) أي باأسنى تعال فهدذا أوانك والاست أشد الحزن والحسرة والالف بدل من يامل تكلم وانماناً سفء لي يوسف دون أخو مه والحادث رزؤهما لانرزأه سيكان فاعدة المصيبات وكان غضاآ خذا بمجامع فلبه ولانه كان وائقا بحساتهما دون حساته وفى الحسديث لم تعط أمتسة من الام انانته والاالمه واجعون عندالمستة الاأمة عجد صلىالله عليه وسلم ألاثرى الى يعقوب عليه الصلاة والسلام حسين أصابه ماأصابه لم يسترجع وقال بأسفا (وا بيضت عناه من الحزن الكثرة بكائه من الحزن كان العبرة محقت سوادهما وقبل ضعف بصرموقال هى وقرئ من الحزن وفعه دليل على جواز التأسف والبكاءعند التعبع ولعل أمشال ذلالالادخسل تعت السكليف فانه قل من علانفسه عندالشدائد ولقدبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده ابراهيم وعال القلب يجزع والعين تدمع ولانقول مايسحط الرب واناعليسك باايراهيم لمحزونون (فهو كظيم) مماو من الغمظ على أولاده عسائله في قلبه لايظهره فعيل بمعنى مفعول كقوله وهو مكفلوم منكفلم السقاءاذ اشدّه على ملته أوبمعنى فاعل كقوله والكاظمين من كظم الغنظ اذا اجترعه وأصلاكنام البعدجرته اذاردهاف جوفه (قالوا نالله تفتؤاتذكر بوسف أى لاتفتأ ولاتزال تذكره تفيعاعليه

والمناف وجملته المالية (قولة وأسماب العدير) يبان فحسل المعنى فيعد مل تقدير المضاف وجمله مجمازا كامرَّف باخسل الله أركبي وتبسل انه رج الجُسازه تساله لاقتضاء النداء فور بيح هنا التقسدير وقوله التي وجهنافيهم اشارة الى كريم مرقائم كانوا مغدورين بينهم وقوله وكا كالتعليل لا (ق له تأسك مدنى عمل القسم) يعنى ليس المرادا أبأت صدقهم بماذكر حنى بكون مصادرة لأنسات الشئ ينفسه بل تأحسك يدصد قهم يما يفيد ذلك من الاسمية وان واللام ويحتمل أن يريد أن هنا قسم امقدرا الق لدفلار بعوااتي أيهم الخ) بيان لاتصال الكلام عاقبله وادتباطه بما طوى لان اسأل القرية تول بعض غيه وبلسوات قول أبيهم عليه الصلاة والسلام ردّالعذرهم فلابدّ من تقدير ماذ حسك ربيته ما فهو من الايجباز وليس قوله فلسابها فالتقدير لما والفاءحتى يقال لنساغنية عنه بل تقدير لمحسل الممنى وبيان لان فسمه المجازا والتسويل تفدّم ببانه وتوله والافعا أدرى الملك الخ يعني أن منشأ ظنه بهمي هسذه القصة أخذه بسرقته فانه ليس دينهم فقنام ذلك عنسده مقام القرينسة وأورثه شبهة لاته امهسم بقصد السرولاخيهم فاقدل كون هذامن التسويل محل تظرمن قلة التدبر وقوله فأمرى الخيعني هواتماخير أومبةدا كامز تحقيقه وقوله عسى الله الخلالة كان عرف أن يوسف عليه المسلاة والسلام لم يت لما سأل عنه ملائه الموت عليسما اصلاة والسلام هل قبصت رو- مفقال لاولانه عسلمن تناهى الشدّة أنّ بعدها فرجاعظمنا وقوله لمناصادف أى التي منهم في أمريوسف وأخيه (قوله أى باأسني تعبال الخ) اشارة الى ما و رَّمَن ندا م مالا يعقل أي ما حل به من الاسف ويوطن نفسه له حتى كانه بطلب اقباله والاسف أشدّ الخزنأى على مافات لامطلقسا وقوله والااف بدل منيا والمتسكلم لنخفيف وقيل هي أكمت الندية والهساء محسذوفة وقوله رزؤهمابضم الراءالمهسملة وسكون الزاى المجمةوا الهمزة وهوالمصيبة وقوله لانارزأه أى مصدة وسف كانت قاعدة وميني لجدع مصيباته فكلما عرضت له مصدة ذكرته عصدة بوسف علمه الملاة والسلام لانهاف كل زمان غشة أى طرية لم تزل عن فكره أبدا وكل جديديذ كر مالقديم وقوله أدون حسائه تدلأنه ينافى ماسسأتى فى تفسيرقوله وأعلمين المهمالاتعلون و يحتمل أن عله بعدهذا وفي أمفاويوسـف فجنيس نفيس وتُعمن غــعرنـكاف (قو له وف الحــد يث لم نعط أمّة من الام الخ) رواه العابراني واين مردوية والسهق في شعب الايمان من سعيد بن جبيروضي الله عنسه أي أنهم لم يعلم ولم بوفقواله عندنزول المصيبة بم (قوله الكبرة بكائه) يعنى أنه جعل الحزن فى الا يفسيب اليضاض عينه لانهسبب للبكا الذى يرضها فأقيم سبب السبب مقيامه لظهوره وقوله كان العبرة بفتح العن أى الدموع محقت سوادهما يعنى أنظاهره أنه نزلت عينه غشاوة بيضتها والقول الشانى انه كناية عن العمى لانه لازم الذهماب سوادهما فلاوجه لماقيسل انه كان حق المتعبير فقيل بالفاء لانه ليس مقا بلا لمحاقبله بل تفصيل له والقول الاخير قيل هوالظا هراقوله فارتد بسيرا وقدمة الكلام فيجواذ العمي على الانبياء عليهم الملاة والسلام وقوله الحزن أى بفتحتين (قوله وقسه دايل على جواز التأسف) أى الحزن عنسد التفيع أى المصيبة وهوكذلك وإنما المنهي عنه النياحة والاطم وقوله بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حشديث محيير أخرجه الشسيخان عن أنس رضى انله عنه وتوله يملوممن الغبظ وتبسل من الحرّن فهو لمصل بحفى مفعول فسكانه بملوء بالفيظ فضه استعارة مكنمة وتخييانية وقوله على ملثه أى ملا تتناأ وهو عصى فاعلأى شديدالقبز علافيظ أوالحزن لانه لم يشكداني أحدقط والبلزة بكسرا لجيم وتشديدالراء ماجتره البعيراى يخرجه من جوفه عاأكاه أولالهاو كهفكاله يرده لجوفه مزة بعد أخرى من غيران يطلع أحداعليه وهواستعارة بليغة (قوله لاتفتأ ولاتزال تذكره تفيء اعليه )الضائلون اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وقبل غيرةم من أتباعه واستدل به على جوازا لحلف بغلبة الظن وقبل انهم علوه منه لكتهم نزلوه منزلة المذكر فلذاأ كدوه وقوله ولاتزال تذكره عطف تفسيرى مع الاشارة الى حذف لا وقيلانه فسرة بلانزال دون لاتفتر كاروى عن مجاهد وأقية الزيخشرى بأنه جهل آلفتو والفتورا خوين

أعمت الازمين لاأته بعناء بعن أن فنأ بعني فتروسكن ليس بالمناة بل هو فتأ بالمثلثة كاف العصاح من فتأت القدراذ اسكنت غلياتها والرجل اذاسكنت غضبه وموكاقال أبوحيان تعصيف وخطأ ابن مالك المه والمركا قال فأن اس مالك تقادمن الفراء وقد صرح بدال سرقسطي في افعاله ولا يتنع اتفاق ما تتين فى معنى وهوكشروة دجعه ابن مالمال رحه اللدنه الى فى كتاب عماه ما اختلف اعجامه واتفق أفهامه ونقله عنه صاحب القاموس (قولد فقات الح) شاهد على حدف لاقى جواب القسم وهومن قصيدة مشهورة الامرئ القيس أواهسا

الاعم صباحاً يها اطلل البالي . وهل يعمن من كان في العصر الخالي ومنها فقات يمسين الله أبرح قاعسدا م ولوقط موا رأسي لديك وأومسالي

وعين الله يروى بالرفع والنسب على أنه ميند أخسبره محذوف والاوصال جسع وصل بكسرالوا ووسكون الصادالمهملة وهي الاعضاء وقيسل المفياصل وقيل ملتق كل عظمين في المسد (قولدلانه لا بلتبس والاثبات) أيلان القسم اذالم يكن معه علامة الاثبات كان على الذي وعلامة الاثباب هي اللام ونون المتأكيد وهما يلزمان جوأب القسم ألمثيث فاذالم يذكرا دل على أنه منفي لان المنفي لايقارتهما فاوكان مثبتا قبل لتفتأن وقوله كانءلى النفي أى كان المعنى على النفي أوكان المكلام مبنساء لي النفي (قوله مريضاً مشفعاعلى الهلاك) أى مشرفا عليه وقريبامنه وقيل الحرض معطوف على ماقبله بعسب المعنى ومعسني أذابه جمله مهزولانحيفاوهومصدر فلذالابؤات ولايمهمع ولابثني وجهذاك أن المصدريطلن على القليل والكثير والنعت أى الدفة حرض بكسراله الحكد نف لفظا ومدى ويصمني صفة مشبهة أينا (قوله أوتكون من الهالكين) أويحمل أن تكون بمعنى بل أو بمعنى الى أن فلاير دعليه أنَّ حقه التقسديم على قوله حتى تسكون سومنسا فان كانت لاترديد فهي بمعنى الخلق وتدّم على ترتيب الوجود كاقبيل فى قوله تعالى لا تأخذ مسنة ولا نوم أولانه أكثروقوعا وما قبل انه مقيد بعدم باوغه الى الهلاك سهولانه يُسكرُّرُومَعُما قبله (قوله همي الذي لاأقدر الصبرعلية) فَعَنْ أَقَدْرُمَعَيْ أَطْيَقَ فَعَدَا وَبِنْفُسهُ كَانَّ همه

اذا الحل النقيل توزعته . أكف القوم هان على الرقاب

فالبث استعارة تصريحية وهومصدر بمهنى الفاعل أوالمفعول والظاهر الشانى (قولهمن صنعه ورحته الخ) ففيه حدد فع مضاف ومن بالية قدّمت على المبين وهوما وقد جوزه النحاة وعلى الشاف هى ابتدائية وتوله وأنه لايخيب داعيه تفسيرالصنع وقوله رأى ملك الموت الحزيبان الالهام وقواء علم من رؤ بالوسف وجه آخر و يحمّدل أنه أيضامن الآلهام واعسترض على قولة في المنسام بأنه ماطل رواءة ودراية لآن النبي صلى الله عليه وسسلمرى الملائسكة يقظة فلاحاجة الى جعسله مناحا وقدأ خرج ابن أبى اتم عن النضر رضى الله عنه أنه قال بلغي أن يعقوب عليسه الملاة والسلام مكث أربعة وعشرين عامالايدري أيوسف علسه الصلاة والسلام حي أمست حقى تمثل فملك الموت على ما الصلاة والسسلام فقالة من أنت عال أنامك الموت فقال أنشدك بأنه يعقوب حل قبضت روح يوسف عال لافعند ذلك فالءلميه الصلاة والسلام بإخ اذهبو أفتحسب وامن يوسف وأخيه وفيه تطولان مثله انما يكون برواية (قوله فتعرفوا منهــما وتفيصوا عن حالهـما الخ) التحسس تفعل من الحسروهو الادرال بالحساسة وقريب سنه التميسس الجيم وقبل أنه بالحاق انكبرونا لجيرنى الشرورة بانه قرئ بهباهنا وقوله التمسيس طلب الاحساس هوأصل معناه والمرادلازمه وهوالتعرف وذكرالتفيص أى التفتيش لاكه طريقسه وقيسلاكتيس طلب الأدراك بالحسرة أوسدأ فرى واغسأ مرهم يعقوب عليسه المهلاة والسسلام بالغسس المارأى في منامه أوا خيره بدالمال أوا ما تفرس من ذكرا كرامه لهسم وما هو عليه من أنه ليس من الفراعنة (قوله ولاتقنطوا من قرب موتنفيسه) الروح بالفتح اصل معناه النفس كأماله الراغب

ونقلت عبالله أبح اعداه عَلَىٰ لَا كُمَا فَيْ الْحُلِيْ الْحُلِيْ الْحُلِيْ الْحُلِيدُ الْحُلِيدُ الْحُلِيدُ الْحُلِيدُ الْحُلِيدُ الْ الماريكن القسم الماريكن العلم المتيس مالاثبات فات القسم المالم يكن معده الأثبات كان على النبي (-في سكون مرضا) مريضا مشفيا على الهسكال وقبل المرض الذي أذاب متم أومرض وهو قى الاصلىمهدولذلك لايؤنث ولا يجوع والنعت الكمرك أف ودنف وقد قرى الا ورستنيك (أوتكون من الهاليكن) ون المذين (قال أعال أعال المحالي وحزف) همى الذى لا أقد رالعبر عليه من البشيمة في النشر (الىالله) لاالى أسار منظر ومن غير منظوف وشكابى (وأعلمن الله) من صفه ورحمه عاندلا عسدا معدلا عالله عالما ون الله بوع من الالهام (مالانعلون) من ساابون قبلرأى ملك الموت في النيام فسأله عند فقال هو حقوقه سل علمور وويا رود وما الله والمعرف المرافق ويتعرفوا منهما وتفصعوا عن سألهما والتعسس على الاسماس (ولات أسوامن روح الله) 

م المستعبر الفرج كاقب اله تنفيس من النفس وقرى روح اقده الفتم وفسر بالرحة على أنه استعارة من معناه المعروف لان الرحسة سيب الحياة كالروح واضافتها الى انتدته على لانها منسه وقال ابن عطية رحسه الله تدعلى جعناه لا تبأسوا من حق معه روح الله الذى وهبه فان كل من بقت روحه يرجى وفي غسير من قدوارت الارض مطمع \* (قوله بالله وصفاته) لان سبب المأس عدم التصديق بالصانع وصفاته السكالية وليس فيه دليل على أنّ البأس كفريل هو ثابت بدليل آخر وقوله بعدمار جدوا الى مصر رجمة ثانية بيان له بحسب الواقع وقوله شدة الجوع هذا أحسن من تفسير الزنخ شرى له بالهزال وهذا السارة الى مسئلة أصوابية وهي الامن من مكر الله والمأس من رحمة كبيرة أوكفرة ولان مشهوران وفي السارة الى مسئلة أصوابية وهي الامن من مكر الله والمأس من رحمة كبيرة أوكفرة ولان مشهوران وفي المسارة المن مفصل فيها (قوله ردسة أوقليله) يعسى أصل معى الترجيبة الدفع والرمي في ما المناه والمرم والمراد أنّ ما أوابه غير ما على والرمي في مناه بورع على مقان في المناه وترجية الزمان دفعه بالام المقل والصبر عليه حتى ينقف ي كافيل للان يكون ثمنا بدون عاباة وترجية الزمان دفعه بالام المقل والصبر عليه حتى ينقف ي كافيل للان يكون ثمنا بدون عاباة وترجية الزمان دفعه بالام المقل والصبر عليه متى ينقف ي كافيل للان يكون ثمنا بدون عابا و وتحديد المناه وشروعة المادة وترجية الزمان دفعه بالام المقل والصبر عليه متى ينقف ي كافيل لان يكون ثمنا بدون عابا و الرمي في المراه المناه وشروعة المناه وشروعة المناه وشروعة المناه وشروعة المناه وشروعة المناه وشروعة المناه والمناه وشروعة المناه وشروعة والمناه وشروعة والمناه وسيالة المناه وسياله والمناه وشروعة والمناه وشروعة والمناه وشروعة والمناه وسياله والمناه وال

لان بلون هما بدون عاباه وترجمه ازمان دعه بالامرالقليل والصبرعليه ستى ينقضى كافيدل درجه ويوت الهم لا آلج وين التهم لا آلج وقد فسر الا "به به ذا الزجاح فقال أى اناجئنا بيضاعة الايام من جاة بها والمصنف رجه القدسكت عنه ولم يفسر به ثمانه شرع في بان كونها رديشة أوقليلا بقوله قبل الخ والصنو برمعروف والمبة اللضراء أيضا معروفة وليست الفسستى كافاله أبو حيان رجه الله تعالى والمقل هو الذى يسمونه دوما وهو بضم الميم وسكون القاف (قوله فأنم المالكيل) أعلا تنقصه لقلة بضاعتنا أوردام تها واختلف في ومة أخذ الصدقة هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تع جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام فذهب سفيان ابن عينة رجه الله تعالى الما ختصاص ذلك بنبينا ملى الله عليه وسلم استدلالا بظاهر هذه الا "ية ومن

ب الميدة والما الماموم والمناه والمناه المامور والمناه المناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والمن

ا نمايتمد قدمن ينى النواب قل اللهم أعطى أو فعدل على فقدر دَبقوله صلى الله عليه وسل صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وأجيب عنه بأنه مجازاً ومشاكلة وانارد الحسن رحمه الله تعالى على القائل لانه لم يكن بلغا كافى قعدة النوفى وقوله أحس الجسزاء الشارة الى أنه حث على الاحسان فانه يجزى

أحسن جزاً من الله وان لم يجزه المحسن اليه وقوله في القصر أى في شأن القصر أى قصر صلاة المسافر والمديث في المساوة المساورة والمدين المساوة الما المرادمنسه كناية

أو بتقديرمنا فُ لانّ الفعل الصادر بالاخسَاركَا بنقلْ عن العلمية والشَّعُوْر ولذَا قبل المُمَّ عالمون بقيعة أيضالانه لايخنى على مثلهم واعبادُ كره حثالهم على التوبة لانّ العباقل اذَا اتضح له تَعِ فعسله لا يتوقف في

الرجوع عنه ولذارتب عليه قوله فتهم وقوله أذأ نتم جاهياون قصه متعلق بضعلم على هيذا المتقدير لانه لاام والعارة صداد حملة ردا المدروا عارة مردو المغار المدرور المنازير

لايصبح هل علم قيمه اذجهلتموه بل المعنى هل علم قيصه بعد ما فعلْقوه جاهاين به وهو تلقين للعذر كما في قوله تعالى ما غرّل بك المسكوم ويخفيف الامر عليهم والمراد بعناقبته ما آل اليه أمر يوسف عليه الصلاة

والسلام والتنصيع بذل النصيح تدينالهم وقوله لامعانية وتثريا كاقب لي أنه استعظام المادتكبوه

المنافقة القولة لا تغرب عليكم اليوم بغي فراقه لكم (قوله وقيدل أعطوه كتاب بعد قوب عليه الميلاة

والسلام) وصورته كافي السكشاف ومن يعقوب اسرائيل الله بن استق ذبيح الله بن ابراهم خلد للالله

الى عزيز مصراتما بعد فانا أهل بيت موكل ما البلاء أتماجدى فشدت يداه ورجلاه ورى به في النا دليموق فعاه الله وجعلت النارعليه بردا وسلاما وأتما ابي فوضع السكين على قفاه ليفتل ففداه الله وأتما أنا فلكان

الن أبن وكان أحب أولادي الن فذهب بداخوته الى البرية ثم أنوني بقسيسه ملطف اللهم وغالوا قد أكله

الذئب فذهبت عينا ي من بكات عليه م كان لم ابن وكان أخاه من أمّه وكنت أنسلى به فذهبوا به م رجعوا

وقرئ من روح الله أى مروحه الى يعيم ا العباد (انه لايبأس من دوح الله الاالقوم ، الكافرون مالله وصفائه فان العارف المؤمن لايقنط من رحته في شئ من الاحوال (فلما خاواعليه فالوايا باالعزيز) عدما وجعوا ألىمصر رجعة مانية (مسلو الماالمر) شدّة الموع (وجنه يضاعة مزجاة) دديمة أوالله تردوتدنع رغبة عنهامن أزجيته آذا دفعته ومنه تزجية الزمان قبل كانت دراهم زيوفاوة يسل صوفاوسمنا وأميسل الصنوبر والمبة انكضرا وقبل الاقط وسويق القل (مأوف المالك بالكمل (وزدتن علينا) برداخينا أو بالسامحة وقبول المزجاة أوباز بادة على مايسا ويها واختسلف فأت مرمة الصدقة تعم الانداء عليم السلاة والسلام أوتغتص بأسناصلي الله عليه وسلم (الآالله يحزى المتصدّقين) أحسن المسزاه والتصدق التفضل مطلقا ومنسه قوله علمه العملاة السلام في القصر همد د مددة تصدق الله بماعليكم فاقبادا صدقته لكنه اختص عرفاعا يتغى بدثواب من الله تعالى (قال هل علم ما فعلم بيوسف وأخيه )أى هل علم قيعه فنسم عنه ونعلهم بأخبه افراده عن يوسف واذلاله عني كان لايستطيع أن يكامهم الابعزودة (ادأنتم ساماون) قيمه ظارلان أقدمت عليه أوعافيته وانما قال ذلك تنصيمالهم وتعريضا على التربة وشفقة عليهم لمارأى من عزهم وعسكتهم لامعاندة وتغريبا وفسال عطوه كاب يعقوب في تعليص بنيامين وذكرواله ماهو فه من المزن على فقد يوسف فأخبه فقال المسم ذلك وانماسه لم الم تنفعلهم كان فعل المهال

ا ولانم الماسينة ميانا علياسين وْ فَالْوَالْمُنْ لَانْ تُوسِفُ السَّفْهَا مُ أَفْرِيدِ ولالك سغف مان ود شول الام عليه وقرأ • وَابْنَ ولا لكن سغف مان ود شول منه على الاجاب فيل مرفويروانه وشائله تديملي الاجاب فيل مرفويروانه وشائله مان على مريد وقدل المسم فعرفان الماء وقدل وفع الناج عن وأسه فوأواع لامة بغونه تنبع النامة السفاء وكانت لمان ويعتون مثلها (فال الموسف وهذا انى) من أبي وأمي ذكر أنعر فالنف عبد وتفيما النانه واد شالالم في توله (قلد من الله علمنا) أى الدمة والكرامة (انه منيتي) أى من الله (ويسم) على البات أوملي الطاعات بر المناقلة لابضاء المسنين) وضع المسنية وضع الضعولاندية مل أن المسان من الله علمنا ) المناولة والعالم المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة المناولة ا عليناهون وطل السية (وانظ والمالان فأنا الأظمدنين (سلاله سيمناكال) في العالم المالية لاتأنيب عليم تفصل من الدب وهوالنحم الذى بنشى ألكرش للازالة كالتبكيد فاستعمالتقريع الذي يمزق العرض ويأدهب فاستعمالتقريع ما الوجه (البوم) متعلق التدبيب أوماً لقد و لإرالواقع غبرا لانديث

وقالواانه سرق وانك حيسسته لذبك وآناة هسل يت لانسرق ولاتلدسارتا فان رددته على والادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام (قو له أولانهم مسكا فواحينتذ ميها اطياشين) المايش اللفة ورده ـــذا بأنه غيرمطا بق للوا تع ولقوله ويضَّن عصبة ولذا ، رَّضه المسنَّف رحَّه الله تُعالَى ` ( قوله يْمُهَامْ تَقْرِيرًا لِحُ) وَلَاللَّهُ كَدُلانَ التَّأْكِيدِ يَقْتُصَى التَّحَقُّقُ المَنْا فَالْاسْتَمْهَامْ وقولُ صلى اللَّهُ عَلَيه وسلمآ ما وسف تصديق الهم وقراءة ابن كشر يحذف الهمزة والمراد بالايجاب ما يقابل الاستفهام كأيقال 4 ت وقسل أنَّ الهمزة محدَّوفة على هذَّه القراءة وقوله بروائه أي برؤية منظره لانه لم يدنهم قبــل ذلك وقبل انه كأن يكلمهم من ورا معجاب وكان النلاهر أن يقول وبكلامه بلسان العبرية لقوله كامهم به وقوله تُنابَّاهأَىمقدم أسنانه لحسنها والنظاء هاكالدر" وقوله بقريَّه أي جانب رأسه وقوله وكانت أي العلامة ولسارة ويعقوب مثلها حلة خبركان أواسم كان مثل وأنث لاضافته الى المؤنث و يجوزن سب مناها وقوله ذكره تعريفا لنفسه جواب سؤال وهوأن السؤال عنسه فلإذكر أخاه (قولد أى يتقاطه) أبق التقوى على ظاهرها وعدل عن تفسيرا ومخشرى له بيغف الله وعقبابه لانه أعترض عليه بأنه مجسازمن غيرداع ولاقرينة فالوجه تفسيرا لنفوى بالاحتراز عن ترك المأمورات والامكاب المنهمات والصبربالصبرعلى المحن والبلاما وقدأ جمدءنه بأن هذه الجدله تعلمل الهوله قدمن الله علينا وتعريض لاخوته بأنهم لم يخافوا عضايه ولهيصرواعلى طاعة انله وطاعة أيهم وعن المعصية اذفعلوا مافعلوا فيكون المرادبالاتقاء الحوف وبالصبرالم برعلى الطاعة وعن المعصية وردبأن التمريض حاصل في التفسير الا تنو أيضًا فسكانه فسره به للا يسكز رمع الصعر وضه نظر وقرى بالبات بالابتق فضل اله على لفة من يجزه مجذف الحركة المقدّرة وقدل شبهت من الشرطمة بالموصولة وقوله من جع الخ فمكون الاحسان مجموعهما (قوله اختارك الخ)الايشارالاخسار ويكون بمعسى النفضل أيضا وقوله بحسسن الصورة قيل المناسب للمقامماني السكشاف بالتقوى والصبروسيرة المحسسنين بخلاف ما فحن عليه فأنالم نصبرعلى تفضيل أبينالا ولم محسن مالناوسير تنامعك ومع أخياتُ وقيل آثراتُ بالملك أو بالعلم (قو له والحال ان شأنّنا الله كامذ بنالخ) يشعراني أتنالوا وسااستة وان محضفة واسمها ضعيرشأن وأننا اغساطي من تعمدالذنب وأت الام من سلفة عُنْ عِلْهَا (قُولِهُ لاَ تَأْنَيِ المَّانَيِ والتَّقَرُّ يَسْعَ اللَّومِ بِعَنْفُ وَلَمَا لِمُ يَسْتَعْمَلُ من الترب وهوالشعم الرقدن في الموف وعدلي الكرش بعاو ممنسه وجعاو التفعيل الساب كالتعليد عفي اذالة الحلدفا ستعبرللوم لات مازالة الشحم يبدوالهزال ومالابرض كاأنه ماللوم تغلهرا العبوب فالحيامع ونهسما طريان النقس يعسدا ليكال أوازالة مايه السكال والجآل وكذا التقريبع أصله ازآلة القرع وهي البثور وقوله عزق المرض ويذهب ما الوجه تفسيرله يماينا سب معناه أى التثر سالذي أصله ازالة الثرب استعبرلتمز بني العرض واذهباب ما و الوجه الذي هو إزالة الخبروالوجاهة ( قوله متعلق التثريب الخ) سُع فيّه الكشاف وأورد عليه أنه يحكّون حينتذ شبيها بالمضاف تحولاً ضاربازيدا فستعن نسبه بَلْهُوخُبِرُكُةُولِهُ \* لانسب اليوم وُلاخلانه أىلاتثر يَبِكَائُنْفُالْبُومِ وَلَذَا قَالَ أَنُوالْبِقَاءُ خُـبِرُلَاعَلَيْكُم أوالموم وعلمكم متعلق بالفارف أو عتعلقه وهوالاستقرار ولايعبوزان يتعلق بتثر ببوالالنسب لان اسم لاكالمنادى اذاعل نؤن وقال أبوحيان وحسه الله لايجوز تعلق اليوم بتثربب لانه مصدرفصل منه وبنامعموله بعلكم وهولا يجوزسوا كانخبراأ وصفة لانتمعمول المحدرمن غامه وأيشالون ملقه لم يجز بناؤه لشبهه بالضاف ولوقيل الخبر محذوف وعليكم واليوم متعلق به أى لا تتريب كائن عليكم اليوم لكان ثويا (أقول)انفق على هــذا كامتهم هنا وهوغر بب منهــم فانه صرّح في متون التحويان شميه المضاف سمع فيه عدم التنوين تحولاطالع جبلاووقع فى الحديث لامانع لما أعطيت ولامعطى لمسامنعت باتفاق الروآة فيدواغا اللاف فيه عل هومبنى أومعرب ترك تنوينه وأماالفصل بين المسدرومعموله فقدرد المعترض على نفسه من حيث لايشمرلانه اذاسلم جعل معمولا لقدروا بللة معترضة وبالاعتراض

شقط الاعتراض وأماماقيل الدمنعلق الطرف لاشبيه المهناف فضالف لتصريح أهدل العربية وكفا كون الظرف متعلقا بالنقى لا بالمنقى وأن المراد بتعلقه به تعلقه بالجبرية وأله لمنافس لم بفه و بين متعلقه بالزابنا وكله عذاى الاحاجة اليده وانماه وضفت على المالة لانه كلام فاشي من قلة الاطلاع ولبعض الناس هذا كلام تات مظلمة تركناها لافتضاح المسباح بطلوع الصدباح (قوله والمعنى) بعدى على الناس هذا كلا التقدير بن لا أثر بكم اليوم يعدى أن تعبيره باليوم ليس لوقوع التريب في غيره لانه اذا لم يقرب أول لقائه والمتعال ناره في هده بطريق الاولى وقال الشريف المرتضى فى الدوروالغرران الموم موضوع موضع الزمان كاء كقوله

اليوم يرسنامن كان يغبطنا . واليوم تدعمن كانوالناتهما

أى بعسد اليوم (قوله أوبقوله يغفرانله) قال الشريف في الدورضعف قوم هدذا الجواب منجهة أن الدعاء لا ينصب ماقبله ولم أرمن صرّح بدغيره قبل وفى كلام المصنف اشارة الى دفعه بجعله خبر الادعاء وقال اس المنبررجه الله نمالي الصحيح تعلقه بتثريب أويا لمقسدرني علمكم فأنهلو كأن متعلقا يغفر لقطعوا بالمغه غرة باخبيا والصدين ولم يكل كذلك لفولهم باأبانا استغفرانها ذنوبنا فأجيب بأن سنرا لذنب وعدم المؤاخذة بدانما يكون فى القيامة والحماصل قبله هو الاعلام به وطلب ما يعلم حصوله غيرممتنع بل الممثنع طلب الحاصل على أنه يجوزأن يكون هنما للنفس كما فى استغفارا لانبيا علميهم الصلاة والسلام ولافرق وبن الدعا والاخبار هذا وقوله لانه صفح عن جوعتم حينتذال في مسل أنه أشارة الى أنه اخبار لادعا وتعليل الفظه بغفران الله بأنه عفاعته مرتابوا كاأشار الى الاول بقوله صفح عن جرعتم موالى الشانى بقوله واعدتر فوالبها فلامحيالة غفروا ممايتعلق به وما فدهقتضي وعداقه بقبول توبة العباد لامما يتعلق بأسهما ذهوا لمطاوب بقوالهم باأمانا استغفر لنساذنو بناحتي ردأنه قطع بمغفرتهم لاخبارا لصادق فيصاب مامزفى القولة قبل همذا وقبل قطع بالمغفرة فيما يرجع الى حقه دون أخيه وفه بحث وقوله وهوا رحم الراحمين تحقيق لحصول المغفرة لآنه عفا عنهم فأنله أولى بالعفووالرحة الهم فانكانت الجلة دعائية فهو بيان للوثوق باجابة الدعاء وقدم تنحقيق التفصيل فيه وقوله فأله يفقر الصفائر والكاثرأ ولان رجمة المشرير حته أيضا وهي بزءمن مائة بحزمن رحمته قدل ولوعله بهذا كان أولى وقوله والمكاثر أى التي لايغفره اغيره وتفضله على التائب بمقتضى وعده بخلاف رسماء الناس قد يغيلون التو ية وقدلا يقيلونها ودلالة ماذكره على الكرم اذجعه ل مجيهم اليه ايس لاجل اكرامهم بل لاكرامه هو فالمنة لهم ف ذلك وحفدة جمع حفيد أوحافدوه وولدالواد (فولدالقميص الذي كأن عليمه الخ) يجرز رفع القميص يتقدر هو ونسمه بتقدير أعنى وضعف القول الناني لان فوله أجدر يحبوسف يدل على أنه كان لابساله ألاني تقويذته كانشهديه الاضافة الىضميره وقبلانه القميص الذي قدمن دبرأ رسله ليعلبها تتهمن الزنا ولايخني بمدده وبا بقميصي للملابسة أوللمساحبة اللتعدية والنعو يذالقيمة التي تعلق للعفظ من لعن وغوها (قوله رجع بسيرا أى ذابصر) أصل معنى الاتيان الجي منان كان على حقيقته يكون بصيرا حالاوان تحوزبه عن معى السيرورة بكون خسيرهاوترك الوجه الاول لانه المناسب القوله ارتد بصيرا وهويدل على أنه ذهب بصره وفى نسخة يصر بصيرا ومجيئه له يدل عليه قوله واثنونى بأ المسكم كاصرح به المسنف ولوسهل على ظاهره استساح الى تسكاف (قو له أنتروأي) اشَّسارة الى ما فيه من التغليب وما قيلٌ انه لا حاجة المه لانه كان شيخا كبيرا عاجزا فهود الحل في الأهل غير حسنن لانه متبوع لا تا بع وماذكره وأهجدا وقولة فصلت العيراى خرجت من قولهم فسل القوم عن المكان وانفصاوا عمني فارقوه وقوله أن حضره أى من ولدولاه (قوله أوجده الله ريح ماعيق بقميصه) أى جعله الله واجد الريحه أى راعمته وعبق يعبق كفرح يفرح عقني النصق وتسامحوا فسه فحاله عمني فاحمنه الرائعة ويعفس بالرائحة الطسة والرائعة لعرقه لاللبدن نفسه فقيه تجوزوا ضافته لادنى ملابسة (قوله تنسبونى الى الفند) بفتمنين

والمعرف لأثربكم الدوم الذى هو فلنسه فالمنظم الالمام و وله (بغفرالله المرا لانه صفح من مراد من فانه المراد من المرا بغنر المهاروالكارونية فالعالم النائب للم المراملا وفوه أرسلوا البه وفالوانان تدعونا بالبكن والعذى المالمام وغين تدي منان المادر المنافدك معالمان أهل عمر طنوا يتارون الى العن الاولى ويقولون سيمان من بلغ ميدا . ح بعثر بن دره ما ما باخ والقر و شرفت بكم م علمت في عبد المسلم الموقع وانامن مفارة الراهيم عليه السلام (اذهبول ملان المحمد الذي المناسبة وق ل المتوارن الذي رفالقوه على وجمع المان بيديم م را آی داده سر (وافق) انتم وابی اسم وابی اسم وابی اسم وابی ا رناهد المراجعين فسأتسا وذواريكم ومواليكم (والمافعات العديم) منمعم ونر من من عرائها (فال الوهمم) ان مغره (انى لاجدر ع بوسف) أوجده المدري ماعين المدينة من المدينة المدين (لولا أَنْ نَفْنَدُونَ) تُنْسَدِ بَوَنِي الْمَالَفْسَلَمُ

وهوضعف الرأى والعقل من الهرم وكبرالسن وفنده نسسبه الى الفندوه ومأخوذ من الذندوه والج

اذاأنت المتعشق ولم تدرما الهوى . فكن جرامن بابس الصفر جلدا

م اتسع فيه فقيل فنده اذا ضعف رأيه ولامه على مافعسله ولذا لم يقل للمرأة مفندة لانم الارآى لها حق تضعف كذا في الكشاف والاساس وقال الشهنى انه غريب ولاوجه لاستغرابه فانه منقول عن أهل اللغة كما في القاموس وأهل وجهه أن لها عقلا وان كان ناقصا يسد نقسه بكسر السين فتأمّل وقوله ذا في أى غسيره النه مصدّق ولكن ظنوا ما فاله من أى غسيره الانه مصدّق ولكن ظنوا ما فاله من وساوس الشيفوخة وقوله أولقات انه أى يوسف قريب مصكانه أولقاؤه (قوله الى ذها بك عن الصواب الخ) يعدى أن الفلال عهدى عدم الصواب وجعله فيه لقكنه ودوا مه عليه ولا يليق تفسيره بجنونك القديم واغا فا واهدنا المفهم أنه مات وقوله قدما بكسرالة عاف وسكون الدال المهده لا يحدى قدما كما في قدما كاف قوله

شى عطفه عن قرنه حين لم يجدد . مكرا وقدما كان ذلك من فعلى

كذافى النبراس وهذا بمباأهمله بهضأهل اللغة كساحب القاموس وأتما انقدم بالضم فبعتى التقدّم كما فى مثلثات البطليوسي ( قوله روى أنه قال كاأ حزنة الخ) لانه الذي حل اليه ذلك القديص قبل الظاهر أن تطرح الفاء أوكامن المبارة وقوله طرح البشير ففساء لدنه سيرا ابشيروهو الظاهر من قوله فألفوه على وجه أب أوفاعله ضمرة ومقوب علمه المداف والسلام قدل وهو الأنسب للادب (قولدعاد بسيرا) فبصيرا خبرها ومن أنكر مجمئها عدى صارحه الداوا تتعش عمني تحرك وقوى حني قوى قابه وحرارته الغريرية فأوصل فوره الحالدماغ وأذاه الحالب صرفا بصرفلا يردعليه أت السواب أن يقال المحجزة ليعقى بعليه المسلاة والسلام لان قوة البدن لاتفيد قوة البصر وقوله والمقول لاتبأسوا أى ان كان الخطاب لاولاده أوانى لاجدان كان مع من حضر وقوله ومن حقا اعترف الخالات قوله اما كناخاط تين تعليل لمساقبله فلاوجه لماقيل افتالمنسا سبالقوله ياأباناا ذناد ووعا يقتضى العطف والشفقة أن بقال ومن - ق شفقتك علينا أن تستغفرانسا فانهأولاذ للثالكاهالكين لتعمدالانم فن ذايرجنا اذالم ترجنا وماذكره المصنف رجمه الله تعالى هوالمناسب السياق والسباق (قوله أخره الى السعرا والى صلاة الليل أوالى ليلة الجعة ) قيل يابي هذه الاحتمالات الثلاثة سوف لانهاأ بآخ من السين في الشفهيس فكان حقه على ماذكر السين ورديما في المغنى من أنّ ماذكره مذهب البصر يعيز وغيرهم يسوى بينهما وهدنه يروارد حتى يحتاج آلى الدفع لات التنفيس التأخير مطلقا ولواقل مساعة قتأخيره الى ألسعر ومضى ذلك اليوم يحل للتنفيس بسوف واغا أخولماذ كركانم اأوقات الاجابة كاوودت به الاحاديث وفى الكشاف وجه آخر وهوأن يراد الدوام على الاستغفار قيل وهومسى على أن السين وسوف تدل على الاستمرار في المستقبل وفيه كلام في مغنى اللبيب وقد وتنعقيقه ف قوله تعالى سدة ول السفها و قوله أوالي أن يستعل الهسم من وسف) عليه الملاة والسلاما كي يجعلهم ف حل منه بالعفوعهم والاول مبني على ظن أنه لم يعف عنهم والناني على أنه عفاولنكن أدادتيقنه بسماعه منه وهذاءلي أن ماطلبوه عفو نوسف علمه الصلاة والسلام عمافعاوه به وعفوا الظاوم شرط المففرة فيجبءني الغلبالم أن يتصلل منه وهل يجب تعيين المغلمة له وقدرهما لانتهما اذا علت قدلا تطيب نفسه بالعفوأ ويكنى ذكرها اجالافه اختلاف الفقهاء وقوله وادله بضم فسكون جع ولد وقوله وعقدموا ثيقهم أى عهدعلى نفسه أن يعطيهم النسرة من قولهسم عمّا دا لالوية وفي النهساية وللداهد العقديد في أصحاب الولاية على الامصارة تجوز بالعقدوا الحل عن فسل الاموراث ما تاونفيا وأصله فى الموا كما عرفت وقوله ان صع اشارة كى الاستتلاف فى نبؤتهم فعلى القول بها يكون ما صدرعتهم عبله النبوة بدايل هذمالرواية (قولد وجداليه كأى الى يعقوب عليه الصلاة والسلام وقوله واستقبله

وهونفصان عفسل عليك ثدن هونم ولذلك لايقال عوزمفنساء لان تقعان عقالم دانى وجوابلولا عدوف نفدره لعد قنونى اولقلت انه قرب (فالوا) ای الماندون (اقدانك لفي خلالك القديم) لفي دما يك ن المحابة المالافراط في عبة بوسف واكذارذ كر والتوقع القائه (فا) أن با الدند) بموذا روى أنه طال كالمرسه بعدل معدالله الدم المعقافر مع معمل هذا المه (القامعلى وسوله) طرح الشيرالقديما على رجه يعة وب عليه السلام أو يعقد ب نفسه (فارزترسل عادرسدا المالتعش فعد من المتوة ( قال آلم أ قل لكم أني أعلم من الله مالانعارن) من سيانوسسف عليه السلام وانزال الفري وقبل اندأعلم كادم مستدا والمقول لا سأسوا من يوح الله أوان المامنة المالية المالي دُونالاً كَالْمَالْمِين وَمِن مِنْ المَرْفُ لِنَهِ ان يعضع عنه ويستال الغضرة ( طال سوف استغفرا كمهري انه هوالغفورال سيم) أخره الى السعور والى مدلاة الليل أوالى الما المعامة نه ريالوقت الاسامة أوالى أن يستصل له-م من وسف أو يعد أنه عناعته م فان حفو النافي مرطالف أو ويولي ماروى آنه استقبل القبلة فأتمانه هو وفام وسف فالمه يؤمن وظاموا خانهما أذله فأسعن من المسر الوقال الذاته في الماب من المسر الوقال الذاته في الماب وعومان في ولال وعقد موائمة عمرا على النبوة وهوان عن فدلسار على توجع المام و الماعلى و سف ) روى أنه و سه المهدوا سل وأحوالالمتعاقزالم وعمه واستقبله

يوسفت والك بأهر مفروكان أولاده الذين وشاه المعهم المنان وسمعين رسالا واسرأة وكافرا مهن خرسوا مع روسى عليه العدة والسلام سفأنة أنف ومنسمانة ويغمة وسيعفار بالاسوى الذرية والهرى (آوى المهانية) في المهالية واعتبقها والها درالام المراام المرالات والدآبان ابراهيم والمعدل والمعدل والمدارات المعدة في علمه المدار الموروابعد المعد والرابة تدعى أما (وظال أد شاء المام مران شاء الله آسمه من الله ما وأصناف المهار والشيئة معلقة بالدخول الكرف بالامن والدخول الاقل كان في وضع الماري البله مسيناسة فالمعمر ورفع ألويه على العرس ويترواله معدا فسنوت وتكرمة له فان المصود الماوندل معدى عجراهاوندل معداه تروا ا- الفيرية نعالى الفيرية نعالى المعدد النعاسكرا وقبل الفيرية نعالى والواولانو بدواناونه

وسف والملك يقتضي أخلم يكن ملسكاواتما كان على شزائنه كالعز يزوكان الرواية يحتلفة فيه فائد قبل اند أتسلطن وهوالمشهور والتعهىزحله ومامعه وفي توفه فلماد خلواعلي يوسف اعجاز تقديره فرحل يعقوب عليه الصلاة والسلام بأهله أجعين وسارواحتي أفوا يوسف عليه الصلاة والسلام فلمآد خلواالخ قسل وكاند خوله مروم عاشورا وقوله بضعة وسبعير رجلا) في الصماح اذا جاوز العدد العشرة ذهب البضع فلايقال بضع وعشرون لكن فالغوب ما يخالفه وقدوقع في الحديث العصيم في البخاري وغيره الايمان بضع وسبعون شعبة ورأيت بضعة وثلاثين ملكا ولهذا فال الكرماني رجه آلله تعمال بعدمانقل كلام الجوهري الدخطأمنيه لان أفصع الفقعاء تكلميه وكان منشأ الغلط انهيم فالواانه لايطلق على العشرة واغما يطلق على كسورهما سواء كانت قبسل العشرة أو بعده افظن أنها لاتستعمل فيما بعدها فتاتل والهرى جمع هرم (قوله ضم البه أباه وخالته واعتنقهما نزلها منزلة الامّالخ) تنزيل منصوب على أنه مصدوت يهيى أى زل الخالة منزلة الام كانزل الع منزلة الاب بقطع النظر عن وما زوجة يعدة وبعليه الصلاة والسلام وعلى الوجه الثانى أنه لما تزوجها بعدا مه صادت وابة له فنزلت منزلت الام الكونهامنلهافى زوجية الاب وقيامهامقامها والراية امرأة الاب غيرالام كاأن الوادمن غيرهايسمي وبيباوامم الخيالة ليا وتدل واحبل وقبل ان أتمه كانت في الحياة وما قبل ان الله أحياه الم يثبت ولوثبت منله لاشتهر (فوله والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالامن) قال صاحب التيسير الاستنفاء داخل فى الامن لا فى الامر مالد خول لانه أمر مالد خول ووعد مالا من والاستناعيد خل فى الوعد لا فى الامر وقال فى الكشاف انَّ المشيئة تعلقت بالدِّول مكمة الالامن لانَّ القصد الى اتصافهم بالامن في دخواهم فكأنه قدل أسلوا وآمنوا في دخوا كم إن شاء الله و ظهره قولك للغازى ارجع سالماغانما ان شاء الله فلانعلق المشيئة بالرجوع مطلقا ولسكن مقددابالسلامة والغنيمة مكيفا بهسما فقيل انه اشارة اليأن الكيفية مقصودة بالامركااذ اقلت ادخل ساجدا كنت آمر أبهما وليس اشارة الى أنّ التركيب فيسه معسن الدعاء اذايس المعنى على ذلك وفيسه نظر (قوله والدخول الاقل كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم) توفيق لما يتراأى من منافاة الاص بالدخول البلديد در أنهم دخاواعليه اذالدخول علميسه المتبادرمنه أنه فيهابأن الدخول الاولكان عليه في موضع الاستقبال خارج مصرفه ومتقدم على الشاني وفى الكشاف يجوز أن يكون قدخرج في قية من قياب الماول التي تحده ل على البغال فأمر أن يرفع اليه أبواه فدخه لاعلمه القبة فاكواه مااليه بالضم والاعتناق وقربم مامنه وقال بعد ذلك ادخلوامصروليس فيسه مخالفة للنظم كانوهم لان قوله رفع أبويه المراديه رفعهما علىسريره في مجلسه وموشى آخر (قوله تحبسة وتبكرمة له) فأن السعود كان عنده م يجرى مجراها دفع به السؤال بأن السجود لا يجوز لغيرالله بأنه في غير شريه تسنا وقد كأن جائزا للتكرمة فنسط والماأنه كان الآليق سينتذ سجود يوسف ليعة وب عليهم ما الصلاة والسلام فد فع بأنه تحقيق لرؤ ياه كمة خفية وبأنّ يه قوب علميسه الصلاة والسلام اغسافعسله لتتبعه الاخوة فيسه لان الانفة ربسا حلتهم على الانفة منه فيجرالى ظهورالاحقادالكامنة وعدم عفويوسف عليه المدلاة والسلام (قوله وقبل معناه خروالاجله معدا) فالاالمام انه قول ابن عباس وضي المله عنه سما وهو الاقرب وفي ألكشاف ان في الكلام نبوة عنسه فقيل لانه جعسله تأويل رؤياه من قبل رقد ذكرفيها وأيتهم لىساجدين ودفع بأن القائل بديج مل الملام للتعليل فيهما كماصر حوابه أو بمعنى الى كمانى صلى للكعبة أى اتخذوني قبلة وسعيد واالي أى الى جهق وكون ضعير المقه مشاه ف المغنى وانما الخدالفة بينهما ف صرجع الضميرهل هوليوسف عليه الصلاة والسلام والمعف خرة واليوسف مصدالله أوخروا لله سعدا شكراعلى مالقوامن يومف عليه الصلاموال الام وقوله والواوأى ضميرخروا لانو ينوا لاخوة وقدل انه للاخوة فقط أولهم ولمن هنأميهم والفائل فزمن يصوديعة وباليوسف عليهما للصلاة والسلاما ذاللاثق الهكس وقذم وتوجيهه وهذالا يزلسب تأويل

الرق با (قوله والرفع مؤخرة ناخر وروان قدم الفظا) لان الواولاتدل على الترتب وهداد فع لقول الامام تقوية للوجه انشانى بأن قوله رفع أبو به وخر وايدل على أنهم معدوا نه حدواولو كان السعود الموسف عليه السلاة والسدلام كان قبل السهودية عنى لانه يكون تحية والمعقاد فعالها حدين الدخول لا بعد المحدود والجلوس في لاف سعدة الشكر و مخالفة لفظه فاهر الترتب ظاهر المخالفة للظاهر في الدخول ان الملازمة غيرينة ولا مدينة ساقط (قوله رأبتها أيام المبا) اشارة الى أن من قبل متعلق برقياى و حوز تعلقه سأو بلائم اقول بهذا قبل وقوعها و جوزاً بو المقاء كون من قبل حالامن روياى وكون الغابات تعلقه سأو بلائم اقول بهذا قبل وقوعها و جوزاً بو المقاء كون من قبل حالامن روياى وكون الغابات لا تمكون حالات قدم وقوله حد فا اشارة الى أن الحق عدى المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه وا

أستى بنا أوأ حسى لاماومة \* لدينا ولامقلمة ان تقات

وقيسل بل تتعدى بما أيضا وقيل عي يمعني الى وقيه ل المفعول محذوف أي أحسن صنعه بي فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف وفمه حذف المصدروا بقاءمعموله وهوممنوع عندالبصريين واذمنصوب بأحسن أوبالمصدرا لمحذوف وفسما انظرا لمتقدّم وإذا كانت تعليلية فالاحسان هوالاخراج والاتسان أوظرفية فهوغيرهما وقبل الأتعدية المف بالباءغمرمسلة بل تعديته باللام يفال المف المله أى أوصل اليسه مراده بلطف وهدذا مافى القاموس اسكن المعروف فى الاستعمال تعسديه بالبا وبه صرح فى الاساس وعليه المقول وسترى تعقيقه عن قربب (قوله ولميذ كراب بالثلايكون تديباعليم) ولان الاحسان انماتم بعدد خروجه من السعين لوصوله للمكك وخداوصه من الرق و التهمة والبادية والبدو والبداععي قيسل سميت به لانَّ ما فيها يبدوالنساظراء دم مايو اربه وقوله أ هل البدو قيل انْ بعد قوب عليه الصلاة ، والسلام فعول الحالب لدية بعد النبوة لان الله لم يعث بيامن البادية (قوله أفسد بيننا وحرش الخ) الافساد فعل الفساد وأسسنده الى الشسيطان مجازا لانه يوسوسته والقاته وفيه تفادعن تثريهم أيضا والنزغ كالنغس وهومعروف ثماستعمل مجازا فالدخول للافساد وذكره لان النعمة بعدالبلاء أحسن موقعا وقوله الرابض الراء المهملة والباءالموحدة والضادا أجمه من ربض الداية اذارتعبها وككونه بالهسمزة من الرياضة وان صم غسيرمناسب (قوله لطيف التدبيرة) يعني اللطيف هنساء عسى العبالم يخفا ياالامورا لدبرله باوالمسهل لصعابها ولنفو ذمشيئته فاذاأرا دشيأسهل أسبابه أطلق عليه اللطيف لان مأيلطف يسهل نفوذه قال الراغب اللطيف ضد المكشف ويعبر باللطف عن الحركة الخفيفة وتعاطي الامورالدقدقة فوصف انته يدلعله يدفائن الأمورورفقه بالعياد فقوله لمايشا متعلق بلطيف لات المراد مدىر لمبايشا ولا أنه يتعدى بالخلام كاصرح به في الدوالمصون وقال الطمي رحه المه تصالى ان المعني لاجل مايشا وظيس متعديا باللام كافيسل يعنى أت هدذا الاجتماع تم طيب العيش وفراغ المبال بتسهيل الله بعدصه وبته وقوله أنه حوالعليم الحكيم أى مستكونه المدبر في افعاله لسكونه عليا جميع الاعتبارات المكنة فيدهل صعابج اويحكم بمقنضي الحكمة وعن قنادة رجسه الله تعمالي لطف سوسف عليه الصلاة والسلاماذأ خوجه من السحين وأتى بأهله من البدوونزع نزغ الشيطان بمساينهم وماأ عقك بمعنى مأأعظم عقوةك وقيسل المعنى مأجعلك عاقالى بترك الصله تالمكتوب وعنسدك هذه القراطيس وقوله أنت أبسط من السيمة أى أقرب منى وأدل عليه من التبسط في الملاقاة وقوله فه لاخفتني كان الظاهر فه لاخافي الكنه خاطبه تنزيلاله منزلة الحياضروهك أالمعتاد في ذكي جناية الجياني أن برتي فيها بالخطاب (قولمه بعض الملا وهوملا مصر) المتعسيرا مالله ضاف أولامضا ف اليسه والاحتمال الشاني لايشا في

والرقع مؤخرهن انكرودوان قدم يقطالاهما م بتعظمه الهما (وظالما أبت هذا تأويل ووياك من قبل) الني الم إلم المسا (قد معلما ربي منا) صد فا (وقد أحسن بي أذ أخر جني من المحن) ولمنذكر المسمالللا بكون أثريا ما مراوعا ملم من البدو) من البادية لا تهم المنواأساب الواشي وا هل الدو (من يعلم ان غال على بني و بين النون) أفسه ينا وحرش منازع الأبض الدامة اذا يخسيها وسلها على التربي الحارى الماشام) لطب التدبيرة الأمامن معب الاوتنفذفيه مشيئته وتسهل دونها (انه هو العلم) بوجوه المسالم والددابير (المسكم) الذي يف على على شي في وقد - وعلى وجه يقنضى المسكمة روى أن يوسف طاف أبيه على ما العلاة والسلام في مزانته فلي أد خل خرالة القراطيس فال ما بغ ما عقل عندك هذه الفراطيس وما كنت الماعلى غان مراحل قال أمرنى عبر بل عليه السلام تهان ومانساله فالأنت أبط منى المه فاسأله فنال جبربل الله أمرني بذلا لقولك وأخاف أن ما كله الذب عال فه للاستعنى (رب مَداً سَيْنَ مِن اللَّهُ ) دِمِضِ اللَّهُ وَهُوسُكُمُ مَداً سَيْنَ مِن اللَّهُ ) دِمِضِ اللَّهُ وَهُوسُكُمُ

إقوله مكناله وسف في الارض يتبو أمنها حيث يشاء لانه لم يكن مستقلافيه وال كان يمكن في جسع آارضها فتأمل (قوله الكتبأ والرؤى) جمع رؤيا وقوله أيضاأى كالتي قبلها وقوله لانه لم يؤتّ كل التأويل أى تأويل الكتب أوالرؤى لانه لا يَكُن أن بؤتى جميعها وان كانت 4 ملسكة ما لم يؤت وقوله فاطرالسموات نعت القوله رب أوبدل أوبيان أوندا فمان أومنصوب بأعنى وقوله برأسه أى مستقل (قوله ناصري أومتولي أمري الخ)يعني الولى المامن الموالاة فهو عمني الناصر أومن الولاية لمعناه مسكفل بأمره أوبمصنى المولى كالمعطى لفظا ومعنى أى معطى نع الدنساوا لاخوة وقوله اقبضني لان التوفي استيفاء الشئ بقبضه وأشد مفلذا أطلق على الموت قيل وفي تفسيره بهذا ذهاب الى أنه يمني الموت ولذاقيل الله لم يتن الموتنبي قبله ولا بعده وقيل الهلم بتن الموت وانداعد دنيم الله عليه تم دعا بأن تدوم أتلت النع ف باق عرم حتى اذا حان أجدله قبضه عدلى الاسدلام وأطقه بالصاطين وأطاص الدعمين الموافاة على الاسلام لاالموت ولايردعليه أن من المعلوم أنّ الانسياء عليهم السيلاة والمسلام لاعوفون الابارادة اقله ومشديتته وهوظاهر والحساسل أنههم اختلفوا في فوله تؤفي مسلماهل هوتمه في الموت أولافك شيرمن المفسرين على أنه طلب الموت وبعضهم قالوا انه طلب الوفاة في حال الاسلام وايس فيه دلالة على طلب الوفاة كتوله ولا قوتن الاوا انتم مسلون طلب موتهم في حال الاسلام لاموتهم (قوله في الرتبة والكرامة) قيل يوسف عليه الصلاة والسلام من كبار الانبيا والصلاح أقل دُوجَاتُ المَوْمَنُ يَنْ فَكُمُ مِلْيُقِيهِ أَنْ يَطِلُبِ اللَّمَانَةُ عِنْ هُوفَى البِّدَايَةُ وَأَجْرِبُ بأنه طلبه هضما لنفسه فسبيله سييل استغفارا لانبياء علبهم الصلاة والسسلام اذقوله فى الرتبة والكرامة راجع الى قوله آبائي وفيه بعدودفع بأنعامة الصالحين داخل فيهمأ كابر الانبساء عليهم الصلاة والسلام فهويريدمن اقدأن إبنال كرامتهم فلايرد السؤال حتى يحتاج الىماذ كرمن الجواب ولايضني مافيسه فان عامة الصالحينان أريديه الانبيامهم مفلادلاله للفظ عليمه وان أبقء لى ظاهره عاد السؤال فالحق هوا بلواب الاؤل إفتأمل (قوله نم تاقت نفسه الى الملك المخلد) أى اشتافت نفسه الى الملك المخلدوه والا خرة رغبسة وزهادة في ملك الدنيا وقوله فقني الموت أى بقوله تؤنني وهو على أحد القولين وقوله فتضاصم أهل مصر أىطلبكل أن يدفن ف محلته والمدفن محل الدفن والصندوق بضم السادعلي الافصح (قوله شرعا افسه)بفة انْ بمعنى سواء كفوله ، مجدى أخسرار مجسدى أقرلا شرع \* وفي شرح الفصيح قال ابن درستويه قواهمأ نتم فيهشرع أىسواكا تهجع شارع كندم فيجع خادم أى كليكم يشرع فيه شروعا ويستوى فيما لمذكر والمفردوغيره وأجاذكراع والقزاز تسكير رائه وأنكره يعقوب في الاصلاح وقال انماشرع بالسكون عصف حسب اله وقوله ثم نقله موسى عليه الصلاة والسدلام الى مدفن آبائه بييت المقدس بعدأ راهما تدسنة تميل وأخرجه من صندوق المرمر لنقله وجعلدق تابوت من خشب وعرم ماثة وعشرون سننه نقله في اللباب عن التوراة وقيل ما تقوسب عسنين ففيه اختلاف وقوله وهوجد يوشع عليه الصدادة والسدادم الضمير لافرائيم فكان ينبغى ذكره بجنبه ورحة عطف على افرائيم وقوله ذلك اشارة وجوزفيه أنبكون اسماموصولا وهومذهب مرجوح فكلامم اشارة كابينه النعاة (قوله خبرانه) أىلالك ويجوزف جله نوحيه أن تكون حالا وقوله كالدليل عليهما أى على الملبرين وهو خبر مبتدا محذوف وقوله حين عزموا عزمهم همهم بالقائه في الجبأ ومكرهم بيوسف اذحثوه على الخروج معهم وبأبيه مفاستندانه (قوله فتعلمه منه) وفي نسخة فتعلم وأصله فتتعلم وقوله وانا مذف هذا الشق الخيعني أن الدال على أنه احسار بالغيب بجوع أمرين عدم مشاهدته للقصمة وأصحابه وعدم إملاقاة من يعلمذلك فحذف الثانى لعلم من ذكره في آية أخرى وفي الكشاف وجه آخروهو أنه تهكم بهم اذجعل المشكول فيمكونه حاضرامعهم مشاهدا لمكرهم فنفاء بقوله وماكنت ادبهم الخ فلماجعل

مبدعهما وانتصابه على أنه صفة المسادى أومنادى برأسه (أنتولي) نادسرى أومنولى أمرى (في الدنيا والاسترة) أوالذي يتولاني بالنعمة فيهما ( توفق مسلما ) اقبضى (وألحقى بالصالحين) من آبان أوبعامة الصالحين فيالرتب والكرامة روىأن يعقوب علمه السلام أقام معه أربعا وعشرين سنة ثم توفى وأوصى أديدفن بالشأم الى جنبأ ببه فذهب به ود فنه غة ثم عادوعاش بعدمثلا ثاوعشر ينسنة تم تاقت نفسه الى الملك المخلد فتمي الموت فتو فاه الله طمها طاهرا فتخاصم أهدل مصرفي مدفئسه حدقي هموا بالقتبال فرأوا أن يجملوه في صيندوق من مرمرويد فنوه في الندل بحيث يرعله الماء م بصل الى مصر المكونوا شرعافيه م أهل موسى عليه الصلاة والسلام الى مدفن آباته وكان عرممائة وعشرين سسنة وقدوادة من راعيل افرائيم وميشا وهوجذ يوشع بننون ورجة اص أن أيوب علمه السسلام (ذلك) اشارة الىمأذ كرمن تيابوسف علىم السلام والخطاب فمه للرسول صلى الله علمه وسلم وهو مسدا (من أساء الغيب نوحيه اليك) خبران له (وما كنتاله عدم اذاجعوا أمرهم وهدم يمكرون) كالدارل عليه ما والمعنى أن هدا ا المبأغيب لم تعرف الايالوحى لانك لم تحضر خوة نوسف حمن عزموا على ما هموا يه من أن يعملوه ف غماية الحب وهم عكرون به ويأسد الرسله معهم ومن المعاوم الذي لا يعنى على مكذبيك أنك مالقيت أحددا سمسع ذلا فتعلته منه وانما حذف هذا الشق استغنياء بذكره فى غبرهـ ذه القصــة كقوله ماكنت تعلهماأنت ولاقومك من قمل هذا

قوله ورحمه عطف على افرائيم هذا ينتمضى أنما بنت يوسف وعبارة الجل نصها وزوجته اسمهار بن يوسف اهم أبوالسعود وقبل اسمهاليا بنت يعتوب اهم يستفاوى فهى اخت يوسف اهم

الشكولافيه مالارب فيدول على أن كونه لم يتعلم كفلق الصبح فجاء الهكم الدالغ ذحاصله أمكم أيهاالمكابرون علمة أنه لم يشساهد من مضى من القرون الخسالسة والتكاركم لما المبريه يفضى الى أن تكابروا في عدم مشاهدته الهموه ذا كقوله أم كنتم شهدا واذوصاً كم الله بهذا ومنه ظهروجه المدول عن أسلوب قوله ما كنت تعلها أنت ولا قومك في سورة هود الى هذا الاسلوب وهذا أبلغ بماذكره المصنف رجه الله وذكر لتركه نكتة أخرى وهي أنّ المذكور محكرهم وما دبروه وهو مما أخفوه حتى لايعله غسيرهم فلايكن تعلمه من الغسير ولذا تراث الشانى وهو وجسه حسن (هو لمهوما أكثر النساس ولو حرصت الخ) سرص من باب علم وضرب وكالاهم الغة فصيصة وبعلة ولوحر مت معترضة ببن المبتدا واللبر وقوله على الانساء بحسكهم الهمزة مصدروتعريفه للعهدأى هذا الانساء أوللينس والضعيرعليه عائد علىما يفهم بماقبله وكذا اذاعادعلى القرآن ومعنى عليه على تبليغه والجعل الاجرة وحلاجع حامل وحامل الحسيرمن بقصه ويحكمه مجياز مشهور وقولهان هوالاذكر عظة) ان نافسة والذكر عملى التذكيروالموعظة وهوكالتعلمل لماقسله لات الوعظ العمام يشافى أخذا لاجرمن البعض لانه لا يختص بهم وقوله وكم يشيرالى أن كائين عمنى كم السكذيرية الخيرية هنا وان وردت الاستفهام والكلام عليها مفصل في النصو وتوله وكاي عدد شئته وفي نسطة شئت أشارة الى أن تميزها مجرور بمن دا عماأوا كثريا وهى زائدة أومبينة التميسزا لمقذر والاكية هنابعني الدليل الدال على مأذكروهي وانكانت مفردة بمعنى الآمان لدلالة كأين على كثرتها ولذا فسرها بالجع وقوله في السموات والارض صفة آية وجلة إعترون خبركا ين وجوزا اعكس فيسه وعلى رفع الارض بكون في السموات خبركا مين وقوله ويشاهدونها لانه ليس القصدالي مجرِّد المرور بل مع المشاهدة وعدم الاعتباريم الوقولة فيكون الها المخامر ف عليهما الاولى أن يقول فيكون الضمر في علما لها أى الارض لاللا كمات كما في القراءة الاخرى (قوله وبالنصب على ويطؤن / أى قرئ الارض بالنصب بفعل محذوف تقديره ويطؤن الارض وقوله عزون أعليها تفسيرله فهومن الاشتغال المفسر بمبايوا فقه في المعنى وجوزفيه كون يمزون حالاس ضمد يريطون أومن الارض وقوله يترددون أى يذهبون ويجبئون وهذا تفسيره على القراآت الثلاث لاعلى القراءة لاخبرة أوهولها وبعلم منه حال القراء تمن بالقباس ولاما نعمنه وقوله فبرون آثار الام الهالكة وقريب منه ما قمل فيشا هدون ما فيها من الآيات وليس بينهما فرق كبيركا قمل ( قبو له في اقرارهم) قبيل لا يظهر لاقحام لفظ الاقرار فائدة وقيل فائدته أنها نزلت فى المشيركين والمعلوم اقرارهم لامواطأة قلوبم بمرفيه تظروكا نه اشارة الى أنه اعان لسانى اذلا اعتدا ديهمع الشرك وقوله بعبا دة غيره بنا على أنها في مطلق المشركن واتحاذ الاحب ارأريا بالاهل الكتاب لاغ ما تعذوا أحب ارهمأ ريابا من دون الله والتبني أى اتحاذالاب نته بقولهم عزيرا بنالله والمسيح ابنالله والقول بالنورا لخالق للغيروا لظلمة الخالعة للشمر الذاهب اليسه المبانو يةوالمجوس من الننوية وقوله النظرالى الاسسباب كالمبال واأبكسب وتحوذلك كالاعقادعلى الخلق وهوبيان للشرك الغني العنوى وكذا فسسبة الاسمادا لى البكوا كبوقولهم مطرنا إبنو كذا كاوقع في الحديث وقلما ينتحو من النظر الى الاستماب أحد ولذا قال في الحكم كال شرك في " (قوله ونيل آلا ينف مشرك مكة) أى على الا حمال الاقل ولوقال فقيل كان أظهر وكذاعلى الشاف يرجع اليه أيضا وقوله وقيل فيأهل الكتاب على الاحتمال الثانى وعلى الاحتمال الثالث فهوف المثنوية وعلى الرابع عام (قوله عقوية تغشاهم وتشملهم) فسيرا لغاشية بالعقوية ليظهر تأنيثها وبالمضارع أشارة الى دلالة أسم الفاعل على الاستقبال وقوله تشملهم تفسع لتغشأ هم وأنه من الغشاوة الدالة على الشمول والاحاطة لامن الفشسيان بمعنى الاتيان التكرره وقلمة جدواه والعقوبة اله نبوية والاخروية وفحاة إبينم الفاء والمدأ وبالفتح والقصر ععني المفساجأة والبغتة وقوله من غيرسيا بقة علامة من اضا فة الصفة للموصوف أوسابقة مصدريمه فيسمق وهوقلمل وقواه غيرمستعدين بالنصب اشارة الحاق عدم الشعور

(وما أكرالناس ولوحرصت) على ايمانهم وبالغت في اظهارالا بانعايم ( ؛ ومنين ) اعنادهم وتصمره على الكفر (وما در شاهم علمه) على الاناء أوالقرآن (من أجر) من حدل كل معلم الاخبار (ان موالاذكر) عظة من الله المالين)عامة (وكأين منآبة) وكم منآبه والمعنى وكاى عددشد من الدلائد الدالة عملى وجود الصائع وسلسمته وكالفددة وتوحيده (فى السموات والارض عرون عليما) على الآبات ويشاهد ونها (وهم عنها معرضون) لاشف كرون فيها ولا ومسارون بها وقرى والارض بالرفع على أنه مبتدأ شبره يحرون وكوناهاالفهرفي عليما وبالنصب على ويط ون الارض وارى والارض عشدون علبهاأى بترددون فبها فسيرون آثارا لام الهالكة (ومايؤمن أكثرهمالله) في افرارهم بوجوده و القيد (الاومم شركون) رميادة غيره أوما تعاذالا سيار أربابا ونسسبة التبنى البه أوالتول بالنوروالطلة أوالنظر الىالاساب وفعوذلك وقبل الآية فعشرى يكة وقبل في النافقين وقد ل في أهل المكتاب (أفأمنواأن أنهم عاشدة من عداب الله) عقوبة نفشاهم وأفتأنهم الساعة وهمم المنافة علامة (وهمم لاشعرون) المانها عدم معدين الها

قوله ودعوتهم الاعان هونى عبارة الكشاف قوله ودعوتهم الاعان هونى عبارة الكشاف ا ه مصمعه

(قل هذه سبيلي) يعني الدعوة الى التوسيد والاعدادلامعاد ولذلان فسرالسيل شوأ رادعواالى الله) وقبل موسال من الما العلى بصبن بيانوهمة واضعمة غميما (أنا) أكرد للمسترق أدعرا فقاعلى المسيرة لانه طالمنده أوستدا خبروعلى رصرة (ومن المده ي) عطف علمه (وسعد مان الله وماأنا من المنسركين) وأنزهه النام من الشركاء (وماأ دسلنامن قبلت الارجالا) ردّلقولهم لوشاء دبنالا مرالملائكة وفيل مهناه نني استنها والناه (يوسى البهم) كل وسى اليك ويميرون بدلك عن عدم م وقرأ مفص نوحي في كل القرآن ووافقه مدرة والكمانية في ورة الانبياء (منأهما القرى) لانت هلها أعلم وأسلم من أهل لبدو (أفلريسهرواني الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من المكذبين بالرسل والا بات فصدروا تكليك أومن الشغوفين الديرالهالكن علما فيقلعوا عن سبر (ولدارالا عرة) ولدارا عالمأواله اعداً و المياة الا مرة (غيرالمدين اتقول) الشرك والمامص (أفسالايعقلون) يسسمعملون عدولهم المعرفوا أنها خمروقرأ فافع وابن عامروعاصم و يعقوب مالثا معلاعلى قوله عامروعاصم و يعقوب ما قل هذهسبيل أى قل لهم أخلازمة لون

ببارة منءدمالاستعداد بتوية ونحوه افيفيدمع قوله بغتة ولاحاجة الىجعله تأكيدالها كمأقيل والجلة حالمة كالشاراليه بتاويلها يغيرمستعدين (قو له يعنى الدء وقالم التوحيد الخ)فهذه اشيارة الح الدعوة ولذا أنث وان صحرتا نبثه ماعتيها والسيمل أيضا لانهما مؤنثة في الاكثر كالطربق ودعوته الما التوحيد معلومة من قوله تعيالي وما يؤمن أكثرهم لدلالته على أنّ كونه ذكر الهم لاشتماله على المتوحيد اكنهم لابرفعون لهوأسا ودعوتهم للإعان معاومة من حرصه على اعاتهم فأنه يدعوتهم لهوا لاعداد للمعاد من الخفويف من مفاجأته من غيراستعداد وجعل أدعو الما لله مفسر الماء ذكرا ما بالنسبة الى النوحيد وامابالنسبة للاعدادفكا لهمن قوله على بصيرة لان من كان على بصيرة استعدّوهمل غيره على الاستعداد أوهوتفسيرللاهم المقصود بالذاتمنه ومعنى أدعوالى الله الى معرفته بصفات كاله ونعوت جلاله ومن حلمااالموحدوالبعث (قوله وقسل هو حال من السام) وعلى الاقل الجلة تفسيرية لا يحل لهامن الاعراب وتمر يضه لان الحال من المضاف المه في مناد مخالفة للقواعد ظاهرا ولذا تسكَّاف بعضهم فقيال انه حمنة دمفعول مصدرمقد رأى ماول سيلى لالانها تقييد الشئ بنفسه لان تقيدها بكونها على بصعرة يدفعه (قوله واضعه غيرعما ) قدمرت عقيقه فنذكر . وقوله أوفى على بصيرة أي أوللضمير المستترفى على تسبرة لأنه كآل فستترفه ضمرالمتكام وكذا اداكان خبرا وقوله عطف عليه أى على أنافى الوجه الاخبر ولميدكرعطفه على المستترفى الوجه الاخولظهوره واداعطف على المستنوففيه تغليب كامرتصقيقه فى قوله اسكن أنت وزوجان الجنة ومنهم من قدَّرق مثله فعلاعاملافي المعطوف وقبل معنى قوله عطف علمه عسلي المستقرانيا كده بالمنفصل ولايصم عطفه على أنالكونه تأكيدا ولايصم في المعطوف كونه تأكيدا كالمعطوف علمه فتأتس وقوله أرمبتدأ عطفء لي قوله تاكيد وقوله وأنزهه تنزيها اشارة المىأته منصوب عسلى ألمصدرية بفعل محذوف هوالمعطوف وقوله من الشركاء خصميدلدلالة السماق والسباف علمه (قوله ردّلهَ ولهم لوشا وبسالا ترل ملا أسكة الخ) أى ننى له كامرّ في سورة الانعام وقيل معناه نغي استنبأ والنسا وفيه اختلاف أيضا كأمر وهذا التفسير منقول عن ابن عماس رضي الله عنهما وأتما كونه نزل في معياح بنت المنذر المتنبئة فلا صحة له وانما هوغلط من عبارة الزمخ شرى لان ادّعامها الندوة كان بعدا انبى صلى الله عليه وسلم وكونه اخدارا بالغيب لاقرينة عليه وهي التي قيل فيها

أضحت بينا أن المواقعة المواقعة المواقعة والمترافة المواقعة المواقعة والمواقعة من المالا المرافة والمحافية والمواقعة والمواقة والمالا المواقعة والمواقعة والمواقعة المالا المواقعة والمواقعة والمواق

أظهر (قوله غاية محذوف دل علمه الكلام الخ) لمالم يكن فى الكلام شي تكون - تى غاية له اقتضى ذلك تقدد رأم يكون مغيى بهاوا ختلفوافى تقدره وماقدره المصنف رحه الله تعالى مأخوذ من محمل الكلام الذى قبله وقولة أبس اشارة الم أنّ الاستفعال بمعنى الجردهنا وقوله من غيروا زعراى معمة وعندمهملة أى مانع وكاف (قوله وظنوا انهم قدكذبوا) في هذه الاسية قرا آت فقرأ الكوفسون كذبوا بالتخفيف والباقون مااتنفسل فعلى التخفيف اضطرب الناس فيها فنهم من أنبكرها وهومم وي عن عائشة رضىالله عنها قالوا والظاهرأنه غبرصحيح عنها فانهبا تراءة متواترة وقدوجهت بوجوه منهاأت تنميرظه واعائد على المرسل البهم لعلهم عماقيله ولآن ذكر الرسل يستلزم ذكرا لمرسل المهم وضميرانهم وكذبوا للرسل أى طنّ المرسل اليهمأنّ الرسل قد كذبوا أى كذبوا فيمنا رسلوا المدما لوحى في نصره معلمهم ومنها أنَّ الضماثرالثلاثة عامَّدة على الرسل عليهم الصلاة والسلام والتقدير كَافَ الكشاف حقَّ أَذَا استمأسوا من النصروطنو النهم قد كدوالى كذبتهم انفسهم حين حدثتهم أنتم ينصرون أورجاؤهم لانه بتسال المزجا صادق وكاذب والمعني أتء تدالة كخيب والعداوة من الكفار وانتظار النصرمن الله وتأمله أتطاوات حتى المتشعروا المقنوط وتوهموا أنه لانصرلهم فى الدنيا فجماءهم نصرنا كال الحلبي رجه الله فحمل الماعل المقدّراما أنفسهم أورجاهم وجعل الظنّ ععني التوهم لاععناه الاصلي ولامالمعني الجيازي وهوالمقتن ومنهاأن الضمائركاها للرسل علمهما لصلاة والسلام والظن بمعناه والسبه نحيا اس عياس رضى الله عنهماوا ين مسعودوا ينجيه والواالرسل ضعفوا وساعلنهم قيل ولاينبغي أن يصح هذاعنهم فانه لايلت بالانبيا وعليهم الصلاة والسلام ولذانقل صنعائشة رضى الله عتهساانكار هذا التأويل وقال الزهخشري وتبعدالمصنف رجيدالله تعالى ان صيرهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما فقيد أرا دمالغات مايخطر بالبال ويهجس فالقلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ماعليه البشرية وأما الظن فلايلمق باتحاد المسلمن فضلاعن الانبها ماوات الله وسلامه عليهم أجعن قال الممن ولا يجوز أيضاأن نقال خطر سالهم شبه الوسوسة فانهامن الشيطان وهم معصومون عتهيا فان ذهب ذاهب الي أتّ المعنى ظنّ الرسل الذين وعداقه أعمهم على لسانهم أخرسم قد كذبوا فقد أتى بأمر عظم لا يحوز نسبته الى الانيداء علمهم الصلاة والسلام بل الى صالحي الاتبة وكذا ما أسند الى ابن عباس فأن الله لا يخلف الميعاد ولا مبذل لكاماته ومنهاأن الضمائركاها للمرسل البهمأى ظن المرسل البهمأت الرسل قد كذبوهم فهاادعوه من النبؤة وفعاوعدوا يدمن لم يؤمن من العقاب وهوا لمشهور عن ابن عباس وغيرممن الصحابة رضي الله عنهم فالوالا يجوزعو دالضيرعلي الرسل عليهم الصلاة والسلام لانهم معصومون وحكي أت ابن جبيرستل عن معناها فقال معناها اذا استسأس الرسل من قومهم أن يصدد قوهم وظنّ المرسل البهسم أنّ الرسّل قد كذبوهم فقال الفحالة وكان حاضرا لورحلت في هذا اللمن كان قلملا وأتما قراءة التشديد فالضمائرفها للرّسل عليهم الصلاة والسدلام أى ظنّ الرسل أنهم قد كذبهم أمهم فيماجا وابه لطول البلا وعليهم فجماءهم أصرالله عندذلك وهوتفسيرعائشة رضي اقدعتها المنقول عنهاني البضارى فيتعدمهني القراء تتن والفلن على هذا بمعناه أوبمعنى الدقتن أوالتوهم وقرأ ابن عباس رضي اللدءنهـما والنحماك ومجماهد كذبوا محففا مبنيا لافاعل فضمير ظنواللاعم وأنهم قدكذ يوالارسل أى طن المرسل اليهم أن الرسل قدكذ يوهم فهماوعدوهم بهمن النصرأ والعقاب وجيوزعو دضمرظنو اللزسل وأنمهم وكذبوا لامرسل البهم أيحظن الرسل عليهم الصلاة والسسلام أت الام كذبتهم فهما وعدوهم به من أنهم يؤمنون بهم والظن الظاهر أنه بمعنى المقناوقال أبواليقاءانه قرئ مشذدا منداللفاعل وأقيه بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام ظنواأن الام قدكد يوهم في وعدهم ولم يقف الرمخ شرى على أنها قراءة فقال لو قرئ بها صع هذا خلاصة ما فالوه فهذهالا يفظنرجع الىكلام المصنف رجسه الله نعالى (قوله أىكذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم يتصرون) الضماترف هدنا الوجسه وفي الشاني للرسل ولذا قابله ما الشالث وجعله شراح الكشاف

(حق ادااسیاس الرسل) عاید عدوق دل (حق اداسیاس الرسل) عاید عدوهم عان النصر علی الرسل من النصر علی الرسل من النصر من در المام الرسل ال

على هذا من باب التبريد وفيه نظر وقوله بأنهم يتصرون باطرالي قوله فيما قسله من النصر عليهم وقوله فالشاف بوعدالايمان ناظرالى قوله أوعن ايمانهم وقيل عليه ان تعديث أنفسهم بالنصر بوعدمن الله كاسيانى عن ابن عباس رضى الله عنهما فظن كذب أنفسهم ظن بكذب وعده تعالى وليس الازم أن يكون بوعدمن اللداذ يجوز نحديثها الهم بأمر لم يوحدوا به كاأشار المدعن المستكشف وأما تحديثها باعانهم فظاهر ولاساجة فيه الىجعل الظنءعن المقين حقير دعليه ماقبل ان الظن لايستعمل ععنى اليقين والعلم فيما يكون محسوسا فلايقال أظنى انسانا ولا أظنى حيا (قوله وقيل الضمير للمرسل اليهم) أى الضمائرا لشلائة وتقدّم وجميه عوده الى المرسل والدعوة قولة أنى صُعّوت البّيكم وأمرهم بالمتوحمة (قوله وقبل الاول للمرسل اليهم والشاني للرسل عليهم الصلاة والسلام الخ) المراديا لشاني وعبر أنهسم ولميذكر الشالث لعلممن كون الثانى الرسال والالزم خاوجاله المسبرمن العائد وقوله وماروى عن ابن عباس رضى المدعنه ما الخانصم كذاف الكشاف ولاوجه القوله انصم مع أنه مروى ف العنادى والجواب بأناروا يتسه فيه لاتفتضى نواتره ايس بشئ وقوله على طريق آلوسوسسة اعترض عليه بأن الانبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن وسوسة الشيطان كامر وأجيب بأنه لم يقل انه وسوسة بل على طريق الوسوسة ومنالها من حديث النفس وهو غير الوسوسة (قوله هذاوات المرادالخ) أي الإمرهذاأ ومضى هذا وهونو جمه آخرا كلام ابن عباس رضي الله عنهما بإنَّ المراد بطنهم كذبَّ النفس فىحديثها المبالغة فىالتراخي وطول المذة على طريق القنمل أى الاستعارة القنملمة بأن شممه الممالغة فىالتزاخى بظن الكذب ماءتها واستلزام كل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل مالاحدهما للاخر (هو له وقرأ غيرا لكوفيين بالتشديد) في هـــذا الوجه الضما ترفارسل وما في ما أوعد وهم مصد رية أي فىاليمادالرسل المرسل اليهم وقوله عندقومهم متعلق بجدثوا وقيل تنسازع فيمكذبوا وحدثوا وقدذكر الزمخشري في هدده المقراءة ثلاثة أوجه اختارا لمصنف رجه الله ثانيم الاستبعاد أقولها ورجوع المنالث الى الشانى فى المبنى للمفعول (قولم النبي والمؤمنين) بالنصب على أنه عطف بيسان ان أوبتقدر يمنى وننعيي قرأهما ابن عامر وعاصم بنون واحدة وجيم مشذدة وياء مفتوحمة على أنه ماض مبني للمفعول ومن فاتب الفاءل والباقون بتونين ثانيه حاسا كنة والجيم خفيفة والمامسا كنسة مضارع أغيى ومن مفعوله والفاعل ضميرا لمشكام المعظم نفسه وقرأهما الحسن ويجاهدنى آخرين كعاصم الاأتنه مسكنوا السا والاحود غريكها وتسكيم المنخفيف ومثله كثيروقيسل الاصل نضي بتونين فادغم النون في الجيم ورديأتها لأتدغم فبرأ وقدده فببعضه مبالى جوازا دغامها وقرأها جماعة كالباقين الاأنهم فتصوا الساه ورويتءن عاصم واست بفلط كمانوهم لانه مضارع منصوب وقرأ الحسدن أنجي نونين وجيرمشددة وبامساكنة مضارع نجي المشدد وقرأ أصروأ بوحدوة نحيا ماضا مخففا ومن فاعله وقرأها ابن محمصن كذلك الأأنه شدقدا لجديم والفاء لضم والنصرومن مفعوله وقدر جحت قراءة عاصم بأن المماحف اتفقت على رجمه المون واحدة وقال مكيَّ أكثر المصاحف علمه فأشعر لوقوع خلاف فىالرسم وأماعلى الاخرى فلاخفامهما ورسمت بنون واحدة تشديها للاخفا وبالادغام فكإحذف فالادغام حذف فيه بلحواولى وقوله وانحالم يعينهم الخ أى أنه ظاهر غير محتاج الى التعين لامرهم المستصقون للعاة وقبل للاشارة الى أنه بميرّد مشيئة الله من غيرا ستصقاق له لاحد وقوله وفيه سان المشيئين أىمن شاءانقه تنجاتهم لانه يعلممن المقابلة انهسم من ليسوا بجرمين وهم المؤمنون ومشيئين جع مشيء تمرى المهم فعول من شَا فهوشًا والآخومشي وكرا فهورا وذاّلهُ مرى وقيد عدم ودّالبأس بالنزول لانه قبل أنزول قديدفع ويردّوه وظاهر ﴿ قُولُه في قصص الانبيا الح ﴾ القصمة ما يجرى بين الناس بعضهم مع بعض كالانساء عليهم الصلاة والسلام مع الامم ويوسف مع اخوته ورج الزيمشرى التقسسيرالاقل بقراءة نصصهم بكسرالة ساف جع قصة والفتوح مصدر ععنى المفعول ورد بان قصسة

أوكذبهمالنوميوعدالايمان وقدل الفعير لاهرسك اليهم أى وظن الرسل اليهمأن الرسلقد كذبوهم بالدعوة والوعدد وقدل الاوللامر-ل البرسموالشاني للرسسل أي وظنواأ تالرسل أركذبوا وأخلفوافهما وعدلهم من النصرو خلط الامرعليهم وما رویءن ابن عباس رضی الله عنار ما ان الرسل طنواأنهم أشلفوا ماوعدهم المقهمن النصران صح فقدأ وادمالطن ما يهجس في القلب عملي طهريق الوسوسية هيذا وإنّ المرادب المبالغة في التراخي والامهال على سيالله التنب لوقرأ غيرالكوفين بالتنسيديد أى وغن الرسيل أنّ الفوم فله خديدهم فيمأأ وعدوهم وقرئ كذبوا مالتغفيف وبناه الفاعل أى وظنوا أنهرم فل كذبوافما حسدنوا به عند قومهم المازاني عنهم ولم رواله أثرا ( غامهم نصرنا فننعي من نشاب النبي والمؤمنان واعالم بعنهم لاللالة على أنم الذين وسية أ علون ال تشاء فعاتهم لاشاركهم فيعفرهم وقرأابنعام وعاصم ويعقوب عدلى الفط الماضي المدى المنهول وقرئ قتما (ولايرد بأسناه فالقوم الجرمين) اذارل بهم وفيه بيان المشيدين (القد كان في قصصه م) في قصص الانداء وأعهم أوفى قصة يوسف واخوته

أنلاجسط

وسف عليه المسالا توالسسلام وأسه واخوته مشغلة على قصص وأخسار يختلفة وقديطلق الجمعل آلواحد كأمرق أضفاث أحلام وهوكاقسل الاأنه خلاف المتساد والمشادقانه بقال ف مثلة قصة لاقسص (قع لداذوي العقول الميرأة عن شوائب الالف والركون الى الحس) خسره به لان اللب وإن كان بعض المعقل لكن أصله النسالص من الشي فلذا يقال اكل شي خالص انه لب كذا فاعتسر خساوص العقل من الاوهمام النسائسينة عن الالف والحسرومن لم يقف علمه قال ان المصنف وجه الله تعالى حلوعلى العقل بالفعل فلذا قيده به ولا حاجة اليه ( هو له ما كان القرآن - ديثامفقرى ) يعنى اسم كان ضمير اجع القرآن (عبرقلا ولى الالباب) لذوى العقول المبأة المفسه وممن القصص اذا قرئ بالكسرولا بعوداها لانه كان يلزم تأنيث ضعسره واذا قرئ بضم القاف من شوائب الانف والركون الى المس (ما كان مدينا بفترى) ما كان القرآن سدينا يجوزأن بعوداني القصص والي القرآن لكنه فسر وبما يجرى على القراءتين وعوده الي القصص بالفتح فى القراءة به واليدف ضمن المكسور وتذكير مباعتبار اللبروان جوزلا حاجة اليه (قوله تعالى وأسكن منتری (ولکن تعسد بن الذی بین بدیه) من تصديق الذى بين يديه) العامة على نصب تصديق على عطفه على خبركان وقرأ غيرهم تصديق بالرفع وقد الكنب الالهية (وتفسيل كل شي) بعناج معمن العرب فيمالرفع والنصب والمرادعابين يديه ما تفدّمه من المكتب الالهمة (قو له وتفصيل كل المه في الدين ادماء ن أصوديني الاوله سند شي يعتاج اليه في الدين آلخ) قيسل عبارة كل للتكثيروالتفغيم لالاحاطة والتعميم كافي قوله وأوتيت رنالقرآن بوسط أ وبغيروسط (وهدى) من من كل شي ومن لم يتنسه لهذا الحتاج الى تخصيص الشي بالذى يتعلق بالدين م تسكنف في سانه فقال اد الفلال (ورجمة) يتالج المدادين مامن أمرديق الاوله سندمن القرآن بوسط أوبغيروسط وأبيدرأن عبارة التفصيل لاتتحمل هذا التأويل (القوم يؤمنون) بعد قونه ورديأنه متى أمصكن حلكا مذكل على الاستغراق الحقيق لاتحمل على غيره والعب ان هذا القائل الله علمه وسلم علوا ارفاء كم سورة بوسف فانه فالفاتف مرقوله تعملل وتفع ملالكل شئ يحتاج المهف الدين ففيه دلالة على أنه لا اجتماد في شريعة talestal abed his in a fact of the state of موسى علمه الملاة والسلام لانه فرع الاجال في بعض الاه ورالدينية فيين كلاميه مشاقضية ظاهرة هون المه عليه سكرات الموت وأعطاء القوة والمنصوص عليه في التوراة سمالة حكموشي والوقائع غيرمتناهية فكنف لأيصي ون في شرعه اجتهاد والتفصيل هنابمهني التبيين كاصرح بدف اللغة فلايتاني الاجال والفرع الذي ذكره منكونه لااجتهاد فالشرائع السابقة بمالم يتعرضواله في الاصول لانه لا يترب عليه حكم الا تنوالظا هرأته غرصيم لما \* (سورة الرعام) \* مدنسة وقيدل مكية الاقوله ويقول الذبن ذكره الجيب (قوله يصدّقونه) قدل حل الاعلن على معناه اللغوى فقدر له مفعولا والاولى أن يصمل على المصطلح عليه كى لايد خرل فيه من يصدق بقلبه ويجعد به عنادا ولا يعنى أن من هدا الله لا يعتسد كفرواالآ يتوهى خسواربعونآ بة يتصديقه ولايسمي مؤمنا فالمراد تصديقه تصديقا متعارفا وهوماطابق فيه اللسان الجنان (قوله وعن الني صلى الله علمه وسلم علوا أرقاء كم سورة يوسف الارقاء بالمدحع رقمق ولعل تهو بن سكرات الموت ادعائه صلى الله عليه وسلم بقوله توفني مسلسا وأسلقني بالصالحين وأساعدم المسد فلاعتبساره باواح بسبب مديوسف علمه المدلاة والسلام لاخوته وانكان مسالر فعنه في الدنيا والا خرة كافال

عداى الهم فضل على ومنة \* فلاقطع الرحن عنى الاعاديا وهذاا لحديث رواه للثعلي والواحدى وابن مهدوية عن آبي وضى الله عنسه وهوموضوع وقال ابن كشيرانه منكرمن جميع طرقه وهومن الحديث المشهور الذىذكر فيسه فضائل جميع السور وقد اتفقواعلى أنه موضوع تمت السورة والحداثه على جدع آلائه والصلاة والسلام على أشرف مخلو مائه وخاتمأ تبياته وعلى آله وأصحابه مادى الله بإسمائه اللهم يسرلنا خدمة كلامك ووفقنا الفهم معانيه بالهامك الكعلى ماتشاءقدير وبالاجابة جدير

## + (سورة الرحد)+

السم المالوين الرحيم ) الله

(قوله سورة الرعد) خبرميتد المحذوف ومدنية خبر آخراً وهومبنداً وخبر (قوله مدنية وقيل مكية) قالآلدانى فى كتاب العدد وكونها مكية قول أبن عباس ويجساهد وغيرهماو قال قتادة هى مدنية الانتوا (بسم الله الرحن الرسيم)

(المر) فسل معناه أطاقة أعلم وأرى (بلك

آبات المكاب) بعن طالبكاب السورة وثلك

اشارة المحات المائي بلك الابات المائي المائي المائي بلك الإبات المائي الما

ولايزال الذين كفروا تصيبهم عاصستعوا قارحت ودوى من أقلها الى آخرولوات قرآنا الاكية فانه مدنية وباقيهامى وهى ثلاث وأربعون في الكوفي وأربع في المدنى والمكي وخسى في البصرى وسسع في الشامى (قوله قيسل معناه أناانته أعلم وأرى) حذابنات على انها سروف مقتطعة من كليات وهوأ حدالا قوال السابقة وتخصيصه هنا هذا الوجه لانه مأثور روى عن مجاهد على مانى الدر المنثور فاقبل من انه لاوسِمه لاوَّجِمُّه (قُولُه يَعَيْ مِالْكَتَابِ المُسُورَةُ الحْزِ) لِيسْمِنَ بَابِ اطْلاقَ اسْمُ الْكَلَ عَلى الْبُعْضُ لانّ الكتاب عمني المكتوب صادق على السورة فلاداعي الى التعبؤ زمن غيرقرينة والحامل على ذلك ماستراه فاتعصيم إلحل وقوله وتلك اشارةالى آياتها بإعتبا وانها لتلاوة بعضها والبعض الاتنرف معرض التلاوة صارت كالماضرة أواشبوتهاف الملوح اومع الملك وهذاعسلى جعل تلك مبتدأ وآيات الكتاب خبره وقيل اشارةالى أثباءالرسل عابهم الصلاة والسلام المذكورة في آخر السورة المتقدّمة وأمّااءراب المر فكما مرَّف البقرة (قوله أى تلك الا آيات آيات السورة الكاملة ) قبل ف سانه ان خبر المبتد الذاعرف بلام الجنس أفادا لمبالغة وان هـ فذا المحكوم عليه اكتسب من الفضيلة مايو جب جعله نفس الجنس والهليس فوطامن أفواعه وهوفى الظاهر كالممتنع وأذاقال الزمخشرى الكاملة العسسة فيابها فيحمل على الاستغراق لمقتضى القيام مبالغة في البكال إذا أريد ببكل كتاب السورة أوعلى الحقيقة فهذي اتحياد مفهوم الكتاب بالسورة واداقيل الكتاب دون السورة وقيل الكالمستفادمن اطلاق الكتاب الذى هو هجوع المنزل على بعضه فكأنه الكل في الكال كائه المستأهل لان يسمى كما بادون غيره وايس هذا من قبسلة وآه تعالى ذلا الكتاب المفد المصرجنس الكتاب في المشار اليه فيفيد أنه الكامل دون ماعدا ممن الكتب اذالمسندهنا ايس معرّفا بالامحق يفيد حصروفي المسند البه بلالمضاف الى المعرف وقمل ات السكال مستفاد من حل اللام على الاستغراق أوالحقيقة للمبالغة في الكال لالآمد خول اللام ليس جسندفان مدارا لافادة هوكون اللام لائحدا لمعنبين المذكورين ليس الاوليس بمغصوص بالمسندومن ادعى ذلك فعلمه السان قبل لان ذلك اغا منتظم أن لوكانت السورة من افراد الكتاب كما أن زيدا في قولك زيدهوالرجل من افرا دالرجال وما قالوه في ذلك السكتاب لا 'من غسيرما نحن فيه ثمانه انمياا عتبرهذا المعني همه خاله خدد الحكم ولم يعتبر في سورة يوسف لوصفه بالمين ولا يحنى علىك انه اذا أريد بالكتاب السورة فالا كات أمّاأن رادبها جدع آياتها أولاوالمراد الاولوجدع الآكيات والسووة فتكون الاضافة مبانية ويؤل المعنى الميآن تلك آمات هي الكتاب ومعناه معنى ذلك الكتاب والمآل أنها سورة كاملة عجيبية ولابذللقائل من الاعتراف بهذاأ يضا وماأورد ممن الشبهة قدعرفت دفعه وقدعلم من هذا فأئدةوهي اتا الخبراذا كان مضافا اصافة بيانية الى المعرف بالملام الجنسية يقددا لحصر وماذكر مشراح الكشاف خال من السَّكلف والجار (فوله أوالقرآن) بالنصب عطف على السورة فالمعنى آيات هذه السورة آيات القرآن ولايلزم منسه كون آيات السورة جميع آيات القرآن لعدم الفائدة فيه وانماج وذه ف ورة بونس لوصفه بالمكم (قوله هو القرآن كله) تفسير للذي أنزل ولم يفسره أحد ببعض القرآن هناواذا كان في محلبرً عطفاً على الكتاب فالحق خبرمبتدا يحذوف أي هوا لحق أوذلك الحق (قوله عطف العبام على انداص) قدل طده ان الكتاب الماجعن السورة أوالقرآن كامروايس اعم لانه المامن عطف الكل على المزءا ومن عطف أحد المترادفين على الاسخر وكذا ماقدل ان هذا الوجه على ارادة السورة من المكتاب ولسرهذا بواودلات التفسيرا لمذكور للمرادمنه في النظم والعموم والخصوص ماعتبار مفهوم الكتاب يمعني المكتوب من القرآن المتلو السادق على الكل والجز والمراد منه أحدما صدقاته والذي أنزل ماأنزل عملى النبي صلى الله عليه وسلم وهوأ عم من ذلك بل من القرآن فقد بر (قو له أواحدى الصفتين على الا عرى قيل هذا اذا أو يدمالكتاب القرآن فيل وفيه ردّعلى أبى البقاء رحمه المله أذ يعلم نعما الكتاب منادةالوارف اسفت سكفوله أتانى كتاب أبى سفس والفاروق ويدعليه ات الذى ذكرف نيادة المواو

للالصاق خصه صاحب المغنى بمباذا كان النعت جدلة ولم نرمن ذكره في المفرد في غسيره في الخلوه في ماذكره المصنف هوكقوله يه هوا لملك القرم وابن الهمام » (قوله والجلة كالحجة عسلى الجلة الاولى) يهى على هذا الوجه وهوما اذاكان مبتدا وخبرا وعلى ماقبلها لحقّ خبرمبتدا محذوف وفى آلكشاف بعد ما فسمرا لكتاب بالسؤرة هو الحسق الذّى لا مزيد على ملاهذه السورة وحدها وفي أسلوب هذا الكلام قول الاغمادية هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها تريد الكملة والانمارية هي فاطمة بنت الخرشب وادت لزياد العبسى دبيعا السكامل وعارة الوحاب وقيس الحفاظ وأنس الفوارس وكانت العرب تسميهم الكملة قال فى الكشف وهو تفليب كالعمرين ان جعل الكامل لقيا وان جعل وصفا غالبا فأظهر وفيه تظرلانه لابكون تغليبا الااذا كأن لقبا وجعسل الجعاد أمااذا كان وصفافلا تغليب فيسه الايادعا والاختصاص فكيف يكون أظهرمع انه لقب بلاشبهة وفيه كلام في حواشي المطوّل وكانت قيل لهاأى بنيك أفضل فقالت رييع بل عارة بل فيس بل أنس ثكلتهم أن كنت أعل أيهم أفضل والله انهم كالحاقة المفرغة لايدرى أين طرفاها ووجه الشبه عقلي مركب في حكم الواحد وهو امتناع تعين أحد المتقابلين فع ما أعنى الفياضيل والمفضول في المشهدوالطرف والوسطف المشهدية فيكا انها نفت التفاضل آخر اما ثبات السكال لكل واحدوأتت بالاجال بمدالتف سل للدلالة عسلي أن كال كل واحدمنهم لا يحمط به الوصف كذلك هنالماأنبت الهذه السورة بخصوصه بالكمال استدول عليه بأن كل المنزل كذلك فلاتختص سورة دون أخرىبالكماللدلالة المذكورة رهدذا وجه بلسغ ومعنى بديع وماذكره المصنف رجمه تعالى شئ آخو وهوأن هذها لجلة لتقر رماقيلها والاستدلال علمه لانه اذاككان كل منزل علمه حقا كان الكتاب النازل علمسه كلاو بعضا حقافه وكامل لانه لاأكسل من الحق والصدق وانساقال كالحجة ولم يقل انه سجة لانه لا يلزم من الحقية الكال ولانه فيه شائية اثبات الشيئ بنه سه فتأمّله (قوله وتعريف الخبر واندل على اختصاص المترل بكونه حدًا) اشارة الى ودداسل الفافين للقماس فأنهم والواالحكم المستنبط بالقساس غسم منزل من عند والله والالكان من لم يحكم مه كأفر القولة تعالى ومن لم يحكم عا أزل الله فأوائك هم الكافرون وكل مالسر منزلامن عندالله لس جدي الهذه الاستاد لالتهاعد في أن لاحق الاماأنزله فأشارالي ابطال المقدمة الثانية بأن المراديا لمنزل من عندالله ما يشمل الصريح وغيره فيدخل فسه القياس لاندراحه في حكم القنس علمه المنزل من عنده وأص فاللقياس في قوله تعلى فأعتبروا بأأولى الابصار الدالء لي حسين اساءه كابين في الاصول وسكت عن ابطال المقيد مة الا تخرى لانّ ابطال احدى مفدد متى الدارسكاف في عدم صحته واستقامة الاستدلال به مع انه على عامر فى المائدة انّ المرادية مم الحبكم اسر هو الحبكم بغسره بماذكر بل الاستهامة به وانسكاره وقد فهال انّ المراد من لم يحكسم يشي أصلام أنزله ولاشك اله من شأن الكفرة أوان المراد بما أنزله الله هذا التوراة بقريسة ماقسله وينحن غسرمتعيدين مهافتختص مالهود وتكون المراد المكريكة رهم اذلم عكموا بكتابه سموقص نقول بموجيه كابين في شرح المواقف ولاقصور في كلام المصنف رحيه الله تعيالي كإقبل ثمانه قيسل لمنانع انجنع دلالة هذه الاسية عسلى القصر بلهي دالة عسلي كال الحقمة في المنزل لعسدم الاعتداد يجتمية غيره لقصوره عن مرتبة المكال كماأشارالسه الزيخ شرى و به يشدفع ما يتوهم من أنّ الحسكم بكمال السورة يشعر بأن غيرهاليس كذلك ولوسلمانه حقسق فهوبالاضافة المءتسيره من الكتب المتزلة لتحريفها ونسخها فقوله وغسيره أىالسسنة والاجساع وفسه اشارةالى انتقاص دايلهم بهسما والجواب الجواب ومانعاق المنزل الخ أشارة الحمامي وقوله وما آتاكم الرسول فخسذوه وكنتم خيراتمة وضوه يماينبت حقيدة ذلك تمان مآذكروه من كونه اشارة الى الدلسل المذكور فى شرح المواقف حق يعتذرعن عدم تعرضه المقدمة الاخرى عامر غيرلازم لموازان سيدأن حصرا لحقية في المنزل من الله بقتضىء ومحقية القياس لانه من تصرّف الجههـُ دين فيدفع بمناذ كرمن غير حاجة الى تسكلف ماذكر

الداحي الي مامرّ من القصور فتأمل (قول ميندا وخبرالخ) رج هذا في الكشف بأن قوله وهو الذي مذالارم عطف عليه على سبيل النقابل بين العاديات والسفليات وفى المقابل اللبرية متصنة وكذا هذاليتوافقاولد لالته على أن كونه كذلك مقصود بالحكم لاأنه ذريعة الى تعقس الخدير وتعظاءه كاهو مقتضى الوحمالاتتي وهوعلى هذا جلة مقزرةلقوله والذى أنزل المكامن ريك الحق وعدل عن ضمهر الرب الحا بللالة الكريمة لترشيح المتقر بركانه قبل كيف لا يكون المنزل بمن هذه أفصاله هو الحق وتعريف الطرفين لافادة أنه لامشارك فيهالاسم اوقد جعل صلة للموصول وهدذا أشدمنا سبة للمقام من جعله وصفامة يدالتحقيق كونه مدبرا مفصلامع التعظيم لشأنه مما كافى قول الفرزدق

ان الذي سمك السماء في النما . منادعا مما أعزوا طول

ولاتناف بن الوحهن ماءتيارات الوصدفية تقتضى معاومتها والخبرية نقتضى خلافها لاشهامعاومة علههما والمقصود بالأفادة قوله لعلسكم بلقياه ربكم توقنون فالمعني انه فعلها كلها اخلك وعلى الشياني فعل الآخدين لذلك مع أنَّ السكل لذلك وهذا بمساير ج الوجه الاول أيضا كاير جمه أن ذكر تدبيرا لا آيات وهي الرفع والاستوا والتسحير فانه ذكرها ليستدل بهاملي قدرته وجمله ولايستدل بهسا الااذا كانت معلومة فيقتض كونهاصفة فأنقلت لايذفي الصله أن تبكون معاومة سواكان الموصول صفة أوخبرا قلت أذاكان صفة دل على انتساب الاكاتال الله تعالى واذا كأن خسيرا دل على انتسابها الى موجوده بهم وهو غيركاف في الاستدلال ( قبه له والخبريد برا لا مر ) ويفسل خبر بعد خبر وعلى الاوّل هما مسهمّاً نفان أويد ترسال من فاعل سعفر ويفسل حال من فاعل يدبرا وهما حالان من ضميرا ستوى وسعومن تتمته لانه تقر رلعني الاستقوا وتبيينه أوجسلة مفسرة (قوله أساطين) جع أسطوانة وهي السارية معربة الستون ووزنها افعوالة أوفعاوانة كحكمافي القاموس ووقع في بعض نسخه افعوا تهمن غلط الكاتب والصيرما فاله في المصباح من أنه بضم الهمزة والطاء السارية والذون عند الخليل أصل فوزنها افعوالة وعنديقضهم زائدة والواوأ صل فوزنهاا فعلانة وجعه أساطين واسطوانات 🔞 ﴿ قُولُهُ جَمَّعُ عَمَادُ كاهاب وأهب أوعود كالمترعطف على عادوقال أبن مالك فى التسهيل انهجع لفاعل وذكرواله أمثله فى كلامهم باغت اشيء عشر ثالا كافي شرح التسهمل والمزهر وماقيل انه جع العماد كادم وأدم واهاب وأهب وأفدق وأفق ولاخامس لهامرد ودوكونه جع عودلات فعيلا وفعولا يشتركان فى كثيرمن الاحكام وهو يخالف المافى التسهيل من وجهين لانهم جعلوه جعاوه واسترجع ولانه ذكرأنه اسم جعلفاعل وهم جعلوه المفعيل أوفعول أوفعال والامرنيه سهل ورج كونه اسم جع برجوع ضمييرتر ونه في قراءة أبي البه وقيل انه راجع رنع السموات بغيرهمد (قوله صفة تعدد أواستثناف) على كونها صفة بصع توجه النثي الصفة فكون لها حداكمته اغيرم تية والمرادبها قدرة الله فيكون العمدعلي هذا استعارة ويصم أن يكون لنفي المه فة والموصوف على منوال قواده ولاترى الضب بها ينجدر لانهالو كان الهاعد كانت مرتبة وهذا فى المعنى كالاستثناف لانها حمنشذتكون جلة مستأنفة اسان موجب أنّ العجوات رفعت بغير جمسدكانه لمساقسل رفعها بغيرعد قيل مأآ ادليل عليه فقيل رؤية الناش لهايغبر عدوالسه أشاذ يقوله للاستشها دفهو كَقُول القَـاثُلُ \* أَنابلاسيفُ ولارع تُرَّاني \* ويحتمل أن يَكُون استَثْنا فاغويا بدون تقديرسؤال وجواب وماقبل ان المراد بالعمد الغير المراية جيل قاف غير مناسب رواية ودراية (قوله وهودليل على وجود العانع الحسكيم الخ) كونها متساوية في الجرمسة أمر مقرّر مثبت في الكلام في اقد ل أنه لادابل عليه عقلاونقلانا ننئ عن عدم الاطلاع وكذااحتمال كونهام كبة من أجزا مختلفة المفاتق بعضها يقتضي الارتفاع وبعضها يقتضي التسفلوات هذا دليل ظني فثدبر وقوله ليس بجيسم ولاجسماني أى فيه خوا ص الاجسام كالتميز اذلولم يكن كذلك لزم التسلسل وقوله ماذكر من الآيات أى من تسمير الشمس واخواته وقوله بالحفظ والتدبيراشارة المائه ليس المراد بالاستوا كظاهره بل هواستعارة غشيلية

(اقدالذى دفع السفوات) مستداوش- بر ويجوزأن بكون الوصول صفة واللعريدبر الامرابغيرعد) أساطين عاد كاهاب وأهب أوعود المحادي وأدم وقرى عدرسل (ترونم) مفاهمه الواسية الما الاستنسهاد برفية مم السموان كذلك وهو دلسل على وسود العانع المستحيم فات ارتفاعهاء کی الاحسام السادینالها في مقمقة الجرسة والمتماسة المتمانة ولايدوان بلون بنسم ليس بجسم نعم بالممال معرف المسالم مادادته وعلى همدنداللها عامو ماذكرمن مادادته وعلى همدنداللها الآيات (تراسم وي على العرش) والمنظ

والتدبير

الماذكركامة تقرره وقوله كألحركه المسقرة أى في هذه النشأة وقوله ينفع أى يعيري العادة على ماأراده الله فليس ذهابا الى مَأْ ثير العلويات (قوله الدَّة معينة يتم فيها) وفي نسطة بها أدواره أولف ابد الخاشارة الى أنَّ الآبِ لَكَا يَطِلَقُ عَلَى مُدَّةً النَّهُ إِطِلَقِ عَلَى عَايَّتُهَا كَامْرُ وأنَّ النَّه مُركَنافع العباد في همذَّ ما لا إو وعن ابن عباس رضي الله عنهما كل منهما يجرى الى وتت. مين فانّ الشمس تقطع الفلا في سنة والقمر في شهرلا يختاف جرى واحدمنهما كافى قوله تصالى والشعس تجرى لمستقرلها والقمرفذرناه منازل قمل وهذا هوالحق فانفسيرا لاآية وأماقول المصنف وجماقه تعالى أولغا يةمضر وبدالخ فلا يناسب الفصل به بين التسخيروالندبير تمان غايته ماالمذكورة متعدة والتعبير بكل يجرى صريح في التعدد وماللغاية ألىدون اللام ومارديه من أنه أن أرادان التعبيريه صريح في تعدد ذوى الغاية فسلم لكن لا يجديه نفعا وانأراد صراحته في تعدد الغاية فغيره سلمواللام تجيى بمعسى الى كافي المغنى وغسيره وهوانسا بقتضي صته لامناسيته الظاهرولما بعده وهوالذي ذكره المرج لتفسيرا بنعباس رضي انتهضهما على مااختياره المصنف رجه الله تعالى فتأمل واذاالشمس كورث عبارة عن فنا العالم وقيام الساعة كاسبأتي وقوله أمرملكوته أى ما يجرى ف ملكه (قوله ينزلها وبيسنها مفعلة الخ) فالراد بالا يات آيات الكتاب المنزلة وهوالمناسب لماقبله أوالرادبالا يات الدلائل لانه المناسب لما بعده والمراد بالدلائل رفع المحوات بغسر عمدالخ وتفصملهابمه ني احسدائها وقال غسيره بمهني تبيينها والمراد بالدلائل مايدل على وجودالصائع ومهةاته وألوهيته وحكمته وقدرته ويلزم من معرفة ذلك العلم بحصه القول بالحشروا انشر والجزآء كاذكرهالمسنف رحمه الله تعالى بقوله أن من قدرالخ ( قوله بسطها طولا وعرضا) استدل يه العضهه بمعلى تسطيح الارص وأنهاغ مركربة بالفعل وأن من أنيت أراديه أنه مقتضي طبعها كابن فعدله وردبأنه ثبتك ويتها بأدلة عقلية لكنه اهظم برمها بشاهدكل قطعة وقطرمنها كأنه مسطيروهكذا كلدامية عظمة ولايعهم كريتها آلاالله (قوله جمع راسية الخ) اعترض عليه بأن أئمة آلعر بية كابن مالك وابن الحباجب وأبى حيان صر حواً بأنّ فواعل يجمع عليه فاعله مطلقا وفاعل اذا كان صفة مؤنث كمانض أوصفة مالايعة قلمذكرا كجمل بازل ويوازل أواسما جامدا أوماجرى مجرامكماتط وحوائط وأتماصفة المذكرا لعاقل فلاتجمع عليسه الاشذوذا كهمالك وهوالك ومنظن أتفاعلاا لمذكر لايجمع علمه مطلقا فقد غلط كاصر حبة ابن مالك فى كافئه وشرحها وهوممالاشهة أنسبه وقدتد مالمصنف رجمه الله تعبالى المشهور منهسم فأوردعلمه ماأ وردعليهم ثم ان ماذكره لايجلو والثانى غديرم ادولانه جع جبل فيلزم كون مفردرواسي رانسسا والاقل مفرده أيضا جدل لاأجدل لانه ايس بجمع الجمع كاصر تحبه أهل الغسة وأماقول أبي حمان رجه الله تعمالي بأنه غلب على الحيال وصفهابالرواسي والمأاسة غنوا بالصفةعن الموصوف جعجع الاسم كمائط وحوائط فلاحاجة اليه وما أوردمن أت الغلبة تنكون بكثرة الاسستعمال والكلام في صحته من أوّل الامرفة يساذ كره دورنّيه نظر لان حك ارة استعمال الرواسي غير جارعلى موصوف تكني لمذعاه فتأتل وكذاما قمل انه جعر اسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة (قوله على أنها صفة أجب ل الخ ) لما كانت صيغة جدع الكثرة الفظ تنتظم اضعاف عدد بعم القلة لذلك الكفظ وان أريد بجمع القلة غاية مايصم أن يعلق عليه فلدا قيل أجيل راسسة وجبال رواس وردعليه ماقيسل من انه اماأن يرا دبالجبال الاجبلات بدع الجع فلا يخطربيسال أحبدولا يتوقف تحقيق مرادا المنف علسه فن أوردعلي المسنف أنه لاحاجة الى جعل مفردها فقة لجع القلة وهوأ جبل بأن يعتبر في جع الكثرة التظامه لطو القيمن جوع القلة بنزل كل منها منزلة مفرد و فقدأ لزمه مالم بازمه واذاصم اطلاق أجب لواسية على جبال عطرمتسلاصم اطلاق الجبال على جبال جيع الاقطارمن غيرارادة بعل الجبال جع أجبلات وعياد كالسن أيضاف ادماق لاالعال

(ويعدرالشمس والقدمر) ذلاجه ما الم أرادمنه ما طارك المسترفعلى سلمان السرعة ينفع في مدون السكافتات وبقائها ( كل يعرى لا جسل سعى ) الدورية بتم مر مدون منظم دونها في منظم دونها في الدواره أولغا به مضروبة منظم دونها في المالية منظم دونها أدواره أولغا به مضروبة بالمنظم دونها سنر، وهي اذاالهمس تورث واذا العبوم الكدرت (دبرالام) أمر الكونه من الاصاد والاعدام والاسا والامانة وغير ذلك (خصل الآيات) بنزلها و بيسنها مفعلة أوعد ثالدلا: لواسد العدواسد (املكم القاءر المستمر فوقنون المكر ننف كروافها وتصفقوا كالقدرنا فتعلوا أندن قدرعلى خلق هذه الاشياء وتدبيرها قدرعلى الاعادة والميزا • (وهوالذي مدّالارض) بسعادا طولا وعزف الثنت عليها الاقلمام ويتقلب عليها المدوان (وجعل فيهارواسي) حالانواب من رساالشي اذائبت مسيح راسسة والنا التأنيث على أنهاصغة أجسل اولام بالغة

(وأنم ادا) فيها الى المال وعلق بهما فعلا وأحدامن حيث القالم الرأساب لتوادها (ومن كل المثرات) منعلق بقوله (جعل فيها زُوج من النين) أى وجعل فيها من جين انواع النمرات صنفين المنين طلاووا المامض والاسودوالا بيض والصغيروالكبير (يغنى الاراانهام) بلسمه مكانه فيصدا الجوملا بدرما كان ف أوقراً حزة والكافئة وأبو بكريعشى التشديد (ان في دال لا ما شاه وم ينفيكرون) فيهافان تسكونها وعصدها وحهدون وحهدليل على وحود صانع حكيم و الرام ها وها الساج (وفي الارض قطع المقعا ورات) بعسها طسة وبعضه استه وبعضها وخوة ويعضها صلسة ويعضها أصلح الزرع ون الشعروبه فيها بالمكس ولولا تحصيص مادرموقع لافعاله على وسعه دون وسعه لم آسکن ما درموقع كذلك لاشتراك المتطعى الطبيعة الارضية و ما یازه به او بعرمن ایما بتوسط ما بعرمن و ما یازه به او بعرمن ایما من الاسباب السماوية من من المامنة الم منشاركة فى النسب والارضاع (وجنات من أعناب وزرع ونعمل) وبسانين فيها أنواع الاشعادوالررع وتوسيدالزرع لانه مصدر فأمدله وفرأ ان لنعواله عرو ويعفوب وسفص وزرع ونخيل صدوان بالرفع عطفاعلى ومنات (منوان) نعلات أمله اواسد (وغيرصنوان) ومنفرفات عثلفات الاصول

الماذكرفان جعية كلمن صيغتي الجعين انماهي لشعول الافراد لاياعتبار شعول جوع القلة الافراد وجع السكرة الحوع القله فكل منهما جع ببلاات جبالاجع أجبل فتدبر (قوله وطاق بهما فعلا واحدا) من حيث التالج الأسباب لتوادها هذابنا على ماذهب السه بعض الحريكا من أنّ الجبال الركبها من أجارصلة اذاتساعدت المها الابخرة احتست فماوتكاملت فتنقل مساهاوريما خرقتها لخرجت منها والذى تدل عليه الا ماواتم ا تنزل من السماء ولما كان مزولها عليها أكثر كانت كثيرا ما يحرج منها ويكفى هذا لتشريكهما فعامل وجعلهما جلة واحدة (قوله أى وجعل فيهامن جيع أنواع المرات الخ) يعنى أتمعنى كون الغرات زوجين نوجين أن كل تمريخ تلف بمساد كروترك تفسيره بأنه حين مدّا لارض جعل كلصنف منها زوجين لانه كمافى الكشف دعوى بلادليل والزوج يطلق على الشيئين ا ازدوجين وعلى كلواحدمنهمافان أريدالاول فائنين مؤكدوان أريدالثاني فبين (قوله يلبسه مكاله فيصيرا بلومظلا بعدما كان مضمأ غشيه بمعنى ستره وغشاه بكذاجه لهسائراله ومنه غاشية السرج والنهارزمان ظهور الشمس وانتشارالضوم واللمازمان غسو بتهافلس أحدهما مستورا بالاخر فلذا جعلوه بمعنى غشيان مكان النهاروا ظلاله 4 وذلك عنزلة غشب أنه نفسه فالتعبق زف الاسنا ديأسنا دما لمكان الشئ اليه ويتجوز فهدأن يكون استعارة كقولة يكوراللمل على النها رجعاه مغشما لانها رملفو فاعلمه كاللباس على الملوس والاؤل أوجه وأبلغ ومكانه هوالجق وفى جعسه مكاناله تتجوز لان الزمان لامكان لبروا لمكنان الضوء الذى هولازمهواكتني بذكرتفشسية الليل النهارمع تحقق عكسه للعلم به منه مع أت اللفظ يحقله مالان النغشية عِمِينَ السَّرُ وهي أنسبِ طلله ل من النهار ﴿ قُولُه فَانَ تُسَكُّونُهَا وَيُخْصُهُ هَاتُوجِهُ دُونُ وجِهَ الخ ) قال الامأم الاكثرفي الاتيات اذاذكر فبها الدلاثل الموجودة في العالم السفلي أن يعيع ل مقطعها ان في ذلك لا تيات لفوم يتفكرون ومابقرب منه وسببه أت الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي الى الاختلافات الواقعة فيالاشكال الكوكسة فرده اقه ثعالى بقوله لقوم بتفكرن لانآمن تفيكرفيها هلمأنه لايجوزأن يكون حدوث الحوادث من الاتصالات الفلكية ولذاعقيه بقوله وفي الارض قطع الخومن تأمّل هذه اللطائف علم اشقال القرآن على علوم الاولين والاتنوين ثم بين كيفية الاسستدلال بما فحصمنه المسنف في قوله بعضها طيبة وبعضها سعنة الخ (قوله لاشد تراك تلك القطع الخ) وأتنا اشتراكها فى المنبيعة الارضية فظاه ولانها بسسيطة متعدة ألمادة ومايعرض لهاباله ينالمهملة على العصيع وفي بعض النسخ يقرض بالفاء أىما يقذراها وبينه بالاسباب السماوية وقوله من حمث انهامتضامة تعليل للاشتراك وقوله متشاركة فىالنسب أى فى نَسْبُ العلو يات وأوضاء ها فى الافترا نَات ونحوها ﴿ قُولُهُ وبِساتِينَ فَيَهَا ٱ نُواع الاشْتِهار والزروع)بسا تنجع بسنان وهوالحديقة معرب بوستان وفىالسكشاف وفى بعض المصاحف قطعما منجباورات علىمعنى وجعل وقرئ وجنات بالنعب للعطف على زوجين أو بالجزعلى كل النمرات وقرئ وزرع ونخبل بالجزعطفا على أعنساب أوجنات اه وماذكره المصنف دجه الله تصالى الغااهرأنه على رفع جنات عطفاعلي قطع وقرئ ينصبه عطفاعلي زوجسين مفعول جعل ومن كل التمرات حالامقذ مالاصلة جهول انسادا لمعنى علمه أي جعلنا فيها زوجين حال كونوسمامن كل الثمرات وجنات من أعناب ولايجب نقييدالمهطوف بقيدالمعطوفعليه فانقلتانهم كالوافىقوله ويوم سنيزادأ عجبتكمانه لازم قلت كال في الكشف مرا دهم ثمة انه الطاهرالذي لا يخيالف الالقريبيّة وههناالة ريشة فاثمة وقرئ بجيرٌ وعطفاعلي كلالتمرات على أن يكون هومفعولا بزياد تمن في الاثبات وزؤجهن اثنن حالامنه والتقدر وجعل فيهما من كل النمرات حالة ،كونها صنفين صنفين وقوله ويوحيد الزرع يعدى لم يقل زروعا لانه مصدر في أصله وفى نسخة فى الاصل مصدر ذرع يزرع زرعا فالمصدر شامل للقليل والكثير ( في له وقرأ ابن كشروأ يوعرو ويعقوب وحفص وزدع ونخيل صنوان بالرفع عطفا على وجنسات الميه تسميريذ كرصنوان كمانى نسخه وفي نسخمة اسفاطهما وهي ظاهرة لانه أيس معطوفا بل تابيع للمعطوف وكذافي قوله وجنات الواركا

فىالتسخ فات المعطوف علم مجنات ثمانه اداعطف على جنات فهوواضع وأتماا داعطف على أعناب والزروع لانعد حداثق فجعله في الحسك شف من نحومت قلد استيفا ورسحا أوالمرادات في الجنات فرجا مزوءة بينالاشعباروهوأحسن منظرا وأنزه (قوله وقرأ حفص بالغيج وهواغسة بنى تميم كقنوان في جعةنو ﴾ على قرآء ذالجهوربالكسرهو بما اتحذ فيه مثناه وجعه قال البُّ خالويه في كتابه أيس ولم يأتُ منكه الائلاثة أسماء صنووصنوان وقنووقنوان وزيدعمني مثل وزيدان وحكى سيبويه شقدوشقدان وحش و-شان للبستان وكون هذه مروية عن حفص نة لدالجعبرى ترجه الله تعالى في شرح الشاطسة فقال روى اللؤلؤى عن أبي عروالقواس عن حفص ضم "صادصّنوان فسقط ماقيل انّا المسنف رحمه الله تعالى تسع فسعه الامام واسكن لم تقع هذه القراءة منسوية الى حفص فى كتب القراآت المشهورة بل عزوها الى الن مصرف والسلى وزيدين على وسب اختلافهم أن الفرا آت السبع الهاطري متواترة وقد إينقلءنهممن طرق أخرقراءة فتكون شاذة وقارئه باأحدالسيمة فاعرفه فانه غيني علمه أمور يعترض بها على الناقل كاهنا (قوله ف النمر) الاكل بضم الهمزة والكاف وتسكن ما يؤكل وهوهنا النمروالب فَغَى كَلَّامِ المُصَنَّفُ رَجُحَهُ اللَّهُ تَعَالَيْ تَعَالَبُ وَالْأَصُولَ هِي الْعَنَاصِرِ وَالْاسِبَابِ مَا يَغُو بِهِ كَالَّهِ يَ وَحَرّ الشمس وفعوه بمباجعله الله سيبالذلك وقوله لدطايق قوله يدبرا لامن لدس المراد أن القراءة مالرأى لاجل هذا كمانوهم بلكان وجه نزولها كذلك في تلك وهذا هوالظاهر وقوله يستعملون عقولهم اشارة الى أنه نزل منزلة اللاذم (قولة وان تعبيا معدمن انكارهم الخ) هكذا قرره الزيخ شرى واعترض عليمه بأنهذا المس مدلول اللفظ لانه جعل متعلق عمه صلى الله علمه وسلم هوقو اهم في انكار المعث وجواب الشرط هوذلك القول فيتحدالشرط والجزاء اذتقد برمان تبحب من انكارهم البعث فأعجب من قولهم فىانكارالبعثوهوغ يرصيح وانماالمعنىان بقع منك عجب فليكن من قوله مأثذا متنااكخ وماذكره وجه حسن جعدل تعب منزلامنزلة اللازم والخطاب الذي صدلي المه عليه وسدلم وأمااع تراضه فغير صحيح لانّ مرادهـ معدجه ــ ل الخطاب للني صلى الله علَّه وســ لم أنَّ الشيرط والْحِزا مُتحــ دان صورة ومتغايران حقيقة مسكقوله من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وقوله من أدرك الصمان فقدأ درك المرعى وهوأ بلغ ف الكلام لانّ معناه أنه أص لا يكننه كنهه ولا تدول عقيقته وأنه أص عظم كاأشاراله المصنف رجه الله تعالى بقوله حقى بأن يتجبمنه وقدل الخطاب عام أى وان تغب المن نظرف هذه الآمات وعلم قدرة من هذه أفعاله فازد دتهيا بمن يذكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شئ عليه وقيل المعنى أن تجدّد منك التجب لانكارهم البعث فاستمرّعلمه فلن انكارهم ذلك من الاعاجيب كأتدل عليسه الاسمية (قوله فان من قدرعلى انشا ماقص عليك النا يعنى ماذ كرسابقامن الامورالعيب ةالتي تدل عسلى قدرة يصغر عنسدها كل عظيم ودلالة ماذكر عسلي المبداظاهرة وكذأ قبول موادها التصرفات بفوها واخراجها المروغ يرداك (قوله بدل من قولهم) قال أبوحيان رجه اقه تعالى هذاا عراب متكلف والوجه هو الناني من أنه مقول القول والقراآت في أثذا واتنا مسطورة في نها وقوله والعبامل في اذا محذوف دل عليه أثنا الني خلق جسديد وهو نبعث قال أبو البقاء رحما لله نعالى ولا يجوزأن بعمل فيه ما بعدان والاستفهام لان معمول ما بعدهم الا يجوز تقدّمه عليهما ولا كمالات اذامضافة المهورة الثانى فى المغنى بأن اذاعندمن يقول بأن العمامل فيها شرطها وهو المشهور غيرمضا فة كابقوله الجسع اذابر مت كقرله واذا تصل خصاصة فتعمل وقبل فالوجه في ردّه ان علونهما موقوف على تعييز مدلولها وتعدينه ايس الابشرطها فددور وقيه تظرلانها عندهم بمزاة متى وابان غسير معينة بلمبهمة كافىذكر والقاتاون موصر حبه في المغنى (قد لدلانهم كفروا بقدرته على البعث) كايدل طيه ما قبسله من انكارهم له وهوكفر بالله لان من أنكر الدرته فقسد أنكره لان الاله لا يكون عامرا ولائه تسكذيب لله وارسله عليم السلاة والسلام المتفقون عليه (قوله مقيدون بالشلالة لارجى

عرأسه مريالهم وهوانة بنيتم كقنوان قى مع قنو (نسق عا واحد ونه فال به فها من فرالا على في الفرشكال وفيدا ولا عد وطعم وذلك أبضاء المالعلى السانع المكيم فاقالت المفهام المحالم الاصول والاسماب لا يكون الا بغضيص فادرهنار وقرأان عامروعاه مرويعة وب أبسق بالناف يحدعلى قاويل ماذكرومون والكماني فف لبالهامليطابق قوله يدبر الامر (الآفاذ لانكانسانسوم بعسقاون) المعدادن عقولهم النفكر (وان نعيب) المعدون الكارهم المعن (فعيد قوام) ن الفريد المنافذة السري عليه المنافذة المسري عليه المنافذة المناف والآيات العدودة على وسود المه أبات من عادلان المادة من من المادة من الموادلانواع والمرته وقدرل الموادلانواع وسرَّفاته (أنذا كان المأنيالي خلق مديد) بدل من قولهم أومفعول له والعامل في اذا يمذوف دل عليه أونالني خلق جديد (أولايك الذين وفروارجم كالمعم كفروا بقدرته على البعث رواً والنالاغلال في العام) مقدون (وأوالنالاغلال في العام) الف الالاربى والمدوم أدبغاون بوم القيامة

نستلاصهما لخ) يعنى هذه الجلة ان تطرالى ماقبلها وجعلت وصفالهم بامتناعهم من الايمان واصرارهم على السكفرفهي تشبيه وغثيل لمسالههم في الدنيساف الاصرار وعدم الالتفات الى الحق يحسال طسائف أ فأعناقهم أغلال لا عكنهم الالتفات كتواه

كمن الرشادوة دخلفت في نفر ﴿ لَهُمَّ عِنْ الرَّمْدَ أَغْلَالُ وأَقَادُ

واننظرانى ماييسدها تكون لوصف الهم فىالا توقاتنا حقيقة وهوظا هركلام المصنف رحدانة تعانى واماتشبيه الحيالهم بعال من يقدم للسياسة (قوله وتوسيط الفصل اتفعيص الخلود بالكفار) يعسن أث الناوده ناعلى ظاهره لابمه في الكث الطويل فالمرادبا صحاب النارا لكفاروا لخاود مقسورعا يهسم وإذاوسط الضمسير وأوردعامه أنه لدس ضعيرفصل لانشرطه أنيةع بين مبتدا وخير ويكون اسمامعرفة أومشال المعرفة فيأنه لايقدل حرف التعريف كافعل التفضيل وهذاليس كذلك وقيال فجوابه مراده بضمه برالفصل الضميرا لمنفصل وأنه أتى يه وجعسل الخبر بعسلة مع أن الاصل فيسه الافراد لقصد القصمص والمصركاف هوعارف ولايحنى أنه منءنا مةالقاضي ولوقيل ات الزمخشري لايتبع الصاةفي اشتراط ماذكر كاأن الحرجاني والسهدلي جؤزاه اذاكان الخبرفعلامضا وعاواسم الفاعل مثله وقدتيعه المستنف رجه الله تعالى اسكان أقرب (قوله ما احقو بة قبل العافية) يعنى أنّ الواد بالسيئة العسقوبة التىهتدوابها والرادبالحسنةالسلامةمنها والخلاصمنهاوالمرادبكونهاقبسلاأهافيةأن سؤالها ة مل سوَّالها أوانَّ موَّالها قدل انقضا · الزمان المقدِّرلها (قع له تصالى وقد خلت من قبله سم المثلات الخ) الجسلة حالبة ويحوزأن تسكون مسستأنفة والمثلات قراءة العبامة فيهيافتم الميروض الشامجع مئسلة كسمرة وستمرات وهي المعقوبة الفاضعة وفسيرهما ابن عباس رضي الله عنهسما بأأهقو ية المستأصلة للعشو كقطع الاذن ونحوه سمت بهالمابين العقاب والمعاقب علسه من المماثلة كقوله وجزا مسيئة سيثة مثلها أوهي مأخوذ نمن المثال بمعنى القصاص يقال أمثلته وأقصصته بمعنى واحسد أوهي من المنل المضروب لعظمها وقرأابن مصرف بفتمالمج وسكون الشاءوهى لغةأهل الحجاز وقرأابن وتماب بصم الميم وسكون المناءوهي لغسةتمم وقرأ الاعش ومجساه وبفقعهما وميسى بنعروأنو بكر بضههما الماالضم والاسكان فهىلغة أصلية أومخففة من منتموم العين وأتباطعهما نلفة أصلية ويصقل أته البدع فيه العيزالفاء وقوله عقومات أمثالهما لعقومات تفسيرلامثلات كامز وأمثالهم مأخوذمن قوله وقدخلت من قبلهم وقوله المنلة بخترالنا وضعها يعني كلاهمالغة نيها وقوله لانهامثل العاقب لليمأى الذنب وقوله اذا أقصصته أى اقتصصت منسه وقوله وقرئ المثلات بالتفقيف أى تسكين المنا بعد فتح البم وهوف الاصل مضموم المعنأ ومفتوحهاأ وهي لغة كامزوقوله والمثلات أي بضمتين والثانية أصاحة أوحركه اتماع وقوله اتماع الفاء العين مصدره ضاف لفاعله أومفعوله وقوله والمثلاث بالتخفيف بعد ألاتياع أى بضم الميم وسكون الثامقنق المثلات بضمتن ولم يجعله أصليالات قياسه بالفتح كجيرة وجعرات وقوله والمثلات أى بضيرا المبر وفقرالشا يحركيتووكيات (قوله مع ظلهم أنفسهم وعمله النصب الخ) أى الجساد والمجرود حال من المناس والعامل فيسه هوالعبامل في صاحبه وهوالمغفرة وهذه الاتية ظاهرة في مذهب أهل السينة وهوجواز مغفرة الكنائروالصسغائر بدون ويكلانه ذكرا لغفرتهم الظلمأى المذب ولايكون معه الاقبسل المتوبة لابقالتهائب من الذنب كمن لاذنب له وهـ م يؤولونها بأنّ المراد مغفرة الصه غائر لم تنب السكائراً ومغفرتها لمن اب أوالمراد بالغدة ومعناها اللغوى وهوالستر بالامهال وتأخديره قابها الى الاستو ولايرد عليه أنه تخصيص للعام من غسيردليل لات الكفرخص منها بالاجماع فيسترى التخصيص الى ذلك لانه أوحسل على ظاهره لكان حناعلي أرتبكابها وفيه نظرنع التأويل الاخيرف غاية البعد لأنه كاقال الامام لايسمي إمثار مغفرة والالصح أن يقال ان الكفار مغفورون يعني أنه شخالف الظاهر ولاستعمال الفرآن فلا يتوجه عليه أن المغفرة حقيقتها في اللغة الستروكونهم مغه فورين عفى مؤخر عذابهم الى الاسخرة لامحذور فيه

(وأولال أحماب الناره-م فيما شالدون) ر من المناون عنها ويوسيط الفيد لي المنسبيان ا اللود بالكفاد (ويستعلونان بالسنة قبل المسنة) بالعدوية قبل العافية وذلك و استعادا ماه دوله من عداب الدنيالسترزا (وقد خلت من قبلهم النلات) مهارفت الماله م المالية المالي والشاه في الماء وضيها كالمسدقة والصدقة العقوبة لانهامثل المعاقب عليه ومندالنال القصاص وأمنات الرسلون صاحبه اذا اقتصمته منه وقرى المثلاث بالتفقيف والمشاهلات بأسباع الفاء العساب والمثلاث بالضعيف بعد الاتماع والمثلاث من الناء عمل الماجع مناه عمد الناء ع وركات (والدربك لذوامف فرة لاناس على ظلمم) من المام أنف معروضا النصب على النام أنف معروضا النام النام أنف معروضا النام ا المال والعاسل فيه الففرة والتقسيلية داميل على وإذاله فوقبل الدوية فإن الدادب المس على ظله وون منع ذلك خص الفلم المدخاص المدون المسارا وأقل المغفرة بالمستر

والامهال

وموالمناسب لاستعبالهم المذاب (قوله اشديد المقاب الكفار) التعميص لانما قبله في شأنهم والتعميم هوالمناسب أفوله للناس قبله والحديث المذكورا خرجه ابن أبي حاتم والثعلبي والواحدى من حديث سعيدين المسيب مرسلا وقوله لماه تأياله وزةأى ماالتذوته نأبه وقوله لاتكل كل أحدأى اعتدعلي عَمُوالله وكرمه فترك العمل (قوله اعدم اعتدادهم بالأيات المنزلة الخ) يعني قولهم هذا يقتضي عدم النزول وخويخالف الواقع فالماأن يكون اعدم الاعتسداد عاأنزل عليسه أوا ارادآية بماكان الانبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كالعصا واحياءا لموق وتنوينآ ية للتعظيم ويجوزان بكون للوحدة والفرق بينالوجهين فكلام المصنف رجه المدنعالى ظاهر وقوله مرسل لانذار كغيرك من الرسل عليهم الصلاة والسلام الخ) يعنى لمالم يعتدوا بالا يات المنزلة ولم يجعلوها من دلاتل النبوة بل ما اقترحوه تمنت قسل اغاأنت منذولامنصوب لاجابتهم ف مقترحاتهم والناسوة بسائرا رسل المددرين الذين لم ينتصبوا لاجاية المفترحين وجله الله يعلم على هذا استئنافه ة جواب سؤال وهولماذ الم يجابو المفترحهم فتنقطع عيهم فلعلهم يهتدن بأنه آمر مدبرعلم فافذالقد وة فعال الماتفتضية مكمته البالغة دون آواتهم السخمفة فهادعيارةعن الداعي الحالح المرشد بالاتية التي تناسب كل نبي والتذكير للابهام والحصر اضافي أى اغماعلمك الملاخ لااجامة المقترحات والوجه الثماني أنهم لما أنكروا الاتمات عنادا لكفرهم النباشئ عن التقليدولي تدروا الآثات قبل اغياأنت منذرلاها دمثيت للايمان في صدورهم صادلهم عنجودهم فانهالى الله وحمده فالهادى هوا قه والتذكير للتعظيم وقوله الله أعلم تفسيرلقوله هاد أوبعله مفزرة مؤكدة لذلك والحصرا ضافئ أعاعليك الانذارلاهسدا يتهم وايصالهم المىالايبان وقوله ني يمغصوص بمحيزات تلمق به وبرمانه كاأنّ موسى علسه العسلاة والسسلام لما كأن في عصره السعير جعلت آماته قلب العصاوغة وهما وعسبي علمه الصلاة والسلام لماغل على قومه العلب أمرأ الايكه وأتي بماأتي ونسناعلمه أفضل الصلاة والسلام أسامعت بين أظهر قوم بلغا وجعل أشهرآماته وأعظمها القرآن معرماضم آلى ذلكما فاق مجيزة كل نبي وهذه جله مستأنفة ويجوزعطف هادعلى منذروجعل المتعلق مقدماعليسه للفيام لدانكن الاولى خلافه لمبافسه من الفسل بين العطف والمعطوف بالجار والجرور الختلف فسمعندالنحاة الاان هدايدل على هوم وسالته وشمول دعوته وفديج عل خبرم يتدامقذرأى وهوهادأ ووأنت هاد وعلى الاول فيه النفات (قولهأ وقادر على هدايتهم) عطف على قوله ني " وتنوشه المتعظيم والتفغيم كامز وفي التكشاف الآهد في الماظرالي الوجه الا تنوفي تفسيرة وله لولا أنزل علسه وقوله تنسهاعلى أنه تعالى قادرالخ ناظرالى قوله على كالعله وقدرته وجادعلى تفسدرالهادى وقيل الديخصوص بنفسيره بالنبي صلى الله علمه وسلم فقط وفيه نظر (قو لهوا نمالم ينزل لعلمه الخ) ُ اشَارِهُ الى أَنْ قُولِهُ الله بِعَـلُمْ الْخُرْجُوابِ سُوَّالَ مَقْدَدُرُكُمْ بِينَاهُ وَقُولِهُ الْعَلْمُ بَأَنَّا اقْتَرَا ﴿ هُمُ اللَّهُ مُعَالَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْحُلِّمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ ا يستوجب الاستئصال وقوله وأنه فأدرء ليءدا يتهمءطف على أنه تمالي فادروناظرالي قوله وشمول إقضا نهوة مدره والى الشاني من معنى الهادي (قوله وانمالم بهدهم استبق قضائه علم م بالكفر) قمل انه لا يقطع السؤال فالاولى أن يقال لحكمة لا يعلُّه الاالله وردبأن المراد أنه سبق قضاؤه به لعله بأنم هم إيحتارون الكفرة لايلزم الجبرو يتقطع السؤال وملى هذا الوجه الاتية جواب سؤال أى لم لم يهدهم وأقيم الطاهرفيها مقام المضمر (قوله أي حلها أوما يحمله) يعنى مااتمامه ويدرية أوموصولة والمسائد محذوف ويعبوز أن تحسكون موصوفة وعلى الاؤل الحلءمني المحمول وعلم قبل انها متعدّبة الى واحدهنا فهي عرفانية ونظرفيه بأن المرفة لايصع استعمالهافى علم الله وقدمر الكلام فيه مفسلا وقوله وأنه عطف تفسير وف أكثرالنسخ انه بدون عاطف فهوبدل اشدة اللامنعول مان لعدلم لانه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولى باب علم وفسه كالام في العرسة وجوزف ما أن تبكون استفها مسة معلقة لعلم والجلة سادة مست المفعولين ومأميت أووتمول مقدم وهوخلاف الظاهر المتبادر ففها ثلائه وحومتحري فعاره دها

رواق ربان ديد العدقاب)لا العداد واق ربان ديد العداد العدا أوأن أه وعن النبي مسلى الله عليه وسرالولا عفوالله وتعاوزه الماهنأا مدا العبس ولولا وصده وعقابه لانكل طرأ ساد روية ول الذين كفروالولا أمزل عليه آية من (وية ول الذين كفروالولا أمزل عليه آية من ملد عليمان الله ما المتدا المعالية واقتراسا لنموماأ وفي موسى عليهما الدادم (انماآنت منذر) مرسل لادنداد - كفيرك من الرسال وما عليان الاالاسان لدين المعالية منترح ملك (والكل قوم هاد) ي عدوس والمراد والغالعه المراد والمراد والمرا من من المالسوات الوطادر على المالسوات الوطادر على المالسوات المال هـدايهموهوالله تعالى لكن لايهـدى ن مثل المعالمة المعالم وقدرته وشمول قضائه وقسدره تنيماعلى أنه تعالى قادر على انزال مااقد موه واتمالم بنزل الماء بأنّ اقتراسهم للعنا ددفك وانه فادرعسلى هدا يتهسهم واغسالم يهدهم المعلوم الكفروقال (الله وملم ياندول على أنى الى حالها الوطاقة ولاوانه المائي علامون الاحوال الماضرة الترقية (ومأتذ من الارسام وما تزداد)

وماتنقصه وماتزداده في المنة والمدة والعدد وأقهى مدة الخلأربع سينيعت لأ وخس عندمالات وسنتان عندأبي سنسيفة روى أن الفصال ولدا المنتين و وم بن سمان لاردع سننزوأ على عدده لاسدله وقبل نهاية ماءرف بدأر بعسة والسه ذهب أبو سنينة وشق الله عنه وقال الشافعي وحه المدأة برنى شيخ بالمن أن امرأنه ولدت بطوناني للبطن خسة وقبل المرادنقصان دم المدن وازد باده وغاض با متعديا ولازماؤكذا ازداد فال نعمالي وازدادوا تسعافان جعلته عالازمين تعيزماأن تكون مصدرية واستادهماالىالارمامعلى الجازفانها الله تعالى أوالمانها (وكل يئ عند معقد لمر) بقد ولا يعاوزه ولا ينقص عنه كقوله زمال أما كل عن خلقناه بقدر فارة تعالى خص كل مادث موقت ومال معينين وهبأله أسابامسوقة البدنقنضى ذلك وقرأ ابن كثير هاد ووال وواق وما عندالله باق بالتنوين في الوحد-ل فاذاوقف وقف باليا . في هـذه الاحرف الاربعسة حسث وقعت لاغسير والباقون يصلون مالنوين ويقفون بغيراء (عالم الغيب) الغائب عن المس (والشم الدة) الماضرة (الكبير)العظيم الشأن الذي ما منا (العلم) في علون و حيدًا لا على كان بقدرته أوالذي كبر عن نَعْت الفياونين وتعالى عنب (سوام مناسر القول) في نفسه (ومن جهربه)لغسره (ومن هومستفلم (ومن جهربه) مالاسل) طالب النفاء في عدرا بالاسل (وساوب) بارز (بالنهاد) برامك أحدمن سرب سروبا اذابرز وهو عطفء ليمن ا ومستنف

(قوله وما تنقصه وما تزداده) بضال غاص الشي وغاضه غيره مسكنقص ونقصه غيره فيكون متعدّيا ولازماوك ذاازداد واسرالها دةوالنقص بأن تكون في المنة أوفى مدّة الحل أوفى عدد ملاطلاقه واحقاله لماذكر والخلاف فيأكثرمة ذالجهل وأقلها مفسل في كتب الفروع وهرم يوزن كتف وحمان بالمثناة التحسة بالصرف وعدمه ومانة لهءن الشافهي رضي اقه تعبالى عنه من وضيع خسسة أولاد في بطن واحدمن النواد روقد وقع مثله في هذا العصرلكن ما ذادعلي اثنين اضعفه لا يعيش الانادرا (قوله وقيه ل الراد نقصان دم الحيض الخ ) فيجعل الدم في الرحم كالمناء في الارض يفلهر تارة و يغمض أخرى وتعذى هددين ولزومهسما متفق عليه بيزأ هل اللغة وقوله تعسنماأن تبكون مصدرية وفي أسضة نعين أن تبكون مامصدرية وهي أحسن وتعين المصدرية لعبدم العبائدوعلي الممذى يحتمل الوجهين وقوله واسسنادهما الى الارحام بعسى على وجهى التعسدي واللزوم وقوله فالمسمالله يدين على التعسدي أ ولمافيها على الازوم ففيه لف ونشرتقديرى ﴿ قُولُه بِقدرُلا يَجِيا وَزُمُ وَلا بِنَهْ صَاعَتُهُ الحُ ﴾ أي يماكان وماهوكائن موجودا أومعدوماان شلهماالشئ والافهومعلوم بالدلالة وعندمصفة كلأرشئ وقوله وهيأله أسبابا أكالوجوده وبقبائه حسبماجرت يةالمعادة الالهية وتوله وقرأاب كثيرهما دووال الخ أىكل منقوض غيرمنه وباختلف فسه القرآف اثبات الساقو حذفها وصلاوو ففا كافصل فعلم القراآت (قوله الغاثب عن الحس) مرتبعة مقه في البقرة والشهادة الحياضرلة أى المعس وقوله الكدير العظيم الشأديه في أنّ الكبر في حقه تعالى أتنزه معن صفات الاجسام عبارة عن عظم الشأن وقال الطييمانمعنى الكبيرالمتعال بالنظر لماوقسع بعسد وهوعالم الغيب والشهادة هوالعظيم الشأن الذى يكبرعن صفات المخلوق ين ليضم مع العلم العقامة والقدرة بالنظر أنى ماسبق من قوله ماتحه ل كل أنتى الخ مع افادته التنزيه حسايرتهم النسارى والمشركون وعالم الغيب خبرمبتدا محذوف أوهو سبتدا والكبر خبره أوخبر بعدخبر وقوله الذى لايبرح أى لايزول وفي نديخة لايخرج وصفه برقر ينسة ماسسته من قراه عالم الفيب والشهادة (قوله أو الذي كبرعن ذهت الخلوقين و تمالى عنه ) معطوف على قوله العظيم الشأن لاعلى قوله الذي لايبرح لانه تفسيرآخر للكبيرا لمتعال فعناه على الاقول العظيم الشأن المستعلى على كل شئ في ذا ته وعله وسائر صفاته وعلى هذامعنّهاه البكه برالذي يجل عهانعته به الخلق ويتعالى عنه غالاقل تنزيله فىذاته وصفاته عن مداناة شئ منسه وعلى هذا معناه تنزيهه عما وصفه الكفرة منهورة الهدم كقوله سنصان الله عمايصفون (قولهسوا منكم من أسر القول ومن جهريد الح)فيه وجهان أحدهماأ تآسوا مخبرمة ستذم ومن مبتدأه وخرولم بثنا لخبرلانه مصدرفي الاصلى وهوالا أنءه في مستو سيئه حال من الضمر المستقرفيه لا في أسرّ وجهر لانّ ما في حيزاله له والصفة لا ينه قدم على الموصول والموصوف وقيل سوا مبتدأ لوصفه بمنكم ونقلءن سيبويه وفيه الاخبارعن النكرة بالمعرفة ومعني أسرًّا لقول أخفاء في نفسه ولم يتلفظ به وهوظا هركالام المصنف رحه الله تعمالي وهو أبلغ وقبيل تلفظ به بحبث يسمع نفسه دون غيره والجهرما يقبابل السير فالعندين لكن على هذا غيني تفسيرا لجهر بمبالم يضمر فى النفس والمصنف رحمه الله تعملي فسره عصناه المتياد رلانه أبلغ لدلالته على استواء الكلام النفسي والكلام الذي يسمعه الغسيرعنده فتنبه ﴿ وَوَ لِمُطَالَبُ لَلْعَنَا ۚ فَيَ يُحْتِبَا بِاللَّهِ لِلسَّا ا الاختفاء وينبغي أن يكون توله فى مختبا صدفة طالب ليفيدا لاختفاء ادمج زدا اطلب له غسم كاف هنا والسارب اسرفاعل من سرب اذاذهب في سربه أي طريقه ويكون بمهي تصر ف كنف شا وأريد مه هنا لازم معناه وهوبارزوظا هرلوتو عه في مقابلة مستخف والمسنف رحه الله تعالى دهب ألى أن سرب مشقة بمعسى برز وهوظاهر وقوله وحوعطف على من أومستمنف أىسارب بعنى أن سوا بمعنى الاستواء يقتضى ذكرشيتين وهنااذا كانسارب معطوفاعلى جرااصلة أوالصفة يكون تسأوا حدافدفع بوجهين أأحده ماأن سارب معطوف على من هوالخ لاعلى ماف حيزه كأنه قيسل سوا منكم انسان هومستفف وآخرهوسارب كال فىالكشف والنكتة في زيادة هوفى الاقلأنه الدال على كال العدم فنساسب زيادة

تعقيق وهوالنكتة في حدف الموصوف من سارب أيضا وهوالوجه في تقديم أسر واعماله في صريح المقول واعمال جهر في ضعيره والثاني أنه مته قد داله في كانه قبل سواء منكم اثنان هما مستخف وسارب وعلى الوجه بن من موصوفة لاه وصولة فيعمل الاولان على ذلك ابتوافق المكل وابثارها على الموصولة دلالة على أن المقسود الوصف فانه متعلق العلم ولوقيل الذى أسر الخواريد الجنس كاف قولة وقداً مرتعدي المشيريسيني و فهو والاقل سواء لكن الأول نص وان أريد المعهود حقيقة أو تقدير الزم المعهود حقيقة أو تقدير الزم المهام خلاف المقسود كامر وأتما الحل على عندف الموصول بتقدير ومن هو سارب كقوله فلم تناسب فلم تناسب المناسب فلم تناسب فلم ت

وقول حسان رضي الله تعالى عنه

ومن يهجور سول اقدمنكم ﴿ وعِدْحُهُ ويُصْرُمُوا ا

على ما تقل فى الحواشى فضعيف جدّالما فيسه من حسد ف الموصول وصدرا اسلة فانه وان ذكر النعاة جواز كل منه سمالكن اجمّاء هما منكر بخلاف ما في البيتين وما قد ل المقصود استوا الحيالة ينسوا الكنالوا حداً ولا ثنين والمعنى سوا استحفاؤه وسروبه بالنسبة الى علم الله فلا ساجة الى التوجيه بما مرّ وكذا الله ما تقدمه فعر بأساو بين والمقصود واحد لا تساعده العربية لا ن من لا تسكون مصدرية ولا سابك فى الكلام فيكيف يتأتى ما ذكره (قوله كقوله الح) هو للفرزد ق من شعر مشهور ذكر فيسه ذ "بالقيه بفلاة فعصيه وأضافه ومنه ه

فقات له لما تكشر ضاحكا ، وقائم سبقى من يدى عكان تعشر فان عاهد تنى لا تخون ، ه نكن مثل من ادت يصطحان

والشاهدفيه اطلاق من على مته مدوم ما هاة معناه بتننية الضمير وقوله وقائم سبنى أى وأنا قابض على سبنى مقدكن منه يظهر تحداء موشماء ته وكشر بمعنى أبدى أسنانه ضاحكالى وهذا عكس قول المثنبي اذارأ يت نبوب اللهث بارزة ه فلا تظنن أن اللهث مبتسم

والكلوجهة وقوله باذات معترض بن أجزاء السلة (قو لدوالا يه منصلة عاقبلها مقررة لكالءلم وشعوله) أى جدلة سوا الخمتصلة بقوله عالم الغب والشهادة الخ اتصالا معنو بالانها مؤكدته ولذا لم تعطف علمه وضمر شموله للعلم وقوله سوا منكم اثنان اثنان معنى من واسقط هو للاستغنا عنه في سان المعتى واعتبره في الكشاف فقال اثنان هما مستخف وسارب فافراد الضهير للفظمن وتقسمه لاعتساره مناه وفي البيت اعتـ برمه ناه فقط (قوله لمن أسر أوجهرالخ) بعني أنَّ الضمير المفرد الذكر لماءة باعتيارتأو يلهالمذكورواجرائه مجرى اسمالاشارة وكذاا لمذكور بعسدء وجعل ضعراه تتدوما بعده لمن تفكيك للضما ترمن غيرداع وقيل الضميران الاخبر وقيل للنبي لانه معلوم من الـــــيان (قوله ملائد عقب في حفظه) يعسى أنه جع معقبة من عقب مبالغية في عقب فالتفعد للمالغية والزيادة فىالتعقيب فهوتكثيرالفسعلأوالفاعسل لاللتمدية لانثلاثيه متعذبنفسيه وقوله اذاجاء على عقبه أصل معنى العقب مؤخر الرجل ثم تعبوريه عن كون الفعل بغرفا صل ومهلة كان أحدهم يطأعقب الاتنر قال الراغب عقبم اذا تلاه تعود بره وقفاه (قوله كان به شهم يعقب بعضا) أي يطأعة مله وهومؤخرر جله وانماقال كانلانه لاوط ولاعقب تمة وان أتى أحدهما بعد الانخر ومن لم يتنبه لمرا ده قال الظاهر أن يقول فان ولعل وجه ما في الكتاب هو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كمافى البخارى تتعاقب فيكم ملا تسكة بالليسال وملائكة بالنها رويجة مون في صلاة الصبح وصلاة العصر يعني أنّا جقاءهم يقتضي عسدم التعاقب فلذا قال كانّ لانه لازماق في الحقيقة وكذَّا ما قدل انه عسبريه اعدم جزمه به فأنه كمف يظن بالمصنف رجمه الله تعالى عدم الجزم بماصر حربه في الصحيين والدائن تقول اعالم يجزم باله مر أدمن الآية لان له ملا تك كتبة وحفظة والظاهر تغايرهما (قوله

أولائهم يعقبون أقواله وأفعاله ) في يتبعونها ومنسه تعقب فلان كلام فسلان والمرادمين التتبع الحفظ بالكتابة واذاعطف علمه قوله فبكتبونه وكان الظاهر فيكتبونها وليكنه أراد مايصد رمنه وماذكر وهذا مغطوف على ماقيله بحسب المهني (قوله أواعتقب) أي هومن ماب الافتعال وتوله فادغت التيام في الفاف تسعرفسه الكشاف وقداته فقواعلى ردمبأن التسا الاندغم في القياف من كلية أو كلنين وقد قال أهال التصريف ان الفاف والعسكاف كل منها يغمق الاسنر ولايد غمان في غيرهما (قوله والتَّـا المبالغــة) أي تا معقبة لانَّا لمرادبه الملائكة وهي غــ برموَّ نشة فتارُّه للمبالغــة كَانى عــُـلامُـة أوهى مسنفة حياعة وإذا أنثث فعقبات يحرع معقبة مراديه الطآئفة منهدم وقو لهوة رئ معاقيب جعمعة بأومعقب ةعلى تعويض الياءمن احسدى القنافين وهاسمة من سندف السدى تكسديرمعةبكطم ومطباعيم فجمع عالى معاقبة نم حددفت الهاءمن الجدع وعوضت الساءعنها وهمذاأظهروأنسب بالقواء دعمآنكانوه (قوله منجوانهمة أومن الآعمال ماقسةم وأخرى قال المعرب من بسين يديه متعلق بحسد وفء لى أنه صف فحمه قسات ويجوز أن يتعلق بمعقب بات ومن لابتداه الغاية ويجوزان يكون حالامن الضمرف الفارف الواقع خبرا والحكلام على هذه الاوجه نم عندقوله ومن خلفه فأ ذا تعلق بعقمات فالمعنى أنها يحفظ ماقده وأخرمن الاعمال وهوعبارة عن حفظ جسع أعماله وهوالوجمه وانحكان صفة أوحالا فالمعمني أن المعقبات محيطة بجميع حوانيه (قوله من بأسه مني أذنب والاستمهال أو الاستغفار له الخ) فن على هذا متعانة بصفلان صلة له وسي خاعلى قوله يعضلونه من المضار وكذا قوله بالاستهال أوالاستغفار أى يعفظونه باستدعائهم من المه أن يعه له ويوخر عقايه المتوب فيغفراه أو يطلبون من الله أن يغفر له ولا يعذبه أصلا (قوله أوراقبون أحواله من أجـل أمر آلله تعالى) اباهم وقد قرئ بدأى يصفظونه لامر الله لهم بمحفظه فن تعليلية والقراءة باللام لم يذكرها الزمخ شرى واغساذكرا لقراءة بالباء السببية ولافرق بين العلة والسبب عندالتماة وان فرق بينهما أهل المعةول فقوله وقيل من بمعني الباء محل نظر (قوله وقيل من أحراته صفة ثانية)لاصلة كالوجه المتقدّم والصفة الاولى يحفظونه فانكان من بين يديه صفّة أيضافهي الشهويجوزان يريد بالشائية من بنيديه على أنجلة يحفظونه مسستأنفه أوحالية وقوله وقيل المعقبات الحرس والجدلاوزة عجب الحادره والشرطي من الجداوزة وهي سرعة الذهباب والمجيء والمهس حرس السلطان والواحد سرمى وهووان كانجع حارس الكنه صاراسم جنس اهؤلا والغلبة كالانصارفلهذا أسب اليهوان كان القياس حارسي برد الجع الى واحده في النسبة (قوله يعفظونه فى فوهمه من قضا الله نعالي) إمسى لاراد الماقضي ولا حافظ منه الاهر ومن جعله حافظا كالحفظة فجعل الحرس حفاظاان كانع لي ذعه وتوعمه فهو حقيقة وان لم يعت بردلك فهو استعارة تهكمية كبشرهم بعد اب الم فهومست الخده ولذا قبل المه في لا يعفظونه (قوله من الاحوال الجسلة بالاحوال القبيحة) فالمرادعا في أنفسهم ما الصفت به ذواتهم من ذلك لاما اضمروه ونووه والمراد بالتغسير تبديد بخلافه لاعج ودتركه وليس المرادأنه لايسيب أحداالا بتقدم ذنب منه حق يقال انه قديصاب يذنب غسره كقوله تعالى واتقوا فتنة لاتصمن الذين ظلوا منكم خاصة وانه قديستدر جالمذنب يتركه اذالموادأنه عادة الله فى الاحسكثروا نهاجارية بهدذا اذاا تفيقوا عليمه وأصروا فسلاينا في غيمه كافرهمه والنائدة ول ان فوله وادا أراد الله بقرم سوأ فلا مردله عمر أند ارائماذكر ( قوله فلاردة ) يشسيرالى أن مردمصدرميي وقوله فالعامل في اذا مادل علمه الجواب لان مابعددالفا ومعدمول المعسدولا يتفسدم عليسه على العصيم والتقسد يرلم بدأ ووقع ونحوه وقوله فيسدفع عنهسم السوءايس هـ ذامكورامع ماقبلا ولاقوله بدفع مصف يرفع بالراء ليكون الاول دفعا وعذا رفعا كمانوهم

أوامتقب فأدعن الناء في الناف والناء لاسبالغسة أولاق المسواد بالغق أولات جامات وقرى معاقب حمع معقب أومه قبة على تعويض الماعمن المسلك الغافين (من بهنديه ومن خلف- ٩) منجوانب أومن الاعلى ماقدة مواخر (بعفلونه من أمرالله) من بأسه من أذنب بالاستهال اوالاستغفارا وعفظونه من المضارأ ويراتبون اسواله من أجل أمراقه تمالى وقد قرى به وقبل من بمعنى البهاء وقبل من أمرالله صفة فانية العقبات وقيل العقبات المرس والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالى (ان الله لا يغير مايةوم) من العافية والنعمة (ستى يغيروا ما بأنفسهم) فن الاحوال الجدلة بالاحوال القبصة (واذا اراداته بقوم سوا فلامرده) فلاردَه فالعامل فاذامادل عليه الجواب (ومالهم مندونه من وال) من بلي أمرهم فيدنع عنهم السوم

لان هذاعام بمدخاص أى لا يل جيسع أمورهم غيرالله من خسيرونفع فلا بضر الدراج الدفع فيسه ودخوله دخولا أوليا و لانه مقتضى السياق (قوله ونبه دليل ملى أن خيلاف مرادا فه تعالى عمال) فان قلت الآية اعادل على أنه اذا أراداً لله بقوم سوأ وجب وقوعه ولا تدل على أن كل مراد له كذال ولاعلى استمالة خلافه بلعلى عدم وقوعه قلت لافرق بن ارادة السوم وارادة فسيه فاذا امستعردالسو فغير كذاك والمراد بالاستعالة عدم الاسكان الوقوى لاالذان كذاقيسل وفيه تأمل (قولَه خوفامن أذاه وطمعاف الغيث) الراد بالاذى السواعق وهوها والطمع ف غيشه فأعلمان والطامع واحدوالقول الاتن بالعكس (قوله وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف) أذا كان مفعولا قهواشترط التحاد فاعل العلة والفعل المعلسل استاج هذاللتأويل لان فاعل الاراء تهوا قه وفاعل الخمع واغلوف غيره فأماأن يقذر فيسسه مضاف وحوارا دنأى ادامتم سمذلك لارادةأن يحافوا وأن يطمعوا فالمفعول له المضاف المقدّروفاً علهما واحد أواللوف والطسمع موضوع موضع الاشافة والاطماع كأ وضع النيات موضع الانبات في قوله والله أنتشكه من الارض نباتا فاتَّا لمصادر يَنُوب بهضهاء ن به ض اوهومسدر محذوف الزوائد كافى شرح التسهيل على أنه قددهب بماعة من التعاة كابن خروف الى أن المحادالفاعلليس بشرط وقبلانه مفعوله بأعتبارأت الخاطبين رائين لان ادامتهم متضعنة لرؤيتهم واتلوف والملمع من أفصالهم فهم فعلوا الفعل المعلليه وهوالرؤية فيرجع المامعي قعسدت عن اسكرب جبنا وردبأنه لاسبيلاليه لانتماوقع ف معرض العلا الغنائسية لاسماآ نكوف لايصلح علالو يتهم وهو كلام وا الإن القا تل صرح بأنه من قبيل تعدت عن الحرب جينا يريد أن المفعول أو حامل على الفعل وايسمن قبيل ضربته تأديبا فلاوجه للردا اذكور وقيل التعليك هنامته فى لام العاقبة لاأن ذلك من قبيل قعسّدت عن الحرب جبنا كاظن لانّ الجينياءت عسلى القّعود دونهـ ساللروّية وهو غيروارد لانه بأحث الاشبهة وماقيل عليه من أنّ اللام المقدّرة في المفعول له لم يقل أحد بأنم اتسكون لام العاقبة ولايساء دوالاستعمال ليسبشئ كيف وقد قال النعاة كافى الدر انه كقول النابغة الذياني

وحلت بيونى في يفاع بمنسع \* تخال بدراى الجواد طائرا حدارا على أن لا تنال مقادى \* ولا نسون حقيمتن عرائرا

م ان قوله ايس ما فعن في ممثل قعدت عن الحرب حيث الان الخوف والطبع ايسامقد من على الرؤية كالجن والما يحسلان في حال الرؤية الا أن يرا دم ما المكا النفسانية في كون اوا واقع المالج الواعلية عند رؤيتهم من الخوف والطمع لا يحنى مافيه من التعسف وقد علت الدغيروارد وسيأتي لهذا تهة في سورة الروم (قوله اوالمال من البرق أواله علين) معطوف على العالمة وقوله على المعارد وفي المحتذ الوفي الروية الروية المنافرة وقوله من يضره مسكل المالوق وقوله المستحب في الهواء أى المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة وال

وفيسه دليل على أنت شالاف مسادا لله ثعالى عال (هوالذي يعلم البن نوفا) من أذاه (وطمعا) في الغيث والتعابر-ما ملى العلا بنقدر الغاف أى الماد تنفوف على العلا بنقدر الغاف أى الماد تنفوف ولمدع والتأويل الاغافية والاعدماع أوالمال من المبرق أوالفاطب ينعلى اخهارد وأواطلاق الصدر بعضى المفعول أوالفاءللمبالغة وقيسل يتناف المطرمن وينده (ويندي المعانية) معانية السماب)النبي السعب في الهوا و (النقال) وهورس أعله وانمارمن بالسعابلانه اسم بنس فسعد في الجع (ديسي الرعد) ويسم سامعود (جسماء) ملتبسين فيعضون استعمان المه والمسدانته أويدل الرعد نفسه على وحدانية المدوع ال قدرته ملتبسا بالدلالة على فضله ونزول وحشه

وعنابن عباس رضى انله تعسال عنهماسكل الني ملى الله عليدة وسلم عن الرعد فقال ملا موطل السعاب معد عفاد بن من ال يسوقه السطاب (واللائكة من منيفته) ن خوف الله تعالى وأجلاله وقدل المتعمر للرعام (ورسل السواء في فيصم بالمن رشاء) فَهُلِكُ (وهم يَجادلون في الله) من يكذبون رسول الله صدلى المدعليه وسلم فعل المدفعة ب والتفرد الالوهية واعادة الناس وعبالاتهم والمدال النشدد في الله ومة من المدل وموالف لل والواواتا لعطف الجلة على الجلة أوللمال فانه روى أن عامر بن العلف ل واريد بن ديره ما أساليد وفد ا على رسول الله صلى الله علمه وسمل فأصد بن لقنله فأخد في عامر بالجرادة ودار ارب علمسينة مناسبة بالمسينة المستناء الرسول صلى الله علب وسلم و فال الله - م المنه الماشت فارسل الله على البد صاحقة فقتلته ورعى عامر بفقرة فالتافي بيت ساولية وكان بفول غذة كغذة البعير وموت في يت

بادلة

بع يعمده (فوله وعن ابن عباس رضي المداعل عنهما الخ) أخرجه الترمذي وصيعه النسائل والمخاربق جع مخراق وهوثوب يلف ويضرب والصيبان بعضهم بعضااد العبوا ويطلق على السيف مجازا فالمرادأنه آلة تسوق بهساا لملاثبكة السعباب فالرعد أسم لملك واذلك المصوت أيشسا ولايتج وزفيسه حينتذ وقوله من خوف الله اشارة المه أنه مصدروليس المرادية النوع وقوله فيصبب اما تفريع أوتفسرومن مفعول بصدب والماه لتعدية ومفعول بشاه محسذوف مع العائد أكامن يشاه اصابته وعن ابن عماس دبني القدعتهمامن معصوت الرعدفقال سيعان من يسبع الرعد بعمده والملا أ. كمة من خيفته وهوعلى كلشئ قديران أصابته صاعقة فعلى ديته وعنه أيضااذا - معم الرعد فاذ كروا الله فانه لايضر ذاكرا (قولدحيُّث يكذبون رسول المه صلى الله عليه وسلم فيما يسفه به الحز) فالمراديا لجمادة في الله المجادلة فمشأنه ومأأ خبريه منه بمباجا بهالرسول صبلى المقاهاتيه وسلماليهم وأجلدال أشدا تلصومة من الجدل السكون وهوفتل الحبل ونحو ولانه يقوى به ويشتد طافاته (قوله والواوا ما اعطف الجلة على الجلة) أى هم يجادلون معطوف على قوله ويقول الذين كفروا لولا أنزل المعطوف على يستهجاونك والعدول الى الأسمة للذلالة على أنهم ما ازدادوا بعدالا كات الاعنادا وأكما الذين كفروا فزادتم مرجسا الى رجسهم وجا زعطفهاعلى قوله هوالذي يربكم على معنى هوالذي يربكم الاتيات الباهرة الدافة على القدرة والرحة وأنتر غياد لون فده وهذا أقرب أخذا والاول أكثرفائدة كذافي التكشف ولايعطف عبلي ربسيل الصواعق لعدم اتساقه والحالية من مفعول يصبب أى يصب بمامن يشافى حال جداله أومن مفعول يشاء وقوله فانه روى راجع الى قوله فانه م يكذبون و بيان له بسبب النزول روى يحبى السنة عن عسدالرجن بن زيدانه قال زآت هذه الاسمات في عاص بن الطفيل واربد بن ربيعة وهما عاص مان أقبلا على رسول الله صلى الله على وسلم وهو جالس في نفر من أصحبابه في المسجد فاستشرف الناس بلمال عامر وكان أعورا لاأنه من أحسل الناس نقال رجل ارسول الله هذاعا مرس الطف لقد أقبل تحوك فقال دعه أن يرد القه يه خديرا يهده فأقبل حق قام عنده فقال بالمحدما لى أن أسلت فقال لك ما للمسلم وعلمك ماعليهم قال تحِعل لى الامر من ومدله قال السردلك الى " هولله عزوجل يععله حسث شاء قال تحعلني على الوبروأنت على المدر أمال لا قال فالمجعل لي قال أجعلك على أعنة الخمل تغز وعلمها قال أولدس ذلك لي اليوم شمال قممي أكلك فقيام معدرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أوصى اربد بأنه اذاخاصمه أن بضر به بالسيف فحل يخساصم النبي حلى اقه عليه وسلم ويراجعه فدارار بدخلفه ليضر به فاخترط سيمفه خيسه المله ولم يقدر على سله فحعل عاص يوعي المه فالتفت رسول المصطي الله عليه وسيار ورأى صنسم اربد فقال اللهدم اكفنهما بماشئت فأرسل الله على اربدصاعة في وم صوريا قط فأحرقته وولى عامرها رباوعال بامجدد عوت على اوبدفة الدربك فوالله لأملا نها عليك خيلا برد اوفتها كامر دا فقال وسول الكهصلي الله عليه وسلمينعك القه من ذلك واشاقيله يعنى الانصا ونتزل عامر ببيت احرأة سلواسية فلماأص بعروقد تغيرلونه وأصأبه العاعون جعل يركض في العصرا وبعد ماضم سلاحه علمه ويقول واللات لتنأضحي الما يجسد وصاحبه يعدى ملك الموت لا الفذته ما برجي فأرسسل المدله مليكا فلعامه فخرسينا والطفيل مصغر وازبديوزن افعل بالباء الموحدة أخوابيد العاصى كالاتمه واختلف في اسم أبيه فقيل ر معة وقبل قيم وظاهر قوله فأرسل الله على اربدانه كان في حين ملاقا له النبي صلى الله علمه وسلم وثىءهم الكتب انه كان بعدائصرا فه عنه وهوالصيح فالفاءاشارة الى عدم تعاول الزمان وقوله فسات ف متسلولية يشيرالى ما تقدّم في الرواية وفي رواية اله دكب أوسه وبرز في المعمرا مضات بها وهذه تنافيها الأأنر إدانه حصل المدالموت وهوالطاعون (قوله وكالك مقول غدة كغدة المصدروموت في دت ساولمة) فأرسلهامثلا وهوكاقال المدانى يضرب في خصلتين كل متهما شر من الاخرى والفدّة طاعون يكون فحالابل وقلماتسلمنه يقال أغذاله ميرفهومغذاذا صاددا غذة وهومرفوع ويروى أغذة وموتا

بالنصب أى أغذغذة وأموت موتا وسلواحة امرأة من سلول وهي المي نزل عندها وسلول من أخس قباتلًا العرب كإعلة وقوله قنزات وهي احدى الروايات فسبب النزول وفيه ووايات أخر والذي في العِبْ أَوْيُ عن أنس بن مالك أنَّا انبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا رضى الله عنه في سبعين واكالي تومه وهو يخالف الماهنا (قوله المماحلة والمكايدة) الممأحلة بالجرّعطف بيان للمعال بكسر الميم أشارة الى أنهما مصدران كالفتال وألقائلة والمكايدة عطف تفسيرالمماحلة وعلى التغضف وقوله تكاف لاق التفعيل يكون للشكاف وكونه من الهل بمعنى القعط والمرأصلسة ذكره الراغب فعدّ معدي آخرفي القاموس لا سافسه كابوهم وقوله فعيال من المحل ععنى القوة أى اسم لامصدروا لمحل ععنى الفوة فعناه شديد (قولة وقيل مفعل من الحول) بمعنى الفرّة أومن الحيلة المعروفة والبرزائدة على هــذا وقوله أعلى على غُـهُوَّمَاسُ اذْ كَانَ القياسِ فيه صحة الواوكيوروم، ودومقود وقوله ويعضده أى يعضد و يادة الميم الكنه على هدامن الحللة وانماعهده أى قواه لان الاصل وافق القراء تين وقولدو يجوز أن يكون عمى الفقار) وهوعود الظهروساسلة العظمالي فيدحركا بعضها بيعض وبهاقوا مالبدن فيكون مثلا في المقوّة أى استعارة ومجازا فيها قال في الاساس يقبال فرس قوى المحيال وهو الفقار الواحدة محيالة والميم أصلية والفقار بختم الفا واحده فقارة ويجمع على فقارات (قوله فساعد الله أشدو وساه أحدً) هو حديث صحيح وفي نم آية ابن الاثمريجه اقه تعالى في حديث العمرة فساعد الله أشدة وموساه أحسة أى لوأرادالله قعر عهابشق أذنم الخلقها كذلك فامه تعمالي يقول كماأرادكي فنكون فلذا قبل كان مندغي المصنف رحمالته أن يتولكقول الني صلى الله عليه وسلم وموسى بضم الميم وسكون الواووا اسين المهملة وألف مقصورة آنة الحلق الممروفة ووزنها فعسلي من أوساء بمهنى حلقه وقطعه وأماموسي عسلم النبيء صلى الله عليه وسلم فعرَّب ﴿ قُولِهِ الدعاء الحق فانه الذي يَعَنَّى أَنْ يَعْبِدُ الحَجَّ ) يَعَنَّى أَنَا لاعو تَبْعَنَى الدّعاء أى الملب الاقبال والمراديه العبادة لائه يطلق عليما لاشقسا الهاعاسية وكآلامه سان لحاصل المعني وتصوير له مانّا ضافته الى الحق لاختصاص صادته به دون عبادة غيره وقبل انه ذهب الى المذهب المرجوح في جوازاضافة الموصوف الصفة لعدم تكلفه هناآكن يأباه جول اضافته الملايسة فان المتبا درمنها خلاف مَاذَكُرُوعِلِيهِ مِنْ الْمُعْلِيسَةُ شَاءَلَهُ لَلْمُعْلِسِةَ الْجُارِيةِ بِنَا الْوَصُوفُ وَصَفْتُهُ وَهُوالذَى صَرَحُوالِهُ كَا ستراه (قع له الذي يحق أن يعبد ويدعى الخ)وفي نسخة أوبأ والفاصلة نقيل اله يشيرالي أنَّ المراء بالدَّعام المدادة كأمروأن تقدم له لافادة الاختصاص وقللانه على نسخة الواوسان لان الدعوة المتعدمة مالى عِمني الدعاء عملي ظاهرها وأنَّ المدعوَّ الله هو العمادة تله لا أنهاعه ناها وقوله دون غميره ناظرالي يدعى لاالى يحق لانه المناسب للمصر وعلى نسخة أو سان لان الدعوة امّا بمني العمادة أو بعن الدعوة البها وعليه دون غبره تنازع فبه الفعلان وقوله الذي يحق تفسيرالا ستصقاق المستفاد من الازم وسان لات الحصر فاظراكي المعنى الاقول لاتف برالعن وفي هذه النسعة بعث فان الوحوه حمنتذ تسكون ثلاثة لان الدعا والماءه في العمادة أودعوة الخالى العمادة أوعمني التضرع فالذي يناسب مست لامه أن تعمل النسختان بمعسى وأت دعوة الحق يمعني الدعوة اليءسادته واذا كانت الدعوة اليء ادته سقال مكون عبادته حقافاذاأر يدأحده مالزمالا تخوفااه طف يأوترديد في المرادأ تولامن اللفظ فتأمل وقولمه أوله الدعوة الجبابة الخ) هذا وجه آخر معطوف على ماقبله فيه الدعوة بمعنى النضرع والطلب المشهور وقوله فانتمن دعاء أجابه بيان لان الدعوة دعاه الخلق لله ومعنى أن دعاء الخلق له أن له اجابت و دون غيره ولم يقل فانه الجميب لمن دعاه دون غيره ساناللعصر المستفاد من الحسكالام كاف الوجه الاقل امّالظهوره بالقياس اليه أولانه لاساجة الماستفاءة من التقديم لدلالة قوله بعده لايستجيبون على مصر الاجابة فيهككنه بالنسبة الى آلهتهم فقط والذي يفيده التقديم الحصر فيهمطالقا فلوذكره كأن أظهروقوله ويؤيده مابعه وفان ذكرالا ستعماية دليل وسلي أن الدعام بداالمعني وان صع كونه عمن يعبدون أويدعون الى

والمحلولا عدام و معلى المال المالة و المحلولا عدام و معلى المالة و المحلولة و

العبادة (قولهوالحق على الوجهيزما يناقض الباطل) أى على وجهى تفديراً ادعاء السابقين وقوله واضافة الدعوة أى الى الحق القابل للساطل علهما لمنابث الدعوة بالمنسين و بين الحق بهد ذا المعدى من

الملابسة لانآعبادة المهوالدعوة الهاودعا الله يتصف بالحقية واضافة الصفة الى الموصوف عنسدمن لايؤولها لتقدر موصوف هوالمضاف المه لا " دنى ملابسة كافي شرح التسهيل والى الوجه الناني أشيار بقوله تأو يلدعوه المسدعة الحق أى دعوة المدعق اليه غيرالباطل والمدعق السمالعبادة لاالله فحذف الموصوف وأقمت صفته مقامه وايس فيهردعلي الزيخ شرى حبث قدرا لمدعوا ذاأر يدبالحق الله لائه كلامآ خرفلامنيافاة منهما كانوهم وبهذاالتقر يراندفع ماقسيل عليه انهلو كان الحق مصدرا كالصدق ظهر صحة ما كله لكنه منفة يصم حاد مواطأة على الدعرة لما فسره به (قوله وقيل الحق هوالله وكل دعاءالمه دعوة الحقى لما كان الكلام مسوقالا ختصاصه تعالى بأن يدعى و يعبد ودالمن يجادل في الله ويشركه الانداد فلابتأن يكون فالاضافة اشعار بهذا الاختصاص فان جعل الحق مقابل البساطل فهوظاهر وإنجعلا ممياله تعيالي فالاصل دعرة الله تأكمدا للاختصاص باللام والاضافة تمز يدذلك باقامة الظاهرمقام الضمسرمعاد ابوصف بنبئءن اختصاصها به أشتراختها صفقه مل له دعوة المدعق الحق والحق من أسما ته تعدَّا لي يدلُّ عدلي أنه النسابت بالحقيقة وما سواه باطل من حيثٌ هو وحق بتعقيق الله له وبهذا سقط ماقدل ان ما لا الكلام على هذا لله دعوة الله فه وكانقول لزيدد عوة زيد وهوغمر صحيح ولاحاجة الى تأويله بأنّ المراديقه الدعوة التي تلمق أن تذسب وتضاف الى ذا ته فأنه قلدل الحدوى ( في لَه والمرادبالجلتين بعني وهوشديدالمحال وله دعوة الحق وهذا سان الماستهما لماقملهما واتصالهما به فآن كان سيب نزول الاقول قصية أربدوعا مرفظا هرلات اصابته بالصاعفة من حدث لايشعر من مكر الله به ودعوة الحق دعا الذي صلى الله علمه وسلم علمه وعلى صاحمه يقوله احسم ماعني بماثثت فأحمت فيهما فكانت الدعوة دعوة حق فان لم يكن الاول في قصتهما فهووعيد للكفرة عملي مجادلتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بحلول محياله بهم وإجابة دعائه ان دعاعليهم والتصاله ظاهر أيضا وقوله محال من الله أىكمدعدلى طربق التمشل واجابة لدعوة رسوله وهي قوله صلى الله عليه وسلرفيهما احسمهماعني بماشئت وفهاف ونشرالهملتي المذكورتين وقوله أودلالة عسلي أنه الحقلانه فاطرالى تفسيرالدعوة بالعيادة أوالدعا الهاأى الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك وقوله وعيد الخ بيان لعني الجلة الاؤلى عسلى معنى الدعوة الثاني وتهديدهم معطوف عليه بسان للثانية عليه أيضا فاظراني تفسيرالدعوة الشانى وتولهأ وسان ضلالهما لخ ناظرالى تقسيرالدعوة الاؤل وضلالهم ونسادهم كونهم على الباطل في عبادة غسره تعيالي ( قوله وآلدين يدعون الح ) أى الذين امّاعبارة عن المشركين ومفعول يدعون محسذوف ادلالة من دونه علمه لانّ معناه متصاوزين له ويتجا وزه دهمادتها ولاست منا الدعوة مدعوّاله أوالامسنام فعائدا لموصول محسذوف أي يدعو ينهم وقدر ضميرا لعقلا فلناسية صدغة الذين ففيه تنزباه

والمقء بي الوجه بينما بُه يَاقَصُ البَاطِلُ واضافة الدعوة السيدا المهمامن اللابسة أوعلى أو يل دعوة المسلمة وقدل أوعلى أو يل المق هوالله وطرد عا والداء وذا لمن والراد م الملتسينان كانت الاستية في أو بدوعام، العراب على المعالية على المعالية على المعالية على المعالية على المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية الم مساهعاً المساوية على المالية المالية وسلم أود لالاعلى أنه على المنى وان كانت ماسة فالرادوعة والكفرة على عبادلة وسوله اقه حسل الله على وسلم بعادل عالم بهم وسراعايم أوسان فالالهم وفي ادراء (والذين يدعون) أى والاستام الذين يدعوهم النهر كون فدف الاجعاد والمشركون الذين يدءون الاصناع غذف (Visagulke (-iceis) she (Visameui (مسل المالات (الا كاسط كسم المالات (الا كاسط كسم المالات المال الااستهاية طسفاية ورسط الف (الماملياني)

٥٨ ښهاپ

منزلة أولى العلم سناء على زعهم وقوله عليه متعلق بدلالة وقوله من الطلبات بيان اشئ وهو جمع طلبة على منزلة أولى العلم السخابة كاستجابة من بسط كفيه الخرايية في الغرض أنى الاستجابة على القطع بتصويراً مرائع ما أحوج ما يكونون البها التحصيل مباغهم أخيب ما يكون أحد في سعيه لمناهو منظرا المنظران عبر المناجة والحياصل أنه شبه آله تهم حين استسكفائهم اياهم ما أهمهم بلسيان الاضطرار في عدم الشهور فضلاء ن الاستطاعة الاستجابة و بقائم ماذلات في الخسران بحال ما معراً عامن عطشيان بالسط كفيه اليه يناديه عبارة والسارة فهو المالي زيادة ظما وشدة خسران والتشبيه على هذا من المركب القشيلي في الاسل أبرز في معرض التهكم حيث أثبت الما استجابة زيادة في الفضيروالتسيم فالاستثناء مفرغ من أعم المحدراً كلا يستجيبون شيبانة زيادة في الاسمه الداهون بمن أراداً ن يغرف الماء بديه في عام المحدراً كلا يستجيبون شيبان الاستجابة وأما الموقولة في قالة جدوى أراداً ن يغرف الماء بيديه في عام المحدراً على المناسبة في أنه ما لا يحد المناسبة في قالة جدوى

دعائهسم ارادعدم المدوى لكنه بالغ بذكر القلة وارادة العدم دلالة عدلى تعقيق الحق واينا والعسدة الانهام طرف من النهسكم فهو من تشبيه المفرد المقدد كنولا لمن لا يحصل من سعيه على شي كالراقم على الماء فان المشبه هو الراقم مقد الكونه على الماء وكذلا فياضى فيه والراقم مقد الكونه على الماء وكذلا فياضى فيه والراقم مقد الكونه على الماء وكذلا فياضى فيه وبعال المشبه عنه في الاستفناء مفرغ من أعم عام الاحوال أى لا تسستجيب الآله الهدله ولاء الكفرة الداعين الامشبهين أعنى الداعين بن سط كفيه ولم يقبضهما وأخرجهما كذلا فالمعصل على شئ لان الماء يحصل بالقبض لا بالبسط وقوله يطلب منه أن يدافه فاعل يطلب الباسط وضعرمنه ويباغه للماء أوفاعل يبلغ للماء ومفعوله الفم وقوله وماه و بيا الخدمين هو المعام والماء وا

وتوله ليشمر به هوفى هدا الوجه وفى الاول بسط يديه للدعاء والاشارة اليه كامرّومانة للعن عسلى ومنى الله عن عسلى و رضى الله عنه من أنه فى عطشان على شفير بتر بالارتساء فلا ببلغ قعر البئر ولا المناء يرتفع اليه راجع الى الوجه الاولى وليس مغايراله كسكه اقبل والاستثناء فى قوله الاكباسط على حدّة وله

تموديد طالكف حق لوآنه م أراد أنقياضا لمنطهه أنامله

ولاعب فهم غيرات سيرفهم ه (قه له في ضماع و خسار وباطل) قبل أمّا ضياع دعائهم لا ّ له تهم فظاهر الكنهفهم عماسبق وأماض ياع دعائهم لله لكفرهم وبعدهم عن حيزالا جابة نيرد عليه أن المصرحية ف كتب الفناوي أنَّ دعا الكافر قد يستجاب الأأن يحمل عسلي الأول وجعل مكرَّرًا لامَّا كمدأو على النائى ويقد يمنا يتعلق بالاسخرة والثان تعبعله مطاقا شاه لالهما ولا يعتذبها أجيب منه (قوله يحمل أن يكون السعود على حقيقته الخ) ويؤيده من المخصوصة بالعقلا ولكن قبل الله بأباه تشمر بك الطلال معهم والمعنى الشانى على عكس هذا كالايختي وقيل انه يقدرن فعل أوخيراً ويكون هو مجازا ولايضر الحقمقة لحصيكونه بالنبعية والعرض فتأمل وهذا كله من عدم تأمل كلام المصنف رجه اقدامالي فات مراده مالحقيقة ابس مايقابل الجاز بل مايقا بل الانقياد في المهني وان كان مجياز ما والحقيقة المذكورة ان كانت في مقابلته فقط فهي شامله لما كان بالعرض أتماع لى مذهب المسنف وجه الله في جوازا جلع بين الحقيقة والجحاذ فغناهرا ويراديه الموقوع على الارض بطريق عوم الجحاز فيشمل يحبود الغلسلال أينسآ وضعرظ الهم ينسفى أن يرجه على في الارض لان من في السماء لاخليله الاأن يعمل على المنفلي أوالتُّعِوْز (قُولُه طوعاً عالَى الشَّدَةُ والرِّخان) فالطوع بالنسسية الى الملائكة والمؤمنين وهوء لي حقيقته والكرومالنسب بقالى الكفارف حالة الشدة والمراديه الاضارار والابلياء فيشبمل المنافقين المسلين خيفة السميف والظاهرا نه بمنزلة الكرء لاكره حقيق وقيسل ان قوله في حالتي الشدة والرخاء اشارةاني أنهما مجازات عن الحالتين والمقصود استواء آمالتيهم في أمر السعود والانقياد عنسلاف الكفرة وضه نظر وقال أنوحمان رجه الله الساجدون كرهاهم الذين فيهم السيف الى الاسلام قال قتبادة فيستحد كرها فاتمانها فاأويكون الكره أقلحاله فتستمزعليه الصفة وانصفرا يمانه بعد وقوله بالعرض أى بالتبيع وهومقابل للعقيقة أومندرج فيه كامر (قوله وأن يرادية انفيادهم لاحداث ماأراده الخ)يعني صودمن ذكرا تمااسته ارتلانقياد المذكور أوبجآزم سللاستعماله في لازم معناه لاتًا لانقباً ومطلقالا ذم السعود وشساوًا عنى رسواولم يكرهوا وتقلص الظل ارتفاعه ونقعه (قول وانتصاب طوعا وكردا بالحسال أوااعلن أتما الاقل فان قلنا يوقوع المصدر حالامن غيرتأ ويل فهوظاهر والاقهو تتاو يلطانعيزوكارهيزواذا كانءله أىمفعولالا سلمقالكره بمعمى الاكراء وهوممسدر من المبق الدفعول المتحدقاعلاهم ما كامر تحقيقه وعلى قول ابن خروف فهوعلى ظاهره وماقيل عليه من أنَّاعتبارالعلية في الكره غدير ظاهر فانَّ الكره الذَّى يقيابِل العلوع وهو الابا ولايعة للكونه علَّة

نظلب منسه أن يلغمه (وفا هوينالغمة) لانه بماءلایت غریبانه ولایقدرعسلی الماسم والاسان بغسيرما مسلطب وكذلانآ لهتهم وقدل شهواني قلة جدوى ميمياه ( النين أراد أونين الما البيسية فبسطكف وليشربه وفرى تدعون الناء وباسط فالنوين (ومادعاه الكافرين الا ق خنلال) فى خساع وخساروباطل (وله سمعدمن في السموات والارض لموعا وكرها) يحقل أن يكون المعود عدلى عقيقته فأنه بسعدة اللائكة والمؤمذون من النقلسين الموعا مالى الشدة والرنا والكفرة كرها حال الشدة والضرورة (وطلالهم) بالعرض وأن يراديه انقبادهم لاسدات ماأراده منهم في أواً وكره واوانة ادخالاله-م لتصريفه اباحابالة والتقلص وانتصاب لموعاوكرهما عالمال أوالعلة

وقوله (الملف عقوالا - حال) غرف ليسعبد والمراد بممالك وام أوسال ونالط لال وغند مس الوقدين لا قالامندادوالنظام أَمْ وَرُبِّ مِ وَالْفُ لِمُوْجِ مِنْ عَلَمْ الْمُعَلِّلُهُ لَهُ عَلَيْهُ لَا فَعَلَى الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّ م وهوما بين من المحم أصل وهوما بين من من الموالا من المحمد الموالا من الموال المعمروالغرب وقبل الغدق مدرويور إن قرى، والأيصال وهوالد شول في الاصدا (قل من رب المعولة والارض علمه المقامة المقامة المعامن و أولى أمامه الوقل الله المستحدد الله ادلا واسله- م وا ولاه الدينالذي وقل الرامنية أوامنهم الموانية (قل اغدادهم منكر بعد عن مقد في العداد (اولا الاعلكون لا تفدم المعلى الدورا) لا بقد رون على أن يجلبوا البهانفعا أويد نعواً منهافر المركب المسلم الله برودفع الضرعة وهردارل فانعلى ف المام وف الدرا عمر من المفاردهم أواما ا وساء أن يشفعوالهم (فل على يستوى الأعمى فعالم المنظمة المعالم والمديد الهاطاوه المالم بدلات وقدل المعبود الغافل عنسكم والمعبود ألطاع على أحوالكم

للسجود قدمة دفعه في قوله خوفا وطهما فان العلة ما يحمل على الفعل أوما يترتب عليه لاما بكون غرضا له فنذكره (فولد طرف ليسعد) فالماء عنى في وهو كشيروا ارادبهما الدوام لانه يذكره شاد للتأبيد فلايةسال لم خُصَّابِهِ واذا كان عالامن الظَّلال فيصع فيه ذلكُ أيضا أوَّ يقسال التخصيص لانَّا متدأَّدها وتقلمها فيهما أظهر وقدل المرادات الامتدادف آلآ صال أظهروا لتقلص في الغدو أظهر أما الاول فلاث في الاصيل مزيد الغل في زمان قصير كثيرا وأثنا الشاتي فلان نقصياله في زمان قليل كثير (قوله والغدق جمع غداة كقنى جدم قناة) بقاف ونون وهي الرع ومحرى الماء والا مال جدم أصل وأصله أأصال بومزتين فتليت الشانية ألفا وقراءة الايصال بكسيراله مزةعلى أنه مصدر آصلنا بالمذأى دخانيا فوقت الاصلكاعاله ابنجي وهي قراءة لاين مجلزشاذة وقداة تصرعلي الوجه الثاني في سورة النود وسيأنى المكلام عليه هنالة وقوله خالقهما ومتولى أحرهما لان الرب بكون بمعنى الخيالق أو بمعنى المربي الخني يتولى أمرمن وباه واليهما أشبار المصنف رحدالله (قوله أجب عنه سم بذلك اذلاجواب الهم سواه الخ)قد مرّالمكلام ف هذا وسكنة مهادرة السائل الى الجواب والجواب عن الخصم وقدوجه المسنف وحهانته هنابأنه لتعينه للبواب ولائنه لانزاع فيه للمسؤل منه والفرق بينهما أنه على الاؤل متعين عقلا سواء كان بينا أولاوعلى الشانى أنه أمر مسلم ظاهر اسكل أحديقها عالنظر عن تعييه واهذه المفايرة عطفه فلاوجه اساقيل الاولى ترك العطف ليكون عله للاؤل وعلى الاستخيرانتهم الجواب ليتبين لهمماهم عليه من مخالفتهم لماعلوه وقيـــل انه حـكاية لاعترافهم والســـياق بأباه ﴿ وَوَلَّهُ مُ أَلَزْمُهُمْ بِذَلْكُ الحَجُ مترتب على الجواب أى أنه لقنهم الجواب ليلزمهم ويقول الهما ذاعلتم أنه الخيالي المنولي للامور فيكتف المصندة أواماء غيره وضماشاوة الى أن الاستفهام للانتكار وأن انتكار ذلك مترتب على ماقبله مستب عنه واغدا أتى المصنف رسمده الله بثرف النفسيرا شارة الى أنه تعكيس والى أنه لا ينبغي أن يترتب على ذلك الاعتراف اسذابل عكسه وليس انسارة الى أنه لوعماف لكان حقه أن يعطف بنم كافيسل وكذا كونه اشارة الى أن الما والبعد فانه لم يقله غيره وانحاه واشارة الى استبعاد التعقيب كايدل عليه انكاره فتأمّل (قوله لان اتخاذ هم منكر ومدعن مقتضى العقل) يعنى أنه لا نكار التعقيب فالتعقيب واقع منهم والبه الاشارة وانكاره استبعاد اصدوره من العقلاء كالشاراليه بقوله تم فتعقيهم ذلك الاعتراف بالاتخاذ عكس قضية العقل والسسبيسة مقتضي أفعالهم ولذا ككأن الزاما الهم فلأوجه لماقبل انها المتعقب لاالسببة ولوجعات لسية الحواب لانكار الاتحاد لميعد (قوله لايقدرون أن يجلبوا اليها نفعالخ الملك التصرف ويطلق على القمكن منه والقدرة كاذكره الراغب وأشمارا ايه المعسنف وحسه الله وقوله يجلبوا اليهاأى الى أنفسهم (قوله فكيف يستطيعون ايقاع الخسير ودفع المشر عنهم كذف أصح النسخ هناوالا يفاع افعال من الوقوع وضمير عنهم للذين يدعون ولا اشكال على هذه النسخة وفي نسيخة أخرى انفياع الفسيرود فع الضرعث واعترض عليه بأن لفظ الانضاع من النفيع لمهيذ كرف كتب اللغة ولم يسمع من العرب وقد أستعمله المصنف رحه الله في غيرهذا المحل كسورة الجنّ وهوخطأوق أخرى انضاع الغيرود فع الضراعنهم بضمه ير الجدع باعتب بارمعنى الغيرولا بمد فيسه كاقبل وقيل ان هاتين النسختين من تعصيف الكتاب (قوله و مودايل ان على ضلالهم) قبل الدايل الاول هوماية هم من قوله تل أفاتحذ تم من دونه أوليا · وقيل انه ما يفهم من قوله والذين يدعون من دونه الخ وهسذا أظهروان كانالا قل أقرب من كلام المصنف وحه الله ولاخطأفيه كأنوهم (قوله المشرك الجاهل بحقيقة العبادة الخ)هـ فاالمرادمنه فهواستعارة تصريحية كافى القول بأنَّ الرَّاد الجاعل بمثل هسذه الحجة والعسالم بم أوقيل الله تشييه والمعنى لايسستوى المؤمن والكافركم لايسستوى الاسمى والبصيرفه وحشيقة وايس المرادع لى الاقرل بالعمى والبصر القلسين فتأشل (قوله المعبود الغافل عَسَكُم الَّخِ ﴾ هـُذامُّن ارْجَا العَيَان والآفلا ادرالهُ الها العلاحتي تنصَّفُ بالغفلة ويُصمَّ أن يطلقه لمقابلة

قوله المطلع عسلي أنه من المشاكلة على حدّة وله من طالت لحيشه تسكو بهم عقله وقوله الشهرك والتوحيد انماوحد النوحب دلانه واحبدكاهمه وجهع الشرك لتعدقد أنواعه كشرك النصاري وشرك الجوس وغبرهم وقوله بلأجعلوا والهمزة الخيعنى آم هنامنقطعة مفتدرة بيل والهمزة المقذرة لارستفهام الانكارى ومعنى الانكارلم يكن لا حدا الحلق (قولة صفة اشركا واخلة في حكم الانكار) يعنى أن تعكيسهم ذلك لمالم يكن عن حجة كان حكايته أدَخل في ذتهم وفيه تهكم لا في من لا يمال الفصيه شيأ من النفع والضرر أبعد من أن يفيدهم ذلك وكيف يتوهم فيسه أنه خالق وأن يشتبه على ذى عقل فالاسية ناعبة عليهم متهكمة بهم وايس المقصود بالانكاروالنثى القيدوهو توله كفلقه بل المقيدوقيده كما أشبار المه المعنف بقوله اتخذوا شركا عاجزين الخ وقوله حتى يتشايه اشارة الى معنى فتشأبه وأنه منغ الترتمه عَلَى المَنغي ﴿ قُولُه لاخَالَ غَيْرِه فَيَشَارَكُهُ فَٱلْعَبَادَةَ الْحَرِ الشَّارَةَ الْهَ أَنْ خَلقه الكل شئ يُستَلزم أن لاشَّالْق سواه لاستهالة التواردوأنه المقصوداذنني الخلق من غبره يدل على نني استحمتا قه للعبادة والالوهية وهوالمقصودوك قال ثمافاه عنسواه وكونه موجباللعبادة ولإزمالاستحقاقها لانهذكر دبعدا نكأر التشريك فيهافد ل على ذلك (قوله ليدل على فوله وهو الواحد الخ)وجه الدلالة تظاهر فهو كالذبيجة الفدله وقوله وهرالواحد الزيعمل أن يكون من مقول القول وأن تكون جلة مستأنفة وقوله الغالب على كل شي فالسواه عاه ومغلوب له كيف بكون شربكا وقوله من السحاب الخاتمالان السحاب ماء حقدقة لانهاما علاوارتفع أوبجاز بتشايهها بهافى الارتفاع وقوله أومن جانب ففده مجازأ وتقدد أواتمرا دمالسميا معناهاالظاهروالتحوز في لفظ من لات مبادى الميامليا كانت من السمياء سعيل نفسه من السماء ففهه استعارة تبعية حرفية وضمرمنه السماء بتأو طما افلك وتصوه والافهي مؤنثة وكون مداديه منها الكويه تأثيرا لأجرام الفلكية ف البخار كاف كتب الحكمة وسيأتي تحتيقه (قوله جدع وأدوهوالموضع الذي يسمل الماءفيه ) وبهسمت الفرجة بين الحملين وجعمة أودية كنادوأندية وناج وأنحمة قمل ولأرابعها وفشرح التسميل مايخاافه والوادى يطلق على الطريقة بقال فلان في واد أغبرواديك ذكره الرآغب فاطلاقه على الماءا لجارى اتمامجا زاغوى ياطلاق اسم المحل على الحال أوءقلى والتحوزف الاستنادوالمصنف رجه الله ذهب الى الاقل و يحتمل تقدر مضاف أي مماهها (قوله وتذكرهالات المطريات على تساوب بين البقاع) قيل الهدفع لمايتوهم من أنّ الاودية كلهاتسميل وان كأن ذلك في أزمنة مختلفه فالظاهر تعريفها بلام الاستغراق والتعريف هو الاصل والجواب أنه أريدالتنسه على تناوب الاودية فى ذلك أى وتوعها نوية فى أودية رنوية أخرى فى أخرى ووقع فى نسخة تفاوت بالفاء وهما بمعنى فاوعرف فات ذلك الننسيه وتفسيره الوادى بالموضع الذى يسسيل فيه الماء لايشاف مامرق آخر سورة التوبة من أسمنفرج بتفسذفيه السيل والعاسم فاعسل من ودى الماسال تمشاعف الارض لمامر من أنه حقيقته المهجورة وهد احقيقته فيعرف اللغة فلاطحة الهدفعه بأن هذا قول الجهوروذ المذقول شمرمن أهل اللغة (قوله بقسد ارها الذي علم الله الخ) فالقدر بمعنى المقدار والتنعيراجع الى الاودية بالمعنى السابق فلااستخدام فيه كافى الوجه الشاتى فانه يعودعلها اعتبارمعنى المواضع وقوله مافع غيرضارا شارة الى مافى الكشاف أنه فيماس أقى لماضرب المطرمثلا للدق وجب أن يكون مطراخات اللغ وخاليا من المضرة ولا يكون كبعض الامعا روالسيول الجواحف وقوله فى الصفروالكبراك يسمل بقدرصغرا لاودية وكبرها لانّ المنافع ذلك وبقدرها الماصفة أودية أومتملق بسالت أوأنزل (قوله رفعه والزبدوضر الغليان) الوضر بفتعتين وبالضاد المجمة والراء المهدلة وسمزالدسم ويمحوه وحوج ازعما يعاوالماء من الغثاء واغماخصه مالغلمان وهواضطمراب الماء وشدة بركته لان الغشاء يعصل مع ذلاك في الفيال بلايسكون منشؤه الأمن ذلك واذا قال في الدر المصونانه مايطرحه الوادى اذاجاش ماؤه فساقيسل انه تفسير بالاشمس اذليس من لاذم الزبدالغليات

رام مل تستوى النالمات والذور) الذرك والتوسيد وواحن والحصالي وأبوبكر بالمار (أم: ولواله نيرط.) بل المعلوالله من الانتظار وقوله (خلقول المنافع عندان المنافعة المنافع رفتشامه انطاق عليم-م) خاق الله وخالة من شله والماق عليم-م) التعدد والمعدد وال مرى المعلم م اللك في قولوا هؤلاه عالما المان كالمنفقها والمنهم انعذوانس عاجرين لا بقدرون على ما يقدر على ما عاية رعليه المالق (قل الله خالق طريق) أى لا خالى غير مؤنشاركه في السادة حمد ل اللاق موجب العدد الدة ولازم استعقاقها مرود الواسد) من المارد المارد الواسد) من المارد ال المتوجد بالالوهية (القواد) الفالب عدلى المناب (المماء) من المعاب من المعاب ا و مار سر الما أون الما ونفسها فان المادى منه (مالتأودية) المالية وادوهوالوضع الذي يسلل الماهنية يكنن فاندع فسمه واستعمل الماء المارى فدسه في المطريات المطريات على الموانية البشاع (بشدرها) عقد دارها الذي علم الله ومالى أنه أف عضر فارد ومدارها ق المدة روالكبر (فاحتمال المسمل ذبه ا) الناه (دابر) فالمالات

الفلزات (ويمانوقدون عليه فيالنار) يتم الفلزات شكاذهب والفضة والمدريد والنعاس على وجه التماون بهااظهار البكبريائه (ابتغاء سلنة)أى طلب على (أوصاع) كالاواني وآلات المرب والمرث والقعدود من ذلك يان منافعها (ز بدمندله) أى ويما يؤة\_د ون علم \_ م زيد منسل زيد الماء وهو خيفه ومن للاشداء أوللنه عيض وقرأ مزة والكساني وحفص فالساءعلى أن المتعبر الناس واخوار والعلم به (كذلك بضرب الله المتى والماطل) مثل المتى والماطل فانه منل المتى في افادنه ونبي مالماء الذي ينزل من الساء فقد بله الاودية عملى ودر الماجة والصلمة فننفع بدأواع النافع وع الدون بأن بدن بعضه فل مناقعه ووسالت بعضه في عروق الارض الى المدون والقني والآمار والفازالذي مذفح به في سوغ الملي وانتفاز الامتعة المنتلف -وبدوم ذلك مدة وتلا والداطل في قلد نفعه وسرعة زواله بزبه هدما وبين دلك بقوله (فأماال بدفيذهب مفاه) بجنابة أعارى بهالسيل أوالفلزالمذاب وانتصابه على المال

ولأوجوده غالبيامعه لاوجهة واحتمل بمعنى حسلوقال أيوسيان عزف السدمل لانه عنى يهما فهم من الفعل والذي يتضهنه الفعرل من المهدروان كان نكرة الاأنه اذاعاد في الطاهركان معرفة كما كان لوصرح به نكرة وسست ذايغ واذاعاد على ما دل عليه الفعل من المصد وهو من كذب كان شراله أى الكذب ولوساء هنامضمر البكان جائزا عائدا على المصدرا لمفهوم من فسالت وأورد عليه اله كيف يعوز ان يعني به مانهم من القعل وهو حددث والمذكور المعرّف عين فان المراد به الماء السمارّل وأجسب أنه المريق الاستغدام وهوغير صعيم لاتكلف كاقبل لاق الاستغدام أنيذ كرلفظ بمعنى ويعاد علم ضمير ععنى أخرسوا كان حقيقيا أوتجازيا وهذاليس كذلك لان الاول مصدراى حدث فيضمن الفعل وهذاامم عن ظاهر تسف بذلك الحدث مكيف يتصوّر فده الاستغدام نع ماذكروه أغلبي لا يختص بما ذكر فان مثل المنه يراسم الاشادة وكذا الاسم الظاهر كافى قول بعض أهدل العصره أخت الغزالة اشرا فاوملتفتا وقدفصلناه فيمحسلآ خرفالحق أنهانماء تفالكونه معهو دامذكورا بقوله أودية وانمالم محمع لائه مصدر بيحسب الاصل (فه له وبمـانوقدون علـه في النـار) هذه جلة أخرى معطوفة على الجالة الاولى اضرب مثل آخر كاسميذ كره الصنف رجه الله والفاز بكسر الفاء واللام وفي آخره زاء مجمة مشددة مايخرج من الارض من الجواهر المعدنية التي تنطبع بالمطرقة كالذهب والفضدة والنحساس والرصاص وبقسمة الاحسباد السبعة وتطلق على مايتطابره نها وينفصل عندالتطريق وهذا هوالمشهور وهوالمراد وفده لغات ولهمعان فال فى القاموس الفلز بكسيرالفا واللام وتشديد الزاى وكهبيف وعثل " غماسأ سض بجعل منه القدورا لمفرغسة أوخبث الحديد أوالجبارة أوجوا هرالارض كاها أوما ينضه المكيرمنكل مايداب منها وقوله يع أى لفظه شامل لها (قو له على وجه النهاون) هو تفاعل من الهوان وحوالتذلل والجاروا لجرورحال من فاعليم واستفادة التهاون من عدمذكرها بأسمائها والمدول الىوصفهابالايقادوالضرب بالمطارق الذى ألايقادلا جلهوغيوم وقوله اظهارا ليكبريا ثهأى لعنامته علة للتهاون ما اعام ولان أشرف الجواهر خسيس عنده تعسالي اذعمر عن سبكه نا يقياد الناويد المشعر بأنه كالحطب الخسيس وصوره بحبالة هي أحط حالاته وهسذالا ينافى كونه ضرب مثلا للمعتى لان مقام الكبريا يقتضى التهاون بهمع الاشبارة الى كونه مرغو بافيه منتفعا به بقوله ابتغا وحلية أومتاع فوفي كلامن المقامن حقه فحاقدل أت الحل على التهاون لايشاس المقام لان المقصودة ندل الحق بها ويصقرها لايشاسبه ساقط واشغاء مفعول له أوحال وقوله طلب حلى بشسرالي أنه مفعول له وحلي بوزن رمى أو مضهرا لحماء وكسرا للام وتشديد البياءما يتملى ويتزين به والاوانى جمع آنيسة وهي معروفة وقوله ويما وفادون الخاشيادة المحاق الجيادوا لجرود خيرمقذم وزيدمبند أوالمرآ دبالزيدالثانى خبث ابلواحر المذكورة ومنفى عاللابتداءأى نشأمنه أوهو يعضه وقوله مثل الحق والباطل اشارة الحائن فى السكلام مضافا مقذرا وفى نسعة عبثل والفر يئةعلى المتذرقوله كذلك يضرب الله الامثال وقواه فى النارصفة مؤسسة لان الموقد عليه يكون في الناروملا صقالها رقيل انهامؤ كدة (قوله فانه) أى الله تعالى مثل الحق يتشديد الناء أى أن به على طريق القنيل المركب اذشبه الحق وشبالة للنفع والباطل وعدم ثباته وقوله فىمناقعه بالنون والقباف والعين بجدع منقع وهوججتم عالمياء كالغدران وفى نسحة منا بعه بالباءا لموحدة بدل القاف بمدع منبع والاثولى أظهرلانه آلذى يشاسب السلول بعده وقوله وبالفازمط م على قوله بالمناء اشنارة المئ أنه نمشيل آخر و بين ذلك أى وجدالشبه في المذكورية وله فأمّا الزيد الخنبد أ بالزبدق البينان وهومتأخرفي المكلام السابق وفي التقسيم يبددا بالمؤخر كالى قوله يوم تبيض وجوء وتسودوجومفأتما الذين اسودت الخوقدرامي النرتيب فسه ولانأن تقول المنكته فسهأن الزيدهوا لظاهر المنظورأ ولاوغييره باق متأخر في آلوجود لاستقراره والاسية من الجيع والتقسسيم على مافصله الطيبي (قوله يجفأ به اي ري بدالسيدل الخ) يقال جه أالوادى بالسيل والما مال بداد أقذفه ورى به فالباء

للتعبدية وقبسلانةكرماءورمي يدوجفا محال لانه يمعني هرمما والجفيال باللام يمعني الجفاءالهمزوهو الزيدالمرمىية وهذه المقراء تارؤية وكان أنوحاتم رجمالله لايقبل فراءته وقوله للمؤمنين الذين استحماموا ليس تقدر اللموصوف بل بيان الماصل المعنى وقوله الاستعابة الحسني تقدير للموصوف (قوله على أنه جِمل ضرّب المثل اشان الفرّ يقين الخ)شان الفريقين، هوصفتهما وحالهما وهو الحق والباطل والهما أي لا \* حل الحق والباطل وهم المستحسون وغيره \_ م فاللام داخلة على الممثلة لاعلى المغيروسة المشسل ولوكان - كذلك لقدل للنساس أواهوم يعقلون ولم يفسل هـ ذا التفصيل قبل ولك أن تعكس فتعمل المعسى ضرب مثل أعل الحق والباطل ضرب المثل للمؤمنين والتكفار عسلي أن يكون المراد بالفريقين أهل الحق والبياطل بعذف المضاف والمضاف المه كقولة أوكصيب من السماء أى كشال ذوى صيب فلفظ الشبان ايس الالان ضرب المنسل بكون الشؤن دون الذوات ويعيوزأن يكون قواه ضرب المنسل الهماعلى مهى كضرب المثل لهما ونسبه بنزع الخافض وفيه تأمّل (قوله وقدل لاذين استجابو اخبر الحسني الخ) في العرهذا التفسير أولى لان فيه ضرب الآمنيال غيرم قيد بثل هذين كاوتع في غيرهذه الآمةُواللهُ قَدَصْرُبِ الامثال في غَرَّهُما ولانَّ فَده ذَكَ ثُوابِ المُستَجِيبَيْنَ هِلَافَ الاَوْل وَلَانَ تَقَــدر الاستجابة الحسني مشعر تتقدد الاستحابة ومقابلها ينفي الاستجابة الحسني لانني الاستحابة مطلقا ولانه عدلي الأقول يكون قوله لوأن أهم ما في الأرض كلا مأ مفلتا أوكا الهلت اذيه عبد المعنى كذلك يضرب الله الامثال للمؤمنين والكافرين لوأن الهم لي آخره وأيشاانه يوهم الاشتراك في الضّعار وان كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوما وردهذامع الاعتراف بأن هذا الوجه أرجح كااتفق علمه شراح المكشلف بأنه لأمقتضى للتقسيرا لاؤل لتقسد الآمثال عوماعثل هذين الاترى قوله تعالى كذلك ثمانه يفهممن الاؤل ثواب المستحسدة أيضا ألاترى القصر المستفادمن تقديم الظرف فى قوله لهم والاشارة بأواثك الى علية أوصافهم الخدنمة وأيضاقوله الحسق صفة كاشفة لامفهوم لهافان الاستعابة تلدلاتكون الاحسيني وكمف يكون قوله لوأت الهم الخ كلا مامفلتها وقد قالوا انه استثناف بياني لمسأل غسرا لمستجيبين وكمف يتوهم الاشتراك في الضمرم ع أنَّ اختصاصه بالكافرين معلوم (قلت) ماذكر وممتوجه يجسب بادئ الرأى والنظرة الاولى أمّا ذ انظر بعن الانصاف بعد تسليم أنه أحسن وأقوى علم أنّ ماذكره واردفان قولة كذلك يقتضي أتزهذا شأنه وعادته في ضرب الاحشال فيقتضي ان ماجرت به العادة الفرآ نيسة مقدد بهؤلا وليس كذلك وماذكره ولوسلم فهوخلاف الظاهر وأتما قوله ان ثواب المستعسن معاوم بمباذكره ففرق بين العدلم ضغنا والعلم صراحة وأتباآن الصفة مؤكدة أولامقهوم لها خخلاف الآصل أينسا وكون الجآلة غرمر تبطة بمباقبا بهأظهاهر والسؤال عن حال أحدالفرية ين مع ذكرهما مليس وعودالضمسير اعلىمأقبله مطلقناهوالمتيادروماذكرلايدفع الايهام وفىشرح الطبيي مايؤيده فتأشل وقوله بأن يحاسب تفسيرلمنا قشة الحساب المذكور في حديث من نوقش الحسباب عدب وقوله والهنصوص بالذم عَدُوفَ أَى مُهَادِهُمُ أُوجِهُمُ (قُو لِدُفْسِتَجِيبٍ) بِالرَفِعِ ويُسْتَخِيبِ النَّالَى مَنْعُ وَبِ فَجُوابِ النَّي وقوله لايستبصر أى لايدرك ماذكر وفسه أشارة الى تشديه الجاهدل بالاعي الذى لايأمن العثمار والوقوع في المهاوى وتشده صنده بضدّه (قو له والهمزة لانكاران تقعشمة في تشاجهما الخ) أشار بقوله بقدماضرب الخ الى أنَّ الفاء لمتعقبُ في الذكر فالهمزة لانكاراً لتعقب أولتفريعه عليه ويصم أن تسكون المقيب الأنكار لانهامق تمة من تأخير والتشابه لان تشديبه شئ بشئ يقتضى شبه الآَبْرِ بِهِ لَا الْمُطَلِّمِ ﴿ وَهِ لِهُ الْمِرْأَةُ عَنْ مَهُمَا بِعَةً ﴾ وفي نسخة مشابعة وهي بمضاهبا وفيسه اشارة الى الفرق بيناللب والعقل كاذكحك رمالراغب وغوم فاناب كل شئ شائعه وشلوص العقل أن لا يتسع ماألف ولاوهمه من غبرتأشل قال الطسي وجه أقدواذ اعلق القدالا حكام الني لا تدركها الاالعقول الزكية بأولى الاابساب وقيل المهما مترادفان والقصد عاذ كردفع مايتوهم من الالكف ارعة لاممه

وقرى سفالاوالمه غي واحسانه (واتما ما ينفع الناس) طلاء وخلاصة الفلا (فعكت قي الارض فنفع بأهام الكذاك نضرب اقدالاشال) لایفناح الشنبات (للذین استعابوا) لا و منين الذين استصابوا (كر ٢٢٠) المستهاية المستى (والذين ع بستعبسواله ) وهم الكفرة والاحمد ملقة و المنالنان معلى المنالنات المنال الم الفريقين ضرب المثل لهدما مقدر للذين استعالوا غرالمسفى وهم المثوبة والمنة والاین آیست واستدا شده (لوان لهم تمانى الارض مديما ومناهمه لافت دوايه) وهوعلى الآول كالام سيرالسيان ما كل غير المستعيدين (أوانالهم والمساب) وهو المنافشة فيه بأن المار بالرجل بديمه لاردندر منه شي (وما واهم) مرجعهم وبنس الهاد) المستة والمنصوص بالذم عدوف (أغن الماغران المائد ن ربك المق) فيستعب (من هوا عن) عن المقارة لانكار القلب لاستعمر فيستعب والهمزة لانكار أن تقع شديمة في تدايمه ما بعد المعالمة على المعالمة المعا من الله لل (العالمة المراوا الالباب) دّووالدة ول اكسبرانا عن مشابعة الالف ومعارضةالوهم

(الذين يوفون دمه داقه) الذي عقد دوم على أنفسهم من الاعتراف براوية مدين فالوابل أوماعه-دانله تعالما عام-مان (ولا ينتضون المشاق) ما وتقوم من الوائدق ينهمو بيناته تعالى وبين العبادوهوتعبيم والذين بصلون ما أمراته به أن يوسل) من الرسم وموالاة المؤسسة والاعان بحدث الانداء عام م السلام والسلام ويسارج في ذلك مراعاة جيح سقوق الذاس (ويحشون ربهسم) وعدده عوما (ويخافون سوم المساب) معوماً فصاسدون أنصام وسال ان ماسول (والذين مدروا) على ما تكرهدالنفس ويخالفه الهوى (استفاه وسهديهم) طلبا رضاءلا تعرزاو مهة وغسوهم الوأقاءوا العلوق)المقروضة (وأنفقوا عمارزقناهم) بعضه الذي وجب عليهم الفياقه (سرا) من لادمرف ما المال (وعلانسة) النعرف مي

أُنهُم غيرمشبذكرين ولونزلوا منزلة الجسانين حسن ﴿قُولُهُ الذَّى عَقِدُوهُ﴾ وفي نسعة ماعقدوه فالعهد عهدة ألست والمصدرمضاف الفاعله ولوجعسل المهد على هذاما عقده أتداهم اذذال صع وكان مضافا الفاءادا يضاكاني الوجسه الثباني وفي قوله في كتبه اشارة الى أن المراد من الذين ما يشهل جسع الاثم ومافى كتبه الاحكام والاوامر والنواهي (قوله ما وتقومين المواشق الخ)ما منهم وبين الله الذور وتحوها بمبايعز فيكتب الاحكام وماينته سمو بعنالعسادهو العقود وماضاهاهما وكونه تعميما بعسد تخصيص عدني كلاتفسديري العهد وقبل انه على التفسير الاؤل امهدد الله والافعلى الثباني تخصيص يعدتهمم ولس كذلك لان نقض المشاق على تفسيره وهو ابطال ما تقسد ممن العهود الالهمة وملجيري منهم وبتن غيرهم من الخلق شامل الماعهد في عالم الازل من التوحيد وغيره كما أنه شامل الماعهد الله على خلفه في كتبه وغسره بمالم يذكر فيها (قه أدمن الرحم وموالاة المؤمنه من والايمان) مفعول أمر محذوف تقديره أمرهمه وان يوصل بدل من الضمر الجرور وقول المصنف رخه الله من الرحم بيان لما الموصولة قيسل والموالاة والاعدان لايسستقيم جعله بيسانا لمسالانه وصل لاموصول ودفعه بأت المراديه المساصل بالمصدرلا يجدى والامرضه مهل لات مراده والمؤمنين بموالاتهم والانبساء عليهم الصسلاة والسدلام بالايمان بهموا انساس بمراعاة حقوقه مبال سائرا لحيوا فات بمايطاب فى حقها وجو باأوندبا كافىالكشاف ماأمرانته يهأن يوصل من الارحام والقرايات ويدخل فسه وصلقرا يةرسول انتعصلي الله علمه ومسلروقرامة المؤمنين الثابتة بسعب الايمان انمنا المؤمنون أخوما لاحسان اليهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم والنصيحة لهم وطرح التفرقة بينأ نفسهم وبينههم وافشساء السلام عليهم وعيادة مرضاهم وشهو دجنا تزهم ومنه مراعاة حق الاصحاب والخدم والحكران والرفقاء فىالسفروكل ما تعلق منهم بسعب حتى الهرة والدجاجة النهبي ومن توهم انه خارج عما أمرالله يوصله فقدوهم وهوظاهر (قولدوعيده عوما) في فروق العسكري الخوف متعلق بالمكروه ومنزل المسكروه تقول خفت زيدا وخفت المرض والخشسة تتعلق بمنزل المكروه دون المكروه نفسسه ولذا قال تعالى يخشون ربهم ويتخبافون سوا الحساب قدل وبه يظهرماني كلام المصنف دجه الله تسعا لازمخ شبرى ولدس هدذا بمساراة ولهحشسة املاق وقوله لمنخشى العنت منكم وقدفرق الراغب رحسه الله في مفرداته بينهما بفرق آخر فقيال الحشمة خوف يشو به تعظيم وأكثرما يكون ذلك عن علم ولذلك خص العلما وبجانى قوله تعالى الما يحشى الله من عباده العلما ومشله من الفروق أغلى لا كلي وضعي فاسدالم يفرق بينهما المستفرجه الله باعتبارهما وانماقرق منهما ماعتمارا التعلق وقوله وعمده سان لمتعلق الخشمة لان الذات من حدث هي لا تحشي أواشيارة إلى تقدير مضاف فيه وذكر الخياص دود العام للا هتميام به وكونه خاصافيه تسجيرلان الوعسدمن قسل مايذكروالسو فعل مغابرله ليكنه أيكويه موعودا مندرج فيهف الجلة وقوله فيعاسبون أنفضهما شارة الى ما وردف الحديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحساسه وا (قوله على ما تسكره ه النفس) وفي نسخة النفوض ما يسعوما تبكرهه هو المصائب البدنية والمبالمة وما يخالفه الهوىأى وى النفس حكالانتقام وغوه ويدخل فياذ كرالة كاليف وقوله طلبالرضاه اشارة الى اله مفعول له ويجوزان يكون حالا (قوله لا تعرزا وجعة) أى لا يكون صبر ملا جل التعرّز والعسانة لنفسه أوماله بل بنية حسنة فهوبالحا والراء المهماتين والزاء المجنة كافي نسخة ووقع في نسخة أخرى أيتمة زامالواو مدل الراءالمهملة وفسرت بالحبامة من الحوزة وهي سفسة الملك واعترض عليه بأنه لم يسمع لكن الن ثمية عال انه بقال تحقرز وتصنروه وثقة والسععة الزباء وقوله المفروضة لوأبقاء على اطلاقه كان أولى ومنايسهل وقوله بعضه يبان اعنى من التبعيضية والواجب النفقة على المماليك والعمال واخراج الزكاة وهوها وقوله كن لايعرف الخوالكاف وفي نسخة باللام وكونه لايعرف بالمال سأن الاولى لان من لايمرف لوأظهرالانفاق لاتم م مومن عرف بدلوأظهره و بماد شله الرياء واللسلاء ولوحسل السر

على صدقة السرّ والعلانية عدلى ما غيني اظهاره كالزكاة أوا بقءلى اوا دة العدموم منه ليكان له وجَّهُ [قوله فيعازون الاسبانة بالاحسان الخ) أي يقا باونما بهامع القدرة على غيرها وهذا كأفسر يدفع الشرتانليروفي الوجه الشاني مكون كقوله تعيالي القاطسنات يذهبن السماآت وهو يخصوص بالصفائر أوبدفع الذنب بالثوية ﴿ وَو لِه عاقبة الدنينا ﴾ يعنى ثعر يف الدارلامه دوالمراديم ادارالدنيا وعاقبتها الجنة لآن الصافبة المطلقة هي الجنة قال تعالى والعاقبة للمتقين وترك قوله فى الكشاف لانهاهي التي أرادا قه لانه مبدئ على الاعستزال للتفادى عن نسسبة دارا اشر السه كالا ينسسب الشر اليه عندهم وتهمية الامام له في ذلك غفلة عبا أراداً وأنه لم ينظراني مفهومه - واغبا قالها كآل أهلها ليشمل القاسق المعذب فانه يؤل أمره اليها لانه موصوف بمذه الصفات في الجدلة فان كان خارجام بما فالمرادما لهدم من غير تخال الدخول النار (قوله ان رفعت بالاشدام) وهوا لا وجه الماف الكشف من رعاية الثقابل بين الطائفتسين وحسن العطف فى قوله ولايتفضون وجريهما على استثناف الوصف للعالم ومن هوكالاعمر والاستثناف فعوى أوسانى في جواب مايال الموصوفين بم ذه الصفات وقوله بدل أى بدل كل من كل (قولهأ ومبته أخبره يدخلونها) قيل انه بعيد عن المقام والاولى أن يقال خبرمبتدا محذوف ولاوجه لهُ لاَنَّا لِجَالَ سِيانَ الْمُولَةُ عَقِي الدَّارِيْهُومِنَا سِيالْمَقَامُ وَبِطْنَانِ الْجَنْـةُ وَسَطَهَا فَيَكُونَ بِدَلَ إِنْ ضَوَّقُولُهُ للفسل بالضميرأى المنصوب الذى هومفعول وقوله أومفعول معه اعترض عليه بأنهالا تدخل الاعلى المتبوغ ودبأنه انماذكرف معلاف واوالمعبة وفيسه نظر فرله وهودليسل على أن الدرجة تعاو بالشفاعة الخ)قيل اله لادلالة على ماذكر خصوصا اذاكان ومن صلح مفعولامعه وأجيب عنه بأنه اذاجاز أن تماو بمعرّد الدّ عدة الكاملين في الاعان تعظيما لشأنهم فالعلق بشفاعتهم معاوم بالطريق الاولى (أقول) الماكانوا بصلاحهم مستعقين لدخول الحنة كانجملهم في درجتهم بقنضي طلبهم لذلك وشفاءتهم لهم عِمْنَفَى الْأَصَافَةَ فَنَأْمُلُ (قُولُهُ أُواْنَ المُوصُوفِينِ بَتَلَكُ السَّمَاتُ الحَجِي هَذَا الوجِهُ لادلالة فيسه على أتدخولهم بالتبعية بل انمسم بعد الدخول يجمع بينهم وبين أهلهم تأنيسا لهم وجعا نشماهم ودلالته على عدم نفع النسب في الا خرد من توصيفهم بالصلاح ون أن يقال وآيا وهم الخ وظاهر كلامه أنّ من قرن بهم يكون موصوفا بتلك الصفات أيضا فاقبل فى قوله يقرن بعضهم يبعض أنه اذا قرن بهم من هوأدنى مَمْ مَفَلاً تَن يَقْرِن مِن هُو مِثْلَهُم فَ اللَّ الصَفَاتُ أُولَى فَيه بِعِث (قوله أُومن أبواب الفيَّوح والعف) الفتو حسم فتم وهوالززق الذي يفتم الله به علمهم عالم يكن على مال من الارزاق وليس التعف عطف تفسسيرك وتبال المراد بالباب النوع ومن للتعاسيل والمعنى يدخلون لاتعا فهم بأنواع من التعف وقي كون الباب بمعنى النوع كالبابة تغلرفان ظاهركالام الاساس وغسيره أنه معنى الشانى فالظاهرا نهجج إذ أوكنابة عباذ كولان الداوالتي أجباأ يواب اذاأ تاهاا بلم الغفيريد خسلونها مزكل ياب فأريد به دخول الار زاق الكشرة عليهم وأنما تأتيهم من كلجهة وتعدد المهات يشعر كذلد المأتسات فاق الكلجهة نحة ـ قوله قاتلين سلام عليكم) أى هو حال بنقد يرالة ول قبل وأم بقل أو مسلمن كافى الكنساف لا بتنائه على أنه انشا المتسليم وقد جعله المصنف رحه الله للا خبار لأنه المناسب للمقام بدادلة قوله بشارة يدوام السلامة والدوأم مسستفادمن الجلة الاسمية وفيه تنارلات الجلة الانشائيسة لاتقع سالافالغلاهر أنتمراده أنهام فعول فالليز المقدر الواقع حالامن فأعل يدخلون أوهو حال من غيرته ويرلانها فعلبة فىالاصلأى يسلمون سلاما (قوله متعلَّى بعليكم) أيء اتعلن به عليكم أو به نفسسه لانه نائب من متعلقه وقدمتع هذا السفساقسي لابسسلام لائه لأيقصل بين المصدرومهموله بأشليرلانه أجنى تخاله أتو النقاء وجؤذه غيرأي البقاء فال فى الدوالمسون وجهه أنّ المنع اغاه وفى المسدر المؤوّل بصرف مصدرى ونعيل وهيذاليس منه والمسنف رجه الله تسعفيه أياالبقاء وقدعلت جوابه مع أن الرضي جوزه مع التأويل أيشاوقال لاأراه مانعالان كلمؤول بشئ لاينبت اجبع أحكامه وقال صاحب الكشف

(ويدرؤن بالمسسنة السسينة) ويدفعونها مافيد مازون الاسانة بالاسسان أو يسعون م السيئة المسمنة فتمدوها (أولان الهم عقبى الدار) عاقبة الدنيا وما فيرفى أن يكون مأ ل والمله المنت والمله عبر الموسولات ان رفعت بالایت اداموان جعلت صفیات لاؤلى الالباب فاستدناف بذكر مااستوجيرا ناملي (تاعتدنه) تالفسالني (المنطني) وبدخار بينوالاليقة والمدن الاقامة أى منان عدن يقمون فيهاوقيسلهو بطنان الجنة (ومن صلح من وازواجهم ودرناهم علف على المرفوع في بدين الون واندا سانح للفعد ل بالمناسرالا تراومفعول معدوا لعني أنه بلتى يهم ن صلح من أهلهم وا ن المسيلة مسلم و ماله-مونعظمال أمرموهود الله عدل القالدرجية أوالفاحية أوالقاء المالية الما الوصوفين بملك الصفات يقرن بعضهم يبعض المناسم ف القرابة والوصلة ف دخول المنت والتقبيد بالمسادع وسنته المان رواللانكة بدخلون عابيم من طل باب) من (واللانكة بدخلون عابيم من طل باب) ر المال أومن أبواب الفنوح والصف أبواب المال أومن أبواب الفنوح والصف ماتان (ولامعلكم) فارقدوام الدلامة (بالمامية) متعلق بعلمهم أو بجدد وفي اى ر المراب المراب المراف والبيا للسينية أولابداية

الأمليكم بعسب أصله ليس بأجنى فلذا جازا لفصل به أوهو خبره بتدا محذوف متعلق بكائن أومستفر المهذوف وتقديره هذاأى النواب الجزيل بساسيرتم ومامصدرية أى بصبركم أى بسببه أوبدل منه فات الباءتكون للبدلية كإذكره النعآة وقوله وقرئ ألخ أى قراءة الجهود بالكسروا ليكون وغيرها شاذة وهي لفات نها وقوله وبغيره أى بغيرالنقل وابقائها مفتوحة ملى الاصل والمخصوص بالمدح يحذوف أى آسلنة ﴿ قُولُهُ مِنْ بِعِدْمَا ٱ وَتُقُومُهِ مِنْ الْأَقْرَارُوا لَقَبُولُ ﴾ جَعَلَ المَيْثَاقَ اسم آلة وهومايو ثق به الشي خمهدا للدقوله ألست يربكم ومشاقه الاعتراف بقوله بلى وقديسمي العهدمن الطرفين ميشا فالتوشقه مايين المتماهدين وهوالذىذ كره المصنف رحمانته أؤلاف قوقه ماوثقوه بينهم وبين الله فلاتشاق بِينَ كَلامِهُ لأنَّ التَّونُديُّ حَسَلُ بِالْجِهُ وَعُوفَ الْحَمَّةُ بَالِجُوابِ وَقُولُهُ بِالظَّهُ أَى لا "نفسهم وغيرهم وتهييج الفتن بمغيالفة دووة الحقوا الروا أرب عسلى المسلين (قوله حذاب به سنم) يعنى المراد بالداد جهتروسوه هاعذابها أوسومعاقبة الدنيافالداره بالدنياوسوم هاعافيتهاالسيثة وهي مذاب جهتم أوجهنزةنسها ولميقل ومعاقبة الدارلان العباقسةاذا أطلقت راديهما الجنسة كامزوهذا الوجسه احسن كاأشاداليه المصنف وسهانه لرعاية تقابل حقي الدارا والراوج اغة الدنيساأ يضاولانه المتبادر من الدار بقرينة ما قابله و والحاضر في أذهانهم ﴿ وَوَلَهُ يُوسِعُهُ وَيَضْمِقُهُ ﴾ ترك قول الزيخشري الله وحده هو يبسطُ الرزقُ لانّ مثَّله لا يفيدُ الحصر عنسدُ صاحبُ المقتاح والزُّ يخشري يري أنه قديردة لانه لامانعمن الجعبين التقوى والتخصيص عنده ويسط الرزق نوسمته وأتماقول المسنف رجه الله تعيالي ويضيقه فليس من مدلوله بل لازمه لانه اذاوسعه اذاشا الزم منه تضييقه اذالم يشأ وهذاوان كان عاما نزل فيحقأهل مكذكأ نه دفع نبايتوهم من أنه كيف يكونون مع ماهم علمه من الضلال موسعبار زقهم فبينان توسعة رذقهم ليس تنكر عالهم كاأن تضييق وذق بعض المؤمنين ليس اهانه لهم بل ذلك كمكم الهبة ثمانه تعالى استأنف النعي على قبع أفعالهم مع ما وسعه عليهم فقال وفرحوا الخوا لمراد بالرفق الدبيوى لأمايع الاخروي كاقبللائه غترمناسب للسسباق وقوله يميايسط لهسمف الدنيبالات فرحهم ليسرينفس الدنيا فنسبة الفرح المهامجيازية أويتقسرأي بيسطه الحماة وحسنكذا أسنادانا عاليها أوالحياة الدنسا مجآزهمافيها وفسرضم يرفرحوا بأهل مكة معءدم سبتىذكرهم وهمالمرا ديالذين كفروا بعده ولهيعكس للعسلميه فالاول وتسحيل الكفرعليهم فالثانى وايس فيها تقسديم وتأخير كاقيسل ومحله بعديفسدون لاختلانهماعوما وخصوصاواسية فبالاومضيا وقوله فيجنب الاستوة) يعنى أن الجبار والجرور حالأى ومااطيساة القريبة كاثنة فيجنب الآخرة وأيس متعلقابا لحيساة ولابالدنيا لانهسما ليسافيها وفي هسذه معناها المقايسة وهي كشرة فىالسكلام كايضال الذنب في رجة الله كقطرة في بجر وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وهي الظرفية الجمازية لانتمايقها سبشئ يوضع مجنبه وقيسل معني الاتية كالخبرالدنيا مزرعة الاسترة يعنى كان ينبغي أن يكون مابسط لهسم في الدنيا وسسلة الى الاستوة كمتاع تاجر يبيعه بمسايهمه وينفقه فىمقاضه ولاأن يفرسوا بهاويعدونه بامقاصدبالذات والاقل أولى وأنسب ( قوله الاستمة لا تدوم كصافة الراكب النق المتمة منه الميم وكسرها الزاد الفلمل كابعطي لمن هوعلى وشآحسة وهوراكب على داتته من غداعدادله فانه يكون أمرا فلدلا كقرات أوشر بهتسويق وقوله أشرواالاشرالفرح يطراوكفرامالنعسمة وهوالمذموح لامطلق الفرح وقوله ولميصرفوه الخاشا وقالمى أن وضع النعمة في موضعها وصرفها في علها بمايسة وجب به الثواب شكر الها وادا و لحقها (قوله ما قتراح آلا كات بعد فطهو والمجسزات) اعافسره وقدده عياد كرلانه المناسب للجواب عن افتراحها فلا وجه لمكذفه سنفي يشمل ماقبله من الضلال كاقسل وقوله أقبل الحداطق اشارة الى أت الانامة بمعنى المتوية واساكان حقيقته كافي الكشاف دخل في نوبة الخسيروه والاقبيال على الحق فسره به لان أصسل معتام الرجوع ومن لواذم الرجوع عن شئ الاقبال على خلافه كافيل (قوله وهوجواب يعبرى عجرى التعبب من قولهمانخ) يعنى انتقواهم لولا أنزل عليه آية من وبيمن بأب العناد والافتراح ورد الاسمات البياهرة

(فنسم عني الدار) وقرئ فنع بغض النون والامد لنع المن بنقل كرم الى الفاه ويفير (والذين نقف ون عهدالله) به في مقابلي الآواين (من بمساده، شاقه) من بعد ما أونة و من الأقوار والقبول (ويقطهون ماأس اقه به أن يوصل ويفسلون كُ ألارض العلامة الفين (أواتك الم اللمنة والم والداد) عناب به م أوسو عاقبة الدنيا لانه في مقابلاً حقى الدار (الله يسط الزقان يشاء ويقادر) يوسعه وينسفه (وفرسوا) أى أعل مكة (المعون الدنيا) عابسطله من الدنيا (وما المبود الدنيا في الاسترواك في جنب الأخرو (الا مناع)الامتعة لاتدوم تعالة الراكب وذاد الراق والمعنى أنهم أشروا عا كالوامن ألدنيا والم يصرفوه فيما يستوسبون به نعيم الاسود واغتدواء المرق سنه زواسل النه-ع سريع الزوال (وية ول الذين كفروالولا أنزل (النينملفيطاقالة عن مُوآمِله باقتراع الا تات بعد علمو رالعزات (ديمدي السه من أناب) أقب لم المحالي المحدودة عن العسناد وموجوان يجرى عمرى التعب ەن قولهم

شهاب

1

المتكاثرة وانمابستعق هذاالكلام بحسب مقتضي ألفا هرأن يقابل بأن يقال ماأعظم كفركم وأشد اعنادكم وغوه فوضه مهذاموضعه اشارة الى أن المتعب منه يقول ان القه يضل من يشاء الخ وقوله ايمن سان لمن يشاء وقوله كل آية أي مما اقتر حوه وغيره وقوله بساجة ت به متعلق سهدى وقوله بدل من من أى يدل كل من كل أوعدف سان عليه أومنه وب بأعنى وفعوه مقدرا وقبل انه مبنداً والموصول الشاني بدل منه وطويى لهم خبره فينتم التقابل وهوأولى من جعل الموصول الثانى خبرا وألابذكرا لله اعتراضها وطوبي لهم دعام (قوله تعالى وتطمئن قاوبهم) عبر بالمضارع لانّ العاماً نينة تتحدَّد بعد الاعمان حينا بعسد حين وقوله أنسآ يدوا عقبادا عليه أى لا تضمارب للمكاره لانسها بالله واعتبا دها عليسه في الازالة أوالثيوت عليها والضما مركلها تله وهمذه الاكية لاتنا فيقوله تعالى اذاذكرا تله وجلت قلوبهم مراذ المراد هنال وحلت من مسته واستعظامه وهولاينا في اطمئنان الاعتداد والرجام (قولد أو بذكر رحته) فغيالسكلام مضاف مقذر وحسذا منساسب لانابة اليه تعالى وتوله أو بذكر دلا ثله فسته أيضاا شيارة الى التقديروه فأيناسب ذكول الكفرووةوء في مقابلته فالمعدر مضاف لامفعول والضما تركلها لله والاطمتنان على الاقل من مكروه العداب وعلى الشانى عن قلق الشك والتردّد وقوله أو بكلامه الخ لاحاجة فى هدذا الى تقدير المضاف لان القرآن يسمى ذكرا وهذا يناسب قوله لولا أنزل عليه آينمن ربه [أى هؤلاء ينكرون كونه آية والمؤمنون يعلون أنه أعظم آية تطمئن لهاقلو بهدم ببرد المقن وهو أنسب الوجوه والمصدر فسه بمعنى المفعول وقوله تسكن السه أى الى الله تسستأنس بسعب ذكره أوالي ذكره فهومهني غيرما تقدُّم وليس تسكر مرا معه وتطمئن عمني اطمأنت معطوفة على السلة أوهي جولة معترضة فتدبر (قولَه فعلى من الطيب قلبت باؤه واوا)كوسروموقن وقيل النهاج عطيبة كضوف في ضيقة وردبأن فعلى ايست من أبنية الجوع فلعسله أراد أنه اسم جمع وقيسل انهما اسم شعبرة في الجنسة وهي مرفوعة بالانتداء وانكانت نكرة لانها للدعاء أولا يجبك سلام لكوو يرله وقال ابن مالك انها لانكون الامبندأ ولاتنصرف وخالفه غيرم فجؤز أصها ويدل علمه عطف المنصوب مليها فى قراءة وأجاب عنه السفاقسيُّ بأنه يجوزنصبه بمقـــدّرأَى رزقهم حسن ما "بُّوهو بعيد وقرئ طبيي بالياعلى الشواذ وعلى الرفع الجله الدعاشية خبرالمبندا تتأويل يقول لهمأ وهي خبرية والعني لهسم خيركش يروا ذانسبت فنناصبهآفعل مقذر أىطاب وهوالخبروا للامالسيان كمافى سقياله ومنهم من قذرجعل طوبى الهم وقوله ولذلك قرئ وحسسن ماتب بالنصب وأتما الرفع فلاحاجة لهالى دلدل لانه متفق علمسه وهوقراءة الجههور ( فوله مثل ذلك) يعسى أرسال الرسل قبلات فشسبه ارساله صلى الله عليسه وسلم بارسال من قبسله وان لم يجراهم ذكراد لالة قوله قدخات عليهم والزمخ شرى على عادته في مشدله يجعل الاشارة الى ارساله والاشارة بالبعيد للتفضيم كامرتصفيقه في سورة البقرة أي أرسلناك ارسالا له شأن وفي في قوله في أم بمعنى الى كما فى قوله فردّوا أبدهم فى أفوا ههم وقوله بعنى ارسال الخ تفسير لذلك فلايرد ما قيل الاحسن أن يقول منسل ارسال الخوقيل فى اشارة الى انه من جلتهم وناشئ بينهم فلا يسكر لا بمعنى الى اذلا ساجة لبيان من أوسل اليهسم وفيه نظر (قوله أوسلوا اليهسم فليس ببدع اوسالك اليها) حدد ابنا على تفسيره للتشبيه وأتماءلي تفسيرالز يخشيري فقبل انه لامكون لقوله قدخلت كثيرمساس هناوتأويله بقوله فهي آخرالام الخ منظور فيه أذلا بازم من تقدّم أم كثيرة قيله أن لا يكون أمّة رسل المها يعده حقى بازم أن يكون خاتم الانبياءعليهمالصلاة والسلام وفيمجت لان المراديكون ارساله عساأن رسالته أعظم من كل رسالة فهى جامعة لكل ما يعتاج اليه فيلزم أن لانسط اذالنسط انما يكون التكميل والكامل أتم كال غير عماج التكميل كافال تعالى البوم أكملت لكم ديسكم (قوله لتقرأ عليهم التكاب الذي أو حينا والبك) يسان لمصل المعنى لالتقدير موصوف للذى وانجازوني أبهآ مدوذ كرنون العظمة تفخيم له لايحني وشميره أيهم لملاشة باعتبار معناها كاروى ف الذى قبله الفظها ﴿ وَوَلِهُ وَحَالُهُمْ أَنْهُمْ يَكُفُرُونَ بِالبَلْبِيخُ الرَّحَةُ الَّخُ

انه قال قل لهم ماأ عظم ما انالته پندل من شامین کان حلی مقان ا وجدى المدمن المبيات مناهدي منه من الا مات (الذين آمنوا) بدل سن من او منه من الا مات (الذين آمنوا) مرد منداعد وف (ويلمن قاد براد راقه) مندوسنداعد وف (ويلمن قاد براد انسا به واعتمادا علمه ورجامنه أوزكروه. بعدالقلق من شنية أويد كردلا لدالدالة من من من المنه أو بكاوسه بعنى على وسود و وسيدا بينه أو بكاوسه بعنى القرآن الذي هوا قوى العبران (الابكر الله المن القلوب) نسكن المه (الذين آمنوا وعلواالصالمات)مشداشيو (طوبيالهم) وهوفف لح من العلب قلبت ماؤه وا والغمة ماقباهامصدرلطاب كيشيرى وذلق وجبوز فيه الرفع والنعب ولذلك قرى (ومسان مانب) بالنصب (تدلك) في كذلك بعن مدة نتان نالنكس المنابق المستأل السار ارسادا المناه ال الهم فليس يدع ادسالك اليها (الشاوعليم الذي أوسينااليك كتفرأ عليهم التكاب الذي أوسيناه المك (وهم بلغرون الرسون) و مالهم أجم يكفرون لماليات أرحة الذى أسلمات بم

ووسعت كل من رحمته فليسكروا نعمه وخصوصا ماأنع عليهم إرسالات البهم وانزالالقرآنالذى هومناط المنافع الدينية والدنياوية علبهم وقدل نزات في مشرى أهل سكة سيزقيل الهم استصدوا للرسمن فالوا وما الرسمن (قلموري) أى الرحدن خالق ومنولي اسى (لالدالاهو)لاستحقالهادة سواه (علمه فوكات) في نصرف علم (والده مثاب مرجعي ومرجعكم (ولوأن فرآنا سيرت المال) عرط ماني والمرادسة أمطيم شأن القرآن أوالمالغة في عناد الكفرة وتصمه معم أى ولوان كاما ز روت به المبال عن مقاله الأوالم المواهدة . ز : زه ت به المبال عن مقاله المواهدة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة المباركة ا بدالارض) تعدّد عن من منسبة الله عند قرادته أونشقفت فحملت أنها را وعسونا (أوكل بالون) فتقرأه أوقسم وتعبيب هذا قراء نه ليكان هذا القوآن لانه الغاية في الاعماز والنهاية في النذكر والاندار أولاآ تسنوا بداة ولدوا أنازانا البهم اللائدكة الآية وقدل انتقريشا فالوالم عدان سرك ان تقديمان فسيرية راء مان المبال عن مكة

اشاوة الى أنّ هـ فدمال من فاعل أرسانا لامن ضمير عليه ـ ما ذا لاوسال ايس للتلاوة عليهـ م حال كفرهم ومنهم من جوّزه وأنّ التلاوة عليهم ف حال الكفراينّة فقواعلى اهجازه فيصدّ قوابه لعلهم يأفانس الفصاحة ولاينا فى تلاوته علىهم بعداسلامهم ويعبوز في الجلة أن تىكون مستأنفة لكنه يخالف لظاء ركلام المسنف رحمالله تعيانى وقوفه بالبلسغ الرحمة اشارة الى فائدة الالتفات عن بناالى الغاهروا يشارهذا الاسم الدال على مأذكر والمالغة في الرجة من صدفة الرجن وفسرها لشعولها للكل "بقوله وسعت كل شي رجته وقوله فلميشكروا نعمه الخيعني أنهم قابلوا رجته العامة وأعمه بالسكفر ومقتضي العقل عكسه بان يشسكروها ويعرفوا المنجها فيوحدوه وفسرالرحة بالنعمة تنبيهاعلى أنهما بمعنىهنا وقوله الدنياوية بالالفعلى مابين في الصرف من أنه يقبال دنيو ية ودنيا ورية وما في ما أنع مصدرية وقوله بارسالك فانه رجة للعالمين (قوله وقيل زات الخ) وقيل زات في الحديبية -ين عبي من الله الرح ن الرحم فقالوا الرحسن لانعرفه وقيل نزات حين معوه صلى اقدعليه وسلم يقول يا الله يارسمن فقالوا انه يدعوا لهين وهذه كلهاغير مناسبة ولهذا مرضه المصنف رحسه الله تعالى لانه يقتضى أنهم بكفرون بهذا الاسم واطلاقه عليه تعالى والظاهرأن كفرهم؟ سمساه وقوله حبن قسسل لهما لخلاحين كفروايه ولميو حسدوه كمافى الوجه الاقل وهذه الاكية فىسورة الفرقان قيل وهو يقتضى تقسدَم نزول تُلكُ الاكية فالمذاسب الجواب بهوربي فيهاأيضا أوهوربكم وفيسمنظر (قوله قلهور بيالخ) فسيره بماذكر لماأمر نبيه عليسه العالاة والسلام بالاخبيار بتخصيص توكله علمه أومانشا وذلك وأمر أولابأن يقول هورى توطئة لقوله علميه وكات وأبالم يلزمهن قوله هوربي توحده بالالوهمة ضم المه قوله لااله الاهو وهودا خل في حيزقل سواء كاناصفة أوخبرا بعدخسبرونيه ننبيهءلى أن النوكل اليه لاعلى غسيره وماقيل ان المقسود الاخبار بأنّا التوحيد بهوري لاالاخبار بأنعجومتوحد بالالوحية فيه فتأمّل ( في له مرجى ومرجعكم) فيرحى وينتقم منسكم والانتقام من الرحن أشذ كاقيدل أعوذ باللهمن غضب الخليم قيدل وعلى كلام المصنف رحهالله تعالى متاب مبتدأ نكرة مخدم شقدم خبره علمه وهومخالف الماني الكشاف وردبأن التقديم للتخصيص أىالسه لاالي غسيره والمبتدامعرفة بالاضافة والمضاف المدمح يذوف تقديره مشابنا وقوله مرجعي ومرجعكم تفصيله والظاهرمافي الكشاف اذتقد يرضه برالتسكام مع الغيرلا يناسب مأفيله وكلام المسنف رحه الله تعالى قد يعمل عليه بأن يكون اكتفاء والتقدير مشابي ومتآبكم وإن البكلام دال عليه التزامافة المل (قوله شرط - ذف جوابه) أى ان قلنا انه يحتاج الى جواب وان جعات وصلية لاجواب لها والجسلة حالية أومعطوفة على مفذولم يقدرشي والموابعلي هذاذ كرمالمسنف رحه الله تعمالي فيما سأق بقوله لكان هذا القرآن الخ وقوله والمراد منه تعظيم شأن القرآن مبنى على التفدير الاؤل وقوله أوالمبالغة الخ مبن على الثانى وقوله لوأن كتابا سان لان قرآ فاعمق المكتاب المقرو مطلقا فهو بمعناه اللغوى لاالعوفى لانه المرادويه يتم الارتباط وذعزعت بزاءين معيده تين وعينين مهدملتين بمعنى سوكت وقلعت من مكام الى آخر ومقار ها بتشديد الراعج عمقرأى محل (قولد تسدّعت من خشيه الله الخ) أى المراد ستقطعها تقطع وجهها وتقوقه وذلك الماظشمة الله أواتصرى منها الانهار وتشفيرا العيون والظاهر أنه حقيقة على سبيل الفرض كقوله • ولوطارة وحافر قبلها • على كلا التقديرين في المواب وجعله غذي الا كقولهتعالى لوأنزلنا همذاالقرآن على جبلارأ يتسمخاشعا متصدعامن خشسه الله لاوجهله وأتباغثيل الزعنشرى بتلك الاثمة فليس يريديه أنها تمثيل مثلها بل يبان لات القرآن يقتضى غاية الخشبة وقوله وعيومًا ف نسطة أوعيونا وهما بعني (قوله فتقرأ مأوفتسم وتعبب عند قراءته) الباء على الاول صله كلم وعلى الثانى للسببية أى لوكام أحدبقو آن الموتى لكان هذا أولوكام الموتى بأن أسمهم فأجابو ابسبب سماعه بما يدلعلى حقيته وقوله النهاية في المتذكر والانذار ناظراني قوله تصدّعت من خشية الله وقوله كقوله ولو إنائزانا يعفّ هذه الآية تشهد لتقدير البواب الثاني (قولدوقيل ان قريشا كالواما معددان سرال الخ)

بيان اسبب انتزول وحوتأ بيدلتقديرا بلواب الشانى وايسر فنيه مغاير تلباسبق الافي جعل التقطيح من قطع الارمش بمعنى سيرها وقطائع بمع تعليعة وهي الارمش التي تزرع ومنه اقطاع الجند وقوله تنسيع أى مكة بجزوم فبجواب الامر وتسمنيرال يحليركبوها فيذهبوا وبأقوا فيزمان يسبرنيس تغنون من رحلة الشتا والصف والعث لنا أى أحمل الذكلم فينم فابعث نبرَّ تك (قوله وقيل الجواب مقدَّم الح) معطوف على قوله حسدف جوابه وهذامن تمول عن الفرا وغيره من يجو فتصديم جواب الشرط عليه أنهادلىل الحواب لكنه يكون لافرق منه وبن تقدد ركماآه نوافى المعسى وقوف خاصسة أعادون سعرت وقعاءت لانه جميع ميت والميت منه مذكر فنفار اليه تغليبا (هوله بالقه القدرة على كل شي الخ) قال فى الكشاف المه على معنيين أحده مما بل لله القدرة على كلّ شيّ وهو قادر على الآيات التي اقتر - وهما ألاات عليه بأن اظهارها مفسدة بصرفه والشانى يل تله أن يلجثه سمالى الايمان وهوقا درملي الابلساء لولاأندين أمرالتسكايف على الاختداز ويعضده قولة أظهيبأس الذين الخ ولما كأن الشانى مبنياعسلى مذحه كمامنه شراح البكشاف تركه المسنف دحه اقدتعالى واقتصرعلى الاقل وهذا جادعلى وجوه تغدير المواب اتباعلي الاخد فظاهر وأتباعلي الاول فلان ارادة تعظم شأن الفرآن لاتنافي الردعلي المقترحسين وقوله عناعاتهم فتعلق البأس محذوف تقديره ماذكرالأأن لويشاء والبأس على هذاءه في القنوط وقدمه لائه المعروف من معناه وقوله اضراب عماتضمنته لوالخ أى لايكون تسمرا بلبال وماذكر بقرآن بل يكون بغيره بماأراده الله فان الامرلة جيعافلا يردعليه شي ستى يتوهم أن الاحسن عطفه على مقذر أَى ليس النُّ من الامرشيُّ بل الامراته جيعاً (قوله ودُّهب أكثرهم) أى المفسرين الى أنَّ معناه أفل بعلر فالمأس بمعنى العلر والتبين ويشهده القراءة المذكورة وقوله وهو تفسيره أى تفسيره بمعنى يدل على أنَّ المرادمنه ذلك لاأنهم قروًّا بهـالتنفسيرمن غيرأن يسمه وهيامن النبيِّ صلى الممصليه وسلم فأنه عمر مصيح (قوله واغما استعمل المأس عمى العلم لانه) أي المأس مسدب عن العلم فان المؤس عنه لا يكون الامعياوما وقداستلفوا في أن استعمال البأس بمني ألعلم هل هوسقيقة لأنه لغة قوم من المين يسمون الضم أوج ازلان المأس منضمن العدلم فان المائس من الشي عالم بأنه لا يكون فان قلت المأس حند يقتضى حصول العلمالقدم وهومستعمل في العلم بالوجود قلت أجبب بأنه لمياتضمن العلم بالعدم تضمن مطلق العسلم فاستعبل فيسه فغول المدنف وسعه المته تعالى لا يكون الامعلوما اتماعلى ظاهره لان ما يتطلبه الشعفس تم يبأس منه لابدة من عله لانه لايطلب مالايعلم ولاحاجة الى مسله على العلم بوجوده أوعدمه ستى يتكلف أو مامرّوقيل المراديدانه معلوم الانتفاء وقواه فان بالفاءوف نسيمة بأنّ بالبأء الموسدة والاولى أولى وفى نسحة لايكون بدون قوله الامعاوما فهي كأن التسامة وهدفه تؤيدما قبل ان المعنى معلوما التفاؤه (قولدواذاك علقه بقولة أناو يشاء الله الخ) أى لكون المأس بعنى العلو المراد تتعلقه به جعله معاولاله بجسب المعنى ساد امسدمفه ولمه كاذكره المعرب رجه المدتعالي وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضعيرالشان محذوف والجلة الامتناعية شبرهما وقوله فاتءمناه نني هدىبعض النماس لتعصيم المعني فاتآنق تعلق المشيئتبهدا ينابؤ سعصادق بأن لايهدى أحداوبأن لايهدى يعضهم ويهدى بعضآ آنوين واكلاقل خير واقع وغبرمعلوم فكوته معلوما باعتيار ماصدقه الثاني وليس هذامن التعليق المصطلح ف شي فانه يتعذى يعن وأتما التعلمق يمعني جعله متعلقا يهومه ولاله فهويتعدى بالباء وأتماما قبل انه من التعلميق الاصطلاحي وإذاجه الدبعفي النغي ليكون فيه ما يقتضى التعليق واتحذامه في مستحلامه وماعداه من خرافات الاوهام فليس بشئ والى ماذكرناه أولاأشار بعض الفضلاء والاسية قيل انهالانكاد سؤال الومنين على ماروى عن ابن عباس رضى الله عنه ما أنهم سألوا نزول الآيات المفترحة طمعا في ايمان قريش مع علمهم

وانتفاءهدى بعض الناس لعدم تعلق مشيئة اقد بذلك كافين مات على اصراره فانه يعلم منه ان اقتراحهم

حق تدع انافنفذفها بساند وفطائع ارمغرانا بدار بعلدامها وتصوال الشأم أوابعث لنابه فعن بن كلاب وغيروسن آباتنا اسكلمونا فسيان فنزات وعلى هسدا فنقطب الارض قطعها فإسسبر وقيسل البواب منذم وهوأوله وهم يكفرون مألرسن وما وبمسماله أراض وتذكر كركام نام لاشتالالوق ملى الذكرا لمقبق (بالقه الاسبيعاً) بلقهالفسلان على شي وهواضراب عماتضمنه لومن مصفى النق أى بلاقة كادره لى الاشيان بما اقدرومه ن الآبات الاأقارادنه انتعلق بالالعاسه بانه لا تلیزه شکمتهم ویویددلات دو (آنام وأس الذي آمنوا) عن اعام مع ماراً وأمن أسوالهم وذهب أسترهم المأت عناء أفلم يعسلمادوى أفعلما وابن عباس وجماعة من العصابة والنابع-منارخ واناقدعا-٢٩ المعمدة واافل تبدوه وتفسيره واغالسه مل البأس بمعنى العلملان مسبب عن العسلم فات المؤسمنه لايكون الامعادما واذلان علقه بقوله (أن لويشا ما قله لهدى الناس جيما) فأق مناه نفي هدى بعض الناس لعدم تعلق التهامته المشئاء

أماوانته أن لوكنت حرّا ﴿ وَمَا بِالْحَرِأَنِتُ وَلَا الْعَسَقِ الْمُعْلِقِ الْعُلَاقِينِ

وأمناله (تنبيه) قوله أفلم يبأس كاتقدم في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام استيأسوا وهيخس قرأها البرىءن ابن كشروحه مالله بخلاف عنه بألف بعدها باء والساقون عسل الاصل بتسر فاؤهاباه وعسهاهمزة وهي لغة والاثولى على القلب تتقديم الهمزة على المام بقلب حروفها ويدل علمه أمران الاول المسدروهواليأس والشانى أنهلولاأنه مقلوب لقلبت ياؤه ألف التحركها وانفتاح ماقبلها لانها كانت فمحلايقيل القلب وهوالفاء فكذلك ماوقع موقعه وقال أبوشامة رجما للديعد ماذكرقراءة البزى فى اللمس كليات ولذارسمت في المعصف كافرأ هم البزى بألف مكان الما ويام مكان الهمزة وقال أنوع بدالله اختلف ف هدد الكامات في الرسم فرسم ييأس ولاتيأسوا بأاف ورسم الماق بغير ألف (قات) هذا هوالسواب وكاننها غفلة من أي شأمة اللهي من الدرالمسون (أقول) ماذكر من الفاقهم على رسمه كما ذكرمة رويخطشة أبي شامة خطأ منه لعدم فهسم كلامه فانه ذكر أنهارسمت بأاف ولم يقل في الجسة ولاف الجسع ثمانقل تغصيص رسم الالف عوضعين فيكون كلامه المطلق أقرا يعجو لاعلى المقيد ومفسرا لما أبهم أولا فالخطئ له هو الخطئ فاعرفه (قو لهداهمة تقرعهم وتقلعهم) القيارعة من القرع وأصله ضرب تى بشي كماقاله الراغب تم استعمات مجازا فى الدّاهية المهلسكة نفوقوله القارعة ما القارعة وقوله تقلعهم أى تهلكهم وتستأصلهم وقوله تحل بمعنى تغزل وقوله يتطايراليهم شروها الشرروا حد مشرارة وهى ما يتطايره ن النار يشسيرالي أنّ الراد بحاولها بقربهم اشرافهم على الهلال وظهوراً ما وانه تشطاير شرره ويواتر شروده (قوله وقيل الاتية في كفارمكة فأنهم لايرالون مصابين الح) هوعلى الاقل للمنسرمن المكفرة ولايلزم منه حلول القبارعة بجميعهم وعلى هذاللكفرة المعهودين والسراياجيع سرية وهي قطعة من الجيش ويغيرمن أغارعلي العدق وحوالهسم بفقراللام والباطرف يمعني حوآه وفى جوانبه ومواشيم أى دواب أهل مكة وأنهامهم وقوله وعلى هذاأى اختصاصه بأدل مكة والوجه هوالاقل وقصة الحديسة معروفة وقوله الموثأ والقيامة هوعلى التفسيرالاقل ومايعده على مابعيده وقوله لامتناع الكذب في كالرمه هذا بنياء على أن الوعد خبريت صف المدن والكذب (قوله وعد المستهزئين بموالمقترحين عليه الخ ) أدخل الاقتراح في الاستهزاء لان عدم الاعتداد بالم ياته واقتراح غيرها فى المعنى استهزا و بالدراج و فده ارتبط عافيله أشد ارتساط ولذا صرح به خافيل ان اقتراحهم أسيرا لجسال وأخو يهعلي سبيل الاستهزاء فهماشي واحد لأوجمله وملاوة وملوة بتثليث الميرفيهما

وهوهلى الاول ستعلق بجعادوف تقديره أفلم نام-بندلة مهندوان واعتمان خالسلي لويشا الله الدى النياس جدهما أوا منوا (ولارال الذين كفروانه ميهم عاسنعوا) من الكفروسو الإعمال (فارقة) داهمة تقرمهم وتقلمهم (أوقعل قريا من دارهم) فبفزهون منها وشطائر البهم شريعا وقبل الآية في كذار مكة فانهم لا يزالون معا بين بما عنه وا بر ول الله صدلي الله عليه وسلم فأنه عليه الدلاة والسلام كان لا زال يعت السراط عليهم فتفده والبهم وتعلق مواشيهم وعلى والمرافع المرافع المرسول عليه مذا يجوز أن بكون تعل خطا بالارسول عليه المسلانوالسلام فأنه سل بين فريامن دارهم عام الحد هذه (منى أن وعدالله) دارهم عام الحد هذه (ان اقدلا عناف المعاد) لامنداع الكدب في كلامه (واقد استرزى برسل من قبلات فا مليت للذين كفروا) والمتدرسول المدملي المدعلية وسلم ووهيد المسترزين والمقدمين عليه والاملام ان يترك ملاوف من الزمان ان يترك ملاوف من

ععثى حتن وبرهة من الزمن ومنه الملوان والحسكمة في الاملاء لمؤمن من قدّراته اعيائه ويستدرج غيره والدعة بخترالدال الراحة وتوله فكمف كان عقباب أصله مقانى والمامتحذف في الفواصيل في أمناك وهوالمطرد ومثاهمتاب فعيامض فلاوحب لمارتهن أن مقدرمتا نساوا لمعنى كمقتارأ بت ماصينعت بهم فَكذا أصنع بشرك مكة ان شـــ تتوفى كيف كان تفييم للعة اب وجمو بلله (قوله رقب عليه) أى مرافب لا تحواله اومشاهدا هافه وعجازلان القائم ءند دالشئ عالم يه وإذا يقال وتَفَ عليه اذاعكُه فلهيخف علمه شئ من أحواله وتذكير ضعيرعلمه شأو به مالشضص والانسيان وكان الظاهر تأنشه وقوله ولايفوت عنده شئ من جزائهم عطف كأتفس مرلان اطلاع الله على أهمال العماد اذاذكر فالمراد مجازاتهم عليها (قوله والمبرمحذوف تقديره كمن ليس كذلك) أوتقديرا للبرلم يوحدوه أي من مبتدأ خبره محذوف وتقديره ماذكر وجولة وجعلوا على هذامه ستأنفة أومعطوفة علىجلة أفن هوفائم كمن السركذلك لات الاستفهام انكارى بمعنى النثي فهي خبر يدمعني وعلى الثناني جاد وجعاوا معطوفة على الخبر المقذرولما قزره في المغنى قال الشبار حرجه الله لم يظهرني وجه اختصاص العطف عسلي الخبر بهذا الوجه الثاني فقيل انه لاحلى بفضل الله وجهه وهوحصول المناسية بين المعطوف والمعطوف عليه التي هي شرط قبول العطف بالواوفي النقدير الثاني وعدمها في الاقول ولذا قال أهسل المعاني زيديكتب ويشعرمة مول دون يعطى ويشعرانتهي وهذامن قلة التديرفان مرادهم أنه على التقدير الاقل يكون الاستفهام انكار باعمني لم يكن نفه الاتشابه على طريق الانكارفان عطف جعلهم شركا علمه يقتضي أنه لم يكن ولدس بعصير وعسلي التقدير الثاني الاستفهام توبيضي والانكار فمه بمعني لمكان وعدم التوحمد وجعل الشركا وآقعهو بمخالمه منكرف ظهرعطفه على الخبر وأثماماذ كرمهن حديث التناسب فغفلة لانّ المنسسة بن تشيمه الله بغيره والتشريك تامة وعلى الوجه الثانى عدم النوحيد عين الاشر المنفليس محلاللعماف عند أهل المعانى عدلي ماذ كروفه ومحتاج الي توحسه آخر والمعني أفالله الذي هو قائم كمن المسركذلك من الاصنام والهمزة لانكار مضمون الجلة والفياء قبل انها للتعقب الذكري أي بعدماذكر أقول هدذا الامرالمنكروالذي في الحكشف اله تعقب حقيق للسترق في الانكاريع في الاعجب من انكارهم لا ثما تك الماهرة مع ظهورها وانعيا المحب كل العجب من جعلهم القادر على انزالها الجبيازي الهمعلى اعراضهم عن تدرم عانيها كفيره عن لا يقدر على شي ولا عاله انفسه نفعا ولاضر اوله تقصمل طو بل فسنه وقوله من خديراً وشر "سان لما الموصولة" (قوله استثناف أوعطف على كسنت الخ) يعنى انه استختيار عن سومستعهم وما تحتمل الموصولية والمصدرية وعلى الاول فألصائد مقذروعلي المصدرية يجوزعطفه عليه وأيس هذا مخصوصا بكون المقدركن ليس كذلك ولا بلزم اجتماعهماحتي تختص كلنفس بالمشركين وقوله أولم بوحيد ومعطف عدلي من لدس كذلك وأخره لان الخبرفسية ليس مقبا بلالاميندا والاكثرفي التقدير ذلك لانه وردمصر حابه كقوله أفن يحلق كمد لايخلق وقوله أفن يعسلم أنماأنزل الملامن ربك الحق كن هواعمي اكن لإبأس به لدلالة قوله وجعلوا علمه وأقسر فمه الظاهر مقام الضي برلاته لانة عدلى أن الالوهبة موحسة لاستحقاق التوحد دوالعبادة وللندا أعلى مخافة عقوالهما ذجعم الجادات مشاركة للذات المستعمعة اسائرا الكمالات وقيل انه معطوف على قوله استهزئ وقيدل انها حالية (قوله ويكون الفاهر فيسه موضع الفعير) موضع منصوب على الطرفية وهوخبريكونأوالتقديروضع موضع الضمبر وهذا اذاعطفت على الخبرلاحتياجه المىالعائدوانكان عطفه عدلى كسبت ظاهرا جغلاف الاسسنتناف وقسل انهجاره في التقاديرا لثلاثة وقوله للناسدالخ لاتَّ الجلالة أصلها الاله وهوالمعبود بالحق المستجمع بلسع الصفات السكالية (قوله نبسه على انَّ مؤلاء الخ) وفى بعضها تنبيها بالنصب فلفظ قوله وتنبيها مقطوف على اسم كان وخبرها أى انه كالدليل على عدم استحقاقهم العبادة وانماعير بالتنبيه لكون ذلك معاومالكل من له أدنى مسكة وأشارالي وجه التنبيه

والمعنى صفوهم واتطروا هللهم مايستعثمون به العبادة ويستأ علون النبركة (أم تنبؤنه) بِلُ النَّهُ وَقُرَى تَنْهُ وَلَهُ فِالْمُنَّهُ فِي الْمُنْهُ فِي اللَّهِ وَقُرَى اللَّهُ وَلَيْهُ فِي السَّفِي فِي اللَّهِ وَقُرَى اللَّهُ وَلَيْهُ فِي السَّفِي فِي السَّفِي اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهُ وَاللَّهُ فِي السَّفِي فِي السَّفِي فِي السَّفِي اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهُ وَاللَّهُ فِي السَّفِي فِي السَّفِي اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهِ وَقُرَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعِلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُولُولُولِ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّاللَّالِيلُولِيل في الارض ) بشرة بستعون العبادة لابعلهم أويصفات لهما يستعدنها لا سلها لايملها وهوالعالم بكلشي (أم بطاهرون القول) أم تسمونهم برط ونظاهر من القول من غيرسفيقة واعتبارمعني تسمية النجي كافوراً وهـندا استعباح بلبغ على أساوب عيب نادى على نفسه مالا عاز (بلزين للذين كفروا مكرهم) أوجهم فضياوا أواط ل م الوهامنا أوكد المملاسلام بشركهم (وصدوا عن السبيل) سبيل المنى وقرا ابن كثرونانع وأبوعرووابن عامروه تدوامالغ المان وقرى الكسير أى وصدّوا الناس عن الإعان وقرى الكسير وصدّ بالتنوين (ومن بغلل الله) بَضْدُلانه

بقوله والعدى الخ فانه ليس فيهــم ايستعقون بهذلك (قوله والمعنى صفوهــم وانظروا هــل الهــم مايستعقون به العبادة ويسستأهاون الشركة )فسر التسمية بالوصف فالمعنى اذكرواصفاتهم هسل فيهسا مايقتضي الاستحقاق وفي الكشاف أيجعلتم لهشركا فسعوهم لهمن هسمو نيؤه بأسميائهم فذهب الى أن المرادية ذكر أسمام موايس فيه خلط كالوهم ويعرف ذلك من نظرف شروحه وقوله بل أتنمؤنه اشارة الى أنَّ أم منقطعة تتقدير بل والهمزة وقوله بالتخفيف أي من باب الافعيال والضمرقه (قوله يشركا يستحقون العبادة ) يعن ماعسارة عن نفس الشركا وقوله أو سفات معماوف على قوله نشركاه نعلى هذاماعمارة عن صفات الشركاه وخمر يستحقونها للعمادة وضعرلا سلها للصفات وقوله لابعلهاأى الشركا أوالصفات واذاكان لابعلها وهوعالم بكل شئ بماكان ومايكون فهي لاحقيقة الهافهونني لهابنني لازمهاءلي طريق السكاية قبل وتفسيرها بالشيركاه يشاسب تفسيره موهم بذكرأ سماتهم المعني أمتع فونهم بأخهم شركا فهوعتن ماتقدم والافهوغيره وقولة من غبرحة مقسة أى معنى متحةق فىنقس الامرافرط اسلهل وسعنانة العقل وتوله كتسعية الزغى كانورا كمدوح أبلتني المعروف وكأثه اشارةالى ذلك (قوله وهذا استعاج بلسغ على أساوب عبب ينادى على نفسه بالاعماز) أي لما كان قوله أفن هوقائم على كلنفش كافياني همدم قاعدة الاشرالة مع السابق واللاحق وماضمن من زيادات النكت وكانابطالامن طريق حقمد فيلاما بطال من طرف النقيض عملى معنى ليتهم اذا شركواعن لايجوذأن يشرلنه أشركوا من يتوهم فعه ذلك أدنى تؤهم وروعي فيسه أنه لا أسماء للشركاء ولاحقيقة لهانف المسمى على الكناية الايمائية تمولغ بأنها لاتستأهل أن يستل عنها على الكناية التلويعية استدلالا بني العاعن نني المعلوم ثممنه الى عدم الاستثمال مع التو بيخ وتقديراً نهم يريدون أن ينبؤا عالم المسر والخفيات بالايعله وهومحمال عدلي محال وفي جعل أتخاذهم شركا ومجادلة الرسول عليه الصلاة والسلام انساله تعالى نكتة بل نكت سرية تم أضرب عن ذلك وقيسل \* قد بين الشمس لذى عينين وماتلك التسعية الابطاهر الغول لاطائل تعته بل هوصوت فارغ فن تأمّل حق التأمّل اعترف بأنه كُلاّم خالقالةوىوالقدر الذىتقف ووناسستا وأسرارهأ فهام البشر وقوله أمبغاهوأم منقطعة وقيسل منصلة وقيل الطاهر عمن الباطل كقوله ودائ عاريا ابنريطة ظاهر و (قوله قويهم فتخياوا أباطيل تم خالوها) قوله بل زين اضراب عن الاحتماج عليهم فسكاته قبل دع ذا فانه لافائدة فيه لانع م زين لهم ماهم عَلَمُهُ مِنْ الْمُكُرُوا لَتَهُو بِهُ مِنْ قُولِهِ مِهِ وَهُ الْآَنِيَةُ اذَّا طَلَا الْتُعَاسُ مَهَا يَقْضُهُ أُوذُهِبِ لَيْظُنَّ أَنْهَا ذُهِبُ أوقضة وليست يه فأطلق على التلبيس بالمسكرو الخديعة ولذا عطف أحدهما على الاستخر وقوله فتضاوا أماط لأي تسكلفوا لايقاع ذلك في الحسال من غبر حقيقة ثم بعد ذلك ظنوها شيما لقياديهم في الضلال ويحتمل أن المتغيل أول من أسسها ومن خالها من قلدهم من بعدهم فأسند فيهما ما للكل الى البعض لوقوعه بينهم ورضاهميه وحذف أحدد مفعولى خال لانه يحوزاذا فامت علمه قرينة وان كان الاكثر خلافه وغويههم ومكرهم مضاف الى الفاعل وجوزأن يستكون مضافا الى المفعول وقوله أوكمدهم الاسهلام بشركهم فعلى الاول المراديه مكرهم بأنفسهم وعلى هذا بغيرهم من الاسهلام وأهله (قوله سيل الحق فتعريفه العهد أوماعداه كاله غيرسيل وفاعل العدامامكر همو فعوه أوالله بخسمه على قلوبهم وعلى قراءة الغنيم للمعلوم مفعوله محذرف وأتماقراءة الكسر فشاذه وهويجهول نقلت فسه حركة الممن الى الفياء اجراء أه مجرى الاجوف وهوذوله وصدّنا لتنوين أى وقرئ صدّ وهومعطوف على مكرهم في النظم وعلى كونه معاوما مفعوله محذوف كاذكره يشاسب التفسير الشاتي لمكوهم ولذلك قدّم القراءة المنساسسية للتفسير الاؤل ولم يجعل صدّوا منزلا منزلة الملازم لعدم ملايمته للتفسيرين وفيه نظرلانه بلاغ التفسيرالاول (قوله بجذلانه) وفي نسعة يجذله وهما بمعنى وايس هذا مبنيا على

مذهب المعتزلة كايتوهم فى بادئ الرأى ولوفسرا بخلق الغسلال والاهتداء كان أطهروا وفق بمذهبنا وقوله يوفقه للهدى اشبارة الماأن الهداية عفى الدلالة موجودة وانما المنفى الايصال وتوقيق مجعل أفعاله على وفق مايرضاءانله وقوله بالقتل والاسرعقو يةمن المعتبكفرهم وأتماوةوع مثله للمؤمن فعلى طريقالنوابورفع الدوجات فلاخبارف كلامة وكذاسا أوالمسائب (قوله من عسذابه أومن رحمته) من النبائية زائدة التأكيد والا ولى على تقدير من عذابه سوا اكن معناماً وقدر فيه مضاف فلايلزم تقديم معمول الجرودعاسب لانّالزائدلا --- مه وعسلى الثاني من القه فلرف مستقرسال من واق وصلته محذوفة والمعنى مآاهم واق وحافظ من عداب الله حال كون ذلك الواق من جهة الله ورحمته ومن في من الله الابتداء على الاقل والتبيين على الثباني ومن رسته على الاقول يكون من كلام المسنف رجه الله لسان ذلك الواقى فتأسل (قوله صفتها الني حي مثل في الغرابة الخ) قال العلامة قدمر في البقرة أن المثللة معنى لفوى وهوالشبية ومعنى في عرف اللغة وهوا لقول السائر المعروف ومعنى عجازي وهو الصفة الغريبة مأخوذا من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة لات المثل اعمايسسير بين النساس اغرا يتسه وقال أبوعلى فى الاغفال تفسيرا لمثل بالصفة غيرمستقيم لغة ولم يوجد فيها وأكثر المفسرين على خلافه لكنه يحناج المحاثبات منكلام العرب ولم يذكروه فنل الجنة هنا اتماأن يراديه المعنى أوغيره وعلى هذا النفسير المراديه معناه المجازى وحينتذه وعندسيبو يهمسدا وخبره محذوف أى فعما يقص ويسلى علمكم صفة الجنة وقوله غيرى من يحتم االانهار جله مفسرة كفلقه من تراب في قوله تعالى الأمثل عيسى عند الله كثلآدم خلقه منتراب أومستأنفة استثنافا ببانيا أوحال كاستأق وهذا هوالوجه السالم من التمكلف معمافيه من الايجاز رالاحال والتفصيل والمهذهب أيضائي قوله الزانية والزاني كاسمأتي تفصيله في سورة النوروقة راخليرفيه مقدما الطول ذيل الميتدا أواشلا يفصل يه بينه وبين ما يفسره أوماهو كالمفسملة (قو لمعوقيل خبره تجرى من تحثها الانتهار) على طويقة قولك صفة زيداً سمرالخ فالمثل بالمهنى المجازى وهذا قول الزجاج واعترض عليه بأن المثل ععنى الصفة لم يثبت وهووا ردعلي الفول الاقل أيضا وبأنه غيرمستقيم معنى لانه يقتضي أت الانهار في صفة الجنة وهي فيها لا في صفتها مع تأنيث الضمير العالد على المثلُّ جلاعلى المعنى وأمر المنذ كبروالمأنيث سهل وأمَّا دفع الاوَّل بأنه عــ لَى تأويل أنهـ أتجرى فالمعنى مثل الجنة جريان الانهار وكذاصفة زيدأسم والمراد السمرة وأن الجلاتف تأويل المفرد فلا يعود منها تعمر للمستدا أوالمراد بالصفة ما يقال فده هذا اذا وصف فلاحاجة الى الضمر كما في خبر ضمرالشات وكذاماقدل التتأنيت الضمرا كونه راجعا الى الجنة لاالى المثل وانما جاز ذلك لان المقصود من المضاف عن الضاّف المه وذكره بوَّطنة له ولدير يحو غلام زيد فكله كلام ساقط متعسف لان تأويسل الجله" بالمصدرمن غبرحرف سامك شاذكافي المثل تسمع بالمعسندى خبرمن أن تراه وكذا التأويل بأخأريد بالصفة افظها الموصوف به وأبس في الكلام مايدل علسه وهو تتحوز على تتحوز ولا يحني تسكافه وتساسه على فمسرالتأن قياس مع الفارق وأماء ودالضمير على المضاف المدون المبتدا فأضعف من بيت العنك وتولاأ درى ما آلدا هي الى ارتبكاب مثله (قوله أوعلى حذف موصوف أى مثل الجنسة جنة تعبرى من قحتهاالانهار)اعترض على هذا أبوعلى الفَارسي بأنّ المثل الشبه وهو حدث فلا يعيوزا لاخبار عنه بالجنسة وهي الجنة ورد بأن المثل وعني المثيل والشبيه فهوجنة أخبرعنها بمثلها وقيل انه غيروارد رأسا ولاحاجة الىجعله بمعنى الشيمه لان النشيمة هناتم سلى ووجهسه منتزع من عددة أمور من أحوال المنان المشباهدة من جريان أنمارها ونضارة أغصانها والتفاف أفنانما وتحوه وهوم ادالزجاج بقوله اله تعالى عرفنا أحراب لخنسة التي لم ترهايما شياهد ناه في أحور الدنيا وعايشاه ولذا أنى الريخ شرى فعه بلفظ التمشل ويكون قوله أكلهادام وظلها سافالفضل تلك الجنان وتميزها عن هدف الجنان المشاهدة وقيلان مسندبيان لحال جنان الدنياءلي سسيدل الفرمن وان فيماذكره انتشارا واكتفاء في النظسم

الما المن هاد) وفعه الهدى (لهم هذاب في المنهم المدور الوسام الما المدور المنهم المدور المنهم المدور المنهم المنه المنهم المنهم

أوعلى زيادة الماثل وهوع لى قول سسبيويه عال من العمائد المصدوف من العسلة (الكهادام) لا يقطع غرها (وظلها) أي را مهار ایا این کانست فی الدند ا وظلها که دلان لایست کانست فی الدند ا بالنمس (المان) أى المنسة الموصوفة (عقبي الذينانة ول) ما لهم ومنتهى أصرهم (وعقبى الكافرين الذار) لاغير وفى ترتيب النظمين المماع للمتقين واقتساط للسكافرين (والذين آتينا هم الكاب يفرحون والزن الدك يمنى المسامن أعل الكاب كان الام وأحماله ومن آمن من النصارى وهم نمانون رسلا أربعون بضران وغانية بالبن وأثنان وثلاثون مالمن أوعامتم فأنهم كانوا بفرهون؟ بوافق کتبهم (ومن الاحراب)يه في کفر ۲۲ الذين تعزبوا على رسول الله صدلى الله عليه وسلمالعداوة وأحصأنه والمسيد والعاقب وأشياءهما (منيكريهنه) وهوماعالف شرائعهم أدُما يَحالف ما مرفوه منها (قل انماأمرت إن أعبد الله ولا أشرك به) جواب المنكر ين أى قل الهم انى أصرت في الزل ال بأن أعبدالله وأوسد موهواله سعدة في الدين ولا مدول الحجم الى انكاره

بمبرّد بريان الانهار وهولا يشاسب البسلاغة القرآئية والغرض المذكورلاقو ينةعلىه والفصل بننهما أحسن منه ولاتكلف فيها منجهة العربية (قوله أوعلى زيادة المثل) بمعناه اللغوى وهو الشسبه لانه وردزيادته في نحوليس كمثله شئ فقده بدزيادته بعذا المعنى مخلافه بمعنى السفة فلابرد علمه ماقبل ان الاسما الا يجوز اقدامها فاله في كلامهم كثير كاسم السدادم ولاصدقة الاعن ظهر غي ومقام الذئب ف من الشمياخ بدر قوله حال من العائد الخ) لان تقدر ما التي وعدها و يحمّل التفسير والاسستتناف البياني كمامز وقوله لاينفطع تمرها قدل خصسه بالثمرلانه لدس في جنة الدنيا غيره وان كان في الموعودة غبرذات من الاطعمة والظاهر أنه انميافيسر ميه لاضيافته المي ضهيرهيا وأثماا لاطعمة فلايقيال فيهاأ كل الجنة وقوله وظلها كدلك أى هومبندأ محذوف الخبر والجالة معطوفة على الجالة وقوله كالمسحرق الدئبا العدم الشمس أولكونها في طرف منها فتأمّل (قد له وعقى الكافرين النارلاغير) الحصر من تعريف الخبروالمراد بالذين اتقوامن اتق الكفر بدايل المقابلة بالكافر فيسدخل فيه العسباة لان عاقبتهم الجفة وان حدفوا ولوأريد المتقن عن المصاصى لان المقام مقيام ترغب صعرويكون العصباة مسكو تاعنهم وقوله ترتيب النظمين أى ذكرا لجلتين المذكورتين بمدماسيق وهما تلك عقبي الذين اتقو اوعقبي المكافر ينالنبارلان النظم يطلق على اللفظ القرآنى المركب ووجه الاطماع والاقناط ظاهر والمرأد انذكرهافيما بعدهما لمباذكر فلانسكوارفيه وقوله يعنى المسلمين منأهل الكتاب كابن سلام رضي انته تعالى عنه الخ) فالمراد بالكتاب التوراة والانجيل وجوزان براديه القرآن و بالذين مطلق المسلمن ومعنى يفرحون استمرا رفوحهم وزيادته وقوله كابن سالام بتضفيف الملام هوسن البهود وقوله وثمانية بالمين إزاده على الكششاف لانه بهم يتم العدد وهذا مجسب المشهورة لاينافيه اسلام بحبرا وتمهم الدارى ونحوهما والمبشة بفتحتن الجاعة من الحبش وهم طائفة من السودان معروفون (قوله أوعامتهم فانهم كانوا يفرحون بمايوا فق كتهم) فالمرادبما أنزل بعضه وحوما وافق كتبهم وقيل عليه آنه يأبا معقبابلة قوله ومن الاحزاب من يشكر بعضه لان انكار البعض مشترك منهم وأجمب بأنّ المراد من الاحزاب من حظه انكار بعضه فحسب ولانصدب له من الفرح ببعض منه لشدة ةبغضه وعدا وته وأ واثك يقرحون بيعشه الموافق لكتبهم وهوتكاف فالظاهرأت المهنى انءتهم من يفرح بعضه اذا وافق كتبهم ويعضهم الايفرح بذلك البعض بلايغتم بهوان وافقها ويشكرا الوافقة لثلا يبسع أحدمتهم شريعته كافى قصة الرجم وأشاربقوله أومايخالف ماسترفوه منهاوه بمذلك فهومخالف للظآهر ولذا أخره المصنف رحمالله وتركدال مخشرى (قد له يعني كفرتهم الذين تخر بواعلى رسول الله صلى الله علمه وسلم الخ) فالاحزاب جدعر حزب بتكسر فسكون وهوالعااتفة المصزية أي المجتمعة لامرتما كعداوة وحرب وغيره على ماأ فأده الرآغب وغده منأهل اللغة وأتماالاحزاب المذكور في قوله نعيالي ولمبارأى المؤمنون الاحزاب فطوا تفءمن الكفوة مخصوصة بواسطة تعريف العهد فاذكره المصنف رحه الله تفسيرا بعض الاحزاب ولاشافي كون يعض الاحزاب احزامالاندرا جهم في معناه اللغوى كالوهمة من تعسف هنا بمالا طاثل يحته والسندوالعاقب علمان لاسقني خيران وأشباعهما اتباءهما ﴿ قُولُهُ وَهُومَا يَحَالَفُ شَرَاتُهُمُ ﴾ و على تفسيرالذين يفرحون بمسلمهم والمنكر يربكفرتهم وقوله أوما يحالف ماحروفوه وفى نسخة أومايوافق مآحر فووقعسلي تفسيرا افرحين بعامتهم من أككفرة فأن منهم من يفرح بماوا فقها ومنهم من يشكره امناده وتشييد فساده وانكارهم لمخالفة الهرف بالقول دون القلب لعلهم يدأوهو بالنسبة لمن لم يحرفه من فال إالاولى ترك هذاا كتفا والاقل لاختصاص الجواب بإنماأ مرت بذلك لم يأت بذي يعتدبه كاسترا م (قوله جواب الممتكر ين أى قل الهم انما أحرت الخ) يعني أنه تعالى لما سكى من به من أهل الكتاب انكار بعض ماعليه الني صلى القه عليه وسلم من البسات الاسسلام قال صلى القه عليه وسلم إرب بماذا أجبيهم أذن فقيلة قللهمانما أتيت بهمن اثبات الاسملام والنبؤة يوجب عبادة الله تعمالى واثبات التوحيدونني

الشرا وأنَّ المرجع البه (قوله وانما تنكرون ما يخالف شرائمكم) وفي نسخة وأمَّا ما تنكرونه لما يخالف شراته كمروهما بمهني ومأني لمايخالف مصدرية وقوله فليس يبدع جواب أماوهذا على التوجيه الاؤل وسكتءن بيانه على الثان لمرجوحيته مع أنه يعلم بالمقايسة ويمكن ادراجه فيمياذ كرلانه مخالف اشرائمهم على زعهم وقوله ولاسبيل لكم الى انكاره أوردعله أن النصارى المثلثة من أهل المكاب وهم يتكرونه وعدم الاعتداد بانكارهم لايناسب المقام وقواه على الاستثناف أى وأفالاأ شرك وقسل على المال قيسل وهوأ ولى خلاوا لاقل عن دلالة الكلام على أنَّ المأمورية تخصيص العبادة به تعمال (قوله واليه مرجعي للجزاء لاالى غسيره الخ) قيل عليه أن يقول ومرجعكم كاذكره في تفسيرة وله والبه مماب مع أنَّ وذا المقام أنسب بالتعميم أبدل عسل ببوت المشرع وما (قلت) قول الزيخ شرى اليه لا الى غيره مرجعي وأنتم تقولون مشل ذلك فد لامعن لانكاركم اه فيه بيان انسكتة التخصيص المسم يسكرون حقيقة أوحكا فلاحاجة الى مايقال لاحاجة لذكره هنالد لالمة قوله تلك عقبي الذين اتقوا وعقبي الكافرين النارعليه وقوله وهذا القدرأى اثبات التوحيدوا لمبدا والمعادوفيه اشارة الى حكمة النسخ وأنه ليس بيدا كاتزعم اليهود بل من انتها والشي بانتها وزمانه (قوله ومثل هذا الانزال المشقل على أصوّل الديانات الجسمع عليها) يصمر لأن يكون المراد بالانزال المشبه به في كالامه انزال الأمور به مماهوف الكتب الساافة ويتحقل أن يكون انزال الفرآن على الاساوب المشهور في أمشاله وكذلك صفة مصدر محذوف أى انزا لا كذلك وليس التشبيه على الاول في جيع الاحوال حقى يتوهم أنه ينا فيه وقد -عربيا (قوله يحكم ف القفايا والوقائع عانقتضية الحكمة) اسناد يحكم الى الفرآن اسناد يجازى لانه يحكميه واغا فسرمه لانه عمق حاكم است أق وهوسان لما اشتل عليه الانزال من الاحكام الفرصة والاصلية وقوله بماتقتضيه الحسكمة اشارة المى وجه استلاف أستكام الشرائع ووقوع النسخ فيها كامروقوله أيسهل لهمفهمه وحفظه بالنسبة لاهرب وبالنسبة اغيرهم يكون داعيا ألنعلم العلوم الق يتوقف عليها ذلك وقوله مترجا أع معمرا عنه يه وهو عبان وأصل الترجيه تفسيرا يأن بلسان آخروقد تطلق عملي تبليخ المكلام مطلقا كامرَف قوله \* قد أحوجت من اله ترجمان " (قوله وانتصابه على الحال الخ) أى أنتصاب عربيا على أنه حال من ضميراً نزلناه فهوحال مترادفة لان حكامال بمعنى حاكما أومن المستترفيه لتأوطه مالمششق فهو متداخلة ويصح أن يكون صفة لحبكاا لحال أوهي موطشة وهي الاسم الجمامدالوا فعرحالالوصفه بمشستق هوالحمال فحالحقمقة والاقول أولى لان حكمامقصوه بالحمالية والحال الموطئة لانقصد بالذات (قوله التي يدعونك اليها كتفريرد بنهم الخ) أى بترك دعوتهم الى الاسلام وعدم بيان أنه منسوخ وقوله بنسح ذلك كقوله عوان بين ذلك اشبارة المحالدين والقيلة وقوله ينصرك ويمنع العقاب عنك لف ونشرمرتب وفيه حسن أدب اذلم يقل غير ذلك وقوله حسم أى قطع بالحاء المهدلة وتهميج للمؤمنين لاللنبي صلى الله عليه وسلم فانه بمكان لايحتاج فيه الى باعث أومهيج (قوله تشبرا مثلك أي وسلامثلك في البشرية قدمه لمباذ كربعده بمبايقتضي ذلك وهو الافزدواج والاستيلاد وتوله وماصح لهاشارة تنفسيره بماذكرالى أنه يسستعمل بمذاا لمهى لهدم الفائدة في نغيه نم بينه بقوله ولم يكن فوسعه اشبارة الى أنه ليس المراد الصعة الشرعية (قوله بالية تقتر عليه و حكم يلقس منه) أفوله تقترح اذاأر يدبالآ ية المعجزة وحكم يلقس صنه اذاأ ربدبها آلاكية الفرآنية النسافة بالحكم على وفق مرادهم فهومن استعمال اللفظ في معنييه وهوجا تزعند المسنف رحمه الله ومن لايجوزه يجعله من عوم الجبازيمى دال مطلقا وعبربالالقاس فى الثانى تقننا ولانه ليس مقترسا كالاول ( قوله الاباذن الله فاته الملى بذلك) اذن الله عبارة عن تسهيله وتيسره أوارادته استعارة أومجا زا مرسلا والملي هذا بعث المقوى القادرعلية وفي نسخة المبالك لذلك والآشيارة الى ماافتر حوم اوالقسوم (فوله ينسخ ما يستصوب انسفه وفي استندما يستدوب استعدرن ينسخ فنافيها وكذا في ما تقتف وكمته تفسيروسان

واغا تنكرون ما يغالف شرائعكم فليس يدع مخالفة الشرائع والكثب الالهدة في برثيات الاسكام وفرى ولاأشرا فالرفع على الاستثناف (المهادهوا) لالفغده (والمه مآب) والمدمر على المراه الى غيره وهذا موالقدر المتفق عليه بين الانداء فأماماء ذلائمن التضاريع فعاليشناف بالاعصار والام فلامني لانكاركم الفالفة فيه (وكذلك) ومثل مسذا الانزال المشمّل على أصول الديانات الجدم عليها (انزاناه سكم عكم في الفضا باوالو ما مع على تفسيه المكان (مرسا) مترحماللسان المرب ليسهل الهم فهسمه وسفظه والمسايه عدلى المال (والن اتبعت أهواهم) الق يدعونك الماكتشريدينهم والعسكة الاقباع يهد ما - وَان عنها (بعد ما ما ولامن العملم) ينسع ذلات (مالات سن الله من ولي ولا واق) ينصرانوي فسع المقاب عندان وهوسسم لاطماعهم وكري المؤدنين على النبات في يدينهم (ولقد أرسانارسلامن قبلك) بشرا مناك (وجعلنالهم أزوا باودرية) وأولادا كاهي لك (وما كان لرسول) وما صمله والمبكن في وسدعه (أن مأني ما ميد) نقترع ملمه وسكم ماغس منه (الا باذن الله) فانداللي ندلان (الكل أحدل المل وقت وأمد سكم بلمب عدلى العمادعلى ما يقتضيه استصلاحهم (عموراته مايشام) ينسخ ما يستصوب لدهنه (ويثبت) ما تقتصبه

وقيل يجهوس ماستالنانب ويثبت المسنان سكانها وقدل يمدون مالابتعاق بدبراء ويتوك غيومنتنا أويثبت مارآ وسده في صبح فليسه وفد لي عجو قرناوبشت آخروقدل يمه والهاسدات ويثبت الكاتنان وقررانا فرع وابن عامر وحسزة والكسائي وبنيت التسديد (وعسده أَمْ الكَتَابِ) أَمْ لَ الكَتْبُ وهُواللَّاكِ المحفوظ أذمامن كالنالاوه وسكتوب فيه (واتمانر ينك بعض الذي نعدهم أوندوفينك) وكيف ادارت المال أرينال بعض ما وعدناهم أوتوفيناك قبله (فأعاعليك اللاغ) لاغد (وعاساللساب) للسادة لاعلى الفلاعتف للعراضهم ولاتستعل وعذابهم فاخا فاعلون له وعذا طلائمه (أولم وواأناناني الارس أرمن ألكفرة (شقعها المسالمة على المنافعة المالية الارادله المحمد عمد المحمد) الارادله وسقيقية الذي بعقب الثي الإبطال ومنه قد لما سالمق معقب لانه قهو غرعه بالاقتضاء والمفوانه علم الاسلام الاقبال وعدلى الكفر مالادمار وذلك كالنالاعكن والمال المالين النصب على المال أى عدم فافذا عدمه

لمبايشا وأوبدل منه ويصيم في ما الشانسية أن تكون مفعول يثبت وما تفتضيه بما جعل مكان المنسوخ أواثبات مالم ردنسه وقوله عموسها تالتائب الخ هوله تعالى أولئك سدل الله سما تم محسمات (قوله مالا يتماق بد برام) يه في الباح وطهن فيه الاصم بأنه تعالى وصف الكتاب بأنه لايف أدر صغيرة وكالكيرة الأأحسناه باوأجيب بأت المراد بالصغيرة والتكبيرة الذنوب وهذاليس بوارد وأسبا لات المراد هذاالك تابة في صعباتف آلحه فلية والمحومتها وما في تلك الآية ما في اللوح المحفوظ أزلا ولوسلم المهاد حما فلانعبارض أيضافناً مل (في له أويثبت مارآه وحده الح) معطوف على يترك أى يثبت مادآه الله وحدممن غيراطلاح الملاحله تمساسم عليه العبدني قلبه واثبانه في صحبا تفه وقيسل انّا لله تعسالي جعل للملائكة علامة يعرفون بماما فى قلب، كذكر الفلب كالصحه النووى وقيل اله لايكتب لائه لايطلع عليه غيره تمالى ويجوزان يرادعاذكر العقائد وقواه الفاسدات المراد ماأراد عدمه (قوله أصل الكتبالخ) يعنى أنه معي أمالانه أصل والمكتاب للبنس شامل الكنير واذا فسره بالجع وقوله أذمامن كالن تعادل أحكونه أصلا والمراد بالكنب صحبائف الإعمال ( في له وكيفها دارت الحبَّال أررشالنالخ ) دوران الحمال تقلب الزمان به حياة وموتا وقوله أريشا لمئيه من ماأوهدنا همأ وتوفينا لمشيان للاحوال الدائرة أى على كل حال الفافاعاون جم العقاب فلا تحتفل وقوله فأنماعليك الخساد مستدا لجواب لامًا وهوفلا تحتفل الحكاأشار اليه المصنف رحه الله أوالجواب مقدّرو هذآد المه (قوله فانماء أمان البلاغ لاغييرا فالمقسو وملمه البلاغ ولذاقذم الخبر وهذا الحصرمستفادمن انمالامن التقديم والاانعكس المعنى (قوله وملينا الحداب الحبازاة لاعليك) قيل هذه الجلة معطوفة على جلة اعماط ك البلاغ لاعلى مذخول انماكى لايفيد الحصرغيرا لمقسودوف دلائل الاعجاز مانصه وانأردت أن تزدأ دوضوحا فانظر الى قولة تعالى فاغياها لمالا أالمدلاخ وعلمنيا الحسباب فالمكترى الامرطا هرافي أن الاختصباص فى المبتداو والبلاغ والحساب دون الخبرالذي هوعليك وعلينا اه وقوله في الكشاف في اليجب عامل الاتبلسغ الرسالة فحسب وعلينا لاعليك حسابهم وجراؤهم على أعمالهم اه وتبعه المصنف هومخالف لمباقى الدلآ ثل ليكنانقول ان عطف علمنا الحسباب على مابعد لدائميا كان الوجه ما قاله الشدييز وان عطف على انما علىك الملاغ كان الوجه ما قاله الزمخ شرى وهوا اظاهر ترجيحا للمنطوق على المفهوم اذ الجقع داملات مرّ وهذا بمناهب التنبيه علمه فاعرفه (قوله فلا يُعتَّفُل با مراضهما لخ) أي لا تبال وفيه لفُّ وأشروالواقع من الشرطين هوالاقرل كافى بدر قبل ولميوضع جواب الشيرطين وقال أبوحيان جواب الاقل فذلك شبافيك والثانى فلالوم علمك وقوله فانميا علمك الخدامل عليهما وقوله وهدا طلائعه جع طاسعة وهي المقذمة من الجيش أى ماتراه الآن من الفنوح مقسد مقلاوعدت به وقوله أولم روا أنا نأتى الارض الخمر تبطيما قبلديعني لم يؤخر عذابهم لاهمالهم بل لوقته المقدر أوماترى نقص مافى أيديهم من المسلاد وزمادة مالاهل الاسسلام ولم يخاطب النبي صسلي الله علمه وسلميه تعظيما له وخاطبهم تهويلا وتنسها عن سنة الغفلة ومعنى نأتي الارض بأتها أمر ناوعذا بنيا ﴿ قُولُهُ لَا رَادُهُ الْحُوْ ﴾ العقب مؤخر الرحل ومنه التعقب وهوأن تأق يشئ معدآخر ولدا فسلاجت عن الشئ نعقب ولما كان الباحث عن الشئ يقصد ردمأ طكن صلى الراد للحكم أى لا يقدر أحد على ردّما حكم به وجوز الراغب فيسه أن يكون بمعنى البحث بأن يكون نهما للناس أن يتخوضوا فى البحث عن حكمه و-كمشه اذا خفياً وقوله وحقَّمتُه الخنيشموالى ماقررنا ملك (قوله ومنه قبل اصاحب الحق) أى الذي يطلب حقامن آخريسمي معقبالانه يعَقبُ غُرِيمه ويتبه مكما قالُ لسبد \*طلب المعقب-قه الظلوم» والاقتضاء الطلب كالنَّفاضي (قوله والمعنى أنه حكم الديلام بالاقبال الخ)جعل متعلق قوله يحكم اعزاز الاسلام واذلال الكفريقرُ سُـة السياق والسباق ولوأبق على عومه صع ودخل فيه ماذكر وذلك اشارة لحكمه بماذكره وقوله لأعكن تغييره هومعنى قوله لامعقب الخوقوله بافذا حكمه اشارة الى تأويل الجلة الاسمية بالمفردلان تجرّدها

من الوا وغيرنصيع عنده وقدم تفصيله في الاعراف ولوجعلت معترضة لسلت من هذا و كانت عامة بلهم الاوقات لا مخصوصة بزمان الحكم (قول فيماسبهم عما قليل في الآخرة الخ) عن بمعنى بعد كافي قوله حماقليسل أيصيحن نادمين وماءبسارة من الزمان أى بعدر زمان قليل وفستره به لمنساسسبته للمقام أى لاتستبطئ عقابهم فانه آت لامحالة وكلآت قريب ولذا لم يعمله على سرعة المساب في الا خرة ولا تمكلف فيه كافيل (قوله لايؤبه) أى لايه تذبه وما هواً لمقصود منه اصابة المكروه وهو قادر عليه بالذات وغيره انقدوعليه فهويقكين اللممنه فالتكل واجع اليه وقبل المعنى فللهجزاء المبكر وقوله فيعذجوا معياأك يهيته ويقسذره فىالدنيا والاتخرة وقوله من آطر بين أىحزب المؤمنين وحزب الكافرين تفسيرقوله لمن وقوله حيثما المراديه الزمان كاجوزه الاخفش وكيكونه كالتف مركما في قوله يعلم الخون الوصيدياتيان المذاب من حيث لايشعرون كماأن الماكر يعني مايريده حتى يقع به من حيث لا يحتسب (قولدو اللام تدل الخ) ككونم اللنفع كاأن على للمضرة وقال الراغب الهقب والعقبي والعاقبة تحتص بالثواب وضدها المقوية والمعاقبة وقديسستعمل مضافالغيرم كقوله ثم كانعاقبة الذين أساؤا السوأى وغوه واليه أشارا لمصنف رحه المقه بقوله المراداخ وقوله مع مافى الاضافة الى الداويه في أنها أيضا تدل على أنها مجودة كإعرفته سابقهاني قولة أولئك الهم عقبي الداروقد قدل ات المرادسمه لم البكفار من علك الدنيا آخرا فاللام للملك وقوله وسمعلم أى قرئ سمم المن مجهول الاعلام لكنهم فألوامن قرأ بهسذه قرا بإفراد الكافرفكان عليه أن يبينه فني كلامه اجمال محل (قوله فانه أظهر من الادلة على رسيالتي ما يغني من شاهديشه دعامها كجعل اظهارا أجهزات الدالة على رسالته شهادة وهو فعدل والشهادة قول فأشارالى أنه استعبارة لانه يغنى غنى الشهادة بلهو أقوى منها (قوله علم القرآن وما ألف عليه من النظم المجزالخ) وبرويد مالفرا والشانية فان المراد بالحسكماب فيها القرآن وفيه دلالة على أن الاجماز بالنظم والاشتسال على المزاله والخواص المبحزة للشهر والشهادة ان أديديما تحمل الشهادة فالامرنظاهم وان أديد اداؤها فالمرادم من ترك العنادوآمن وفي الكشف أى كني هدذا العالم شهيدا بيني وبينكم ولايلزم من كفايته في الشهادة أن بوَّدْيها فن أداها فهوشا هدأ من ومن لم يؤدِّفه وخاتَن وفيه تعريض بلسغ بأنهم لوأنسفو اشهدوا وقوله التوراة وكذا الانحيل فان قلت المنكرون من البلغا محنسدهم علم مآ الفعلسه القرآن من النظم البلسغ ولايشهدون قلت لانسلم أن عندهم على فان عين البغض تمنع من المَّا أُملُ فَجِال القرآن حَيْدِر كُو أَذَلكُ ومن أُدركه وجده مُعلم كلا علمُ لعدم عُرِيَّهُ ﴿ قُولُهُ وَهُو ابن سلام وضى الله تعالى عنه وأضرابه )ا مترض عليه أبو حيان رحه الله بأنه لا يستقيم الأأن تسكون الآية مدنية والجهودعلى أنهامكمة وقسل انه لاينكافي كون الآية مكمة وهي اخبيار عماسيشهدوا به أوأنهم قيدل الهماسة بأهل كتاب فاسألوا أهله فانهم في جواركم فتأمل (قوله أوعد لم اللوح المحفوظ وهوالله تعمالي الخ) يعني المراديالكتاب اللوح المحفوظ ومن عبارة عنه تعمالي لكنه يلزم علمه عطف الشئ على نفسه بدون تفسيرولا توضيح لاتّ الاول أظهرف الدلالة على الذات فلذا أوّل اسم الذات بمايدل علمه من الصفيات وهوا لمستحق للعبادة وأقل من بالذي ليكون من تعاطف الصفات لانَّ من لا تقع صفة فصاراالتأويل الذىأشار المهالمسنف رحه الله بقوله كغي بالذى الخ كقوله عالى المالك القرم وابن الهمام وأشارناعادةا لحارالى أنءن في محسل جر معطوفة عسلي الله وبؤيده أنه قرئ بإعادة الساء فى المشواذ وأمنى قولا (قولَه والذي لايعلم ما في اللوح المحفوظ الاهو) الحصراتيا من الخيارج لان علمه مخسوص بالقدأ ولاختساره أت الغارف خسيرمقستم فسفيسدا المصر وقوله فيخزى من الخزى بإلخياء والزاى المعتينة وبالمقيمن المزاء قيسل انه حل الشهادة على غايتما وهي سربهم وتفضيعهم لاعلى حقيقتم العدم كون الكلام جين له خية عليهم وايس بشي لانه شافيه مام في تفسد مرااشهادة وقول

(وهرسريم للماب) فصاسبهم في الا ترويعد ماعذ بهم القدل والاجلاء والدنسا (وقدم الدين من قبلهم) بأندام-موالمؤمنسيندم-م (فلدالمكر بيرها) ادلايويه بمكردون مكره فانه الفادر على ما هوالمقعود منه دون غدو (روسلم ماتك حل نفس )فيعذ جرادها (وسدملم الكفارلن عقسها الدار) من المنزيين سينا بأنهم العذاب المعسد الهم وهدم في غفله منه وهذا كالنف ملكرالله نعالى بهم والادم لدل على أن الراد بالعقبي العاقبة المدودة وع مافى الاضافة الى الداركاء رف وقرأاب سيرونانع وأبوع روالكافره لي ارادة المنس وفرى الكاف رون والذبن كفروا والكنواف أهلوسه لم.ن أعلماذا أخبره (ويةول الذين كفرواله ت مرسلا) قبل الرادبهم رؤساه البود (قل كفي المقدم بدا رسالق مايفي عنشاهديشهدعلم الرسان عند علم السَّمَابِ) علم القرآن وما المساعلية من النظم المعز أوملم النوراة وهواب سلام وانداه أوعلالاح المتقوظوهوالله تعالى أى وكنى الذي يستعنى العدادة والدي لا يعلم مافى الاو ح الحدة وظ الاهوشاء البند فعزى السكادب منا

ويؤيده لان ضعير عنده عليه راجع تله كافى الاولى على هذا التأويل والاصل توافق القراء أين (قوله وعلى الاقل) أى على الوجه الاقل وقوله ويجوز اشارة الى أق الراج اعمال الطرف اذا اعتمد وقوله وهو منعين أى كون الظرف خبرا مقدما منعين للقراءة الشائد .. فيمن الجارة وقوله على الحرف أى من الجارة والبناء المفه ول أى علم فعل ماض مبنى المجهول ومعناها أمره بالا حتجاج بشدهادة الله على رسالته صلى الله عليه وسلم وأن علم القرآن و ماهو محتوعات الايكون الامنه (قوله من قرأسورة الرعد الخ) هذا الحديث مروى عن أبي ترضى الله عنه وهو موضوع واعلم أن هدف السورة مدارها كافى الكشف على بيان حقية الكتاب المجمد واشتماله على مافيه صلاح الدارين وأن السعيد من تحدل بحدله والشق من أعرض عنه المي آخر مافس للهم اجعلما تمن تعدل بعرفة من أنزل علمه صلى الله ما جعلما قراحه و ذريه الوثق واحتدى بهداه ستى لا

## ﴾ (سورة ابراہیم علیه السلام) ﴾ ﴿ لب مالتدالرحمن الرحیم ﴾ ﴾

(قو له مكمة ) يعنى كلها عندا بجهوروفى رواية هي م<del>ك</del>مة الاقولة ألم ترالى الذين بدلوا الى قوله النار وقال الامام اذالم يكسن فى السورة ما يتصل بالاحكام فنزولها بمكة والمدينة سواء اذلا يختلف الغرض فيده الاأن يكون فيهيانا حزومنسوخ فتظهر فالدنه يعنى أخلايخ تلف الحيال وتظهر ثمرته الايمياذكر فأن لم مكن ذلك فليس فيه الآضيط زمان التزول وكني يه فائدة ﴿ قُولُهُ وَهِ يَا حَدَى وَجُسُونِ آيةٌ ﴾ وقال الدانى خسون في البصرى واثنتان في الكوفي وأربع في المدنى وخس في الشامى (قو له أي هوكاب) اشبارة الى اختيار أن الراسم للسورة لسامر في البقرة من أنّ كون التقدير هذه الم أرسم عرقا في البلاغة وكون ذلك الكَكَّابِ مفتر اللا ول شا دَامن عضه م ف كذلك ما فعن فسه كذا في العسب شف ا ذقه قدره الزيخشرى هكذا وقيل ينتظم الاحتمالات المثلاثة كون الرتعسديد اللحروف وحسحتاب خبر مستسدا محذوف وكونه اسم السورة وهوخيرميتدا محذوف وكذا كناب وأن يكون كناب خبرالر وهوكناية عنسه وذكرياء تدارا لخبروا ستبعد هذا الاخبرفه وامالاسورة أوللقرآن الذي هذه السورة منه (قو لهدعا ثك الاهمالي ما تضمنه) أي بدعوتك الماس الى اتباع ما تضمنه العست تاب من التوحيد وعَبره وانزاله لكون حجة لرسالته ماعجازه وفوله من أنواع الضلال اشارة المي أنّ الظلمة مستعارة للضّلال كما أنّ النور ستستما راله دى وأن جعه لان الضلال أنواع كعبادة الاصنام والملا تسكدوا اسكوا كب وغسرة لك والحق واحده وسس على التوحيد فلذا وحده (فوله بتوفيقه وتسهيله مستعارمن الاذن الخ)فى قوله الاذن الذي هوتسهدل الحجاب مسامحة أى الذي يوجب تسهماه وهواست مارة مصرحة شبه توفيق الله وتسهيله بالاذن لرفع المانع وان صع أن يكون مجازا مرسلا بهلاقة المزوم فاذن المه توفيقه وقال محبي السنة آمره وقيل عله وقيل ارادته وهي منقاربة ففيه ثلاث استعارات للظلة والنوروالاذن وتسلائه يحتملأن تدكون كالهااستعارة مركبة تمنىلسة بتصويرا الهدى النوروالضلال الظلة والمدكاف المنغمس فى ظلة الكفر بحدث لا يتسبه لله الخروج الى نور الأيمان الابته خال الله مارسال رسول بكاب يسهل ذلك علمه بمن وتعمف تمه مظلم ليس منه خلاص فيعت ملك توقيعا المعض خواصه في استخلاصه وضمن تسهدل ذلا على نفسه تماستعمل هناما كان مستعملا هذاك فقيل كاب أتراناه الزوهد امع بلاغته وحسنه لا يخاومن بعد (قوله أو حال من فاعله أومفعوله) أى آذنا الهم أومأذ وناالهم وقيل كونه حالامن الفاعل يأبأه اضافة الرب البهم دونه وردبأن فيه نكثة وهي الاشارة الى أن أذنه له باخر اجهم الكوتهم عباده الذين رباهم (قلت) هذاغر بب منه فانه اغا أباه لانه مضاف الهاعدله واذا كأن حالامن الفاعل يكون آذنا فمنه غي أن يُقدوه تعلقه خاصاً أي مخرجاله عميا ذن رجم وماذكره لا يفيده شسأ ( قو له بدل من قوله الى النوراك يعي صراط بدل من النورواعيد عامله وكردافظا والافكل بدل على يَــة

ويورد مورات والمراف فالم المراف فالم المراف فالم المراف فالم المراف فالم المرف فالم المرف فالم المرف فالم المرف فالمرف المرف والمرف المرف والمرف المرف والمرف المرف والمرف المرف والمرف والمرف

وهي الله الرحي الرحي المسالة المرسة الله المرسة الله المرسة المر

تسكرا والعامل ليدل على البدلية ولوجعل الجاروا لجروربدلامن الجاروا لجرود كان أظهر وف هسبذا كلام فالرشى وغيره ولايضر الفصل بين البدل والمبدل منه بماقبله لانه غيراً جنبي اذهومن معمولات العامل في المبدل منه والوجه النساني أنه متعلى بمعذوف عسلي أنه جواب سائل الى أى تورفة بل الى صراط الخ (قولدواضافة الصراط الى الله امالانه مقدده) أي عل قصد واسم ان ضمرالله وضمر مقد ... وله للصَّراط وفي نسخة مقدوده بصيغة اسم المفهولُ (قولُه وتخصيص الوَّصفين) أي العزيز الجيدوكونه لايذل سااكدلان من سلك طريق العزيز فهوعزيز لأيذل وكذاعدم خيبة من سلكه أوسأل فسه لات المحمود سبله محود موصل لسكل مقصود وسايله بالباء الموحدة يمعني سالك سيمله وفي أسخنة سائله بالهمزةمن السؤال والاضافة عصنى في أى السائل فيه ولوعاد الضمير الى الله لا نه معلوم من السبيات أميبعد وقيدل فى وجه التفسيص اله لماذكر قبله انزآله تعالى لهذا الكَّتَاب واخراج الناس من الظلَّمات الى النورياذن وبهم ماسب ذكرها تين الصفتين صفة العزة المتضمنه للقدرة والغلبة لانزاله مثل هذا الكتاب المعزالدى لايقدرعليه سواءوصفة الحدلانعامه بأعظم اانع لاخراج الناس من الظلمات الى النوو (قوله على قرا و ما فع أى الرفع فهومبتدأ والذي خبره أوخبر مبتدا محذوف والذي صفته وعلى قراءة الباقين بالجره وعطف بيان أوبدل من العزيز الحسد ومن جوز نقديم الصفة على الموصوف بقول انه صفة مقدّمة اكنه قول ضعيف (قوله لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبود الخ) لم يجعله علما على ما ارتضاه في الفاتحة وادير جوله كالعلم الغلبة كالثربانيا وعلى أنه مراهباشرطا في عطف السيان حتى ينافي ماذكره فى البدت الحرام من أنه عطف سان كما توهم بل لان عطف البدان شرطه ا فادة زيادة ايضاح لتبوعه وهي هنابكونه كالعلمف اختصاصه بالمعبودبجق وقدخرج عن الوصفية بالغلبة فليس صفة كالعزيزا لحسد وف قوله على الحق ركاكة والعاهر بحق وقوله بالسكاب بيان لأرتباطه بما قبله ( قو له و الويل نقهض الوأل وهوالتعاة)الوأل ماله مزمعنا مالنصاة ونقبضه الويل فهو الهلال وعدم النصاقفين سبانية والحيار والجرورحال أوصفه لويل قال الراغب تبوح وقد تستعمل لتحسروه يس استصغاروو يحترجم ومن فال ويلواد في جهم لم يردأنه اسم له بن أن من قال الله له ذلك فقد است تحق وثنت له مقرمن الساروفي الكشاف الماسم معنى كالهلال الأأله لايشتق منه فعل اعما يقال وبلاله فينصب نسب المصادر تمري فع رفعها لافادة معنى الندات فيذال وبل له كسلام على لم ولماذكر إخليار جين من الظلمات الى النوريوعد الكافر ينبالويل وانصال قوله من عدا ببالو يللان المعني أنهم بولولون من عذاب شديد ويضحون منه ويقولون باويلاه قال المدقق يعنى أت الويل من الذنوب لامن العذاب ألاثرى قوله فويل لهم بماكشت أيديهم وأمثاله فأشاوالى أن الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هنيال جعل الويل نفس العذاب وحناجعله تلفظهم بكامة التلهف من شدة العذاب وكالاهماصيح ولم يردأن هذالذ فصلا بالخبراة ربمامز في قوله سلام علىكم بمناصب برتم واعترض علمه بأنه لاحاجية لمباذكرمن التبكلف لان اتسباله يه ظاهر الايحتاج الى صرفه للتلفظ بتلك الكلمة ومن سانسة كامرتلا ابتدائية كاذكره حتى رتكب ماذكر أورد بأن الويل حمنشذ عدم المحياة فالاضافة معتبرة في مفهومه والمضاف المه خارج فاتصاله به ماعتبار المضاف المهلا يمكن وهذا خبط فان من إن كانت ابتدا تمة عنده كافي شرح العلامة فابتد اعدم الفعاة متصل بالعذاب وناشئ عنه وانكانت بيانية فهوععنى الهلالة فيصع بيانه م ويتصل به اتصال المبيز بالمبيز فالحق ورودماذكر عليه فتأمل فيه (قوله بحتارونها عليها فان المختار للشي الخ) هوسان لانه مجازوان العلاقه فسه اللزوم في الجلة فلا يضروجوداً حده ما يدون الأشخر كاختسار المريض الدواء المرلنه هسه وترلاما يحبه ويشتهيه من الاطعمة اللذيذة فهوج بازمرسل ولذا تعذى بعلى ولوجعل تضمينا صحوقوله يطلب الخ معنى السب (قوله بتعويق الناس عن الايمان الخ) اشارة الى أن سيدل الله كالصراط المستقيم بجازءن دينه وتذكب بمهنى عدل وحادعتها وقوله وابس فصيحاأى بالنسبة الى اللغة الاخرى

المراستناف على أنه جواب الناسال الم واضافة المراطاني انتخاعا فماني المالانة معدد المالله لم وقعد من الومان المناهد ول أنه لا ينس المهولات الله الذي ى المعوان وما فى الارضى) على قراءة له ما فى السعوان وما فى الارضى فافع وابن عاص مندا وخدا والله خدوسالدا معذوف والذى صفحه وعملى فراءة المافين معذوف والذى صفحه and with which with a dec مله ودعلى المخروديل المحافرين من عذاب المحافرين من عذاب المخرود على المخرود على المحافرين من عذاب المحافرين ا مرورة المرواء عب الوال النور والويل نفيض الوال النالمات الى النور والويل نفيض وهوالندا فأحلاله النعسيلانه معدر الأأنه لم وتما للموالد الماموة الانموة) يحتارونها فأن المتناطلة ي طلب من وناحب البهاس عبون المساقية رويد دون عن سيل الله ) بنعو ين من الايمان وفرى ويعد ون من أصد وهو منة ول من مستما ودااذات المعالم

فصيعها قوله وفى السكشاف المخ قلم غسر فى عبارته ورض أغمير الم ورض أغمير الم لاتفى مده الموسة عن كان التعديم الماد الم

والقواءة الاخرى ولاعصدذور فيكون المقراءة المتواترة أفصح من غسيرها وليسر هذا مبنياعلى مذهب الزيخشرى من أنَّ القراءة تسكون برأى واجتماد دون سماع منه صلى الله علمه وسدام كأقدل وقوله لأنَّ في صدّه مندوحة أى سعة عن المتعدية بالهمزز وجعله من صدّق صدود اللازم لانّ تعدية صدينف سه فصيحة كشرة في الاستعمال مع أن هذه القراءة شاذة وهي قراءة الحسن كأفاله المعرب (قوله ويبغون الهازيغا الخ) قدنسره المصنفرجه الله في أول هودية وله يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب أوسغون أهلهاأن بعوجوا بالردة وهذا وجه آخروهوأ نهم يطلبون أن بروافيها ما يكون عوجا فادحافيها كقول من لميصسل الى العنقود وليسوا بواجدين ذلك فلذاء تمه يقوله أولتك في ضلال بعدد والسكوب الانضراف والعدول وقدأعرب المرصول بوجوه ظاهرة وقدردأ بوحسان رجه الله كونه صفة للكافر بن بالقسسل بينالصفة والموصوف بأجنى وحوقوله منءنذاب شديدوانه يصيركة وللثالدا دلزيدا لحسسنة القرشي والتركدب الصحير فسهأن يقال الدارا لحسنة زيد القرشي وهومبني على أن قوله من عذاب شديد صفة ومل وهولم يذكره فهو الزاملة عالاملتزمه فيحوز أن يكون على هذا خبرمبتدا محذوف والجلة اعتراضسة فلايضرالفصل بهافتأتل واذاكان مرفوعاعلي الذتم فهوخبر مبتدا أيضاوا لفرق بينه وبين الوجه الذي بعدءأنه يعتبرأنه كان نعتا فقطع بخلافه على الآخرولا يقدوفيه بئس الذين الخ كما تؤهم ( هو له أى ضلوا عن المق ووقعوا عنه بمراحل) يعني أنَّ الضَّالال معنوى" بعني البعد عن الحقَّ شبه بمن ضل في طريقه وبعدءن متسده وبعدد ترشيح له وإساكان ن وضع البعد على أن يوصف به المسكان اوالمسكاني وقد وصف به حنا القعسل تقسسه بنزا لمرآدمنه وقوله في الحقيقة للضيال بالنسبة الى الضلال فلاينيا في أنه يوصف به المكانأ يضاوفعله يعنى صفته وهي الضلال والمبالغة بجعل الضلال نفسه ضبالا ففدأ سندفيه الى المصدر ماهولصاحبه مجازا كجنجنونه وجدجده ولايحني مافيسه من المبالغة الاأن الفرق بن مانحن فيه وحد الملاب أى أمر بسينيه أوملا بسبته حصل الضلال يعني أنّ البعد في الحقيقة صفة للشخص باعتَّسار بعدمكانه عن مقصده وسبب بعده ضلاله لانه لولي يضل لم يبعدعنه فأسند ماللشخيص الى سدب اتصيافه بما ا وصفبه فيكون كقولك قتل فلاناء صبيانه والاسناد يجازى وفيه المبالغة المذكورة أيضيا والمعني بعد الضيلال ليكنه اعتبرني الثاني سان سبب البعددون الاقل وفي البكشاف هومن الاسناد الجيازي والمعدفى الحتسقة للضال لانه هوالذي بتباعدعن الطريق فوصف به فعله كما تقول جذجذه ويحبوزان براد في ضلال ذَّي بعد أوفيه بعدلات الضال قد يضل عن الطريق مكا باقريبا اوبعيدا قال المدقق الاستاد الجمازيء ليحدل البعدلصاحب الضسلال لات الضالة الذي يتباعد ءن طريق السواب فوصف ضلاله يوصفه مبالفة ولسرمعناه ابعادهم في الضلال وتعمقهم فيه وأماقوله ويحوز أنبرا دفي ضلال ذي معد فعلى هذا البعد صفة للضلال حقيقة يمعني بعدغوره وأنه هياوية لانها يهالها وقوله أوفيه يعدعلي جعل الضلال مستقرالليود بنزلة مكان يعبدعن الجادة وهوموني يعده في نفسه عن الحق لنصاد هـ ما والمه الأشارة بقوله لان الضال قديضسل عن الطريق مكاما يعمدا أوقريبا والغرض بيان غاية التضاد وأنه بعد لابوازن وزانه وعلى جدع التقادير المعدمستعارمن المعد المسافي الى تفاوت مأبين الحق والداطل أوما بِينَ أَهْلُهُ مِنْ أَنْ وَوَلَهُ مُورِةًا لِحَبِمُ أَنْهِ أَسْتُعِمُ الصَّلَالِ المُعْدُمُ مِنْ أَلْعُدُ في الشَّمُ صَالا فطالتُ وبعدت مسافة ضلاله عمق قوله أوائك في ضلال دون ضالون ضلالا بعيدا دلالة على تمكنهم فيه فاشتماله عليهما شمال المحيط على المحاط ليكون كابة بالغة فى اثبات وصف الضلال فافهم (قوله الذي هومنهم وبعث فيهم )اشارة الى أنَّ الاسان ادس بمعنى العضويل بمعنى اللغة فائه يستعمل ليكل منهدما ولاينتقضر الحصر بلوط عليه الصلاة والسلام فانه تزوج منهم وسكن معهم ولابيونس عليه الصلاء والسسلام فإنه من قومه الذين أرسل البهسم كا قالوه فلاحاجسة الى أنه هنا باعتب اوالا كثر الاغلب ولا يلزم من كون

(ايريناهم)ماأمروا بدفية فهوه عنه بسير وسرءة ثم ينقلوه ويترجوه الى غيرهم فانح-م أولى الماس المه بأن يدعو هم وأحق بأن ينذرهم ولذلك أمرالني صلى الله عليه وسلم باندار عشيرته أولا ولونزل على من بعث الى أم مختلف في كذب على ألسنتهم استقل ذلك ينوع من الاعجاز واكن أدى الى اختلاف الكامة واضاعة فضل الاجتماد في تعسلم الالفاط ومعانيها والعاوم التشعبة منهساوما فى اتعاب الضرائع وكذا النفس من القريد المتنصية لمزبل التواب وفرئ بلس وهو الفة فيه محريش ورياش ولسن بضائين وتهذوسكون على الجلع كعسمدوعدوقدل الضمرير فىقومه لمحمد صلى المه عليه وسسلم واله تمالى أنزل الكنب كلها ما أمريم تمترجها جدريل علده السدلام أوكلني بلغمة المنزل عليهم وذلك يرد مقوله المسين لهدم فانه ضمسيرالة وموالتوراة والأنحيل و خود ما الم تنزل لتبين للعرب ( فيضل الله من يشام إفيخذ له عن الايمان (ويهدى من يشاء بالتونيقة (وهوالعزيز)فلايغاب شيءعلى منينته (الحكم) الذيلايضل ولايهدي الا خكمة (ولقدأ رسلناموسي باكاتنا)يعني المد والعصاوسا ومجيزاته (أنأخرج قومك من الطلات الى الدور) بمعنى أى أخرج لان فى الارسال معنى القول أوبأن أخرج فان صدغ الافصال سواء في الدلالة على المصدر فسم أن وصلم اأن الناصبة (وذكرهم بأيام الله) بوقائه مه التي وقعت على الامم الدارجة وأيام العرب وبماوق لبعمائه وبلائه (ان ف ذاك لا آبات اكل صبار سكور) يصبرعلى لائهويشكراننعمائه فانهاذا عمع عِمَانِزَلُ عَلَى مَنْ قَبِهِ لِهُ مِنَ الْبِهِ لِمُ قَالِمُهُ وَأَفْهُ صَ عليهم من النعما اعتبر وتلبه لما يجب علم من الصبروالشكر وقيل المرادلكل مؤمن وانماء مرعنه بذلك تنسهاء ليأت المير والشكرء نوان الؤمن

الفته لفته ماختصاص بعثته بالعرب وقوله ماأمروا به اشارة الى مفعوله المقذروا ايسر بمعنى السهولة عليهم وقوله ثم ينقلوه وبترجوه الى غيرهم أى ينقلوا ماأ مروابه ويترجوه بلفة أخرى ان بعث ذلك الرسول الى غيرة ومه بمن الهماسان آخر وقوله فانهمه أولى النساس أى أقربهم المسه تعليل لعدم أنعكيس الامر وانذارعشيرته لقوة تعالى وأنذرعشيرتك الاقربين وتوله ولونزل الخ انسارة المأسؤال وهونبيناصلي المه عليه وسدابعث بلبيع الام فاو كأن لاكتب معزة بجميع الااستنة كانت أدل على النبؤة ففدفعه بأنه يؤدى الى اختلاف الكلمة لاختلاف الكنب المقسك بما المؤدى الى التنازع وعدم الانقيادواضاعة فضل الاجتهاد أىبذل الجهدفي فهم معانيه واتقان لفاته وعلومه والقرب جع قربة (قوله وقرئ بلسن)كذكروهي لغة في اسان لكنه لايطلق على الجيارجية وقوله وقيل الضمير في قومه لمحمد صدلي المه عليه وسلما لخ الضمير عسلي الاول لرسول وعلى حذالنبينا صلى المه علمه وسلما لمفهوم من السياق وحذاقول لبعض المفسرين نسبفيه الى الغاط كاأشار اليه المسنف رحه الله بقوله ويرده الى آخوه لانه اذالم يقع التبيين الابعد الترجة فات الفرض بمساذكر وضميراهم للقوم بلاخلاف وهم المبين الهسم بالترجة فقول المسنف وجه الله لم تنزل المين المرب فيه تعار لان القائل لم يقل اله سين العرب ولم يكافوا بالممل بمافيها حتى تدير لهم وقوله وقدل المخال في المكشف دفعه الطمي بأنه راجع الي كل قوم بدلالة السسياق والجواب أنه لايدفع الايهام على خلاف مقتضى القام وقوله فيخذله الخ قدمه تعظيفه وكذامرتصفيق تفسيرالهدا يةبالتوفيق وقولا فلايغلب شئء للى مشيئته يبان لارتباطه وكذاما بعده وقوله ولقدأ رسلنا موسى أى كاأوساناك كذا قال النسنى وبه يرتبط المظمأتم ارتباط وفي المرشدلاني شامة رجه الله قال السحسة اني المراد بقومه العرب كالهم اقوله صلى الله عامه وسدلم أنزل الفرآن على سبعة أجرف الحديث وقال ابن قتيبة هم قريش لان القرآن أنزل باغتهم ولا يجوزان يكون فيده مايخالفها فالقول الاول عظيم من قائله الاأن يريد مايوافق اغتهسم من غيرهم أه (قوله أى أخرج لان فى الارسال معنى القول أوبأن أخرج الخ) بعنى أن اما مفسرة وهي تفسير المعرف مقدّر فيه معنى القول دون حروفه وهذا شرط كابيته أهل العربية واليه أشبار المصدنف وسهدا تله أومصدرية سدف قبلها حرف الجرلان أرسل يتعدى بالباء والجارية ردحذفه قبس أن وأن وقوله فان صديع الافعال الخ اشارة الى توجيسه اتصاله كايالا مركام تنفقيقه وقوله أن الناصبة أى المصدرية الشهرة النصب بها [ (قوله بوقائعـ ما الى وقعت على الام الدارجة ) أى الله الماضية بعني الايام عمدي المروب والوقائع كاف قواههم أيام العرب فانه مشهور بمدذا المهنى كقوله مواليمنا مشهورة في عدونا وهـ ذا هو المتماسب للتـ ذكرواذا قدّمه أوالمراد بأمام الله نعمه ونقمه كقوله

وأيام لناغروطوال \* عضضنا الملافيها ان بدينا

وذكرهم معطوف على أخرج أومستأنفه وهذا أنسب بة ولدكل صبار شكورو عن ابن عباس رضى الله عنه سما أيام الله فعد ما الناسبة لما في الله عدم الناسبة لما في الله الله عنه الله الله الله الله وفيه نظر (هو له يسبر على بلائه ويشكر لنه ما ثه فانه اذا مع الخ) هو جارع لى الوجهين في تفسير الايام أما على الناف فطاهر وأما على الاول فالصبر على الدلام نالشد كر بالو ما ثم والشكر على النام من الاخراج من الفلامات الى النور فانه تدبيل لمجموع الا آية الالقولهم ذكرهم فقط والهه أشار بقوله فانه المخ وقد سنا أشار بقوله فانه المخ وقد سانه الله المنافية على المنافية المقر يض ومناسبته على تفسيره بالوقائم أنها تنضمن النم والنقم بالنسبة الى قوم وقوم كوم وأنه وأم منافية مستوى مصائب قوم عند قوم فوائد من وهو تكاف لاحاجة المه (قوله وقيل المرادلكل مؤمن) فعلى الاول يكون السباروالشكور عبارتين لمفنين وعلى هذا عبارة عن معنى واحد على طريق الكناية كي مستوى القامة بادى البشرة في الكناية عن الانسان وقوله عنوان المؤمن استعارة حسنة أى الفاهومن حاله القامة بادى البشرة في الكناية عن الانسان وقوله عنوان المؤمن استعارة حسنة أى الفاهومن حاله القامة بادى البشرة في الكناية عن الانسان وقوله عنوان المؤمن استعارة حسنة أى الفاهومن حاله القامة بادى البشرة في الكناية عن الانسان وقوله عنوان المؤمن استعارة حسنة أى الفاهومن حاله القامة بادى البشرة في الكناية عن الانسان وقوله عنوان المؤمن استعارة حسنة أى الفاهومن حاله القامة بادى البشرة في الكناية عن الانسان وقوله عنوان المؤمن السيان والمناسبة المناسبة ال

الدال على ما في إطاعه من الايمان كقواهم الديرعنوان الكرم ( قوله أى اذكروا نصب ته وتت انجائه ًا ماكم) يه في انَّ المُعمة مصدر بمعسى الانعام وادمتعلقة به أو بكلمة عليكم اذا كانت حالا لاظرفالغوا للنعمة لان الظرف المستقرانيا تدعن عامله يجوزان بعمل علدا وهوعلى هذامعمول لتعلقه والنعمة علىهم ذاجوزكونها بمعنى العطمة المنعهم اولا يتعيزكما هوظا هركلام الصنف رحه الله تصالى اواذيدل من نعه مديد للشقال ( هو له أحوال الخ) وجوز في سورة البسقرة أن يكون حالا منهما جيعالوجود ماربطه بهماوركه عناقيل تمافيه من نوع تزاحم الاعتبارين معاوس شائبة اختلاف العامل وان أمكن تأويد بأن العامل في آل فرعون وان كان لفظ من في الظاهر لكنه لفظ أنجا كم في الحقيقة وهذا الاشكال مع حله يتشى فى الاقل ولا يعنى سماجته فان التركيب فى السور تين واحد فهذا لوكان محذودا تركه عت أيضًا فلاوجه اساتكافه وضمرالمخـاطبين.فعول أنجـاكم ﴿ قُولُهُ وَالْمَادِيَالِهَ ذَابِهُ مِنَاعَبِرَا ارادِيهِ فَ سورة البقرة الخ) جواب عماية شلعنه وهوانه لم عطف ويذبحون هنا ولم يعطف هوف البقرة ويقتلون ف الاعراف والقصة واحدة فأشارالي أنه حيث طرح الواوقصد تفسيرا لعذاب وبيانه فليعطف لما ينهما من كال الاتصال وحيث عطف كما غن فيسه لم يقعد ذلك والعسذاب ان كان المراد منه أجلنس فاندَّ بيح لكونه أشذأنوا عمعطف علب معطف حبريل على الملائمكة عليهم الصلاة والسلام تنبيها على أنه لشدّته كائه ليس من ذلك الجنس وان كان المراديه غسيره كاسترقاقهم واسستعما الهمق الاعبال المشاقة فهما متغايران والمحل محل العطف وقدجوزاهل المعانى أن يكون يمعنى وتفسيرا فيهاوترك عطفه في تدنك السورتين ظاهروعطفه هنااعدالتف يرلكونه أوفى بالمراد وأظهر بمنزلة المغاثر فالذاعطف كافى المطول وهووجه حسن أيضا وقوله بالتذبيح وآلفتل اف ونشبرا افي السورتين ولوقال التفتيل كان أنسب وغة اشارةالى الموضعين وقوله ومعطوف علمه التذبيح وفى أسخة الذبح وفى أخرى معطوف علمه التذبير فهو خبرسبى وهوظاهر ورابطه ضميرعلمه منشذ (قوله من حيث انه باقدار الله اياهم وامهالهم فيه ) سم فيه الانخشري وهوانمانسرويه بنامعلى مذهب فاوقال من حيث اله بخلق الله والجاده وان كان بكسيهم كان أوفى عِدُهُ إِنَّ السَّمَةُ وَالأَشَارَةُ عَلَى هُ ـ ذَا أَلَى نَعَلَ آلَ فَرَعُونَ جِهُ مُواعَا عِدَلَ عنه لانه مناسب لامهالهم فتنبه له (قوله التلامنسه) امّا كون قتل الابناء الله فظاهر وأمّا التحياء النساء وهن البنات أى استيقاؤهم فلأنههم كانوايستخدمونهن ويفرقون سهن وينالازواج أولات بقاءهن دون البندرزية في نفسه كاقدل

ومن أعظم الرز في الري . بقاء البنات وموت البنينا

(قوله ويجوزان تكون الاشارة الى الانجاء والمراد بالبلا المتعدة ) فان الداء هو الابتلا سوا كان بالنعمة أوالهنة قال تعالى وتباوكم بالشروا لجرفتنة ولذا جوزان تكون الاشارة الى جسع مامر البنامل المتعمة والنقمة وجعله اشارة لماذكره ريامن اسناد ما فعلوا الى المه على مذهب المعتركة ولذا أخره المهنف وحوه هطوف على نعمة الله أوعلى المائية وسلم ) فه ومن مقول القول لاكلام مستدا وهوه هطوف على نعمة الله أغياكم وعن نصب بارعلى جيم الوجوه السابقة والاعلام من البلاغة أو المائلة وعلى المنافقة أو المائلة المنافقة أو المائلة المنافقة المنافقة المنافقة أو المائلة المنافقة المنافقة أو المائلة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافق

رواد فال وسى لقومه اذكروا نعره الله رواد فال وسى لقومه اذكروا المنافق كم من آل فوعون أي اذكوا نعمته وفت انعائه الما كم وجوزان بنصب وعليهم ان حداث مستقر وعدد المعدد وذلانا أدا أريدت بها العطسة دون الانعام ويبوذان يكون بالامن نفس مذالته بالد الاشتال (د- ومونكم سو العذاب ولم يحون المنا كرويد فعيون نساجم) أحوال من آل فرعون أومن نمرا تفاطيين والمراد بالعداب مهناغدالرادم في سورة البدرة والاعراف لانه مفسر فالناجئ القتل عدوه طوف علمه النابي همنا وهواما منس العداب أواسه مادهم واستعمالهم الاعالى المياقة (وفي دا الله من من من العالمة الراقه المهرواه بالعام المدور المدور المعام الم ا بتلاست وجوزان ورالاشارة الد الانعام والراد بالديالنعمة (وادتأدن ويكم المنال المال المنال المال المنال المال الما وساوتا دن عمنی آدن منال الفالية المناسفة المناسفة والبالغة (التي المرابعة المراب وغيره الانجاء وغيره الاعان والعمل المال لاز بدركم) نعمة الى نعمة الروائن المرتمان عداى الديد) فلعلى المعمالات المعالمة

فكفرتهمن كفران النعاقا بلته للتكرلامن الكفرمقابل الاعان وسؤرسه عليه وهويعيد وتوله ومن عادةا كرمالاكرميزا لخنصر جالوعدبقوة لازيدنكم لخاهر والتعريض بقوة ان عذائي لمشديدون أعذبكم أوعذابي لكم وقدل انهجارعلي عادته تمالي أيضافي اسناده الخع للذات المقدس دون الشروضه تثلر لات عذابي مصدومضا ف اخاعلهوا لفرق سنه و بين صريح الاستناد هول تثلرواً كرم الاكرمين المرآد به المه تعالى عبربه اشارة الى أنَّالتصريح والتَّاويم المذكورين كرمنه تعالى واس المواديه كل من كان أأكرم بناء على جوازا طلاقه على غسرافة كاجوزه يعضهم ليعده وتمكلفه وكذا قوله فلعلى أعذ بكم بعسفة الترجى الدالة على عدم القطاع لناسيته أكرمه ورجته لأن كفران النع غيرمستوجب العذاب كغيره فعادته تعالى (قوله والجسَّلة) أى توله النُّ شكوتما لخ امَّاه فعول تولُّ مقدَّر منصوب على الحال سادمهموله مسكة وأى فاثلا أومفعول تأذن لانه في معنى القول على المذهبين المشهورين لتعاة البصرة والكوفة فيأمثاله وقوله من الثقلين خص العموم المستفاد من جيعابهم لانه غيرمتم ورنسهم وقوله فاضروتها للكفوان الاأنف كم سيت ومتوها مزيد الانعام) وفي نسطة عريتوها مزيد الانعام وكان الطأهرمن مزيدا كنه ضمنه معسق جرحقوها فهسما بمعسى وهذا هوجواب الشرط فى المقيقة وماذكرف النظم وليله وقيبل اغاذكره المصنف رجسه الله تعالى ادفع وهم مودفائدة الشكرعليسه والمواب تصديره أيتضروا ولم ينقص منسه شئ وماذ كردليسه فقول المستفرجه القدتهالى فاالخ تفريع الى حدنه الاسية وماقبلها لاتقدير لليواب لاقضروا لكفران مستفاديما تقدم والمصاره فيهم مفهوم من هدنما لا يه ولا يخنى ان ماذكره وما قدره المعترض واحدلات معى ما ضررتم الا أنفسكم أذنفعه وضوعاتد علىكم فلا يتضرر بداقه فلا وجه لاعتراضه غيرتكثيرال وادعالا عصل ا (قوله من كلام موسى عليه الصلاة والسلام أوكلام مبتدأ من الله ) فعلى الآول هومن مقول القول وهو تذكر لبني اسرائيل بأحوالمن تقدتمهم المعتبروابهم وعلى الشاني هوابتدا كالاممن المه غيريحي مخاطبابه أمة مجدم الما ته عليه وسلم بعدماذ كرارساله صلى الله عليه وسدارالة رآن وقص عليهم بعضامن قصص موسى عليه الصلاة والسلام ( قوله جلة وقعت اعتراضا ) أى جيلة بقامها من المبندا والمسروقعت اعتراضاني المكلام قسل عليه ليسب لمة اعتراضية لاق الاعتراض لأيكون الابين براين بطلب أحدهما الاتنو وكذاقوة لايعلهما لأالله اعتماض يردعليسه ماذكرومنع بأن يينهسما ارتباطا يطلب بهأسه هسا الآخرلانه يجوزأن تكون جسلة جاءتهم سالابتقديرقد والاعستراص يقع بينا كحسال وصباحيها فليس ماذكر مخالف المكلام النحاة ولوسه أنها ليست بحاليسة فماذكروه هناعلى مصطلح أهل العبانى فانهم لايشترطون الشرط المذحسك ورخى جوزوا أن يكون فآخر الكلام كاصرح به ابن عشام فى المغنى مع أن جسلة جاءتهم وسلهم الخ مقسرة للجملة الاولى فهي من شطة بها معنى واشتراط الارتباط الاعرابي عندالنماة غيرمسدم أيضا فتأمل (قوله أوالدين من بعددم عطف على ماقبدله) يعسى الموصول أوقوم نوح وذكرمه دخوله في الدين من قبلكم لتفسيمه بقوم نوح الج والشاني أونق بالمعسى والاقل أوفق باللفظ وقال العليي هسذا أحسن طسن مؤقع الاعستراض اذحسد شدأن يؤكدها اعترض فيسه وليس فى الاقل رائحــة ذلك (قوله والمعــنى أنهــماكـــكثرتهــم الخ) أى على الوجهــين لكنه يعتلف عليهما مرجع المغيرف أنهم واحسكنرتهم وعددهم فهوا اوصول الثانى على الاقل وجموع الموصولين على الشانى ومعسني الاعستراض على الشانى ألم يأتسكم أتيساه اسلم الغضيرالذي لأيحصى كثرة فتعتبروا بهاات ف ذلك لمعتبرا وعلى الاقل فهوترق ومعناء ألم يأتسكم نبأ عؤلا ومن لأيحصى بمسددم كانه يقول دغ التفعسيل فانه لامطهم فيه وأسه لطف لايهام الجدع بين الابعيال والتفصيل وإذا قدمه جاواته وأيده بقول ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهسم قانه فيسه أظهر (قوله ولذلا كال ابن سعودرضى الله تعالى عنه كذب النسابوت) لانمسم يدعون عسلم الأنساب وقدنني الله علها عن العباد

ومن عادة أكرم الاكرمين أن يصبر عالوعا ويعرض بالوعيد والجلامة ول تولى مقلد أدمف حول ناذن على أنه يجرى عرى فال لانه ضرب منه (وفالموسى ان تكفروا المروس في الارض ميما) من التقلب وفاقالعان والمناعق المالية المدمد في ذاته عود تعدمه الله المالية وتنطق بتعسمه ذوات اخلوطات في النموريم الكفران الأانف المستعربة وهامنيا الانهام وعوضتوها للعسذاب النسلب والم بأنسكم بوالذين من قبلكم قوم نوح وعادوغود) من كلام موسى علمه السلاة والسلام أوسيلام مناته (والذين من العدم الالعلهم الالقه) عله وتعث اعتراضا والذين من يعدهم عطف على ماقدله ولايعلهم عمراص والعن أسهم استنام لايعلم عددهم الااقه ولذاك طالمان مسعودرض أتعتعالى عنه كذب النسابون

راه بسرسله سالسنات فردوالد به و المديمة في النواه سم) فعضوها في النواه سم) فعضوها في النواه المديمة في المدي

وعنابن عبساس رضى المدعنه سما بين عدنان واسمعيل عليسه المسلاة والسلام ثلاثون أبآ لايعرفون وف الجامع اختلف في نسب النع صلى الله عليه وسلم بعد انف انهسم أنه من وادا سعدل عليه الصلاة والسلام وأنه من وادمعد بن عد نآن واغسا الاختسلاف في الاسماء التي قبل عدنان ولا بكاد يصم لاحسد منالروا نووابة ولاضبط الاممياء واتصال هذه الآية بماقبلها أنه بعدذ كرمامزمن قصة موسى عليه الميلاة والسلام وماممه عقبه تو بيضاوته ديدا كاذكره الطبي (قول فعضوها غيظا بما ياسمه الرسسل علمهم الصلاة والسلام الخ) في معسى ردا لايدى في الافواه وجوه الاول ارجاع ضمري أيديهم وأفواههم آلى ألكفار وهوعلى أربعة احقالات أحدها أنهه عضوها غيظامن شذة نفرتم ممن رؤية الرسل عليهم السلاة والسلام واستماع كلامهم وثمانيها أنهم لماسعموا كلام الانبيا عليهم السلاة والسلام تعبوامنه ووضعوا أيدبهم على أفواههم ضعكاواستهزا كن غليه الغصك وثالثها أنهم أشاروا يايديهم الى حوابهم وهوةولهما فأكفرناأى هذاجوا بناالذى نقوله بأفوا هنا والمراد اشارتهم المى كلامهم كمايقع فى كلام المتخاطين أنهم بشرون الى أن هذا هوا بلواب م بفرونه أو بقررون م يشيرون بأيديهم الى أنّ هذاه والحواب وهوالوجه القوى لانهم لماحا واوا الانكار على الرسل كل الانكار جعوافي الانكارين الفسعل والغول وأناأت بالفاء تنسيهاعلى أنهم لم بمهاوابل عقبوا دعوتهم بالتسكذيب وصدروا الجله بأت ورايههاأنهم وضموها على أغواحهم مشعر ينبذلك المالانبياء عليههم الصلاة والسيلام أن يكفواعن هذاالكلام ويسكنوا والوجه الناني ان يرجع الضميرف أيديهم المالكفاروف أفواههم الي الانبياء عليهم السلاة والسلام وفيه احتمالان الاقل أنهم أشاروا بأيذيهم الى أفواه الرسل عليه سم السلاة والسلام أن اسكتوا والاسترأنهسموضعوا أيديهم على أفواه الرسل عليههم المسلاة والسلام منعالهم من الكلام والوجسه الشالث أن يعودا تعتمد رالى الرسل عليهم المسلاة والسلام ويكون المراد بالايدى تعسمهم من أموا عظهم ونسائحهم والابدى بمعنى الايادى كاسيحفقه أويكون ردها الى أفوا ههم مثلا لردها وتكذيبها بأنشبه وذالكفارمواعظ الرسل عليهم الصلاة والسلام يرذال كلام اللمارج من القم فقيل ودواأيديهم أىمواءغلهم فيأفواههم والمرادعدم قبولها وفي هذا الوجداحقال آخروهوأن الكفارأ خذوا أيذي الرسل علمهم الصلاة والسلام ووضعوها على أ فواههم ليقطوا كلامهم فيننذ البدوالفم على حقيقتهما وعلى الاقل مجاذات هدفا حاصل ماذكره الزيخنسرى على مانزره الشارح أاعلامة فقول المصنف ربعه انة تعالى فعضوها غيظاينا وعلى ارجاع الغيميرين للكفار فاليدوا لفم على حقيقتهما والردكناية عن العض ولايشافى الحقدقة كون المعضوض الافامل كمافى الاتية الآخرى فان من عض موضعامن اليسد يقال حَسَقَة الْهِ عَضَّ البِدِفلا يَتُوهِ مِمن رِدِهِ مَا أَنه مِجازَ كَقُولُه يَعِملُون أَصَابِعِهم في آ ذانهم فتأتَّل (فوله أووضعوها عليها تبجيا الخزع فاأضميران للكفارا يشا واليدوالفه على حقيقتهما ووضعها على الفهلغلبة المنعك من الاستهزآ والتبعيب ولأملازمة بن الاستهزآ والتبعيب فلذا عطفه بأو وقيسل الاستهزاء وان استلزم التعب لكن التعب لايست تلزمه ضحت المقابلة (قوله أواسكا ماللا نبيا وعليم الملاة والسلام) هددا كالوجه السابق في مرجع الغمسير والحقيقة وكذااذا كان أمرابالاطباق (قوله أوأشاروابهاالى السنتهمالخ) حذاهوالتوجيه الراج فالبدحقيقة والرديجاز والأشارة تقادن قولهم اناك فرنامع احمال التقدم والتأخر (قولدا وردوها في أفواه الانسا عليهم الصلاة والسلام الخ) فهماعلى حقيقتهما والضيرالاقل للقوم والثانى للانبياء عليهم الصلاة والسلام الخزوفيه معنى آخر وهوانه يحقرل أنهم أشاروا الى أفواه الانبيا عليهم الصلاة والسلام بالسكوت وفي عنى الى كاف أدب السكاتب (قد له وعلى هذا يحقل أن يكون تشلا) أى استعارة تشلمة بأن رادرة أيدى القوم الى أفواه الانساء عليهم الصلاة والسلام عدم قبول كالرمهم واستماعه مشبها يوضع اليدعلي فما لمشكلم لاسكائه فاليدوالفم على حقيقتهما وهذا الغثيل يجرى في كون الفه يرين للرسل أيضا و يحقه ل ابقاؤه على حقيقته كأفررناه (قوله وقبل الآيدى بعدى الابادى) أى النم والمراد بالنم نم النصائح والحكم والشرائع

فانهامن أعظم النع وضعفه لات الايدى عدى المع قليل فى الاستعمال حنى أسكره بمض أهل اللغة وان كان العصير خلانه ولات الردوالافواه ساسب ارادة الجارسة وقوله ععني الايادي اشارة الي أنه المعروف فالاستعمال عدى النع كقوله و أيادي لم تمننوان هي جات و هوجه ع أيد جع يد فهوجع الجع لاجعيد كا وُهم (قوله أي ردوا أيادي الانسام)عليهم الصلاة والسلام وقوله فكالنم اشارة الحالية عثيل على هداوأت الضميرين واجعان الى الرسل عليهم المالاة والدلام وهوالوجه السالت والايادى وحدهامچازلاالافواه وقيل آنه مجازا يضاوفيه تغار (قوله على زحكم)لانهم لايسلون ارسالهم فلاتنانى بين كفرهم وذكررسالتهم وما أرسلوا به الكذب والشراقع (قوله تعالى وانالني شك بما تدعوننا) فان قات الَا كَفَرْفَاجِرْ مِهِالْكَفُولَاسِمَا وَقَدَّا كَدَمِانٌ فَقَوْلُهِمُ اللَّهِي شُمَانَ يَنَافِيهِ قلت أَحسب بأنَّ الواويمعني أوأى أحدالامرين لازم وهوآنا كفرنا بزمافان لم خزم فلإأقل من أن تكون شاكسين فيسه وأياما كان فلاسدل الى الاقرار وقبل ان الكفر عدم الايمان عن هو من شأنه فكفرنا بعني لمنصدق وذلك لا ينافى السنك أومتعلق الكفر الكتب والشرائيع ومتعلق الشك مايدعونهم اليعمن التوحيد مشالاوالشك والشاني لاينا في القطع في الأول وفي كلام الصينف وجه الله تعيالي الشارة المه (قو لهمن الايمان) أى المؤمن به أوفي حسته اذلايفاهرا الشسك في نفس الايميان وقوله بالادغام أي ادغام نون الرفسع في نون بالضم مروقوله موقع فحالرية فهومن أرائى بمعنى أوقعني فحالريبة والثانى من أواب بمعنى صارداريية وهي صَّنة مؤكدة وقد مرتج قدتم (قو لهاد خلت همزة الانكبار على الفارف الخ) قبل المعنى أفي الله وحده مشك لانمسم لم يكونوا وهر ية منتكر ين الصائع بل عبدة أوثان فقوله فأطر السموات والارض الشارةالى برهان التماذح وقيل الدييم الشك فى وجوده ووحدته لان فيهم دهرية ومشركين وقوله فأطو السعوات أشارة الى الدليل عليهما وتقديم في الله السربة صمر بل الاهتمام بالمنكر المشكول فيه لان المنكر كونه تعالى محل الشدك لانفس الشدك فانه غيرمنكر وقيل عليه الزنعليله يقتضى جواز التأخير لولاهذا القصدولامر كك ذلك وهوخطأ لانوقوع المكرة بعدالاستفهام سوغ للابتدا مهانحوهل رجل فى الدار كاذكره ابن مالك وغسره فاقدل فى حوابه ان المرادلم جعل هذا التركمب محمذا وان كان وجو ما لا وجمله مع تعسفه وقوله وهولا يحتمل الشك أي احقالا ناشئا عن تأشل ( قو له وشك مرتفع بالطرف ) لاعتماده على الاستفهام معجواز كوته مبتدأ ورجعه لان فيه عدم الفصل بين السابع ومتبوعه بأجنبي وهوالمبتدأ بخسلاف الفاءل فانهم لم يعدوه أجنبيا أكونه كالجزام رعامله (قوله يدعوكم الى الاعان ابيعثه ايانا) فعلى هذا المدء وله غسيرا لمغسفرة وهو الايميان بقرينة آناكفرنا وعلى الوجسه الشانى المدعق اليسه المغنفرةلا لانا للام بمعنى الى فانه من ضميق العطن بللان معنى الاختصاص ومصنى الانتهاء كالاهسما واقعان في حاق الموقع في كا أنه قيسل يدعو كالحال المففرة لاجلها الالغرض آخر وحقيقته أتالاغراض آخرغايات مقصورة تفيدمهني الانتها وزيادة كذاافاده المدقق فالكشف والحاصل اتالمدعة السمف الاقل الاعمان والمغمة والكم تعلل قصدا وفي الشاني المدعو المسمالغفرة والنعليل لازم ليكن من غيرقصدوة دقدل في الفرق بين الوجهين ان ليغفر لكم سبب عاتى على الاقل فتقدير المدعو البه موهوالايمان لات المفهقرة ابست غاية اطلق الدعوة بللدموة الى الايمان وسبب حامل على الشانى فلايحتاج الىالمدعواليمه ولايخني أن العبارة تأباء (قوله يعض ذنوبكم وهوما بينكم وبينسه الخ) المراديما بينهم وبين المهسقوق الله الما لصقله وانكان هذا التعمر يستعمل فصاخي منها لكنه غيرمراد هناوه فأبناء على أنّا الاسلام لايرة ع المظالم والذي صعمه المحدّثون في شرح قوله حسيلي الله عليه وسُسلم اتا لاسسلام يهدم ماقبسلا أنه يرفع ماقبلامطلقساستى المقالم وسقوق العباد وفيه تأشل والتوفيق بين الا الاالتا الواقع فبهامن وغيره المحماج الديمه لانه من التبعيضية مدلولها البعضية الجردة من السكلية لاالاءة منه آلثًا وللما هوفي منفنها ولما يحرِّد عنها كاصرَّ به في الناويج وماقيه ل عليه انه محدل تعلم

عى ددوا آبادى الانها «التي هي مواصلهم ومالوس المسامن المحصم والنسرانع في أنواهم لانم إذا كذبوها ولم يقداوها مناسم ودوها المستمارة (وقالوالأما كفرنا بما وسلم به) ن الاعان وقرى المعونا الادعام (ميب) موقع فالريبة أودى ريبة وهي قلق النفس وأن لا تطمين الى شي ( قالت رسلهم الى الله و قالت رسلهم الله الله و قالت و قالت رسلهم الله و قالت و شيك) أدخلت هدوزة الانتكار على الفارف لأقال كلام في المستمول فيه لافي الشاك أى انماند عوم الحالله وهو لا يعتمل الشان للكرة الادلة وظهورولالتماعليه وإثباروا الىذلان بقولهم (فاطوالسموات والارض) وموسي فذاو بالوف الامرافع فالطرف (معمر) الاعان معندانا فالعفرلكم) مرد مرال الفنوة تعولاً دعوته المناسلي الما المناسلة الما المناسلة على أفامة المفعول له مقام المفعول به (من ونوبكم وهوما بنكم وينهتالى فاق الاسلام معه دون المطالم وقبل عبي عبي في ما القرآن من سالم القرآن المعنود الما المعنود المع

لأنَّالرِخ يُصرِّح بعدم المنافاة منهما سبيٌّ على قول غيرم رضيٌّ عندا لهضفين وكذا ما قدل ريادة من للتوفيق منهمافانه علىقول الاخفش يزيادة من في الاثبات وهو غيرمضول ثمان كلام المصنف وجداقه ثعالى هناينا في قوله في سورة تو ح عليه الصلاة والسلام في تفسير من ذنو بكم يبعض ذنو بكم وهو ماسيق فات الاسلام يحبه لا يؤا خسذ كميه في الاستوة حيث أخذما يجبه الاسلام عامّا لنوعي الذنوب فاضطرف توجيه البعضة الى أن اعتبره بالنسسبة فحاقبل الاسسلام وما بعدد من جنس الذنوب وقوله يجيد بالجير والموسدة أى يقطعه ويرفع اغمه (فولهوقيه لجي عنف خطلب الكفرة دون المؤمنين فيجيع القرآن الخ اهذاه ومختاره في الكشاف عكس ما قاله المسنف وجه الله تعالى حست قال ما عاته حام هكذا الافخطاب الكافر يندون المؤمنن وذكرآبات استشهديم اعلمه وأحاله على الاستقراء تم فالوكان ذلك للتفرقة بن الخطا بن ولذلا يسوى بن الفريقين في المماد واعترض علمه وعلى قول المصنف رجه الله تعالى فى جمع القرآن وقوله المعنى فيه أنَّ المغفرة في خطابُ الكفرة مرتبة على الايمان وفي خطاب المؤمنين مشدة وعقالطاعة ونجنب المعياصي ونحوه فيتناول الخروج عن المظيالم بأنه انمياية أولم يعجي الخطاب للكفرة على العموم وقدجا فذلك كقوله في سورة الانفال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ماقلسلف وقال الكلى كنب وحشى كاتل حزة رضى الله عنه وأصحابه الماند مشاوسمصناك تقرأ والذين لايدعون معانته الها آخر الآيتوقد فعلنا كلذلك قنزات الامن تاب فقال هذاشرط لعلى لاأقدر علمه فنزلت ان الله لايغفرأن يشرك بهو يغفرما دون ذلك لمن يشاء فقالوا نخساف أن لانكون من أهل المشمئة فنزات اتالله يغفرالذنوب جمعا فأقبلوا مسلمن رضي اقهصتهم وفال المصنف رحه الله تصالى وتقسده مالتورية خسلاف الطساهرويدل على اطلاقه فمآعدا الشرك توله تعالى اتنا لله لايغفرأت بشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاءوا لتعليل بقوله ائه هوا اخفورا لرسيم وليس هذا بواردلان مرادءاً نه باق على العسموم مع ذكرمن وحذفها لات الدلالة على أنّ بعضا آخر لا يغفر من قسسل دلالة اللقب ولااعتدا دبها كنف والتخصيص فائدةأ غرى وهي التفرقة بين الخطا بين بالتصريح بمغفرة الكل وابقاءا ابعض في حق الكفرة كو ماعنه اثلا شكلو اعلى الاعان وهذامه في حسن لا تسكَّف فيه كاذكر مصاحب الكشف وأمَّا يوحيه وجهانله تعالى فسستعرف مافمه وأتماا لاعتراض بهذه الاكات فغيروا ردلان المرادماذ كرضه سغة يغفروذنوب لامطلق ماكانء عناه ولذا قال الزمخشيري انه معلوم الاستقراء ومثاه لايحني عليه مأأوردوه ولايلزم رعاية هــــذه النسكتة ف-جسع الموادّ (قيم له ولعلّ المعـــني فسيــه) أكافى التفرقة بن الخطابين أنها لمباترتيت في خطاب الكفوة على الإيبان لزم فهُ من التبعيضية لاخراج المغالم لانههاءُ سير مغفورةعشمه وأتمافى خطباب المؤمنين فلمباترتيت على الطاعة واجتناب المعاصي التي من جلتم المظالم لم يحتجرالى من التنصيصة لاخراجهالانها خرجت بمبارتىت علمه وأوردعا لمهقوله تعمالي ياقوم اني الكم لذرمين أن اعددوا الله واتقوه وأطبعون يفقول كميمن ذنو بكبه حدث ذكرت من مع ترتبه على الطاعة واجتناب المعباصي الذى أفادمانة واوقوله نائيها الذين آمنوا هسل أدلسكم على يجيارة الآثية لعدم ذكر من مع ترتبه على الايمان فهسذا يدل على أنّ وجه التفرقة ما في الكشاف لاما اختاره المصنف وجه الله تعالى فتأتل واتماما قدل في دفع ماذكر فانه غيرضار "اذيكفسه ترتبه في بعض المواد فيحمل مثار على أتّ القصدالى ترشده في الاعمان وحسده بقرينة الاكات الاخر وماذكره معمل على ان الاحريد بعد الاعمان فتسكلف مالاطا ثل تحته وقوله الى وقت مهاه لا يلزم منسه تعدد الاحل كإذهب المه المعتزلة كامر تفصيله فىقولەصلى اللەطسە وسسلم العدقة تزيدفى الغيروغوم ﴿ قُولِهُ لافْسُلِكُمُ عَلَيْنًا ﴾ أى استماس جنس آخرة فضل عل حفسناوالفضيلة في معض الخنس على معض لا تقتيضي الوصول الى السوّة بزعهم الفياسه وقوله من جنس أفضد ل مطلقه أوالم ادالملائك في اعتفادهم أوأفضا بتهم اعتبارا لصرّد وعسدم المقوّة أشهوانيسة وعلى كأسطل قلايلام تفضيلهم على البشهر بماذكر حتى يكون كلامه مخبالفالمذهب جهود

واستعفافكم لهذه المزية أوعلى صحة ادعائكم أأهل السنة وقوله أوعلى صهة ادعائكم قبل هذا أولى مما فبلدوله ذاا قتصرعليه في قوله الاتق - في يأفنه عِياا قترحوم (قوله وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة الخ) هذا هومذ هي أهل السينة وليين يلزم منسعيني الفضيلا والمزية وأنتهاغيرلازمة للسبرة بل الم اغيرموجية لذلك وان كانوا جيعالهم مزايا وخواص مرجحة لهم على غبرهم كامرتحة مقه في قوله الله أعلم حسث يجعل رسالته وقوله ليس لنا الاتبان مالا تماتأى لسرمق دورالنا وقوله ولاتستمذه استطاعتناأى لاتسستقل به وكان الفاهرأن يقول تستبدبه وقدتف ذمتحة يقسه وقؤله حتى نأتى بمنا فترحموه اشارة الىترجيح الوجسه الشانى كم أشرنااليه (قوله قلنتوكل عليه في الصبرالخ) اشارة الى دخواهم في المأمور بن بالتوكل لدلالة ما بعده علمه حسث ذكر بصمفة المتسكلم مع الفسروان أختلف في دخول المتسكلم في عموم كلامه كما بين فىالاصوللان محلانخلاف مالم يعلم دخوله فيه بالطريق الاولى أوتقم عليسه قرينه كماهنا وقوله عموا الامراى بالتوكل لانآموجيه الايمان وهوعام فسيم مايسستوجيه وايمامهمأ قوى فيفتضي أن توكلهم أعظم من توكك غيرهم وقوله وقصدوا به أنفسهم لماء زفليس النصدة مرغيرهم فقط واحتمال أنرادبالمؤمن سنأنفسهم ومالمت التفات لاالمتفات اليسه وألجه عبن الضاءوالواو تقسدم تحقيفه فىسورة يوسسف علمسه الصلاة والسسلام وقولة أى عذرالخ اشبارة الى أن مااسستفهامية للسؤال عن السببُ والعذر وأن لانتوكل تتقدير في (قو له التي جانعرفه) يعني أنَّ السبل بمعنى الطرق الىءعرفة الله التي هدى الباس البها وقوله بالتخفيف أى بسكون الباء وقراءة غيره بضمها وهوالاصل فيه وقوله أحسكه دوابه الخلانه فسرالتوكل على الله بالاعتماد عليه في أمرهم بالصبرليكون معناهما واحدابحسب الماك (قوله فليثبت المتوكلون) فسره به لانه أسندالي المتوكل فيقتضي سبق فوكله كمامزف نحوالمدلاح عصمة للمعتصم وقوأه هدى للمتقين لانه لولم يردهدا كان المتوكل بمعنى مريدالتوكل مجازا وحينئه ذيتكررمع مامز فلذارج التعبؤزف المسنددفع اللتكرارا ذلابترمن التعبؤز فىأحدالظرفين فناعترض على ذكراً لمرجع بأن التشكرا وللاهتمام غسيرمنه كرفنا ويايانما هواللا يكون المتوكليمعنى مريدا النوكل فقدوهم (قوله حلفوا على أن يكون أحدا الامرين الخ) اشارة الى أنَّ قوله لتغرجنكم جواب القسم ورفع لات العودليس فعل القسم فكيف يقسم على فعل الغسير وليس ف وسعملان أحدالامرين فى وسعه وقوله وهو بمعنى الصيرورة وهي الانتقال من حال الى أخرى اشارة الى دفع مايتوهممن أث العود يقتضى أنهم كانواف مله الكفرة بله وليس كذلك فدفعه أولا بأن عاديمه غي صار وهوكشرالاستعمال بمذاالمعني فلايقتضي ماذكروا عترض على هذا في الفرائد بأنه لوكان عاد بمعني صار لقيسل الى ماتنا فتعديته بني تقتضي أنه ضمن معدني الدخول المتعدى بهاأى لتدخلن في ماتنا وردبأنه انمايلزمماذكر لوكان في ماتناصله عاداتما اذاجه ل خبراله الانها بعدى صاروهي من اخوات كان فلا يردماذ كركاف نحوصارزيدف الدار نع بماذكره يذهم وجه آخر وهوجعله مجازاعه في تدخلن لاتضمينا لائه يقصدفه حدالمه نسان فلايد فع المحذوروهنا جوابآ خروهوأ به على فانهم وزعهم أنهم كانوامن أهل ملتهم قبسل اظهارا لدعوة كقول فرعون لموسى صلى الله عليه وسسلم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين (قوله ويجوزان يكون الخطاب لكل رسول ولمن آمن معمالخ) عطف بحسب المعنى على قولي بعنى الصيرورة يمنى أن الخطاب ايس للرسل عليهم الصلاة والسسلام بل لهسم واقومهم فغلبوا عليهم فىنسبة العودالهم فان كانوا حاضرين فظاهر والافقيه تغلب آخرفى الخطساب كامزفى قصة شعيب عليه السلاموالسلام (قولمعلى اخمارالقول) أى نعسل الايصاء لايلام لنهلكن وأوحى لامفعول له أوحومفعوا لكونه في معنى القول على المذهبين الشهورين في أمثاله والمرا دما لطبالمين الشركون لقوله تعالىات الشرا لظام عظيم وهملما أرادوا اخواجهم من ديارهم أخرجهما تقهمن دارا ادنياوا ورثهم أرضهم وديارهم كافي الحديث من اذى باره أورثه الله داره وقوله أرضهم اشارة الى أنّ التعريف للعهد لاعوض

(فأنونا الملانمين) يدل على قضلكم النبؤة كأشم لم يعتبروا ماجاؤا بدمن البينات والحجير وافتر-واعليم آية أخرى تعنسا ولجاجا ( قالت الهـ مرسلهم ان فين الابشرمشكم والكنَّ الله يمنَّ على من يشناء من عباده ) سلوامشاركتهم في البانس وجعاوا الموجب لاشتصاصهم بالنبرة فضل الله ومنه عليهم وفد مدايس على أنّ النبوة عطما مية وأنّ ترجيع بعض الجائزات على بعض عشيتة الله تعمالي ( وما كان الماأن نأتيكم بسلطان الابادن المله أف ليسر لنسأ الاتيان بالانخات ولاتستبذه استطاعتنا حتى نأتى بما افترحتموه وانماهوأمرمتعلق عششة اللهتعالى فيخص كليزى بنوع من الآيات (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) فلنتو المحلمه في العبر على معاندتكم ومعادا تبكم عموا الاص الاشعار يمانوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصدا أولماألاترى قوله تعالى (ومالناألانتوكل على الله) أى أى عدرالما فى أن لا تتوكل عليه (وقدهدا قاسملنا) التي بهمانعرفه ونعلم أتّ الاموركاه اسده وقرأأ بوعمرو بالتحفيف ههنا وفى العنكبوت (وانصيرت على ما آ ذيتمونا) جواب قسم محدوف أكدوا به نؤكهم وعدم ممالاتهم عاجرى من الكفارعليم (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) فليثيث المتوكاون على مااستحدثوه من توكلهسم المسسب عن اعامهم (وقال الذين كفرو الرسلهم لتخرجنكم منأرضنا أواتعودن في ملتنا ) حلفوا على أن يكون أحدالامرين اتأاخراجهمالرسل أوعودهمالىءلمتهم وهوبمعنىالمسعرورة لاخرم لم يكونوا على ملتهم قط ويجوز أن يكون الخطاب اكل يسول ولن آمن معه فغلبوا الماعة على الواحد (فأوحى الهمريم) أي الى رسلهم (لمهلسكن الفالمين) على اسمار القول أواجرا الايحا مجراه لانه نوع منه (وانسكننكم الارض من بعسدهم) أى أرضهم وديارهم و قوله أعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارمين ومفاريها

وزى لدول كن والمستحث كم طالما المناوالأوسى كقوال أقدم ويالضرجان (ذلك) النادة الى الموحدية وهو اهلالاً الطالم في واسكان الوشدين (النظاف مقای) موقنی وهوالوقت الذی بقیم فیه المسادلا حكومة يوم المضامة أوقعاى علمه وسفظى لا عاله وقبل المقام و قدم (وشافله وعدل) أى وعد دى العداب أوعدانا الموعودللكذار (واستقصوا) مالوامن الله الفتي على أعدا مهم والقضا و بنهم و بيض ويبزنون المالمي وهومعطوف على فأوحن والضمرالا بالعلم العددوالد الام وقبل للكفرة وقبل للفريق عن لان كله-م يا ووأن نصر المحق وبهالماله طل وقري ولفظ الامس عطف على ليهلكن (وخاب المناعضية) المنفي الموافع المؤمذون وخاب كل عان متسلمة الحالله معاندلله فالمنفخ ومعنى المستداد المان الاستنشاح من الكفرة أومن القبيلين كان أرقع (من ورائه جهم) أى من بسنديه مار مرصد مهم اوافف على شفيرها في الديما فانه صرصد مهم اوافف على شفيرها سيأنه وسقيقته ما والى عناق (ويسنى من ماء) و ماف مل عدر أوف تقدير و و ف ورائه جهتم بلق فيها ما بلق ويسق من مام (صديد)عطف ياناله وهومايسلمن جُلُودَاهُلُ النَّادِ (يَجْرِعه) يَكُلُفُ بُرْعه وموسسفة إراء أوكالسن الضمرف يستق (ولایکادیسیغه) ولایقاربآنیسسیغه فكرف يدسيغه بليغص بدفيطول عذاب والسوغ جوأزالشراب على الملق بسهولة وقبول نفس

عِنْ المَصْافَ المه وقوله وقرى الهلكنّ أي مالغسة من الافعال وقوله الضربين بفتح الماممن الثلاثي وقد تقدم تتريره فدالمسئلة النمو يذفعنا يجوزف الفعل المذكور بعد القسم وقوله اشارة الى الموحى به وتوجيه لافرادا لغمعروتذ كرممع أت المشار المسه اثنان فلاجاجة الى جعله من قيسل عوان بين ذلك وان صنح (قيه لمدموثني وهوالمرقف الذي ية يم فسمه العبا دالخ) يعني مقام اتماعه في موقف الحساب فهو أسمرمكان واضافته آلى الله اكموته بيزيديه أومصدرمين بمعنى حفظى لاعمالههم ليجازوا عليها وقيسل قيامهم لى القبورا ذابعثوا أولفظ مقام مقعم أى مزيدفا نه يمع القامه ي قوله يغيب عندمقام الذنب الأن الخوف من الله ( قو له أى وعيدى بالعذاب ) فياه المسكلم محذوفة للا كتفا ما الكسرة عما في غير الوقف ومتعلقه محذوف أوهو بمعنى الموعوديه وقوله الموعوداشارة الى هسذا وأنه مصدرمن الوعد على وذن الميكون الوعد مستعار اللايماد ( قوله سألوامن الله تعالى الفتح على أعدامهم الخ) يعنى أتالسين للطاب والفتح بمعني القضاء لانه يكون بمعناه لغة كمامز فقوله والقضاء عطف تفسير وهذا استنجازللوعدالسابني ياهلا كهمانكان متأخرا عنسه والضميرللرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم لان الواولاتة نضي ترتيبا وقوله لان كالهم وفي نسضة فان كالهم تعلمل للقولين الاخميرين وإذا كان للَّكَفَرَةُ فَهُومُعُمَّا وَفَعَلَى قَالَ الدِّينَ كَفَرُوا ﴿ قُولِهُ وَتَرَىُّ بِلْفَظُ الْامِنِ ۖ وكسرالنَّا وعطفه على لنهلكنَّ والواومن الحكاية دون المحكى أوماقب له لانشاء الوعد فلا بلزم عطف الانشاعلي الخسبرمع أت مذهب المتعاة تجويزه وقوله ففتم يعنى أنه من قبدل ايجازا لحذف بحذف الفاء الفصيمة والمعطوف عليه وقوله فافلح المؤمنون لازم الفقح وذحك ومكنظهرمقابلة الناسية له لاأنه محسذوف أيضا ولوقدرلم يمنع منسه مانع وعات اسم فأعدل من العنو وهو التجبر وتوله معاند أشارة الى أن عنيد فعيدل بمعنى مفاعل كغليط بمعنى مخالط ورضده بمهمئي مراضع وهوكشهرفصيم وماة سارانه يمني أنه بمهنى عاندولكمه فسمره بمعالد لانه اشتهريمالادآعيله وقوله أوقع أى أحسن لحصول ضدما أتبلوملهم ومطلوبهم لاعدائههم مع هلاك وأمَّا على الوجه الاسترف لانَّ الفتح مطاوب لهـموان لم يستفتَّعوا (قوله من بين يديه) يعني أن ودامهما بمعنى قدام لانها تطاق عليسه ليكونها من الاضداد أولان معنا هاما تو ارى عنت سواء كان خلفا وقداما (قوله فانه مرصدبها) بفتح الميم وبالباءأى مراقب مشارف يقال وصدبه اذا قعسدعلى طريقه يترقبه وفى نسحة مرصدلها بضم الميرو باللامأى معدلها يقال أرصدت له العقوية اذاهيأتها وأعددتها وحقيقته جعلهاعلى طريقه كالمترقبسة لهونى نسخة مترصد يصيغة اسم الفاعسل من النفعل وبالباء وقوله من ورا عما ته أى أنه على تقسد يرمضاف وهو الحياة أى بعد انقضاء عره وماوقع في نسخة خيو به بالخياء المجمدة من الخيمية من تحر يف النياسخ وقوله وأقف على شفيرها على كونه بمعنى أمام اشارة الى أنهم لخسر النهم يضلاله فللموان طالت أعماره فممتقار يون منهاحتي كانها حاضرة بلافاصل وودا مراديه الزمان استعارة وفي قوله واقف ومرصدا شارة الى التجوز فيه وهذا على اعتبار أنماورا همف الدنيا فان قدرا المناف كان بعده افلا يلاحظ فيه ماذكر وقيل انه اشارة الى أن ورا بمعنى خلف ( قوله وحقيقته ما توارى الخ) فليس من الاضداد كاقاله أبوعبيدة بل هوموضوع لامرعام صادق عليهما وقدمرً تفصدله فتذكره وقوله عطف على محذوف وقدل على منعاق من ورائه المقدّر (قوله عناف سان المه ) ان جوزوة وعد في النسكرات ومن أناه يقول هونعت له لانه في الاصل صادر عن شربه أوبدل منه ان كان جامدا ثم اطلاق الما عليه امًا - حَيقة ان كان على التشبيه به أو مجازلانه بدله ( فوله يتكلف جرعدالخ) أى نف عل دال على التكلف كتملم وقيسل مطاوع جُزَّءُه الماء فتعبرُعه وقيسلَّ الله المهلة والتسدر بمجكفهمته الكتاب وعلته أى شسماً بعد شي لمرارته ليكن قوله فدما ول عذابه يشعر بأنه لنعاو يلانقه تعذيبه ظذا حل على أنه متفرع عليسه فى الواقع وقوله يسبغه بينم الساءلانه يقبال ساغ الشرابكقال فأساغه غسيره وهوالفصيح وآن ورد الاثنيه متعذبا أيضاعلى مأذكره أهل اللغة (قوله

سسبايه من الشدائد) يعني أنّ المحيط به والاتنى من كلّ مكان له أسسبا به فه ومجساز عنه أوستقد ذُّكر مضاف أوالمرادمالم كان الاعضاء فانها مكان مجاز الذلك فليس بمعنى الجهدة (قوله حتى من أصول شعره الخ) أى حتى بأتيه فضيه مفدّر والمراديه التعميم وقسرميت بمستر يح لانّ من مات استراح من ألم كان في جسده كافيل مد ليس من مات فاستراح بيت ﴿ فولد ومن بين يديد عذاب عليظ الح ) بعن أنه الماهوأ مامه كامر ولا يحتاج الى تقدر من وراء عذابه وقوله يسستقبله في كل وقت ليس تفسير اللوداء مالزمان وانماهولازم كون الوراء بمعنى الامام لانك اذاقات قدامه عذاب دل على أنه بعسدده وأنه بيتقله وأماالتعمم والتأكمد فلائ كل وقت من أوقات تعذيب والمسديد واتسان الموت من كل بانب يصدق عليمه فيه أن قد امه عدا باغليظ هو يستقبله فلا يزال يتجدّ دله عداب هو أغلظ من سابقه والالزم اشلنت فكحسيرالصادق وحبس الانفاس أىلاعكنه أن يتنفس لاطباق اللهب والدخل عليه (قوله وقيل الاتية منقطعة عن قصة الرسل عليهسم المسلاة والسلام الزلة في أهل سكة الخ) رميني قوله واستفتعو االىهنا والواوحينة ذعاطفة الماعلي قوله وويل للكافرين منء ذاب شديد أوعلى خبرةوله أوالمك في ضدالال بعيد آغريه الفظاومعني وإنما ضعفه المصنف رحه الله تصالى أصدم القريث ةوبعدالعهد وقبل الواوللاستثناف وماأصاب قريشامن القعط بدعا النسي صلى الله علمه وسياروهو عكة معروف في السعر وقوله وأوعد اشارة الى تؤجمه على هـ ذا التفسير وقوله بدل اشارة الى مامرته من أنه مجاز (قه له مبتدأ خبره محذوف أى فهما يلى علمكم الح) هذا مذهب سيبويه رسمالله تصالى كمامز وهوأظهرالوجوه وقوله صمفتهما شارةالى أن المثل بمعنى الصفة الغريبة وقدمز تتصققه أيضا وقوله التي هي مثل أي كذئل اشارة الى أنه مأخوذ منه لامن المثل يمعني الشسمة أوالشعم (قوله أوقوله أعمالهم كرمادال) قبل عليه اله غيرجا تزلان الجلة الواقعة خبراءن المبتدا الذي هوبتسل عارية عن رابط يعود على المبتدا ولهست نفس المتدافي المعني حتى يكون المعني مثلهم هسذه الجلة وأجاب عنسه السمين بأنه نفس المبتدالات معتساء في تاويل مثل الذين أى ما يتسال فيهم ويوصفون مهاذا وصفوا فلاحاجة الى الرابط حسكقوله صدغة زيدعرضه مصون ومأله مبذول ولايخني حسنه الاأت المشل علمه بمعنى الصفة والمراد بالصفة اللفظ الموضوف بدكا يقبال صفة زيد أمعرأى اللفظ المذى وصف مدهوهذا كالمحقولة هيراني بكرالااله الاالله وهذاوان كأن مجازا على مجازلكنه وفنفرلات آلاقل ملية بالمقدقة لشهرته وانس من الاكتفاء هودا لضمرعلي المضاف المدلات المضاف فدكر توطشة له كامر وقد قيل آن المثل مقهم والاعتراض عليه بأن الاسماء لآتزاد مرزرة وفثذ كرمه فساما اعهده من قدم (قع له وقدل أعماله ببدل من المثل) هي على هـ ذابدل اشتمال وقوله كرما دخير كقوله مالكيمال مشمها وشداك وكذا فاله السمين وفيسه نظر وقال صاحب الكشاف انه بدل يتقدر مثل في البدلاي مشارة عالهم فعال فالمكشف انه بدل كل من كل سنندود لك لان مثلهم ومثل أعالهم متعدان بالذات وفيه تغنيم وقبل انه عليه أيضابدل اشتمال لانتمش أعماله مسكونها كرماد ومثلهم كون أعالهم كرماد فلاا تحادلكن الاقل سب للثاني فتأمل (قوله حلته وأسرعت الذهاب به) فاشتند منشد بمعنى عداوالبا التحدية أوللمسلابسة وقيل الهيحمل أن يكون من الشدة إعمى الفؤنأى قويت علايسة جمله وتوله اشتداد الريح أى قون هبوبها (قوله وصف زمانه للميالغية ) لما كان معنى العصف الشدّة لانه من عصف الزرع بمصنى هشمه وكسيوكات صفة للربيح لالزمان هبوبها فوصفه بعلى الاسسناد الجسازى كنهاوه مسائها المتنفيه ولم يعمله على الجزاليواوى لاتشرطه أن يصع وصف الاقلبه وهولا يصع هنا لاختلافهما تعريفا وتنسكيرا وكون أحسله عاصف الريع والنبو ين موس عن المساف المدضعيف (قولد شيد صنا أعهم الخ) السنائم جم صنيعنوهي الاسسان بقال اصطنع الى زيدادا أسسن فالتشبية المالاعالهم المسنة التي علوها والكفرلارياء

الويام المون من المان المان المان المان المان المان المان من المون المهان وديل المناسب مله عنى من أصول شعره واجهم رجه وماهوجت) بمندع (دمن ورائه) المقدمة والمفاقة المفاقة المفا في طر وقت عد الأشد عاهو عليه وقدل هو الانفالانفالانفاس ويسل الآية منقطعة عن قصة الرسل فالله فيأهد المتخطار والقنع الذي هوالمطرف سنيم القائسل القانعالى عليهما يعوق رسوله ما المعمول المعمول والعدالهم الرسقه ف جهم بدلسفاهم سدید اهل انداد (منلالذين تفروابريم) مندأخبره منلفالغرابة أونول (أعماله-مرماد) وهي على الاقل ملة مستانة فالسان مثلهم وقبل أعاله مبدل من الذبل واللبركوماد واستقن الرجي المتعطام عن النعاب مه وقرأ ما فع الرياح (في يوم عاصف ) العدف افسيداد الرج ومف به زمانه الممالفة كة والهمام الموصلة فالمرسبة عسائعهم من العدقة وصلة الرسم واعانة الماهوف وعدى الزفاب وغود الدن عارده م فسيوطها وذهابها عماءمشول

والسبعةمن غيراخلاص قهلانها ضائعةلاثواب لهاأوما علوه لاصنامهم من القرب في زعهم وقول من معرفة الله أى وحدد اذالمشرك لابعرفه حق معرفته لانه لوعرفسه لم يشرك والتوجسه اليه عمني الاخلاص وقوله أوأعالهم الزمعاف على قوله صنائعهم ولامانع من التعميم أسايشعاهما وأوله طعرته الريم يحازمن تقر يقد موقوله فذلكة القشيدل أى المقصودمنية وعصل وجهد (قولداشارة آلى ضلاًلهم) وفي نسخة أي ضلالهم بأي التفسيرية وهما بمهني والمراد بالشلال الكفروما عمَّوه ريا وسمعة ، وحسبانهم أىظنهما حسانهم لجهلهما الركب وتزيين الشيطان وقوله فانه الغاية في البعدعن طريق الحق اذلا يمكنهم العود السه لظنهم أنم معلى شئ واسناد البعد الى الفلال مرتعقدة (ق له خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمرادية أمنه ) انحاجله على أنَّ الخطاب له صلى الله عليه وسلم شامل له ولامنه لقوله ان يشأيذ هبكم والمرادبالامة أمة الدعوة لاأمة الاجابة وقوله على الثلوس الخ التلوين تغييراً سلوب الكلام الىأساوب آخر وهو أعممن الالتفات وأصل معناه تقديم الانواع من الطعام للنف كح والتلذد وانماعبربه لانتفيه غيرالالمتفات وهوالافرا دبعدالجع وفيسه التفات من الغيبسة الى الخطاب (قوله بالحكمة والوجه الذي يحق أن يخلق علمه ) فالبساء للملابسية وهوحال من المفعول أى ملتبسية ما لحق والمرادبالحق الحكمة والمرادبا كممسة مايحق لهاأن تكون عليسه فقوله والوجه عطف تفسيراها وقرأ حزة خالق بإسم الفياعل والاضاف فوجر الارض (قوله يعدمكم ويخلق خلفاآ خرمكانكم) امامن جنس البشر أومن غيره على مامرّ فى سووة المنساء وقوله يعد مكم من الاعدام اشارة الى أن الاذهاب ايس المرادية النقل من عالم أومكان الى آخرية ما بعده من قوله ويأت بخلق جديد (قولد رتب ذاك) أى أورده عقيبه وكوئدا ثباتاله ودليلاعليسه يفيدتأ كيدهوتقريره فلذالم يعطف علبه كايقال الاستدلال طلب الدليل أوتحصيل العلم بطريق الاكتسباب وذلك لايستندله نعمالي فلا يكون مفعولاله لاشتراط اتحادهه مافاعه لأعلى الرأج واذاعدل عنه بعضهم الى قوله ارشادا الى طريق الاستدلال لانانقول استفعل يكون لغبرا اطلب كأآصبرورة نحوا ستعبده أى صبره عيدا وحاصلها فامة الدلدل واثبها تهوماذ كر من العدول لسان المرادو الارشاد أوهويج ازعاد كر وتوله خلق أصولهم أى الارش ومافهامن العناصرومابكون فيهامن الاغذية ومايتوقف عليه تخليقهم في عادة المعبقة ضي حكمته وهوالسجوات والكواكب وأوضاعها والافلاعلية ولاشرطية بين المكنات في الحقيقة وتديل الصور بجعل الغداء نطفة ثموتم وتوله بمتعذزا ومتعسرا صل العزيزما يعزو يندرو جوده والمرادماذكر وتوله فانه قادرإذا ته أى قدرته ليست باستعانه وواسطة لاانهاعين دائه وقوله لااختصاص الخ تفريع على الفدرة الذاتية وقوله ومن كان هذاشأنه فذلكة الدليسل السابق والاية ( قوله أى يبرزون من قبورهم يوم القيامة لامرالله) لماكان معنى البروز الظهور تقه الذى لا يحنى عليه خافية فسره بالبروز واللرو حمن القبوريوم القيامة وجعل الام للتمليل يتقدير مضاف وهوأ مره وحسابه فاللام لدست صله تلفه ل أوصله له بنا على زعهم الناشئ ونجهلهم وقوله على ظنهم أى في الدنيا وأثماني الا خرة فهومتعن فلاغبار في كلامه كالوهم وقوله انكشفوا الخكان الظاهرانكشفت أى القواحش لكنعذ كرملاسناد مفى النظم الهيم وبانكشا فهم وانكشاف فباتحهم ظهرأت الله كان مطلعا عليهم (فيه له الاتباع حع ضعدف ريديه ضعاف الرأى الخ) يعنى اطلاق الضعفاء على اتباعهم لضعف وأيهم فهوته فسيروا حدلا اتنان كالوهم وتفغيم الالف امالتها الديخرج لواولاما يقابل الامالة المعروفة ولاضدّ الترقيق وقوله فيميلها تفسديرله وكنابتها بالواوهوالرسم العثمانى واعلمأت المصنف رجعالله تبع الزيخشرى فحاقوله ان الآلف تفنم فضعل كالواو وقدرة والجعيرى وحدوالله وفال الدليس من لفة القرب فلاحاجة للتوجيده بولان الرسم سنة متبعة وزءما بنقيبة أنداغة ضعيفة فادوجهه بأنداتها عالفظه فى الوقف يوقف حزه كان حسنا صحيحا (قوله الرؤسائهم الدين استتبعوهم واستفووهم يعنى أنشأن ووسائهم أن يجعلوهم تبعالهم ويحملوهم على

لبنائها على غيرًا ساس ون معرفة الله تعالى والتوجه بمااليه أوأعالهم الاصنام برمادطيرته الرجم العاصفة (لايقدرون) يوم القيامة (عما كسدبوا) من أعالهم (على شئ ) لمبوطه فلا يرون فأثر أمن النواب وهوفذلكة المشيل (ذلك) اشارة الى فلالهم مع حسبانهم أنم محسنون (هوالضلال التعيد)فانه الغاية في البعد عن طريق الملق (ألرر) خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأكراديه أتمنه وقبل لتكل واحدمن الكفرة على الناوين (أن الله خلق السموات والارس بالحق) بالمسكمة والوجه الذي يعق أن يعلق عليه وقرأ حزة والكسائية خالق السعوات (ان بشأيده بيعلى جديد) يعدمكم ويخلق خلفاآ خرسكانكم وابدلك على كونه خالقاللسموات والارمن استدلالا يه عليه فانمن خلق أصولهم وما يتوقف عليه تخليقهم تم وتم بتمديل المدور وتغمير الطب اثع قدران يسداهم بعلق آخر ولم يستع عليه ذلك كأفال (وما ذلك على الله بمنزيز) بمعدراً ومتعسر فانه قادراداته لااختصاص لهجقدوردون مقدور ومن هذاشأنه كان-قيقابان يؤمن بهويعبدرجاء انوا به وخوفامن عقابه يوم المزا ورروا للهجيعا )أى ببرزون من قبورهم يوم القيامة لامرالله تعالى ومحاسبته أولله على ظنهم فأنهم كانوا يحفون ارتسكاب الفواحش ويغلنون أنها تمغنى على المدنعالى فاذا كان يوم الفيامة انكشفواته تعالى عندأنفسهم واغاذكر بلفظ الماضي لتعنق وقوعه (فقال الضعفواء) الاساع بدع ضعيف يريديه ضعاف الرأى وانما كتبت بآلواوعلىلفظ من يفخمالالف قبل الهمزة فويلها الى الواو (للذين استكبروا) أرؤساتهم الذين استنبه وهم واستغووهم (الما كالحمم ما) في تكذيب الرسال والاعراض عننصائعهم

الغواية وهدا توطئة القوله الماكالكم تبعاوتة ديم للكم للعصراك تبعالكم لالفرركم وماقدل العني الا تسعلكم لالرأ يناولذا سماهم الله ضعفاء ولايلزم منسه كون الرؤساء أقويا والرأى سيت ضلوا وأضاوا ولو حلّ الضعف على كونهم تحت أيديم موتا بعين الهم كان أحسن أيس بشئ يعتديه (قو له وهوجم الخ) يعسني أنهجه فسمه فاعلءلي فعل كغادم وخدم وهومن صيغ الجع أوهو اسم جع أوهومصدر تعتب مبالغة تأويلأ وبتقديرمضافاى تابعينأوذوى تسع وقولهدآفعون عنايشيرالى أنهمن الغناء وهو الفائدة وضمين معنى الدفع فلذاعد يعين (قو له من ألاولى للبيان واقعة موقع الحال الخ) انماكان حالا لانه لوتأُخر كان صِفَة وصيفة السكرة أذاقد مت أعر بت حالا وتول أبي حييان ان من البيانيسة لاتنقذم على ما تبينه منعه غدم ممن النصاة تبعالمن جوزه ففهه اختسلاف والاصح جوازه وانما يفوت يتقديمه كونه صفة لابيانا وانما تقدم الحال على صاحبها المجروروان منعه بعض آلتماة فقد جوزه كندير كامزكيسان وغسيره فبكني مثلهمسندا وأماكوته سالاعباستيمن شئءسده وهو يعض لامن الجرور فيعمد معتى وصدناعة مع أن قول المصنف رحه الله يعض الشئ الح لا يلائمه لانه جعد له يسانا المضاف المه فيكون حالامن الجرور وان صح تطبيقه عليه لأن بيان الثي بيان ابعضه فعصل المعسى هل يدفعون عَنَابِعَضَ مَنْ وهوالعدداب ﴿ قُولُه وَيَجُوزَأَنَ تَكُونَا للتَّبِعِيضَ أَى بِعَضَ مَنْ هُ وَيَعَضَ عدداب الله ضميره وعائد على شئ وقبل الله البه صدون شئ حتى يكون المعنى به ض شئ هو أى ذلك الشئ بعض عداب الله كمافي الكشاف ولأمصني لقوله هل أنتم مغنون عنابعض بعض عداب الله وعلى هـ ذا يكون من عذاب المهمسالاعماسة مسدده منشئ من غيرخلل وفيه نفارلان قوله لامعتى الخ صردود بأنه يفيدا لمبالغة فىعدم الغنام كقولهم اقلمن القليل (قوله والاعراب ماسبق الخ)أى المسار والجرور الاقل واقع موقع اسلال والثانى واقعموقع المفعول والسكلام فيمم تقسدتم وقبل أنه بدل ويأياه اللفظ والمعنى كأنى المكشف وأوردعلي الاوّل أنّ آلهة تي السعدة ال في قوله تعالى كاواتمنا في الارض مسلا لا في البقرة انَّ كون التبعيضية ظرفام تقرا وكوئ اللغو حالاعابأ باه الصافوان كلام المصنف وحداقه يحالفه ومخالفته ظاهرة الاأنه محل بحث (قوله ويحقل النتكون الاولى مفعولا والثانية مصدرا) كون الثانية مصدراءه في أنم اصفة مصدر سادة مسد موشى عبارة عن اغنا عما وبازم منه أن يتعلق حرفان من جنس واحد عتملق واحددون ملابسة بينهما تعصيم النسمة وفيه تطرلانه لكون أحدهما فى تأويل المفعول به والاشرف تأويل المفعول المطلق صع المعسمل ولم يكونامن جنس واحدا وتقييده بالشانى بعسدا عتبار تقسده بالاول على حدد كلارز قوامنها من غرة رزقا وقيدل ان من الثانية على هدداً من يدة في الاثبات والأصل اغنا اشمأ والمعضمة مستفادة منشئ المنكر لالان من تسمضمه ولا يحنى ماضه وقوله في الاثبات لاوجهه لات الأسستفهام هنافي معنى النبي ومن تزاد بعدم ﴿ قُولِه جِوابا من معاتبة الاتباع) بشيرالي أنَّ تواهم هل أنتم مغنون للنبكيت فينطبق عليه جوابهم وقوله اخترنالكم الح يعنى أنَّ هذا هوالنَّصح لكاقصرنا فيرأ ينالاانهم أحالوا ضلالهم واضلالهم على الله كادهب البه الزيخشري وقوله سددته عمل من السدّلامن السداد (قوله مستويان علينا الجزع والعبر) يعني أجزعنا أم صبرنا في تأويل مصدّر هومهندأ وسوا وبمعنى مستتوخسيره وأفردلانه مصدر فيالاصل كامرتفصيله وتتحقيقه في سورة البقرة ومالناس محيص بحسلة مفسرة لماقبلها والجزع حزن يصرف عمارا دفهوأ باغ من الخزن وضمير عليسا وبرعنا وصبر بالامت كاممتهم أولامستكرين أولهم وللضعفا معا كاستصرحيه وهو يبانالا تصاله عاقيله كافصلاف الكشاف واتصاله على الاخديرين ظاهر وعلى الاستر بالنظراني أول الكلام لان أولهم هل أنتم مغنون عناجرع منهم وكذابوا بهم بأعترا فهم بالضلال (قوله منعاومه رب من العذاب الخ) معنى المساء وفرفالعم امااهم مكان أى السرانا على نعو فيهمن عدابه والعدى لا عباه على الكاية فهووالمصدوا لميي عمنى ورجع كونه من كالام الفريقين لشدة اتصاله ماقبله علمه وأيده بالرواية المذكورة ووجه التأبيد ظاهرلات احمال كونه كالمأحد الفريقين بعيد وعلى نفسيره الاقل فهومن كالم القادة

وهرسم فادع كفاف وغدر أومع لدنعت م المالغة أوعلى الماره خاف (فهل أنتم م الله من عنا (من عنا (من عنا) دافعون عنا (من عنا) دافعون عنا (من عنا) دافعون عنا (من عنا) ن الأولى السيان واقعة موقع المال شفا) من الأولى السيان واقعة سى) من دون من واقعمة موقع المنعول والشائمة المنع من واقعمة من واقعمة من واقعمة من واقعمة من واقعمة من واقعمة م ما وجور أى به ض الذي هوعذاب الله وجور أن تكو فالشيعيف أى بعض في هو روض عداب الله والاعراب ماسد بي و يعتمل أن تكون الاولى مقد مولا والشائية مصد لاط أى فه-ل إنه فنون بهض العداب بهض الاغناء (قالوا) أى الذين است روالمان معاسمة الاساع واعتسادا والمعاددة نه او مداناالله) الايمان ووفقناله نه او ایم-م (لوحداناالله) (المديناكم) ولكن ضلانا فأضلانا كم أى انترنالهم ماانترناه لانف اأولوهدانا الله طريق الصاة من العسد الساهديما كم واعديناه عنصم كماعرف أتحملالكن سدد دونناطريق السلامي (سوا معاسا أبرعنا أم صبرنا) مستويان علينا الجزع والمصر (مالنا منعيمر) مفاوموري من العداب من المدمن وهو العدول على م الفرار وهو يعمل أن بكون مكاما كالمستومصد واكلفيب ويجوزان بكون قوله سوا عاسا من كالم النوية بنويولا ماروى أيهم بقولون تعالوا تجزع فصره ون المنافعة المناع المناعة المنافعة المناف نه برفيه برون كذلك ثم بقولون سوا علينا

فقط واتعاله ظاهر وسكت عن كونه من كلام الاتباع المذكور في الكشاف الناصل بنه حاوان وجهه بأن عما بهم الهم برع فن ادّى أن الوجوه الثلاثة مندرجة في كلامه لاجه اله وفيه ردّه في الانخشري اذ بعل الاثر مؤيدالكونه من كلام كوائهم ووجهه أنه جنع الى أنهم الا مرون الهم وجزعهم رجام حة الله وكذا صبرهم (قوله وقال الشيطان) وهو خطيب جهم روى القرطبي رحمه الله نعالى أنهم بقولون له اشفع لنافانك أضلاتنا في قوم ويقول ان الله وعدا لمق المخزه فهم وعدا من حقه المخزه المنافقة الى موصوفها بالتأويل المشهور وقوله أووعدا أنجزه فهم عهذاه المصدري وقيل من اده أن الوعد لا يتصف بالمقالية والمنافقة الى موصوفها بالتأويل المشهور وقوله أووعدا أنجزه فهم عهذاه المعدري وقيل من اده أن الوعد لا يتصف بالمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وقبل المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافق

وخيل قد دلفت لها بخيل ه تحية بينهم ضرب وجيم وخيل وحيد وهومن التهكم وكونه استعارة أوتشميها أوغيره ماغير صحيح كاتقدم تحقيقه في سورة البقرة فان لم يعتبر فيه التهكم والادعاء يكون الاستنناء منقطها على حدة وله

وبلدة ايسبها أيس . الااليعا فعروا لاالعيس

(قوله أسرعة اجابق) مستفادة من الفاء وقبل من السين لأنها وان كانت بعنى الاجابة اكنه عدد من التجريد وأنهم كانهم طلبوا ذلك من أنفسهم في قتضى ذلك السرعة وهو بعدد وقوله مرح المداوة الخ صرح واكانكشف عاله المرزوق في قوله فا مسرح وأى انكشف عاله المرزوق في قوله فأمسى وهوعو مان

وتصر يعه بقوله لا قعد تاهم صراطك المستقيم وقوله بأمثال ذلك أى لا بلام بالوسوسة بعد تبن أنه عدولهم واغاللام عليه م كابينه بقوله ولوموا عدولهم واغاللام عليه م كابينه بقوله ولوموا أنفسكم (قوله واخت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بافعيله) وكونها مخلوقة له والجواب ماذكره المصنف رجه الله لا أنه من كلام الشيطان فلا يكون عبد لانهذكر من غييرا نكار وان كان عدم الانكار لا بدل على القبول أيضا (قوله بعن كم من العذاب) اشارة الى أن المصرخ من العراخ وهو مداله وتاسب بعن أذال صراخي مداله وتاسان عدى المدال والمدال والمدال العدال العدال المدال المدال العدال المدال المدال المدال والمدال المدال العدال المدال المدال العدال ال

فلاتصرخواا في لكم غيرمصر ته وليس لكم عندى عنا ولا نصر وقوله وقرأ جزة بكسر البياء على الاصل في التقاء الساكنين يعنى أصله مصرخين في فأضيف وحذفت نون الجع الاضافة فالتقاء الساكنين العنى الدخت وقد طعن في هذه القراء قالز جاح رجه الله واستضعفها تبعا للفراء وتبعه الربخ شرى والمصنف رجه الله والامام وهو وهم منه سم فأنها قراء قمتواترة عن السلف والخلف فسلا يجوزان يقال انها خطأ أوقبيعة وقد وجهت بأنه الغة بني يربوع كانفله قطرب وأبو عمرو وها قال لكوفة فانهم يكسرون ياء المتكلم اذا كان قبلها ياء أخرى و بوصلونها بياء كعلى ولد بي وقد يكتفون بالكسرة قال الاغلب المجلى

و وال الشيطان المافضي الاسم) أسكم و و و و النار و المال المنة المنت و الهل النار الثاقة المنت و المنار الثاقة و و النار المنار و و المنار و و المنار و و المنار

ولكنه على حرب من وحسل تحد الما المن المناه المناه

الماكنين

| أى اهـ ندة الاعبرة عن أنكرها وقال انّ الشعريجه وللابعرف قائله وقوله فاذالم تكسروقيلها ألف فبالحرى أنالاتكسر وقبلهانا عسن قول الاعتشرى لانيا والاضافة لاتكون الامفتوحة حسشجاه قبلها ألف فسابا لها وقبلهاياء فأنه ردّ بأنه روى سكون اليساء بعدالالف وقرأبه الفراء في عياى وماذكره أيضاقياس وألفارق فانه لايلزم من كسرها وعاليا وفيانستها كسرهامع ألالف الغيرالجا فسةلكسرة ولذا فتمت لجسآنستها وقوله مع أنتسركه ياءالانسبأ فة الفتحان أراد أنه الاصسل مطلقسا أوفى كل يحسل فمنوع لاتأصل المبنى أن يبق على المكون ومع اليا وأجرى على الاصل وقوله فاذالم تكسرال علت مافه وقوله اجرا الهاالخ لنكونها ضمرا مفرد افقدعات من هذا صدة هذه الفراءة وأنمالغة فصيعة وقله تكاميها رسول المه صلى المه علمه وسلرفى حديث مدالوحي فلاوحه لانكارها ولالما قاله الصنف رجه الله تى عالاز مخشرى وقد علت ردّه (قوله ما اتمام صدرية ومن متعلقة الخ) المهنى على المدرية كفرت مأشرا كبكما فاي تلد في الطاعة لانهم كانوا يطبعونه في أعمال الشركا بطآع الله في أعمال الخير فالإشراك أسستعارة بنشيه الطاعة به وتنزيلها منزلته أولانهم لماأشركوا الاصنام ونحوه ابايفاعه لهدم ف ذلك فكاننم أشركوه وقولة كفرت البوم لانه حساءعي انشا والتبرى منهم في وم القيامة لانه الظاهروقد جوزفيده النسنى وجه الله أن يكون اخساراعن أنه تبرحمهم فى الدنسا فيكون من قبسل متعلقا بكفرت أومتنا زعافيه وقوله عمني تبرأت منه فالكفر مجازعن التبرى منه بماهم عليه (قوله أوموصولة بمعسى من نعوما في قوالهمالخ) يعني ماموصولة بمعني من اذا وقعت على ذوى العلم كما في المشال المذكورا ذهبي واقعةعلمه تعمالى بحسب الظاهر وانجؤزفيها أن تبكون مصدر ية تتقدير مضاف أى سجان موجد أومسر فسخركن لناوالضم مرالنساه وسيحان التجب تجب من تسخرانه النساه الرجال مع مكرهن وكسدهن وفى قوله نحو مالطف اذيحمل لفظها والموصولية وقال الطمي رجسه الله مالا تستعمل فىذوى العلم الاباءتها والوصفية فيه وتعظيم شأنه كما فى هذا المثال أى سيحان الذى حضركن أى فادكنّ وأمثالكن لناأ وخلقكن لاجلنا (قوله أى كفرت بالذى أشركة ونيه) فالعائد مقدر فعلى هذا يكون ذالله من الليس اقرارا متفدم كفره وأن خطو تنه سابقة عليهم فلا اغاثه الهم منه وعلى الاول نني لامتنانهم علىه ماتياءه في الضلال وقوله منقول من شركت زيدا للتعدية تعليل للنقل وأنْ همزنه للتعدية للمفعولُ الثانى وقوله أواشدا كدم يؤيد مقراءة أدخل يصيغة المتكام ووجه الايقاظ والمدبرظاهرا دلم يقدهم ولم ينفهم غيراظه (قوله بإذن الله تعالى وأمره) "عطف أخره عليه عطف تفسيري" لانه المرادمنه على طريق الأستمارة كاتقدم تحقيقه في هذه السورة وقوله بإذن رجم متعلقا بقوله نعيتهم م يعلقه بأدخل مع أنه سالم من الاعتراض ومع أنه يشقل حسنتذعلى الالتفات أوالنصر يدوهومن الحسسنات لات قولك أدخلته باذنى كلام ركيت لايتاسب بلاغة الننزيل والالتفات والتجريد حاصل اذاعلق بما بعده أيضا وتعلقه بمخالدين لايدفع الركاكه كافي المكشف لان الادن انسا يكون للدخول لاللاستمر ارجسب الفلاهر غن قال لا محذور فيسهم مأت بشئ وكون المراد عشيتى وتيسيرى لايدفعه عنسدا لتأمل الصادق وقد اعسترض أيوحدان على هذا بأن فيه تقديم معسمول المصدر المنحل يحرف مصدرى وفعل عليه وهوغير جائز وودبأنه غبرمضل اليهماحنالانه ليسالمهنى المقصودمنه أن يحبو افيها يسلام فالغااحرآنه غيرمضل ولوسسلم فراده التعلق المعنوى فالعامل فيه فعل مقدويدل عليسه تحييتهم أى يحيون باذن وجهم وفي قول المصنف رحدالله أى تعييهم الملائدة اشارة اليه (قولدكيف اعتلدووضعه) وف نسطة اعتده بالدال وقدسيق فيسورة البقرة أنضرب المثل اعتماله من ضرب اللماتم وأصل الضرب وقع شئ على آخروقد مرهناك غقيقه بمسالامز يدعليه فانأردته فراجع ماقدمنا مقة وقوله ووضعه عطف تمسيرى كاعقله (قوله أى جعل كلة عليمة كشعيرة طيبة الخ)فكامة على هذا منصوبة بفعل مضمروهو جعل والجله تفسير القوله ضربالله مثلا كقولا شرق فالامترنيدا كساه حلة وقبل فعه تسكلف اضمارلاداى له وردّبأنه

وعوأصل مرفوض فى مثله الفيه من استماع ما من والدن كران مع التحركة ما والاضافة الفنع فاذالم تكسروقيلها أأن فبالموى أن لا تكسر وقبلها باءأوعلى لفة من يربه بالعلى نا والاضافة أجرا ولها عجرى الها ووالكاف في فتريه وأعطب كدوه في اليام اكتفاء ما لكدرة (الحكورة بالمنبر لموني من فدل) مَ امّا مدرية ومن منعلقة بأشر لتموني أي كفرت اليوم فاشرا كممالك من قبل هذا الدوج أى في الدنياء وفي تعرأت منه واستنكرته كفوله ويويمالقيامة بكفرون بشيركهم أو موصولابمني من تصوماني قوله-م سجان ما عرر تن اناوه ن منعلقة بكفرت أى كفرت مالذى أشرته ويدوه واقدنعالى بطاعتكم الماعة ما دعواسكم المهون عبادة الاصنام وغيرها وزاسل اشراكم عنرددت أمره مالسحود لا دم علم مالسلاة والسلام وأشرا أمنه ولدن شركت زيد اللعدية الى منه ول ان القالمالين المعداب الميم تنه كاد مأوا بدا كادمهن الله نعمالي وفي عطية أمنال ذلك لطف للسامعين وابقاظ الهم - في عاسبوا أنفسهم ويدبروا عواقبهم رواد خــ رالاین آمنواوع \_ لواالعالمات (وادخـ رالاین آمنواوع \_ لواالعالمات أبنان عرى من عنها الانها وخالدين فيها باذن دیمی) ازن الله تعالی وأسر و والد شاون مراللانكة وفرى أدخه لعلى الشكام مرون دولها دن دجام شعلقا بقوله ( عبر م ويراسلام) أى عسوم اللائك فيها فالسلام المركف المركف العدالة مادن دیم- مرا ایم را طفایت کشیره کیف اعقل ورف مه من من المناه المن المناه المنا تفسيراة ولا ضرب الله منالا

عناج اليه ف أدا مدا العن وفيه المل فالمثل عمى التشبيد الفنيلي لا الاستمارة (قو لدوج وزأن أسكون كأذبد لامن مثلا) قبل علمه اله لامعنى لقولك ضرب الله كاة طبية الابضم مشارا آلمه غثلاهو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره وهذايناه على ظاهر قول التصاءان المبدل منه في نية الطرح وهو غسيره سلموهذا الوجه مبئ على تعدى ضرب الى مفعول واحدوالبدل قبل انهيدل اشتمال ولوسعل بدل كلمن كللم يتعد وقوله وأن تكون أول مفعولى ضرب الخ بناء على أنها تتعدى الى مفعولين كامر تفصله اتمالكونه عدى حعل واتحذا ولنضفه معناه ولاردعله بأن المعنى أنه تعمالي ضرب لكلمة طيبة مثلاً لا كلة السَّه مثلالان المذل علمه وعنى الممثل به والتقدَّر ذأت مثل أولهامثلا (قوله وقد قرثتُ) أىكلة بالرفع على الاشداء ليكونها نيكرة موصوفة والليركشفيرة ويجوزان تكون فسيرميندا عذوف أيشا وكشعرة صفة أخرى والجدلة خبرلمتدا مقذر وعي تفسيراة واهضرب الله مثلا عليهما وتوله صارب بعروقه فيها تفسيرللا صل مالعروق الداخلة في الارض فضارب من ضرب في الارض اذاسارفها تجوزيه عن الدخول وقوله وأعلاها تفسيره بالاعلى لتفزعه على الاصل من قولهم قرع الجبل اذاعلاه وتوجيه لافراده مع أنّ كل شعيرة لها فرو ع بأنه أفرد لانه أريديه الاعلى أ في المرادية الفروع لانه مضاف والاضافة حسث لأعهد ترد الاستغراق فاكتنى بالواحد أولاته مصدر بحسب الاصل واضافته تفسد العموم وكلام المصنف رحما قديحقلهسما وافتأن جع فتن بفتصتين وهوالغصسن والمشعبسة من الشحير والسماء بعق سهة العلولا المنظلة (فو لهوالاوّل على أصسله ولذلك قبل انه أقوى ولعل المشاني أباخ) كون الاقل على الاصل الاقوى لاثباته لمن حوله كال ابن جنى رحه الله لانك اذا قلت ثابت أصله افقد أجر يتالصفة على غيرماهي له وهوالشحرة اذالشات اغياه وللاصل والصفة اذا كانت في المعني لمياهو من سببه قد غيرى علمه لكنها أخص بماهى الفظاومعنى فالاسسن تقديم الاصل عناية يدمع مافعه من حسن التقابل والتشيم وفولك مردت برجل أبوه فانم أقوى من قولك فانم أبوه لان الخبرعنه بالقيام انماهوالابلاالرجل مع مافيه من تكررالاسناد وكون الشاني أبلغ أي أكرمبالغة بلعل الشجرة بنبات أصولها المنتجميع أغصانها وقوله تعطى عرها تفسيراه ونسبة الاعطاء الهامجازية (قوله وتته الله تعالى لأغمارها) وفيه نسخة اقته بالهمزة وهماءعني فيل اذا كان المرادمن الشعبرة التعلاعلي ماردي فأكلها الطلع والبسروالرطب والتمروهودانم لأينقطع فلأساجة الى التقييد بهذا القيد ولايعني أنه تقسد للاينا ولاللاكل فلابد من تخصيصه بماذكر وقوله بارادة خالقها وتكوينه مر تعقيفه (قوله لاتَّ فَصْرِبِهَا زَيَادَهُ اقْهَامُ وَتَذْكِيرًا لِحَى الْمَتَّالِمُعَالَى الْعَقَلِيةُ الْحَصْمُ لَا يَعْبِلها الْحَسْ وَالْخِيالُ وَالْوَحْمُ فَأَذَا ذكرما والاعمامن المحسوسات ترك ألمس واللمال المنازعة وانطبق المعقول عسلي المحسوس فصل به الفهم الثام وقد مرتفصيله (قوله كمثل شعرة) بعن فيه مضاف مقدّر والمثل عنى المصفة الغريبة وقوله استؤصلت بالهمزة وسدلواوا أى قلعت من أصلها واجتنت مأخود من المنة وهي البدن بقال اجننث المشئ بمقى اقتلعته فهوافتعال من الحثة كالشار اليه المصنف رجسه الله قال القيط الايادى هوالجلا الذي يجتث أصلكم و فن وأى مشاردا آن ومن معا

وقوله بالكلية اشارة الى أنه عبارة عن ذلك وقوله لان عروقها قريبة منه المنوق فكانها فوق بدليل ما بعد الكلية اشارة الى أنه عبارة عن ذلك وقوله لان عروقها قريبة منه المراد بها ماذكر وقوله بدليل ما بعد وقوله ما أعرب أى دل وأظهر وقوله فالكلمة أى على تعميها المراد بها ماذكر وقوله وفسرت الشعرة الحلية بالنفلة فيكون المقصود تشديبه الكلام الحقيها كاشبه بها المؤمن في الحديث ووجه الشبه ثباتها وعدم تغيرها بحسب الفصول وطيب عربها (قوله وروى ذلك مرفوعا الخ) قال الحافظ في الدرا لمنثور أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصحيه من حديث أنس رضى القه عنده مرفوعا قال أفي رسول القد على والنسائية ومثل كلة خبيثة كشعرة خبيثة حتى بلغ ما لهامان حتى بلغ دولها كل حين بادن رجما فال حي النسلة ومثل كلة خبيثة كشعرة خبيثة حتى بلغ ما لهامان قرار قال هي المناه عرفيا الكان والشين المجمة والناء المثلاث قرار قال هي المناه عنه والنساء المثلاث والمتحدة والناء المثلاث قرار قال هي المناه عنه والمناء المثلاث والمتحدة والناء المثلاث والمتحدة والناء المثلاث قرار قال هي المناه كل حين المناه عرفيا المناه كل حين المناه علية والمناه والمتحدة والمناء المثلاث والمتحدة والناء المثلاث المناه المثلاث والمتحدة والناء المثلاث والمتحدة وا

وجوزأن تكون كأنبيلاس مثلاوكت مرف صفتهاأ وخبره بتداعد ونداى عي كنصرة وأن بكون أول منه عولى ضرب أجراء لها عرى معل وقد قر ت الرفع على الا تدا · (اصلها المان) في الارض ضاوب بعروقه فيها (وفرعها) وأعلاها (في السعام) ويبوزان ريدوفروعها أى افتانها على الاكتفاء بلفظ المنس لا حسابه الاستفراق - ن الاضافة وةرئ مات أصله أوالاول على أصله ولذلك قَدِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَعَلَ النَّالِي النَّالْيِي النَّالْيِي النَّلْمُ النَّالْيِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْلِيلُ نعلی فرمل (کل سین) وقد الله الماللاعمارها (كاندنديم) المرادة عالمها وتكوينه (ويضرب الله الأمثال للناس المله-م ـ الكرون) لان في ضريبا زيادة افهام وتذكرفانه تصويرالمعاني وادناء الهامن المس (ومنل كلة عدينة كشعرة) كنيل نعبرة (خبينة اجتلت) أستؤصلت واخذت منتها الكلية (من فرق الارمن) الات مروقها أو يتمنيه (مالها من قراد) استقرار واختلف في الكلمة والشعيرة فغسرت السكلمة الطيبة بكلمةالتوسيسل ودعوة الاسلام والقرآن والمكلمة انلسنة بالشرائيا تدتعالى والدعاءالى الكفروت كذبب والمق وأمرل المراديهما ما يعتم ذلك فالكلمة الطب ما أعرب عن من أود عاالي مسلاح والكانة اللينة ما كان على خيلاف ذلك وفسرت الشعرة العاسة بالنفلة وروى ذلات

مرنوعا

نبت متعلق بالاغسان الدعرق في الارض وقال الخليل بن أحدانه من كلام أهل السوادوليس بعربي " عمض وتشبيه المكامة الخبيثة بداد دم ثباتها ونفعها واذا يشسبه به الرجل الذى لاحسب الدولانسب كاقال الشاعر

فهوالكشوث فلاأصل ولاورق \* ولانسيم ولاظل ولاثر واطلاق الشجرعلي المنظل والسكشوث للمشاكلة اذعوغيم لاشعر وقوله وبشعيرة في الجنسة معطوف على قوله بالندله وهذام وى عن ابن عباس وضى الله عنهما وهوأ نسب بقوله تؤتى أكلهاكل حن وكذا تفسيرها إبالانطل مروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كامر (قوله الذي ثبت بالحبة عندهم وعكن ف فلوبهم بالفول بوزوانعلقه بيثبت وآمنواوفي الحياة متعلق يتبت أوبالنبابت فاذانعلق بأسمنوا فالباء بيبة والمعنى آمنوا بالتوحيد الخااص فوحدوه ونزهوه عمالا يليق بجشابه فاذاتعاق بيثبت فالمعسني ثبتهم بالبضاء على ذلك أوثبتهم فسؤال القبريد وقوله فلايزلون أى يتعوّلون حساهم عليه اذاقيض الهم من يقيهم ويصاول زالهم عنه وزكر ياويحي معروفان ويترجيس من الحواريين من أحماب عيسى عليه السلاة والسلام علمانته الاسم الاعظم المذى يعيى به الموتى وكان بالموسسل وبها ملائه سبباركافرف دعاء جرجيس الى عسادة الله ونهاه عن عبادة الاصنام فأمريه فشتيدا ، ورجلاه ومشط بأمشاط من حديد غ صب عليه ماء الملح فصبره الله على ذلك غ سمرصنيه وأذنيه بمسامير من حديد فص برعليه غ دعا بحوض عماس فأحيى ثم ألقى فيه وأطبق رأسه عليه فجعله آلله عليه بردا وسلاما وزاده حسنا وجمالا ثم قطع اريا اربإ فأحياه الله تمدعاهم الى الله وأحيا الموتى فلم يؤمن الملك فأصره الله بأن يعتزلهم تم خسف مم الآرض وشعون كان من زحاد النصارى وكأن يعسارب عبدة الاحتسام من الروم فاحتالوا بأنواع الخيل عليسه فلم يقدرواعلى فتلدالى أنخدعته امرأته يوعدها بأموال كثيرة ويخوها فسألته في خاوته كيف يغلب عليه فقال ان أشد بشعرى اذالم أكن طاهرا فانى لا أقدر على حلافا خبرتهم ففعلوا به ذلك والقوء من مكانعال فهلك وقوله والذين فتنهم أصحاب الاخدود معطوف على زكريا وستأتى قصة ــم فى سورة البروج وتلهم عمنى تأخر وتوقف عن الاجابة (هو له وروى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح المؤمن الخ) هذا الحديث أخرجه أبوداود والحاكم عن البراء بن عانب رضى الله عنه وصحوء وحسذا المسديت بدل على أنّ المواد من الاس خرة القبرلانه أول منزل من سنا زله اوقدهم اه بعض الادباء وهليز بإب الاسترة واعادة الروح في القبرعندالسؤال كما في حال الحيساة - وقبل كحيال التوم ولعل المنسادي منّ السماء ملك أموربذلك وقوله بالاقتصار على التقليد أى تقليداً هل الضلال بقريبة المقيام لامعلني التقليديدايل ما فرع عليه ( قوله أى شكرنعمته كفرا بأن وضعوه مكانه الخ) فعلى الاول التبديل المتغيسيرفي الوصف وهوعلي تقدير مضاف والتهديل لغوى وعلى الشافى التبديل فى الذات اذا ذات النعمة وحل في محلها الكفر وقولا فعماروا تاركين لهافالتيديل بين أنس النعمة وكفرا نهما وقوله فقسطوا أىأصابهم القمط والغلاء وقحطوا كسمعوا ويقبال تحلوا وأتحلوا بشمهماعلى قلة وقوله الالجران أى الحيان الالجران وقوله فتعوا الى حين أى بتوا ولم يفنوا ﴿ قُولُهُ الدِّينُ شَايِعُوهُمُ ﴾ أى تابعوهم فى الكفر وهو صفة للقوم وخمرشا يعوا الهموه ملذين وهم صناديد مكة وداوا لهلان جهتم وحلهم على الكشر كونهم دعوهمله (قولدد اخلين فيهامقناسين لمرّهما) تفسيرا على الوجهين وقيعه عقاسين لتم الفائدة لان الدخول فهم من قوله أحلوا ولوا قتصر على الشانى كان أحسن وأفيد فان صلى النارمعنا مقاسى - رّها وقوله ويتس المقرجهم اشارة الى أنّ المنصوص بالذم صدّه ف (قوله وليس الشلالولا الاضلال الخ) يمنى أنه من الاستعارة النبعية كمافى قوله فالتقطمآل فرمون ليكون لهسم عدقوا وحزنا شسبه ما يترتب على فهل الشعنص بالعلة الباعثة فاستعمل له حرفه وقد قدل علمه أن كون الضلال تنجة للبعل تله أندأدا غيرظا مراذهو متصدمعه أولازم لاينفك منسه الاأن يرادا فمصيحميه

وبشعبرة فحالجنة والخبيئة بالحنظلة والكشوث ولعل المراديهما أيضاما يعترذلك (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) الذي ثبت بالحبة عندهموتمكن فى قاوبهم (فى الحبوة الدنيا) فالايرلون اذاافتتنوا في ينهم كزكريا ويحيى عليهدما السلام وجرجيس وتععون والذين فتهم أصحاب الاخدود (وف الا خرة) وكا يتلعنمون اذاستلوا عن معتقدهم في الموقف ولاتدهشهمأهوال يومالقيامة وروىأنه مل الله علمه وسلم ذكر قبض ووح المؤمن فقال ثم نصادر وحد في جسده فدأ تبه ملكان فصلسانه في قسيره ويقولان لهمن ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي المهوديني الاسلام ونسي مجد مالي المه عليه وسلم فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى فذلك قوله بثبت الله الدين آمنو الالقول الثابت (ويضل الله الظالمن الذين ظلوا أنفسهم بالاقتصارعلي التقلد فلايه تدون الى الحق ولايثبتون في مواقفّ الفتز (ويفعل الله مايشام) من تذبيت يعض واضلال آخرين من غيراعتراض عليه (ألم ترالى الدين بدلوانعمت الله كفرا) أى شكر نعمته كفرا بأن وضعوه مكانه أو بذلوانفس التعمة كفراقانهما كفروها سلبت منهم فصاروا ماركيز لهامحسلين الكفريد لهاكاهل مكة خلتهما للدتعالى وأسكنهم حرمه وجعلهم توامبينه ووسع عليهم أبواب رزنه وشرفهم وعمدملي الله علبه وسلم فكفروا ذلك فقيماوا سبعستين وأسروا وتناوا يوميدروصاروا أذلاء بفوامساوي النعمة موصوفين بالكفر وعن عمر وعلى رشى المه تعالى عنهما هــم الافجران من قريش بنوا لمفيرة وينوأميسة فأتما ينوا لمفعرة فكمضيقوهم يوم بدر وآماينو أسمة فتسعوا الى حمين ( وأحساوا فومهم) الذين شايعوهم في الكفر (دار البوار)دارالهـلاك بحملهـم على الكفر (جهنم)عطف سنانلها (يصلونها) حالمنها أوس القوم أى داخلين فيها مقاسين لحرها

أورن سرافعل مقد رئاصب بلهم (وبئس القرار) أى وبئس المنزجهم (وجعلوا به أنداد البضاوا عن سديله) الذي هو التوحيد اودوامم وفرأا بن كثيروا بوعرو ورويس عن يعقرب يفتح الها وليس الضلال ولا الاضلال غرضهم في اتخاذ الانداد

كالما كان تعبيه على كالغرض (قل مُتعواً) بشهوات كم أوبعبادة الاوثان فأنها منقب لالشهوات القي يتسع بها وفى المهديد بديد بسيغة الأمرانيان بأن المهدد علمه كالطباور لافضائه الى المهسددي وان الاسرين طافنان لاعمالة ولذلك علله بغوله (فانتمعبرتمالى النواد) وانّالفاطب لانب ما كفنه كالأمورية من آمر مطاع (قللمادى الذين آمنوا) خدهم بالاضافة من بالهم وتنسياعلى أسم القيمون لمشوق العدودية ومفعول قل عدوف دل علسه حوابة أى قل المسادى الذين آمنوا أقبول السلاة وأنفة والشهو الاساوة وينفقواعا رزقناهم)فهكون أبذانا بأنعمافهط مطاوحهم الرسول شلى الله عليه وسلم عيث لا ينفك فعله-معن أمره وأنه كالسب المحب وجوزأن بقارا بلام الامع \*(مطلب مذفى لام الامر على أضرب)\*

أأودوامه وردبأ نهسهمشركون لايعتقدون أنه ضلال بليزجون أنه احتدا فقدترتب على اعتقادهم صده على أنَّ المراديالنتيجة ما يترتب على الشيء أعرِّمن أن يَتكون من لوا زمه أولا وقوله جعل كالغرمسُ أى أدخل عليه اللام التي تدخل عليه وقسد مرّتفصيله في سورة الانصام ولا يخني أنّ ما يترتب على الشي بكون متأخرا منعف الوجود وهذا ليس كذلك فلآبدمن التأويل المذكور وماذكر ممكابرة واقوله يشهواتكمأ وبعبادة الاوثان الخ)يعنى معموله مقدّر والمرادبالشهوات الشهوات المعروفة في الماسكل والملابس والمساكن والمناكم ونحوهاأ والمراديها عبادة الاوثان لانهم اضلالهم بتلذذون بهالعنادهم فشبهت بالمشتهيات المعروفة لآت القنع لايكون الابها (قوله وف التهديد بصيغة الامرايذان بات المهدد الخ) فىالكشاف تتعوا ايذان بأنهسم لانغماسهم فى القنع بالحساضر وأنهم لايه رنون غيره ولايريدونه مأمورون بهقد أمرهمآ مرمطاع لأيسعه مأن يخالفوه ولايلكون لانفسه مأمرادونه وهوامر الشهوة والمعنى اندمتم على ماأنم عليسه من الامتنال لامرالشهوة فانمصركم الى النار ويعوران برادا ظذلان والتعلية والوجهان مشتركان في النهديدوسيا في له تفصيل في سورة العنسك وت ومكذا كقول الطبيب لمريض يأمره بالاجتماء فلايحتمى كل ماتريد فان مصيرك الى الموت وهواستعارة وقوله لافضائه أىلايصال المهذدعليه وهوالقنع الى المهديه وهوالنسار وأت الامرين أى المتنع ومصيرهم الى النبار كاتنان له عجالة فلذا أستعمل له صبغة الاحرتشيها له مآحر مطاع لمأ مورمطسع في تحقق ذلك فهذا وجه الشسمه بينهما كماأشار المه المصنف رجه الله وقوله ولذلك علله أى الانذار آلمذكورفقوله فانمصركم تعليل لماقبله وهوقر ببمنجه لهجواب شرطمقدواى ان دمتم على ماأنتم عليه فاق الح ومصرمُ مَدر صَّارِعِ فَي رجع والى النَّارِ خَسِيرِهُ ﴿ قُولُهُ خَسَهُ سَمِياً لَاضًا فَهُ تَنُوبِهِ الهُم ﴾ أي رفعالهم وتشر يفاوالاخالامرشامل لهسم واخيره سمينا على أتآالكفا ريخاطبون بالفروع ولمباهسد دالكفار ما نهرره أكهم في اللذة النسانية أحر خلص عباده بالعبادة المسالية والبسدنية وخصه ما لانهما أمّ العبادات (قوله ومف مول تل محذوف دل عليه جوابه الح ) وفي دعة مقول قل وجوابه يقيوا الح وتوله فكون ابذانا الخ اسبركان فهرمستترعا تذالي جعل يقووا وينفقوا جوا باللامروف بزمه على الجواسة قُولان أحدهما أنه جواب قل وهو قول الاخفش والمعرد وأورد علسه أنه لا يسلزم من قوله أقموا وأنفقواأن يقعلوا وكممزة يخلف أمره وردبأت المرا دبالعبا دخلص المؤمنين ولذاأ ضافهما ليه نشريفا وهممتي أمروا امتناوا والى هذاأشارا لمسنف رجه الله بفوله لفرط مطاوعتهم ومنه يعلم نسكتة حذف المقول ايهامالا ننم يفعلون بدون أحرمع أتآميناه على أنه يشسترطف السسببية الشامة وقدمنع فقوله جوابه الضمرلق للالممقول حتى يكون هوالقول الاسنو المنانى أنه مجزوم فيجواب الامر المقول المحذوف والتقدير قل اعبادى أقيوا وأنفقوا يقيموا وينفقوا وعزى هذا للمعرد أيضا وقبل علىه انه فاسد لوجهين أحدهماأن وابالشرط لابدأن يخالف فعل الشرط اماف الفعل أوف الفاعل أوفيهسما فاذااتح دالايصع مسكقوان قميقما ذالتقديران يقيوا يقيموا والشانى ان الامرالمقذرالمواجهة وهذاللفسة وهوخطأاذا كان الفاعل واحداقسل أتما الاول فقريب وأتما الشاني فلس بشئ لانه يجوز أن بقول فل لعسدك أطعني يطعل وان كان للغسة بعسدا الواجهة باعتبار حكاية إلحال وقسل اله فيسه شرط مقذر وهذا مجزوم فيجوابه وقيل بقيواخبرف معنى الامي ورذبحذف النون وأن وجه توجهات ضعيفة وقسل مقول القول الله الذي الخ ولا يعني مافيه وقوله لا ينفك فعلهم عن أمره الامرهنامهدرعمن قوله أقبوا وأنفقوا (قوله ويجوزان يقدرا بلام الامراخ) هذامعطوف علىما فبله بعسب المهفأى يجعل جزمهما بلام أمر مقدرة أى ليقيوا وينفقوا كافى آلبيت المذكور ويكون حومةول القول كالوا واغساسيا زحذف الام هنالات الامرالذى قبلدوهوة لءوض عنه ودال علمه ولو فيسل يقيموا وينفقواا بتدامجذف اللامل يجز وقدجعل ابن مالك حذف هذماللام على أضرب قليل

وكنيروستوسطفا ليكثيرأن يكون قبله قول بعسيغة الامركجا هننا والمتوسط حاتقته مقول غيراص كمقوة قلت لبواب اديه دارها . تسدن فاني حوها ويارها

والغليل ماسواه وقولة ليصع نعلق القول بهماأى بكونان مقولاة لاأت مفعوله محذوف كافى الاعراب الاقل وقوله وانماحسن آخ قدعت وجهدى انقلناه من ابن مالك وحه الله

عدانفد نفسك كل نفس و اداماخفت من أص تمالا ع

قبل انه للاعشى من قصدة مدح بها الني صلى الله عليه وسلرو محدمنا دى حذف منسه حرف النداء وأحادلتقد غذف لامالآمر والتباب والتبال بفتح أوآه سمامتضاريان قال الجوحرى تبله سم واتبلهم عمني أهلكهم والمعنى لتفدنفسك بارسول الله كآنفس أى تحكين فدا الها فاذا خفت هلا كاسنش إ فليصب غسرك (قوله وقسل هسما جوابا أقيوا الخ) تقدم أنه فول ليعض النصاة وأنه عزى للمبرد رجه ألله وقوله مقامن مقامهما بضم المجي والإقل اسم مفعول والشانى اسم مكان فيكونان داخلين فى مقولة ل وقوله لأنه لابدَّ من مخالفة النج يعدى لابدَّ من تخالفهما في الفعل أوفي الفاعل أوفيهما كامر تحقيقه غوا تتنيأ كرمك وأسدلم تدخل الجنة وقم أقم وقيل عليه لم لا يجوزاً ن يكون من قبيل من كانت جيرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله أى ان يقيرًا يقيرًا ا قامة مقبولة بافعة ولا يُعنِّي أنَّ هذااذاذكر أوقامت عليهة بنة وهنياليس كذلك فهود عوى بلاشهود والمقتل قاص بخلافها ( فه له ولان أمرا اواجهة لايجاب بلفظ النسة اذاكان الفاعل واحدا) انماقيده بانحاد الفاعل لانه عند الاختلاف يجوز خواقبوا يقيوا وقدمعت قوله فىالدة اللمون أنه يجوزوان الصدا كامرواذ اقبل انه ان أراد أنه اذا كان يحتكما يالقول فغيرمسلم فانه يجوزفيه تلوين الخطاب نظر اللاسم والماأ موروان أراد بدونه فلايغيد (قوله منتصبان على المصدر) أى أصلاانفاق سر غذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقاميه فاتتصب انتصابه أوهوصفته قامت مقامه واذا كانحالا فيؤول بالمشتن أويقدره مضاف أو متصوب على الغلرفية أى فالسر والعسلانية وبينه بأن نفقة السرف النطرع والعسلانية ف الواجب مسكان كاة (قولدولا عالة الخ)يصنى الخلال مصدر بمعنى الخالة وهي المصاحبة والمصادمة يقال خاللته عنالة وشهلالاتمال وواست بمتلى الخسلال ولاتمالى و وقيل الهجيع خله كبرمة وبرام وقوله قبل حددافستاع المقصرما يتداولما يه تقصعه أويفدى به نفسسه اشارة اليأبه متعلق بقوله ينعقوا وقيل انه منطلق فالامر المقدراعدم الفائدة في تعلقه بينفقوا وليس بشئ لان المعدى ينفقوا نفقة مطلو بدلهم مفددة مثرة فاتا القمسد متسه الخشطي الانفاق لوجه الله من قب لأن ياني وم فتفع المنفةون مانف اقههم ولاينفع الندم لمن أمسك والعدول الى قوله لايسع فيه ولاخلال ليفيد أحصروان ذلك هو المنتفه يوقسد المضادة بينما ينقع عاجلا وآجلا وقدمر في قوله من قبل أن بأني يوم لا يسع فيه ولاخلة أتالمة فيمن قبل أن يأتي وملاتقدرون فيه على تدالل مافاتكم من الانفاق لانه لا يسع فيه حق يبتاع ما ينفق ولا أخلاء يبذلون ما ينفق لهم وفرق صاحب الحكشف بينهما وبين وجه اختصاص كلمن التفسير بنجمله وقوله ولايخالة ممناه ولايخالة فافعمة بداتها في تدارلنما فالم ناف قوله نعالى الاخلا ويومتذبعضهم لبعض عدوالاالمتقين لانه أثبت فيه المخالة وعدم العداوة بين المتقين ولم يذكرفيها أنهم يتدآركون لهم مافاتهم فاقيل ف التوفيق بينهماات المرادلا مخالة جسب ميل العلبع ورغبة النفس وتلك الخشالة في المدمع أنَّ الاستنفاص الاثبات لا يلزمه النني وان سلم زومه فنني العداوة لا يلزم منسه وبعودا لخنالة وقولةأومن قبسل أن يأتى يوم لاانتفاع فيه بمبايعة ولايخالة وانحسا ينتفع فيسم بالانفاق لوجه الله تعالى على الوجه الاول المنني البسع و اللال في الا خرة والمعنى لا يجدف ذلك اليوم ما يستاع التداوانيه مافرط فيهولاخليلا يبذل ذلك وعلى هذا المرادنني البيع والخلة اللذين كانافي الدنساءعني نغ الانتفاع بهما من حدث ذاتهما والانتفاع بماكان منهما لوجسه الله ففيسه ظرف للانتفاع المقسدر

ليعيم تعلق القول جسما وافعامس ذلك ههنآ ولم يتدسن في تولُّه سغالة فأسفا المفاس اذاماشغت من أمرشالا الملالة قل عاسه وقبل مساسول بالقيوا وأنف فوامقامين مقامه ماوه وضعيف لانهلابة من عنى الفرط وجوابه لانه لابة من عنى الفرط وجوابه مسفاا لمغلب ليع كالمحال المأنك اذا كانالفاعلواسيدا (سراوملاسة) ينسان مل العدراى انفاق سروملانية أوعلى المال أى ذوى سر وعلانية أوعلى الناسرف أى وفق سروع لاسة والاسب اعلان الواجب واخفاء المتعاوع به (من سمقانوانسفرسنور بالمعتقل مالمنة ماسلال و تقصره أو يقدى المسال (ولاندلال) ولاعالة نستفع للتدالما أومن قبل أن بأنى يوم لا انتفاع في بمبير ا ولاعتالة وانما يتضع فسه الانفاق لوسه الله

طلعة

وقرأان كنبروأ بوعروودمتو بالفتح فبهما على النفي العام (الله الدى خال الساوات والأرض )ميداً وُخدر (وأنزل من السماء ما و فأخر عد من المدرات رزقاله تعيشون به وهو يشمسل المطعوم والملوس مف وللا خرج ومن الثمرات بيان له عال منه وعمل عكس ذلك وعوز أن رادب المصدرف تنصب فالعلة أوالمصدرلان أخرج في مع مني رزق (وسطر لكم الفائل أحرى في الحرباً مرم) بسنة الى مدن توجهم ومعراكم الانهار) فعلها معدة لا تفاعكم وأعرف وأسل تستعرف والاشداء تعليم كنم فالضادها (و تعراسكم الشعب والقدود النين) دأ مان في سيرهدا وأنارتهما واحد لاحمايسلاله من الكونات (وسفر مرالسلوالنهاد) يعاقبان لسرالله ومعاشكم (وآناكم من طل ما مالتهو) اى ومض مسلم المسلموه ومنى من طل شي سألتموه في منافات الموجود من المصنف بعض مانى قدرة الله أعالى ولهل المراديما سألموه ما كان ما المال الم أولم المحمل أن كون موصولة ومرض وفة ومصدرية وبكرن المصدر عمى المنعول وفر<sup>ی م</sup>ن طرالت و بی أی وآنا کم

والبيع واظلال في الاسخرة للمتقين والمراد باليوم يوم القيامة وقوله على النفي العام انسارة الى أنه يفيد استعرآن الني فانه نص فيه يخلاف مااذارفع عسلى مامرتعقيقه وفيه الإس متعلقا به والالزم نصبه نتدير (قو لِه تعيشون) أَى تنتفعون به في المعاش وهذا مأ خُودُمن الَّالَامُ وقوله وهويشمل الْحَاشارة المىأنه بجعثآءا للفوى وهوكل ما ينتفعه وقوله ومن الثمرات بسان لهبناء على جوازتف تدم من البيانية على ما تبينه كامرَ أنه ذهب المه كنهر من المصاة فلاير دعليه ماقيل انّ من السانية انما تأتى بعد المهم الذي سنه ولأحاجة الى دفعة بأنه سان جسب المعنى لا الاعراب (قوله و يعمَلَ عكس ذلك) أى تدكون من بمعنى بعض مفعول أخرج ورزقا سان للمرادمن يعض الثمرلات مهاما ينتفع به فهو مرزوق ومنها ماامسر كذلك وهوعلى هذاحال منها بمعنى الرزوق وفى الوجهين الاخسيرين هومصدرفهما منصوبان على أنه مفعوله أىأخرجهالاجل الرزق والانتفاع بهاأ ومنعول مطلق لاخرج لانتأخرج النمرأت في معنى رزق فيكون مثل تعدت جلوسا (قوله وحضرلكم الفلك الخ) الفلك يكون واحدا وجعا والمراديه الجع هنابدليل تأنيث تجرى واندرج في تسخيرها تسخيرالحاروالرياح وقوله بشيئته تفسيبرالامروفسره فى الكشَّاف؛ قوله كن ولا بشامديه تفسيره بالتسكُّوين بناء على مذهب الانه المرادمن التَّسَخير وقوله الى حيث نؤجهم قيده به المفاهر معنى التعليب لفيسه وجرّحيث بالحامسموع فى كالرم العرب كقوله الى حيث ألقت رحلها أمَّ فشم \* وقوله لانتفاعكم أى بالشرب منها والتصرف فيها ما خراحها للسائلين ونحوه وقوله تسخره ذه الانساءأى الفلك والانم اروتعلم حسكيفية اتخاذها بالهامهم واقدارهم وتمكينهم من صنعة السيفن وأجرا السامالسواق والقنى وما يترتب عليه (قو له يدأبان في سيرهما والارتهماالخ) ان كان دائس عمى د أغمن في المركد فهو حقيقة وان كان عمن هجدين تعبين فهو على التشسه والاستهارة والدأب العادة المسقرة وقوله لسباتكم أى سكونكم وانقطاءكم عن العمل ومنه السنت واصلاح ما يصلحانه كالثماريانضا جهاوتاوينها (قوله بعض جميع ماسألتموه الخ) يعني من كل مفه ول أن لا سمَّ عن أعطى ومن تعسيمة وقيد لعله كلُّ للدَّكثير والنَّف في اللاحاطة والمعميم كافي قوله تعالى فتعناعلهم أبواب كل عي وحول من عسلى التبعيض لاا شدا والغاية بدنه على الحلا وأفظ كل عن فائدة زائدة لانَّ مَا نَصْ في العموم بل يوهم ايتا البعض مَن كل فرد متعلق به السؤال ولا وجعله ود فع بأنه بعسدتسدايم كون مانعسا فى العموم هنياع ومانع وم الافراد وعوم الاصسنا ف على كل صنف منف وهمامة صودان مناوالى الاقل أشبارا لمصنف بلفظ الجيع والى الشانى بقوله كل صنف صدنف والمعسى من جسع أفرا دكل صنف سألتموه فات الاحتد باج بالذآت الى النوع والصنف لالفرد بخصوصه و قوله يمنى من كل شئ سألتموم شسماً ) بيمان لاصل المعنى لاللاء راب أى من كل افراد شئ سألتموه شسماً أومن افراد كلشئ سألقوه شمأفة وأنشيأه والمستفادمن كلة التيعيض ومن في من كل تي في عبدارة المسنفُ لا شدا الفياية (قولُه فان الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله تعالى ) يعني أنَّ من التمعيضية دافةعلى أتئ كلما يحتسا جون اليه ويطلبونه فيعطيهم فضلدبعض مممانى قدرته لانه يقسدر على افراد أخرمنه الى غيرالنهاية فحاقيل انه أتى في تعليله بمالا يساسب المعلل لان البكلام في أنّ الحاصل وعض المستؤل فكونه بعض المقسدور لا يجدى نفعاف بينانه ليس بشئ لان بعض المسؤل هو بعض المقدوروأ حدهمامستلزمللا خوفليس بيهمافرق كبركاطنه العترض والمرا دالامتنان وسانات فالقدرةما هوأ كثرعا أنعيه فهوبعض من كل وقليل من كثير فاقيل المايس فيه كشيرمعي وهم (قوله راعدل المراديما ما أقوه ما كان حقيقا الخ) يعنى المراد بالمسؤل مامن شانه أن يستنل فهو بمعنى أ ألهتماج البه وهولاينني ايتا ممالاحاجة البه بممالا يحطربا اببال وقبل انهجواب عن سؤال مقدر وهو انالانسان قديسال شيأ فيعطيه الله ذلك الشئ بعينه فكيف هدامع من البعيضية فأشار الى أن الواد الصنف الذي يحتياج اليه لافردمنه (فوله وما يحتسمل الخ) على المصدرية ضمر سألتموه لله

والمصدر بعنى المفعول أى مسؤلكم وقوله من كل شئ اشارة الى أن النوين عوض عن المضاف وقوله مأ ألموه بلسان الحال هو ما يحتاج المه وهو اشارة الى المهنى السابق وقوله و يجوز أى على هذه القراءة أن تكون ما نافية أشارة الى أنه لا يجوز على الاضافة و عبريا لجواز اشارة الى مرجو - يته لانه خلاف الخلاهر ووجهه أنها تضاف القراءة الاولى والاصل و أفق القراء تين وان فهسم منها ايتا ما ما ألمو بطريق الاولى (قوله لا تقصر وها ولا تطبيقوا عداً نواعها فضلاعن أفراد حالخ) أقل الاحصاء بألح صرواً صل معنى العديا لمصاكر العرواً صل معنى المقديا لمصاكر كان عادة العرب ولذا قال الاعشى

## واست بالاكثرمنهم حصى \* وانما العزة للكاثر

فاستعمل لمطلق العدائلا يتنافى الشرطوا لجزاءاذأ ثبت فى الشرطا لعدّونني فى الجزاء ولوأول ان تعدّوا بمعتى انتزيد واالعذائدفع السؤال أيضا وقال يعض الفضسلاء المعنى انتشرعوا فيءتدأ فرادنعمة من نعمه تعبالى لاتطمقوا عدهاوا نماأتي بان وعدم العدمقطوع يه نظرا الى توحم أنه يطاق وفسم مخالفة اككلام المصنف رحما لله تعيالي وهو أدق منه اذفيه اشيارة الى أنّ المعمة الواحدة لأعكن عدة تشاصلها فندير (قوله وفعه دلمل عني أن المفرد الخ) أورد علمه أن الاستغراق السرمأ خود اس الاضافة بلمن الحكم بعدم العدوا لاحصا وفيه نظر لأن الحكم المذكور يبتضي صحة ارادته منه ولولاه تنافيا (قوله تعالى ان الانسان الطاوم كفار) قبل انه تعلدل العدم تناهى النعرواذ اأتى بصبغني المسالغة فسه والظاهرأنه جواب سؤال مقدر وتقدره لم لراعوا حقها أولم حرمها بعضهم ولذا فسره المصنف رحمانقه تعالى بمباذكره لانه المنباسب الماقبله وقوآه يعرضها أى النفس للعرمان بترك الشسكر وقوله يجمع وعنع أى يجمع المال وعنعه من مستحقه فذاك كالحدّ جامع مانع (قوله بلدمكة) فتعريفه للعهد وقوله ذآأمن أشارة الى أن الاتمن أهل البلدة لاهى فجعله من باب النسب كلابن وناص ويجوز أن يكون الاسناد فيه مجازيا من اسناد ماللعال الى الحل كنهرجار (قوله والفرق بينه وبين أوله اجعلهذا بلدا آمنا الخ) جواب والمقدّروهوأنه لم عرف البلده في الرف البقرة وفي الكشاف أنه سأل في الاقِل أن يجعله من حله البلاد التي يأمن أهلها ولا يحافون و في الثاني أن يحرجه من صفة كان عليهامن الخوف الى ضدة هامن الامن كانه قال هو بلد مخوف فاجعله آممنا وتحقيقه أنك اذاقلت احعل هذاخا تماحسنا فقدآ شرت الى المادة أن يسمل منهاخا تمحسن واذا قلت اجعمل الخماتم حسنا فقاه قصدت الحسن دون الخباعمة وذلك لان محط الفائدة هوالمفعول الثباني لانه عنزلة الخسيروفيه أن الزمخشرى قدره في المقرة هذا الملدبلدا آمنا فلافرق منهما وأجمب بأنَّ المسؤل البلدية مع الامن وماقدره اشارة الى الحياضرف الذهن لافى الخارج بخلاف ماغون فيه واستشكل هذا التنسير بأنه ية منهى أن يكون سؤال البلدية سابقاء لى الوال المحكوث في هذه السورة وأنه يلزم أن تكون الدعوة الاولى غيرمستحياية ودفع بأن المدؤل أولا صاوحه للسكني بأن يؤمن فيسه ف أكثرا لاحوال كماهوشأن البلادوثانيا افرانة خوف عرض كمايعترض المسلاد أحمانا أوبحمل عسلي الاستدامة أو بتنزيله منزلة العارى عنه ممالغة أوأحدهما من الدنساوالا شخر من الأشخرة أوبقال الدعاء الشاني صيدر قبل استحابة الاقرل وذكر بهذه العبيارة ايمياء الى أنّ المسؤل المنشيق هو الامن والملدية توطئه فلأنه بعدالاستجابة عراه خوف وقدبني المكلام على الترقي فطلب أولاأن بكون بلدا آمنامن جلة البلادالتي هي كذلك ثم لتأ كمدالطلب جعدله مخوفا حقيقة فعللب الامن لان دعاءا لمضبطراً فرب الى الاجابة ولذا ذيديقوله انى أسكنت الخوهداميني على تعدّد السؤال وهوالطاهر من تفاير التعبير في المحلن وان قبل ماتحادهما بجعل الاشارة في هذه السورة الى مافي الذهن بعد يحقق البلدية أوقبلها وجعل هذا بلدا آمنامنل كن رجلاصالحاقدل وهو الملاغ لقوله انى أسكنت الخالا أنه لا يحني ما فدمه والحساصل أنه دعاأ ولا بأن يكون بلدا وتدكون آمنة وثانيا دعاللبلد بالامن لتحقق بلديتها ويشهدله تفكرها وتعريفها

من كل: يُ ما احتصر السيدوساً لتموه بلسان المال ويجوز أن تكون ما فافسة في موقع المال أى وآنا كم من كل شيء برسائليه (وان تعددوا نعدمت الله لا تعدوها) لا تُعدروها ولا تعامة واعد أنواعها فضلاعن لا تُعدروها ولا تعامة واعد أنواعها فضلاعن أفرادها فانهاغين شاهبة وفيه دليل على أنّ الأستغراق للاضافة (ان الانسان لعادم) نظام النعمة ما عقال شكرها أو يقال نفسه بأن يعرضها الميرمان (كفار) شد سالسكفران وقبل ظاوم فى الشدة يشسكو ويجزع كفارفى النعمة يجمع ويمنع (وادفال اراهـ برباحه لهدا البلد) بلد مكة (آمنا) داأ من ان فيها والعرق بينه وبين قوله احدلهم ذابلدا آمنا انا لمول في الأول ازالة اللوف عنه ونصمير آمنا وفي الثاني - عدله من البلادالا منة

(والمتنفون ) دهندني والأهم (أن نعمد الاستام) واسعانامنها في مانب وقرى وأجندى وهماءلى لغة نعدوا ما الهل الحاز فيقولون جندى: برووفيسه دلب ل على أن عمية الانساء شرفتي الله وسفطه الماهم وهو بظاهره لإيناول أسفاده وحد عدريه وزعمان عدية أن أولاد اسمعمل علمه العدة لا والمرابعدواالهم لهم هارة بدورون بهاويد عوم الدوار و بقولون الديث المفيث مانصينا عرافهو عندلته (رب من أو للن الدرام الناس) فالمالك سألت مناك العصمة واستعلت الدر اف الافلال المن واستاد الافلال السبسة كفوله زمالى وغرته م المدوة لديا ای سعنی) علی دینی (فائه می) لا نفي أن عنى في أمر الدين (ومن عصالي فالناعة وررحت القدران تغفرا وترحه المتدا أوبه التوفيق للموبة وفيه دلالعلى وَيْ اللَّهُ اللَّ الوعدد فرق مدنه وبين غيره (رښالي أسكنت مندر بقی آی بعض در بقی اوردر به سن ومسن ولدهنسه فان استحار مدفعه ر سیانهم (بواد غیردی زرع) به ی وادی لا سیانهم (بواد غیردی زرع) (المرافرية المنافرية المنافرية) منافرية المنافرية المنا الذي حرَّث النَّه مرض لهُ والتماون بي

(قولدبعدنى واياهم الخ)أصل الهنبأن بكون الرجل ف جانب غير ماعليه غيره ثم استعمل عمن البعد وفبه ثلات الغائجنبه وأجنبه وجنبه وهيءمن وقوله وقرئ وأجنبنى أى بقطع الهمزة يوزن أكرمنى والمرادطلب الثبات والدوام عملي ذلك وقوله فيقولون جنبني أى من التفعيل وقوله وفيه دامل الح لانه لوك ان بغ مرذلك أى بأمر طبعي لم يند طابه (قوله وهو بظاهر ملا يتناول أحفاد ، وجسم ذريته ) المراديالا حفاداً ولادالا ولاد حتى لا يكون من نسله من عبدها كما قاله ابن عيدنة لان الواقع بخلافه فقوله وجمع ذريته عطف تفسيرى واغيا كان كذلك لاقالمتيا درمن ينسهمن كان من صلمه فلايتوهم أن الله لميستهب دعام حتى يجاب بأن المرادمن كان منهدم في زمنه أوأن دعام استجب في بعض دون بعض ولا نقص فيه (قوله وزعم اين عينية رجه الله تعالى أنَّ أولادا عمدل عليه الصَّلاة والسلام لم يعبدوا الصم محتجابه) أى بهذا النصوقيل عليه ان ظاهرالا ية أنه أواد بنيه من غرواسطة ولوسلم فأين دليل الاجابة حتى يستدل بقوله واجنبني وبن مع أنّ قوله لا ينال عهدى الطسالمين فيه دليل على أنَّ فيهم من هوكذ لك وكذلك قوله ومن كفر فأمنعه مع أنه تعالى حكى عن قو يسَّ عبداتهم الاصنام فمواضع جمة فهويدل على أنه المرادمن كانرهم لات القرآن يفسر بعضه بعضا فلايرد علب أن كفرهم لايستلزَّم عيادة الامسنام مع أنه في الواقع كذلك (قوله ويسمونها الدوار) هوبضم الدال وفقعها وتجفيف الواو وتشديدها قال ابن الانبيارى وحسه الله تعياله يحيارة كافوا يدورون حواجها تشديم الطائفين بالبكامية شرفها الله ولذاكره الزمخشرى أن يقال دار بالبيت بل يقال طاف به وهو من الا داب فلايشا في وروده في بعض الا " الركاماله النووي رجه الله تعالى (قوله باعتبار السيسة) يعني أنّ اسناد الأضلال الى الاصنام مجازى والمضل في الحقيقة هو الله وقيل انهم ضاوا بأنفسهم وليس كلمجازله حتمقة وفيه نظر وقوله أىبعضى لاينذل عنى فيأمر الدين يعنى أن من تعيضمية عملي التشبيه أىكيعضى في عدم الانفكاك ويجوز جاها على الاتصالية ولا ينافيه التصريح البعضية كقوله المنا فاتون والمنا ففاث بعضهم من بعض وبه جزم الطسي رجه الله تعالى ﴿ قُولِهُ وَفِيهُ دَلَّمُ عَل أن كل ذنب الخ) أى يحوز عقلا كاتفرر في الاصول أن بففر كل ذنب حتى الشرك لمكن الدلم السمع منعمن مغفرة الكفراةوله انا لله لايغفران يشرك به الاآية وقيل انامعنى غفور بسستره عليه ورحيم بمدم معاجلته بالعذاب كقوله والتريك لذو مغفرة للشاس عملي ظلهم فلادليل فيه على ماذكره المصنف رجما لله تعالى مع أنه لم يدرأ نه بالنرديد الذى ذكره قدهدم مبنى الدلالة ولايد فعسه أنّ الدلالة في احتمال أن تمكون المغفرة ابتدا كاقبل وقبل ان أوالتنو يع والتعميم لاللنرديد يعنى أنه مطلق يتناول الوجهين والعصمان ففمه دامل على جوازمغفرة الشرك أسكن الوعمد دل على عدم وقوعه وهمذا هوالمناسب المهقام وقدم تتحقيقه في آخرا لمائدة وقال النووى في شرح مسلم التمغفرة الشرك كانت في الشرائع المتقدمة جائزة فيأعهم وانميا استنعت في شرعنا ولاينا فيه كلام المصنف وحمه الله تعالى لان الوعيد جاء في القرآن ووجه الدلالة قوله غه وررحم لانه في حق الكفرة رجاءمنسه ﴿ فَهِ لِهُ أَيْ يُعْضُ ذَرِيتِي أُوذَرٌ يَتَّمَنَ ذُرٌّ بِتِي الحُزِ)أَى من يمعني بعض وهي في تأويل الفعول بِه أوالمفعول بِه تَحْذُوف ومن ذريتي مفته سدت مسده ومريح مل التبعيض والتبين وقوله وهم اسمعيل ومن وادمنه على الوجهين وقوله ولدمنه عمه لقوله ليقمو االحوا لاسكان له حقيقة ولاولاده مجيازنه ومن عموم الجحاز وقوله فانها حجرية أىكنبرةا لحارة وقلملة المساء وهذابا عتبارالاكثرالاغلب فيها وقوله غبرذى ذرع كقوله قرآنا غبرذى عوج يفهدا لمبالغة في أنه لايوجد فيه ذلك لان معناه ليس صالحاللزوع وليس صالحا للعوج فالذاعدل عن مزروع وأعوج مع أنه أخصر وهذا يما ينبغي النبه له وأشار اليه في الكشاف وشروحه (قوله الذي حرّمت المتعرّض له الخ) قال الزمخشري وقيل البيت المحرم لأنّ الله حرّم المعرض له والمهماون به وجهلما حوله موما لمكانه أولانه لم يزل ممنعا عزيزا يها به كل جساركالشي المحرم الذي حقه أن يجتنب

أولانه محترم عفليم اللزمة لايحل انتها كهاأ ولانه سوم عسلي الطوفان أى منع منه كاسمي عتدة افذكر في وجه تسحمته به أوبعة وجوه بنها على أنَّ الحرمة المتعظم أوالحرمة الشرعية وأنه حقيقة فد. به أوباءتمار أمرآخروا لمسنف رجمه ألله تعالى لما وأى نقارجا أدوجه فماذكر وقوله ولذلك سمى عندقاأى لانه أعتن من الطوفان وقيل القدم، (قولد ولودعا بهذا الدعاء الخ) جواب لوقولة فلعله بنا عملي أنه قد يقترن بالفاءأى النثبت أنه دعاالخ فامله وفي نسيخة ودعابدون لووهي ظاهرة والمقصود فوجيه فوله صسلي الله علمه وسلم عند بيتك المحرم فآنه انما بني بعد ذلك فلا يكون الاسكان عند موساصله أت الاسكان عند موضعه وكونه موضعا أماماء تسارما كان لانه كان مينيا قماه الصحفينه رفع وقت الطوفان أوباعتبار ماسيول المه لانه شاه بعد ذلك في مكانه الآن (قوله دوى أن هما جرالخ) هو بفتح الجيم اسم أم اسمعيل علمه الملاة والسلام وفوله كانت لسارة أي ملكا وجارية لهاوساوة امر أة ابراهم عاسه المسلاة والسلام وقوله فغارت بالغيما المجمة من الغيرة وهي معروفة وقوله فناشدته أى أقسمت علمه أوطلمت منه الحلف على ذلك فحلف الها وآخراجها كان يوحى من الله لابمجرّد رعايتها وجرهم بضم ألم يم والها وسكون الراءالمهسملة يحتمن اليمن وهمأمها واسمعيل عليه الصلاة والسلام وكانوا نرب وأمن ديارهه القعط أوويا وقصتم وقصة زمزم مفصلة في أقل سرة ابن هشام وهذا مروى في العفارى عدناه أيضا (قوله وهي منعلقة بأسكنت أى ما أسكنتهم جذا الوادى الخ) أى الجاموا لجرور متعلق بأسكنت المذكور بدلىل قوله وتوسيطه الخ وعلى هدذا فالمصرمة فادمن السسياق لانه لماقال بوادغ سردى زرع نفي أن بحكون اسكانهم لاحل ازراعة ولماقال عند سندان المحرم أثبت أنه مكان عبدادة فالماقال ليقيموا أنبتأن الاقامة عنكده عبادة وقداني كونها للكسب فجاء المصرمع مافى تكرير وبنامن الاشارة الى انه هوالمقصود وهذا معني لطيف ولايشافيه الفصل بقوله رينا لانه اعتراس لتأكيد الاول وتذكيره فهوكالمنه علمه فلاحاجة الى ماقدل اله منعلق بأسكنت مؤخر مقدر غير الا ول وأنّ المصرمستفاد من تقديره مؤخرا كارجه بعض الشراح وعندمالك وسهانقه تعالى أن التعال يفيدا المصرفانه استدل بقوله اتركبوهاعلى حرمةأ كاها كابيزنى أصواهم والباقع القفرالذى لأشئ فيه وقولهمن كلمرتفق ومرتزق متعلق بالبلقع لتضمنه معنى الخالى وهميا يحقلان المكان والمصدرية والارتفاق الانتفاع كا بقال بكرمان أنق وتحملي سودد لذأرتفق ومرافق الدار المتوم أوالمطبخ (قولد وتسكر برالنداء ويوسيطه الخ ) اعتذار عن اعادته والفصل الذي تمسك يدمن قدَّرله متعلَّقًا آخُر السَّارة الى أنَّ النسداء لنا كمدالاول فلاعنع التعلق ولايرد ذلك أن الندا الهصدر الكلام فكمف تعلق ما بعده بما قبله ولا بد من تكرير النسدا وللآشعار بمباذكره فانه لوتوسط من غسير أن يذكراً ولالم يشور بانها المقصودة من الدعاء السابق وكذالولم يتوسط (قوله وقيل لام الامراخ) هي على الاول جارة والفعل منصوب بأن المقدرة بعدها وعلى هذاهى لام الأمر الجازمة والامر للدعاء وقوله كانه طلب منهم الاقامة اغياقاله لانه شاحل اغدا ارجودين صصهافى سائوا لاموروأ يضاا ادعق هوالله فكان الظاهر أسناده ادوالسؤال من الله مأخوذ من قوله ربنا فيكانه قال باربسا وفقهم لا قامة الصلاة وخمه الانها عود الدين (قوله أى أفئدة من أفددة الناس ومن للسعيص) قدم هذا لاته أظهر وقدر من أفددة الناس ليدل عدلي عدم المموم المذكور بعده لانجمع الافتدة بعض الناس لابعض أفتدة الناس وقوله لازدجت بناعلي الظاهرمن اجابة دعائه وكون الجع الفاف بفيد الاستغراق (قوله أوللابتداء كفولا القلب من سقيم) أى المعنى نشأستم هذا العضومن جهتي وقبل عليه اله لايظهركونه الاشدا الانه لافعل هنامبتدأ منسه لغياية ينتهسى اليهاا ذلايصح ابتدا وجعل الافشدة من الناس وردبأن فعل الهوى للافتسدة ميتدأ به لغيابة ينتهى البهاأ لاترى الى قوله البهسم وان لم يتعديز حسكون من في الاستية والمثمال لاحتمال النبعمض احتمالاظاهرا وأوردعليهان الأبتدا فيمن الانتسدائية انساهومن متعلقها لأمطلقاوان جعلناها

أولم والمعظم المنعام المالية المالية أومنع منه الطوفان فلميستول عليه ولذلك سمىء والمال والمالة المعالى المالية البه روىأنها برطنت الماروفي الله عنها فوه بتمالاس الهيم المسال الم المسال الم المسال المسال المسلم المسل المحلون المعالم المعالمة المعا الماستدن الماستدنة وَأَحْرِسِهِ مِلْ الْحَالِيَ وَمِنْ مِكَةً فَأَظْهُولَنَّهُ عَنَّ لَا لَيْ أَرْضَ مِكَةً فَأَظْهُولَنَّهُ عَنّ وسنانم ترهم وانم لم ورا نقالوالا لمد الاعلى الماء فقصدوه فراوهما وعندهما و المنافية ا في ألما تنافقه على (ويناليقه و الصاوة) اللام لام ك وهي منعلقة السكنت أى ماأسكنتم بر المرافعة الداءونوسيطه لاشعار بأنهاا اقصودة الدان من استانم عنه والمقصود من الدعاء توفيقهم الها وقديل لام الامروالمراد هو الدعاملي برقامة العسلان كله طلب منهم الاقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم الما (فا معدل أفد دون الناس) أى أدهد من أقد لدة الناس ومن للشعبض ولذلك قبلوقال أفتادة الناس لازدمت علب فارس والروم وعلى البهدود والنصارى م والاستالة

متعلقة بتروى لا يظهر لنا خيره ولتوسيط الجمارة الله قال قال قال قالا يضاح اله قد يكون القصد الى الابتداء دون أن يقصد النهاء مخصوص اذا كان المهنى لا يقتضى الاالمبتدا منسه حسكا عود با نقه من السيطان وزيداً قضل من عرو وقد قبل التجميع معانى من دا رقعلى الابتداء والتبعيض هسالا يظهر في مقصود بالا فادة فلذا جعلت الابتداء والطرف مستقر للتفخيم كان مسل القلب نشأ من جلسه مع أن مقصود بالا فادة فلذا جعلت الابتداء والطرف مستقر للتفخيم كان مسل القلب نشأ من جلسه مع أن مبل جلة كل منص من جهة قلبه كان مقصود بالا فادة فلذا جعلة قلبه كان مقصود بالا فادة فلذا جعلة المدن كله والى من جعلة كل منص من جهة قلبه كان مقم قلب العاشق نشأ منه مع أنه اذا صلح المدن كله والى هذا فعل الحقق ون من شراح السكناف لكنه مع في عامض فقد دره وقولة أفتدة تاس فه وق المهن المناف المن

فقال بمنسهم اتالاشباع مخصوص بضرورة الشبعر فيكنف يقرأ بدفي أفصح البكلام وزعم أنه قرآ بتســهــــــا الهمزة بين بين فظنها الراوى زيادة يا • بعد الهمزة وآيس بشئ فات الروآية أجل من هذا ( قولمه وقرئ آفدة) أى بم مزَّ محدودة بعد ما فالمكسورة بوزن ضاربة وهي محقلة أن تكون قدمت فع أالهمَّزة على المفياء فاجتمرهم زنان ثمانيته ماساكنه فقليت ألفا فوزنها أعفلة كإقبل في أدورجع دارقليت فسيه الواوالمفهومية همزة تم قدمت وقلبت ألفيافصارآ درا أوهي اسم فاعسل من أفدياً فديموني قرب ودنا ويكون بمعنى عدل وهوصفة جماعة أىجاعة آفدة وقوله أفدت الرحدلة أى الارتحال وعبلت مبنى للحبهول (قوله وأفدة) أي يفتح الهمزة من غدير مدّوكسر الفان بمدها دال وهو اتماصفة من أفد بوزن خشنة فكون ععنى آفدة في القراءة الاخرى أوأصة أفندة فنقات مركة الهمزة لما قبلها ثم طرحت قو له وإن كان الوجه فيه اخراجه ابيز بين الخ) تسع فيه الزيخشرى وقد قيل انه يخالف لاهل الصرف والقراآت أما الاول فلانم م فالوااذ أنحركت الهمزة بعدسا كن صيح تبق أوتنقل حركتها الى ما قبلها وتحذف ولايجوز جعلها بيز برلمافيه من شسبه التقاء الساكنسين وآ مأالناني فلقوله في النشر الهمزة المتصركة بعدحرف صحييرسا كنكسؤ لاوأفندة وقرآن وظمآ تنفيها وجه واحدوهوالنقل وحصيي فيه وجه ان وهوبين بين وهوضعيف جدّا وكذا فاله غيره (قوله نسرع البهم شو فاووداداالخ) تهوى هوالمفعول الشاني لاجعل ومعناه تسرع وتعديته باللام وانماعدى بالى لتضنه معنى تمسل وهومعني النزوع أي المسل وهومتعدّ وفيه نظر لانّ مصد وءالنزاع قال الصولي نزعت عن الاحريزوعااذا كففت ونزعت الشئ ترعافذا أخرجته وترعت الى أهملي نزاعا اذا اشتقت ومات ولذا عيب عملي أبي نواس قوله واذانزعت عن الغواية فليكن \* قددًا لـــــ النزع لاللناس

وقوله مع سكناه مالخ انسارة الى أنّ المقدود جلمها من غير الادهم \* (تنبيه) \* في هذه الآية بلاغة عيبة حث جعل القاوب نفسها تهوى وفي معناه قات

كاامرى يسدل انسامه وعشى المه القلب قبل القدم

(قوله تعاسرنا كالعاطلتنا) يشيرالى ان ما مصدرية وأنذكر العان بعد عام السرايس عستدول الا المرادس عسد ولئلان المرادات واؤهما في عله تعالى كامر تحقيقه غير مرة وهذا معنى قول الزيخ شرى تعسلم السركانعلم العلن علما لا تفاوت فيه لان غيرامن الفيوب لا يحبب عنك لاخلاف بينهما كانوهم وقوله وللعنى أى المقسود من فرى النظم هذا وقوله مناصلة أعم لا ناقد فغفل وقد لا تعرف المسلمة وكونه مطلعا عسلى أحو الشا يقتضى عدم الماجة الى العلب لان ظهور الحال بغنى عن السؤال كا قال السهروردى وعنه في الشكوى الى الناش أننى « عليل ومن أشكو البه عليل

أى أخد و أسوق أهشام أخد و فيات عنه المهدالهمزة وقرىآفدة وهويحتمالان بكون مقلوب أخد و كا دونى أدون أن بكون اسم فاعل من أفدت الرسلة الخاجلت أي ساعة يصلون نحوهم وأفدة بطرح الهمزة المتنفيف وانكان الوجه فيه اغراجها بين بين و يجوزاً ن يكون من أول (جوى البهم) نسرع البهمشوفا ووداداوقري تهوى على النا المفعول من هوى السه وأهوا مفعه وتهوى من هوى يهوى اذا أحب وتعديمه بالى لتضميد معنى النزوع (وارزقهم من النمرات)معسكاهم وادبالانكان فيه (العلهم بتكرون) علامالنعمة فأجاب الله عزوجل دعونه فجمله حرما آمد العجي البه عرات كل يئ مى نوسد فعه الفواكه الربيعية والصيفية وانكريفية في ومواسه (رينا الله تعلماً عنى ومانعان) تعلم سرنا كا نعلم علنه ا والمعدى انان أعمل بأحواله با وسالمها وأرسم بنامنا بأنفسسنا فلاساسسة لناالحو الطاب لكاندعوك اظهاطالعسوديك وافتقاداالى رحتك واستجالالتيال

Jaich.

وينعنى الشكوى الى الله أنه \* عليه بالشكورة قبل أقول

(قوله وقبل ما يخفى من وجدالفرقة الخ) قام وصولة والعائد محذوف والوجه بفتح فسكون الحزن والمنتج وقوله والتوكل أى ذكره أو أثره لا ته بعناه لا يحسن والخبأ بفتح اللام والجميم والهمة مقصور بعنى الالتجاه وقوله تعالى وما يعنى على الله الخاصات وهو كالدامل على ما قبله أى لا يعنى عليمه كلمه الومن كلام المواله السرواله الن وقوله والسلام على الالتفات وهو كالدامل على ما قبله أى لا يعنى عليمه كلمه الوم في هدام السرواله الن وقوله و السلام على وأنا الماروالم ورحال كقوله أن على بعنى مع وأن المحاروالمجرور حال كقوله

انى على ماترين من حجير \* أعرف من أين يؤكل الكتف

ويصير جعل على بعضا ها الاصلى والاستقعلا مجبازي كما قاله أبوحيان وكلام المستف رجه الله تعمالي يحتملا ومعنى استعلائه عدلى المكبرأنه وصلغايته فكانه تعبا وزه وعلاظهره كايفال عدلى وأس السسنة أى في آخرها فلا برد عليه أن الانسب حين تذجه ل الحكير مستهليا عليه كعلى دين وذنب الماهور أثره في الرأس باشته الشيبه ويصع ابقاؤه اعلى معناها بمعنى مسقراه فَكَاعَلَيه وقوله لما فيها في نسطة فيهأى الكبروة ولهآ لاته أي نعمه والضيرالماف المقه وقوله روى الخهوروايه وقبل لاربع وستين وأسحق علمه الصلاة والسسلام لسميعين وقيل لم يوادله الابعسدما تة وسبع عشرة سنة ( قوله أى لجميه) فهوهجاز كافي معم الله لمن حده فان السمع بعني المقبول والاجابة وقوله وهومن ابنية المبالغة المعاملة عمل المفعل هذا مذهب سيبويه رجه الله تعالى اذجعل أمثلة المبالغة تعمل عمل اسم الضاعل وخالفه كثعرمن النصاةفيه فهومضاف لفعوله انأريديه المستقبل وقيل انه غسيرعامل لانه قصديه المناضي أوالاستمرا ووحوزالز محشرى وتبعه المصنف وحه الله تعالى أن يكون مضا فالفاع له المحسافين فأصله سمسع دعاقره بجعل الدعاء نفسه سامعه الوالمرادأ فالمدعو وهوالله ساسع قبل وهو بعدد لاستلزامه أن تصاغ الصفة المسمة من النعل المتعدى وهوقول للفارسي لكنه شرط في اضافتها الى الفاعل عدم اللبس فكوذيه ظالم العبيد اداعلم أتاله عبيداظ لمين وهنا فيه الالباس نتف لان المعنى على الاستناد المجازى وهوكلام واملان المجاز خلاف العاهر فاللبس فيه أشدة وكذاما قيل ان عدم اللبس اغمايشترط في اضافته الى فاعله على القطع وهوضعيف جدًا وقوله وفيه اشعار أى في قوله سمسع الدعا جعني مجسم وذلك توله رب هب لى من الصالحين في آية الوى وذ مسكر حده سان لانه كان من الشاكرين وقوله المكون - تعلق بقوله وهب ونعامل الكونه بعد دالمأس (قوله معد لالها) فيصحون مجازا من أتت العوداد اقورتسه ومواظباهن قامت السوق اذا تفقت فأقنها كامر في سورة المفرة ولذاقه ل لوعطفه بأوكان أولى وودبأنه جعله قيد اللهمني الاقول مأخوذ امن صيغة الام والعدول عن المعل كَمَا أَنَّ الآوَل من وضوعه فلا يلزم استعمال اللِّفظ في معنيين مِجِيا زبينَ (قُولِهُ عَطْف على المنصوب) أى مفهول اجعل الاول وهوفي المقيقة صفة للمعطوف أي بعضا من ذريتي ولولاهذا التقدير كان ركه كا وقوله تقبل مبادى فالدعا معنى العبادة المستنه كإن الانسب أن يقال فيه دعا وناسيا تلذ (قوله وقد تقدم عذراستففاره لهما الخ )قفه وتفس له في آخر التوية لكنه قدل علمه ان الذي مر استغفاره لابيه فقط وقدعال المسن رجه المدتمالي الأأمه كانت مؤدنة فالاعتماج الاستغفا والهاالى عذر وقيسل ال المصنف وسه الله تعالى لم يشبت عند مذلك وأن مراده أن عذوا سيتغفار مله ملهنا عسايها وق العسفر عن استِغفاد - لا يدوكون المراديو الديد آدم و-قا - في غاية البعد فانه النسب الواسع (قوله يشب النا) أى القمام بجازهن المعقق والكبوت المامر سدل أواسيتمارة من عام المدوق والطرب وغوه أوديه الحسماب برحل فأتم على الإسستعارة المكنسة وأثيت له القيام على التغييلي أوالمواديقوم أعلى الميهاب غذف المضاف أوأسند السه مالاهسار عايرا وقوله وأسند السره كذا وقع في النسخ والناه مران يقول

وقد ل ما تقد في من وحد رالفرقية م المنافرة وتبكرير الداء المبالغة في النفرع والليا الدانة تعالى (وما يخفى عملى الله من على م الاف ولاف العمام) لان العالم بعملم قالاض ولاف العمام) دانی بستوی نسبته الی طرد علوم ومن دانی بستوی نسبته الی ط الاستفران (المدنعة الذي وه مال على المدنعة الم الكبر) أي وُهُ بلي وأنا كبيراً بس من الوادقيد الهنة بحال الكراسقطا علانهمة والمهارال فيهامن آلاته (المعمل والمعن) معى أنه ولاله اسمعيل لأسم وأسعينسنة واسعن المائة وتنى عشرة الذرب و مسئالية المعامة المعالمة الم المائك وادااعتد بوهومن أبنية المالغة الماملة عمل الفعل أصيف الحامدة الماملة عمل الماملة عمل الماملة عمل الماملة عمل الماملة ناعله على استاد السياع الى دعاه الله تعمالي مل الجاز وفي عاليه وماليه ومأل ى نام الم الم ووهب له سفرله هـ من ما وقع المأس منسه أبعد ون من المبدل النعم وأسلاها (وساسمائي مقي الصاوة) معدلا الما والله عليها (ومن ذرين) علما على المنصوب في اسعلى والسعيص العلمه ع علام الله أواستقراء عاد نه في الام الماضه في اند بكون في در ته كذار (دينا وته بل دعام) واستعبد على أورت أعلاق (رية الغفر ن ولوالدی ) وفری ولابوی وفاد نقد معدد استففا وماء مارقدل أداد بهماآدم وستواء (وللمؤمنسين يوم يقوم المساب) بنبت ومن القيام على الرحم ل كقولهم والمربعلى ساق أوبة والمده أهله الله المال وأستداليه والمه والمالية

أوأسندلائه اذا اعتبرا لمذف لاتكون الجهازق الاسنادآ والواو بمهق أو ووتعرف نسحة أو وه يظهم : (قوله خطاب لرسول الله الخ) ذكر في هذا الخطاب وجهين الاقل أن يكون للني صلى الله على موسل وقدمه لائه الاصل المساد رلتكن لما كان علمه العلاة والسلام أعلم الناس بالله فهو لا تسوّر . نه حو الزّ الغفلة أقله الزيخشري ويبهين وهي ف المقيَّة ثلاثة أولهما انَّ المرادية تقبيته على ما هوعليه من عدم ظن أنَّ الغة له تعسد رمَّن الله كقوله ولا تدعُّ مع الله الهاآخر أى دم عسلى ذلكُ وهو يجساز كقوله ما يهساً. الذينآمنواولايخني مافيه لاخلابيوهممنه عدم الدوام علمه ولذاقال المدقق في الحسك ثنف الأفسيه أركاكة يصان المتنزيل عنها وثانيهما افالمرادمنه على طريق الكناية أوالجماز ورتبتين الوعدد والتهديد والمعنى لاتحسين القه يترك عقاجم العاغه وكزمه بل هومعا تجمعلي القليل والكثير أوهو استعارة تمثيلية أى لا تحسينه يه املهم معاملة الفافل عمايعماون فانه يعاملهم معاملة الرقيب الحاسب على النقيد والقطمه فقوله والوعدد الخهوالوجه الشاني فاماأن تكون الواوفيه بمهني أوكماقيل أوتبتي على طاهرها يئاء على أنه لاحظ ركاكة الوجه الاولف الكشاف اعدم مناسبة عاقام النبوة فعله مع الوجه الثانى وجهاوا حدالية بأن غبوز بلاقعسن عردم على عدم المساب تمجعله كناية عن الوعسدلانه لاينهى عَمَالايتُموّرمنّهُ كَاذَكُره يعض المتأخرُ بن وهوالاحسن (قوله من أنه مطاع الخ) بيانَ لما أى امن تيقن أنه مطلم وقوله بأنه معاقبهم اشبارة الحامل وقوله لامحالة مأخوذ من الداكد بالنون المشددة (قوله أواسكل من يوَّ هم غفلته )عطف على قوله لرسول الله أي الخطاب المس للرسول صلى الله عليه وسلم بل الكلُّ من يتوهم ذلك فهوا فمرده من ولا يحتماج حمنتذالي تأويل الغذلة الحريها على مافي أنفسهم وقوله وقمل اته تسلية للمظاوم وتهديد لأظهام فاظعاب أيضا اغيره عين لات النهاس بين طالم ومظاوم فاذاسمع المظاوم أنه تهلك عالم يفعل الطالم منتقم منه تسلى بذلك واذا سقعه الظالم ارتدع عماهو فيه وفي الكشف آنه تأبيد للوجه الثانى ويجوزج يانه عملي الاوجه اذتقه يراختصاص الخطاب يه علمه الصدلاة والسلام أيضا لايخلومن التسلية والتهديد للفريقين وفسه يحث وقوله يؤخر عذابهمأى ايقاع التأخير يحارأ وهو تتفدر مضاف (هو لدنشخص فعه أيصارهم الخ) يعني أنّ الالف والام للعهد لاعوض عن المضاف قبل ولوحلاعلى العموم كان أباغ في التهويل وأسلم من التكرير ووجهه أن قوله لاير تد اليهم طرفهم على تفسعه بمعناه فاذا بععل الاقول إسان حال المناس كالهم والذاني أسان حال هؤلاه خاصة كأن في ذكره فائدة وان كان لايسلم من المسكر اردأ ساوحكان المعنف رجه الله تعالى اختاره لانه المناسب لما يعده وأن السكر رالتأكيدلازم علهما كاقيل وسمأتي مارده (قوله قلا تقرف أما كنها من هول ماتري) المفاهر أأنه جعله مأشوذا من شخص الرجل من بلنه اذا حرج منها وهوأ حد معانيه المله كورة فيداللغة فأنه يلزمه عسدم القرار فيهاأ ومن مخض بقلان اذا وردعله أمر مقلقه كإفي الاساس فياذ كره معدمين كونهما لاتطرف المقتضى لقراره أيكون بيا فالحسال آخروا نهسم لدهش يتهم تارة لاتة وأعيينهم وتارة يبهتون فلا تطرف أبصارهم وجهل المالتين الملنا فيتن لعدم الفاصل كلنوه اف حل واحد كقول احريحا القيس مكر غرّ مقبل مديرهما 🔹 كجلود معفر حطه السمعل من عيل

(مقنعى رؤسهم) رافعها (لارتدالهم طرفه-م) بل بقت عموم-ما المصد طرفه-م) الربقت عموم-ما المحلون الاتطرف أولار-م المهم نظرهم فسنطرون الما أنف-هم (وافتدتهم هواه) خلاء أى الما أنف-هم (وافتدتهم هواه) خلاء أى الما أنف عن القهم الفرط المسرة والدهند وسند بقال الاجدق وللسان فلسدهواه

ئىلاراى. بەولاقۇ، قالزھىر ئىلاراى د. بەولاقۇ، قالزھىر ومن التلك ان حق عقواء ه وأنذر وقبل عالية عن الليمناوية عن اللق(وأنذر الناس) باعد (يوم أنهم المداب) يعنى يوم القيامة أويوم الموت فاندأ ول أيام عذا بم وهومفعول كانلاندم(فيةولالاينظلوا) بالندلا والتكذيب (دينا أعرفال أج-ل قريب) انوالعسذاب عنا ودُناالی الدنیا قریب) وأمهانا الىحسة من الزمان قريب أواخر آسيالنا وأبقنا مقسار مانؤمن بكونجيب دعوتك (نيب دعوتك وتتبع الرسال) دعوتك (نيب جوابالام وتطير الولاا فرني الماجل عرب فاصدّى وأكن من الصالمين (أمام تكونوا أقعم من قبل مالكم من ذوال) على ارادة القول ومالكم جواب القدم باه مانظ اللطاب على المنابقية دون المسكامة والعنى أقسهم أنسكم الون فى الديالاتزالون ما اوت ولعله-م أقسموا بعلوا وغرورا أودل عليه عالهم مدث بنواشد بداوا ماوا بعيدا وتبلأق حواأنهم لاستضاون الى دارانرى وأشهماذا مانوالأرالون عن المشالسالة الى سالة أسرى كقوله وأقسموا بالقسمه وأعانهم لايبعث اللمه ن يمون ﴿ وَيَكُنُّمُ فِي سَاكُنُّ للذين ظلوا أتفسهم) الكفروالم اصي كماد وغود وأصلسكن أن يدرى بنى كفر وغنى وأقام وقديستعمل ععنى السوى فيجرى عيراه كفوال كنت الداو (وسين لكم كف فعلنا بهم) عانشاهدونه في منازلهم من آماد مازل بهرم ومانوا زعندكمن أخبارهم (رضرينالسكم الامثال) من أحوالهم

الله أن وأوثرت الفعلية اعدم استراره فلاردعليه وهم المتكرار وقدم وما منه مافيه والاهطناع معسناه الاسراع في الشي قال « اذا دعا ما فأهمه منالدعونه ، والبه أشار المعسنف رحسه الله تعالى بقوله أو تعالى بقوله أو مسرعين الى الداعى وقيسل مهذاه الاقبال بالنظر كاذكره الراغب والميسه أشار بقوله أو مقبلين الخ وقال الاخفش رجه القه تعالى انه الاقبال على الاستماع لقوله

ندخسله مهط عين الى السماع . وموم فيه أهط ع وهطع وكل معانيده تدود على الاقبال كاذكره المسنف رجها لله تعلل لانه لا ينفك عنه (قوله را نعيها) هذا هوالمشهور وقيل انه من الاضداد فيكون بمعسنى رفع رأسه وطأطأها وقوله بل بقيت سونهم شاخصة لاتطرف الخ الطرف في الاصل تحريك الجفن ثميج زبه عن النظروالمعسين نفسها ولماكان النساظر يوصف إرسال المطرف وصف برد الطرف والطرف بالارتداد كماسيأتى في سووة النمل نعدم ارتداد المطرف اماع سدم ادتداد تصويك الجفن فالطرف بمعناه الحقسق وهوكنآية عن بقاء العين مفتوحسة على حالها أوبمعنى عسدم ارتداد النظرالى أنفسهم فهو بالمنى الجازى (قوله تعالى وأندتهم هوام) بعنى بالهوا الخالى وهو مصدر والزاأ فرد والمراد أنهم أدهشته مخلت قلوبهم من العهل والفهم كايقال هوا القلب الجيان ظلومهن الراى والقوة وتفسيره المصدوباسم الفساعل بيسان العصى المراد منه المصيح للعمل فلاينساق المبالغة في جعله عين الخلاء (قه له من الظلمان جؤجؤه هوا) هومن قصيدة إلاهـ مر وأقوله ، كانّ الرحـ ل منها فوق صمل يصف ناقته بالسرعة في السيروتشيهها بالنعام وهو توصف الجدين والخوف وسرعة المشي فاذاخاف كانأسرع وأجدف السير وقيل الديصفها بعدم الفؤة والغلمان بالظاء المجدة كغلمان جعظليم ويضم وهوذكرالنعام وجؤجؤ بجيمين مضمومتين وهمزتين أوواوين الصدر والسعل بالصادوالعسين المهملة المسغوال أس وهومن صفة النعام ورسل الناقة وقوله وقيدل الخمرضد الاق الاول أنسب بقسام الحيرة والدهشة (قوله وهومفعول نان) أى هوله ومافيه فالايقاع عليسه مج ازى أوهو يتقسدير مضاف وقوله بالشرئذ لات الشرك ظلم عظلي والتكذيب هوتكذبب الرسل عليهم العسلاة والسدلام وقولة أخرااه ذاب يعنى أنه تجوزف النسسة أوفسه تقدير مضاف وهوناظراني كون المراد بالبوم يوم القمامة وقوله وردنا اشارة الى أنه تضمن معنى الردوأ ت المراد بالاجه ل مقدار من زمن الحماة في الدنيا. وقوله وأمهلنا الخعطف تفسيرعلبه وقوله أوأخرآ جالنا كاظرالي أن المراديوم الموت وقوله ونظيره أى فى المعنى لا فى الاعراب (قوله على ارادة القول) أىء لى تقدير القول والمعطوف عليه بالوا ووقبل قوله أوالملاقبل مالكم كايتوهم والتقدير فيقال الهمأ طلبتم الات هـذاولم تطلبوه اذأ قسمتم والقسائل هواقه أوالملائكة توبيخًالهـم والقول بأخْهـم أقسه زأامًا على ظاهر ملائمـم قالومين الجهل والغرود أو هو باسان الحال ودلالة الافعال كاأشار المعالمسنف رسيما لله تعالى وقوله ومالكم جواب القسم وقبل هوايدا كلاممن الله جوايا لفولهم ربنا أخرفاأى مالكم من ذوال عن هذه الحال وجواب القسم الابيعث المهمن يموت وقوله دل الخوالاقسم حقيقة وقوله وقسل الخفكونون دهر يغمنكرين البعث والزوال المراديه إلزوال عمايعه الموت لاعن الدنيا كانى الاقل وقوله على المطابقة الخ أى أق بالخطاب فى كم اطابقة الحدكاية وقوله أقسمتم ولوروى المحسكي القيال مالنا وهما جائزان (قوله وأصسل سكن أن يعدى بني الخ) أى أصل معنسا وقروبت من السكون فيذمذى بني لكنه نقل الى سكون خاص فتصرف فمه وجعل متمدا بنفسه كدو الداروا سنوطنها وغني كعلم بعنى أعام ومنه المغنى فقوله وأخام عطف تفسيرة (قوله وتسن لكم كنف فعلنا بم) سن فاعل مضمر يدود على مادل عليه الكلام أى حالهما وخبرهم ونحوه وكيف في محل نصب بفعلنا وجلة الاستفهام ليست معمولة لتبين لانه لايعلن وقيل الجله فاعل تبعن بناءعلى جواز كونه جله وهوقول ضعيف للمكوفيسين وقدمز ف قوله تعالى ثمدا الهممن بعدماراوا الآيات السحننه وقولهمن أحوالهم أى بينا لكممن أحوال الامشال فالاحشال

جه مثل بمعسى الشسبيه وهوتشبيه للعبال بالحال والمقصود تشبيه ذويه ابذويها وقوله أوصفات إلخ فالامثال بعع مندل عفى المسفة الغربيسة العبيبة كامر وقوله فعلوا وفعل بهم أى في الدنيا ( قوله المستفرغ فيهجهدهم ايقال استفرغ جهده اذآبذل طاقته ومقدوره فهو استعارة ومكرهم منصوب على أنه مفعول مطلق لأنه لازم فدلا لته على المالغة لقوله وان كأن مكرهم الزلالات اضافة المصدر تفسد العموم أى أظهروا كل مكراهم أولان اضافة كالااضائله وأصل التذكير لافادة أنهم معروة ون بذلك وقوله لابطال الحق لان المكرلا يكون في الحير ( قوله فهو عبازيهم) لأنَّ ذكر علم الله و نعو ممن كما به الوغرها يكنى به عن الجازاة وقوله ما يكرهم فهو مصدر مضاف المف عول لكن أبو حمان رجه الله تعانى اعترض عليه بأن مكرلازم لم يسمع متعديا وقد صرح أهل الغة بأنه انما يتسعدي بالسا بخالاف الكيدفانه متعد بنفسه وقديقال انة متعوز يه أومضمن معدى الكيد أوالحزاء واطلاق المكرعلي الله حينت ذاتمامشا كلة أواستجارة لجزائهم من حيث لايشعرون وقوله وابطالاله لم يجعله أن المساحة قرؤا بكسرائلام ونصب تزول والكسائي بفته ها ورفع تزول فالكسر اتمالان ان نافعة والاملام الجود الواقعية يعددكان المنفسة وكاناتما تاتة والمعدق يحقد مكرهم وأنهما كأن استزول منسه الشرائع التي هي كالجيال في النيبات والنوة ويؤيده قراء ما كان مكرهم أوناقسة وخبرها محسذوف أوالمبار والجرورعلي الخسلاف فسيه أوان مخففة من النقيلة وقدرل انهاشه طية وجوابها محذوف أى ان كان مكرهم معدد الازالة الجبال فانه مجازيهم عليه ومسلله وأتما الفتح ففيه وجهان الاول أنَّ الدمخيفة من النقيلة واللام هي الفارقة والشاني أنها نافسية واللام عمني الأووريُّ كادبالدال وقرعً النزول بفتم اللامين وخرجت على الهدة جاءت في فتح لام كي هدند الحاصل ماذكر. المعربون هنا فقوله مسترى آسم مفعول من سوا معمني صفعه وأصل معناه حعله سواء اشارة الى أنّ كان مذوفة الخبر والحار والمجرور متعلق به وقدمر جواز كونما نامة والظاهر أن ان عنده شرطمه وصلمة على الاختلاف فى واوها وتقدير جوابها وغيره ذهب الى أنها مخففة من النقيلة والمعنى أته عظم مكرهم واشتذفضرب زوال الجبال منسه مشلاالشذنه أى وان كان مكرهم معدد الذلك كافي الكشاف وفال ابن عطمة رحما لله تعمالي يحتمل عندى أن يكون معنى هذه القراءة تعظيم مكرهم أى وانكان شديدا يفعل لتذهب به عظام الامور فان عنده معامخ غفة من النقدلة كاف الدر المصون واللام مؤكدة للنني فهي لام الجودكا أشار البه بالآية المذكورة وقوله ونحوه أى من الشرائع والتوحيد وزوال الج المثل أى استعاد ، تمنيله تنسه على أنه في الرسوخ والنبات كالجبال الراسية وعلى الاوَّل الحال يمعناها المعروف فالجيال استعارة وقوله وقرأ الكساف أي بفتح اللام الاولى ورفع الشانيسة فالحمال على حقيقتها وقوله الفاصلة أي الفارقة بين ان المختفة والنافية كابين في النعو (قو لهومعناه [تعظيم مكرهم الخ) كمانى الشرطمة وقدمة تقريره ويقمة كالامه ظاهريما قررناه المث فان قلت كونها أنافية يتنافى قراءة الكسانى المنبثة لدلالتهاءتي عظيه مكرهم ودلالة كونها نافيسة على حقارته قات أجدب عنه بانَّ الجبال في قراءة الكسائي بشاربها الى ما جاميه النبيُّ صلى الله عليسه وسلمن الحق وفي أغيره على حقيقتها الاثعارض اذلم يتبر ارداعلي محدل واحدانها والبيانا وردبأنه اذا جعسل ايات الله شبعهة مالحمال في الشات كأت غلها بل أدون منها فأذان إزالته اباهما النسفي إذا لقسه جبال الدنيما مالطريق الاولى فتنافى ازالته الماحيالله الته بقرامة البكساقة فالاشكال باق بحياله (قلت) هذا غيروارد الاقالمشيه لايلزم أن يكون أدون من المشيميه في وجه الشبه بل قد يكون بخلافه لكون المشبه به أعرق وجه المشبه وهناك ذلك لا تأثموت الجيل ومرفه الغي والخركي بخلاف الحق ولوسلم فقد يقدرعلى اذالة الاقوى دون الاسترلمانع كأشعراع يقدر على قتل أسدولا يقدر على قتل رجل مشبه به لامتناعه

أى سالكم أنسكم سلهم في الكنه رواستهمان المدار أوصفات ما فعلوا وفعل عمراني ماروا مالغرابة علامنالاالفروبة (وقد مكروا مرهم المستفرية مع دهم لايطان المق ورة رالاطل (وعنداله مكرهم) ومكنوب علمه و المحالة الماعد همية برا الكرهم والمالالة (وان عان مرمم) في العظ موالف ده (المزول منده فالمراكب والدالمال وقد الالله المانية واللام مورة الهاكتوله وما كانالله و النبال من النبيال من الأمن النبي ا وغدو وقدل محمدة من النفية له والمعالمة مكروالنز باواما هو كالمال الراسية وغيظامن آبان الله نعمالي وشراؤوسه وقوأ الكماني المزول بالفق والرفع على أثر الفففة واللامهمالفاصلة ومعناه ومعامة ماسمرهم وةرئ الذي والدم بعلى لند من بعنع لام ك وفری وان کادیکروم

بعدةأ وحصن ولاأحصن وأحىمن تأبيدالله للعق بحيث تزول الجبال يوم تنسف نسفاولا يزول وهدا ظاهرا كل دى بصيرة (قوله منسل قوله الالنفصروسلما الخ) بيان اتحقق الوعدوو روده وقيل المرا دبالوه دالسابق في قوله وعند الله مكرهم إذه مناه الجمازاة عليسة كامرٌ ( قوله الذا نابأنه لا يخلف الوعد أصلاكة وله تعالى انَّا لله لا يخلف الميعاد) كذا في الكشاف وقيل عليه انَّ الَّهُ مل اذا تنتي ديمفعول انقطع احتمال اطلاقه وهوهنا كالمسكذال فارس تقديم الوعدد الأعلى اطلاق الوعد بل على العناية والاهتماميه لاتالا كية سيقت اتهديد الظالمين بماوعد الله على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فالهج ذكرالوعد وكونه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام لايتوقف علميه التهديدوا أتنحو يف وقيسل انه قوى لكنمارده هوالقباعدة عندأهل البيان كاقال عبسدالقياه رفى قوله وجعلوا لله شركاء الجن انه فدم شركا ولايذان بأملايذ غي أن يتخذلله شركا مطلقا ثم دكرالجن نحقيرا فأذالم يتخذمن غدير الجنقالجن أحق بأنلا يتخذوا وهذالايدفع السؤال بلريؤ يده وكذاماذكره الشار حالطبي رحمالله تعالى فانه مع تعاويله لم يأت بطائل فالوجه مآفى الكشف من أزّ تقديمه يقتضى الاعتناء به وأنه القصود بالافادة ومآذكره بمن وقع الوعدعلى لسانه اغناذكر بطريق التبع للايضاح والتفصيل بعد الاجال وهومن أسلوب الترى كافى قوله رب اشرح لى صدرى وقد أشار اليه المصنف رحه الله تعالى بقوله فسكيف يخلف وسله وتوهم صاحب الانتصاف هنا كتوهم صاحب التقريب هناك فتدبر وقوله غالب لاء اكر الخسان لارتباط الخاعة بالفاعة وكدامابعده (قولهبدل من يوم يأتيهم)بدلك من كل أوعادله مقدَّر باذكر أولا يخلف وعده بقرينة مخلف وعده وقولة ولايجوزالخ تسع فيه أبا البقا وحمه الله تعسالي ادمنع كونه معمول مخلفأ ووعده لمباذكر وردبأن الجسله اعتراضية فالاتصدفاصلا والبحب فانه اذاكان بدلا يكون العامل فيه أنذوفيلزم عليه عمل ماقبل ان فعايعدها فيكآنه ذهب الى أنّ البدل له عامل مقدّروهو ضعيف قال أبوحيان رحمه الله تعالى والظاهرأنه استئناف (قوله والتبديل يكون فى الذات كقولك بدات الدراهم بالدنانعرالخ) كون المديل شاملا للقسمين عالاكلام فمه كافصداد في الكشف الاأنه ذكرف قوله بدلناهم جاوداغ مرهاأن المعنى خلق بالوداأ خرغ مرالاولى لاله التسادر من قوله غيرها ولا بازمه تعديب غيرالمجرم فانهمع كونه غيرمتنع غيرواردلان المعذب الروح والبدن آلةاها وقدا ختارفي سورة النساءأنه من سديل الصفة بأن يعاد ذلك الجلدبه ينه على صفة أخرى كشبديل الخباتم قرطا أوبأن يزال عنده أثرالا حراف ليقوى احساسه للعد ذاب واكل وجهة (قوله وعليه قوله يبدّل الله سيه أتهم حسنات) هذا بنياء على ماسياتى في الفرقان من أنّ المعنى أنه يثبت الهمبدل كلّ عقاب تو اياجز الحلياع الوه منمآ ثرالجاهلية سمعة ورياء بعدما أسلوا فهى حسنات باقية بعينها بمدما أزيل عتها صفة السوء وهي الرياءوسيأتي فبهاوجوه أخر متهاماهوعلى أنه تبديل فىالذات وقوله والا تبتتحتملهما سيأتي تفصيله فباروىءن على حسكة رمالته وجهه يدل على أنه تبديل في الذات وكذا ماروى عن اين مسعو درنسي المتعصف ظاهرفيه وماروى عن ابن عساس رضي الله تعالى عنه ماصر يح في تبديل الصفة والاديم الجلد والعكاظى منسوب الى عكاظ وهو يحل معروف كأن يعمل فيه أو يباع فيسه ذلا ( قوله أرضا وسماء على الحقيقة) أى من أفراد ذلك الجنسر حقسقة كما أنه يجوزاً ن يكون غيره وقواه ولا يبعد على الشانى أى تديل الصفة قبل بلهو بعيد لائه بازم أن تكون الجنة والنارغير محاوقتين الا تنوانشاب فالكلام وألحد يشخلافه وأجيب بأن الشابت خلقهما مطلقالا خلق كليهما فيجوز أن يكون الوجود الاتنبعضهماتم تصيرالسموات والارض بعضامنهما وهذاوان صحعهلا يقربه ووجه دلالة الآيتين أنهمانى جهةعلو وسفل وتعبيره بأشعر يقتضي أندخني مع أتنوجه الاشعارفيه نظر وأغرب منهجعل الامام هذا دليلاعليه وقوله تحماسته بعني أنهعلى تقدير مضاف لظهور همله قبل ذلك (قوله للدلالة على أنَّ الامرف عاية الصعوبة) أى أمريوم الحساب والجزا ولانهم أذا كانوا واقدين عنسد و للنعظيم

﴿ فَالا يَعْسَمِنُ اللَّهِ مَعَالَفٌ وَعَدْ مُرْسَلُهُ ) مَثْلُ قُولُهُ أنالننصررسلنا كتبالله لأغلين أفاورسلي وأصلا محاف رساه وعده فقدم المفعول الثاني الذائا بأنه لايحاف الوعدأ صلاكه وله ات الله لايخلف المعاد واذالم يخلف وعدمأ حددا فكنف يعلف رسله (ان الله عزيز) غالب لاء كر تادرلايدافع(دواأنتقام)لاولياتهمنأعدائه (يوم تدل الارض غرالارض) بدل من يوم ماتمهم أوظرف للانتفسام أومقسقر بإذكر أولا يخلف وعده ولايج وزأن ينتصب بجفلف لارتماقهل الالعمل فيما بعده (والسموات) عطف علىالارض وتقديره والسمواتغبر السموات والتديل يكون فى الذات كقولك بدات الدراهم بالدنائير وعلمه قوله بذلناهم ساوداغبرها وفي الصفة كقولك دات الحلقة خاةاا داأد شهاوغبرت شكهاوعلمه قوله يدتر الله سماتتهم حسنات والاية تحتملهما فعن على رضى الله تعالى عند متبدّل أرضا من فضة وسموات من ذهب وعن ابن مسعود وأنسرض الله تعمالي عنهما يحشر الماس على أرض سضا الم يحفلي عليها أحد خطسة وعنابن عباسرضي الله تعالى عنهماهي تلاشالارض واغباتغيرصفا تهاويدل علمه ماروى أبو دربرة ردى الله تعالى عنسه أنه علىه السلام قال تدل الارض غيرالاوض فتمسط وعدمدالاديم العكاظي لاترى فيها عوجاولاأمتما واعلمأنه لايلزم على الوجه الاوّل أن يكون الحاصل مالتبديل أرضا وسعاء على الحقيدة ولا يعد على الناني أن يجعل الله الارمس جهتم والسموات الجنسة على ماأشعريه قوله تعالى كدان كتاب الابراراني عليمير وفولهانكابالفعبارلني حيمين (وبرزوا)من أجدا ثهم (تدالواحدالقه أر) نعاسته ومجازاته وتومدخه بالوصف للمدلالة عملي أن الامرفى غاية الصعوبة كقوله بمن الملا اليوم لله الواحد القهبار فاق الامراذ اكان لواحد غلاب لايغالب فلامستغاث لاحدالي غبره ولامستعار

قهارلابشاركه فى الامرغيره - انواعلى خطراد لامقاوم له ومجيرولا مغيث سواه وشفاعة الانبساء عليهم الصلاة والسلام لكونما ماذنه منه أيضافلا يشاف ماذكر ثبوت شفاعتهم للعصاة (قوله مقرّنين) هوحال انكانت وأى بصر يهومه عول مان ان كانت علمه وفي الاصفاد متعلق به أوع ــ لذوف على أنه حال أوصدغة له والمفرّز من جع فى قرن وهو بفتحتين الوّثاق الذى يربط به وقوله قرن بعضــهم بالتشديدوالتخفيف وقوله جسب مشاركتهم فى العيفائد أى بضم كل مساركه في كفره وعدله كما في المثل انَّالطيورعلى أشباهها تقع . وقوله واذا الفوس زوَّجتُ فعمناه قرنت مسع نوعها زوجا زوجا وبسيأتى لهاتقسيرآخر وقوله أوقرنوا مع الشساطين لقوله فوربك لتحشرنم سموالسماطين وقوله مع مااحسكة سبوا أىمع جزاته أوكما به أوأعماله تجسم وتقرن بهسم كافيل به أوحو تمثل بأن شه جزآء مااكتسبته جوارحهم بأقترانهم وتلاسهم بهاوذكرا لايذى والارجل مضمومة للرقاب واردف الاثر فادا ذكوهالمصنف رجه الله تعالى (قوله منعلق عقرنين)فهوظرف لغووهذالكونه ممقرنين مع غبرهم وكونه حالامستقرا فاظرالى كون أيديهم وأرجلهم قرنت برقابهم فقيه لفونشر (قوله والصفد القيد) أىالذى يوضع فىالرجل والغل بالضم هوما فى البدوالعنق ومايضم به البدوالرجلّ الى العنق ويسمى جامعة وهوالمذكورف الشعر فن قال في تفسيره ان قوله يعض خبرز يدبعد خبرا وصفة صفاد اوحال من ضم مرلاق أى زيديه ض على ساعده تارة وعلى ساقه أخرى ليتخلص من الوثاق فلاشاه د فيه حين شذلم يصب اذاارادأنااغل جمهما جعامثبتا حتىكأنه يؤلمه بعضساعده وساقه وزيدانأ لمرزيدين مهلهل الطائ أضيف الى الحيل افروسيته وهوصحابي رضى الله تعلى عنه قدم على الني ملى الله علمه والم قسماء زيد الخير وقال له ماوصف لى أحدنى الجاهلية فرأيته الادون صفته غررا ومن هذا أخذ

حتى التقينافلا والقدما سعت \* أذنى بأطيب بماقدراً ى بصرى وقد وقد وقع للزمخشرى والشعرى فيها فقط مذكورة في طبقات النحاة (قوله وجاء فقط ان وقط ان استغنى عن ضبط قراءة العائمة التى الله أبها على عادته وهى بفتح القاف وكسر الطاء لان شهر تهاقراء والحدة تغنى عن التصريح بهاثم ثنى بفتح القاف وسكون الطاء بوزن سكران وثلث بكسر القاف وسكون الطاء بوزن سرحان وقوله وجاء أى فى اللغة اذلو أراد غيره القال قرئ على عادته فلا يرد علمه أن الا خيرة لم يقرأ بها كافى الدر المصون ولا الغاز فى كلامه كاقبل (قوله وهو ما يتحلب من الابهل) أى يتقاطر منه كالصحة والابهل بضم الهمزة والهاء وباء ساكنة بنهما اسم شجر قبل هو العرع وقدل غيره والرفت نوع منه كاشا هدناه فى الدياراتي يصنع فيها وقوله فته نأ بنهما السم شجر قبل هو العرع وقدل غيره والرفت نوع منه كاشا هدناه فى الدياراتي يصنع فيها وقوله فته نأ بنهما الشاء الفوقعة وسكون النهاء وفق النون وفى آخره همزة مقصورة من الهناء كاظلاء الفظا ومعنى ومنه الثل بضع الهناء مواضع المناء وقدله المناه المناه المناه المناه المناه وقوله وقوله كالقميص اشارة الى أن سرا بيلهسم من النشبيه الملسخ وقبل أنه استعارة هذا وفيه تظر وقوله ووحشة لونه أى قبياحته وهو استعمال عاتمي يقولون فلان وحش أى قبيم كاقال بعض المناخرين رجة الله تعالى عليهم

ووحشة بيننا يحرّكها . مرّالنوى فهي داغماوحشة

وكذاما في قوله من الهما تالوت تقبك سراك عضة منه وأصل معنى الوحسة الانفراد والهم من الوحش وهوالق فر وقوله التفاوت بين القطرانين أى قطران الدنيا والا خرة (قوله و يحتمل أن يكون تحتيل لما يحيط بحره والنفس الخ و النفس المتلسة بالملكات الرديئة كالكفروا لجهل والعناد والغدماوة بسخص لبس ثميا بامن ذفت وقطران ووجه الشبه تحلى كل منه سما بأمر قبيم مؤذ لصاحب يستنكره عندم شاهدته و يستعاران فل أحدهما للاخراستعارة تشيلية مركبة وقوله فيحاب الخاشارة فوجه الشدم ( فلوله وعن يعقوب) أى روى عن يعقوب رجه الله تعالى وهو أحد القراء المعروفين أنه قرأ من قماران على أنه سما كلتان منونتان أولاه ماقطر بفتح القاف وكسر الطاء كافي الارتا الصون

(ورى الجرمين لوميد مقريين) قرن بعد علم العقاله مع ده ص بحسب مساركهم في العقاله مع ده ص بحد من الده و الذالية و سرو و الده المالة و المالية المالية المالية من العمالة المالية المالية

وزيدانله لقادلاني مدينادا ابنجندل ريعض بساعه ويعظم ساق رأصلهالنة (سريلهم) قصائم (من قطران) وساءقطران وقطران لغشن فعه وهوما يتعلب من الابرل فيطيخ فتها له الابلالمري فيدرق المرب بجدادته وهو أسود مندين تشديهل فسه النارس عه يطلى به جلوداً هل النارسي كون طلاق الهرم القرام المسمع على م الذع القطران ووست لونه ونتربعه مع أسراع النارف الودهم على من القفاوت بسن القطر انس طلقفا وت بسن النادين ويحمل أن يكون تمسيد لالما يحيط عوهر النفس من الليكات الردينة والهدآت الوحشة فيما البهاأنواعا من الغدوي والاستلام وعن يعقوب تطرآن والقطرالصاس وهوالتعاس مطانا أوالمذاب منه وآن بوزن عان عدى شد بدا طرارة على قوله و بين حيم آن و بقال فيه قطر بكسر فسكون والمسفر بضم الصادا لمهدماة وسكون الفاء فوعمن المتعاس ( قوله والجاة حال ثالية أو حال من الضمير في مقرّنين وهدا الما النهم من قطران حال ثالية من المجرمين والحال الاولى مقرّنين وهدا المداحكات في الاصناد مداعل عقرّنين والافهى المائية أوهى حال من الضمير المستترف مقرّنين وهدا المتداخلة وجوّز فيها أن تكون مستأنفة وحالا من نفس مقرّنين وكونما حالا وهى اسمية غير مقترنة بالواو بناء على غير مختاره أوعلى تأويلها بمفرد أى متسر بلين وقد أشبعنا المكلام فيه في سورة الاعراف وماذكر ناه هوماذكره المعرفة ووحالا ما للمسنف رجما لله ظاهر فيه وقد له انه يمين انها حال المائية من ضمير مقرّنين والاولى في الاصفاد أو حال الدائية منه وفي الاصفاد ظرف الخومة على بها المناز والمجودة وقوله كانطلع على أفتدتهم هوأ حد التفاسيرفيه على تعديم المناز والمجرود كل نفس مجرمة) بعنى أن متعلق الجمائز والمجرود والمناس غيره مالا والمناز في معرفة وقوله كانطلع على أفتدتهم هوأ حد التفاسيرفيه وقد تركاذكر والنفس مخصوصة بالنفس المجرمة بقرينة المقام أوعام لانه اذا خص المجرمين بالمقاب علم اختصاص غيره مالا وابمع أن عقاب المجرمين وهم أعداقهم جزاء المعدون أيضا كاقيل مناش ومائد المعدونة المقام أوعام الانه اذا خص المجرمين المقاب على المائية المناس عرمة المناس عالم مناش ومدعد وه ومافقد بلغ المناه المناس عرمينا المقاب من عاش ومدعد وه ومافقد بلغ المناه المناس من عرميا المورمين وهم أعداقه مناه المعدون أيضا كالمي المقاب كوني المناس مناش ومناش ومناس ومناش ومناش ومناس ومناش ومناس ومناس

وعلى هذا يجوزنعاة وبقوله وبرزوا وبكون مامينه مااعتراضا فلااعتراس وأوردعك أمران الاول أنه لاساجية لما تكانه بقوله لانه الخلانه اذا أبيق على عمومه يدخيل فيسه المجرمون دخولا أوليا الثانى أقالظ اهرأت فاعل برزواضم مرا اعاندين الرسل علمهم المسلاة والسلام وهوا المساسي اقسام الوعسدوه ومتعن اذا فسرا لبروز بأنهعلى زعهم كامرز فسكنف بتمين المتعسم على تعلقه يه ولاورود لهـ ما أمّا الا ول فلانّ ما قدّره بقرينة ما قبله انحاه وفعل العذاب لا الجزاء مطلقاً فلا بدّ من ذكره وأتما المشانى فسلات ظاهر نفسه بره السابق للبرو زمن القبورانه شيامل لحمع الخسلاتي كماصر تسبع يعض المفسريز وجعدل الجدله حالسة ويجوزتعلقه بترى وماذكريحتمله (قوله لانه لايشفله حساب عن حساب) فاللام الدستفراق وقال ومض المتأخر بن لانه لايتسغله فيه تأمل وتتم ولا ينعم حساب عن حساب حني يستريح به ضهم عند والاشتفال بمعاسبة الا تشرين فيتأخر عنهم آلعداب وبهذا النفصل تدن اصاية عذا المته خيل محزه ( قوله اشارة الى القرآن أوا اسورة ) والتهذكير باعتبار الخبر وقوله أومامه اشارة الى توجمه الافراد والتذكير على هذا وقوله من قوله من ايتدا مية أى الى هذا وقوله كداية أصل معيني البيلاغ التبليغ ويطلق على الكفاية كاهناصر حبد الراغب (قوله عطف على ومنها أنآله متعلقا هوالمعطوف ومنها أن الواوزائدة وقيل اللام لام أمرقيل وعوحسن لولاقوله وليذكر وندلقه بمعذوف تكاف (قوله وقرئ فتح البا من نذريه اذاعله به واستعدله ) وهذه قراءة السلى وغرمان نذر بممنى علروا سنتمذ فالواولم يسمع المذربه مني علم صدرفه بي كعسي وغيرهامن الافعال الني لامصادر الها وقبل اسماستغنوا بأن والفعل عن صريح المصدر وفى القاموس تدريا لشئ كفرح عله فحذره وأنذره بالامرانذارا ونذرا وبضم وبضمتين ونذيراأ علمه وحذره وقوله يحظيم بالطاء المجمةأى بنيلهم الحظوة وهي فبول الفضل والمحاسن وقوله تكميل بالنسب وكذا ما بعدميدل من ثلاث ومرفوع خبرا لحكم وهو بيان الماقبلامن الثلاث بضاوت كمرل الرسل عليهم الصلاقوا اسلام بالاندار واستسكالهم من قوله وأسطوا الخ والاستصلاح من قوله وامذكروقوله منتهى كالها النوحمد المرا ديالتوحيد ما يتعلق بمعرفة القه مطلقا ولذا إيسمى لكلام علم التوحيد فلا يردعليه ماقيل التالتوحيد أقل مراتب الايمان ومنتها عامه رفة الدَّمَاتَ الالهِيهُ وَالاسْمَاتِ المُبِينَةُ فَي الاسْفَاقُ وَالانفُسِ (قُولُهُ وَعَنَ النِّي مُدلَّ لَهُ عَلم وسلم الحَّز) هذا الحديث روامان مردوية والذماي والواحدى وموضوع أيضا كاذكره المراق رحما المه تعالى

أوالصدنوالمذاب والاتنىالمتنا ويرحزه والجلة حال ثانية أوحال من الضمير في مقرّنين (وتغشى وجوههم النار) وتتغشاها لانهم لم يتوجهوا بهاالي الحق ولم يستعماوا فى تدبره مشاعرهم وحواسهم التي خلقت فيها لاجله كاتطلع على أفدتهم لائما فارغة من المعرفة بملو أفبالجهالات ونظيره قوله أبنن يتني نوجهه والعداب يوم القدامة وقوله تمالى يوه يسعدون فيالنارعلى وجوههم (المعزى الله كل افس) أى يفعل بهم ذلك العيزى كل افس مجرمة (ما كسيت) أوكل ا تفس مو مجرمة أومطمعسة لانداد ابن أنّ الجرمين معاقسون لاجرامهم علمأت المطمعين منابون اطباعتهم ويتعين ذلك ان علق اللام بعرزوا (انّ الله سريع الحساب) لانه لايشغله حسابءن حساب (هذا)اشارة الى القرآن أوالسورة أومافسه من العظه والتدكير أوماوصفه من قوله ولا تحسن الله (بلاغ للناس)كفاية الهم في الموعظة (واستذروايه عماف على محذوف أى لينصحوا والمندروا بمذاالملاغ أنكون اللام متعاقه مالسلاغ ويجموز أن تتعملق بمعملأوف تقدره واينذروايه أنزل أوتلي وقرئ بفتم المأء بمن نذربه اذا علم به واستعدله ( وليعلم آأتما هو الهواحسد) بالنظروا المأش فع فسه من الاتمات الدالة علمه أو لمنهب يه على مايدل عامه ( والمذكر أولو االالباب ) فمرتدعوا عايرديهم ويتدر عواعا يحطيهم واعرأنه سعانه وتعالى ذكراه فاالبلاغ الاث فوائد هى الغالة والحكمه في الزال المكتب تمكممل الرسل للشاس واستمكا الهم السؤة النظرية التيمندي كمالها التوحد واستصلاح النوت العملية لذى هو التدرع يلماس المتقوى جعلنا اللهم الفائزين بها وعن الذي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الراهميم أعطى من الاجر عشر حسمات بعددمن عبدالاصنام وءددمن لم يعبد

## ♣(سور ةالحبر**) ♦** ♦( بيسم العالر عن الرحيم ) **♦**

قوله تسع آخ) كان الداني رجه الله تعالى لا خلاف فها (قوله الاشارة الى آنات السورة والمكاب هو السورة الخ ) جعسل الاشبارة الى آبات السورة وجوَّر كون الاشارة الى ما في اللوح المحقوظ منها أو الى جيع آيات القرآن وأمر المروف مامر وذكرأن المراد بالكتاب السورة وقسل هو اللوح وتركه هذالات قوله المبن يتتضى خلافه وقوله وكذا القرآن أىااراديه السورة لانه بمعنى المقروم مطلقا الشامل للكل والجزء فلاحاجة لجه سلهم بازاباطلاف اسم الكل على الجزء وقوله وتذكره التفضير كاأن تعرف الكاب لذلك كاأشار لسه بقوله كئاماك املاوساماغر ماوفعه اشارة الحالتغار بين المتعادفين وأنهما مقصودان بالذات فلذا عطف أحدهما على الاخرفا لمقصود الوصفان وقدم الكتاب هناماعت ارالوحود وأخره فىالغهل باعتبادتعلق علمايه لاماانمانعه لمرشوته فىاللوح من القرآن ووجود القراءة بعسد الكتامة سنف وجه الله تعالى هنال وقوله يعن الرشد من الني يناسب ارادة السورة لانها كذلك والمدن من أبان المتعدى ويجوز أخده من اللازم أى الظاهر معانيه أوا من اعجازه (قول حمز عاينوا حال المسلين عندنزول الندمرالخ أتماودادتهم عندحلول النصرفظا هرة وحلول الموت معطوف على نزول النصر وجوزعطفه على عآينوا والاول أقرب ومعاينتهم عند-لول الموث أن تنكشف لهم وخامة الكفر فيعلوامنه حالأهل الاسلام حتى كأنهامشاهدة لهم وترلذكونه عندخروج العصاةمن النباروكانه تسع الزمخشرى فيه اذلم رضه باءعلى مذهبه لكنه قول أكثره فسيرع السلف كان عباس ومجاهد رضى الله تعالى عنهم وهومأ ثورعن النبي تمسلي الله عليه وسلم في تفسير هذه الاس روى الترو ذي عن أبي هررة رضي الله تعيالي منه في تفسير هذُه الا آية قال اذاخر ج أهل التوحيد من النيار وأدخاوا الخنه و دالذين كفروالوكانوامسلين ووردمن طرقة خر (قوله وقرأ نافع وعاصم دبار اتخفيف) أى بديم الرا وفق الباء الخففة وغمره من البياقين بالتشديد وماعدا القراء تين شاذوا شارالي أنه اختيار في النظم الضم والتشديد لكونم اقراءة الاكثر وقرئ بالتاءأ يضافى الشواذ وقوله وفمه ثمان الغات ول فى المغنى المهاست عشرة لغة ضم الرا ووقعها معضم الباء رفتعها وسكونها مع التخفيف والتشديد في المحرك ومع تاء التأنيث ساكنسة ومتحركه والتحبردمنها واذاضمسمت الرسه الآنصال بمباوالته ودمنم بابلغت يفآوند لاثين وقوله فيجوز دخوله على الفعل أى بعد الكف وتبله مختصة بالاسماء كسائر حروف الجزر (قوله وحقه أن يدخل الماضي) لوقال على الماضي كان أحسن قال ابن الحاجب رجه الله تعالى لانها موضوعة لتقليل عقق أولتقليل مانحقق كانقلءن البرد فهي بالماضي أحق وأجدر وخانف في هذا أبوحيان رحه الله تعالى فقال تدخل عليم الكنه في الماضي أكثرواختياد وصاحب اللي (قوله لكن لما كان المترقب في اخبار الله تعالى الخ) هو جواب عن تمسل القائلين بدخواها على المضارع بهذه الا يه ولذا قيل ان فيه كان مقدّرة أى ربما كآن يودوهو تبكلف وحامله أنّ المضارع فى اخبار الله المستقبلة محقق كحقق الماضي فلذا وقع فىموقعه وقملهوموقرل بالمباضيكة ولهونفيزفي الصورفقال اس هشامفي المغني وفيه تكاف لاقتضا ئهأت الفءل المستقبل عسر بهعن ماض متي وربع عن المستقبل وهووارد يلي المقتاح والتله من في نحو ولوتزىفةولةأ جرى مجراه أى وقع فى موقعه لا أنه منا وّل به كايتوهم ( قول وقد لر ما نكرة ، وصوفة ) والجلة صفتها والعائد محسذوف أى بوده كاأن عود في سراه على مافي البيت يال على الممتها وان احتمل كونها كافة ومن الامرمتعلق بشكره ومن تبعيضه والغيمرلية ضرأ وللامر فاله مع أنه مناقشية فالمشال خلاف الفااعروعلى هذا لاتَكون ماخارجة عماهو حقهة ( قوله ريما الخ)وروى بدل تكره تجزع وهومن شعرلا مية بن أبى الصلت وقيه ل لحنيف بن عمير البشكرى وقيل البهر أبن أخت مسيلة

مكرة وهيأسع وأسعون آبة المديم) الدارمن الرحيم) الإثبارة (إسم الدارمين) \_ . . . (الرباك آبات المطاب وقرآن مين) الرآيات السورة والكاب هو السورة وكذا القرآن و المناهم المناهم لكونه كالم كلاوقرآ فا يتنالن دسن الغي يالفريا (ربايودالذبن لفروالو كافوا مسلبن منعانه والمال المسلمن عند نزول النصراً وحمله الموتاً ويوم القيامة وقولًا الفع وعاصر على المفقف وقرى دعل بالفنع والمنفيف وفسه غان لغات فسم الراء وقصه مع التنديد والقاضف و شاء الما مات ودونها ومأكانة تكفه عن أبر فصور دخوله عملى الضعل وحقه أندخمل الماضى لكن الترقب في اخطرالله تهالی کالمانی فی تفقه آمری مجرا ، وقدل مازارة موصوف كقوله ر بما تكرواليفوس من الاسم لفرحة كما العقال

\*(سورة الحر) \*

لكدابوهو

ياقلسل العدزاء فى الاهوال وكثير الهده وم والاونيال صبرالنفس عندكل مدلم و أن فى الصبرحيلة الحسال لا تضييقن بالامورفقد مد مك شف لا واقعاب في العيال وعالم عن الام راه فرجة كل العيال قد يصاب الجيان في آخر الصف و ينحو مقارع الايطال

وأخرج الزعسا كررجه الله تعالى عن الاصمعيّ قال لما قرأ أبوعرو رجمه الله تعالى الامن اغترف غرفة قالله الحلاج اثتني ينظيرلها من كلام العرب والانسر بتعنقك فهرب منه فيبنما هومهموم اذسمع أعراسا المشدهذه الارات فقال فماورا ولأماأ عرابي فالرمات الحاج قال فلاأ درى بأيهما أفرح بموت الحاج أويقوله فرحة لاف كنت أطلب شاهد الاختمار هذه القراءة ومنه تعلم أنّ الرواية فيه من الفاو ( قوله ومعنى المتقلم ل فسمه الايذان بأنهم لوكانوا يودُّون الاسمالام الح)جواب عن سؤال مقدّر وهوأنّ الظاهر أأت الودادة وقعت منهم كثيرا والسؤال انمار دينا على أنهاموضوعة للتقليل وقبل انهاموضوعة المشكثير وقبل المهامشتركة منههما والمصنف رجه الله تعالى ذهب الى أنهاه وضوعة التقليل وأن مفتضي المقيام النكثير وايكنء دل عنه ما ذكروهو يعينه مافي الكشاف وذهب المدقق في الكشف الياثلة من استعارة أحد الضدرين الا تخرالمبالغة وهي لا تعتص بالتهكم والتملير على مانوهمه ظاهركلام المفتاح كالمفاذة للتفاؤل ثمانه قديختص موقعها بفائدة ذائدة كاذكروليس استفادة ماذكر بطربق المكناية الاعائسة كانوهم للهومن فوائدا لاستعارة على ماسيفصل في سورة التكوير وتبعه بعضهم في شرح كلام المسنف رحه الله تعالى وردبأن مراده أن التقليل ليس مقصود احقيقة بل مجرِّد الاخبار يوقوع الوداهة وفائدة صمغة المتقلسل ماذكره من النكتة وليس استعارة وللدأن تقول المتقلسل انمياهو مالنسمة الحاظها والودادة لاالى نفس الودادة واسرشي لانه لرسن كمضة دلالته على المعانى المذكورة ولعسله من قسل المكالمة الاعابية وايضاحها ماأشار السه في الانتصاف بقوله ان العرب تعسر عن المعنى عما بؤدى عكس مقصوده كثيرا كقوله تعالى وقد تعلون أنى رسول الله البكم وقد اختلف بوحيه على الهدان لذلك فنهممن وجهه بماذكره الزيخشرى من التنسيمالادنى على الاعلى ومنهسم من وجهسه بأت المقسود فى ذلك الايد ان بأنّ المعنى قد بالغ الغاية حتى كادأُنْ يرجع الى الصدّود للـ شأن كل ما بلغ نهايته أن يعود الى عكسه وقدأ فصع عندأ بوالطب قوله

ولجدت حتى كدت تعلى ما ثلا . المنتهى ومن السرور بكاء

وكلا الوجهن بحمل الكلام على المالغة بنوع من الاية اظ اليها والعمدة في ذلك على ساق الكلام لانه ان اقتضى سكنراقد خلت عنه العبارة وفيه عبارة يشعر ظاهرها التقليل استيقظ السامع لان المراد المبالغة على احسدى الطريقت المداكور تين ولا سكلام في تحقيقه محال ولعل النوية تفنى المسه فقد تلخص منه أنه الما استعارة ضدية أو كاية اعمالية والوجه الآتى يقيه على حقيقته كاستراه في مثله ثلاثة أوجه وفي المطول فيه كلام أولاخوف الاطالة أوردناه وقوله فيا الحرى الما المهملة وتشهيد الساء كعنى وزناوم هنى وأن يسارعوا مبتدا أوبالحرى خبره وهوم صدر والساء غير واندة بل المملابسة أى المسارعة ثابت الحق فان كان صفة مشبهة فالباء زائدة في المبتدا وأن يسلرعوا خسير كقوالله عصب ريد درهم كذا أعربه الطبي وجه الله تعلى والجلة جواب لوالشرطية الكونم المهمي ان فلذا القرت الحلى وفي أسخة حانت الحاء المهدمة والنون أى جواب لوالشرطية الكونم المهاء المهدمة والنون أى جواب لوالشرطية الما المهدمة والمناء المهدمة والنون أى جدا للهذا والمارة والمناء المهدمة والنون أى جدا للهذا والمارة والمناء المهدمة والنون أى جدا للهذا والمناء المهدمة والمناو المناه المارة على النون أن والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه ودادتهم كالغيبة في قولك حلف التهاية على اختارا لمه نف رجما للهذا أن لولاتني والكلام في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك حلف التهاية على اختارا لمه نف رجما للهذا أن لولاتني والكلام في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك حلف التهاية على اختارا لمه نف رجما لله تها أن لولاتني والكلام

ومعنى التفليل فيه الإذان أنهم لو طاوا ومعنى التفليل فيه الإذان أنهم لو والسادة وفيل ودون الاسلام وون على ساعة وفيل المدون على ساعة وفيل المدون والمارة فان طائد ما الاو مان واذلا والغيب الاو مان واذلا والغيب في حاله وداد مم والديب في قولا دام

(ندهم) دعهم (باحسالا و بتعول) بناهم (و بلهم م الاولى) و في غلهم وقعهم المول الاعارواسيامة الاحوال عن الاستعداد للمعاد (فسوف يعلمون) م اداعا ينواجر أوه والغرض اقتاط السول على الله على عوسهم من ارعوامه والذائه بأنهم سأهل للذلان والنانعهم وفسه المستغالة المائل عند وفسه الزام للمعة وتعذرون المارالنعم ومانؤدى الده طول الاسل (وساأها الماسان ورية الاولها المحلمة المحلم المنفوظ والمستن جلا واقعة صفة القرية والاصل أنلا خلها الواو كدولالها فنذرون ولكن الشاج ت صورته إصورة الماله أدخلن عليا أكد اللصوقها الوصوف (مانسق وأتقا جلها وماسستأخون) أى والسئام ون عنه ونا كم مماأمة المدل على المعنى (و فالواما على الله ي راعامه من ما دوامه النبي ملى الله عليه وسلم لي المائه الذي المراب المائه الذي المراب المائه الذي المراب ال المنون) ونظ مرفع الله فيرعون الله رسولكم الذيحا وسلالكم لمدويد

لبهامبسوط فحالمغنى وقبل النهامصدر يةفهى في تأو يلمفردهومفعول يودّوعلى الاوّل محذوف تقديره الفعاة ولاينبغي تقديرا لأسبلام لانه يصيرتقديره يوذون الاسلام لوكانوا مسلمن وهوحشو وقسيل انهبا امتناعية شرطمة والحواب محسذوف تقدره لفاذ واوه فعول يوقيقة دكامة وقوله والغيسة ألخاشارة الىماقاله النعاة كافى المديع الكاذا أخبرت عن عن حلف بهافلا فعه ثلاثه أوجه أحددها أن تكون ملفظ الغاثب كأنك تخبرعن شيئ كأن تقول استحلفته ليقومن الثاني أن تأتي ملفظ المياضرتر مداللفط الذى قسلة فتقول استعانته لتقوم تحكأنك قلت أه لتقومن الشالث أن تأتى ملفظ المتكلم فتقول استعلفته لا وَمُنَنّ ومنه وه تعالى تقاسمو المالله لنستنه وأحله بالنون والناموا اساء ولوكان تشاسموا أمرالم يجزفيه اليا الانه ليسر فغائب التهبي وقدسيق المكلام فسمف هذه الاتية واذالم يكن لوكانوا المز مفعولايقدرة لهقول أى يوذون فائلن لوكنا الخاكته أنى بالغسة لمباذكره الصنف رجمه الله تعالى وقول صاحب الفرائد اله منزل منزلة المفعول غبرظ اهراذ لنسر ممايعمل في الجل الاأن يكون جعني ذكر واالنمي وبجرى هجرى القول على مذهب بعض النحاة وتعلمل ايشارالغسة بقلة الحذف ليسربشئ كافي الكشف إ**قوله** دعهم) تفسيران دعيني دع واتزله كنهما أمت ماضهما في المشهور والمرادمن الامر التخلية منهم وبنتشهوا تهشما ذلم تنفعهما لنصيحة والانذارو يفهم منكلامهم هنساأنه أمرلهم بالاكلوالة تسع واللهولالتقدرلام الامرقبل يأكلوا كاظن بالماأفاده في الكشف من أنه جعل أكلهم وتمتعهم الغاية المطاوبة من الاحربالتخليدة والغلايات المطاوبة ان صع تعلق الاحربها كانت مأمو وابها بنفس الاحر وأبلغ من صريحه فاذا قلت لازم سدة العالم لتقعلم منه ما ينحدك في الا آخرة كان أباغ من قولك لازم وثعلم لانك جعلت الامروسيلة للثانى فهوأ شدتمطلو يةوان لم يصع جعلت مأمو دابها تعجاذا كأسلم تدخل الجنة ومانحن فسه لماجعل غاية للامرعلي التجوز صارماً مورآبه على ماأ رشدت المهوهد المن نفائسه وكم مثلفته جزاما لله خبرا وقوله وبشغلهم بالجزم عطف على جواب الامر وقوله سومصنعهم السارة الى تقدير مفعوله وقوله والغرض أى الحكمة فيسه المشابهة للغرض لانتأفع اله تعالى لا تعالى الاغراض كامرَغْرِمرَة وارعواوهم،عنى الزبارهموانكفافهم عن القبيم ( قوله وابذاله بأنهم من أهل الحدلان الخ) اشارة الى أنَّ الامر ليس على حقيقته بل اتَّ هلية بينهم وبين ماهم عليه لانهـم يخذولون مأ يوس منهم والزام الحية لائمن أنذر فقد أعذر وقوله أجلمقد رأشارة الى أنّ الكتاب ععنى الاجل المكتوب ولذا قال بعدهمانسبق من أتمة أجلهادون كتابها ﴿قُولِهُ وَالْمُسْتَشَيْجُ لِهُ وَاتَّعَهُ صَافَةُ لَوْرِيَهُ الحَرَافُ فحاعراب هذاونحو أفنهم من أعربه حالاولا بلزم تندمها لكون صاحبها تكرة لانهاوا قعبة بعدالنني وهومسوغ لمجى الحالم منها لانه في معنى الوصف ولائن النفر يسغ يقع فى الحال عند أهل العربية وأمّا فالصقة فذهب أكثرهم الى منعه والى هذاذهب أكثرا لنعو بين وأهل المماني وذهب الرمحنسري وأبو لليقا وتبعهم المعنف وحسه المدتعالى الى أن هده الجلة صفة وأنها يجوزأن تقترن بالواوكا لحال لانها فحأمه تناهما فتنوسطت الواولتأكمدلصوق العسفة بالموصوف وكال أبوحسان وحسه الله تعمالياته لم يسبقه البه أحد ن النحويين حتى جعله السكاكي سهوامنه وابس كاقال فاله كأفي الدر المصون سبقه اليه ابن جني وناهيك به من مقتدى بل جعله في الكشف مذهب الكوفيين فانم ــم يج وّرون زيادة الواو سطلقاو يؤيده أثآ بنألىء بسالة قرأ باسسة اظها وقواه الالهساء نسذوون الخ منذرون المافاعل الفارف أوميت دأمو خروعلى الاوللا يغترن بالواووه شل بعضهم لهبهذه الآية وهوسهومنه وقوله من أمة أحلها )من مزيدة في سناق النثي وقدروى في ضميراً شقله غلها أولا في قوله أجلها نم روعي معساه اللانها ف معنى الجعوض مرأمة فى لذظ يستأخرون ﴿ قُولُهُ الدُّوانِهُ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَىهُ وَسَلَّمُ عَلَى اللَّهِ عَسَكُم الخ). الأنهم لايعتقدون الزال الذكر عليه فاذا كان الندام منهم فلا بقمن حلَّ على المهكم وأمَّلا داركان من - الامتعالى تعرفه له عملات بوه النه من أقل الامرام بكن تمكما له كنه قسل انه الايناس قوله

[اناهن نزانيا الذكرفانه وذلا أسكارهم واستهزائهم يهصلي الله علمه وسلم واهل من برا مصحفا الاستهزام من ِ قُولِهُ نَعَالَى امَلُ لَجُمُونِ لَا مِنْ هَذَا فَتَأَمَّلُ ( قُولِهُ وَالْمُهَى اللَّهُ لَلْمُقُولُ قُولُ ا لاجلةوله المذكورلالمايظهرعلمه منشبه الغشى حين ينزل علمه الوسى لانهسذا هوالمنباسب للمقيام وتوله لمعنيين أىءلى طريق البُـدُل لامعاً والمهنى لاحبُدمه نسين وقد بينافى النصور (قوله بالباءونسبُ المسلائكة على أن الضم يرتقه ) وفي نسخة نه الساء مسه خدا الى نه مراسم الله فاسم مقيم كما في قوله الى المول ثم اسم السلام عليكما وأورد عليه أن قراءة لدام يقرأ بها أحدمن العشرة ولم توجد ف الشواذ أيضا والمصنف رجعه الله تعالى خي تفسسره عليها وسكي قراءة السسمة بصدمغة القريص وقوله تغزل الخ أى أصله تتنزل بناه ينورفع الملا تسكة فحذَّف احداه سما تحفيفا وفي نسجة يمعني نزل أيءعني الشيلابيَّ " ولوحه لعلى ظاهر كان أولى (قوله الاتنزيلا ملتب ابالحق الح) يهني أنَّ البعا للملابسة والجهار والجرودصفةمصدر محسدوف مستثنى استثناه مفرغا وجؤذفيه اللالية من الفاعسل والمفعول وفسر الحق بمقتضى الحسكمة وهوأن لايشباهدوا ليكون ايميانا بالغيب وقوله فانه لابزيد كم الالدسياأى كونه ميشاهدونه بصورة البشرلان البشرلا بقوى على رؤية الملك بصورته فانتقل بشرا التبس عليهم أيضا كاقال تعمال ولوجعلنا مملكالجعلنا درجملا وللسماء لميهم مايلبسون وعدل عن قوله فى الكشاف ولاحكمة فيأن تأتيكم عما ناتشا هدون مرويشهدون لكم بصدق النبي صلي الله عامه وسلم لانكم حننه ذمصد قون عن اضطرار لان ماذكره أوفق بالآية الاخرى وماذكره الزمخشري مسين على النزرل بصورهم الحقيقية وهذاعلي القثيل بالصورة البشرية ولامنافاة بينهدما وفى وجه الحبكمة اشارة اليه على ما قررناه فليس في كارمه ردّعليه كما توهدم ( قوله ولاف معاجلتكم) معطوف على قوله فىأن تأسكم وهدذا فاطرلقو لالمقاب كمأت الذى قدله فاطراته ولا فككون معمدرا وهدا بمازاده على الكشافكاأن الوجهين المذكورين بقيل ماظران الهماعلى الفوالنشر أيضا (قوله جواب لهم وجوام) لانوضعها لذلك وبن كونها براء نقدر الشرط لانها ظاهرة فح جواب طلب نزول الملائكة التسسلمي ومعنى الانظارامهالهم وتأخيرعذا بهم ( قوله ولذلك أكد من وجوه) هي ان رالجلة الاحمية وتقديم الغميرو يزيده قوةضمرالعظمة وقوله والنقص أي نقص البكامات لاالسو رفانه لايحل بالإعماز كالايحل وقوله أونني تعارق الخلل المخطف على ماقبله بحسب المعنى أى حفظ بنني التحريف الح أونني تعارق الخلل الخوالفرق بنالوجهن أتآالا ولمالنظراني أوائل نزوله وهذاالي أواخره والاول ناشج من الإعمازوهذا الآشئمن كونه ليسرمن كلام البشرك ماأثارالسه بقوله بأنه المنزل له وقوله أن يطعن فسه أى طعنا معتدايه شلما ويحتمل حفظه ممايشينه من تناقض واختلاف لايخلو بنه الكلام الفترى كقوله ولوكان من عندغ مرالله لوجدوا فسمه اختسلافا كثيرا وفي قوله بأنه المنزل له اشارة الى أنّ الجله الثانسة ، هرّرة للاولى لانها كالدلدل علها لكن لتضمنهامه في زائدا عطفت عليها فتدس وكون الضميرللنبي صلى الله المسه وسلم خسلاف النَّفا عرفلذا مرضه ( قوله في شيع الاقلين) أى شيع الام الاقليز وقيل انه من اضافة الصدغة للموصوف وقوله منشاعه أي هومأخوذ من المسعدي لانه الذي يدل على التسعية وأتماشاع الحديث المازم فهو بمعسى انتشرواشتهر والشماع وسيسسرالمشين وفتحاصغاد الحطب فالشميعة عمدى الاتماع أوالاعوان مأخوذم خده ضآلانهم ف الاصل أصغر عن يتبعونه أويعينونه فن قال الانستقاق من النسياع لايناسب أحدد المعند بن لم يأت بشئ واطلاقه على الفرقة المتنقة لات بهضهم يشايع بعضاويتابعه (قوله والمعنى يُأنارجالا فيهم وجعلناهم رسالا فيما ينهم) أشار بقوله نبأنا الى أن المراد بالرسل عليه سم الصسلاة والسسلام المعنى العام الشامل للانبياء غيرالرسسل فأنه يطسلق على دلك وفيه مأيضا بيان الضعوله المقتدر وقيسل أنه توجيه لتعددى الارسيال بدني والاصل تعديه بالى يتوجيهين الاقل تغتينه معنى التنبئة والشانى تضمينه معسني الجعسل فالواو بمعنى

والمعنى المذلقة ول قول الجمانين حين تدعى أن الله تعالى نزل على كالذكر وهوالقرآن ( لومانا نيا) ركبلومعما كادكبمعلا لمنسين امتناع الشئ لوجود غيره والتعضيض (الملاكة) المصدقول ويعضد ولاعلى ألدعو: حَصَقُوله تعالى لولاأنزل لمه ملذف حكون معدندرا أوللعقاب على تكديد للكا أتتالام المكدية قسل (انكنت من الصادقين) في دعوال (ما ينزل الملئكة)باليا ونصب الملائكة على أن المضهر للدنعالي وقرأحرزة والكساني وحفص مالنون وأنوبكر بالتاء والبنا اللمفعول ورفع الملائكة وقرئ تسنزل بمعنى تسترل (الامالحق)الاتنزيلاملته المالحق أي لوجه الذى قدره وافتضيته حكيمته ولاحكيمة فى أن تأتيكم بصورة تشاهد ونها غانه لايزيدكم الالساولاق معاجلة كمالعقو بة فالأمنكم ومن درار بكم من مستق كلنداله الايمان وتيل الحق الوجي أوالعداب (وما كانوااذا منظرين) اذاجواب لهم وجزاء اشرط مقدر أى ولونزاله المسلائمكة ما كانواستطرين (الماغون تزانما الذكر) ردلا المعادهم واستهزائهم ولذلكأ كدممن وحوموقزره بقوله (وآناله لمافظون)أى من التحريف والريادة والنةمس بأنج المناه محزاء ماينا لكلاد الشريحاث لايحيق تغييرنطمه لي أهل اللسان أونغ إطرق الخلل المه في الدوام بضان المنظ له كاني أن يطعن فسه أنه المنزل لهوقمل الفءمر في له للذي صلى الله عليه وسلم (ولقدأرسلنامن تبلك في شميع الروّلين) في فرقهم عشيمة وهي الذرقة التفقة على داريق ومذهب من شاعه اذا تسعه وأملداالساعوهوا الطب الصغير توقديه الكاروالمعنى تبأنا رجالافيهم وجعلناعمر الا فداعتهم قوله ذرل قوله: أناه المه آخرالقوله هذا يئاسب عوله ذرل قوله: أناه المهام الم معصمه الكشاف لاالقاضي

(وما يأتهم من رسول الا كانوا به يستهزؤن) كم يفعل هؤلاه وهو تسلية للذي عليه الصلاة والسلام وماللماللاندخل الامضارعاءهى المال أوماضافر يامنه وهمذاعلى حكالة المال الماضية (كذلك نسلكه) يدخله (في قلوب المجرمين) والسلان ادخال الشي في الشي كاللبط في الخيط والرج في الطعول والصمير للاستهزاء وفعه دليل على أن الله تعالى بوجه الباطل في قلو بهم وقيل للذكرفان الضمير الاسترفى قوله (لايؤمنون به) له وهوسال من همذا الفعر والمعنى منسل ذلك السلك نسلك الذكرفي فلوب المحرسين مكسدما غير مؤمن به أو يا المبعلة المنفي نقله وهماذا ر الاسلام المالي الم وافقها فبالرجوعالب ولايتعسينأن تكون الجلة علامن الضمر لجوازأن تكون علامن الحرمين ولا شافى كونها مفسرة المعنى الأول بل يقويه (وقد خات سنة الاولين) أى سنة الله فيهم بأن خذلهم وسلك الكفرني فلوجهم

أو ويجوزأن يكون الشانى تفسير اللاقل ولايحني مافيه فان فى الظرفية تتعلق بكل فعل من غير حاجة الى التضمين فان أرادالتعدية بهافلا وحهله لائن أنبأ تبعدى بالساءوا نساهسذا صفة للمفعول المقسدرأ وحال ولاوجه لحعل الواويمعني أوفانه تحكلف لاداعى له وقبل انه سان لانه عدل عن الى الى فى للاعلام يمزيد التمكن فيهم فدل توله نبأناه فيهم على معنى أعطيناه المعجزة وقوله وجعلناه رسولافها ينهم على معنى صيرناه صاحب كتاب وشريعة ولا يختى مافيسه أيضافتدبر (قوله ومالله ال الخ) هددا شاء على ماذهب الب الزمخشرى من أمهام عالمضارع النفي الحال ومع الماضي لنفي الماضي القريب من الحال وهو أكثرى لاكلى فانهاجا تالنتي المضارع في المستقبل كقوله قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي فسانحن فيه من القسم الاقول بالتأويل المذكور وفوله والسلك بنتج السين مصدر بمعنى الادخال والمخيط بكسرالميم آلة الخياطة ويقال سلك السنان في المطعون وعدَّ م في الآساس من الحقيقة ﴿ وَقُولُهُ وَالْصَمْرُ لِلاستهزاء أَيْ إضمرنسلكه المفعول وأرجعه المسهلقريه وقوله كالخبط مثال للشئ وقبل تقسد برمكادخال الخبط ولا طجةاليه (قولهوفيه دايل على أنه تعالى الخ) هذاردعلى المعتزلة في قولهـم انه قبيح فلايصدر عنسه إتعمالي ولكن مع الاحتمال لايحنى حال الاستندلال كامز ولذلك أيدما ارتضاء الزمحتشري من الوجه الشانى بماسأتى الكلام علمه (قوله فان الشميرالا خرفى قوله لايؤمنون به له) أى المضمر المجرور المذكر وهمذه الجلة حال من الضمرا لذى هومفعول نسلسكه فستعين كونه للذكرولا يصم كونه للاستهزاء وقولهمثل ذلك السلك اشارة الى أنَّ المشارا لمه مصدر الفعل المذكور كامرتح قدة ـ ه في البقرة وكذلك صفة مصدر محذوف فى محل نصب أوخبرميندا فى محل رفع و نسلك مبطر مستأنفة وقوله مكذبابيان لمعنى الحالية وتوضيح لهاوالمرادأت الالقاء وقع بعده التكذيب من غير توقف فهما في زمان واحد عرفا فلاحاجة الى القول بأنها حال مقذرة كاذكره صاحب الكشف وماذكره من الحيالية غيرم تعين لاحتميال الاستثناف واعترض على هذا يوحهن الاؤل أزنون العظمة لاتناس ارجاع الضموللذ كرفانها انميا تحسن أذا كان فعل المعظم نفسه فعلاظه رله أثرقوى ولدس كذلك هذا فانه تدافع وتنازع فمه وأجبب بأن المقام اذاكان للتو بيخ يحسن ذلك لان العظمة قد تبكون باعتبارا للطف والاحسان ولأيجب كونها باعتبارالقهروالغلبة ولايخني أنه باعتبارا لقهروالغلبة يقتضي أن يؤثر ذلك فى قلوبهم وليس كذلك لعدم أيمانهم به وكذاباء تبارا للطف والاحسان يقتضي أن يكون سلكه فى قلوبهم إنعاما عليهم واذا لم يؤمنوا به فأى انصام عليهم بمبايقتضي الغضب فلاوجه لمباذكر الثاني أن ضمر به لابتعين عوده على الذكر حتى يلتزم ارجاع الاقل اليه أيضالان الاصل توافق الضمائر فيما ترجم اليه طوازأن بكون للاستهزاء أيضا والباء للسببية وانما يتعيناو كانت الباءصار يؤمنون ولايحني ركآكته وبعده يغنى عن رده وقوله اذلا ينزم الخ القائل لايدعى لزومه بل انه أولى وهو لايجين انكاره فلا يعدل عنه لغيرمقتض وقوله أوبيان للجملة المتضعنة له أى للذكر أولهذا المعنى فكانه قدل أى لا يؤمنون به (قوله بدواز أن تكون حالامن المجرمين) أى لايلزم كونها حالامن الضميرحتي يتعين عوده على الذكر قيل وهذا لايضر القائل اذالم مني نسلك الذكر فى فلوب المجرمين في تلك الحيال و به يحصيل مو افق الضميرين أيضيا ولا يحني أنه ادّى تعين عوده على الذكر لكونها حالامنه فأذالم تنعن الحالمة لايتعن ماادعاء وهذافى غاية الظهور وكويه من المضاف المهلات المضاف يعضه ولم يجعله من القاوب أعدم العائد اليهافن قال الاولى جعله حالامن القاوب لم يصب (قوله ولايشافكونهامفسرة أىعودالضمرعلى الاستهزاء لايناف كون هذه الجلة مسنة ومفسرة لهااذعدم الايمان بالذكرأنسب بتمكن الاستهزاء فى قلوبهم وكون القائل مراده بيان الاعراب لادعوى المنسافاة غير ظاهرمن سياقه في صدد الاستدلال (قوله أي سينة الله فيهم) اشارة الي أنَّ الاضافة لا "دني ملاسة لان السنة بمعنى العبادة ليست لهم لا أن الاضافة على معنى في وقوله بأن خذا لهم وسلان السكفر في قاوبهم الخهدذا فاظرالى عودضيرنسلكه الى الاستهزاء لات الاستهزاء كفروقذمه لانه تفسيرا هل السينة وقوله

أو باهلالذ الخ جارع في التفسير بن يعنى المراد بسنة الله في الاقابن اهلالذ المكذبين منهم وهو وان لم يسبق الهذكر المسكن السياف مني عنه ولذا قدم الاول لان ماقيله دال عليه وعلى التفسير الاول هو تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى الشانى وعد لا خل حكمة لانه اذا أهلاك هؤلاء لكفرهم دل على أن هؤلاء على شرف الهلاك (قوله بصعدون اليهاو برون على البها الخروب وقوله طول نهارهم من قوله ظاوالانه بقال ظل يعمل كذا اذا فه له في النهار حيث يكون لنشخص ظل وأما وروده بعنى صادفه في خلاف الاصل ومعنى مستوضعين برونه واضحا ظاهر الكونه نها را وقوله أو تصعد الملائكة فضه يرطلوا و يعرجون المملائكة وقوله وهم بشاهد ونهم أى يشاهد ون صود الملائكة من عند الانبياء عليهم الصلاة والسلام الما اسماء ومشاهد تهمم لهم انسرض وقوعها نها راكها مروت وتشكيكهم ايقاع غيره مف الشك (قوله الما السماء ومشاهد تهم أي الله العنا السكر حالة تعرض بين المروعة له وأحست برما يستعمل في الشراب المكروقد يكون من الغضب والعشق قال الشاعر

سكران سكرهوى وسكرمدامة \* أنى يفتى فتى به سكران

والسكر بفتحتين مايسكروالسكر بالسكون حمس الما بالسدو السكر بالكسر الموضع المسدود ولذا يطلق على الجسر فسكرت هناقدل اله من السكر بالضم وقيل من السكر بالكسروالفتح وقال ابن السيد السكر بالفتح سدّ المباب والنهرو بالكسر السدّ نفسه و مجمع على سكورة ال الرفاء وجه الله تعالى غناؤ بافسه ألحان السكوراذ « قل الغناء وزنات الذواء مر

فقوله سدت المخاارة الى القول بأنه من السكر بالنفح والكسر عدى السد بالمعنين بان الاشتقاق أى سدت أبصار باسعر النبي صلى القدعلم وسلم على زعهم وقوله عن الإبصار بكسر الهوزة متعلق بستت أى منعت من الابصار حقيقة وما تراه تخيل لاحقيقة له وقوله و يدل عليه قراء ابن كثير بالتحقيف أى والباقون بالتشديد ووجه الدلالة عليه أن سكر المخفف المتعدى اشهر في معنى السد وقوله أو حيرت بالناء المجهول اشارة الى القول الشانى بأنه من السكر ضد المحمو والتشديد فيه المتعدبة لان سكر لازم فى الاشهر وقد حكى تعديه في منذا المحمور وقد حكى تعديه في المناسر بعنى سدّ المعروف فيه فتح الكاف وعلى هذا في كرت أبصاد بالسد المناه وأنه المناه وأنه المناه وأنه المناه وأبيا المناه وأبيا المناه وأبيا المناه وأبيا المناه وأبيا المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمنا

أساميالم تزدهمعرفة \* وانما لذة ذكرناها

أى ماذكر ناها الالله ذه وأجاب بأن الكلام في الذاكان القصر مستفادا من انها وهد اليسكذلك وجوابه غديرسلم فانه قلل في عروس الافراح ان هدا الحكم غيره سلم فان قولك انما فت معناه لم يقسع الاالقيام فهو طصر الفعل ولدس بأخسر ولوقصد حصر الفياعل لانفصل ثم ورد أمشله متعددة من الاالقيام فهو طصر الفعل ولدس بأخسر ولوقصد حصر الفياع المناه وانتاز محشرى لايرى ما قالوه مطردا وهم قد غفاوا عن مراده هذا وقبل اله يجوز أن يعتب الحصر بعدا عتبار اسفاد المسكير الى الما المالات المالات المالات المناه والمناد التسكير المالات المناه ومعنى الانسراب جعل الاقل في حكم المسكوت عنه دون الذي و يحتمل كذلك حقيقة وهدذ الا يحمل له ومعنى الانسراب جعل الاقل في حكم المسكوت عنه دون الذي و يحتمل

أو باهلاك من كذب الرسام، ما فيكون وعدد الا هل مكر (ولو قتعنا عليم) على هؤلاه المقترحين (بانامن السهاء فظاوا فده ولاه المقترحين) يصعدون الهاويرون عامها الملائكة بعرجون) يصعدون الهاوي أو تصعد الملائكة وهم بشاهدون م (القالوا) من غلوهم في العناه ونشكيكهم في المق (انماسي من المكرويد لي من المكرويد لي عليه قواء أن كثير بالتنفي في أحدر من المكرويد لي المنافق وحدر المنافق المناف

دلالة على البت بأنّ ما يونه لا حقيقة له بل هو الملاحل ماخدل الهم بنوع من المحرر والقاد جعلنافي السماء بروط) اي عشر مختلفة الهاآت واللواص على مادل عليه الرصد والتعربة معداطمة المماء (وزيناها) الاشكال والهيا تالبية (الناظرين) المعتبين المستدلين باعلى قدرة مسعها وتوحيد صانعها (وحفظ: اهامن كل شيطان رجيم) فلايقدرأن يصعبدالها ويوسوس أهلها ويتصرف فأمرها ويطلع على أحوالها (الامن استرق السمع) بدل من طل شبطان واستراق المعم اختلاسه سراشه به خطفتهم السيرة من وطان السموات لما سنهم من الماسبة في الموهر أواستدلال من أوضاع الكواك وحرناتهاوعن ابنعماس دنني الله أهالي عنهما أنمسم كأنوالا يحدون عن السموات فلما والد عيسى علىه الصلاة والسلام و نعوامن والاث مهوات فلماولد عمد صلى الله عليه وسلم منعوامن كلهامالنهب ولايقد عند تكويما قب ل المولد لمواز أن بكون الهاأس المالد لمواز أن بكون الهاأس المولد المواز أن بكون الهاأس المواد الم

الشانى فالاضراب لان هداليس بواقع فى نفس الامر بل بطريق السحرا وهو باعتب ارما تفيده الجله من الاستمرا دالذى دات عليه الاسمية أي مسجور تنب الاتختص بهيذه الحيالة بل نحن مستمرّون عليها في كل مارينامن الآمات وقوله على البت مالتاء المثناة الفوقسة أى القطع وغيرما في الحسيساف لميا يمعته (قولها شي عشر مختلفة الهما تدالخ) يعني الحل وما بعده واختلاف الخواس لاختصاص بعضها بالربسع وبعضها بالصيف وبعضها بآخر بف وبعضها بالشناء وتفاوت الهواء حرارة وبرودة ويحوموقوله معبساطة السماء أىكونها متماثلة في الصورة والحقدة مة واختلاف الخواص مرا لتماثل يدل على حالق قدير حكيم ونفسيرا لبروج بماذكرقول ابن عساس رضي الله عنهما وهو المشهور وسيأتى في سورة البروج نفسيرها بالكواكبالعظام ومادل عليه الرصدراجع الحالهيا تتوالتجربة راجع الحالخواص والرصد بمعناه المعروف عنسدأ هل الهيئة وبساطتها بمياا تفق عليه الحسكاء وأصحباب الرياضات وقوله بالاشكال والهيا "تالبهية)جعل الفنمرراجعاالى السمياءلنلا تتشرالضمائر وقيل آنا للبروج وقوله المعتبرين جعلالنظر يمعني الابصارلانه المنساس للتزيين ثمأشا رالىأنه كنابةعن الاعتباروا لاستدلال بالاثرعلى المؤثرومنهم من فسرت مالمستدلين ويناسب ماوقع فى بعض النسخ للمعتبرين باللام الجارة ولو أسقط فوله يوسوس أهلها ويتصرّف في أمرها كان أولى ﴿ قُولُه بِدَلَ مَنْ كُلُّ شَيْطَانَ ﴾ أي بدل بعض مركل فانقلت لايدمع بدل المعض من ضمرير بطه والمدل بشارك المبدل منه في معنى العبامل وهما حنامختلفان نفساوا ثباتآ فلتأجاب عن هذاأهل العربية بأن الارابطة واذاظهرالربط استغنى عن المضمرومان اختلاف التسامع والمتبوع بحاذكرلا بنافى السعسة كافى مردت برجل لاظريف ثمانه اعترض عدلى المذلسة بأنهبا يشترط فيهاأن تسكون فى كلام غسيرموجب وهسذا مثبت ودفع بأنه فى تأو بل المنني كاأشاراليه المسنف رجه الله شفسع حفظنا بلايقدرون وأوردعليه أمران الآول أن تأويل المثبت بالمنغ في غيراني ومتصرفاته غير ميس ولاحسن فلايقال مات القوم الازيد بمعني لم يعيشوا وقديد فع بأنّ المسنف رجه الله تعالى لايسلم ذلك ويدل عليه قول النحاة بعد نغي صريح أومؤول مع أن المصنف رحمه الله سوق به فالعهدة فسه على قائله الثانى أنه على هذا يكون الاستثناء متصلاف تنتضى أنهسم أى المسترقين ر سوسون لاهلها ويتصرفون فيهاوتقدىر حفظناها من قرب كل شــمطان كاقدل لايطابق كلام المصــنف رجه الله فالوجه جعله استثناء منقطعا وقديد فع بأنه يكني للاتصال دخوله فى كل شيطان وكونه غبرمحفوظ عندفى الجله كايشه حدله تفسيرا لاستراق والتصريح بالخطفة فى آية أخرى على أنّ الواوف قوله ويُوسوس ومابعده بمعنى أونتأمل (قوله واستراق السمع اختلاسه سراالخ) وهوالمراديا لخطفة فى الآية الاخرى وقوله شبه اشارة الىأنه استعارة وقطانجع فأطن وهوالساكن والمراديالسمع المحموع وقوله لماينهم من المناسبة في الجوهرأى في جنسه لا نوعه لات الملائكة عليهم الصلاة والسلام من نور والشياطين من نارعلي ماحققه المصنف رحماظه في سورة البقرة ولاختلاف النوع لايقدرون على الاستماع وثلتي الوحي وانميا يخطفون خطفات يخلطون فيهافلا يشافى هسذا قوله تعالى انهسم عن السمع لمعزولون فى الشعراء وقول المصنف وحدالله هنسال اقالسمع مشروط بشاركتهم فى صفات الدات وتبول فيضان الحق والانتقاش المصورا لملكوتسة ونفوسهم خبيثة ظلمائية شريرة بالذات لانقبل ذلك وأتماكون المرادبالسمع تمةسمع القرآنوهومشروط بمباذكر فلاحاجه المهلان الشرط المذكور ينافيه وقوله هناالحوهر وتمةصفات الذات صريح فهاقز زماه لكن الكلام فأث الاستراق يقتضي مناسبة الجواهر والسمع التيام يقتضي المشاركة المذكورة فانهلا يتشى على أصول الشرع وكائهامن همزات الفلاخة وأماكون تلقمهم ماذكرمن الاوضاع الفلكية فحالف لصريح النظم والاحاديث مع أنه يقتضي أن يكون قطان السماء يمعني الكواك وشعوله لشماطين الانسرمن المتحمن (قوله ولايقدح فيمتكونها قدل المولد) أي لايقدح في كلام ا ين عباس رضى الله عنها والسكون الشهب قبل مولاء يسى علىه الصلاة والسلام ومشاهدة

وفيل الإستانا منقطع أى ولكن من استرق السمع (فأسعه) فسعه ولمف (شهراب مدين) المسلم المنطرين المان المان المعلد الدار المسلم الم ساطعة وقاريطاق للمركب والسنان لمافيهما من العربق (والارض مدناها) بسطناها (وألقينافع ارواسي) حالانوات (وأنينا فيها) في الأرض أوفيها وفي المبال (من كل شي موزون)مقدر بقدارمه من نقصه ملمنه أو ستمسن مستاسيدن قولهم كالم موزون أو مابوزن ويقس أرأوله وزن فى أبواب النعمة والمنفعة (وجعلنالكم فيهامعايش) تعيشون مامن المطاعم والملابس وقرى بالهمزعلى التذبيه بشمائل (ومن لسن لهرازقين) عطف على معايش أوعلى محل للمو يريديد العبال واغلهم والمماليان وسأتره انطلب ون انهم برنفونه ساخلنا كأذما فان الله برزقه مواماهم وفدلكة الاسددلال عمل الارض بمدودة عقدار وشكل معنى بن مختلف ألاجراء فى الوضع عدية فيها أنواع النيات والميوان

الخذالنة عاقة وطبعة مع جوازا ن لا بكون

كالله على كالقدرية وتناهى حكمته

والتفردفيالالوهبة والاستنان عسلى العباد

عماأنم عليهم فيذلك لوحسدوه ويعمله شرالغ في ذلك و فال (وان من شي الاعدام

نزامنه أى وما من شيئ الاونيين فادرون غزامنه أى وما من شيئ

على المهاده وتكوية أضعاف ما وجدمنه

فنبرب الخزائن فسلالاق داره أوشب

مق ورانه مالاشاء الحزوية الى لا يحوج

اخراجهاالي كلفة وأجهاد

انقضائههالانه يجوزأن يكون لاسساب أخروهو دفع لماقاله بعض الطاعنسيز في التنزيل (قوله وقبلّ الاستثناء منقطع الخ كفن في محل رفع ما لا شداء وخبره جلة فأسعه الخ و دخول الفاء لان من أما شرطت أوموصولة مشبهة بهاكا فالدأ بوالبقاءر حدالله وعلى الانصال فهي عاطفة وقيل عليه ان الابدال يقتضي النجانس والانقطاغ يقتضى خلافه فبينهماتناف ورذبأن اثبات حكمآخر لبعض المستثنى منهمن غمع اخراجه عن الحكم السابق انقطاع في الاستثناء فقوله والانقطاع يقتضي خلافه غيرمسلم (قوله فأشعه فتبعمه) فليست الهمزة فيه للتعدية والشهبات من الشهبة وهي ساض مختلط بسواد وليست الساض الصافى كايغلط فمه العامة فمقولون فرس أشهب كالقرطاس وقوله ولحقه بشعرالي أن أتمعه أخص من شعه قال الجوهرى وجمه الله تبعت القوم تبعاوتهاعة بالفتح اذاء شيت خلفهم أومروابك فضيت معهم وأتمعت القوم عملى أفعلت أذاكانوا قدسمقول فلحقتهم وقال الاخفش رجمه الدان تبعه وأتبعه بمعنى كردفته وأردفته والمصنف رجه الله تعيالي مشي على الفرق منهه ما وهوأ حسن (قوله ظأهر للمبسرين) اشارة الى أنه من أبان بمعنى ظهر اللازم وقوله وقسد يطلق للكوكب أى يستعمل له ولذاعذاه بالملام دون عملي وقوله في الارض وهي الماشاملة للجمال لانها تعمد من الارض أوخاصة بغميرها لان أكثر النسات وأحسنهفيها وتولهأوفيهاوفى الجيالأى فالغميرا مالمباقبله مطاقابالتأويل واتماعا تدعلي الارض يمعني مايقيا بلالسماء على طريق الاستخدام وأتماعوده على الرواسي لقربها والمراد بالانبيات اخراج المعيادن فبعيد (قوله مقدّد عقدارمعن) فهومجازمستعمل فى لازم معناه أوكاية أومن استعمال المقيد فىالمطلبق وأتمااذا كان بمعدى مستعسس فهومجاز عمايوزن من الجواهر وقدذكرالشريف الرضى فىالدر ران العرب استعملته بهدا المعنى كقول عرو بن أبى ربيعة

وحديث ألذه وهومما \* تشتهه النفوس وزن وزنا

وهوشائم فىكلام المعموته عهم المولدون كثيرا فيقولون قوام موزون أى معتبدل وقسدعات أنه سمعمن آلعرب وقوله أولهو زن أى قدرووقع فتعوَّز بالوزن كما تجوز بالقدر وقوله أومايوزن ويقدرهو المآججاز كامر فعطف قوله ويقدر تفسسرى والفرق سنسه وبن الاول أن تقدر الاول جعسله على مقدار تقتضه الحكمة وفى هــــذاجعله على مقدار يقذره الناس وقيل انه حقيقية وانه مناسب ليكون العنمير المسال وان قوله له وزن معناه أن له قدرا واعتبارا (قوله على التشبيه بشمالل) هي رواية للاعرج وخارجة عن افع بعني أنّ الما وفيه عين البكامة والقياس في مثله أن لاتبدل منيه همزة لانهاا غياتيدل من الماءالزائدة كيامشماتل وخباثث لكنهالمشاجههالهافى وقوعها بعسدمذة زائدة في الجع عوملت معاملتها على خلاف القياس (قوله عطف على معايش أوعلى محل الكمالخ) لاعلى المحرور لأنه بدون اعادة الجار شاذ وقوله ويريدالح أىالمرادبمن الخدم والعيبال وذكر بهذا العنوان لظن بعض الجهلة أنهه ميرتزقون منهمأ والاستنان بأنه استخدمهم من تكفل بنفقته وقوله وفذلكة الاتية أى محصلها واجالها والاستدلال اخبره وعملي كمال قدرته متعلق به والامتنان معطوف علمه وقوله ممدودة لاينافى كريتها كهامر واختلاف الشكل والاجزاء مستفادمن جعل الرواسي فيها وأنواع النيات من قوله وأنبتنا فيها والحبوان مأخوذ من قوله معايش ومن مدلول الكلام وتناهى حكمت بلوغها النهاية والغاية فيها ( قو له أى ومامن شيَّ الاونحن قادرون على ايجاده وتكوينه) يشسرالى أن ان نافية والخزائن جع خزانة ولا تفتح وهي اسم المكان الذى يخزن فيه الشي ويحفظ شبه اقتداره على كل شي وايجاده بالخزائ المودعة فيها الاشياء المعدة لاخراج مايشاء منهآ ومايخرجه الابقدرمعلوم فهواستعارة تمشيلية قيل والانسب أنه مثل لعله بكل معلوم وأنه لم يوجدشي منها الابقد رمعلوم ووجهه أنه يبتى شئءلي عمومه لشموله المكن والواجب بخلاف القدرة ولان عندأ نسب بالعلم لاز المقدد ورليس عنده الابعد الوجود وقيل عليه ان كون المقدورات فخزائن القسدرة ليس ماعتبارا لوجودا للسارجي بل الوجود العلى والفساف قوله فضرب تفسيرية كما

معلوم) حدّم المكلمة وتعلقت به المنسسة فان تخصيص بعنها بالاجباد في بعض الارفات متملاعلى بعض الصفات والمالات لابدلهمن مخصص حكيم (وأرسلنا الرباح لواقع) حوامل شبدالر بم الني بان بغير مسئلا للسلط المالم المسالة الم مالا بكون كذلك ما لعقيم أوملقه التلاكون كذلك ما السحاب وتفاس الطوائع بمعنى المطيعات في قوا \* ومخدما بمانطيح العاوانع\* وقرئ وأرسيانا الريمة الى تأويل الجنس (فأرلنا من السماء ماء فأسقسنا كوم) فعلناه كم سقيا (وماأنم في عانين) فادرين مهنان سن اخراجه انفيءهم مأأنسه لنفسه أوحافظ بنفى الغدران والعيون والا مار وذلك أيضايدل عسلى المدرالمكم كاندل مركة الهواء في بعض الاوقات من بعض المهات على وجه نتفع به الناس فان طبيعة الماء تقتفى الغور فوقوفه دون حدّه الأبدله من سبب مخصص (والمانعن نعبى) العادالماة في بعض الاجسام القابلة لها (ونست) بازالتها وقدأ ولالمياة عايم كموان والبات وتكرير المضمر للدلالة على المصر

افى قوله وبادى و حربه فقال الخوهو تفسيرلقوله الغلماني المتميل من المبالغة كما بينه وقوله مامن شئ أي من الانواع أوالافراد التي لم تعلق وعدمه أيكون كالدليسل على ماقبسله وخصصه الزمخشرى بما ينتفع به بفرينة السياق وهومن الاستعارة التمثيلية على الاول ومن المكنية والتخييلية على الشاني (قوله من يفاع القدرة ) بفتح الماء بمعنى المرتفع ضدّا لحضيض وهو استعارة لعظمة قدرته أوهو كلجين المـــاء فالمراد بالتنزيل الايجادوالانشاء (قوله حدّه الحكمة) بلفظ الماضي أى جعلت له حدّا وقوله لابدُّله من مخصص حكيم اشارة الى كون الا يدُدليلاعلى الالوهية ( قوله حوامل شبه الربح الخ) بعني أنه جع لا تم عدى حامل يقال ناقة لاقع بمعنى حامل فهومن التشبيه البليغ شبهت الريح ألتى تأتى بالسحب الماطرة بالناقة الحامل لانها حامله للسحاب الماطرأ وللماء الذىفيه وقال الفراء انهاجع لاقبرعلي النسب كلابن ونامر أى ذات الماح وجل وهي التي تعبى والسعب الممطرة ويقال اضدّهار يُحْعَقَى ﴿ قُولُهُ أَوْمُلْقِمَاتُ لَلْشَعْر أوالسحاب) عطفعلى قوله حوامل وهومن ألقه الفعل الناقة اذاألتي مآءه فيهالتعمل فاستعبرلصب المطرفي السحاب أوالشحر واسناده البهاءلي الاول حقيقة وعلى الشاني مجياز اذا لملتي في الشحر السحاب لاالريحوهوحي نذجع ملقم بحذف الزوائد كالطوائح أوهوجع لاقع على النسب أوهومجياز وكلام المصنف رحه الله تعالى صرَّ يم في الأول ولقع الشجر تنمية لم بمرو يزهوا وأن يجرى الما فيه (قوله ومختبط مماتطيح الطوائع )صدره ولسائان يدضارع للصومة وهومن شبعر في رثاء ولدالنهشلي واختلف في قائله فقسيل ليبد وقيدل تهشل بنحرب وقيدل الحرث بنتهيد النهشلي وقيدل الحرث الناضرارالنهشلي وقبل مزرد كمافي ثيزح أسات المكتاب والمختبط طالب العرف المحتاج وأصله من تخبط ورقالا شحارلتا كالهاالدواب وانما يفعل ذلك فى الجدب وشدّة الاحتياج وتطييم بمعنى ترمى والطوائح جع المطيحة يمعنى السسندنأ والجوائح الرامسة له أوجع طانحسة على التموّز وقوله على تأويل الجنس الخ أكآنهاوانكانت مفردة على هذه القراءة لكن دخول الالف واللام الحنسبة عليها صبرها في معني الجمع فلذاصم جعل لواقع حالامنها فالمعنى جنس الربح نحوأ هلك الناس الدينار الصفر فان قات هذه القراءة تخالف ما قالوه في حديث اللهم اجعلهار بالحاولا تجعد الهار يحامن أن الرياح تسستعمل للغدير والريح للشر قلت هذاليس من الوضع وانماهومن الاستعمال وهوأ من أغلبي لا كلي فقد استعملت الريح فى الخسيراً يضانحوة وله تعالى وبو ين بهسم بريح طبسة أوهو مجمول على الاطلاق بأن لا يحسكون معه قرينة كالصفة والحال وأتماكون المرادبه الدعا بطول العمرليرى وياحا كثيرة فلاوجب لهوقوله سقيبا كبشرى بمعنى تسسق به الاراضي والمواشي فليس أسسقاه بمعنى سقاه وان وردبه لمذا المعنى أيضا ( قو له قادرين متمكنين من اخراجه) أى من العدم لان الخزن اتحاد الخزائن وهو يستعار للقدرة كمآمة وأشاراليه بقوله نفى عنه مماأ ببته لنفسمه أى فى قوله وان من شئ الاعند ناحرا تنه أوفى قوله وأزلنا الح ووجه دلالته على اثبانه لنفسه هنا كاصرح به أقلاأنه من باب وماأنت علينا بعزيز فيفيد تقديمه القصر ولاحاجة اليممع دلالة مامرّوهذا على الحصرف، ( قوله أوحافظين في الغدران) فأنكرن مجازء ن مطلق الحفظ فىمجار بهمع أنه لوخلى وطبعه لغار وقوله وذلك أى الحفظ فعباذكر وقوله أيضاأى كالزالهمن السماء أوايجاده وقوله كاتدل حركة الهواء يشيراليه قوله وأرسلنا الرياح الخ وقوله فان طبيعة الماءالخ يانادلالةحفظ المناعلى ماذكر وقولهدون حدّهأى حبدالغورأ وحداكما وطبعمه والغورذهاب الما فى الارض (قوله وقدأ ول الحياة بمايع الخ) فهومن عوم المجاز بمعنى يعطى لكل شئ قوة النماء ونحوه وقوله وتكريرا المنميرأى فى قولة نحن نحى ونحن الوارثون قيل انه جعل الضميرللفصل وهو يضيد القصروقدرده أبواليقاء رحمه الله تعالى بوجهين أحدهما أنه لايدخل على الخيرا لفعلى وأت اللام لاتدخل عليه قال فى الدر المصون والشانى غلط فانه وردد خولها علمه كقوله ان هذا الهوا اقصص الحق وهمذا مبنى على مذهب الجرباني وبعض النعاة اذحوز وادخوله على المضارع كقرله انه هو يسدئ ويعسد

(وغين الوارثون) الميا قون ادامات انلائق كلها (ولقد على المستقدمين منكم ولقدعاناالمستأخرين) من استقدم ولادة وموناومن استأخرا ومن حرج من أصلاب وموناومن استأخرا ومن تقدم الرجال ومن المخرج بعدد أومن تقدم ق الاسلام والمهادوسين الى الطاعة وتأخر لاجنى علمناشي من أحوالكم وهويان الكالعله بعد الاحتماع على على قدرية قان مايدل على قدرته البل على علمه وقبل رغب وسول الله صلى الله عليه وسيلم في الصف الاول فازد حواعليه فنرلت وقيل ان امرأة حسنا كانت تعلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدّم بعض القوم لثلا يتظر البها وتأخر بعض ليصرها فنزات (وان ربان هو عشرهم) لاعمالة للمزاء وتوسيط الضمع المدلالة على أنه القادروالتولى لمنسرهم لاغد وتعسدر البسلة بأنّ لتعقبق الوعد والسنسه على أن ماسق من الدلالة على كمال محدثه وعله بتفاصيل الانساء بدل على حمة المكم كاصت بديقوله (انهمكم) ماهر المكمة منقن في أفعاله (علم) وسنع علم على شي (واقد خلقنا الانسان من صلحال) المنابس يصلصل أى يصوّت اذانقر وقيل هومن صلصل اذا أنان تضعف صل (من ما) طن تغيرواسودمن طول مجاورة الماء وهوصفة صلح ال أي كائن من جا (مسون) مصورمن سنة الوجمه أومصموب لييس ويتسور كالخواهر المذابة تصت في القوالب من السن وهو الصب ن من تشال أنسان أجوف فيبس قصة ورمنها تشال أنسان أجوف فيبس حتى اذانة رصلصل تغير ذلك طورا بعسا ما ورحتى سواه ونفع في من روحه

والعمب من أبي البقاء فانه ردّه هنه اوجوزه في قوله نعبالي أولنه له هو يبور كانة له في المغيني (قوله الساقون اذامات الخلائق كلها) فهواستعارة كاوقع فى الحديث اجعله الوارث منا وقوله من السَّمَقَدُم ولادة وموتاا ستقدم واستأخر يمعني تقدم وتأخر ولاحاجة الىجعل الواو بمعني أولائه مامعاومان له تعالى وقوله بعداًى الى الاكن ( قوله وهو سان الكال علم بعد الاحتماج على كال قدرته ) عامر كاصر حريه في تفسيرقوله تعالى وانمن شئ الاعند فاخرا ثنه وقوله فانتمايدل على قدرته دليل على علم سان لوجه تعقيبه الاخدين فالمعنى يجزيهم على قدرنياتهم كاأشار اليه بقوله يعشرهم لامحالة لليزاء (قوله وقيل رغب رسول الله صلى الله علمه وسلم في الصف الحز) قال السروطي لم أقف علمه وقوله انّ امرأة حسَّمًا وأخر جه الترمذي والنسائي والنماحة والنحمان وألحاكم وصعمه من حديث النعيب السريني الله عنهما ( قوله وتوسيط الضمرالة لالة الخ) جعل الضمر العصر وقدم والكلام علىه وقبل عليه اله في مثله يكون الفعل مسلم الشوتوالنزاع في الفاعل وهمه مناليس كذلك فالوجه جعله لافادة التَّموي وهمذا في المتصرا لحقيقي غُـــرمسلم كاصرت به في المطول (قوله وتصدير الجلة بان التحقيق الوعدو التنسم الخ) كانه علمه بقوله الاعجالة وفائدة الاعادة يناء قوله والتنسه الزعلمة والمراد بالوعد وعدهم مالمشرو الجزاءوة ولهيدل على صحة الحكم أى بالحشر وقوله كاصر حبه أى بالدلالة على كال قدرته وعلمه وذكر ملان تأ بيث المصدر غبرمعتبر وفوله أنه حكم الخجلة مستأنفة لتعليل ماقبله وباهرا لحكمة أىعالم بالاشياء على ماهى علسه وَفَاعَلُهُ الْهَاكُمَا يَسْغَى وَقُولَهُ مَتَقَنَ فَي افْعِيالُهُ تَأْكَيْدُ لَهُ بَارْجِز مُعْمَاه (قو لَهُ طَيْنَابِس يُصلصل) أي يسوت اذانقركذانقله فى الدر المصون عن أبي عسيدة رحمه الله تعياني وهومحصل مافى الكشاف وناهمك سماآ مامان فى اللغة وكذا فسره الراغب فن قال انى لم أجده فى اللغة لم يصب واشتقا ق الصلصلة كالصر عوضه ( قوله وقبل هومن صلصل اذا أنتن تضعيف صل وصلصال بفتم أوله وكسره وفي هذا ونحوه ممآت كمررث عينه وفاؤه خلاف فقيل وزنه فعفع كررت الفاء والعين ولالام نقل عن القة اءرجه الله تعالى قال في الدرا لمُسُون وهوغلط لانَ أقُل الاصول ثَلَاثُهُ فَا وعن ولاَّمْ وقبل وزَّنْهُ فعفُل وهو المُشهور عن الفرّا وقيل فعل بتشديد العين وأصله صلل فلما اجتمع ثلاثه أمثال أبدل الثاني من جنس الفاء وهو مذهب الكوفيين وخص بعضهم هذا الحلاف بااذالم يحتل المعنى بسقوط الشالث نحولم لموكبكب فانك تقول لم وكب فلولم بصم المعنى يسقوطه نحوسمسم فلاخلاف في اصالة الجديع وقال الميني ليس معنى أنه أصله أنه زيدفه صادبل هورياع كزلزل والاشتراك في أصل المعنى لايقتضي أن يكون منه اذ الدليسل دال على أنَّ الْفاعلارُ ادلكن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى ( قوله طين تغير واسود) لماخرت طنته ماكمه وسننتون الجار والجسر و رصفة لوقوعه بعد النكرة ويجوَّ ذأن يكون بدلامن الجدار والمجرورقبله ومسسنون صفته ولاضرفى تقديم الصفة الغيرالصريحة على الصريحة فانهسائز والنكتة فسه مناسبته لماقبله فىأن كلامنه سمامن جنسا المادة قال الرضى اداوصفت السكرة بمفرد وظرف أوجسله قدم المفرد في الاغلب وليس بواجب خلافالبعضهم والدليل عليه قوله وهــذا كتأب أنزلنا ممب ارك لكنه يحتاج الى سكتة فى كلام الله لانه لايعدل عن الاصل لغيرم قتض وقد بيناها (قو له من سنة الوجه) أى صورته وقولةأ ومصبوب أعامعني مسنون مصبوب من سنه بمعنى صبه وقر بب منه شن الماءالجمة اذا رشه وقوله لسس ياءين مفتوحة وساكنة وبعدهما باسموحدة وسينمن البس ضدارطو بة وقوله و تصوراالعطف علسه والواولا تقتضى ترتساأى صبه وهورطب لاجل التصور والبيس لتثبت الصورة فمهوفى نشخسة بدل الواوأى التفسيرية ومعناه انبتى صورته لان مالم ييبس لايتتي وقبل الدمن تحريف الناسخ والصواب ليست وفى أخرى أومصبوب مصور وهي ظهاهرة وتوله تمتال بكسرالنا النوقسة بعدى مشال وفى نسخة بمشال مالساء الموحدة وقوله طورا بعدطورا كصارب سداو لحاوذاروح وخلقهمن ترابسابق على كونه صلصالا وقوله اذا نقرصلصل أى صدم بجسم آخر سمع له صوت يشير

أومنتن من سنت الجرعلى الجرادا مكتمه فان مايسيل بينهما يكون منتنا ويسمى السنين (والمان) ألما لمن وقبل المسرودور أن رادبه المنس كإهوالغاهر من الانسان لان تنعب الجنس لما كان من شنص واحد خاني من مادة وأحدة كان الجنس المروعلوقاء كم واتصابه بفعل بفسرو (خلقناه من قدل)من ور المنان (من المال من المال من المال من المال من المال الما المرّالشديدالنافذُ في المسام ولا يمنع خلق المياة في الاجرام البسطة كالاعتباء في الحواهر المجردة فضلاعن الاحساد المؤافة القى الغالب فيها الجزء النادى فانها أقبل لها من الى الغالب فيها المزوالارضى وقوله من مار اعتادالغاب تقوله خلقكم من راب وساق الآية كاهوالدّلالة على كالفدة الله تعالى و بانب خلق النقليز فهوالتنسه على المقدمة النائية التي يوقف علم المكان المشر وهوقبول المواذلليسمع والاسياء (واذ قال ربك) واذكروفت قوله (المالتكة انى خالق بشرامن صلصال من حاسب خون فاذاسو بنه) عدلت خلقته وهيأ نه لنفخ الذاسو بنه) عنى الروح فيه (ونفعت فيه من روحي) على الروح فيه (ونفعت فيه من روحي) برى آئاره في تعاويف أعضائه غيى وأصل النفخ اجراه الربح في تعويف جسم آخر ولما كأن الروح بتعلق أولا بالبنار اللطيف النبعث من القلب وتفيض عليه القوة المسوانسة فيسرى المسلالها في تجويف النبرأ ينالى أعاق البدن جعل تعلقه بالبدن تفضا وإضافة الروح المى نفسه كماء تر فيالنساء

الىأن من في من جامسه خون السيدا "بية فتكون ما ذه سايلة على كونه صلصبالا وليس فيه تمثيب لى كالوهير فانه تضل لاوجهله بلكناية عنءاية تعيضفه وقوله من سننت الحجرائج ومنه المسن المعروف ونتنسه تغسر را يحتة كانشاهده في طين الا تبام والسنين بفتح السين المتغيريكه (قوله أباا لِن وقيل ابليس الخ) يعني الحان عصى الحن أوهولهم كالدم للشروأ بوالجن ابليس كمافى الدر المصون وقوله لانتشعب الحنس الخ اشارةالى أتخلقهم مزالنارا ذاكان بمعنى الجنس لابناف أن المخلوق منها اغاهو أوهم لاز الخلق منها شامل لما يكون يواسطة ويدونها فقوله من نارلا يعسن التفسيرا لاؤل كفلق الانسان من تراب وطين ( قوله من ناراً طرالشديد) أراد بالحرّال بم الحيارة فانه يطلق في العرف بمسدّ المعدي وقال الامام السموم في اللغة الريم الحارة وهي فيها ناد وقدل سميت مومالانها بلطفها تنفذ في مسيام البيدن قيل فالاولى أن يقول المصنف من مارالريح الشديد الحرابوا فق كلام أهل اللغة وهو تسمير سيهل كهاء رفت والمسام منافذالبدن وهوجع لاواحدله وهوأشارة لاشتقاقه (قوله ولايتنع خلق ألحياة في الاجرام المسمطة الز) حوابع ايقال كيف تعلق الحياة فى النار وهي بسيطة والمياة كالمزاج لاتكون الا فى المركمات وقداشترط الحكما وفيما البنمة المركبة فعاذكره ردعليهم فأجاب بمنعه لانهاا ذاخلقت فى المجردات كالملائكة علمهم الصلاة والسلام فبالطريق الاولى البسائط مع أنّ هذا غير وأردراسالات معتى كونهامن مارأنه الخزوالاعظم الغالب عليها كالتراب في الانسان ولذا مآل بالطبع الى أسفل فليست مسمطة كأهومحصل آخر كالامه لكنه لميرتبه على مقتضى المناظرة والمراد بالبسيط مآلم يتركب من أجزاء مختلفة الطمع فانه أحدمعنسه والاخر مالاجراله وقيل أرادبالمجردة الاجراء الفردة كاوقع في بعض النسخ ففسه ردعلى ألمعتزلة في اشتراط البنسة المركبة من الجواهر الفردة وقوله فانهاأ قبل لهالانها غيرمضادة لها بلمقوية لها وقوله باعتبار الغالب مرتقريره وجزم به هنا وصدره في سورة الاعراف بلعسل ولامنافاة منهما ( قوله فهوالتنسم على المقدمة الشائية الخ) اشارة الى ما استدل به المدون على امكانه من أنه كل كأن جمع الاجزاء وتأليفها على ماكانت عاسه وأعادة الحياة فيهاأمر اتمكنا وثبت أنه تعيالي عالم بتسلك الاجزاء فآدري جعهاوتألفها واحسائها ثبت امكان المشراكين المقدم حق فالتالى مشله فامكان الحشر يتوقف على أمرين فابلية الاجزاء للجمع والاحماء وعله تعبالى بهاوقدرته على جعها واحمائها فغي الاته دلسل على كالالامرين كما أشار السه لكنه أطلق المقدمة الثانسة على قبول الاجزاء للجمع والاحماء تقديم الشعول العلم وعوم القدرة في النظرو الاعتساد لكونه الاصل وجعسل كال قدرته مقدمة أولى مع أنه لا بدّمن عوم عله أيضا لانطوا تهفيه واستلزامه كانبه عليه أيضا بقوله مايدل على كال قدرته دلسل على عوم علم كذا قرره الفياضل المحشى وقبل انه تكلف لاساجية المسه فأنه الماقساس استثنائي استثنى فيه عين المقدم هكذا كلماأ مكن جع الاجرآ على ما كانت عليه واعادة الحياة فيهاأ مكن المشرأ واقتراني هكذ أأجزا الموتى تقبل أبلع والحياة وكل ماكان شأنه ذلك أمكن حشره فالمنبه عليه المقدمة الاولى دون الشايسة والمطلوب امكان الحشرلاوقوعه وقوله وهوقبول الخ الضمير للمقدمة وذكر باعتبادا الحبرأ والتأو يلها بجز الدليل ( قوله حتى جرى آثاره) فعل الروح منفوخاف مجازعن جريان أثره فانها بجردة وتجباويف حسع تقو يف والمرادبه المجوّف وقوله اجراءالرجع أىمن الفم أوغيره وهذامعنىءرف لالغوى وقوله وآاكان الروحأى النفس الناطقة وهذا كلام الفلاسفة وكثيرا مابعول علسه والبخيار اللطيف يسمى روحاء نسدا لاطباء وهوفى أحسد تتجويني القلب فان له تجويف فيحاتبه الابسر بنحذب المه دماطه ف يحصل منه بخيار لطيف في الحانب الاسترواسطة حرارته وهيذا البخار تتعلق به النفس النياطقة أقرّلا وقوله المنبعث أى الخارج منه ما لى الدماغ وغسره وضمسرو تفيض الروح وقوله عاملالهاأى لذلك الذوة وفى تجاويف متعلق يسبرى والشرايين العروق الشابضة حمنتذ اجع شريان وغميرها تسمى أو ردة ( قوله المارق النسام) لانه خلقها من غميروا سطة تحرى ميري

الاصلوالمادة أوالاضافة للتشريف فتنصبص الروح الانسانية لايحتاج الي مخصص حبكما فمل (قوله أمرمن وقعيقع) كان الظاهر تقديمه على ساجدين واعتد ذيبان السحود لماكان سأما أَكْمُفْمَة الوقوع هَنَـ أَنَدُمه عليه ( قوله أكدبتا كيدين الخ) في النسهيل لاتعرض في أجعين الجمانتحادا لوقت بلهوككل في افادة المقسموم مطلقا خسلافا للفرا فأنه زعسم أنه يفسدمع التأكسيد الاجتماع فيوقت واحد ولسركذلك عنداليصر سينواستدلوا بقوله عزوجه للأغو ينههم أجعسن فاناغوا هملمكن في وقت واحد و رده المدقق في الحسكشف أنَّ الاشتقاق من الجمع مقتضيه لانه ينصرف الى أكبل الاحوال فاذافه مت الاحاطية من لفظ آخر وهوكل لم تكن بدّمن كونه فى وقت واحدوا لا كان لغوا والردّيا لا آية منشؤه عدم تصوروجه الدلالة ومنه ثعلم أنّ ما قاله المبرّ د هوالحقالموافق لبلاغة التنزيل وقوله ومنع مجرور معطوف على التعمير ( قول انجعل منقطعا الصل مه قوله أبي الخ) وجه الانقطاع ظاهر لان المشهور أنه ليس من جنس الملائكة والانقطاع بتعقق بأحد أمربن عدم دخوله في المستثنى منه أوفى حكمه وماقبل انه لوكان منقطه الم حصي مأمو رايالسعود فلايذم والاعتذار عنه بأنهسم كانوا مأمورين واستغنى بذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام عنهم وانه معنى الانقطاع وتوجه اللوم من ضمة العطن كامر تفصيله ( قوله أى ولكن ابليس الخ) فالأبعني لكن وابليس اسمها وجلة أبى خسيرها كذافي شرح المكشاف وسيأتي مافعه وقوله وانجعل متصلا امّاباًن يكون ما يكاأ والحنّ من جنس الملا تبكة أوغرهم ولكنه داخلٌ فيهم على طربق المغلب كامرّوجلة أى حنتند مستأنفة استنافا سانا وقوله أى غرض لك في أن الخ أى هوعلى تقدير حوف الجروالغرضية من اللَّام وقوله اللام لتأكيد النه في كلما قر رناه في لام الحود وتفسيرن كان بني الصحة هوأحد استعمالاته ومن قال اله لزمه لالان نفي السجدة كاية عن نني الصحة بنا على عدم صلوحه للجواب بل سانلات الحواب لم أحكن مع ما بعد ولاوجه له وقوله وخلقتني من مارا شارة الى مرا ده يدلسل سان ماذةآدم وقوله قب لدمن بارا لسموم وقوله وأناملك اشارة الى وحدما لاتصال على قول إقو له باعتبار النوع والاصل الخ) يعني قوله بشرومن صلصال ومرفى الاعراف أن ابلس مخطئ فانه رأى الفضل كله باعتبارالعنصروغفل عبايكون باعتربارالفاعل كاأشا واليسه بقوله مامنعك أن تسعيد الماخلقت يدى أى بغير واسطة وباعتبار الصورة كانبه عليمه قوله ونفغت فسممن دوجي وياعته ارالغا به وهوملاكه (قوله من السماء) هذاهوالظاهرولذا قدّمه وقوله أوالحنة قبل لقوله اسكن أنت وزوحك الحنة ولوقوع الوسوسة فيها وردبأن وقوعها كان بعد الامر باللروج من السماء أومن زمر الملائكة عليهم الصلاة والسلام ويآزم منه خروجه من السماء اذكونه بالزوائه عنهم ف جانب لايعد خروجا في المتبادر وكغي به قرينة (قولهمطرودمن الحيروالكرامة الخ)اشارة الى أنه كناية عن الطرد لكونه لازما للرّجم وكونه بمعنى المرجوم بالشهب يقتضى أنه للاستقبال وتقدير موصوفه بشيطان لانه هو المرجوم بم القوله تعالى وجعلناها دجوما للشساطيز ولذاقدل انهكا يتعنه وقوله وهووعيدأى بالرجم بهاوما يتضمنه من الخزى وتضمنه لليواب عنشهته لانه تضمن شقاوته وسوخاتمته وبعده عن المعرفه والذى منعسه عن السجود لاشرف عنصره وفيه اطبفة أخرى وهوأنه لماافتخر مالنارفى الدنيا عذب بهاكالمجوس فكب فيهاعلى وجهه وقيل أضمنه للجواب بالسكوت كاقبل جواب مالابر تضي السكوت وقيل لانه علم منه أن الشرف بتشريف الله وتكريمه فيطل ما ادعاه من رجح انه اذأ بعده وأهانه وقرب آدم عدمه الصلاة والسلام وكرمه ( قوله فأنه منتهى أمد اللعن فأنه يناسب أيام التكايف) الضمرا لاول اليوم الدين ومنتهى اسم زمان النهاية جواب عنسؤال وهوأت الى لانتها الغاية فيلزم زوال اللعن والطردعن رحة الله عندها فأجاب أنه أريد بهوقت جع الحلائق وهو الموم المعلوم لانه لايعلمه الاالله فحعله غاية للهنة لانقطاع السكليف به وقوله فأنه أى اللعن ينآسبأ إمااتكليف فالمرادلعن الخلق لهوالافابعاده عن الرجة أابت له الى الأبدولا يلزم منسه تكليف

(فقعواله) فاستنظواله (معدين) أمر من وقع يقسع (فسعد الملائكة كلهم أمر من وقع يقسع وسعد المالفة أكد بنا كالمالفة أحدون) فى التعمير ومنع التنصيص وقبل أكد بالكل للاعاطة و بأجعين للدلالة على أنهم معدوا محتمع سن دفعة وفيد نظر ادلو كان الامر كذلك كان الناني عالالا تأكدوا (الاالليس) ال معمل منقطعا انسال به قوله (أمان يكون مع المصدين) أى والكن الميس م النجعل من السنافا على أنه من السنافا على أنه من النجعل من النجعل من النجع ا جوابسائل فال هلا معد (فاللا بلس مالك ألا تكون أى نوسلك في أن لا تكون (مع السمارين) لا دم (قال المأكن لا محد) اللام لتأكر والذي أى لا بعث مني و ينافي المان أن أسمار لبند) جسماني كشف وأنا حلا روحانی (خانشده من صلحسال سن حا سينون) وهوأخس العناصروخلقتى من فاروهي أشرفها استنص آدم باعتبار النوع والاصل وقدسسق الجوابعنه فيسورة الاعراف (فالفاخرجة) من الماء أوالجنه فأوزم اللائكة (فانان ديم) مطرود من الكسروالكرامة فانمن بطرد رجم الخر أوسيطان رجم الشهب وهو وعد شفهن الموابعن شبهه (وانعليك اللعنة) هذا المطرد والابعاد (الى يوم الدين) فاندسنه عامداللعن فأنه بالسباليام التكام

پەزمان<sup>ا بازاء</sup> ومانىقولەقادنسۇدن پەزمان<sup>ا بازاء</sup> ومانىقولەقادنسۇدن رسنيم الفال العالم المناه المالية الما يعتربه الناس أولانه يعلب في النال المنال معدنسير المال فالديد فانظرف) فأغرنى والنا منعاضة بمعذوف دل عليه فاخرج منهافانان رجيم (الى بوم يعنون) أراد اذلاموت بعدوفت البعث فأحابه الى الاقول دون اشانی ( فال فانك من النظرین الی بوم الموقت المصلحم) المسي فيدأ طلاء عندالله ى . الناسطة وهو النفعة الاولى أوانقراض الناسطة موهو النفعة الاولى عندابلهور ويجوز أنتبكون المراد بالالم النيلانة فيم النسامة واحتيلاف الورارات لاختلاف الاعتبارات ومبعند أولا بوم المزاد لماعرفه وما الموم المعتمادية عصل المليانقطاع الدكلين والأسءن التصليل و النام العلوم لو فورد في السكلاد من ولا بلزم من ذلك أن لا يمون فله له يمون ول المومولية الللائق في تضاعيفه وهده الخدطية وان المسلم المساء الماء الماء الماء المساعدة المساعدة الماء الما لانخطاب الله لعلى سيل الإها. والاذلال ( فالرب عا أغو أنى ) مسدر وحوابه (لا ديان لهم في الارض) والمعدى أفسم بأغوا والمالك لأزين لهم المعادى فى الدنيا لنى هى دا رالغروركة ركة أخلدالي الأرض

آلعباداذالمرادمنه الثواب وقديؤول بالطردعن رجه اللها لمجردهن الجزاء والعذاب وفي نستعة لايشاسب فالضيرراجع الى يوم الدين (قوله ومنه زمان الجزاء) وقع فى النسخ هنا اختلاف فاشهرها هذه وقد قبل فيهاان منه اسم فاعلمن أنهى فهومنه وزمان منصوب على أنه مفعوله أومرفوع على أنه مبتدأ مؤخرومنه خبرمقدمأى يوم الدين قاطع لزمان الجزاء والتكليف ومنهم من جعل منه جاراً ومجرور اخبرا مقدماوزمان الحزاءمة دأمؤخرا ومن انتداءأى زمان الجزاءميندأمن ومالدين وهوالظاهرو يشهدله أنه وقع في نسخت أخرى ومن اليوم زمان الجزاء (قوله وما في قوله فأذنَّ مؤذن عنهم أن لعنه الله الخ) جوابعن سؤال وهوأنه كيف يكور منتهي أمدا للعنة وقدا ثبته الله فسه في هذه الآية فأجاب أنها ععني آخرأى اليوم الذي تنسى عنده هـ نده اللعنة أغا ية فظاعة اللعنة المذكورة كا يعلمن تفسسرها (قوله وقيل اغماحة اللعن الخ) هذان جوانان آخران بعني المرادية التأبيد ويوم الدين بعني يوم القيامة لآنه أيعًد غاية تضربها النَّاس أوالمراد أنَّ اللعن في وم القيامة كالراثل لاذهال شدَّة العذاب عنه (قوله أولانه بعسذب) هــذاهوالوحهالثاني والظاهرأ نه علىه حقيضة وأنه غاية لاهون الشرين وقبل اله استعارة مكنية بتشبيه المنسى بالزائل وتخييلية هي اثبات التعديد الوقت له أوالى استعارة بيعية (قوله والفاءمتعلقة بحذوف كان أخرجتني فأظرني (قوله أراد أن يجدف هة في الاغوام) وفي نُسَمَّة بالاغواء قال العسلامة فابليس لمساسأل الانظار الىبوم البعث كان غرضه أن لايموت أصلاا ذلاموت بعد العث فنعه الله عن هذا الانظار وأنطره الى آخرز مأن التكليف وقداً عطاه الله تعالى مسؤله (قوله المسمى فيه أجلك عندالله أوانقراض الناس كلهم وهو النفخة الاولى عندا لجهور) أى يوم النفخة الاولى ومقابل قول الجهور القول الاقل وهووقت علم الله انتهاءاً جله فيه (قوله ويجوزاً ن يكون المراد بالايام الشلائة توم القدامة) أى يوم الدين و يوم يعذُون ويوم الوقت المعلوم وقوله فعبرا كماميني للمفعول أو للشاعل والضمريَّله وقوله لماعرفته من أنَّ الدين ععني الحزاء ومنه الله يُرمان الحزاء (قوله وثانيا سوم البعث) مع أنَّ البعث قبله ومم ادا إيس بحسده عن أنَّ الموادنوم القيبامة النسحة في الاغوا الاالنجياة من المُوت بنياً على أنه عالم بموته قبله فلا يسأل ما يعلم أنه لا يجباب الله كما في الكشف وقبل لمه انه ليس بين ولاممين وكونه على غالب المظن لايجدي في مثله عم اعترض على المصنف رجه الله في توجيب ه يوم معشون عاركه بأنه لامناسة لمدم تلك القسمة فالاولى أن بقال في وجهه ان الخلائق عثون فيه أولا حله وفيه تأمل وقوله والبأسءن النَّضليل أي يأس ابليس عن الاغوا ﴿ قَوْ لِهُ وَمَالِثَامَا لِمُعَاوِمُ لُومُوءِه في الكلامين ﴾ أى لسبق ذكره أولانه لا يعلم الاالله (قوله ولا يلزم من ذلك أن لا يوت الخ) جواب عن سؤال مقدّروهو أنه اذاأ نظر فأمهل الى يوم القياسة يلزم عسد مموته اذلاموت عسده والنص يخسلاقه فأحاب بأن أمام القيامة ليست كالم الدنية بل عقد ارسنين فيحوزان عوت في أوله وبكون المدعث بعد لل في أثنيا ته ومنهم من حل يوم يعسشون عداي ما يكون قريبامنه وهو وقت موتكل المكافين قريامر يوم البث فرجم الكلام لىأن مسؤله الانفاراني آخرأ بام السكامف فبكون أعطى مسؤله وهوالقول الآخر كامر ومأ قبل انه لسوف القيامة يوم ولالبل فيوم البعث بمعنى وقت البعث فالمحذورياق ليس بشئ لان المراد بالدوم وقت معين فلامح نذور فيه ( فو له وهذه المحاطبة وان لم تكن يواسطة لم تدل على منصب الميس) أي شرفه. لانه في الأصل ععني الاصل ويستمار الشرف قال أبوتمام و نصاعاه \* ووالدسمانه أي انماتدل على ذلك لولم تكن للاهانة وهن كذلك هذا وقوله وان لم معطوف على مقدراً ي ان كانت بواسطة وانالم تكر لاتدل على الشرف وطوى الاقل اللهور على قاعدة ان الوصلية فن قال الاولى خُدَف الواولم يصب وقد دهب بعض المفسرين الى أنها بواسيعة ملك (قوله البا اللقسم الخ) اختمار الوحه الاتتى في الاعراف ومرض القسمية وعكس هنا والقصة واحدة فالنرق بن المحلن تبكاف لاحاحة اليه وكم ف هذا المكتاب مثله وضغرام الذرية المفهوم من السياق وان لم يجرله ذكر للتصريح ف آية أخرى بهكقوله لاحشكق ذربته وقوله لأزبأ لهم المعاصى اشارة الحدنه عوله المقدر وقوله فى الديّيا اشارة الى أن

المرادعلي هذا الوجه مالارب معناها العرقى وهي دارالدنيا دماقها من الشهوات الفائمة وقد من تفسيرها أوذكرت سينذا اللففا تتحقىرا لهاوترك الوجه الاشترالمذ كورفى الكشاف وهوتنز مل الفعل منزلة اللازم م تعديبه وأن المراد لاحسن الارض وأزيهالهم حتى يستغلوا بهاعن الا تنرة كابن في شروحه (قوله وفى انعقاد القسم بأفعال الله عمالى خلاف ، وقع فى كتب الشافعية والحذيبية والتراع في أنه بمين يترتب المهاأ حكامها أمن الكفارة وغسردلك ولاخلاف فأن الحام والقسم في عرف العرب يقع الميه وهو المتعارف عندهم ولهذا وردالنهي عن الحلف الآثاءو تده الاصحاب مكروها فلذا قدل ان ماذكره المصنف وسدمالله لامساس فعالمقام وليس بشئ لانه استنطو دلكلام الفقها والاأق الصفة اذالم تشعر بتعظيم ويتعارف منهالست بين عندهم وكلام المصنف رجه الله موهم بأن اللاف فهامطلقا وكذا ماقسل اتاقسام ابليس باغوا تهبلاا نكادمن الله يصلح دليلا للقائلان بعواذا للف الشرى بفعل من أفعاله تعالى فساسه للمقام طاهرفانه كيف يصلح دليلاوليس محلا للنزاع عندنا وعندهم فتأمل (قوله وفيل للسببية) قدل انه أولى لانه وقع في مكان آخر فبعزتك والقصة واحدة والجهل على محاورتين لامو حب له ولان القسم بالاغواءغبرمتمارف ولعله لذلك رجح السبسة في الاعراف وفيه نظر لان قوله فبعزتك يحتمل القسمية وقد صرح الطسبي وجهالله بأت مذهب الشافعسة أزالقسم بالعزة والحلال عين شرعاف كميف تبكون تلك الا يَهْمؤيدة لدعاه وهي عليه لاله (قوله المقتزلة أقلوا الاغوا النسبة الى الغي ) كى المراد من الاغواء نسبته الى الغي كفسقته نسبته الى الفسسق لافعلته أوأن المرادفع ل به فعلا حسسنا أفضى به لخبثه مه الى الغي كأشم مالستودع في ما في الكشاف وقدذكره المصنف رجمه الله في الأعراف وفسر به الاهةُ فلذاقدُل الهُ ذكر على أنه أحد محتملات النظم من غير التزام له واذبكار لجو الناسبة مسابه ه المه والاضلال عن طريق الجذة ترك عدايته واللطف به فليس فعه منسب ة القبيم الى الله حتى يلزم ههم الوقو ع فيمافزوامنه ﴿ قُولُهُ وَاعْتَذْرُواعَنَ امْهَالَ اللَّهُ لَهُ الْحُرَّا لَهُ الْعَرْلَةُ اعْدَ ذُرُواعَن نظارا بليس وهولافضائه الى الاغواء قبيح اذالاعانة على القبيح مثله لامطلق العلاء فان أهل السنة ذكروه على أنه حكمة له لانهم لم يذكروه على وجه الاعتذار اذلاحاجة المه عندهم وقوله بأنَّ الله متعلق باعتذر (قه له وصعف ذلك لايخنى على ذوى الالساب) لانه مع أنَّ مثله ينبغي أن يفوَّض الى الله فاله لايستل عَا يفعَّل لابناسي أصولهم أيضافي وجوب رعاية الاصلح فانه يقتضي أن لايمكن ممناهو سب الغي وأن لايسلطه على بني أدم فيزيد غيهم المقتضى لشدة تعذيبهم وماالحوا المهمن قولهم ان في امها به تعريضا الزيعني أتامها له أيس لماذكر بل لتمريض بف آدم للثواب ولاردعله أنه معارض مالمثل فان فسه تعريض المتبعمه يخلفه (قَه له ولاحلنهم أجعس على الغواية الخ) أوله ردّاعلي المعتزلة في تمسكهم يه لان الاغواء القبيح فعل الشمطان لافعل الله ولذا نسبله وحاصلة أنه لامتمسك الهم فعه لان المراد الحل علمه لاا يجياده لقوله ما بقابما أغو ينى حدث أسند الأغوا المه فان أقلوا الاقل فليس تأويل أولى من تأويل (قوله أخلصتهم اطاعتك تفسيرا على فتم اللام وأنه اسم فعول وعلى الكسر معناه ماذكره وقال في سورة بوسف أخلصوا دينهم لقوله مخلصين له آلدين وقوله وطهرتهم من الشوائب أىمن كل ماينا في الاخلاص وقوله فلايعمل فيهم كمدى اشبارة الى أنهمن ذكرا لسسب وارادة مسسه ولازمه على طريق الكتاية لمنتظم اللماق مالسماق فانه كان الظاهرأت منهم من لا أغويه ليكن الاخلاص والتحييض بته يستلزمه فذكر لسثت ماذكربدلىل فهوأ بلغ من التصريح» ( **قو له ح**ق على "أن أراعيه) كذا نسر ه في الكشاف بـــا على مدَّده م فى الاصلح على الله وكلة على تستعمل للوجوب وماذكره المصنف رجعه الله لسر متابعة له بل هو على أصل أهل السنة والجاعة صحح قوله وكان حقاعلىنا نصرالمؤمنين من انه وانكان تفضلامنه الاأنه شيه مالحق الواجدلتأ كدشونه ويحقق وقوعه بمقتضى وعده وعلى الوحه الاتي هوكقولههم طريقك على وأشار مرف الاستعلاء دون الى لتشيبه الثيوت بتمكن الاستعلاء والافهو منزه عن استعلاء شي عليه تعالى الله

وفى انعقاد القسم أفعال الله أماد وقد إلى المعددة والمعاللة والاعوام مالنسة الى الني أ والتسبيل بأمره الم المصودلا وعلمه السكام والاضلال عن طريق المن فواعت الدواعن المهال الله وهوسي المادة غيم وتسلطه المعالى اغواد في آدم أن الله المالي علم المالي المالية النارة ولم أولم يهمل وان في اسهاله تعريضا لمن خالفه لاستعقاق من يدالنواب وضعف ذلك لا يعنى على دوى الالباب (ولا غونهم أجعين) ولاملم ما جعين على الغواية (الا المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة وطهر بم النوائب فلا بعمل فيهم الم وفرأ اب كندوان عاص وأبوعرو بالكسر في على القرآن أى الذين أخلص والفوسم الله رَ فَالْ هَذَا مَرَاطَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ ال

والأشارة الله والأشارة الله مانننه الاستناء وهوته اص الخاصر من اغوا مأوالا خلاص على معنى المطريق على يؤدى الى الوصول الى من عبر اعوماج وفي لال وقرئ على من علق الذي في (الن عباد يحالس النه و الفادين العادين) الفادين) الفادين العادين العادين المعادين المعا سيسم المستناه و في برالوسع المستناه و في برالوسع المستناد المستناد المستناد و المستناد و في برالوسع المستناد و ب من المناصن ولان المنصود بيا - المناصن ولان المنصود بيا - المناصن ولان المنصود بيا - المناصد بيا الم وانقطاع عالب الشطانعة الموتلانية والتدليس فالروما سلطان الالان دعونكم فاستعسم لي وعلى هذا بلون الاستناء انقطع اوعلى الاوله من الباقى لافضائه الى تناقص الاستناء بن (وان مهم الوعدهم) الوعد الغاوين أو المرعين) أحمد المناسط ومال والعامل فيراالموعدان جعلته مصدرا على ما ما الاضافة ان معلما المانة المام المعالم العالم المعالم المعالم

عن ذلك عـلواكبيرا (قوله لاانخراف عنه) أى لايجوزالعدول عنــه الى نميره وجعـــل الاشــارة الى مانعنمنه وهوتخلسهم منه وأنه مماالتزمه ترجيح وماوعده وهبذاعلي قراءة فتم اللام أنسب وقوله أو الاخلاص بالمترمعطوف على ماتنه نبسه وهو على قراءةا ليكنسو وقوله انه طريق على الخ هذا تفسيرآخر على جعل الاشارة الى الاخلاص لقوله على "وهو تمثيل كأمر وليست على فيه بمعنى الى وهومتعلق مع مقدّوا وطريق متضن له فيتعلقه وقوله من غبراعوجاج تفسيراستقم وضلال عطف تفسيرعلى اعوجاج (غولة تصديق لابليس الم)، فهو كالتقرير لقوله الاعداد للمهم المخلصة ولذا لم يعطف على ماقله وقوله وتغيترالوضع أىالتعيير بعيارة أخرى بجعل المستنني مستثنى منه وتقسديم عباده المشر قين بالاضافة فى الذكرولاتراد الاضافة لسبقها وانكان بن الاضافة ين فرق والمنعظيم من جعلهم ستيوعين محكوماعليهم وعسادى للبمس فاذاأ عرج منهم الغاون بق المخلصون وكان يحتمل أن تكون الاضافة العهدا إيكون الاستنناء منقطعا وظاهر كالامه الاتتى أندعلي هذا الوجه يكون متصلاو حل قوله يكون الاستثناء سنقطعاعلي أنهمتعيز الانقطاع خلاف الظاهر وقال فى المغنى المرادياة مبادا لمخلصون والاستثنا منقطع بدليل سقوط مني سورة الاسرام (قوله ولان المقصود) أى من الكلام فلذاصدر بقوله ان عبادي اليسالك عليهم سلطان وكدايان بخسلاف الاول فان المقصودفيه فعل الشيطان وقوله مخالب الشيطان أى كىدەومكرەفھواستعارة (فولە أوتكذب لەفىماأوهمأن لەسلطانا) أى تسلطاوقهرا فانغاية قدرته أن يغزهم ولايقدرعلى حرهم لأساعه كما فى الاسمة المذكورة وانما جعله ايها والأن استثناء المخلصين لاخلاصهم يقتضي أتأمن لااخلاص له يحت تصرف غوايته وتقسرا غوينهم السابق لايشافي هداالايهام لانه يحسب ظاهراا كلامفهو يؤيدكونه ايهاماغيرمحقق والسلطان المنتي هناغيرا لمثنت لهفلا تنافىأيضا وقوله فان منتهى تربينه وفى نسخة منة وهو بضم المسيم عنى قوّته وقدرته ( **قوله** وعلى هسذا يكون الاستنناء منقطعا بخلافه على الوحه الاول فأنه متصل كأسمعته وتعين انقطاعه لعدم دخولهم فى الحكم ادالمعنى انتمن المعلى للسر المنعلم مسلطان بلهم أطاعوك في الاغواء لاغترولا يضر دخولهم فى العبادلان المعتبر فى الاتصال والانقطاع الحكم (قوله وعلى الاقليد فع قول من شرط أن يحصون المستثنى أقل من الباقى الخ ) لانه جعل الغاء ين مستثنى هنا فكونون أقل وقد كانو امستثنى منهم في قوله الاعباداة فتكونون أكثرو يتناقض الكلام فيهماأى يستلزم أحرين متنافيين وهوظا هروخصه بالاقل لانتمن قال به اعاقاله في الاستثناء المتصل لا المنقطع لانه لا اخراج فيه وصاحب هذا المذهب أبو بحسكر الباقلانى من الاصوليين وقيل ان كان المستثنى منه عدد اصر يحازتنع فيه استثناء الاكثروا لنصف مثله في الثلاف وان كان غيرصر بيم لايتناهان واستدلوا عليه في غيرالعد دبهذه الآية وتفصيله في الاصول وقدقيل عليه ان النصديق في صرّ بم الاستثناء لا ينافي التّكذيب في جعل الاخلاص عله للخلاص على مابشيراليه كلامه فان الصبيان والمجآنين خلصو امن اغوائه مع فتسدهده العله والظاهرأن من مات قبل أن يكأنه من العبا دأ كثرمن المكافسين خصوصااذا انضم آليهم المخلصون فظهراتنف مرالوضع فالمدة أخرى عسل أن الكذرة الادّعا منة تكني في صحسة شرطهم والمخلصون كشرون وان قلوا والعُساون الْعَكس كافي آخرقهم الاستندلال من الفتاح ولذا لاتقول لفلان على أأن الأنسعمانة وتسعين الاوأنت تنزل ذلك الواحد منزلة الالف بجهة من الجهات الخطابية الامع أنّ السكاكي يشترط كون المستنى أقل من الباق وماذكره من حديث الادّعاء يرفع الخلاف وليس عمل عندا اعترض فانظاهر كلام الاصوليين ينافسه (قوله أوسال والعبامل فيها الموعد أن جعاته مصدرا) اشترط النعو يون في مجى الحال من المضاف المه كون المضاف جزأه أوكزنه أوأن يكون ممايعه لمعل الفعل ليتحدعا مل الحال وصاحها حقيقة أوحكما إكان كان الموعد على الحالمة مصدرا معما فقد وجد الشرط اكنه يقدد وقبله مضاف لان جهم ليست عن الموعد بل محلافيقد رمحل وعدهم أومكانه فاذا كان اسم مكان لم يحتج الى تقدر اكنه لاتوحد شرط

الحال ولايمكن عمل المضاف لات اسم المكان لايعمل عمل فعله كاحقق في النحو فلذا جعل العامل معسى الاضافة وهوالاختصاص على المقول بأنه هوالجار المضاف وهداغيرصع يمعندا لمحققين منأهل العربية لات الاضافة من المعياني لاتنصب المسال وقد سبيق فيه تفصيل والمصنف رحه الله تسبع في هذا أيا البقاء ولو تركه كان أحسن وف جعل جهم موعد الهم تهكم واستعارة فكا نهم كانوا على معاد (قوله يدخلون فيها لكثرتهم) ظاهره أنه على تعدد الايواب دون الطبقات ولامحذور فيه ادلابنا في تعدد الطبقات ادالمراد سان كغرة الداخلين فيما فلاوجسه خلط التفسيرااشيا فيالاق لولاحاجة السيه والحكمة في تعددها سرعة تُعذيبهم وعدم تأخيرعذاب بعض منهم كما أن تعدداً تواب الحنة لسرعة تنعمهم وعدم انتظارهم ( قوله أ و طبقات وهوالمشهورا لمأنورو يدل علىه افرادكل فرقة بياب فانه يدل على تميار مقرهم وقوله وهي جهم الخفترنيها وتعمنأ هلها اختسلاف فحالروايات وفى الدرالمنثورانه خرجه ابن أبي حاتم عن ابن عساس رضى الله تعالى عتهم ماوعلى همذا ينبني التغلب الاكى في سورة تمارك لكن قال الامام السهمل في كتاب الاعلام وقع فى كتب الرقائق أسماء هذه الابواب ولم تردفى أثر صحيح وظاهر المترآن والحديث يدل على أنم ا أوصاف الناريحوا لسدعمروا لحسم والحطمة والهاوية ومنهاما هوعلم للناركلها نحوجهم وسقرولغلي فلذا أضربناعن ذكرها (قولة والعل تخصيص العدد الخ) أى حكمة ذلك أنحصار مجامع المهلكات الموجبات لدخولها فى الركون والمسل الى ذخارف الدنيا واذاتها المدركة بالحواس اللس واتباع القوة الشهوانسة والمغضمية فصارت سبعةأ وأصول الفرق الداخلين فيهاسبعة وهي المذكورة في هذه ألاتية وقولة أفرزلها أى فصلُ ومنز بقال أفرزت الشيءن الابي اذاميزنه وأمّا قول أي نواس في وصف ما في الرياض

وكأنها البرك الملاء يحفها ﴿ أَنُواعِ ذَاكَ الرَّوضُ بِالرَّهِرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا الللَّهِ الللَّا ا

فقيل الهمعزب يرواز وقيل الهفعلال من قرزت الشئ اذاعزلته فيكون عربيا وقوله والمشانى فى ترتيب مابعدا لفرقة الأوقى اختلاف فى الرواية وجعل المنافقين فى الدرلة الاسفل لانتحالهم أشتمن الكفاركما مرفى البقرة وقوله جزء بالتثقيل أىبزاى مضمومة بعدها همزة والتفضيف تسكينها وقوله ثم الوقع علميه بالتشديدلانه لغة كابين فى النحو ( قوله و منهم حال منه ) أى من جزء وجاء ـن النكرة لتقدِّمه ووصفها والظرف المراديه الحار والمجرورالواقع خبرا ولم يحصله صفة باب لانه يقتضي أن يقال منها وتنزيلها منزلة العقلاء لاوحه أه هنا ولذا فسرالمصنف رجه الله العنه برمالات ع أى أتباع الشيطان الذين أغواهم وقوله لات المصفة أي مقسوم لا نه صفية حرولو كان حالا من ضعره على في الحال لات العامل في الحدل هو العامل في صاحبها (قوله سن الساعه في الكفرو الفواحش فان غيرها مكدرة) الجار والمجرور معلق بالمتقين والاثباع مصدرمن الافتعال وفي الكفر متعلق به وأنت خبرغبرلا كتسابه التأنيث من المضاف اليه فألمراد بالفواحش البكاثروغرها الصغائر لانها تحسكفرياجتناب البكائر وتسعى هذا المتفسيرالز يخشرى ولم يحمله على المتقن عن الكفرفقط ولم يلتفت الى اعتراض الامام علمه وغيره بأنه على مذهب المعتزلة في تحليد أصاب الكائروتف مرهايماذكر مخالف لتفسيرا لجهورا لمأثورين الصنابة رضي الله عنهم والمتتيمن انصف يتقوى واحدة ولايلزم اتصافه بجميع أنواعها كالضارب لآيفهم منب فعل حدع أنواع الضرب لان السياق بدل على أن المتقيز هم المخلصون السابق ذكرهم فى قوله ان عبادى ليس لل عليهم سلطان وهو معنى التقوى شرعا وأتماا غراج العصاة من النهارفثابت منصوص أخروكذا ادخال التالبين الجنسة بل غيرهم كاهومذهبنا فانقلت كيفقلت الغسرهامن الصغائر يكفرحني لايكون صاحبهامن الاجزاء المقسوسة للناداذا إجتنبت المكأثر وقددقال أهل الكلام انه يجوز العقاب على الصغائروان اجتنبت الكاروماوجه التوفيق قلت هووارد في الحديث العصيع وهوغنى عن التوفيق لان كلام أهـ ل الكارم ف تجويزه لتجويز عقاب المطيع ومافى الحديث يدل على أنه لا بقع التفضل من الله الابعنوه ولاحاجة الى

(ماسبعة أبواب) لينشأون فيها كالمتهم أوطبعات بزاونها بعب مرأتهم في المتابعة وهي علم مُراتع على شرالطمة مراسعينهم مراطي والهادية ولعسل تعدد العداد لاعسارها مع الهلكات في اركون الي المحموس التونيابعية القوة النهوية والغضبية أولان أهلهاسبع فرق ر اسل ما سنهم) من الانهاع (جزء فسوم) أفرز له فا علاها للموسدين العصاة والشائي للمود وإنتالت المتسارى والرابع السابيين وانال المنبوس والسادس المشركين والسابع المنافقين وفرأأبو بكرجره بالتنقيل وفرى برعلى في الهدو والقاء مركتها على وراى نم الوتف عليه والتشايد غرابرا والموصل بحرى الموقف وسنهم حال ف عالم ومن ولمستكن في الفارف لا في مقدوم لان الصفة لانعمل في تقلم موصوفها (ان المتعني) من الانعمل في تقلم موصوفها (التعمل التعمل في التعمل التع والنواحش فان غيرها سلفرة

حلدعلى صغيرة لم تقع بن العلوات الحسر كااذاصدرت عقب البلوغ فانه تكلف مستغنى عنه مع أن الصغيرة قديعرض لهامايسيرها حكيرة ( قوله لكل واحدجنة وعين أولكل عد منهما) الأول ساء على قاعدة تقابل الجعمالبهم فالاستغراق مجوع وعلى الثانى الاستغراق افرادى فمكون لكل واحسد حنات وعبون وقوله ولنخاف مقام ربه جنتان ومايعده وانذكرفيه الخنة فقط لكن بفهم منها العبون الأنهالاتكون بدون الماه في الغالب الأأنه قسل أنا يدل على أنه له اثنان منهسما لاجنات وعمون الاأن يبنى على اطلاق الجع على اثنين وكذاقوله مثسل الجنسة الاكية فأنه دال على تعسد دالانه الردون العدد العمون لكل أحدفنأ قل وضم العيون هوالاصل وكسمرها لمنساسبة اليام ( قوله ادخلوها) ذكر بعدالحكم بأذلهم جنات وعمونا فيللانهم لماسكنوا جنات كثيرة كأنوآ كلماخرجوا من جندة الى أخرى قيدل الهدم ادخاوه اسالم يرمن الاكفات وهدذ النما يحرى على تفسيره الشانى وقسل لانه لمااعتني بجال المؤمنين أخبرأتهم في جنات وعمون وجعه لواكا تنهم مستقرون فيهافي الدنيا فلذاجا ادخلوه الاهر لاتمن استقرف الشئ لا بقال له ادخل فعه فكون قوله في حسات المراديه أَنْهُمُ الآن فيها وهذا على تفسره الاول بأن بكون لكل جنسة وفيه تأمّل ( قوله على ارادة القول) المرتبط بماقسله ولايكون أجندا وهواتاحال تتقمدير وقدقسل لهمم ادخماوها فسلاردأنه بعمد الحكم بأغرم فى الحنبة كف يقال ادخاوها كامر أويقد ومقولالهم ذلك والمقادنة عرفسة لاتصالههما أويقهدريفاللههم فتكونمسمأنفا وقرئ بقطعالهمزةوضمها وكسرالخا فلايكسر التنو يزلعسدمالتقاءالساكننكافي القراءة الاخرى وعلى هتذه القراءة لاحاجية الى تقيدرالقول وكونه على القراءة بجيهول الافعال لا يكسر باعتبارا لمشهو دالجارى على أصل القياس وقرأ الحسسن رجه الله ويعقوب أيضا ماضيا منسالا مفعول الأأن يعقوب ضم التنوين بالقاء حركة همزة القطع عليه كا ألق حركة المفتوحة فى قراءته الاخرى والحسن كسره على أصل التفاء الساكنين اجراء لهمزة القطع مجرى همزة الوصل فى الاسقاط (قوله سالميناً ومسلماعلكمالخ) ولايتكررعلى التفسيرا لاوّل مع قوله آمنين على مافسره به لانَّ مع امسالم من الاستخد والزوال في الخال وآمنين من طرقها في الاستفيال فلاحاحة الى تخصيص السلامة بمايكون جسمانياوالا من بغيره وتفسيره بمسلاعلىكم كقوله سلام علىكم طبيتم فادخلوهـاخالدين (قوله والزوال) أنكان المرادروالماهـمعليه من النعيم والسرور والعيهـــة لايتكرّ رمع قوله وماهم منها بمغرجين وانأ ريدظاهره من زوالهم عن الجنة وانتقالهم منها قبل بازم علمه المتكرارودفع بأن الامن من الشئ لايستلزم عدم وقوعه كأمن الكفرة من مكراً تله مثلا ويحوزأن يكون المرادزوالأ نفسهم بالموت لاالزوال عن الجنة والشانى فى غاية البعدفانه لايقال لامت انه فيهاوان دفن بهنا كالاقل فأن اللهاذ ابشرهم بالامن منسه كيف يتوهم عدم وقوعه فالحواب ماذكرناه أولامع الاعتراف بالتكرا وللاعتنام بوالتأكيد أحسن من هذا (قوله من حقد كان في الديا) قال الراغب اله من الغلالة وهوما بلس تحت الثوب فيقال لمن تدرع ثوب ألعدا وة والضغن والحقد وكون النرع ف الديا لمآدوى انه كان بعزأ حيا العرب ضغائن وعداوة فى الحاهلية فلماجا والاسلام ألف الله بين قلوبهم وصغى بواطنهم وسرائرهم منذلك وأماحكونه فى الجنة فلما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنّ أهل الجنسة يدخلون الجنة بمافى صدورهم من الشحناء فاذا تقابلوا نزع اللهمافى صدورهم مذلك فوله تعالى ونزعنها مافى صدورهم ( قوله أومن التحاسد) قيل الفل الحقد الكائن في القلب من انغل في جوفه وتغلغل فلاوجه لتفسيره عباذكر وردبأت المعنى نزعنا مانفضي الى الحقد وهو التحاسيدوليس كإذكر لات الغل مايضمرف القلب مطلقا كايشهد به الاستعمال واللغة (قوله حال من الغمير ف جنات الخ) أى من الضمر

(في جنات وعدون) لسكل واحلىجنة وعن أولكل عدد منهوا القوله والناف مقام ربه جنتان وقوله مثل المنة التي وعد المتقون في أأنم الدين المفار الله وقرأ الفع ومفص وأبوعه وهشام وعدون فنم العبن من وقع والماقون المحسر العبن (ادخادها) على ارادة القول وقرى بقطع الهدزة وكسرائله على أنه ماض فلا يكسر التنوين (بسلام) سالمن أوسلاعل مر (آمنين) الم الله فه والزوال (وزعنا) في الدنياعا ألف من الله فه والزوال (وزعنا) بين قلوبهم أوفى المنت بطيب تفوسهم (مانى صدورهم س غل )س مقد في الدنيا وعن على رضى الله تعالى عنه أرجو أن أكون أ ناوع في أن وطلة والزبيونهم أوسن التعاسد على درجات الجنة ومراتب القرب (اخوانا) عالمن الضيع في جنات أ وفاعل ادخاوها أوالضمرف آسني

أوفاعل السائل في نسطة قول التاضي الخ في نسطة قول التاضي كقوله ولمن خاص المنان وعليها كذب ذيادة مرة وله ومن دونهما منتاب الاعلى ما أمنيها من ذاره لكن الشهاب لم يكتب الاعلى ما أمنيها منانه في منتهمة والهامش المنهى منتهمة والهامش المنهى

المستترفى قوله فى جنات فنى كلامه تساهل وهى حال مترادفة ان جعل ادخلوها حالامنها أيضا واذا كان حالامن فاعل ادخلوها فهى مقدّرة ان كان النرع فى الجنة وكذا اذا كان حالامن فعم يرآمنه بن وقوله أو

V O

أوالضه برالمضاف المه والعامل فيها معسى الاضافة وكذا قوله (على سررمتقا بلين) ويجوز أن يكونا أو حالين من ضميره لانه بعنى متصافيز وأن يكون متقا بلين حالا من المستقرف على سرر (لايسهم فيها نصب) استناف أو حال عدال أو حال من الضمه في السنفاف أو حال العدال أو حال من الضمه في السنفاف أو حال العدال أو حال من الضمه في السنفاف أو حال العدال أو حال من الضمه في السنفاف أو حال العدال أو حال السنفاف أو حال العدال أو حال السنفاف أو حال المدال الشاهدة السنفاد السنفاد

من المستقرّف على سرر (لا يسهم فيها نصب) استئناف أوحال بعد حال أوحال من الضمير في منقابلين (وماهم منها بمغرجين) فان عمام الدين أن أدا الفند

النعسمة بانخاود (نبئ عبادَى أَنْى أَنَا الغَمُورُ الرحسم وأنَّ عسدًا بى هوالعسدًا بِ الالمِ ) فذلكة ماسبق من الوعدو الوعيسدو تقرير

له وفى دكر الفقرة دلسل على أنه لم يرد المتقير من يتستى الذنوب باسره اكسيرها

وصغیرهاوفی توصیف دانه بالغفران والرحة دون التعذیب ترجیم الوعدوناً کیده وفی عطف (ونبئهم عن ضیف ابراهیم) علی نبئ

عبادى تحقيق لهما بما يعتبرون به (اددخاوا عليه فقالواسلاما) أى نسام عليك سلاما أوسلنا سلاما (قال المامنكم وحداون)

خائفون وذلك لانمُسم دخلوا يغيرا ذن و يغير وقت أولانهـــم المتنعوا من الاككل

والوجل اضطراب النفس لنوقع ماتكره (قالوا لاتوجــل) وقرئ لاتاجل ولاتوجل

منأوجله ولانواجل من واجله بمعنى أوجله (انانبشرك) استثناف فى معنى التعليل

للنهى عن الوجدل فان المشر لايخاف منده وقرأ حزة تبشرك من المشر (بغلام) هو

ومراهمره بالمرسما البسر (بعلام) هو استحق علمه السلام القولا فيشرناها باستحق (عليم) اذا بلغ( قال أبشرتمونى على أن مسنى

رفايم) دابع و قال البهر عوق على ال مسى السكر السكر ) تعجب مأن بولد له مسع مس السكر الماه أو انسكار لان ببشر به في مثل هذه

الحالة وكذلك قوله (فبم تبشرون) أى فبأى أعجو به تبشروني أوفبأى شئ تشروني فان المشارة بمالا يتصوّر وقوعـه عادة

سُــددة في كل القرآن على ادعام نون الجمع فى نون الوقاية وقــرأ نافع بكسرها محففــة عــلىحـــذف نون الجمع اســتثقالالاجتماع

المثلين

الضمير المضاف المدفى صدورهم وجازلانه بعضه كامرّوهي، قدّرة أيضا وقوله وكذا قوله على سررمة قابلين أى كل منهما حال على هـذه الوجوه الثلاث وقوله أو حاين أى متراد فين أومتدا خلين وقوله من ضميره أى الضمير المستترفيه لانه في معنى مشستق وقوله من المستفرّف على سررسوا يكان حالا أوصدفه والتصافى خلوص المحبة تشسيم الها بالمناء الصافى كاقبل

والخل كالماء يسدى لى ضمائره \* مع الدماء و يخفيه امع السكدر (قوله استثناف)أى نحوى أو بيانى وقوله أوحال بعد حال أى من الضَّر في قوله في جنات أومن ضميراخوانا وقوله بعيدحال أيءكى أحيدالوجهين وكونه بالامن الضبرفي متفابلين على الوجوه السابقــة أومن الضمــيرفى قوله على سرر (قُوله تعالى نبئ عبادى الخ) هوّاجال لماسبق من الوعدوالوعسد وتأكيدلهما وأناامامبنداأوتأكيدأ وفصل وهواما بتدأأوفصل وقوله دلسل الخ ادلواريددلك لم يكن لذكرا المغفرةموقع وقدقسل اله لوحل المسقيزعلى مجتنبي جسع الذنوب ويكون ذكره للمغفرة لدفع توهم أتغسيرهم لايكون فى الجنسة بأنه يدخلها اذا تاب وان لم يتب لانه الففورالرحيم فلدوجه ( قولِه وفي توصيف دائه بالغفران والرحة دون التعديب الخ) أذلم قل فى مقابله وانى أنا المعذب المولم والاضافة لاتقتضى حصول المضاف اليم الفعل كااذا فيل ضربي شديد أى اذا وقع والاضافة لادنى ملابسة (قو له وفي عطف ونبهم الخ) أى لما تضمن ما قبله ذكر الوعد والوعيد عطفت هلذه القصة عليه لنحقيقه فأنها تتضمن ذلك لمافيها من الشيرى واهلال ذوم لوط علمه الصلاة والسيلام ولمافيهامن الاعتبار وزيادة قصة خاصة عطفت على ماقيلها وقبل انها تفصيل لقوله أناالغفو والرحيروان عذابي هوالعذاب الاليم فضمرله سماللوعد والوعسد ومايعتبرون يوقصة ابراهم وقوم لوط عليهما الصلاة والسلام وهداأ حسن من قصره على الوعسد الواقع في الكشاف وفي تقسد ع الغفورو بشرى ابراهم علىه الصلاة والسلام اشارة لسبق رجته غضبه ( قوله نسلم على النز) جعله منصو بايفعل فدروضارع أوماض وحوزف هالنص يقالوا أى ذكروا سلاما ولم يذكررة السلام ولابقسة القصة اختصارا لسبقها ولاق المقصوده ناالترغب والترهب فاقتصر على مقدار الحاجة منه وظاهره أنه ذكولهم أنه خائف نهسم وقدمتر في سورة هو دأنهم شاهدوا منه أثرا لخوف فيكون قوله هنا اناه نكم وجاون قولا بالقوّة لا بالفعل الطّه و رعلاماته أ وصرّح به بعد ا يجباس الخيفة ( قولد لا نهم دخهاوا بغسيراذن وبغسيروقت الخ) أى فى وقت لايطرق فى مشاله أوامتنعوا عن الاكل وكان الطارق اذالم أكل من زادهم باويالهم شراوالموافق الفهودهذا ولهذا قيل لوكان الوجه هو الاول قاله عنسد دخولهم وايس كذلك اعماقاله عنسدامتناءهم من الاكل فالوجه هوهمذا وسمأتي في الدار باق انه وقع فىنفسهء لمسه الصلاة والسلام أخهم ملائكة أرسلو اللعذاب وقدجعل الشارة هنالابراهم علمه الصلاة والسلام وفى أخرى لامرأته ولكل وجهة فتدبر وقراءة لاتاجل بالالف بقلب الوارألفا وقوله ولاتوجل ولانواجل بالمجهول والثانى من المفاعلة وقراءة حزة بفتح النون من الثلاثى بمعنى المزيدوقوله اذا بلغ قيده به لانتمام العلم الذى تفد مصنعة المبالغة به وقد فسرع أيم بني فالتقييد عليه ظاهر (قول تعجب من أن يوادله معمس الكبر) أشارة الحائن الاستفهام للتبجب وعلى بمهنى مع وقوله أوانكاره لاستفهام للانكار بمعنى أندلاينبغي أنيكون وانماأ ولهلان البشارة واقعمة فلايتأنى فيهالاستفهام الحقيتي (فولمه فبأى أعجوبة تبشروني أوفيأىشئ بشروني)الاوّ لءلي أنّالاستفهامالتجبوعلى بمعنىمع والشانى على أنه للانكارفف ملفونشر وقوله في كالقرآن قسل المسهوقاله لم يقع تنشرون في غسره في الاسية واعتسذربأ به قراءة في امشاله لافي عبزه في ذه الكامة وليس بشئ وقوله على حسد ف نون الجسم استنقالا الخ كأنه اختباره لاتفه أعللاواحدا وهوالحذف ولوحذف نون الوقاية احتيجالى كسرنون الجسع فمكون فسيمآء لمالان فسلايرد عليسه أن المذكور فى النحووهو القسياس

ودلالة مايقا ونون الوقاية على الياء (فالوا بشرناك ألتي عمالكون لاعدالة أوالدقين الذى لالبس فيه أوبطريقة هى حتى وهو قول الله تعالى وأمره (فلاتكن من القائطين) من الا بسين من ذلك فانه تعالى قادر على أن يغلق بشرا من غير أبو بن الصحيف شيخان وعوزعاقروكان استعاب ابراهم عليه السلام اعتبار العادة دون القدرة ولذلك (قال ومن يقنط من رسمة ربه الاالضالون) الخطئون طربق المعرفة فلا بعرفون سعة رحة الله وكالعلم وقدرته كأفاللا يأس.ن روح الله الاالقوم الكافرون وقرأ أبوعرو والكساني فنظ فالمحسروقرئ فالفهم وماضيه ماقنطالفتي (قال في خطيكم الم المرسلون) أى فاشاً مكم الذى أرسلتم لاحله سوى البشارة ولعله علم أن كالالقصود ...وى البشارة ولعله علم أن ليس البضارة لانهم كانواعددا والبشارة لاعتاج الى العدد ولذلك التنفي الواحسة فى بشارة ذكر ما ومن يم عليهما السلام أولانهم شروه في نما عيف الماللازالة الوحل

أثآالمحذوفنونالوقايةمعأنالمذكور هومذهبسيبويه رحمهالله تعالى وكونه خلاف القسياس لانفون الرفع حمذفت مع الجمازم معارض بمامر وأتماا حتمال هذه القراء تلعدم الحذف بأن يكوناكتن بكسرنون الجعمن أقل الامن فخلاف المنقول فكتب النحووالتدبر يفوان ذهب السه بعضهم وأجاب به عماأ وردعلي قرآءة نافع بحذف الياءمن أتحذف الحرفين لايجوز (قوله ودلا لة مآبةاء نون الوقاية على اليام) عترض أبوحاتم على هذه القراءة بأنّ مثله لا بكون الآفي الشعروفية أعلى غلطه فبهيأ وقال وكسرنون الرفع قبيح وهذا بمبالايلتفت اليه لان-ذف اليباء فى مشدله اجتزا مبالكسرة ــــــــــثمر فصيح وقدقرئ به في مواضع عديدة ( قوله بما يكون لا محالة أو باليقيز الذي لالبس فيه الز) على الوجهين الاخدين اقتصر الزمخشرى والفرق منهما أن الماء المالتعدية كافي بشرته بقذوم زيدا ولا لة كضربه بالسوط فهى على الاقلين للتعدية الاأتَّ الاقلمبني على أنَّ الأستفهام للتجب أى المبشري أمر لابدَّمن وقوعه فكمف يتعجب منه والشانىء لى أنه للانكار أى انّ المشربه أمر هُ فَقَ مُسْقَنَ فَكُمُفُ سُكُر والثالث على أنَّ الما اللاسَّة أي بطريق وأمرمن له الامرالقياد رعلى خلق الولدمن غيراً بوينٌ فكه ف بايجاده من شيخ وعوزفانين وقدل ان الثباني ناظرالى اطلاق الحق على الحكم المطابق بفتح السامالواقع فتكون الميشر به هوذلك الحكم وعلى الاول الغلام نفسه وعلى الشالث بم تنشر ون سؤال عن الوجية والطريقة يعني بأكاطر عة تبشروني به ولاطريق في العادة فالبا الله لابسة لاصلة أي تبشرونني ملتبسين بأى طريقة (قوله ماعتيار العادة دون القدرة الز)أى تعييه منه لكونه مخالف اللعادة لالقدرة الله تعالى أذ مقام النبوة أحلمن يوهممثله فعني قولهم لاتكن من القائطين الآيسين من خرق العادة لك فان ظهور الخوارف على يدالانبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرحتى يعد بالنسبة البهم غيرمخ الف العادة فلذا أجابهم باعترافه بذلك والتصر يحبرجة الله تعمالى في أحسن مواقعه وأن سؤاله عنه للاستكشباف وتعجيه جريا على عادة النباس لابالقساس المه وقوله المخطئون طريق المعرفة الخ يعني الكفار لاالاءم كماني الكشاف (قو له وقرأ أبو عمر ووالكسائي يقنط بالكسرال) والباقون بالفتح وهي مختارة في النظم والضم شاذ وهىقراءة الأشهب كاقاله ابنجني رجه الله تعمالي ففيه ثلاث قرآ أت وماضه محرك بحركات ثلاث أيضا ووردمن باب اصروضرب وفرح الاأنه لم يقرأ الابواحدة منهاوهي الفتح في قوله تعالى من بعدما قنطوا فقوله وماضهه الانفتح أى في القراءة المأثورة ا ذهوف الاغة مثلث كاسمعتم (قوله كا قال تعالى لا يدأس من روح الله الأالقوم الكافرون تقدم الكلام على هدده الاكية وهي مسئلة مفساه في الاصلين حاصلها أت المأس من رجسة الله تعيالي استعظاما للذئب والائمن مرم مكروما لاسترسيال في المعياصي اتسكالاعلى عفوالله اختلفوافيهما فقال الحنفية انهما كفرباء على ظاهرالاتية وقال الشافعية انه سمامن الكاثر لحسد بثاب مسعود رضى الله تعالى عنسه الصهيم انه صلى الله عليه وسدلم قال من السكائر الاشراك بالله والمأس من روح الله والا من من مكر الله والعصيم أنه موقوف على ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وقال ابنأنى شريف رجما للمتعالى عطفه على الاشرالة بمعنى مطلق الكفر يقتضى المغايرة فانأر يدبالياس انكارسعة الرحمة الذنوب و مالا من اعتقاد أنه لامكر فكل منهما حصة غراتف والانه رد للقرآن وانأريدا ستعظام الذنوب واستبعاد العفوعنها استبعاد ايدخل فى حدّالمأس وغلبة الرجاء المدخل له في حدّالا من فهو كبيرة انفاقا اه ( قوله فاشأنكم الذي أرسلم لاجد لدسوى البشارة) اشارة الى أت الخطب والشأن والامر بمعنى اكتن الخطب يختص بماله علم وقوله والبشارة لاتحتاج الى العدد قسل ولاالتعذيب ألاترى أنجبريل عليه الصلاة والسسلام قلب مداتنهم بأحد جناحيه وأورد على قوله واذلك اكتنى بالواحد في مسارة زكر باومريم أن قوله تعالى فنياد ته الملائكة وهو قائم مسلى فى المحراب أنَّ الله يبشرك بيعني بدل على أنَّ المبشر بنَّ جمع الملائدكة وأمَّا مريم فانما به هالنفيخ الروح والهبة كايدل عليسه مولاتهاني لا هبال غلاماوموله تعالى فنفخذافيه من روحنا وأما التيسر فلازم

لتلك الهبة وفي ضمنها وايست مقصودة بالذات فلادلالة فيهماعلى أن الاصل في البشارة أن تكون واحد ويدفع بأنآ المعنى أنآ العادة الجمارية بين الناس ذلك فعرسل الواحدللبشمارة والجع لغيرهم لمن حرب وأخذ ونحوه والله نعالى يجرى الامورالناس على مااعتاد وهفلا تردقسة جبريل علىه السلاة والسلام ف ذلك وان قبل المرادمن الملائدكة فى تلك الاسية جيرائيل كاذكره المفسرون كقولهم ركب الخدل ويليس الشاب أى الجنس من ذلك الصادق الواحد كامرتحقمة مف سورة بوسف علىه الصلاة والسلام وعلى ماذكر ناه لاحاجة الىمادكره فانه يعلم منسه عدم وروده وأماكون بشارة الواحد توحدف ضمن بشارة الجمع فلاتنافي فما لايلىق التفوّه به ( قه له ولو كانت غيام القصة لا شدوًّا بها ) قبل يخدشه قصة مرسم قالت اني آعو ذمالر حن منه لثان كنت مسا قال انماأ الرسول ربك لا هب لل علاما ز كل فيحوز أن يكون وله تعالى لاتوجل تمهدا للبشارة ولايحني عدم وروده فانها لنزاهة شأنها أقول ماأبصرته متمثلا عاجلته بالاستعاذة فلم تدعه يبذئ باليشارة بخلاف مانحن في ع وهذا طاهرلمن تدبره ( قولهان كان استثنا من قوم كان منقطعاا ذالقوم مقسدالخ) كذافى الكشاف أبضالانه مستثنى من موصوف مقسد بتلك الصفة فلوأ دخاوافيه ليكانوا متصفين بالاجرام وليسر كذلك فتعين انقطاعه وأثما احتمال تغلسهم على غيرالمحرمين فلدس مقتضي المقيام ولوسلم فالكلام نساعلي كونه حقيقة ولاينا فيصعة الاتصال على تقدير آخر والجعب من يعض أرباب المواشي أنه نقل عن بعض فصلا عصره هذا اشكالا ادعى أنه رفع الى ابن الهمام ولم يجب عنسه فنقله على أنه واردغير مندفع مع اشكالات أخر يتعجب منها رهوأت الضمير فى الصنة هوعين الموصوف المقسد بالصفه فينهني أن يتشبيكون الاستنناء منقطعا في الصورتين وأطبال فسه من غيير طاثل وأظن ابنالهه مامانما أسكت عن جوامه لوضوح اندفاعه واندلا منبغي أن بصيدر عن تعلى جعلسة الفضل ولكن ذلك من آفة الفهم، وما آفة الاخبار الارواتها، ثمانه قبل حِعله على استثنائه ون قوم إعجرمين سنقطعاأ ولى وأسكن وذلك أتزفى اسستثنائهم من الضميرا لعبائد على قوم منسكرين بعدا من حيث ان موقع الاستثناء خراج مالولاه ادخل المستثني في حكم الاوّل وهنا الدخول متعدر مع التنكيرولذلك قلما تجدالنكرة يستنني منهاالافي سياق نني لانها حين تنذتهم فبتعقق الدخول لولاا لاستثنا ومن تمة لم يحسن رأيت قوماالازيدا وحسس مارأ يتأخداالازيدا ورد بأنه ليس نظيررأ يت قوماالازيدا بلسن قبل رأيت قوما أساؤا الازيدا فالوصف يعنهم فيمعلهم كالمحصورين على أنّ المراد مالقوم أهل القرية كما صرح به في آية أخرى فهسم معني محصورون ونقل المدقق عن السكاكي أنَّ الاستثناء من جع غير محصور جائزعلى الجاز (قوله وان كأن استثنامن الضمر ف مجرمن كان متصلا) لأنه يعود على القوم بدون وصفهم بالاجرام ولوعاد عليسه مع وصفه لم يتأت اسناءه الله وقدمة تحقيقه نقضا وابراما فان قلت فلا يحسكون الاامرأته مسنثنى من آلوط اذاا ستثنى من الضمير وجعل قوله انالمنجوه سماعتراضا قلت جعل الدلالة على ذلك كفعله فتأمّل ( قوله والقوم والارسال شاملن للمجرمين الخ) أى على الانصال يكون القوم شاملاللمجرمين وغيرهم بقطع النظرعن الصفة وكذا الأرسال بمعناه المطلق شامل ابهما بخلافه على الاول فات الارسال يختص بالقوم الجرمين لاخراج آن لوط منهم بالاستثناء فالمراد بالارسال أحد أنواعه وهو ماككان لتعبذ بواهلاك لأأن الارسال بمعنى الاهلاك كالوهبمه بعض شراح الكشاف وقوله لنهال الخاشارة الى عوم الارسال وشعوله لهسما كامر وتوله عمايعذب به القوم قسل في يقل من العداب لان الانعاممه لا عماح الى فعل فاعل لانه على الاصل عدلاف الحدام م عاعدب وهولامن الحسف فانه بشعلانله واخراجه وفيه نظر (قوله وهواسستثناف اذاا تصل الاستثنام) لتمام الكلام عنسده والاستثناف بيانى كأنه قبل مايالهم وقوله جارمجرى خبرلكن الخ أى اذاكات استثناء منقطعا وجب نصبه أذلاتيكن توجيه العامل الميه لانهم لم يرسلوا الميهم كامراتح الرسلوا الى المجرمين خاصدة فسكون قوله المالحوهم باديامجري لكن في اتصاله معسى اللوط الواقع اسماللكن فيكون في موضيع رفع

ولو كانت تمام القدود لا تدواجا ( فالوالا الم أوسلنا الى قوم مجرمين) بعنى قوم لوطر الاآل لوط) ان كان استثناه من قوم كان منقطعا الدور القوم مقد الاجرام وان كان استثناه من القوم مقد الاجرام وان كان الستثناء من القوم مقد الاجرام وان كان الموسلة وكان الفتى المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد وهو المستثناء المائد وهو المستثناء القوم وهو الستثناء القوم وهو الستثناء القوم وهو المستثناء القوم وهو الستثناء القوم وهو المستثناء المائدة المائدة

الاقلىلابلون الاست أومن من برهموعلى الاقلىلابلون الاأن فن برهم المنسلاف المستراضا فن برهم المنسوهم اعتراضا معمل المنسوهم اعتراضا

لتقـــدىرالاهاــكن كذاقةره ألوحـان والزمخشرى" وفيــــكونالاالاســتننا"ية تعــملعــلالــكن خفاء منجهسة العربسة وقدقة رءالمعرب وقال انه ادالميذكرله خسير يقدروا لظاهرأن المرادأنه في معنى ذلك وقولهم يجرى بجرى المبراشارة الىأنه ليسخبرا فى الحقيقة لانما بعدا لامنصوب فى الحقيقة على تثناء ومرلم تنسه لهذا قال انمياقاله لان الخبرمحذوف تقديره ماأ رسلنا البهم وحذاد لبله لتلازمهما ولذالم يجعله نفس الخبربل جارجراه (قوله وعلى هذا جازأن يكون قوله الاامر أنه ارتثنا عمن آللوط) فنسدأ نهاغه ماحدة وفسه ودعلى الزمخشرى اذلم يجوزا لاالوجه الشابى وسنعققه لل (قوله أومن ضَّمَرُهم) كَيْسُرالهَا أَى ضمرالا ٓ ل أو بضمها أى من ضمرهو لفظ هم فى قوله ا بالمنحوهم والمقصود فيهسما وأحدوكذا قولهمن ضميرهم المذكور يعده (قوله وعلى الاؤل لابكون الامن ضميرهم) أيعلى الاتصال لانه ذكرأ ولاهناوان كان ثانيا فعما تقدّم فيتعن على هذا كونه مستثنى من ضمر لنحوهم فتكون امرأته مجرمة ولا ينافيه ظاهرةوله آل لوط لعمومه لأق المراديا آل لوط عليه الصلاة والسلام المؤمنون به كمامة في كلامه مع أنّ تقدير ها في الغابرين واخراجها من الناجين دال على تحصيصه بغيرها وماذكره مبنيّ عملي أن تخلل حلة بن المستثنى والمستذنى منه منقطعة عنهما كالمستأنفة مانع من حواز الاستثناء وقد صرّح به الرضي وشراّح الكشاف (قوله لاختلاف الحكمين الخ) أى لانَ آل لوط متعلق بأرسلنا والا امرأته متعلق بخدوه مفأني مكون استئناء من استئنا كافي الكشاف وهوم ما دالمسنف رجه الله وفي التقريب قد شوهم أنّ الارسال اذا كان يمعي الاهلاك فلا اختلاف اذالتقدير الاآل لوطلم نهلكهم فهو بمعنى منعوهم وحوامه أت الاستثناءمن الاستثناء شرطه أيضا أنالا يتخلل لفظ بين الاستثناء سنمة قدر يصلح مستنى منه وههنا تحلل الالمحوهم فلوقال الاآل لوط الاامرأته لحاز ذلك وارتصاه الشارح الطمي رجه الله وهذا الايدفع الشهه لان السيب حينتذف امتناعه وجود الفاصل لااختلاف الحكمين فلاوجه للتعسريه عنه وماقدل في تأويله انّ هنا حكمين الاجرام والانحياء فيحرّ الثياني الاستثناء الي نفسه كملا ملزم الفصه لالاذاجعلاء تراضافان فيمسعة حتى يتغلل بين الصفة وموصوفها فيحوزأن بكون استثناءمن آللوط ولذاجوذالرضىأن يقبالأككرم القوم والنحباة بصريون الاذيدا لايخنفي أنه مقزر الاأنه لايغنى شأفى دفعماأ وردعلي كلام التقريب ومن ارتضاه (قوله اللهة الاأن يجعل انالمتحوهم اعتراضا) قدلانه استعان بالله لضعفه لان الاعتراض بماله تعلق بالطرفين بعيد ولأوجه له لانه لتقرير الكلام الواقع قيه وتعلقه بهسما أقوى فى ذلك فان قلت لم لايرج ح البهما قلت لان الاستنها متعلق بالجله المستقلة والخسلاف في رجوعه الى الجلتين فصاعدا لاالى جَلَّة و بعض جله سابقة هـذا والمعـــني مختلف في ذلك ومحل الخلاف الجل المتعاطفة لاالمنقطع معضهاعن يعض كذا فى الكشف واعباراً تتحقيق هذا المقام أن الزمخشري جوّزف استنناءالاآل لوط أن يكون من قوم منقطعا بملاحظة الصفة لا نهــمـليسوا قوما محرمين أومن الضميرالمستذرفي محرمين فبكون متصلالرحوع الضييرالي القوم فقط فيخرجون من حكم الاجرام وعلى الانقطاع هم مخرجون من حكم الارسال المراديه ارسال خابس وهوما كان للإهلالة لامطلق المعث لاقتضاء المعني له وعلى الاتصال هم مخرجون من حكم المستذي منه وهو الاجرام دا خاون في حكم إ الارسالءمني البعث مطلقا وجلة امالمحوهم في المعنى خبراكن المؤول بياوابسر خبرا حقيقيا كاصرحه النعاة وأشراليه هنا وعلى الاتصال هي مستأنفة والاامر أته مستثني من ضمرمنحوهم المضاف اليه وليس يتذي من المستذي سواء كان متصلاأ ولالاختلاف الحكمين أي الحيكم المخرج منه المستثنى الاقل والمخرج منه النباني لان المخرج منه عدبي الانقطاع الحبكم بالارسال عديي الاعلال ولوأخرجت امرأته منه ليكانت غيرمهليكة ولدس كذلك وعلى الاتصال الاجرام ولوأخرحت منه كانت غير محرمة ولدس كذلك فتعين اخراجهامن حكم الانجياءه فماتفر يركلامه وقال القاضي انه على الانقطاع يجوزأن يجعل الا مزأته مستنى من آللوط أومن ضمر منعوهم وعلى الاتصال يتعين الشاني لاختلاف الحكمين الااذا

جعلت جلة الالمنعوهم معترضة فحالفه من وجهيز حدث جؤز الاستثناء من الاستثناء في الانقطاع ومنه الرعنسرى فيهما وحدث حعل اختلاف المكمن في الاتصال وأثنته الرمخشرى فيهما فان قلت المراد بالحكم فى المكشاف معلوم ويتقريره علم شوت الخلاف فى كالاالوجهين فسامرا دالقاضي يه حيث أثبته مارة ونفاه أحرى ومامعني انتفاء الاختلاف على الاعتراض قلت كأنه أرادأنه على الانقطاع وكون الابعني لكنوا بالمنعوه مفى معنى اللبريكون في هذه الجلة حكم آخروهو أن الانجياء يكون الاآمر أنه مخرجامنه ولايحتلف حكاهما وكذاا داكان اعتراضا فانه يكون لسان حكمه فهوفى المعنى كالاول فيصيح الاخراج منه يغلاف مااذاكان استثنافا فانه يكون منقطعاءنه ويكون جوابالسؤال مقذرولا يتربجواب بدون الاستثناءوهوظاهر فانذلمت هلأحدالمسلكيزحقأحقأن يسيعأم لكل وجهة قات الدىظهرلى أن الحق ماذهب المنداز مخشري دراية ورواية أماالاول فلان الحكم المقسود بالاخراج منه هوالحكم الخرج منه الاقل والثاني حكم طارئ من تأويل الابلكن وهوأ من تقديري وأمّا الثاني للاذكر في التسهيل من أنه اذا تعدد الاستننا وفالحكم الخرج منه حكم الاقل وعمايدل علمه أنه لوكان الاستثناء مفرغا في هذه السورة كااذا قلت لم يبق في الدار الاالمعافر انها أبقاها الزمان الايعفو وصيد فيها فأنه يتعمن اعرابه يحسب العامل الاولكقولك ماء مدى الاعشرة الاثلاثة ثمان كلامه مبنى على أمرومانع معنوى لاغلى عدم حوازتخال كلام منقطع ببزالمستثني والمستذي مندكج قيل وانكان مانعا أيضا كاصرح به الرضي فتسدبر (قوله الباقين ع الكَفْرة الخ) اشارة الى ماذكره الراغب من أنه من الغيرة وهي بقيمة اللين في الضرع ومعناه الماكث بعدمن مضي وقبل معناه من يق ولم يسم مع قوم لوط علمه الصلاة والسلام وقبل فمن بقى فى العذاب (قوله وانماعلق و لتعلمق من خواص افعه الله القاوب لتستمنه معنى العلم) ومنى علق عن العمل فى قوله انها الخ اذلم يصم لوجود لأم الابتداء التي لهاصد را الكلام والتضمين المظاهر أن المرادية المصطلح وقسل المرآدبه النو وعن معناه الذي كانه في ضمنه لانه لايقدر الاما يعلمه وهوجائزواذا أجرى بجرى القول لكون التقديروا انتضاء يقتضي قولا يجوزأن يعمل علمين غيرتضمن (قوله واسنادهم الماه الى أنفسهم) بعني اذا كان من كازم الملائكة عليهم الصلاة والسلام فأن كأن من كُلام الله ومالى كما قبل بدلا يحتساج الى تأويل وهذا يدل على أنّ المراد المتضمين المصطلح الوكان المراديه العلم عبارا الم يحتجوالى المأويل أيضا بحسب المعاهر وقوله لمالهم من القرب توجيه للاستأ دالجح ازى فانهم اقربهم من الله كقرب خاصة الملك به يجوزأن يسندوا لهم ماأسنداليه كاتقول حاثية السلطان أمر ناور حنا بكذاوالا مرهو فِ الحقيقة ﴿ قُولُه تَنْكُرُكُمْ نَفْسَىٰ وَتَنْفُرِعَنُسُكُمُ ﴾ لما كانظاهرقوله منكرون أنه لايعرفهم وجواجسم بقولهم بلجنناك بالعذاب الذى كانوا يشكون فيه والاضراب لايوافقه ويطابقه جعله كتابة عن انتكم قوم أخاف شركرلان من أنكرش أنفرعنه وخاف منه فلذاأ نسريوا ءنه بماذكرأى ماحتناك لايصال شر المك للقشمة أمرال وتعذب أعدائك بمبانوء دتهمه وقوله ماجئنا لئبماتنكر فالاجله فهواضراب عن هذاالمقذرونا بمايسرل للملابسة أوالتعدية وقوله ويشنى للنأى يشني مابصدرك وقوله الغى توعدتهم مه لوقال كنت نوعد تهريه كان أولى و يمترين بمعنى يشكرون أو يجادلون (قوله باليقين من عذا بهرم) بعني أنَّ الحق بمعنى الْمُسقِّن المحقق والباء للملابعة أكملتبسين بحق أو ملتب أنث به لابصاره ولوجل على الغيراليفن كان قوله وأنالصادة ون مكررا (قوله فاذهب برسم فى الليل) لان الاسراء سرا للهل خاصة وكذاالسرى وفي زادفهما والفرق منهما كلام سيأتي في الاسراء وقوله بقطع من الليل مؤكدة وعلى قراءة فسرتأسيس أوالاسرام محردعن عزمهناه لمطلق المسيرأ والعيدلسان وقوعه في بعض دون استغراقه فبكون لتقليل المدة (هوله افتى الباب وانظرى الخ) يحمّ لأن يكون استطال الليل فأم حلسه لمنظرف النجوم ليرى هل قرب الصبع أملا ويحتمل أنه كأن يحب طوله فأصر بالنظر ليعلم ما بق من اللمل كال صاحبناالموصلي فحشرح شواهبدا أبكشاف أي كم بقي علينا يخاطب ضجيعته مستقد مرازمي الوصالي أتو

وقوأ حزة والكسائي لمنعوش مخفذ الزقد زلاانها مر الماقين مع الكفرة المالف معم المن الغارين) الماقين مع المناوق النالم وقرأ أبو بكرعن عاصم قدرناهنا وقرأ أبو بكرعن عاصم المالية فالتضف وانماعلق والدملة في من خواص أفعال القلوب لتضم عده في الدار ويجوزان مكون فلدرنا أجرى عرى فلنالان التقالين عِمْ الْعَمْاء قُولُ وَأُصَالِمُ حَلِي النَّيْ عَلَى في من استادهم المادالي أنفسهم وهوفعل الله تعالى لمالهم من القرب والاحتصاص به (فلا عام المرسلون فال المام قوم مرون منكر نفسي وتنفري ما عافوا منكرون منكر نفسي وتنفري المنالن الما المواد المنظر تعوني بنشر (فالوابل جندالنام المواد فيه يمنون) أى ما جندال بين تدرالا مله بالمجتنب المنعادية لانون - في الانصن عدولة وهوالعذاب الذي نوعدتهم البعث ويترون فسيه (وأنطانا لمن) المقتنس عدامهم (والم ر المالية (فاررأهلان) له المدون في المرافة المدون في الم فادهب بم في الليل وقراً الحي أزيان بوصل المهمزة من السرى وهما يمنى وقرى فسر من السر (بقطع من اللهل) في طاقفه من من السر (بقطع من قال اقتى الباب واتطرى فى العوم m. Websin like

ستطيلاليل الهسرا باغنده من الملال وهذا الشعرلم أطلع بلي قائله وهوشاه يدعلي اطلاق القطع على طائفة من اللُّمل قَمْلُ ولاشاهد فيمالاحتمال أنه يمعني القطعة مطلقا وتخصيصه هنـالاضافة (في له وكن على اثرهم) بفتح الهمرة والشاءأ وبكسرفسكونءعنى عقبهم وخلفهم وقوله تذودهم الخبدال متجمة بمعنى تسوقهم سانك كمة أمره بأن تكون خلفهم وترك مافى الكشاف من أذخر وحهمها حراسا لما يقتضي الاجتهادفالشكر وفراغ لباللا كرفلم يكن قدامهم لئلا يشتغل عن ذلك بتفقد من خانه لعدم تبادره (قه له لنظرما ورا • مفسرى من لهول الخ) فكون لا يلتفت على ظاهر ملانَّ الالتفات انمياهو للنفا, واذا كانتجعسني لاينصرف ويتخلف فهومجاز لاذا الالتفات المىالشئ يقتضى محبته وعدم مفارقت فيتخلف عنسده فهومن افته بمعنى ثناه وصرفه (قوله وقبل نهواءن الالتفات ليوطنو انفوسهم على المهاجرة) وتعاميب تلويها سرعفارقة منازلهم لانّ من هوكذلكُ لا يلتفت لما خلفه تحسيرا على فراقمه (في له فعدي وامضوا الى حيث وتؤمر ون الى ضميره الخ) كذا فى اسكشاف فقيل حيث ظرف مبهم فعلى تقدير نصبه على الظرفية لايحتاج الى فى لاله مهدم والظرف المهم منصوب والمؤقت حكمه حكم ماليس بطرف فيحتاج الحافى وكذلك الضمرفى تؤمرونه مهم نظرا الى تقديره وهوراجع الحاحث ولوكان مؤقتا لقبل تؤمرون فيهورد بأنه لمردماذكر فان قلت هومسلم في تعدية تومرون الى تمير حيث فأن صلته وهي اليام مسذوفة اذأصاه تؤمرون بهأى بمضده فأوصدل بفسه وأتماقعه دية امضوا الىحثث فلااتساع فسهكا سمعته الاأن يجعل تغلسا قلت تعلىق حنث بالفعل هناليس تعلق الظرفية ليتجه تعدية الفعل المهنفسه بحكونه من الظروف المهمة فانه مفعول بهغيرصر يح نحوسرت الى الكوفة وتدنص النحاة على أنه قديتصرف فسم فالمحذوف أيسر فى بل الى كما أشار السه الزهخشري والمصنف رجه الله فلااشكال قلت وان دفع به اشكال التعذى لكنه غيرصح يولانهم صرحوا بأن الجل المضاف البهالا بعودمنها ضمدالي المضاف فالبانح مالائمة اعدأن الظرف المضاف الى الجله لما كان ظرفاللمصيد رالذي تضميته الجيلة على مام رلم يحزأن دعود من الجألة المدمج مرفلا يقال يوم قدم زيد قسه لات الربط الذي يطلب حصوله حصل باضافة الطرف الى الجارة وجعله ظرفالمضمونها فكون كانك تلت بوم قدوم زيدفسه اه وحست نلزم الاضافة لجله فكسف يقددر الضمرفي تؤمرون عائدا علمه وأغرب منه أن بعض المتأخرين صسبه في قالبه مع أنه قال في بعض كتبه ات حت لايصير ودالضمرعليها واعترض معلى صاحب التوضيح وقدأتي من . أمَّ م فرَّره (قوله أوحمنا البه مقضاً ولذلك عدى الي) بعني أن قضى لا تعدّى الى ايكنه ضمن هيا، عني أو حي فعدى تعديّه وقوله مقضابالنصب على الحيال من ذلك اشارة الى أحيدوجهم التينمين وهو حعل المضمن فسيهما لاولذا أخره لمظهر تملق الحياريه والافلايلزم تأخره وقوله ولذلك عدى الى أى لكونا بمعنى أو-سنا (قوله يفسره أنَّ دَّابِرهُوْلا الخَ )كُونِهُ تَفْسِيراليس مُحْسُوصًا بقراءُ وَالْفَتْمِ ۚ وَقُولُهُ وَفَى ذَلْكَ أَى فَى النَّسْبَرِ بِعَدَالابِهَامُ تَفْسُم للامرحيت أبهم ثمفسرا عشنيا مبشأنه وأتى بلفظ ذلك الموضوع للبعيدونى نسخية ودلك بدون في والاولى أولى وفى انظذلك والاصحسن تعبسيرلايها مصعنيين وقوله والعسنى الخيعنى أن لدابرالا خروليس المزادقطعآخرهمبلجلتهم وقوله عنآخرهم تتحقيقه وهوواقع في محزه هنا وقوله على الاستثناف أى في حواب وماذلك الامروني ووالدولية على الكسرلان في الوجي معنى القول (قوله داخلافي السبع) لانقالافعيال بكون لادخول في الشي تحوأتهم وأنجيدوه ويلد لانها نامة هنا وجعله علامن المفاف المعلاق المضاف يعضه فهوتم اليجوزفه ذلك وليس العيامل معنى الإضافة ولا يتوهسه كونه اسم الإشاوة لات الملل لم يقل أحدات صاحبها بعمل فيها فهذا من سقط القول وقوله وجعه توجيه لكويه حالامن الداير مُعرِجِعِه بِأَنْهُ فِي مِعنى الجم لان دا بر بعنى المدبر بن من هؤلام (قوله سذوم) بفتم السين على وزن فعول يقتم الفه وذاله مصدوروي اهمالها وقبل إنه خطأ وهوعلى ما قال العابري رجسه الله اسر ملائيهن بقاما الميونان كان خشومانا الماوكك عدينة مرمين من أوص فنسرين وياسعه تسمى البلد كافى المثل أجعوده ن

ميت شرف في عدم صحة عود نهر يعن ميت شرف في عدم الميا الطرف الميه الجدلة المضافي اليها الطرف

(وأسبع الموارهم) وكن على الرهم ذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم (ولا يلتف سكم من المولى من الهول مالانطاقه أمالانطاقه أمالانطاقه أماد أماد المولية أوفيسيه مأأصابهم أولا ينصرف أحدكم ولا من في العداب وقدل مواعن الالتفات أموطنوانفوسهم على الهاجرة (وامضوا حيث تؤمرون) الى حيث أمرام الله الماني الم وهوالثام أو معرفع قدي وامضوا الىحيث وتؤمرون الى نميع المهذرف على الانساع (وقضينا) أى أوحسنا (البه) مقضا ولذلك عدى الما (ذلك الاحر) ميم يفسره (اندار هؤلاء يشاوع) ومعله النصب على الدكر منه وفي ذلك تصفير للامس وتعظيم وقري الكسر على الاستثناف والمهني أنهر مها أماون عن أنرهم سحا لا ق منهم مد (معمد) داخلن في العسي وهو مال من هؤلاءاً ومن النبير في مقطوع وجعمه المحل على العربي فان دارهولاء في مدرى هؤلام وما أهل الديدة)

قاضى سذوم وقال المداني رجه اللمسذوم مدينة من مدائن قوم لوط عليه الصلاة والسلام وفي العصاح بفتوالسن والدال غبرمتحة وهومعترب ولذاقيل الهالاعجيام بعدالتعريب وبالاهمال قبله والاستبشار السروروفرحهم يداذقيل لهمان عنده ضوفاص دافى عاية الحسن والجمال فطمعوا فيهم والضف يطلق على الواحدوا لجعُمُلانه في الاصل مصدرضاً فه فلذا كان خبرالقوله هؤلاء وقوله أسي ممبني اللمعيَّهول من أساه المهضدأ حسن وقوله لفضيمة ضنغ باللام والساه لان فضيمتهم تورث فضيعة له وركوب الفاحشة فعلها كأرتكابها (قولهولاتذلونى بسعيهم) أىبسبب عجبتهم فانه لولاه لم يكن قصدهم الشنبيع أوبسبب آخرائهم وقوله تجيلوني من النخصل وهوقعل مانورث يخلاو حياءوهو إشارة الى معنبي الخزى المختلفين ماختلاف مصدريهما كمام وهومعطوف على الامر بمانوجي الانتهاء أوعلى النهى وهومؤ كدومقرله 'قوله عن أن تحيرمنه سمأ حداالم) يعني أنَّ المرادمنسه ذلك أوهو على تقدير مضاف أي احارة العبالمن أو ضبآفتهم وقوله وتمنع الخءطف تنفسعر وقوله يمنعهم عنه أىعن التعرض وهم ينهون عنه بالوعبد بالرجم ونْحوه (قوله ان كَنْتُمْ فَأَعلن قضاء الوطر) قال في الكشاف شك في قبولهم لقوله كانه قال ان فعلمٌ ما أقولُ لكهوماأ طنسكم تفعلون وقبلان كنترتر بدون قضاءالنهوة وهوالمرادمن الوطرفي كلام المصنف رجه الله وقدم الزجخشرى الاوللانه أنسب بالشك وقدم المصنف وحسه الله تعالى الثانى اتبادره من الفعل وهوتق ديرلمفعوله على الوجهين ويجوزننز يدمنزلة اللازم وجواب الشرط محذوف أى فاقضوا الوطربما قلته لَكم أوفه وخبرلكم وكون النبي صلى الله علمه وسلم يمنزلة الأب فالذكور بمنزلة البنين والنساء بمنزلة البنات بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فقط (قوله قسم بحياة الخياطب الخ) عراد مبتدأ محذوف الخبروجو با وتقديره قسمىأ ويميني والعسمر بألفتح والضم البقاءوا لحياة الاأنههم التزموا الفتح في القسم لكثرة دوره فناسب التخفدف واذادخلت اللام التزم فيه الفتح وحذف الخسبروهوصر يمحى القسم وبدون اللام يعجوز فسه المنصب والرفع وهومصدومضاف للفاعل أوالمفعول وسمع فيسه دخول البساءوذكرا الجبرقليلاوقيسل شأذا ورعك بالقلب وهي قراءة شاذة وكون المقسم به حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول جهور المفسرين ولذا وردفى الانرأنه تعالى لم يقسم بحياة أحدغه نبيناصلي الله عليه وسلم تكريما له وتعظما أخرجه ان مردوية عن أي هربرة رضي الله عنه فمعمه ون حينتُ دعلي حكامة الحال الماضية وأثما كونه خطاما للوط علىه الصلاة والسلام فبعتباج الى تقدير القول أى قالت الملائكة للوط عليهم الصلاة والسلام لعمرك الخ ولذا أخره المصنف رجه الله تعالى تكسر مافى الكشاف لانه مع مخالفته للرواية محتاج للتقدير وهرخلاف الاصلوان كان سياف القصة شاهداله وقرينة علمه فلابر دعلمه ماقيل انه تقدير من غبرضرورة ولوارتكس مثله لامكن اخراج كلنص عن معناه يتقديرشي فيرتفع الوثوق عماء النص وقوله فالت الملائكة الخ اشارة لماذكر بااذلوكان من كلام لوط عليه الصلاة والسلام لقال لعمرى وقوله يختص به القسم على القلب أوتضمن معنى التممز أوالمحوز به وهوأ كثرى (قولها نوغوا تنهم أوشدة غلتهم الخ) الغلة بالضم الشنق واشتها الغلمان يشترالى أت السكرة مستعارة لماذكر وقوله التي أزالت عقولهم السارة لوجه الشبه وهوقندالغوا ةوالشذة ورصف لهماعلى المدل وتوله الذي يشاربه صفة للصواب وماأشاريه هوالكف من التعبيم والأكتفاء الحملال الطب من نكاح البنات وقوله يتصمرون تفسير للعمه لانه عمى البصيرة المورث للمدر كامز واستبعد كوله لقريش لعدم مناسبة السياق والسياق ولذا جعل اعتراضا (قو له يعني صيحة هائلة مهاكة )من غيرتعيين لمن صاحبهم وفي القول الا خرتعسن له وأمّا فوله مهلكة فستفاد إمن الاخذلاند في الاصلء عني القهر والغلبة واشتهر في الاهلاك والاستنصال والتعريف على الأول للعنس وعلى الثانى للعهد (قوله داخلن في وقت شروف الشمس) وأمّاا للع بين فوله مشرقين ومصحين فباعتبار الابتد والانتها وأخذالصحة قهرهااياهم وتمصحتها منهم ومنه الأخيذللاسر ولذأن نقول مقطوع عنى يقطع عادريب كذاف الكشف وقبل مشرقين حال مفدرة (قوله عالى المدينة أوعالى قراهم

(بستشون) بأن إف العلاط طعافيهم (قال ان هولاء صدق فلا نفندون) لنضيف في فانمناسي المن فقه نقد مع الد (وانقواالله) في ركوب الفاحثة أسى الد (وانقواالله) ر المراد الهوان أو ولا تخيلوني نيهم من المزاية وهو الماء (قالوا أولم تهائعن العالمين) عن المنواسة رضون لكل أحدو كان لوط عنه مهم عند بقدروسعه أوعن ضيافة الناس والزالهم ر مار دولا منانی) بعنی استان الله وم فرق ی کل (مار دولا منانی) بعنی استان الله وم فرق ی کل مود (ان كنتم فاعلن) قصاء الوطرأ وما أقول المرانعيل) فسم على الخاطب والخاطب مر مرس المساحد المسلاة والسلام في هذا القسم هوالذي عليه المسلام وقبل لوط عليه السلام فالت الملائكة لهذلان والتقديرات ولاقسى وهولغة في العمر عدّ من القسم لا بنا رالا نف في لا به كذير الدورعلى ألسنتم (انهم في سكرتهم) لفي عَوا مِم أُوسَدَهُ عَلَيْهِم الْيَ أَوْالَتِ عَقَواهِم وتسيزهم بين خطيهم والصواب الذي شاريد الهم (بعدهون) تصدون فكم يسمدون نصل وقسل لضمر لقراش والجلة اعتراس (فاخذ مم الصفة) بعنى المقار مان مهل موق ل صحة معربل علمه السلام وسَرِقِين داخل عَنْ فَوقَتُ شَرُوقَ النَّمْسُ (مَسْرِقِينَ) داخل عَنْ فَي وقَتَ شَرُوقَ النَّمْسُ رفعلناعاليها) على الله ينه وعلى قراهم

المراد بعاليها وجه الارض وماعليه وقوله وأمطرنا عليهم وفي هود عليها أى المدينة أوالقرى والما آلوا حد والسعيل تقدم انه معرب سنك كل وكونه من السجل وهوا لكتاب أواله لانها كتب عليها أسماؤهم أولانها محما لله المستوسمين صفة آيات أو الانها محما لله تعديبه مبها وقد من الكلام عليه في سورة هود (قوله الممتوسمين) صفة آيات أو المتعلق به والتوسم تفعل من الوسم وفسر بالتثبت والتفكر وفسره تعلب النظر من القرن الى القدم واستقصا وجود التعريف قال بعثوا الى عرية هم سوسم بوسمت فيه خيرا أى ظهرت علاماته لى منه قال ان واحة رضى الله تعالى عنه

وتوسم طلب عشب المطرالوسمي وقوله المديث فأوالقرى وقسيل الضمب يرللصيحة أوالحيارة أوالاسمات وقوله للمؤمندين خصهم لانء عرهم يظنها من الاقترانات وتحوها (قوله وانكائها أحساب الايكة) ان مخففة من الثقيلة واللام فارقة والايكة أصلها الشحرة الملتفة واحدة الايك وسأتى أنه يقال فهالنكة وتعقيقه والغيضة بالضادا لمعجة المقعة الكثرفة الانتصار وفسه اشارة لوجه تسميته بمبذلك وقيل الايكة اسم بلدة والظله بالضم سحابة أظلمهم فأرسل الله عليهم منها نارا أحرقتهم والتكاثف كمثرة الاشحار والتفافها وقوله والايكة الشحرة المتكاثفة أى الملتفسة الاغصان وهمذا سان لمعناها الحقسيق وأماالمراديهاهنا فقدء ليمهما قبدله وهوأنه الغيضية أوالباسدة بطريق انتقسل أوتسمية للمعل باسم آلحال فيسه غم غلب عليه حتى صارعها فلاوجه لماقيل عليه انه كان علسه أن يمدل الشيرة بالغيضة ولأيعته حالى تكلف أن الرادا بهاءة الواحدة ون الشعر أونوع منه (قوله يمنى سذوم والايكة الخ) يعنى محل قوم أوط وقوم عسب عليهما الصلاة والسلام وتسل همارا حم الى الايكة والى مدين ومدين وأن لمذكرهنا لكن ذكرأ - دهـ ما يدل على الآخر لارساله الى أهلهـ ما (قوله فسمى به الطريق واللوح)يمني اللوح المحفوظ أوسطلني اللوح المعدلا قراءة كاسمي به مصعف عمّان رضي الله تعالى عنه وحنث أطلق في القراآت فهوا لمراد والمطمسر بكسر الميركالمط مارخسط المنائن الذى يقدر ون به البتاء وهو المسمى زيجا و به سمى الزيج المعروف عندأ هل الهيئة وهو معرّب زيه بمعنى الخيط وفى نسخة سمى به اللوح ومطمر البنا مبدون ذكر الطريق لانه علم تسميتها به من تفسيرا لا يه فكا نه معناه الاصلى وهذا منقول منسه أى سمى به اللوح والمطمر كاسمى به الطريق فلاغسار في كلامه (قوله ومن كذب واحدامن الرسل فكانما كذب الجمع الخ) جواب عن سؤال مقدّر وهو أن أصحاب الحركذوا صالحياصلي الله عليسه وسلم فقط فكيف قيسل كذبوا المرسلين فأجاب بأن من كذب واحدا فقد كذب جيع الرسل لاتفاق كلتهم على التوحيد ودعوة الحق فجعل اتحاد المكذب فيه بمنزلة اتحاد المكذب ولذا فَالْأَفْكَا تُمَالانهم لهِ وَاجِهُ وَهُمُ لِلنَّاحَى يَكُونُوا مَكَذَّبِ مِنْ لِهُمَ حَقَّبَقَةً ﴿ قُولُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُ المُرادُ الح )على التغلب وجعــ ل الاتباع مرسلنُ كقوله \* قدني من نصر الخمسين قدى \* وقوله يسكنونها وآجع للعجرأ والوادى وأنث بأعتب ارالبقعة (قوله يعنى آبات الكتاب المنزل على نبيهم) أوردعليه أنت سالم اصلى الله علسه وسلم ليس له كتاب مأثور الاأن يقال الكتاب لايسازم أن ينزل علسه بل يكني كونهمعه واننزل علىغيره لأنه أنزل علىمن قسله والظباهرهو التفسيرا لشانى وسقبها بفتح السسن المهسملة وسكون القاف والماء الموحدة ولدالنافة وفصلها وتفصله مرتى هود وقولة أومانص لهممن الادلة أى ما أظهره الله من الادلة العقامة الدالة عليه المبتوثة في الآفس والا من فاقر قوله من الانهدام ونقب المصوص الخ) فالحال مقدرة وقوله أومن العذاب المخالظاهر أنّا لمرادع ذاب الاخرة فغانهم أنهانصمهم منه منعاية الحاقة اذلاوجمه ولوأريدالاعترمنه ومنعداب الاستنصال فى الدنيا كان التعليل بماذكرأ ظهرو بؤيده تفريع مابعده عليمه والحسبان بكسرا لحا الظن (قوله فأخذته ـ مالصيمة) فى الاعراف فأخذتهم آلرجفة ووفق بينهـ ما بأنّ العيمة تفضى الى الرجفة أوهمي

(سانلها) وصارت منقلة بهم (وأمطر اعليهم تأبيه فالسعل وقد تقد تم من لديان الهذه القصة في سونة هود (ان في ذلك لا يات للمتوسى المتفكرين المفرسين الذين تشديدون في نظرهم حتى والمرفوا حقيقة الشيء (وانها) وان المدينة أوالقرى (لسيلمقيم) مَا بُنْ بِدَالِمُ النَّالِي الْمُوالِيَّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْم مَا بُنْ بِدِالْمُمُ النَّالِي الْمُوالِي الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْمُوالِيِّ الْ لاً بة للمؤمنين) بالله ورسله (وان كان أحماب الا بكة لطالمن) هم قوم شعب طنواد سكنون الغيضة فيعيه الله البه وكذبوه فأهلا مالفالة والأبكة الشعرة الديكانية (فا تقمنا منهم الاهلاك (وانهما) يعنى سدوم والايكة وقسل الاسكة ومدين فأنه كان مبعوث اللهما الم المام ال مدين لطريق واضع والامام اسهمايوم به فسمى الطريق واللوح ومطمر البنا ولانها مابؤت به (واقد كذب أحداب الجرالرسلب) يعنى تمود كذبواصا لما ومن كذب واحدا من الرسل فكا عما كذب البسع و يعوز أن يكون المراد طالم سلمن عالما ومن معه من المؤمنسين والخرواديين المدينسة والشأم يكنونها (وآنيناهم آبان فكانواءنها معرضين) بعني آبات الكتاب المترل على بيهم أومعزانه كالناقة وسيقبها ودرها أومانعب لهممن الادلة (وكانوا بعثون من المبال بوناآمنين) من الأنهدام ونقب اللصوص وتغريب الاعداء لوثاقتها أومن العذاب لفرط غفلتهم وحسبانهم أن المسال تعميم نه (فأخذ مم الصحة

مصعين فاأغنى عنهم ما كانوا يكسبون من بناء البيوت الوثيقة واستكثار الا موال والعدد (وما خلفنا السموات والارض وما بينه ما الابالحق) الاخلقا ملتبسانا لحق لا يلائم استمر ارالفساد ودوام الشرور ٣٠٦ ولذلك اقتضت الحكمة اهلال أمشال هؤلا وازاحة افسادهم من الارض (وان الساعة

إيجازعنها قيل وقوله تعالى مصييز يردما مرقى الاعراف من قوله فلاكانت ضوة البوم الرابع تحنطوابالصيبر وتنكفنو ابالانطاع فاتتهسم صيحسة من السميا فتقطه تقاوبهسم فاله يفتضي أن أخذ الصيعة اباه ببعددالغموة لامصحين ورد بأنه يحسمل قوله مصحين على كون الصحسة فى النهادون اللسل أوا طلق الصبع على زمان ممتد قد الى الخصوة لنص طفريه دال عليه (قلت) هذا كله غفلة عن قوله تعالى فأخدنتهم الصيحة مشرقين هنا وقدمة الكلام علىه فتدبر (قوله واذلك اقتضت الحكمة الخ) فهدد مالآ به لبيان هد الأحكهم في الدني اومابعد ها الميان عداً بره مي الآخرة وهوأولى من قصره على الشانى كافى الكشاف وقوله فينتقم الله الخريسان لانه المرادمن الاخبار باتيانها وقوله فاصفع يشبرالى أنه فادرعلى الانتقام منهم (قوله وعاملهم معاملة الصفوح الحليم) يعسى الراداما أحمره بمنالقتهم بخلق رضاوحلم وتأن بأن ينذرهم ويدعوهم المحالله قبل القتال ثم يقا تلهم بعدداك فليست الاسه منسوخية وانكأن المرادمداراتهم وترك القتال تسكون منسوخية باليه السيف فحاسورة براءة (قول، فهوحقيق بأن تكل ذلك اليه الصكم بيذكم) أى في الا ترة وهذا فاظر الى كون الآب غير منسوخة كماأت مابعده ناظرانسينها وقوله وعلم الاصلح أىوان لهجب عليسه فعله وانما يفعله تفضلاه نه فليس مخالفا لمذهب أهل السنة وقوله وفى مصعف عنمان وأبى رضى الله تعمالى عنهما قيل بلزم علميه أن لا تحسيسون هذه القراءة شاذة لوجو دشروطها وفعه نظر (قوله وهي الفاتحة الخ) قيل هذا أصع الاقوال وهوالصرح به في صحيح المجارى نقلاعن النسبي صلى الله عليه وسلم في قولة الجـــد لله رب العبالمين هي السسم المشاني والقرآن العظميم الذي أوتيته ونحومهن الاحاديث المروية من طرق ( قوله وقيدل سبح سوروهي الطوال)المعدودعلى التفسيرالاول آيات وعلى هذا سور وسينتذفيها قولان والطوال كصغارجع طويلة والذى وردفي الحديث الطول بوزن كبرجع طولى وفي سابعتها اختلاف ولوقال في التعليل فأنم ماسورة واحدة كانأظهرلكنه أقهم حكم اشارة الى القول الآخر وهذا القول وردفى الحديث أيضاوقد قيسل مانكاره لانهده السورة مكية والسبع الطول مدنية وأجبب بأن المرادمن ايسائها انزالهاالى السماء الدنيا ولافرق بيزالمدنى والمكي فيه واعترض بأنآ تيناله يأماه وقيلانه تنزيل للمتوقع منزلة الواقع في الامتنان ومثله كثير ( قوله وقيل التو بذالخ) معطوف على الانفال ومرضه لمافيه من الفصل بينها وهوخ لاف الظاهر وككذاقوله الحواميم وهومبنى علىجوازأن يقال حواميم فيجمع حموهو المصير لوروده فى الحديث الصحيح والشعر الفصيم كالهناء فى شرح الدرة فلاعد برة بقول بعض أهل اللغة أنه خطأ والصواب آل حيم (قوله وقبل سبع صحائف وهي الاسباع) الظاهرأن المرادبا اصحائف العدف النازلة على الانبيا عليهم الصلاة والسلام وأنه أنزل عليه سبع تها والمرادما يتضمنها والمريكن بلففاها فتأتل (قولهوالمثانى من التانية أوالثناء)يعنى أنهجع مثنى على وزن مذهل وهواتمامن التثنية أىمن الثنيء في التنفية أوالننا وهوه صدرسمي به المفعول أواسم مكان سمى به مبالغة أيضًا وقوله فان كلذلك منني سان لكونه من التثنية وقولة تكرّرقراءته لم يقل فى الصلاة ليشمل الوجوء وقوله قصصه ومواعظه هومخصوص يغيرا لفاتحة وقوله مثنى عليسه بالبلاغة بان لكونه من الثناء وقوله فتكون من التبعيض قيلانه في غيرالوجه الذي يفسرفيه بالاستباع والقرآن فانتمن فيه بيانية أيضا (قوله فن عطف الكل على البعض) بناء على أن يُرادبا لقرآن مجموع ما بين الدفتين والعام على الخاص اذا أريد به المعنى المشترك بين السكل والبعض وفيه دلالة على امتياز الخياص حتى كأنه غيره كمافى عكسه حتى لابعة تكرارا (قولهلانطمع بيصرك) الباء للتعدية وطمير بمعنى ارتفع وقوله طموح راغب قيدبه لانه المنهى عنه وقوله مطاوب الذات لاأنه آلة لغيره وان أفضى الى اللذات ( قوله وفي حديث أى بكروضي الله تعالى عنم الخ ) قال العراق الحديث مروى لكن لم أقف على روايد عن أى بكروضى الله تعالىءنه في شي من كتب الحديث وأذرعات فق الرا وكسرها بلد بالشام قبل وهد الم يعرف أيسا

لآتمة فننتقم الله لكفيها من كذبك (فاصفير الصغير الجيل) ولاتعبل بالانتقام منهم وعامله بمعاملة الصفوح الحليم وقدلهو منسوخ بالية السيف (ان ربك هواللاق) الذى خلقك وخلقهم وبيده أمرك وأمرهم (العلم) بحالك وحالهم فهوحقيق بأن سكل دلك المه اليحكم بنسكم أوهو الذي خلقكم وعلم الاصلم الكم وقدعه لم أن الصفح اليوم أصلح وفي سعيف عثمان وأبي رضي الله عنها هوالخالق وهو يصلم للقلسل والكثير والله لاق يعتص الكثير (ولقدآ تيناك سبعا)سبع آيات وهي الفاقعة وقيل سبع سوروهي الطوال وسابعتها الانفال والتوبة فانهماف حكم سورة ولذلك لم يفصل بينهمما بالتسمسة وتسل التوبة وتسل يونسأو المواميم السبع وقبل سبع صحائف وهي الاسباغ (من المشانى) بيان السم والمثانى من التنسية أوالننا ففان ك ذلكمثني تكررقراءته أوألفاظه أوقصصه ومواعظه أومثني علىهىاليلاغة والاعجاز أومثن على الله بمماهوأ هله من صفاته العظمي وأسمائه الحسنى ويجوزأن رادىالمثانى القرآن أوكتب الله كلهما فتكون من للتبعض (والقرآن العظم) ان أريد ما السيع الآثات والسورفنعطفالكل عملي ألمعضأو العامعلى الخاص وانأريده الاسماع فنعطف أحدالوصفين على الأخو (الاعدن عَنيلُ) لاتطم بصرك طلمو حراغب (الى ماستعنابه أزواجامنهم) أصنافامن الكفارفانه مستعقر بالاضأفة الىماأوتسه فانه كالمطاوب بالذات مقص الى دوام اللذات وفى حسديث أبى بكروضي المهتعالي عسه منأو قالقرآن فرأى أن أحدا أوتىمن الدنياأ فضل بمياأ وتى فقيد صغير عظماوعظم صغيرا وروىأنه علىه السلاة والسلام وأفى باذرعات سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضمرفيهاأنواع البزوالطيب والجواهر وسائرا لامتعة فقال المسلون لوكانت هذه الاموال النالتقو ينابها ولانفقناها في سييل الله

قوله وفى الكشاف المختلة تصرف فى عبارته كايعلم بمراجعته اه مصيعه

فقال لهملقدأ عطيتمسع آيات هى خديرمن هـذه القوافل السبع (ولانحزن عليم) أبهم المؤمنوا وتسلأنهم المعون به (واخفض مناحل المؤمنين) وتواضع لهم وارفق بهم (وقل انه أنا النذير المين) أندركم بيان وبرهان أن عسذاب الله نازل بكم انه تؤمنوا (كاأنزلناعلى المقتسمين) مثل العذاب الذى أنزلناه عليهم فهووصف المعول النذرأ قبرمقامه والمقتسمون هم الاثناعث ير الذيناقتسموا سداخسل مكة أيام الموسم لينغروا النياس عن الايميان مالرسول مسبحي الله عليسه وسسامفا هلسكهم الله تعالى يوم بدر أوالرهط الذين افتسمواأى تقاسمواعلى أن بيتوا صالحاعليه الصلاة والسلام وقبل هو مفةمصدر عذوف بدل عليه ولقدآ مناك فانه بعسني أنزلنا الماك والمقتسمون هم أهل الكتاب الذين جعلوا القرآنء لمسين حبث قالواءنا دابعضه حقموافق الثوراة والانعيل وبعضه ماطل مخالف لهماأ وقسموه الى شعروسمر وكهانه وأساطيرالاولين أوأهل التكابآمنوا يعض كنبهم وكفروا يبعص على أن القرآن ما يقرؤنه من كتبهم فيكون دلاك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لاعتناعينك الخاعتراضاعدالها (الذبن جعلواالقرآنعضين) أجزاء جمع عضمة وأصلهاعضوة منعضى الشاماذا جعلها أعضاء وقبل فعلة من عضهت اذابهته وفي المديث لعن وسول الله صلى الله علم وسلم العاضهة والمستعضهة وقبل أسحارا وعن عكرمةالعنسةالسعر

ولم يعهد سفره صلى الله عليمه وسلم للشام فالظاهر ماوقع فى غيره من التفاسيرانه وافت من بصرى وأذرعات سيع قوافل الخ وقوله سبع آيات بعنى الفيائحة وفى الكشاف يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قدأونت النعمة الكبرى التي كل نعيمة وان كبرت وعظمت فهي البهاحق برة فعلىك ان تستغني مدعن متاع الدنيا ومنسه الحسديث ليس منامن لم يتغن بالقرآن قال في الانتصاف هددا هوالصواب في معسى الحديث وقدحسله كثبرعلي تحسين الصوت وانمايتهي عن تمطيط الصوت المخرج له عن حسده وقال الهلايني يتغنى الامن الغنيا الممدود لامن الغني المقصور وقدوجدت بناء يتغنى من المقصور في حديث الخمل فرجل ربطهما تغنما وتعففا فقدور دمنهما جمعاعلى خلاف ماادعاه انخالف وهوكالام حسسن ( قوله أنهم لم يؤمنوا) بفتح الهمزة بدل اشتمال من الضمير المجرور ويجوز أن يكون على تقدير اللام أى لأنهم أبؤمنوا وكذا قوله أنهم الممتعون به (قوله وتواضّع لهم وارفق بهم) فخفض الجناح مجازً عن التواضع أوتمثيل بتشبيه مالطائر ( قوله أنذركم بيان وبرهان) سيأتي بيان وجه جعله في قوة الفعل وقوله مثل العذاب الذى أنزلناه عليهم فحآموصولة والعبائد محذوف وقوله فهووصف لمفعول الخ أىنذىر عذابا كالعذاب الذى نزل الخ واعترض بأت اعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة اذاوصفت غمرحائز وكونه فى قوة أنذركم لافائدة فيمه كانوهم وأجيب بأن المراد بالمفعول المفعول الغمير الصريح وتقديره بعذاب وهو لاعنع الوصف من العدل فيه وأيضاائه لايصلح أن يكون من كلام الذي صلى الله علمه وسلم لقولة أنزلن أوادا كان صفة مف عول يكون من مقول القول واعتذراه بأنه كايقول بعض خواص الملك أمرنا بكذاأ وحكاية لقول الله علىه ولايحني مافسه وقوله الاثنياء شروقه لكانواستة عشرأ رسلهم الوليد ابن المفسيرة أيام الموسم ليقفوا على رأس طرق مكة لماذكر وقوله فأهلكهم الله تعالى يوم بدر فى الكشاف وفتلهما فأت (قوله أوالرهط الذين اقتسموا أى تقاسموا على أن يبيتواصا لحاعليه الصلاة والسلام الخ) فكون تفاعلامن القسم وهوفى الوجسه الاخسيرمن الانقسام على مفارق الطرق وهوعلى هداصفة مقعول الندنر كافى الوجه الذى قبله وترك كون المراديا لمقتسمين البهود وبماأنزل عليهم ماجرى على بنى قريظة والنضرلان المشسمه بكون معاوما حال النزول وهذا ليس كذلك فيلغوا لتشبيه (قول وقيل هُوصِهُ مُصَدِّدِهِ عَذُوفَ الحَ } قَائِلُهُ جَارَاتُهُ وَآتِيسًا بَعَنَى أَنْزَلْنَا فَكَا لَهُ قَيْسُلُ أَنْزَلْنَا أَنْزَالُا كَا أَنْزَلْنَا آلَخَ والمقتسمون على هــــذا الذين تسعو االقرآن عنا دالمـاذكروهـــممن أهل الـكتَّاب أيضاكما في الوجــــه الذي وهده وانماالفرق ينهسما تقسيمهمله الىمايؤمنونيه ومأيكفرون وأن المراديالقرآن معناه اللغوى وهوالمقروممن كنبهم وعلى هذا الذين صفة المقتسمين وعلى الاقل مبتد أخبره فوربك الخوكان الغلاءر أن يقول والمقتسمون همأ هــل الكتاب ومااقتسموه اتما القرآن حث قالوا الخ أوما يقرؤنه من كــتبهم (قوله فيكون ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وبسلم الح) أى على هذا آلوجه الأخير المقصود منه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عدالهاأى للتسلية والمرادأنه مؤكسك مقولها وعسرته لمواقَّقة النَّظم ( قُولُه أَجزا جع عَضْة الح ) عضوة بكسرالمين وفتح الضادبمعني جز فهومعتل اللام منعضاه بالتشديد جعدله أعضآ وأجزا وجعله أجزا يتناول التقسيم الى الشعر والسعر والكهانة وتقسيمه الى حق وباطل وا يمانهم ببعض وكفرهم ببعض منه ( قوله وقيل فعله من عضهته) ك فى نسخة مصمة أى على وزن فعله توزن الهيئة وأمّا في الوجمه آلاق ل فهو بفتح المناد كماذكره الطبي ونقله السيوطي رجه الله تعالى وقيسل أنه على الاحتمال الاقرل يوزن فعله أيضاً وأراد بفعله بنا النوع فانه عملموليس الاقرل وان وافق زنة بهذا المعنى فلهذا خصه بهذا وفيه نظر وفي بصها وقيل أمصارا جع سحرتف ولعضن واذا كانمن عضهته فاللام المحذوفة هماء كشفة على القول بأن أصلها شفهة وقوله أذابه تهأى افتريت عليه لكن الواقع في الحديث بمعنى الساحرة والمستسحرة أي المستعملة لسعر غبرها كاذكره ابن الانرفكان أصل معناه البهتان عالاأصل فأطلق على الدحرلانه تغييل أمر لاحقيفة لهفلذا

وانماجع جع السلامة جبرالماحذف منه والموصول يصلنه صفة المقتسمين أو مبتدأ خديره ( فوريك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون) من التقسيم أوالنسبة الى السعرفيجازيهم عليه وقبل هوعام ٣٠٨ فى كل مافعلوا من الكفر والمعاصى (فاصدع بماتؤمر) فاجهر به من صدع بالحجة اذا تكام

وأصله الابانة والتميز ومامصدرية أوموصولة المجانية عالما المصنف رحه الله تعالى لكن فيه اجال وهذا الحديث رواه ابن عدى في الكامل وأبويعلى فىمسنده كإقاله العراق (قوله وانماجع جع السلامة الخ) اشارة الىماذكروه من أنّ ماحذف منه حرف يجمع جع السلامة جبرا لمافات منه مسكعزين وسنين وهوكثير مطردوا لافحقه أن لا يجمع جنع السلامة الذكر لكوته غبرعاقل ولتغسر مفرده وهذه المسئلة مفصلة في شرح التسهيل وقوله والموصول الخ ترك كونه منصوبانا لنسذر الذى في الكشاف لبعده واعمال المصدر الموصوف فسمه (قوله من التقسم) ناظرالى قوله أجراء وقوله أوالنسبة الى السعير ناظرالى قوله وقبل استعارا أوالى تفسيره على الواقع في بعضها ادمعني بهتهم القرآن جعله مصرا ﴿ قُولُهُ فَيِمَازُ بِهِمِ عَلَمُ ﴾ يُصغَّة المتكلم أوالغسة والذاء تفسير بةأوعاطفة وعلى الاول فالسؤال مجازعن الجازاة لانهسيها فلابردأنه ينافى قوله تعالى فيومنذ لايستلءن ذنبه انس ولاجان وعلى الشانى المرادسوال التقريع بلم فعلم لاالاستفهام لعله بجمدع ماكان ومايكون وأوردعليه الامامأن لاوجمه لتغصيص نفيه بوم القيامة وأجيب بأنه بناء على زعهم كقوله لاسؤال يومنذمن الله ولامن غيره بخلاف الدنيافانه ربحاسأل غييره فيها ورد بأن قوله لانه تعالى عالم بكل أعالهه مياباه ثران الامام ارتضى فح سورة الرحس مارده هناوسيأتي المكلام فيسه وأنه باعتبارا المواقفوالعسموم نظرا الى ظاهرماوقوله أنا النذير المبين (قوله فاجهريه) فاصدع أمرمن الصدع بمنى الاظهار والجهرمن انصداع المفبرأ ومن صدع الزجاجية ونحوها وهوتفريو أجزائها فالمعنى افرق بينا لحق والساطل وقوله وأصله الخ أشارة الى أنه مسستعار منه والساء فى الاقل صلته وفى الشاتى سبيبة (قوله ومامصدرية أوموصولة الخ) ردأ بوحيان رجه الله تعالى المصدرية بأنه جارعلى مذهب من يجوزأن يرادبالمصدرأن والفعل المبنى للمفعول والعميج عدم جوازه وردبأن الاختلاف فى المصدر الصريم هسل يجوزا نحلاله الى وف مصدرى وفعسل مجهول أم لااتماأن الفعل المجهول هل يوصل به حرف مصدرى فليسر هجل" النزاع فان كان اعتراضيه على الزيخ شيرى فى تفسيده ميالاص وأنه كان بنبغى أنيقول بالمأمور به فشئ آخرسهل وقوله بما تؤمريه من الشرائع فالمأموديه الشرائع نفسها لاالاحربها حتى بتكلف ويقال أصدله تؤمر بالصدع به فحذف تدريجا آدلاداع له وقوله فلاتلتفت الخ يشيرالمي أنه ليس أمرا بترك القنال حتى يكون منسوخايا آية السيف (قوله كانوا خسة الح)كونهم خسسة قول وفىشرح المعارى انهرسبعة وفي بعض أسماثهم اختلاف مفصل فى كتب الحديث والعاص بضم الصاد واجراءالاعرابعليها وليسمنقوصا كالقساضي فانهعلمآخركذاقيسل ولاأصلله وقوله عدى بنقيس كذافى نسخة وصوابه إلمرث بنقيس ونبال بفتح الذون وتشديدالباءالمو حسدة من يصنع النبال أبحا السهام وقوله لاخذ متعلق ببنعطف وقوله كالرحى فحاروا يةكمنق البعير وقوله فامتخط أىخرج قيم من أنفه بدل عاطه (تنبيه) في المستهزئين خلاف فقال الكرماني في شرح الصاوى هم السبعة الذين ألقواالاذىءلى رأسه صلى أنته عليه وسلم وهو يصلى كمافى المتنارى فهم عمر وبن هشام وعتب تبن ربيعة وشيبة بنربيعة والوليد بنءتبة وأمنة بنخلف وعقبة بنأى معيط وعارة بزالوليدوف الاعلام للسهيلي انهمةذفوا بقلب بدروء دهم بخلاف ماذكر (قوله عاقبة) اشارة الى مفعوله وقوله في الدارين متعلقبه وقوله فافزع الفزع هنابمعنى الالتعاء وقوله بالتسسبيح والتعميد بمعنى أنه بمعناه العرف وهوأ قول سيمان اللهوا لجدلله ومابعده اشارة الى أنه بمعناه اللغوى ومآنا بك بمعنى مانزل بك وقوله من المصلين فهومن اطلاق الجزءعلى الكل وقولهمز به مالماء الموحدة والنون أيضا وقدمر ضبطه وشرحه وقوكه فزع الىالصلاة أىقاماليهـاواشتغلـبهـا وقوله الموت فالمقينجهني المتيقن والمراد مدّة حياته صلى الله عليه وسلم وقبل المرادبه تعذيب هؤلاء وأن ينزل بهمما وعدّه وتمخل من الخلل والتقصير وقوله من قرأ سورة الحجرالخ هوحد بثموضوع كاف أكثرماذ كرف أواخرالسور

بهاجهارا أوفافرق به بىنالحقوالساطل والراجع تحذوف أى بماتؤم به من الشرائع (وأعرض عن المشركين) فلاتلتفتّ الى مايقولون (اناكفيساك المستهزئين) بقمعهم واهلاكهم قيل كانواخسةمن أشراف قريش الوليدين المغبرة والعاص ابنواتل وعدى بنقيس والاسودب عبد يغوث والاسود بزالمطلب يسالغون فى ايذاه الذي صلى الله عله وسلروا لاستهزا ويه فقال حريل علمه السلام لرسول الله صلى الله علمه وسلمأمرتأن أكفيكهم فأومأ الحساق الوليد فتر بنسبال فتعلق بثوبه سسهم فسلم ينعطف تعظما لاخذه فأصاب عرقافي عقبه فقطعه فاتوأومأالي أخص العياص فدخلت فمه شوكة فانتفنت رجلاحتى صارت كالرحى ومات وأشارالى أنف عسدى يزقس فامتخط قصا فات والى الاسود شعبد يغوث وهوتماعد فأمسل شعرة فحسل ينطير وأسه بالشعرة ويضرب وجهه الشوائحي مات والىعني الاسودبن المطسلب فعمى (الذين يجعلون مدع الله الخرفسوف يعلمون عاقب أمرهم في الدارين (ولقد نعسلم أنك يضيق مددلة بمايقولون)من الشركة والطعن في القرآن والاستهزاء بك( فسبح بحمدوبك) فأفزع الىالله تعالى فيمانا بك التسبيح والتعسم بكصالم ويكشف النم عنك أوفنره وعما يقولون امداله على أن هدال اللحق (وكن من الساجدين من الملل وعنه علمه العلاةوالسلامأ أكان اذاحزبه أمرفزع آلى الصلاة (واعبدربك حتى أنيك المقن) أى الموت فانه مسقن لحاقه كل حي مخلوق والمعنى فاعبده مادمت حما ولاتخل العمادة لحظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الحركان لهمن الاجر عشرحسنات يعددالمهاجر ينوالانصاروالمستهزئين بمعمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم

## ﴿ سور ڈائن ) ﴾ ﴿ رسم الترازعن ازمي ) ﴾

( قوله مكية غير ثلاث آيات) وقد لل مكمة كلها وقبل غير ذلك (قوله ما نة الح) الذي ذكره الداني فككتاب العددانها تسعون وتلاث وقيل أربع وقيسل خسف سأثر المصاحف وتسمى سورة النع جع نعسمة لمباذكرفيها بمباأنع الله يه على الانسان من المأكل والمركب وغسيره كاستراه ولمباذكرفي آخر السورة السابقة المستهزئين المكذبين لها شدأهنا بقوله أنى أمرالله المناسب لهعلى ماذكر في معناه وسب نزوله( قولهكانوايستعجُّلون ماأوعَّدهمُ الرسولصلي الله عليه وسلم) الاستعجال طلب الشي قبل زمَّانُه ولذاقسلمن استعمل شئ قمل أوانه عوقب بحرمانه وقوله واهلاك الله وفي نسخة أوبدل الواو وهماسان للوعيد وقوله تشفع لنسا باطرالساعة وتخلص اللاهلاك فليس قوله ان صرما يقوله الخطاهرافي ازادة قسام الساعة كالقيقم وقوله استهزاه وتكذيبا تعلىل الفوله يستعطون فلدس استعجالهم على حقيقته بلهو في صورة الاستهال والمراديه ماذكر ويقولون معطوف على يستجلون ( قوله والمعنى أنَّالام الموعوديه) بشهر الم أنَّ أنَّ يعني مأتى على طريق الاستعارة بتشده المستقبل المحقق مالماضي فيحقق الوقوع والقرينة علمه قوله فلاتستعملوه فانه لو وقعما استبعل وقوله منحث انه تعلسل الماقبه وان بالكسرع ليما ارتضاء ابن هشام رجه الله تعالى وجؤزا بن اباز فتحه الانها قد تضاف المفرد اكنه شاذفا أكسرأ ولى وقوله للاتستعجلوا وقوعه تفر بععلى وجوب الوقوع فانتماهو كذلك لايخاف فواته حتى يستعيل فان الاستعبال اعاهوف الاكثراذاك ثم على النهى بأنه لاخبرف الوقوع ولابدمنه فض عرفيه وعنه الوقوع ولاغبار على كلامه (قوله تعرّ أوجل عن أن يكون له شربك) لف ونشرفت برأ تفسير سيمان وجل تفسيرتعالى وعن أنالخ تنازع فيه تبر أوجل وما تحتمل الموصولية والمصدية لكنها ظاهرة فى الشاني والمه أشار بقوله عن أن اذفسرها بأن المصدرية مع احتماله للوجه الأشخر ولما كأن التنزيه انمايكون عن صفة العين لاعن الذوات وصفات الغيرفلا يظهر التنزيه عن الشيريك أشار بقولة أن يكونله الى أنه صفة سبيسة سلسة وأيضالما كان التنزيه منه تعالى لنفسه آل الى معنى التبرى فلذا فسره به وقوله فيد فع ما أراد بهدم يان لارتباطه باقبله ومناسبته له ويدفع بالنصب أى تنزه سيحانه وتعالى عن أن يعوم العجز اللازم اتكذيبهم حول سراد قات كربائه فيكون له شريك فنسلاعن شركا محتى يكون ماذعتم من دفعهم عنكم وهم أحجار ومخلومات لا تملب لانفسه اضر ّا ولانفعا ( قوله مالما على تاوين الخطاب) الواقع فى قوله للاتستعجاده فانه للكفرة فاذا قرئ يشركون بالغيبة حينتذكان التَّفا تاوالمراد شاوين الخطاب الالتفات من الخطاب للكفرة الى الغسة والخطاب الكلام المخاطب وعلمه اذاقري بالتا الالتفات فسه وكذااذا كان الخطاب الاول المؤمنين أولهم ولغيرهم فاله لايتعدمعني الضميرين حتى يكون التفاتأ أوهما متعدان الحسينه فعه تغليسان فقلب المؤمنون على غيرهم فى المطاب وغيرهم عليهم فى نسبة الشرك على قراءة تشركون التاء والاالتفات فيم أيضا وعلى قراءة الباء الاالتفات والاتغليب أصلا فن قال ليس المرادبتاوين الخطاب الالتفات بل المعسى الاعم منه لوجوده أيضااذا كان الخطاب لهم ولغيرهم فلاتصم المقابلة على الاطلاق لم يسب (قوله لماروى أنه لما زلت الخ) اعترض عليه أنه ليس فحذه الروابة استبحال المؤمنين وقدقدل في آية أخرى يستبجيل بهيا الذين لايؤمنون بهيا فالغاهر أنهما سمعوا أقل الاسية اضطربوا لفات أنه وقع فلسمعو اخطاب السكفار بقواه فلاتستجلوه اطمأنت قلوبهسم وردبأنه ليس المراديالاستعجال حقيقته بلاضطرابهم وتهيؤهم لها المتزل منزاته وليس هوالاستعجال الواقع من الكفرة في تلك الأسية لانه استعبال تكذيب كأفي الوجه ألا خروبه اندفع الاعتراض بلزوم الجع بين الحقيقة والمجاز اذاكان الخطاب للمومنين وغيرهم فان قلت اذاكان الخطاب للمؤمنين لايتصل قوله

\*(سورة العل)\* مكنة غير الاثآبات في آخرها وهي ما نه مكنة غير الاثرات في أخرها وهي ما نه ونمان وعثمرون آية

\*(بسمالته الرحن الرحيم)\* (أنياً مراته فلانستهاده) طافوايستهاون (أنياً مراته فلانستهاده) مأأ وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم من فيام الساعة أواهلاك الله نعالى الماهسم فعل بومدراستزاءونكذيها ويقولون ان صعما يقوله فالاصنام تشفع لنا وتعلصنا منه فنزلت والمعنى أن الأمر الموعوديه بمزلة الاتحالمة ق من حيث انه واجب الوقوع فلانستعلوا وقوعه فانه لاخدر لكمفه ولاخلاص لكم عنمه (سجاله ونعالى عا يشركون) تبرأً وجلعن أُن بكون لهشريك فيدفع مأأراد جم وقرأ حزة والكسائية بالناء على وفق قوله فلانستعاده والساقون بالماء على الوين الطاب أوعلى أن الطاب المؤمنين أولهم ولغيهم لماروى أنه لمازات أفى أمر الله فونس النبي صلى الله علن وسلم ورفع النياس دوسهم فنزات فلانت عباده

سيمانه وتعالى عبايشركون بماقيله بخلافه على العموم والاختصاص بالتكفرة (قلت)كذا يؤهمه بعضهم ولسر كتكذلا فانه لمانهاهم عن الاستحال ذكرما بتضمن أننا نذامه واخباره التمنو بف والارشاد وأزقونه اذالساعة آسة انماهو لذلك فلسستعذكل أحداهاده ويشتغل قبل السفر سهسة زاده فلذا ببذلك دون عطف وقدأشيا والمصنف رجيه الله تعيالي اليارثياطه باعتيار مابعيده فيكون مأذكر مقدّمة واستقفتا ماله وأبضا فان قوله تعيالي أني أمرالله تنسيه واغتاظ لمبارد يعدمهن أدلة التوحسك متدر ( قوله الوحي أو القرآن فأنه يحيابه القيلوب الخ) في الكذاف الروح استعارة للوجي الذي هوسب الهدآية ومن أمره سانله فشسه الوحي مطلقا أو تعضه بالروح فان كان بالنظر الي الموحى اليهسم فلاثه بتظمهم مناخهالة والضلالة المشهة بالموت كإقال تعالى أومن كان متنا فأحسناه فسمحساة لهم وانكان النظرالى الدين فلاته به قمامه وقوامه كماتقوم الروح بالميدن فهو استعارة مصرحمة عققة لكنها تلزمها مكنمة وتحسلة وهي تشبيه الجهل والضلال بالموت وضد ما طاءا وأونشب بده الدين المان ذي حسد وروح كااذ اقلت رأيت بحرايغ ترف الناس منه وشمسيا وستنفذون مرا فانه يتضمن تشبيه علهما عسنب ونورساطع لكنه جامن عرض فليس كاظفا والمنية وليس غسر مسكونه استعارة مصرِّحية كانوِّهم وقدمرَّمشله في البقرة (فان قلت) قوله من أمره يخرج الروَّح من الاستعارة الى التشبعه كافي قوله تعالى حتى يتسن لكم الخبط الاسض من الخبط الاسو دمن الفعر (قلت) قالواات منهما ونابعندالان نفس الفيرعن المشسب شسبه بخمط وليس مطلق الامرععني الشأن مشسهابه ولذا يمنت بدارو حالحقيقة فى قوله تعالى قل الروج من أمر بي كماتين مدالمحازية ولوقيل يلتي أمر مالذى هوالروح لمبخرج عن الاستهادة فليس وزان من أمره وزان قوله من الفعر وليس كل سان مانعيامن الاستعارة كالتوهيم من كلام المحقق في شرح التطنيص فعلمك التفطن له فانه يمتزل فسه الاقدام ولم يلتفتواالىجعلالروح هتباععني جبرا سلاالواقع فيعض التفاسير وقواه فأنهالخ اشارةالى وجب الشبه على ماحققناه وقرئة الاستعارة ابدال أن أنذر وامنه (قوله وذكره عقب ذلك اشارة الى الماريق الذى يهالخ) هوعلى وجوه الخطاب وازاحة معطوف على قولة اشبارة وقوله بألعارالسا دخلت فسه على المقصور وقدمة سانه وقوله وعنه تنزل أصلم تنزل فحذفت احدى المتامين ﴿ قَوْلُهُ بَأْمُرُهُ أُومِن أَجِله) يعنى من اماستبيه أوتعليلية والامرواحدالاوامر ومنجعله واحدالامورجعلها تسنسة وقدضرح بهشرا حالكشاف رحمهم الله تعالى أخذامن كالامه فلاعبرة لمنأنكره وقولهأن يتخذه وسولا سان لفعول نشاء المقدّر وقوله بأن أبدروا تفسسراه عبابحري على بعض الوحوه وهوكون أن مصيدرية منصوبه المحل بعدحدف الحارأ وعرورة وكونه بدلامن الروح وكوم اعخففة من الثقيلة لاتفسيرية واذا كانت مخففة فاسمها ضمرشأن مقذروا لخبرأ نذروا ولايحتاج فسه المي تقدير قول لات خسيرضمع المشأن يكون أمر امن غيرتأ ويل لانه عينه كقولك كلامي اضرب كاحققه في الكشف (قوله من نذرت بكذا اذا علته ) تفدّم تحقّيقه وأنه ليس أمصدرصر بحواذا دخلت علىه همزة التعدية صاربمه في أعلت شخص باعلام ماعناف منه فوقعرف مفابلة التبشيرو محصله حينتذا التفويف فاما أن يكون على أصل معناه لذهلقه يقوله لااله الاأناولا تتخويف فيده بحسب النلاهرأ ويكون ععني التضويف ولذاقيل انوبدل على أنهم أثبتوا له تعالى شركا وهويقتض الانتقام منهم لامناوهم نسموا المسهمالا بليق بجلاله فين قال الثابت في اللغة ان نذربالشئ كفرح بدعله فذره وأخره اذاأعله عايعذره وليس فيها تجيئه بمعنى التغويف فأصله للاعلام مع التغو مف فاستعماوه في كل من بعر أى معنسه لم يأت يشي يعتديه (قو له ان الشان اخ) فالضمر الشأن وهومفعول أنذروا يمعني أعلوا دون تقسدر سارته ويخلاف مااذا سيكان بمعسني التخويف ومفعوله الاقراعام فلذالم يقدره وعلى الشانى خاص بأهل الكفروا لمعسامي محذوف كماأشا والسبه وهو يتعدى الحالشانى بالباء فلذا قال بأنه (قوله وقوله فاتقون وجوع الى يخاطبتهم) قيل انه لايظهر لتضيعص كون

(ينزل الملائصة باروح) أوالقرآن فانه يحيابه القلوب المية فالمهلأو بغوم في الدين مقام الروح في الجداد وذكره مرات اشارة الى الطريق الذى به عملم الرسول صلى الله عليه وسلما أنحقن موعدهم به ودنوه والاستبعادهم اختصاصه بالعمايه وقرأ ابن كالمساوأ بوعرو بسنزل من أزلوءن يعقوب مشلوعت تسارل يمنى تتزل وقرأ أبوبكر نزل على المنسارع المبنى المناس التنزيل (من أمره) بأمره أومن أجله (على من يشاء من عباده) الإساء أن يَعَذُه رسولا (أن أندوا) بأن أندواأى الاأتافانقون) أَنْ الشَّانُ لاالهالا أَمَافَانَقُونَ أ دخوفوا أهل آلكة روالمعاصى فأنه لااله الاأنا وقوله فأنقون وجوع الي تفاطبتهم بماهو المقصود

وأن مفسر و لان الروح بعنى الوحى الدال على الدال على الروح بعنى الوحى الدال على المراد المراد المراد المراد الم القول أومصسار بأنى موضع المتربالامن الروح أوالنصب بنزع المائض أوغنفه من الثقبلة والاية تدل على أن زول الوحي واسطة الملائكة وأن عاصله التنسيه على التوحيد الذى هومنتهى طل الققرة العلسة والام بالنقوى الذي هو أقدى عالات الفوة العملية وأن النبوة عطائة والآيات التي بعدها دليل وحدانية من حسن أنها لله على أنه تعالى هوالموج الاصول العالم وفروعه على وفق المكعة والصلمة ولوكان لهشر ان اقداد على دلك فيلزم التمانع (خلف المدوات والارض ما لمنق أوجدهما على مقداروشكل وأوضاع وصفات مختلفة قدرها وخصومها عملمته (نعالى عايشركون) منها أونما بفتقر في دجوده أو بقائه البهاوي الابتدر على خلقها وفيه داسل على أنه تعالى ليس من قبيل الاجرام (خلق الانسان من نطفة) جادلا حس لها ولا مراك سالة لا تحفظ الوضع والنكل (فاذا مر المعدد المراب المعدد المدار مين المعدد المدار مين المعدد المدار المد النظام المنافعة فاللمن يحيى المنام وهی<sup>رمیم</sup>

الانذار بعدى التغو بفبكؤن انقون وجوعاالى يخاطبته سموجسه بلذلك فيكونه بمعسى الاعلامأ ولمي فان قوله فاتقون الذارو تغويف فايقاؤه ف حسن خوفوا هو الطاهر وردّبأن المرادأنه رجع الى مخاطبة قريش بالانذاروله س فى كلامه مايدل على اختصاص هـذا بالمعــنى الثانى لانذرواكما خلنه ثم قال فان قلت هداعلي تقدر أن لايكون فاتقون من جدلة الموحى به وهو الفاهر بلريانه على حدع الوجوه فهل للـُ أن تحمله منها والمعسق أعلوهم قولى النَّا الشَّانَ كَدَافًا تقون أُوخَوْفُوهُم بذلكُ قَلْتَ لآوالالقبل انبالكسرلامالفتم موجسه نفريع قوله فانقون على التوحيد أنه اداكان واحد الم يتصور تخليص أُحَــُدلاحــُدُمنَعَدَابِهِ (قلت) إذَ آكان بمعنى التخويفُ فَالظَّاهِ ردْخُولُ قُولُهُ فَاتَّقُونُ فَ ٱلمُنذَّرِيهِ لانَّهُ هُو المنذريه في المقدقة فقتضاء أن يقال أندروهم بأنه المنفرد بالالوهمة الذي يجب عليهم أن يتقوه و يخشوا عذامه لانه المقصودذكر مللاندار فالعدول عنه لذلك واذا كان بمعني الاعلام فالمقصود بالاعلام هوالجلة الاولى وهسذامته وعطيهاعسلي طريق الالتفات فتأمّل وأمّاالكسرا لذى ذكره فغسر واردفانه ايس بعدقول صريح ملفوظ أومضدروا نماذكروه لتصويرا لمعنى (قوله وأن مفسرة) فلا على لهمامع الجسلة الداخآلة عليهاوهي تفسسعر للروح بمعنى الوحى وقوله الدال على القول بسأن لوجودشرط أن المفسيرة وقدوقعت بعبدفصيل يتضمن معسني القول وهو قوله تعالى ينزل الملائسكة بالروح فلمس شرطهما مفقوداهنا كالوهمواغياصرح تثأويل الروح بهلانه المفسرف الحقيقة ولولاه لم تدل الجسك على ذلك (قوله أومصدرية) على مذهب سيبويه المجوزلوصله الالامروالنهى وفوات معناه بالسبك كفوات المضي معأنه غيرمسلم كامر تحقيقه واذاكانت مخففة من الثقيلة فهل يحتاج الى تقدير القول معها أملاتقدُّمُ الكلَّامِ فيهُ والنصبُ بِنزع الخافض تتقدير الباء السببية معه (قوله والآية تدل على أنَّ نزول الوجى واسطة اللا تدكة الن ولالة الآية على ذلك ظاهرة وأيس فيهاد لألة على أنه لا يكون الابذلك حنى يردعليه أنه لادلالة فيهاعلى المصرمع أنه غيرمصصر فىذلك وقوله منتهى كال القوة العلمة يعنى أنهأشرف المطالب اليقينيسة وكون النبوة عطائبية هومذهب أهل الحق خلافا للحكاء وقدمزتح تسقه ف سورةالانعام وقوله لاصول العالم يعني به السموات والارض وقوله على وفق الحكمة هومعني قوله بالحق وقوله فيسلزم الممانع اشارة الى برهان الفانع المذكور فى عما الكلام وقوله وفروعه يعنى به مافى خلق الانسان الخ ( قولة أوجدهماعلى مقد آر وشكل الخ ) هُويؤخ فمن قوله تعالى بالحق لان معناه مايحق لها بمقتضى الحكمة لتدل على صانع مختارمنفرد بالالوهمة والالوقع التمانع لاجتماع مؤثرين على أثر واحدواذا عقمه بقوله تعالى عمايشركون وقبل معنى قوله بالحق بحكمة آلحق وقوله منهاوفي نسخة منهما واليهما والمعنى واحدوقيده عاد كرامرسط عاقبله ولانه الواقع (قوله على أنه تعالى ليسمن قسل الاجرام) أى لسر بحسم كايقوله الجسهمية و وجسه الدلالة أنه بدل على احتماج الاجرام الى خالق فهولا يجمانسهما والالاحتاج المه فلا بكون خالقالاأت كل ماهوجرم فهومنهما وخالقهما ومافيهما هوالته فلسرمتهما حتى يردعليه أنه اغايدل على أنه ايس من السموات والارض في اذان بكون جسم امن غريها الاأن رادبالسموات والارضجهة العلو والسفل كاقبل (قوله منطمق مجادل) منطبق بكسرالم مسبغة مبالغة كمحارفه ودايل آخرعلى خالفت وقدرته وهدأاه والوجده كأفى شرح الكشاف ولذا قدمه المستفرجه الله تعالى ووجه الأستدلال أنه كان نطفة سالة لايستقر ولا يحفظ شكلا فانتقلت الى أطوا رمختلفة حتى صارت تدفع عن نفسها وتنحاصم وتحاج من حاجها وهذا لسريما تفتضه العلسعة بل هو بخلق فاعل حكيم مختباد (قوله أوخسيم كافع الخ) هذا هو الوجه الثاني وأخر ملامر وأصل الكفاح فىالقتىال وأراديه مطلق الدفع أوالدفع بألحسة على التشديه لهامالسيف ونحوه على طريق التكاية والتغييل وهولسان براءتمن كفرعلى الله وعدما منصائهمنه ووقاحته بقاديه فى الكفر قبل ويؤيدهذا الوجه قوله في سورة يس بعدما فسكرمثله فالمن يحى العظام وهي رميم فأنه نص فحداً فصد والاكية

لايستدلال وعزهالتقريرالوقاحسة وايس بشئ لات مدارما قبلهاف تلك التنورة على ذكرا لحشتر والتشم ومكابرتهم فعه يخلاف هذه ولكل مقاممة ال وقدأ شياد المصنف رحدالله تعيالي هنيال وأتماكون الاتبة مسوقة لتقرير وقاحة الانسان لانتفاء التنافي بن الاستدلال على الوحد انسة والقدرة وتقرير وقاحة المنكوين ولذاجعل تتسمالقوله تعالى عايشركون فعدم المسافى لا يعتنصي وحود المساسب ووحه التعقب واذاألفها يتمع أتكونه خصما مبينالم يعقب خلقه من نطفة اذهبهما وسايط أنه يان لاطواره الحكمال عقه فالتعقيب باعتبار آخرها فالأوجه لتقدير الوسايط ولالأهول بأنه من بأب التعبيرعن حال الشريميايؤل المه وخصم صنعة مبى الغة أو بمعنى مخاصم وترى بضم النا بمعنى تزعم وتطن ورم يمعنى صاروميا ﴿ قُولُهُ رُوى أَنَّ أَى مِنْ خَلْفَ الحَ ﴾ الرميم البالى الفانى وفي هذه الآية دليل الشافعي رضى الله تعالى عنسه على أنَّ العظم والشهرينعس بالمُوت وأبوحشيفة رجه الله تعالى خالص في ذلك وقال لوأن فيه حياة ماليث بعد الموت وتأويد بماسأتى في سورة بس بأباه آن دخول صورة السبب لازم ( قوله الابل المن سسأى تحقيف والغنم شامل للمنأن والمعزكشمول البقر للجاموس وهسذه هي الازواج الشايسة والزوج مأمعه غيره وقدراديه المجموع وفي نصب الانعام أوجه نصبه على الاشتغال وهو أرج من الرفع لتقدّم الفعلسة أوبالعطف على الانسان فعلى الاول قوله خلقهام فسيروعلي هدذا مسبن مؤكدوهو مستأنف حواب سؤال مقدّر وقرئ الرفع في الشواذ (قوله سان ماخلق لاحله) وفي نسخة ماخلقت الاجله والتذكير في الاولى منا ويل ماذكر أويكون الأجل فاثب الفاعل وجوزفسه أن يكون مبنما للفاعسل وفى الكشباف ماخلقهماا لالكم ولمصالحكم ناجنس الانسبان فقيل الحصر وأخوذمن لام الاختصاص شاءعلى أنهمعني اختصاصهاعلى أحدالاحتمالين وقوله باحنس الانسان اشارة الى أنه التفاتمن الغييسة الحالخطاب والمكلامتم عندقوله خلقها ويجوزأن يترعندقوله لكممتعلقة بخلقها والاولأولي لعماف قوفه ولكم فهاحيال علب وعليه فالمصرمستفادمن التقدم وعلى الاول من اللام أوالفعوى والمقيام وخالفه المدفق فجعسل الأولى تعلق لكم بخلق قبل وهوالذى أراده رحمه الله تعيالي ولذا لميذكرحديث الحصرلات اللاملا تدل علمه كامرتفصيله والمقابلة غيرمتعينة هناوفيه أن قوله هنسالاجله صريه في أن اللام تعليلية لااختصاصية غيردالة على الحصروان قسل انّ التعليل قد ينسد ذلك فتأمّل وفوله فسير المرد أي كون وقاية دافعة له بجعلالياسا أو سنا كافي آية أحرى ومن أصوافها الخز والدفء اسم لما بدفي أي يستن وقرأ زيد نقل حركة الهسمزة الى الفاء والزهري كذلك الاأنه تسدد الفاء كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف وفى اللواع منهم منءوض من الهسمزة نشديدالفا وهوأ حدوجهي حزة بن حميب وقفا واعترض علسه المعرب بأنّ التشهديد وقضالغة مستقلة وان لم يكن غمة حديذف من الكلمة الموقوف علها ويدفع بأنه انمايك ونذلك اذاوقف على آخريوف منهااما اذا وقف على ماقبلالآخركقاضفلا ﴿فُو لِهنسلها ودرهاوظهورها﴾أىودكوبظهورها وقولهوانماءبرعنها أيعياذ كرمين لنسل وماذكرمعه والمراد بعوضها ثنها ويلحق ه الاجرة وقوله أي تأكلون ما يؤكل اشارةالىأن من تنعيضية ويجوز أن تكون ابتدائية وقوله والالسان اشبارة الىأن الاكل هسابمعني التناول الشامل للشرب وقولة أولان الاكلمنهاهو المعتماد سان لوجه آخر للتقديم وهوالحصروأته اضافى بالنسبة الحىاللعوم المعتادة وتمحوها فلايرد لحما لطيوروا لخبزوا لبقول والحبوب والاعتياد مأخوذ من المضادع الدال على الاستمراد (قوله تردّونها من اعيها الى مراحها) بضم الميم وهومقرها فىدوراهلهاوفيه اشارةالى أتاضمرا لمفعول محذوف من الفعلين والافنية جع فنا الدار بالكسر والمذ وهوما حولهامن الفنساء ويجل بكسرا لحسيم عمني يعظم وملائى بفتح الميموسكون اللام تأنيث ملاتن كعطشان وعطشى وحافلة بمعنى ممتلئة باللمن وحاضرة لاهلهاأى موجودة فى أفنيتهم وقولهتر يحون فيه اشارة الىحذف العائد مرحا لجلة الواقعة صفة والتسريح بمعنى الاوسال وأصله فى الشعروا لمرادبه هنا

روى أن أبي ابن خلف الى النسبي صلى الله عليه وسلم بعظم مسم وقال بالتحد أترى الله يمي هـذابعدمافدرم فنزلت (والانعام) الابل والبقرو الغنم واتعلبها بفيعل ينسره (خلقهالسكم) وباله ماف على الانسان وخلقها لكم بانما خانى لاجله وما يعلمه تفصيل له (فيها دفية) مايدقاً بدفيق البرد (وسافع) نسلها ودرها وظهورها واعماعه عنها بالمنافع لتناول عوضها(ومنها ما كلون) أى أكلون مايوكل منهامن الليوم والشموم والالسان وتفسليم الظرف المعانظة على رؤس الاتي أولان الاكل منهاهوالمعنادالمعتمدعليه في المعاش وأماالا كل من سائر المبوانات الماكولة فعلى سبيل التداوى والتفكه (ولكم فيها حال) ز ينة (حين ترجون) تردونها من مراعيها الى زينة (حين ترجعون) مراحه المالعثي (وحدين تسرحون) تغرجونها مالغداة الى المراعى فان الافنية تتزين بهافى الوقدين فيمسل أهلها في أعين الناظرين الباوتة لديمالاواسة لانابا لفيهاأظهر فانها تقبل ملائى البطون حافلة المضروع ثم تأوىالى المظائر حاضرة لاهلها وقرئ حسا على أنْ تربيحون وسف له بمعتنى تريعون فيسه وتسرحون فسه

(وتعمل أنقالكم) أحالكم (الىبلدلم فضلاعن أن عماوها على ظهوركم المه (الابدق الانفس) الابكافية ومشقة وقرى الغني وهو لغية فيه وقدل المفتوح مصارستي الأمرعامة وأصله الصدع والمكسور يمعنى النصف كأند دهبانسف تونه بالتعب (ان ربكم لروف رحيم المتاريخ المالانفاعكم وتسير الامر علم (واللك والغال والمعر) عطف على الانعام (لتركبوهاوزينة) أى لتركبوها والمتز والمازية وقبلهى معطوفة على على لتركبوها و نفير النظم لان الزينة بفعل النالق والركوب ليس بقع له ولان المقصود من خلقها الركوب وأثماالذين بما فاصل مالعرس وقرئ بغيروا ووعلى هذا يعتمل أن في ون عله لتركبوها أو بعدرا في وقع المال من أحد الضمرين أوبتر بني أوسترينا بها واستدل به على حرمة لمودها

اوسال المواشي للرعى وتقييد الاقل بالعشي والثاني بالغداة بساءعلى المعتاد والحظائر جع خطيرة وهي مبيتها والاجال جعمل الكسرمعروف (قوله وتقديم الاداحة الخ) أي مع تأخرها في الوجود لماذكروالواووان لم تقتض رتيبالكن عنالفة الظاهرلابدلهمن نكتة (قولهان لم تكنالخ) بنشديد النون المدغمة في نون ضمه براكانات العالمة على الانعام و يحوز تعقيقه وفأعله تعميرهي المقيدّر اللانعام وفي نسخة ان لم تكن الانعام وكأن تامة و يجوز أن تكون نافصة والخبر محذوف وهـ ذااشارة الى السؤالين المذكورين في الكشاف ودفع ما يتوهم من أنّ الموافق للسماق لم تكونوا حاملها المسه وأنطباقه من حث المعناه تحمل أثقالكم الى بلد بعسد قد علمة أنكم لاتماغونه بأنفسكم الأبجهدومشيقة فنسلا أن تحسماوا على ظهوركم أثقالكم وترك الوجه الشانى وهو أن المعنى لم تكونوا بالغيمها الابشق الانفس وحذف بهالان المسافر لابذله من الاثقى اللان الاقل أبلغ وعن عصكرمة رضى الله تعلى عنه أنّ البلدمكة ( قوله الابكافة ومشقة) هذا سان المعنى المرّ ادمنه وما يعده ان لاصل معناه وان اطلاقه امالكونه يكسرالنفس أو يذهب نصفها كانقول لن سلم الابقطعة من كسدا وقوله لانفاعكم الموجود في اللغة النفع لاالا نفاع وقد استعمله المسنف رجه روف (ڤولەولتتز بنوابهاز نــة) فهيمفعول،مطلق لفعل،مقدر معطوفعلى لتركوأأوهو مفعول بهلفعل مقبة رهوحالأى وقدجعلها الكمزينسة كإهوأ حدالوجوه في اعرابه وقوله وتغسير النظه أى اظهار اللام في الاقل دون الشاني لان الاقل مختلف فاعدله فلا يصيم نصب على أنه مفعول أه لفقد شرطه على ماعرف في النعو بخلاف الزينسة بمعنى التزيين واعترض علمه بفقد الشرط الآخروهو المقارنة فى الوجود فان خلقها متقدّم على الزينة وردّباً نها في حال خلقها زينة في نفسها وفيه نظرو في شرح المفصل للسحاوندي أنه لابدمن كون المصدر واقعابعد الفعل يعنى أنه لايشترط فيه المقارنة ودفع أيضا بأن المرادىالمقارنة عدم التقدم لانه يقال شربت الدوا واصلاحاللمدن كاقدل علمه انه مخسالف للمشهور بن النعاة وماذكريمول على الحال المقدرة والذي يحسم مادة الاشكال التأويل كاأول التأديب بآرادته فنضر بته تأديبا ولذاقسل انهعمه بحسب الوجود الذهني معملول بحسب الوجود الخماري لاعتساد معليم وقوله معطوفة على محسل لتركموها فهي مفعول له ( قوله ولان المقصود من خلقها الركوب) فصرت فيه بحرف العلة اشارة الى أن اللق فى الاصل لاجله وهذا لايعارضه مامر من أن نصيبه لوحودشرط النصفه لات النكات لانتزاحم وقوله فحاصل بالعرض لان العقلا ولاتظرالي زينة الحماة الدُّ المَانِها عرض زائلُ فَلَذَا أُخرِه وغيرا لاساوبُ فسه قسل وهذا هو الوجه ( قوله وقرئ بغيروا و )وهي قراءتشاذةلابن عباس رضى اللهءنهما وفى اعرابه الوجوه السابقة ويزيدعلها كونه مفعولا أهاتر كنوهما وهو يمعني التزين فلاردعلمه اختلافهما ولاحاجة الي الجواب بأنه على القول بجوازه وفى كلام المصنف رجه الله نعيالي اعياءاليه وأمالزوم تخصيص الركوب الطاوب بكونه لاجل الزيسة وكون الحكمة في خلقهادلك وكونذلك هوالمقصو دالاصلى لنافلاضيرفيه لان التحمل بالملابس والمراكب لامانع منه شرعا كمامن فقوله ولكم فيهاجال وهولا ينافى أن بكون للقهاحكا أهم عنسد العقلا كالجهاد عليها وسفرالطاعات وانماخص لمنساسيته مقسام الامتسان مع أن الزينة على ما قال الراغب مالايشه ف الدنيا ولافي الاسخرة وأمامار ينه في له دون أخرى فهومن وجسه شسين ولذا قال تعالى حبب المكم الايميان وزينسه فى قلوبكم وقوله متزينبن على الحالية من ضميرا الفياعل ومتزينيا بهياعلى كونه حالامن ضمسير المفعول(قولهواسندل به على حرمة لحومها) هوأحد قولى الحنفية في كراهتها هل هي تحريمة أملاوالى الأقلد هب صاحب الهداية رجه الله نعالى وذكر في وجه الاستدلال أنّ الآية واردة في مورد الامتنان والاكلمن أعلى منافعها والحكيم لايترك الامتنان يأعلى النع وعن بأدناها ونقله ف كاب

الاحكام عزابن عبياس رضى الله تعيالى عنهما وأشاو المسنف رجسه الله تعيالي الحالجواب عنسه بأن كونه أدنى النعمتين غيرمسام وأن ذكر بعض المنافع لابنافي غسيرها والاسمة وردت للامتسان عليهم بمباألفوه واعتادوه وهوالركوب والتزين بهبالاالاكل جندلاف المنع فذسيكوأ غلب المنفعتى عنسدهم وترك الاحرى اكتفاء ذكره أولاكتف وحرمة لحوم المرالاهلمة انماوقعت عام خدير عندأ كنثر المحدّثين وهــذهالا يهمكية فلوعلّمنهـأذلك كان ثاسّاقبــله(وفّـه بحث)لانّالسورة وانكانت مكيسة يجوزككون حذه الايةمديسة ويؤيده ماروى عن اين عباس رضى الله تعالى عنهما فتأسل فات الاستدلال بالايعاومن الكدر وقوله على أن الجرالاهلية الخديمي ولوكائت الآية دالة على حرمة الموم الخدل لدلت على حرمة لحوم الجرأيضال كونهسما على سنن واحد فى النظم وهواشارة الى ما فى مسلم وغرمنهي يوم خسرعن لحوم الحرالاهلية ( قو له لمافسل المسوالات الخ) اشارة الى تفاوت مراتب الاحتياج وأنمنها ماهوضرورى وماهوغ برضرورى وقولة أجل غسيرها اشارة الى أن قوله ويخلق مالاتعلون بمعنى وتخلق غبرذلك والتعسيرعنه بدلك لان يجموعها غسيرمعلوم وقوله ويجوزا لزنسالا تعلون على ظاهره وأنه ممالا يحتاج السه وأن رادمعطوف على أن يكون وهو مخصوص بمافي الجنسة وكوته غيرمعاوم لنا وقوله ما لم يخطر الشارة الى الحديث المشهور ( قو له بيان مستقيم الطريق الخ) ليس القصدهنامصد رقصدته بمعني أتسه بلهو بمعنى تعديلها وهومصدر وصف به فهو بمعني قاصديقال سسل قصدوقاصد أىمستقيم كانه يقصدالوجه الذى يؤمه السالك ولاجدل عنه فهو نحونه رجارو طريق سائر ولماكان على للوحوب ولاوحوب على الله عندنا كاذكره الزمخشري كان معناه اله أتحتمه وتعنه يطريق الوعديه تفضلا كالواجب اللازم عليه كاأشار البه بقوله رجة الخ واللازم ليس هومستقيم الطريق بل الهداية المويانه العياد فلذاقدروافت مضافاوهو البيان كاأشار السه المصنف رجمه ألله تعالى أوالهداية كإفى الكشاف لقوله تعالى انعلينا للهدى أوهوم مدرععني الاقامة والتعديل أى اظهارها لخير والبراهين وارسال الرسل عليهم المسلاة والسلام وانزال الكتب ولاحاجة الى تقدير المضاف على هذا والموصل صفة مسقم لامسفة الطربق لان كلطريق موصل الحالحق مستقم وانماقيل انعلىه سان الطريق المستقم دون ضده لاته ماعداه فمعلم من بيانه بيانه وتركذ كره لعدم الاعتداديه وايهام أنه غير عتاج الى البيان وقدعل ممامر الفرق بين الوجهين باختلاف معنى القصدفيه ما والاحتماج الى التقدير وعدمه وقس الاول مني على ملاحظة وحود الطريق المستقم ويحققها وكونها مفروغاه نهادون الثاني (قوله أوعليه قصد السبيل الخ) يعنى أن على ليست للوجوب واللزوم والمعنى أن قصد السبيل ومستقيم موصل السهومان عليه فشبه مأيدل على الله بطريق مستقيم شأنه ذلك وقوله والمراد بالسبيل الجنس الخ أى هوشامل للمستقم وغيره فاضافة القصد يعني المستقم السهمن اضافة الخاص ألى العامّ لامن اضافة الصفة الى الموضوف والمسه أشار بقوله واذلك الخفان اضافة الصفة الى الموصوف خسلاف الظاهرفلذااستدل بعلىه وكشكذااستدل بقولهمنها فآن الجائرليس منها بلقسيمها وأتماعو دالضميرا على المطلق الذي في ضمن المقيد خلاف الظاهر ونحن في غنى عنه بقصد السيسل (قُولُه حائد عن القصد المزيحا لديا لحاءوالدال المهمآتين اسرفاعل من حاديمعسى عدل وفي نسطت ماثل والوجد والاول فاطر الى تفسيرالقصديالقاصدوالا قامة والتسعديل والثانى الى الاخبر ( قوله وتغييرالاسلوب لانه ليسبحق الخ) الحور العدل عن الاستقامة وطريق بأثر غرمستقير قال

ومن الطريق جائر وهدى \* قصد السبيل ومنه ذودخل

فكان الظاهروعلى الله تصدالسبيل وعليه بأثرها فعيد لعن ذلك لان الفسلال لايضاف الى الله امالانه غسيرخالفه كما هومذهب المعتزلة كافى العسكشاف وقد جعياوا الآية جية لهم أولائه لا يلتى أن يضاف اليه تأديا فهو كقوله المذين أفعمت عليهم غيرا لمغضوب عليهم والمستنف وجه الله تعالى أشارا لى

ولادليل فيه اذلايلزم من تعليل الفعل بما يقصل ande Just Alexander Villalleria وعاتبة الفسر والمدثن والمدثن على أق المرالاهلية مرمت عام نسير (ويعلق مالاتعاون) المافصل المدوا فات التي يعتاج الباغالبالعا باضوراأ وغسرفرورى أجل غيرها ويجوزان بكون اخبارا بأنه من اللائق مالاعلم لنا به وأن يراد به ما خاتى فالمنت والناريمالم على على على بشر روعلى الله قصد السيل) سان سنة بم الوعلى الله قصد السيل الطريق الموصل الى المتى أوا فامة السيل وتعاربها وحدوفضالا أوعليه فصد السسيل ليسسالغ غالع لامراسيانه مساللي يس بسير الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه المادة الذى يقعله السالك لأعسل عنه والمراد بالسل المنس ولذلك أضاف المه القصد وَ قَالَ (ومنها عَلَى عَن القصادا وعن الله ونعدر الاساور لانه الس عق على الله تعالى أنيين لمرق الفسالالة

دفع استدلالهم معاللامام بالآلمرادعلى الله بعسب الفضل والكرم سان الدين الحق والمذهب العصيم فأمّا بيان كيفية الأغواء والاضلال فغيروا جبوفيه بعث فأنه حسكما أن بيان الهداية وطريقها مقسم فكذاضد وليس ارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وانزال الكتب الالذلك فالحق أن المعنى على الله بينان طريق الهداية لهم المنافرية الهدى من الضلالة به وبضدها تتبين الاشاء به وقوله أولان المقسود المختف بيان طريق الهدى من الضلالة به وبضدها تتبين الاشاء به وقوله أولان المقسود الخهذا جواب آخر بناء على أن سانم مالازم ولكنه اقتصر على بيان الاقل لانه المقسود بالذات والاخر انما بسن لحتنب كاقسل

عرفت الشر لاللشر لكن لتوقيه

ولما كانمقتضى هذا ترلئذكره بالكلية أشارالى أنذكرا نقسام السبيل اليهما وقع بالعرض كالاستطراد وقراءة ومنكم بالوا وقراءة ابناً بي وقرأ على هنكم بالفاء (قوله أى ولوشا عدايتكم آلخ) قدر منعوله من مضمون الحواب كاهو المطر دفيه كامرتحقيقه وأجعن قيد المنفي لاالنفي فهي لسلب العموم لالعموم السلب وقوله هدايةمستلزمة للاهتداء قيدبه لانه هوالمننى أذالهدا يةبمعنى مطلق الدلالة واقعة للجميع المالايكن تعلق مشيئة الله بشئ موجية لوجوده عند المعتزلة والاكية منادية على خلاف مازعو مجعلوا المشيئة قسمن مشيئة قسروا لجاءوغرهاوا لاولى موجبة بخلاف الشائية وفسروا المشيئة هنابالقسرية كاف الكشاف (قوله من السحاب أومن جانب السماء) لما كان المطر ينزل من الغيم دون السماء نفسها جعلهابمعنى السحاب آمااستعارة أومجازا مرسسلاعلي أنهابمعيني ماعلامطاقا أوق المكلام مضاف مقذروه وجانب أوجهة وقوله صلة أنزل فنه شراب ميند أوخبر أومنه صفة وشراب فاعله وقوله ومن تعضية أى فى قوله منسه والجلة صفة وأتمامن فى قولهمن السماء فابتدا يسة (قوله وتقديها وهم حَصرالمشروب فيه ) أشار بقوله يوهم الى أنه لين عراد لانّ المنقديم لا يلزمه ذلك ولذا قال ولا بأس به أى لاضروفى فسسدا لحصر المتبادرة نه فانتجسع المياه العذبة المشروبة بحسب الاصل منده كابينسه والآبارجع بترعلي القلب والتقديم اذالم يكن صلة أنزل وهوظا هروة وله فسلكه بنابيع دلالته على مآذكره بحسب الظاهرا ذلايأ بي كون بعضها ليس منه وكذا ما بعده (قوله ومنه يكون شحر) يان لحاصل المعني لا للاعراب لانمنه خبرمقدم أيكائن منسه شعبروقوله يعني الشعيرالذي ترعاه المواشي فيه ابقاء الشمرعلي حتىقته لانه ماكان لهساق وقيده بمبايرى لقوله فيه تسمون والابل والبقرتأ كلءن أوراقه طرية وتخبط لهابايسة وقوله وقبل كل ما ينت فهو محازشامل وهوأ نسب كونه مرعيا واستدل عليه بالبت اشارة الى استعماله بهذا المعنى كاوردى الحديث لاتأكلوا غن الشحير يعنى الكلا كأف النهاية

(قوله نعانها اللعماذاع الشعرة والحدل في اطعامها اللعم ضرد) رجز لم يعزوعلفها اللعم أنهم كانوا يطعمون خبولهم قديد اللعم و يسقونها اللن اذا جدنوا وقبل المراد باللهم الضرع والمراد سقيها اللن وعز بعنى قل والشعره ساعتى الكلا كانه هو الذي يعلف وكون ذلك فيه ضر لانه لا يغنى غناء غيره ( قوله ترعون من سامت الماشية وأسامها الخ ) والقراء المشهورة بضم التاء من الاسامة وقرئ شاذا بفتهها شقد يرلتسم مواشيم موالسيمة بنسم السين كالسمة بكسرها بعنى العلامة وقوله لانما تؤثر بالرعى علامات يعنى أن المواشى تؤثر علامات في الارس والاماكن التى ترعاها فلذا سمت اسامة ( قوله تعالى فبت لكم به الزرع ) يحتمل أن تكون صفة أخرى لماء أومستأنفة استثنافا سانياكا نه قبل وهل له منسافع أخر وقوله على التغنيم لانه يستعمله المعظم نفسه مؤاذا سماها النعاة نون العظمة ( قوله وبعض كلها ) فن تبعيضية وصر حبالات كل المرات لا تكون الافى الحنة والما أنبت في الارض بعض من كل ليت لا كريافيها كافى وصر حبالات كل المرات المتنفل من المنافع بما المنافع المرات المنافع بما المنافع المرات المنافع بما المنافع ا

أولان المقصود ان سداه و تقسيم السلم الى القصد و الحائم الما ما الماص وقرى و مسلم القصد و الحائم الماض القصد و الحائم المقصد المقصد المقصد المقصد المقصد المقصد المعائم المقائم المنائم المائم المائم

والمسابق الداء والشعر والمسابق الماسة وهي والمسابق الماسة وهي وأسامها المسابق الماسة وهي وأسامها المسابق والمسابق والمس

التفصيل بقواه تعالى و بخلق مالاتعلون عقب ذكر المرات المنتفع بماعظة (قوله ولعل تقديم مايسام الخ) يعنى كأن الظاهر تقديم غذاء الانسان الاشرف فأشاوالي أن ماقدم منه غذاء له يواسطة أيضاوه سذا لايدفع السؤال لانه كان ينسغي تقديم ماكان غذا ويفسروا سطة فالنكتة أنه قدم النع التي لادخسل للغلائق فهاسذروغرس وقدم الزرع لمناسته للكلاالمرعي وقوله ومن هيذا أيءن حيذا القسل أولاحسل هذا صرس بالانواع الثلاثة لمهافيهامن الغذامية وغيرهامن الثمار للتفكدوقدم الزيتون لانه أعرف وثي بالفغل لانهأ قوي غدذا ممزالعنب وقال الامام قسدمذلك للتنسبه على مكارم الاخسلاق وأن بكون اهتمام الانسان بمن تعتيده أقوى من اهمّامه بنفسه وقوله كواوارء واأنعامكما يذان بأنه ليس بلازم وان كان من الاخلاق المهدة وللـ أن تقول لماسه بي ذكر الحيوا مات المأكولة والمركوبة ماسب تعقيبها بذكرمشر بهاومأ كلها لآنه أقوى في الامتنان بها اذخلقها ومعاشبها لاجلهم فان من وهب داية مع علفها كانأ - سين كاقدل من الظرف هية الهدية مع الظرف ( قوله على وجود الصانع وحكمته فاتَّ مزيَّأَتِلَالِخ) الظاهرأنهمتعلقياً له وقسلانه على على ستفكرون لتضمنه معنى يستقدلون قبلكان المناسب لمآسيق من قوله في تفسير قوله أنه لااله الأأنا ڤاتقون والآنات بعدها دامل على وحيدا ناتبه وماستقولهمن قولهمقذس عن منبأزءة الاضدادوالاندادأن يقول على وحبدا نيتسه فلعل مراده على وجودالصانع الواحديقرينة كلامه السابق واللاحق (أقول) الظاهر أن وجود الصانع الحكم يدل على التفاءغبره ووحدا ستهبطر يق التمانع كما أشارالسه بقوله فيمامرا تهاتدل على أنه تعالى هو الموجسد الاصول العالم وفروعه على وفق المكمة والصلحة فاوكان لهشر يان لقد درعلى داك فعلزم المانع وجدا برسط الشرط والحزاءو بأخـــذالكلام بعضه جنــِربعض وقوله علم خبرات (**قوله** ولعل فصــل الآية به لذَلكَ الحزير كذا في بعض النسيخ و في بعضها اسقاط لفظ به والمراد بالفصل وقوعه فاصلة خاتمــة لهــاعلى المعتادف تميم الآمات وتذييله آومه ذاه أن هذه خمت بقوله ان في ذلك لآيه لقوم ينفكرون وما يعدها بقوله ان في ذَلْكُ لا آيات لقوم يعقلون لانّا ابات السنيلة أوالشحرة من الحبة بعد انشقاقها برطوبة مودعة في الارض الخ أمرخة يحتاج الى التفكر والتسدير لمن له نظر سديد يستدل يه على قدرته وحكمته ولذا أفردالا تهذلانه معنى واحدوا لمختلف فروعه وغرته يخلاف أمراللهل والنهار والشمس والقمر والنعوم فانه مختلف معأنه أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة على الكبريا والعظمة ولذلك جعت الآيات على ماأشاراله فالكشاف وأمافصل اله ينت آلخ فلانها مستأنفة أونعت هكذا ينبغي تحقيق كلامه فعا قسل فى تفسيره انه فصل قوله ينبت لكميه الزرع بقوله ان فى ذلك لا ية الزلاع إماذ كره وان فيسه مافسه وليس في بعض النسخ لفظ به فيكون المراد بالفصل ترك العاطف في تنب وهو معنى جمد لاغبار علمة ناشئ من عدم التفكر مع آنه غـ مرملا عملما قدّمه في سان أعرابها ولا يصلح وجها للفصــل وكنف يتأتي ماذكر مع أصر بح المسنف رجه الله تعالى بادكرناه في خاتمة الآبية التالية (قوله بأن هيأه المنافعكم) لماكان التسخير بمعنى السوقةهرا كاذكره الراغب وهوغ ترمر أدهنا أشار بأنه مجازعن الاعدادوالتهـــئةلمارادمنهوهوالاتفاعيه ﴿ قُولُهُ حَالَمِنَا لِحَدَّمُ أَىٰنَفُعَكُمُ بِهَا حَالَ حَكُونُهَا مسهرات) لما كان الحلء الظاهر دالاعلى أن التسخير في حال التسخير بأمره وليس كذلك لتأخر الاقلأ قلومبأن المعسى جعلها مسخرات لان في التسخسر معنى المعسل فعصت مقارنه على أنه فجسريد أوعلىأن التسخيرلهم نفع خاص فعناه نفعكم حالكونها سيضرات لماخلقت لهمم اهوطريق انفعكم فسخر عِعدىٰ نفع على الاستَعارة أوالمجاز المرسل لان النفع من لوازم التسخيراً وعلى أنَّ مسخرات مصدوميي " منصوب على أنه مفعول مطلق وسعرها مسخرات على منوال ضربته ضربات أويج عل قوله مسخرات بأمره بعنى مستمرة على التستغير بأمره الايجادي لان الاحداث لايدل على الاستمر اروسيأتي تحقيقه (قوله أوا خلقن البايجاده وتقديره الخ) هذا وما قبله تفسيرلقوله بأمره فالاول على أن أمره شاه ل للايج ادو التدبير

ولعسل تغديهمايسام فيه على مايؤكل منه لانه سيعفذا مسوانا هوا شرف الاغدية ومن هذا تقلب الردع والتصريح الم النيكانة وترنيها (القفادلك لا فيالغوم ما مدون)على وجود الصانع وحكمته ينعب ون)على وجود الصانع وحكمته عن من تأخل أن المسبة تقع في الارض ونصل فأنّ من تأخل أن المسبة تقع البائداوة تنفذ فيهافيذشق اعلاها ويحرح مندساق الشعرور ينشق أسفلها فبخرج منه عروقها تم تنوو يخرج سهاالاو راق والازهاد والا كلم والفار ويشقل كل بهاعلى أجسام عنافة الاشكال والطباع مع العادالواذ ونسة العليانع السفلة والنأثيرات الفلكة الى الكل علم أن ذلك السيالا بفعل فاعل عند الرا مقدسعن ازعة الاضداد والانداد ولعل فصل الاستهداد (و خولكم الليل والنهاد م والقدروالقدوم) بأن هما هالمنافعكم والتمس والقدروالم رسفران بامره) المنافعة الم ودرها وتقليرة ويعلمه

وفيمه الذان بالجواب عمامسي بقبالات المؤثرفي تبكوين الندان عركان البكواكب وأ وضاعها فات ذلك أن سلم فلارس في أنها أبضا يمكنة الذات والصفات واقعة على بعض الوجوه المعملة فلا بدلها من معن المعندس مختاروا حسالوجود دفع اللدور والتسلسل أومصارمين جع لاختلاف الانواع وفرأ منه من والتعوم مستغران على الابتداء واللعبد فكون تعميالله كمربعاء تعصيصه ورفع ابنعامر المسروالة وأيضا (انفي ذلك لا مان لقوم ومعدّاون) مع الآية وذكر العيقلون) مع الآية وذكر العيقلون) غرجونة الى استفاء في كرط موال النبات (ومأذراً المرفى الأرض) عطف على الله ل أى وسعدر للمماخلق للم فيها من حموان منات (عنافالوانه) أصنافه فام تنات ماللون عال التى فى دلان لا يالقوم أو كرن) الق اغتلافها في الطباع والهيأ ت والمناظرانس الانصنى صانع سكم (وهو الدى مفر المصر) والاصطماد والغرص (لنا كلوان ما لماريا) هوالسمان ووصفه بالطراؤة لانه أرطب اللموى فيسع المعالف ادف ادع الحالة كله ولاطهاد قدرته في الله خلف عذا لمرطق ما مزعات وغيرك به مالات والدورى على أن من سلف il and by the circle is the by of

يشدآ وبقا فالمعنى أنهامسضوات تلهمنة ادةفى العروزمن العدم الى الوجود وفى البقاء للانتفاع بها فانها عمتاجة الى الذاعل في الحالمن عندا لتعقيق عالامر واحد الامو روا لمراديه الخلق و الدبيرا لحياري هل وفق مشسئته ولس سانالمعني التسخيرلعدم تصور حقمقة التسخسر وهي القهر والغلب في الجادات افلاطحة السه تعند مافسره بالاعداد والتهشة وبنأنه بمعنى الجعدل أوالنفع أوالامرواحد الاوامروهوتكو غة كقوله انداأ مرماذا أرادشأ أن يقول له كن فيكون فالممني أنها مسطرة لماخلقت دربه وايجاده أوبحكمه عليها كاأراد فأوفى قوله أويحكمه للتضير فىالتفسير وفى نسيعة لمكمه بالملام والمشهور الباء (قوله وفي ه ايذان بالجواب عماعسى بقال الخ) عسى هنا مقعمة بين الصدلة والموصول كمام تفصسله يعني كون ذلك بأص معسلي التفاسسرفيه تنغ تأثيراله اوبات والطبأ ثع بالذات لان تنخسص بعشها ببعض الاحوال لابذلهمن بمخصص فان كان ذلك حادثاد أرأ وتسلسل وان كآن واحيا ئت المرآد وقوله فدكون تعمما للمكم بعد تخصيصه يناءعها أن النحوم شامله الشمس والقسمر (ق**وله**لانها تدل أنواعامن الدلالة ظاهرة الخ) فيسه لف ونشر*م ت*ب فقوله تدل الخ بـــان لنكتــة الجـــع وغيرمحوجة لذكرا لعقل يعنى أنه لمساذكر الاثمار السفلمة أفرد الآية وذكر لتفكر وحزذكر العلو يتجع الأثيةوذ كرالعقل لظهوردلالتهاعلى القدرة والعظمة فكانهامدركة بيديهة العقل وكلمنها دلمل مستقل بخلاف الاسما والمسائلة فانها خفية الدلالة لاحمال استنادها الى لعاويات فلابدم والتفكر فيهاومن ضم بعضها الى بعض المظهر المطلوب فهي بمنزلة آية واحدة وكذلك الاستدلال بالمسالف ألوان ماذراً فاحتاج الى تذكر حال الا مارالسه فلية فيسه فلهذا قال ان في ذلك لا يه لقوم يذكرون كذا قرره العلامة في شرح الكشاف والاستدلال بالدوروانتسل ل انماهو وسدا التفكر في بدء أمرها ومانشأ منهمن اختلاف أحوالها فلاوجه لماقيل أنه اذاانج زالكلام الى ابطال انسلسل على ماقرره لاتكون الدلالة محوجة الى استنفا مفكروان المقام غسرمحتاج الى ذلك لاند للردعلى عبدة الاوثان المعترفين بأنه خلق كلشئ وأثما المعصصي يععل الاستدلال بالا مادالعلو به أدق من الاستدلال بالسفلية لان اختلاف أحوال النسات ونحوه مشاهد بخلاف العاوية لاحتساجها الى تدقيقات حكمية وهندسية فهو وانكانله وجه غيرملائم للمقام ولمـافى الفاصلة يزمن الختام فقدير (قوله عطف على الليل الخ) ذرأ بمعنى خلق ومنه الذرية على قول قيل علمه أن فعه شبه التكرارلات اللام في ذرأ ليكم للنفع وقد جعَّل حرلكم بمعنى نفعكم فسال المدنى نفعكم بمساخلق انفعكم فالاولى جعله ف محل نصب بفعل محذوف أي خلق أوأنيت كما قالهأ تواليفا ورجمالته وماقدل مزان الخاق للانسان لايستلزم التسخيرلزوماعقدا فان الغرض قديتخلف مع أَنْ الاعادة لطول العهد لا تَنكر ردّبا له غفلة عن كون المعني نفعكم ومّاذ كره علا و قصبي على كون لكم منعلقا بسخرأ بضاوهوعندالمصنف رجه الله متعلق يذرأ وهمذالبس دنسي لان المكرارالماذكروالتأكمد أمرسهل وكون المعنى نفعكم لايأياه معرأت هذه الآرية سمقت كالفد لكة لمباقبا هاولذا خقت بالتبدكر وقوله اصنافه اشارة الى أنه يجازعها ذكركما يقال ألوان المنعام وهومجها زمعروف فى العربية وغبرها قال الراغبالالوان يعبر بهاعن الاحناس والانواع يقال فلان أتى بألوان من الحديث والطعام (قولم أنَّا اختلافها فى الطباع)أى اختلاف طبائعها وهبا تهاوأ شكالهامع اتحادما دتهايدل على الفاعل المبكر الختار كامرتقرره وقدل المراد لطباع الصفات التي تتبزيها الآجسام المتماثلة كاهو مذهب المتكلمين القائلين بقائل الاجسام فلايردأت الماهات ليست بعمل جاعل ولاداع لماذكره ولاقرينة على أنه المراد منه (قولهورصفه بالطراوة لانه أرطب اللموم) والرطو بة مستعدّة للتغرفلذا كانسريع الفساد والاستمالة وتولافيسارع الىأكله اشارة الىأنه ينبغى تناوله طريامن ساعته وقد قال الاطباء آن تناوله بعدطرا وتدمن أضرآ لاشبا فضدا دماج لحكم طبي وهذا لاينافي تقديده وأكله مخللا كانوهم ومنسه متعلق بثأكلونأ وسال ومن التدامية أوشعيضية وطرى فعيلمن طرو يطروطرا وةأ وطرأ يطرأ ويقسال طواوة

وطراء كشقارة وشقاء والطرا وةضد السوسة (قوله وأجسب عنسه بأن معنى الايمان على العرف) أي على ما ينفاه مدالناس في عرفهم لاعلى الحقيقة الغوية ولاعلى استعمال القرآن والذالم الفق الثوري بالحنت بأكل السعائلن حلف لايأكل لحالهذه الاتية وبلغ أباحنيفة قال السائل ارجع واسأله عن حاف لايجلس على بساط فحلس على الارص هل يعنث لقوله تعالى حعل لكم الارض بساطا فعي الله كأنك السائل أمس قال نع فقال لا تعنت في هذا ولاف ذاك ورجع عنا أفتى به أولا قال ابن الهمام فظهر أن متسك أب حنيفة العرف لاما فى الهداية من أن القياس الحنث ووجه الاستعسان أن التسمية القرآ ية مجاذبة لان منشأ الليم الدم ولادم فيه لسكونه الماءمع انتقاضه بالاكية فانها تنعقدمن الدم ولأيحنث بأكلها وقيل عليدانه يجوزأن بكون في المسئلة دليلان ليس منهما تناف وماذ كرممن النفس مدفوع بان المذكوركل لم بنشأمن الدم ولايلزم عكسه البكلي ولايعني ما فيه فان اطلاق الليم على السمال لغة لاشهة فيه فينقض الطردوالعكس فرادالمدقق الرذعلمه بزيادة في الالزام نع قديقال من ادمنا لمحياز المذكوراً له مجاز عوفي كالدابة اذاأ طلقت على الانسان فمرجع كالرمه الى ما قاله أنوحنه فتدجه الله وحينتذ لاغيه اوعلمه ومأذكره سان أوجه الاستعمال العرف فلاتر دعلمه شئ فتأمل وكون السمائ عذباتسمع والزعاق بضم الزاى والمهن المهدماة المزالذى لايشرب وفي الكشاف اذا قال الرجل لغلامه اشتر بهذه الدواهم لحسافا والسمك كأن حقيقا بالانكار وتعقب بأن الانكارا نماجا من ندرة اشترا مشله لانه غدير متعاحف وفيسا نحن فيسه اشتراء السمك والمهمتعيارف فحل الانسكار اطلاق اللهم علمه (قوله كالنولوو المرجان) في تهذيب الاسماء المرجان فسره الواحدى بعظام اللؤلؤ وقال أنوالهم شماده وقال آخرون هوجوهر أحريسمي النسسيد وهوقول ابن مسعود رضى الله عنه وهو المشهور في عرف الناس (قوله فأسند اليهم لانهنّ منجلتهم الح) لماكان الملي من لدس النساء دون الرجال وجهه بأنه أسندالي الرجال لأختلاطهم بالنساء وكونم متبوعين أولانهي مسب لتزينهت فانهن يتزبن ليحسن في أعينهم أوهومن الجماز في الطرف ذعه في تلبسون تتمتعون وتلتذون على طريق الاستعارة أوالجاز ولوجعل من مجاز البعض لصح أى تلسم انساؤكم وأماكونه تغلساأ ومن اسناد ماللبعض الى الكل فلاوجه له أثما الاوّل فله دم النّلس بالمسندوهو اللبس واتما الشاني فلانه لايتر بدون المجازف الطرف واستدل أنونوسف ومحدرجهما لله تعالى بهذه الآية على أن اللؤلؤ يسمى حلماحتي لوحلف لايلس حلما فلنسه حنث وأبوحنيفة رجه الله يقول لايحنث لان اللؤاؤو حده لايسمي حلباني العرف وبائعه لايقال لدبائع الحلي كذاني أحكام الجصاص وأماما قبل انه لامانع من تزين الرجال باللؤلؤ فلاحاجة لماتكانه المصنف رحه الله فبعد تسليم أنه لاماذم منه شرعا مخالف للعادة المستمرة ويأباه أنفظ المضارع الدال على خلافه فان قلت الظاهرأن يقال تحلونهن أو تقلدونهن كأقلل نزوع حصاة حالمة العدارى \* فيلس جانب العقد النظام

وهى النساء دون ارجال قلت أما الاقل فسهل الان المراد الاز به أى تعملونهن والسائي على فرص تسليمه م يتتعون برينة النساء فكا مهم الاب ون واذا لم يحتكن تغلبا فهو مجاذ بعنى تجعلونها السائلة الساء مأمورون الحاب واخفاء الزينسة عن غيرا لمحارم فأختى النصر يح به ليكون اللفظ كالمعنى (قوله جوارى فيه) فهو جع ما خرة بعنى جاد به وأصل معنى الخرالش فسمت به الانها تشق الماء عسد مها وهو المراد بالميزوم بالماء المهملة والزاى المعملة الله أعلى الصدر بما كنفه الملقوم والهمان أخر أو الخرائسوت مين به النها المهملة والزاى المعملوف على المسادر بما كنفه الملقوم والهمان أخر أو الخرائسوت مين به النها المعملوف على الماكوا وما منهما اعتراض وما يها أنه معملوف على الماكوا وما منهما اعتراض وما يبها أنه معملوف على الماكوا وما منهما اعتراض وما يبها أنه معملوف على الماكوا وما منهما اعتراض وما يبها أنه معملوف على الماكوا وما منهما اعتراض واليها أنه معملوف على الماكوا وما منهما اعتراض دال النه المعملوف على الماكوا وما منهما اعتراض دال المناه المعملوف على الماكوا وما منهما اعتراض دال المناه المعملوف على الماكوا وما منهما المتراف الماكوا وماكول الماكول الماكول الماكول الموقع الماكول الموقع الماكول الماكول الماكول الماكول الموقع الماكول الماكو

وهولانهم من والاطلاق الارى أن الاطلاق الارى أن الاطلاق الارى أن المالف ولا يسما المالف ولا يسما المالف المالف المالف والمركوب (ونسخروا على أن لا رساله والمركوب المالف المالف المالف والمركوب المالف والمالف والمال

لايعرفهافهولانم معناه المتقدّم عليه والقينَّام عِمتها هو معنى الشكروه وشامل لما كان باللسان والاركان والجنسان (قوله ولعل تخصيصه تعقيب الشكولانه أقوى في باب الانعمام) اذركوب البعر مظنة الهلاك لانهم كما قال عروضى الله عنه دود على عودوهو من كال المنعمة لقطع المسافة المعددة في زمن يسير قريب مع عسدم الاحتياج الى الحل والترسال كافى المروا لحركة من الاستراحة والمسكون وتله درالقائل

والمالغ الدنساكر كيسكب سقينة \* تَظنّ وقوفا والزمان شادسرى وقدنفدم تعقيق الرواسى (قوله كراهة أن تميل بكم وتضطرب الخ) تقدم نظيره وأنه شقد يرمضاف أى ككراهة وخوف أويتقد بركثلاً عَيد (قوله وكان من حقها أن تَعرك بالاستدارة) قيل لاوجه لهذا على مُذَهِ مَا هُوا لِحَقِ وَلا عَلِي مُذَهِ بِ الفَلاسَفةُ أَمَّا الأوَّل فَلا نَذَاتَ النَّيُّ لا تقتضي تحرّ كَدوانماذلك بارادة ألقه تعالى وأشاا شانى فلات الفلاسفة لم يقولواات حق الارض أن تتعوّل بالاست. دارة لات في الارض ميلا ستقما وماهوكذلك لايكون فممسدومسل مستدرعلي ماذكروا فى العلم الطبيعي وأوردأ يضاعلي منع المهال لهامن الخركة أنه قد ثبت في الهندسة أنّ نسبة أعظير حيل في الارض وهوما ارتفاعه فرسطان وثلث أفرمه الى حسع الارض نسبة خس سمع عرض شعيرة الى كرة قطرها دراع ولارب في أن ذلك القدرمي الشعبرة لأيحرج تلك الكرة عن الاستداوة بحيث يمنعها عن الحوكة وكذاحال الجبال بالنسبة الىكرة الارض فالصميرأن يقبال خلق الله الاوض مضبطر بة لحكمة لايعلها الاهو ثمأ وساهلها لجيال على جريان عادته فىجعل الانساءمنوطة بالاسباب وفسهأنه بردعلمهماأ ورده واعلمأ نتمن أصحاب العلوم الرياضيةمن دهبالى أنَ الارض متعرّكة على مافق ما يق الادراك مع وده وأمّا كون الارض ذات مدومل متقرفه تنع أن تتعزل على الاستدارة بالطمع فهو معرهن في محله لكن قال الامام الجهور على اله تعالى لما خلق الأرض على وجه الماء اضطربت فلق عليها هذه الحيال الثقال فاستقرت على وجه الماء سيس ثقل اهدنه الجبال كاأن السفينة اداألقت على وجدالما عمل منجانب الىجانب فاذاوضعت فيها الاجرام الثقيلة استوتعلى وجه الما واستقرت وهذامشكل لأنسطم الماءان كان حيزالارض الطبيعي وجب سكونها واستقرارها وانلم يكن حبزها الطبيعي وهيأ ثقل من آلما فلابد من عُوصها في الما فلم تبق على وجهالارض مضطرية وأجاب بأن الارض كرةمن حقها أن تبحرك بالاستدارة كالفلك أوتتحرك بأدني سبب فلماخلقت عليها لجبال توجهت نحومركزا لعالم شفلها العظيم فكات جادية مجرى الاوتادالتي منعت الاوضء الاستدارة فنعهاالارضء المدوالاضطراب هوالذي منعهامن الحركه المستدرة وقد شعهالمصنف رجهالله ثعالى على عادته وأنت إذا تأملته علت أنتماا عترضوا به غبروا و: لانربا من حيث هي كريتها تقتىنى الحوسكة المستدبرة بالذات والميل المستقيم عارض لهايا لثقل فلامنا فاة بينه وبيز ما تقرّو ف الطنيعي وليس هذا محلا يسع تحقيقه واكن يكني من القلاد قماأ حاط بالعنق ( قوله ماهي عنز أحد على ظهرها) مقربفتها لميماسه مكانمن القراروالباء نائدة وقيل ان الطاهراته يضمها اسمفاعل س الاقرار بعنى جعل الشئ قارا والتذكر ماعتبار المكان ولاداع له (قوله وجعل فيهاأم اراالح) لما كان الالقاء بععنى الطرح لاتصف يه الانهارأ شارالي تسلطه علىه باعتبار مافيسه من معنى الجعل والخلق أو تضمينه اياه ويحوزأن بقدراه فعل لانه على حدّة وله \*عانتها تساوما عاردا \* وقد حوّر والمسمذلك لكن المصنف رجه الله [تعبالى اختاره في الأن التقرير خيلاف الظاهر (قع لها قياصدكم) هذا بنيا على الظاهر من أنه تعليل القوله سبلا وقوله أوالى معرفة اللمعلى أنه تعليل لجيبع ماقبله لان تلك الاكار العظلم تدل على فاعل حكيم عظيم فني قولة تهدون تورية حيند (قوله معالم) جعمعلم وهومايسندل به على شي والسابلة الفرقة التي تسلك سبيلاوتطلق على الطريق نفسها وليس عرادهنا وقوله وريم عواشارة الى مافى التفسيرا لكمدير من أن من الناس من يشم التراب في عرف يشمسه الطريق وأنها مساوكة أوغر مساوكة والأاسمت المسافة مسافة لانهامن السوف عمق الشم قالر يجعمى الرائعة (قوله بالليل في البيله يمه) جمع برية وهي معروفة

واعل تغصيصه بتعقب التكرلانه أقوى في المالانعام من المسلم المعاللة المعاللة المعاللة المعاملة الاتفاع وتعسل العاس (والق في الارض دواسي) مع الادواسي (أن غيد دبام) كراهة أن علق برال المال المنتكرة مضعة بسيعة الطبع وكان من منهاأن تعرك بالاستدارة علافلالناً وأن تصرّلناً دني سبب التعريان فلك خلفت الممال على وسهها تفاوت حوابهم ويوجهت المسال بقلها نعوالركن سارت علاوتادالى تنه عاعن المركة وقبل لما خات الله الأرض جعلت تمود فقي التدالد نحمة ماهى عقراً ملعلى ظهرها فأصحت وقل أرسيت بالمال (وأنهارا) وجعل فيهاأنها دا لان ألق فعه معناه (وسيلالعلكم م يدون) مناع والمامع وفالقد سيمانه ونعاله (وعلامات) معالم سدل المالية من مبل وسهل وديخ وخدود النا (ومانعم هم يهدون) ماللي لي في السيراري والعياد

وتوله والمرادىالنعم الخنس أراديا لجنس السسيارةمنهما وقدته لمقاعلي التعوم كلهاوعلي زحسل والمشترى والمتريخ لانها لتحنس في مجراها أى ترجع هدر ان كان الخنس بخدام جمة مضمومة ويؤن مشددة مفتوحة وسينمهسملة وفىنسطة الجنس يجيم مكسورة ونونسا كنة وسينمهملة أىجنس التعوم وهى أظهر عندى (قع لهويدل عليسه قراءة الخ) الماعلي أنه جع غيم كسقف وسقف ورهن ورهن وتسكينه للصفف أوعلى أنَّ أَصَله نَعْيُوم فَقَف بِترك الوَّاوِ وأوَّردعُلمِهُ أَنَّا لَااختصاصله بهذا النَّفسير بلهوموَّ يدللوَّجَه الثانى أيضاا ذقسه معنى الجعية وكونه مؤيد الايسعن ولايغني من جوع فالوجه أت مراده أت النعيم غلب على الثربا وأصله العموم فذكرأنه باقءلي أصله بدلسل هذه القراءة فالدلس نسي تسامل لهما وخصه بماذكرالانه الاصوعندهوا لثربا والفرقدان نحوم معروفة وقوله وبنات النعش كذا وتعرفى النسخ بالالف والملام والسواب اسقاطها لانه علوة حكام العلمة تراعى في الجزء الثاني في مثله كأهو مقرّ رعندهم قال الجوهري اتفق سيبو يهوالفراعلي ترك صرف نعش للمعرفة والتأنيث خال البدرالدماميني الظاهرأت المرادترك المصرف بوأزالاوجو بالانه ثلائ ساكن الوسط كهند فيحوزفه الامران وأبدى نجيم نندالقطب تعرف به القبلة والمحمون يقولون لهجدى بالتصغير فرقابينة وبين اسم البرح المعروف فيصم قرامته في عبارة المصنف رجه الله تصالى مصغرا ومكرا (قوله ولعل الضمرلقريش الخ) لما كان ماقله على سنن الخطاب وقدأخر جعذاالى الغيبة وخصص هؤلاء الغائبون بالاهتداء دون غيرهم لتقديم هم على يهتدون وخصص اهتداؤهم مالتعمدون غيره حيث قدم النعم على عامله وهويم تسدون - عل المصنف رجه الله تعالى تنعالل بمغشرى انكطأب فى الاتيات السيابقية بلجيع النياس والمرادب وَلا عريش ولم المتاز وامن منهم الاهتدا والعوم لكونهم أمح أبرداه وسفرخص بهدم وعدل عن سن الخطاب الى الغيبة وعير بكلمة التوقع لاحمال عوم الضميرلكل عارف يساوك البروا أحر وتغييرا لتعمير للالتفات واحتمال تقديم بالتعمللفاصلة وتعديم المضمر للتقوى (قوله انكار بعدا كامة الدلاثل) اشارة الى معنى الهمزة وأنه استفهام انكارى وأنامعني المفاء المتعقيب والمتفر يع للمستدل عليه على الدليل والدلائل المدكورة ماذكرممن أقول السورة الى هذه الآمة وقوله لان بساويه متعلقة بانكاريعني أنَّ المساواة بعدماذ كرمنك, وقطعا والانكار بمعنى المني للمساواة وليسرلان كارتسو يا الكفارحتي بكون بمعنى عدم الابتغا وانازمه ذلك (قوله والتفرّد بخلق ماعددمن مبدعاته الخ)اشارة الى أنّ مفعول يخلق محذوف استغنا عند بمامر أى أفن مخلق ماذكرمن المخلوقات المديعة وقواه مالايقدر على خلق شئ اشارة الى أنّ مفعول لا يخلق مقدراً بضالكنه عام أى كن لايحلق شيأما جليلااً وحقيرا ويجوزاً ن بكون العموم فيه مأخوذا من تنزيله منزلة اللازموهو ينسدالعموم فى المنني أيضا ومنهداعا أنه لايتوجسه الاحتصاح بآلا يةءني المعسنزلة فى ابطال قولهم بخلق العباد لافعالهم كاوقع فى كتب الكلام لان السلب الكلي لايناف الايجاب ألزنى وقوله لان يساو ، وقع في نسحة لان يساوي بدون الضمير في الايقدر مفعول يساوى أو المشاركة تنازعا فيم وفاعلهه ماضميرالله وعلى النسخة الاولى ما فاعل يساوي أويستحق على التنازع أيضا (قوله وكان حق الكلام أفن لا يخلق كن يخلق الخ) أى حقه هذا بحسب الظاهر في ادع النظر لان المقسود الزام عبدة الامسنامو موها آلهة تشبههايالله. وهمجعلوا غيرا لخالق مثله فكان-قهأ فن لايخلق كمن يخلق ووجه الجوابأن وجهالتشبيه اذأ قرن بينالمشبه والمشبه وبجع التشبيه الحالتشابه فيضال وجسه الخليفة كالقمروالقمركوحه أنخلفة والمشركون لماعاملوا الاصنام معاملة الاله الخالق أذسموها آلهة وعمدوها فلرسق عندهم فرق سنهاو سنه تعالى عايقول الفللون علوا كسرافحصل التشابه فلذاعبر بمباذكرأ وهومن التسبيه المقاوب اذمن حق المشبه أن بكون أحط من المشبه به فيما وقع فيه الشبه فذا عكس كان فيه مزيد تقريع وتجهيل وكلام المصنف وجه المه تعبالي يعتمل هذين الوجهين (قوله والمراد بمن لا يخلق كل ماعب و من دُون الله) لما كأن الظله رمالا يخلق لانّ الكلام في الاصنام وهي لا تَعقل دفعه بأنه ليس مخصوصا بهما

وعارة الكاناف عي موراد النصرالمنس تفولات من في المراد النصرالمنس تفولات وهي والمراد النصرالمنس تفولات المراد النصرالمنس تفولات المراد النصرالمنس تفولات المراد المر مرالدهم في أبي عالناس أه والمراديات والمنس وبالعلمة قراء والمضم بنين ونمه وسكون على المح وقب الأد با والترقدان ونات النعش والملككولية فرنس لاجم الخوالف الاستعادة مرس المام المفيار في سارهم النبوع واخراج المكادع في المطاب ونقائم المحام وا فام المنصر المنصور المنام المنصر المنام المنصر المنام المنصر المنام المنصر المنام ا خصوصا هؤلامنح وصاع بالمان ون ولاعتبار نال وال علم الرام وأور المربعدا فاحة الدلائل والتفرد يخلق المقدد من مسلماً لان بساويه ن في مناز له المعالم المنافعة ولان بلعلى العلام والمنادم والملام مل المراث المرا المرالا المالله المالل منس الفاوقات العرف المام والرادمن مغلبافع أولوالعاسهم

إلى المرادكل ما عبد في شمل الملاتكة وعيسى من أولى المعلم وأتى بمن تغليبالذوى العلم على غيرهم (قوله أو الاحسنام وابراها) وفي نسخة وابراؤها وسبغة المصدويعني أن المراد الاحسنام ولما عبد وها والمعبود لا يكون الامن فوى العلم عبريه بنا على ماء غدهم فهو حقيقة أوهو جارعلى نهيج المشاكلة لمن يحلق (قوله أو المسالغة وكانه قبل ان من يحلق ليسركن لا يحلق الحنى أقال الزميسري في تقرير هذا الوجه أو وسيحون المعنى أفن المعنى أفن العمل كن لا يحلق منهم في كيف من غيرهم كقوله ألهم أرجل بيشون بها يعنى أن المحلمة عن حال من لهم أرجل وأيد وأعضا السلمة لان هؤلاء أحسا وهم أموات فكيف تصح الهم العبادة لا انها وحدة الهم المدينة لقون العباد يخلقون المهم العبادة لا أنها المار المالم المالم ومن لا يخلق حتى المامع حتى اعتقد التفاوت بين من لا يخلق منهم ومن لا يخلق حتى منه العلم عتى اعتقد التفاوت بين من لا يخلق من الاصنام بالطريق الاولى ولقد تمكن منه العلم عتى اعتقد النه يتبت خلق العبد لا فعاله ستزياد الآية على هذا التأويل وتمنى لوتم لهذاك

وماكل ما يتني المر يدوكه و تسعه يعض الشراح وردياً نه غلط وغفله عن كلامه اذا لمرادين لا يخلق جسع أولى العلروهذا هوالوجه الذيعزاه صاحب المفتاح لنفسه اذتوهم ماتوهموا وغفل كأغه لوافقول المصنف أرجه الله تعالى للمبالغة معطوف على قوله للمشاكلة فمكون من فروع كون المرادعن لايخلق الاصنام على فرض أنهامن أولى العلميمني لوكانوامن أولى العلم وهم ليسوا بخالقين لايسته قون المساواة والشركة للعالم الخالق فكنف بشبه بهم ولاعلم فيهم أوهومعطوف بحسب المعني على قوله والمرادين لايخلق أي أو الكلام للمبآلغة فالمرادعن لايخلق العالم القادرمن الحلق دون الاصنام فلفظ من على حقيقته والمقصود انكارتشب الاصنام بالله على أبلغ وجه لانه اذالم يصح تشسيبه الحي القادريه تعيالي من الخلق فكيف الجادات وهمذاهوالموافق لمافى الكشاف والمفتاح فانحسل علمه كلام المصنف رجه الله تعالى فهما والافذالـُ وجه آخر لم يذكره المصنف رحه الله نعـالى كذا قرره بعض أرياب الحواشي فتدبر (قوله فانه لحلائه كالحاصل للعقل الذى يحضر الموصول صفة الحاصل ولماكان التذكر يستعمل فيماتصور أولانم حصل الذهول عنه بحث يعضرنا المائدني تنسه وحذا المضور الثاني هوالتد ذكرولم بسبق نفي المساواة حتى يتصورو يذهل عنه جعسله اظهوره بمنزلة ماسسق تصوره فعبريماذ كرفالتذكر استعارة للعلم بماذكرتصر يحمة وقيسل هي مكنية باعتبارأ ن التقدير يتذكرون عدم المساوا ة والمداناة فالكناية فىذلك المفعول المقسدّر واشبات النذكرتيخييــل فلايردعليــهشئ لكن الاؤل أظهر وقوله بأدنى تذكر قسل الاظهر بأدني توجسه واسربشي لازالتسذ كرأدني مراتب التفكر لانه شامل له ولاعبال الفيكر والتعمق وهذا بمالاشبهة فيه (قوله لاتضبطوا عددها) أصل معنى الاحصاء العدبالحصي وكان ذلك عادتهم قال الاعشى

ولست بالاكترمنهم حصى . وانما العزة للكاثر

م كنى به عن مطلق العدّواشتهر حتى صادحقة فيه وزاد قيد النسط بمعنى المصرك الا يتعد الشرطوا لجزاء فيخلوعن الفائدة فلذا أقل الجزاء بماذكر ولو أقل الشرط بأن أردتم عدها الدفع المحذوراً يضالكن ماذكره المحنف وجه الله تعلق أولى وقوله فضلاا لجزاء تبره في معنى الا يه ليلتثم السياق والسياق وقوله أتسع ذلك الاشارة الى قوله وان تعدّوا نعمة الله لا تتحصوها والنع المراديم المامرة من أقل السورة الى هنا أومن قوله وهووعيد) انحاكات وقوله ولا يعاجلكم بالعقو به على كفر انها أى ان كان بترك الواجبات (قوله وهووعيد) انحاكان وعسد الان علم الملا القادر بمنالف تعسده يقتضي مجازاته على ذلك وقدم ترمرا را أن ذكر علم الله وقدرته يراد به ذلك وهو ظاهر (قوله وتربيف الشرك) اى دو واطال له وأصل معنى أن ذكر علم الله وقد الدواهم وتمييز الزائف من الراج وقوله اعتباد العلم يعنى أنه أبطل شركهم الاصنام أقولا بقوله أ فن يخلق كن لا يخلق المختون بنيا على أن

قولة قال الزيخشرى أى بالعنى اله مصحه

م والاستنام وأجراها يعرى أولى العلم لا بهم مروها آلهة ومن عنى الاله أن يعلم أوللمشاكلة ينه وبين من يخلق أوللمبالغة وكانه قبلانمن عناق ليسكن لاعناق من أولى العلم قبل النمن عناق ليسكن فكنفء الاعلم عنده (أفلانذكرون) فنعرفوا فاددُلان فاله علام كالماصل العقل الذي يعضرعنده بأدنى تذكروالنات (وان تعدوا نعمة الله لا تعصوها ) لا نصبط و اعلى دها فضلا أنتط فواالقيام بسكرهاأ سعدال تعداد النع والزام الحبة على تفرده استعفاق العبادة وراماعة دنعمالاتمعر وأنات ق عبادته غميمقلود (الآالله لنفور) من نهاوز عن نقسم في أداء شكرها (رحيم) لا يقطعها لنفريطكم فه ولايعا - الكم العقوبة على كفرانها (والله يعرمانسرون ومانعلنون) منعقائدكم وأعالكم وهووعيد وتزييغ بالشرائ اعتباب

العلم

تقديم المسنداليه يفيدا لحصركزيد غرق في افادة القنسيص يعني أنه تعالى عالم يذلك ووزما يشركون به فأنه لايعلم ذلك بل لآيه لمشأ أصلاف كمنف يعدّ شريكالعالم السرّوا علفمات ( قوله والا لهة الذين تعدونهم) اشارة الى ان الدعاء بمعسى العسادة كامرتصصفه وقوله وقرأ أنوبكرالخ قال المعرب قرأ العامة تسررون وتعلنون بتا الخطاب وألوجعه فروشه عبة مالماء التعتسية وقرأ عاصم وحدد مالسا والباقون السامن فوقوقرئ يدعون مبنىاللمفعول وهو واضح فاوقع فى النسخ تىعاللامام وقرأ أبو بكريدعون اليا وقرأ حفص ثلاثتها بالسامخ الف الماف كتب القراآت فلعله آروا يه شاذة عنه وفي به ض النسخ قرأعاصم ويعقوب يدعون بالياء وهوا لصحير الموافق للنقل وماوقع في بعضهامن الجمع بين النسختين لاوجه له فالظاهر أن النسطة الشائية اصلاح من المصنف رجه الله تعالى (أقول) هذا ما قالوه باسرهم وهومن قصور الباع وقلة الاطلاع فات الثلاثة قرئت بالمثناة التحسة في رواية عن أبي عرو وجزة من طريق الاأنم-مالم بقرآبها وفى كتاب الزوائد الفيدة في الزيادة على القصيدة للاربى وعن حفص أيضا قراءة الثلاثة شاء الططاب (قوله لمانني المشاركة بيزمن يتخلق ومن لا يتخاق بين أنهم لا يخلقون شدياً ) المشاركة مأخوذة من التسسية وهذا دفعللتكرارو يبانلانهذكر للاستدلال علىنني التشابه والشاركة لانه فى قوّة هملايخاة ونشمأ ومن يحلق لايشارك من لايخلق فينتج من الثالث من يخلق لايشاركهم ويعكس وقبل علمه انه مبنى على أن من يخلق ومن لايخلق محرى على غمر زعسن وقدباه فماسق على كون الاؤل هو الله تعالى والشاني الاصنام وتقرره هنالنيقتضي عدم الحاجة الحياهذه المقدمة للعسلمها وكومهامفروغاعنها فانماكر ولمزاوجة قوله وهسم يخلفون ولايخفي أنمن لايحلق عام وكذامن يحلق كماصرح بههنا وأما تخصصه بمامركا يقتضمه التعبير بالموصول فلان من يخلق عند نامخصوص به تعيالي في الخيارج اختصاص الكوكب النهادي بالشيش وانعتهاعتبارمفهومه ومن لايخلق وانعتر ذهناوخارجا فتفسيره بمنعب لاقتضاء المضام أمع أنه فى الوجه السابق لا يختص بذلك وأما فوله اله لا يحتاج الى هذه المقددمة فليس كاذكره واعاه قتضاه أنهافى غايه الظهور بعبث لاتحناج المحائسات وهو مصهراتكونها مرأمن الدلسل واذا ظهرالمراد بطل الأبراد (قولهلانهاذوات ممكنة الخ) اشارة الى أنْ -له الاحتياج هي الامكان وقوله ينبغي من لمجاراة اذلابدمن ذلك عقلا فوله هم أموات لا تعتريهم الحياة الخ) بيان لفائدة قوله غسير أحيا وبعدذكر أنهمأ سوات وان قبل اله تأكيد لآن التأسيس هوا لاصل مع الاشارة الى أنه خبرميت دامقد رويجو زأن بكون خبرا بعد خبروكلام المصنف وجمه الله تعالى يحتمله وغيرأ حساء صفة أموات أوخبر بعد خبر فقوله لاتعتريهم الحياةأى لاتعرض لهم بناءعلي أن المراد الاصنام فهو سان لانهم غيرمتصفين بالحياة حالاوما لا لعسدم القابلية لهاكا تقبلها النطفة ونحوهافهم أموات الاوغيرأ حياء بمعنى غسيرقا بالاللحياة مأكافهو تأسس في الجلة وهدا بناء على أن المراد بالاحياء الاجسام غيرذوى العلم عني الاصنام (قوله أوأموات حالاً أوما ً لا)هوجوابآخر وأوفى قوله أوأمو اتالتنو يـعالاللترديدومنعا لجع وهوعلى هــذامتناول لجميع معبودا تهدر فغي لفظ أموات عموم المجاز فالمرادمالاحدانله سواءكان لهحداة ثممات كعسزير أوسيموت كعيسي والملائحة علبهم الصلاة والسلام أوليس من شأنه الحياة كالاصناخ فهوشامل لذوي العلم وغميرهم والذى فى الكشاف وجوه ثلاثة مالنها أن يراد بالذين تدعون الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكان السمنهم بعبدونهم وأنهم أموات أى لابداههمن الموت غيراً حماء أى غيرتامة حماتهم فلس بعام وكلام المصنف رجمه الله تعالى محتمله (قوله غيراً حيا عالدات) فالمرادية نبي الحياة الداتية فليس تغنىءنسه وقوله ليتناول تعليسل لهلسان فائدته اذلولاه لم يننا ول عيسى والملائكة عليهم الصلاة والسلام من عبدوه (قوله ولايعلون وقت به مهم الخ) فسر يشهرون بيعلون ومنهم من فرق بن العلم والشبعو روهوسيهلالاأتظاهرقوله وقتبعثهه أنابان خرجت عنموضوعها وهو الشرط أو الاستفهام الى محض الظرفية عمدى وقت مضاف الى الجدلة بعده كقولك وقت يذهب عمرو حسكما

(والذين المعون من دون الله) أى والا لهم الذين المعادم من دون وقرأ ألو المعادم من دون وقرأ ألو المعادم المعون المعادم والاله المعادم والمعادم والمعادم

الكشاف وغيره لكنه تسمير فى العبادة ومأذكره حاصل المعنى والضميران فى تفسيره آلاقل للذين تدعون وفىقولهأ وبعث عبدتهم الضمرا لاقل للذين والثانى لعيدتهم وقوله فيكيف المخ سأرعلى الوجهين (قولمة وفيه منسه على أنّ المعشمن وابع التكليف) أي بما يازمه لانّ المعت المعزا والحزا والمرا التكليف فارمه كون المبعث للتكليف ولذاقيل تكليف العيادة لغرض تماجزاء واذالس في هذه الدا وجزاء فلأبدمن دار جزا ومن العلم يوقته لن يجازى ( قوله تكرير للمدّعي بعدا قامة الحير) يعني أن ذكره أولا بقوله لا اله الا أناوذكرمايدل علمه ويبطل الشرائم أعاده لانه نتصفا تفدمه فأعاده كاتعاد النتجة بعدذكرها غرمرهن عليها ولماكان المدعى مذكورا بالقوة ف ضمن الدلائل لم يعدّد مدا فلا مخالفة سنه و من ما في الكشاف من أنه لما أثبت ما لدلائل المتقدمة الدالة على ابطال الشريك أن الاله واحد لاشريك له فكان الواجب أن يحصص بالعدادة ولايشرك فيهما وهؤلاء تكسوا واستمروا عملي الشرك فالفاء في قوله فالذين لايؤمنون فاءالفذاكة والنتعبة لانه كالتفسيراها والمرادبالمستكبرين من استكبرعن التوحسد فهومظهروضع موضع ضمرا لشركين أومن استكبرعن الحق مطلقافهوعام متناول لهم كاقروه العلامة (قوله بيان الما قتضي اصرارهم مالخ) يعني قوله فالدين الخصد قريالفا الانه سيب لأصر أرهم فالفاء للسيسة كاتقول أحسنت الى زيدفانه أحسسن الى ولمابين السب والمسب من الارساط كان هدذا كالنتيمة وقوله وذلك أيما اقتضى اصرارهم هوأ مورثلاثه عدم الايمان والانكار والاستكار وقوله فال المؤمن بهاأى بالا تخرة ولوتقليدا وقوله للدلائل أى دلائل التوحيد ليسلم في الا تحرة والمكارقاوبهم معطوف على عدم أيمانهم واتباعاءله للانكار وقوله فانه أىماذكر والاستكار معطوف علسه أيضا وقوله والاولهو العمدة يفني قول الذين لايؤمنون بالا تخرة والاخبرين انكارقاومهم واستكارهم وترتسه علم مععله خبرا الموصول المضدلعلمة الداه الغبرعلى ماقررف المعانى (قوله لاجرم حقاالخ) في هـ نـ اللفظة خلاف بن النصاة فـ نـ هـ الخليل رجه الله تعالى وسيبو يه والجهور الى أن لاجرم اسم مركب مع لاترك بخسة عشرو بعدالتركب صارمعناها معنى فعل وهوحق ومابعدها مرتفع بالناعلية لمجموع لاجرم لتأويله بالذعل أوبمسدر قائم مقامه وهوحقاعلي ماذكره أبوالمقاء رحسه الله تعالى وقمل هومركب أيضا كلارجل ومابعدهاخير ومعناها لامحالة ولابد وقيسل انهءلي تقديرجار أى في أن الله الح وقبل لاناف في لكلام مقدرتكام به الـكفرة كقوله لاأقسم على وجه وما بعده حسلة فعلمة وحرم فعلماض معناه كسب وفاعله مستتريعودالى مافهم من السماق وأن ومامعها في محل نصب لانك سيمت عد فموقف على لاوه في الزجاج وقسل معناه الاصدولامنع وجرماسم لابمعنى القطع وأن ومابع دهاخ سرحه ذف منه الجار وفيم الغات كامرّ فقوله حقا نفسسرة على منذهب الجهورع لى مسال أبي البقاء فسيه وقوله فيميار بهسم يتحقيق ممرارا وقوله أو فعل يحتميل جرم وحسده فعسل وهوالظاهر من انتظمه لحسكن على هسذا القول هو مفعول لافاعسل الاأن يكون بمعدى تستووجب كاذكره بعض المعر بين وهوقول فسه ويحتمل أنتجم وعلاجرم فعمل تأوالا لانه بمعنى حقوه والموافق لكلامهم كما أشاراليه دعض الفضلام فحاقب ل أن شرط عمل المصدر أن لا يكون مفعولا مطاقا كافي الكافسة وحقامة عول مطاق من قدلة التدرعلي ماعرفت (قوله فضلاءن الذين الخ ) فيماشارة الى أنه باق على عومه ويدخل فيه من مرىمن استكرعن التوحسد دخولاأوليا وهوالوحه الثاني في الكشاف والاقل أن راديه من استكبرعن التوحيد وتركه لانهذاأتم وأنسب التديسل وقدجوز كونه عامامع حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أى لا يعب من طلب وفسلاعن اتصف به (قوله تعالى واذاقد لهم ماذا أنزل ربكم فالوا أساطيرالاولين) فى الكشاف ماذا منصوب بانزل بعنى أى شئ أنزل دبكم أومر فوع بالابت دا مبعنى

ورده المعرب على من جعل المان ظرفا لقوله الهكم الهواحــد فالظــاهرتفسيره يمتى يبعثون كمافى

أوبعث عبلتهم لمني بكون لهم وقت جزاء على عاديم والإله نسبى أن سكون عالما على عاديم والإله نسبى أن سكون عالما بالغيوب قلداللواب والعقاب وفيه نبسه على أن البعث من توابع التكليف (العكم اله واحد) تكرير للمدعى بعدا قامة الخير (قالذين المنافق المسترة وهم المنافق وهم المنافق وهم المنافق ا الماقتفى الماقتفى المرادهم العلم وضوح المنى وذلك عدم اعانهم الإنترة فأت المؤون بالكون طالبالليلا بل منا للخون بالكون طالبالليلا بل منا سيع و بنفع به والتكافر بم بلون طله مالعكس والمحارف المحارف المحارف الالماليهان إلى الماللاسلاف وركوناالى المألوف فأنه شافى النظر والاستطارعان اتباع الرسول ونصديقه والالتفات الى قوله والأول هوالعمدة في الباب ولذلك رسب عليه شون الأخدين (لاجرم) مقا (أقالله بعلم مايسرون وما يعلنون) في ازيام وهو فيدوضع الرفع بجرم لأنه مصدراً وفعل (انه لا عبد المستكرين ) فقد لاعن الذين السكروا عن وحددة واساع الرسول (واداقيل لهم ماذاأ زل دبكم)

أى شيخ أنزله ويكم فاذا نصبت فعني أساطيرا لاولين ما تدعون نزوله أساط مرالاولين وإذا رفعت فالمعني المنزل أساطيرا لاول عنكقوله ماذا ينفقون قل العيقوفين رفع اه وقدخني تغيار التقيدرين والفرق بن الوجهين على بعض النصاة تمعالصاحب النقريب حيث قال اله لا يسعن للتقدر في أحدهما سه صورة فعسل وهوما تدعون وفي الاسخو بالمسنزل وأيضسالم خالف سين لفظي الدعوى والانزال فالتقدر ينمع أنه حل الانزال على السخرية ثم ذكرجوا بالم يرضوه ونسبه بعضهم في هـ ذا الكلام الى ارتىكاب همنسة لاتلىق بالمقام ولم ياتفت شراحه الى نقسله لانه غشوسمين نشأمن عدم تعقيق مرامه اذاسمعتهذا فاعلرأت ماذافيه وجهان أحدهماأن يكون مااسم استفهام وذااسم موصول بمعسى الذى وتقــدىره أى شئ الذي الخوالمطابق حسنتــذفى جوابه الرفــعـليطابق الجواب السؤال فيكون مسكل منهماجلة اسمسة والثانى أن يكون ماذاا سماوا حدام كاللاستفهام بعسني أى شئ محلدالنمب فسنصب جوابة لمطابقه في الجلة الفعلية واذا قبل انه ان كان مر فوعاهنا وجب تقدره بالذي لانه لوقدربأى شئ وجب نصبه لعدم العائد والاصل عدم التقدير فهو حسنئذ مفعول لامحيالة وقوله وعلى هـ ذالابدِّمن ارادة الذي في كلامه حتى مكون التقدير أي شيُّ الذي أنز فه ربكم كا ته من سهو الناسخ واذا فللكفارأى شئ أنزله ببكم لم يكن جوابه سمالاما أنزل من شئ وما تدعون انزاله أساطه الاقالين لانههملا يقزون انزاله مناتله ولذاكم يقرأ أسساط يرالنصب في المشهور وان قرئ به شاذا كما دُ<del>ك</del>ُره المعربُ فلاوجِه لانكاره أمااذاقـــللهمأى شي الدّى أنزُل ربكم فالانزال لماجعلُ صاد كان ثانباعند السامع فحوابهم المنزل أساطيرالاولن لبكن اثساتهم الانزال لايكون الاعلى سيبل السخرية كماسأتي وهدذاهوالذي أوجب اختلاف التقدر في الجواب مجسب الاعراب وقدار تكبواهنا تعسفات تنتئ عنسبق وهمأ وسوفهم ولايخني أنهذا لايدفع السؤال فالظاهرأن الذى رفع نقاب الشبهة هنباقول المدقق طس الله ثراه ان ماذكرا بضاح والافالمعني ماالذي كما هومتفق علب موالفرق بين التقسديرينأن المنصوب واندل تعلى ثبوت أصبل الفعسل وات السؤال انساهوعن المفعول متقاعبيه عن دلالة المرفوع لانّ الصلة من حقها أن تكون معياومة للمغاطب وأنّا الحكم معياوم عنيده وعلى التقدر ين لم يطابق الجواب سسكما أشاراليسه فيماسياتى وانحا تذرمايد ءون فى النصب لان السائل لميعتقب علهم مالانزال بلسأل عباسمع نزوله في الجدلة فيكني في ردّه الى الصواب ادعاء نزول الاساطير وأتماعلى تقسد يرالرفع فلمادل على تحقق الانزال فانه مسسلم عنسدههم واغماالسؤال عن تعيسين المسنزل أجيب بأنذاك المحقق عندل أساطعته كمااذمن المعلوم أن المنزل لا يستكون أساطه فبولغ في ردها لتهكمه وانبت الحكم في غسرموضعه فأرادعدم المطابقة مسالغا في رده ويشب وأن يكون الاول حواماللسؤال فعمامنهم أويينهم وبن الوافدين من الجماح والشانى حواماعن سؤال المسلمن على ماذكرمن الاحتمالين لاالمكس كماظن وهيذا هوالموافق لمابعيده وجعل ماهنالك وحها مالثا وأنه لم بقصدته الجواب هنا وتوجمه اختسلاف التقديرين بغيرذلك تكلف مستغنى عنسه هذا غاية مايمكن فكلامه وانمابسطناه لانهمن مشكلات الكشاف ولس الرئ عن النشاف فانظرفه بعين الانساف وأساطيرجع اسطارجع سطرفهوجع الجع وقال المبرجع ع أسطورة كارجوحة وأراجيع أىمماكنب الاولون فهو كقوله اكتتبها فهي تملى عليه (قوله القائل بعضهم على التهكم الخ) يعني أنه اذاكان السؤال من بعضهم لبعض فهوته كم لأنه مم لا يعتقدون أنه منزل لاأن كان من الوافدين عليهم الذين سععوا بهصلى التعطيه وسلروعيا أنزل عليه أومن المسبلين لهبرليعلو اماعندهم فليس الاولى حسذفه مع أنه قول للمفسرين مسبوقبه (قوله أى ماتدّعون الخ) قدمرته فيفه وهو اشارة الى أنه خبرمبتد المحددوف وهوعلى الوجوه السابقة (قوله واغما سموه منزلا اخ) يعنى على تصدير المنزل أساطير الاولين وليس وجيهالقوله ماذا أنزل لنقدم توجيهم فان الاساطيرلا كمصون منزلة وقوله أوعلى الفرض والتسليم

القائس يعضه التهكم أوالوافلون القائس يعضه التهكم التهكم التولين) القائس يعض (فالوائس) طبرالاولين عليهم أوالمسلون (فالوائس) المعرالاولين أى ما تدعون زوله أوالمتزل أساطيرالاولين وان اسموه منزلاعلى النهسكم أوعلى الفرض وان اسموه منزلاعلى

قوله ولس الرى عن التساق الاستفاف والتساق أن تنمر بسيم عافي الانامما خوذ والتساق أن تنمر بسيم عافي الانامما خوذ من الشفافة وهمي البقت بقول السمن عائل المن يفعر في قال المنال الم

ليردُّومَكفُوله هــذاري أوعلى التقدر أى قدَّروم منزلا مجارا ةومشاكلة (قو له لاتحقيق فيـــه) تفسير للأسلطعروةوله والقاتلون له أى للعواب المذكور والقتسمون هم الذين جعلوا لقرآن عضين وقدمر تفسيره ﴿ قُولُهُ أَى عَالُوا ذَلِكُ اصْلَالَانَاسَ الحَرَى يَشْعِرا لِي أَنْ الْلَامِلَامَ الْعَاقِبَةُ لَانْ مَاذُكُر مَثَرَبَ عَسَلَى فَعَلَهُمُ وَلِيسَ باعثاولاغرضالهم كابينه بقوله فحملوآ لانهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطيرالا وابن لاحل أن يحملوا الاورار أكن عاقبتهم ذلك اماع ارا واماحق قة على معنى أنه قدرصدوره منهم ليحماق اوقد قدل أيضا انها التعليل وانهالامأم بازمة والمعنى أنذلك متعم عليهم فيم الكلام عندقوله أساطيرا لاولين وقوله اضلالايين أوزارهم ليسعلة وهم يعتقدون أنهم عقون لاضالون مضلون فانه غيرمسلم ولور لم فالمراد قصدواما يصدق على مأنه أضلال لامفهوم الاضلال وفد منظر (قه له فأنَّ اضلالهم تقيعة رسوخهم في الضلال) توجيه للوصف بالكال وتوله وبعضأ وزارضلال من يضاونهم الح يشعرالى أتآمن تبعيضية لانآمقا بلثه كاملة يعينه والمعنى مثل بعض أوزارهم فلاوجب لمعلمن زآئدة ولابردعليه مأوردفي الحسديث كأ قيل وهومن سنسنة سنة فعليه وزرها ووزرمن على بهامن غيرأن ينقص ذلك من أوزا رهم شمالات للتادمين أوزا راغبرذلك وقوله حصة التسب لانض للالمن أضاوه من حسث المباشرة على المباشرومن حمث التسدعي المضلمين غيرنقص وفاعل يضاونهم ضمرالقائلين ومفعوله ضمرالوافدين (قوله حال من المنعول الخ) أى أنهم يضاونهم حال كونهم جاهلين وفيه تنسه على أنهم انحا يضاون ألحهاة ساو بعوزأن كون حالامن الفاعل أي يضاونهم جهلامنه سم بمايستحقونه من العذاب الشهدند على ذلك الاضلال ومكونه محدد العنه يعارضه القرب فلايضلح مرجعاوان رجعه الواحدى وقدررةه فحالكشف وكحونه حالامنهما كانقل عن اينجيني خيلاف الغاهر وقوله بتس الميأقد**م**رتحقيقهوأنساممن بابيتس (**قوله سوو**ا منصوبات الخ) سوى،عمى صنع والمنصوبة كانقل عن الزيخشرى الحيلة يقال سوى فلان منصوبة وهى فى الاصل صغة الشبكة والحياة تفرت يحرى الاسم كالدابة واليجوزومنه المنصوبة فى لعب الشطرنج وقوله ليمكروا بهارسل القهأى ليخدعوا واساكان بمعناه عداه تعديته ولماكان المكرصرف الغبرعا يقصده بصلة ومابعده يدل على أنهم لم بصرفوهم أشارالى أنه مجازهناءن مباشرة أسباب المكروتر تيب مقدماته ولوجعل تجريدا صحوما قبل آنه أخرج مكرعن ظاهره فاحتاج الى تقدد يرمعني ليناسب كونه تشيلامع مافيه من الاشارة الى عدم وقوع المكرم نهسم حقيقة بل مقدّماته والالغلبواعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام لايخني مافيه من التطويل من غيرطائل (قوله فأتاه أمره) حقيقة الاتيان الجي ويسهولة كما قاله الراغب ولما كان هذا معناه الاصلى حله المصنف رجه الله تعالى عليه فاحتاج الى تقدير مضاف وهو الامر ولوجعل من قسل أتى علسه الدهر بمعنى أهلكه وأفناه على مافى الكشاف لم يحتج المه وضمراً ناه التذكر كافى بعض النسم للبنيان لانه اسم مفرد مذكر قال تعالى كأنهم بنيان مرموص وفي أكثرهافأ تاها بالتأنيث بناءعلى مانقله آلراغب عن يعس أهل اللغة من أنه جع بنيانة عـــلى حدَّ نخلة ونخل وهذا وتصوه يصم تذكره وتأنيثه (قبو له من جهة العمد) بضم العنزوالمج ويجوزنسكينهاأو بفصهما بعع عودوهو والقاعدة بمعنى الدعامة وضعضعت بالبناء للمفعول بمعنى هدمت ومنه ضعضعه الدهراذا أذله وتضعضع بمعنى استكار قال \* الى لربب الدهر لا أتضعضع \* وقوله من جهة الخاشارة الى أنّ من السدائية وقوله وصارسب هلا كهم وفي نسخة فصار بالفاء أى ماصنعو ملكون سيبالبقائهم صارسيالهلاكهم وفنائم موانعكاس رجائهم وهوغاية الخسة والحسرة عليهم وقولهمن فوقهم متعلق بخزومن لابتدا والغاية أومتعلق بمعذوف على أنه حال من السقف مؤكدة وقبل انه ليس سأكمد لان العرب تقول خرعلينا سقف ووقع علىناحائط اذاانهدم في ملكه وان لم يقع عليه واليسه أشاوا لمصنف رجه الله تعالى بقوله صارسب هلاكهم (قوله لا يحتسبون ولا يتوقعون) التوقع ترقب الوقوع وهو فموقعه هناوقيل فسرعدم الشعورب لانه أفشمنه لاحقاع عدم الشعورمع ألعم أصل الوقوع

أىء-لى تقديراً نه منزل فهوأ ساطيرالاقران لاتعقىق فمه والقائلون لدقيل هم المقتدءون (لصلحاأ وزارهم طملة بوم القيمة)أى والوادلة المسلالالناس فيملوا أوزار ضلالهم الماردة فا قاصلالهم تنصفر وخهم في الضلال (ومن أوزا والذين يضافتهم) ويعض أوزاد فالالمن يفافع مرهوسه التسب (بغير على مال من المفعول أى بضاون من لا وعلم المام الدلوفائد كالدلالة على أن جهام لايعذرهماذ كحان عليهمأن يصنوا ويميزوا بين المحق والمطل (ألاساممارزون) بنس يزرونه فعله م (قلمكرالذين من قبلهم)أى سروا منصوبات ليكروا بهارسل الله عليهم المسلاة والسلام (فأنى الله بنائم مهن القواعد) فأناه أمره من جهذالعمد التي فقسالهم أنضعضعت (فرعايهم السقف من زوقهم) وصارسا الملاكهم (وأناهم العذاب من حيث لايشعرون) لا يعتسب ون ولا يهوقعون

وفسه تطر (قوله وحوصلي سسل التشيل) يعني أن توله أتي الله بندانهم المؤاستعارة تمشيلية لان مانسه وه وغناوه سيباللاستبلاء صاوسيبالليوا روالعفاء فالاساطين كالمنسو بات وانقلابها عليهم مهلكة كانعكاس مكايدهم عليهم ووجه الشبه أت ماعدوه سب فائهم عادسب استنسالهم وفنائهم كقولهم من حفرلاخيسه وقع فيه منكا (قوله وقبل المرادية غرود) هو بضم النون وفي آخره دال مهدملة وهواسم جباه معروف وكذعان في حواشي العسيشاف الافصيرف كسرالكاف والفقر مروى فسيه وهوالمعروف وفى التهدد بب مقيد والفيخ وعن الليث أن كنعان بن سام بن نوح عليه المسلاة والسيلام والسيه منسب الكنعانيون ولغتهم العربة والدى في كتب المتواريخ أن كنعان بن كوش من أولاد عام بناوح والمسرح القصروكل شاعال وبإبلاسم فاحية معروفة وسمكه يعني ادتفاعه وعلوه وقوله ليترصدأ مرالسماءأي لنعرف أمرالسما ويقاتل أهلها وقوله فزعلمه وعلى قومه فهلكوا يقتضي ان هلاك يمرودا ذذاك بماذكر والمعروف أنه عاش بعده وأهلكه الله يبعوضة وصلت ادماغه اظهاوال كالرخسته وعزه وجازاه من جنس أعلدلاء صعدالى جهة السماع النسور فأهلكه الله بأخس الطمور وعلى هذا لايكون تثييلا بل حقيقة وأخره لانه لادلىل عليه (قوله يذاهماً ويعذبهم بالنا وكقوله الخ) قدَّ من أنَّ المصنف وجه الله تخف المراغب فسه النزى بذل يستحدامنه ولتضمينه لهذين المعنيين استعمل في الذل تاوة فحوعليه النزى وأخرى في الاستعماء واعترض علىه بأنه ليس كاذكر فانه مشسترك بين المعنمين المذكورين ويدل علىه اختسلاف مصدريهما فانه يقال خرى بالكسر يعزى خزياا ذا ذل وهان وخزاية اذا استعماكا فاله اليوهرى وقدم بتعقيف والمراديه هناالذلمطلقاأ وفرده التكامل وهوالتعذيب بالمنار واستدل عليه بأنه وردفى القرآن بهذا آلمعنى والقرآن يفسر يعضه بعضاوالا تدالمستشهد بهاقدم الكلام عليها وأنهآمن قسيل من أدرك العممان فقد أدرك المرعى وقدحق تمة عالامزيد علمه وقبل انه في الوجه الشاني كنابة عن التعذيب بالنار أيضا وأشارا الى وجهها بقوله كقوله المزفانه يدل على أنّ الآخراء من روادف التعديب بالنبار وقبل عليه ان قوله أين شركاني بأماه لانه قبل دخولهم النسار فألمرا دأصل معنساه وهو الاذلال ولاور ودله لان معني لهسم الخزي أي العذاب أنديين استحقاقهم المكاظهر من الاحوال ومشاهدة الاهوال مع أن الواولا تقتضي الترتيب ونقله بصيغة التمريض مغنءن الايرادوا لجواب فانه يشيرالى أنه غيرم مضى عنسده فتأمل (قوله أضاف الى نفسه الخ) يعنى فى النظم تقريع وقو بيخ بالقول واستهزاه بهم أَنْأَضَاف الشركاء الى نفسهُ لادَّنى ملايسة بنام على زعهم مع الاهانة بالفعل المدلول علمها بقوله يحزيهم أى مالهم لا يعضرونكم ليدفعوا عنكم لانم م كانوا بةولون ان صمماتقول فالاصنام نشفع لنافهو كقولة أين شركاؤكم الدّين كنترتزعون وقوله أوحكاية الظاهر دفعسه عطفا بحسب المعيني على قوله أضاف كانه قال مضاف أوحكامة أوأضاف أوحكي ويجودنصه عطفاعلى استزا أى حكى عن المشركة ذوادة في وبضهم اذلوقدل أين أصنامكم كان فسه توبيخأيضا وقراءةالعامة شركاني المذومنهم منسكن الماء فتعذف وصلالاتفاء الساكنين وقرأ البركا بخلافءنسه بقصره مفتوح الساء وقدأن كروساعة وزعوا أنهدنه القراءة غيرمأ خوذ بهالان قصر المعدودلا يجوذا لاضرورة ولسرتمكا فالوافانه يجوذف السعة وقد وسعه بأن الهسهزة المكسورة قبل الياه حذفت للتففيف وليس كقصرا لمدودم طلقامع أنه قدروى عن ابن كثيرة صرالتي فى القسعس وروى عنسه أيضاقصرودانى فىمرم وعن قندل قصرأن رآماستغنى فى العلق فصيحت غف يعدّد للشرورة فاعرفه فات كثيرامن الصاة غفاوا عنده (قو له تعادون) المشاقسة المعاداة والخياصة من شق العساأ وللكون كلَّمنهـ مَا فَ شَقَ وقوله المؤمنَّين آشارة الى أنْ مفعوله يحد فرف وقوله فيهم بمعنى في شأنهم من العيادة وغيرها والاولىأن يفسرتشا قون بتضاصمون وتنازعون ليظهرتعلق فيهسم به كمافى الكشاف ويحتمل أن ككون فى السبسية وفى نسخة قبل قوله الذين كنم تشاقون فيهم وقرأ البزى بخلاف عسه أين شركاى بقير المهسمزة والسأقون بالهمزة وقسدم تضيقه والذين يحتمل الرفع والنصب (قوله وقرأ نافع بمسسك

وهوعلى سلمالنسل وقسل المرادية بمرود بن كنمان في العسم برابل بمكونية آلاف كراهم وقبل المرادية المرادية المرادية وحدادة وحدادة وحدادة والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية وحكاية من تدخل الناوية والمرادية وحكاية من المرادية والمرادية و

فانّ مشاقة المؤمنين كشافة الله عزو- ل (فال الذين أونوا العلم) أى الاحباء أوالعل الذين كانوا بدءونهم الى التوحيسا فيشاقونهم وت كبرون عليهم أوالملائكة (النائلزى البوم والسوم) الذلة والعذاب (على الكافرين) وفائدة قولهم اظهار الشمانة بهم وزيادة الاهانة وسيكانته لان يكون لطفا ووعظالمن مهمه (الذين تنوفاهم للاتكة) وقواً حزة بالماء وقرئ بأدغام الناء في الناء وموضع الموصول يحمل الاوسد الثلاثة (طالمي أنفسه-م) بلن عرضوهاللعداب الخلد (فألقو السلم)ف الموا وأخب واحبن عابنوا الموت (ما كالمعمل من سوم) فاللن ما كانعهل من سوم و مروعدوان و بجوزان بكون نفسرالله لم على أن المرادي القول الدال على الاستدلام (بلي) أي فصبهم اللاتكة بلي

النون الخ ) أى وأصله تشاقوني منونع حذفت احداهما تخفيفا تم حدفت الماه احسكتفا مالكسرة عَهَا وَقَرَىٰ بِتَسْدِيدَ النَّونِ المُكَسُّورَةُ وَحَدْفَ السَّاءُ و بسطه في عبالقرا آتُ وقدم نظيره ( فوله فان حشاقة المؤمنين كشاقة الله) أمااذا كانت المشاقة عيني الخياصمة فغلاهر أنهم لم يحياص واالله وأمااذا كانت بمعنى العداوة فلانهم لايعتقدون أنهم أعداءا لله وأتما قوله تعالى عدوى وعدوكم فؤول أيضا بغبرشهة فلاوحه لماتمل لتشعري ماالدامى لاخراج الكلام عن ظاهره فاق المشركين أعدا والله قال تعالى لا تعذوا عدوى وعدو كم أوليا (قوله أوالملاكة) وعلى هذا فليسوا ملائكة الموت فاذاصر حبهم بعده فعاقبل فى ردّه ان الواحِب حسنتُ في توفونهم مكان تنوفاهم الملائد المسكة وانه يلزم منسه الابهام في موضع التعسن والتعسن في موضع الآبهام في عاية السقوط (قو له الذلة والعدداب) الواوع عني أولمام أنهما معتمان متغايران أوعلى يآبها بأن يرادما يشعلهما هدأان جعلامعنى الخزى وألسو تمأكسدله وانجعلالفاونشيرا مرتساقه وظاهروهوالاولى وقوله الانبياء عليهمالصلاة والسلامأ والعلماء الخاشارة الح أث المراد مالذين أوتوا العام الذين انتفعوا به فى سسل النجاة وأن عم الكفارهو الجهل الذى هوسيب كل ردياه وقصرا لخزى والسوءعلى الكافرين ادعائي بحعل مالعصاة المؤمنين لعسدم بقائه ليس من جنسه فلادليل فيها المرجشة ولاللغوارج وقولهوه تدةالم أيالصمع لهمالله الاهانة قولا وفعلا وحكابته مرفوع وقوله لاأن كون مهره وهو يتضمن فائدة حكاته وجرء بالعطف على لفظ قولههم لامخلوعن سماجة للتصر يحواللام ولولم تسكن كان معطوفاعليه (قوله وقرأ حزة الخ) وجه قراءته ظاهر لانه غيره وُنْ حقيق فيحور تذكيره وأمَّا ادغام التاء في المتاء فيصتلب له همزة وصل في الانتداء وتسقط في الدرج وأن في يعهد همزة وصل في أوَّل فعل مضارع على مابيز فى كتب المنصو والاوجه النلاثة الجرعلي أنه صفة الكافرين أوبدل أوبيان له والنصب والرفه على القطع للذم وأتما كونه مبتدأ خبره قوله فألقوا السلم كاقاله اب عطيبة فقيل انه لايتأتى الاعلى مذهب الأخفش في أجازته زيادة الفاء في الخبر مطلقا تحوز يدفقام أي قام ولا يتوهم آنها الفاء الداخلة مع الموصول المتضمن معنى الشرط لانه لوصر حبع ذاالفعل مع أداة الشرط لم يجزد خول الفاعليسه فساضمن معناه أولى بالمنع وكونه أولى بالمنع غبرمسلم لات امتناع الفآمعه لأنه لقوته لايحتاج لرابط اذا صهرميا شرته المفعل وماتنعين معنىاه ليس كذلك (قو له تعبالى الذين تتوفاهم الملاتكة) قدم اعرابه وهو يصم فسه أن مكون مقولا للقول وغيرمندرج تعته والقول ان كان في الديا فالمضارع على ظاهره وان كان يوم القيامة فهوعلى حكاية الحال المباضية (قوله فسالموا) أى انقادوا وأخبتو ابحاء مجمة وياممودة ومثناة فوقمة من قولهم أخبت تله بمعني ذل وتواضع وأصله الالقا في الاجسام فاستعمل في اظهارهم الانقباداشعادا بغيا متبضوعهه مواسبت كانتهم وحعسل ذلات كالشئ الملق بين يدى القاهرالمغيال على لاستعارة وقوله عرضوها للعبذاب المخلدمن التعريض وهو حعل الشيء رضة ليكذا إذا كان معذاله مهيأ وظلهم لانفسهم وضعهافى غيرم وضعهامن الاباءعن طاعة اندالق الجبار وقوله فألقوافيه وجوهمتها أنه خيرا لموصول وقد تقدّم مافعها وهوعطف على قال الذين أومستأنف والكلام تم عنسد قوله أنفسهم ثم عاديقوله فألقوا الى حكاية حال المشركين فقوله قال الذين الحرجلة اعتراضية أوهومعطوف على تتوفاهم كاقاله أنوا البقاء وهوانميا تتشيءلي كون تتوفاهم يمعني المياضي فيل وقول المصنف رجه الله حين عاينوا الموشمبني عليه الاأنه لايلائمه السساق والسياق وان الظاهرأن هذه المسالمة حن عاينوا العذاب في يوم القمامة وفعه بجث (قوله قاتلىن ماكانعمل من سوء الحز)بعني أنه منصوب غول مضروذ لا القول ال ومن سوممهول نعمل ومن ذائدة اوجواب لماكنا نعمل أيجاب له أوهو تفسيرا المذى ألقوه لانه بمعنى القول بدليل إلا "بة الاخرى فألقوا البهسم القول ولدس هذا على مذهب المستكوف ين كما توهسم لان الجلة تفسيرية لاعل لهاوليست معمولة لهوانما أقلها بالقول ليتطابق المفسروا لمفسروه فذا كقوله تعالى واقه ديناما كنامشركين ومن فالبالت شعرى مامعني هذا الاشتراط لان كونه تفسيرا فليسؤلا يغتضي كونه نفسه

بل يكني كونه بهذا اللفظ دون غيره فقد غفل عن المراد فيا درالا برأ د ( قول فه فهو عبا ذيكم) فلا يضد الانسكار والكذب على الانفس وقوله أستثناف ورجوع الىشر ح حالهم يوم القيامة أى ليس معطوفا على قوله تثوفاهم كمامر وفى المصرفيكون قوله قال الذين الى قوله فألقوا اعتراضا بن آلاخيار بأحوال الكفارقيل والظاهرة فالاعتراض بجمله الذين تتوفاهم الملاثكة على احتمال النصب والرفع دون الجزولا يحتى أنه لامانع من الاعتراض الاول (قوله وعلى هذا أول من لم يجوز الكذب يومئذ آلخ) أى على احتمال الاستنناف وأنه ببان لحالهم فى الا تحرة لزم وقوع الكذب يوم القيامة فان فلنا يوقوعه كامر تفصيله فلا اشكال وانله نقل به فلابدأن يؤقل هذا القول وهوما كانعمل من سوءبأن المرادما كاعاملين السوء فى اعتقادنا ان كان اعتقادنا أن علنا غرسى وليس هذا مينياعلى أن الكذب مالايطابق الاعتقاد وهذا كما أقلوا قولهم واللهما كنامشركن وقدمرأت المصنف رجه اللهرة هذا فيسورة الانعام بأن هدذا التأويل لابوافق قوله تعالى انظركيف كذبواعلى أنفسهم أى بنني الشرك عن أنفسهم وكذالا يلائمه الردعليهم هنا لقوله بلى أنَّ الله الخ لطهوراً له لانطال النفي ولايقال الرَّدِّعلى من جحدوا ستيقنت نفسيه لانه يكون كذبا أيضافلا يغيدالتأويل ولذامرض هذاالقول واخره ومأكاالخ مفعول اقول المصنف وحدالله أقول (قوله واحقلأن يَكُون الرَّادَ) عطفعلى قوله أوَّل وهومن فروع الاستئناف وقوله هوالله أوأولوا العــــ لم يعنى الابيا عليهم المسلاة والسلام أوالعلاه يعنى أنه يحقلهما أيضالا أن يكون الرادم عصرافيهما بخسلاف الوجه الاول فان الرادفيه الملائكة ( قوله كل صنف) على معنى أن الخطاب اكل صنف لا لكل فردحتي يلزم دخول فردمن الكفارمن أبواب متعددة أويكون لمهنم أبواب بعددهم وليس أمرا لمخاطب هناعفي أمرالغائبأى ليدخل كلصنف كانوهم وبإبها آماءهي المنفذأ والطبقة كمأمر وفى الوجه الاشخرالباب بمعنى الصنف كما يقال نظرف ماب من العلم والخطاب اسكل فرد (**قو له** تعالى فليتس مثوى المتسكرين) أدخل اللام في بنس ولم يدخلها في الزمر والمؤمن لما كان الكلام أحوج الى التأكيد من حيث كان سياف الاتية فبالتابع والمتبوغ جيعابالملام الاتراء قال ليحملوا أوزارهم كامار يوم القيامة وقال بعده ولدآرالا فأدخل اللام ليطابق الملام بعده وقوله جهنم يحتمل أنه تفسيرالمثوى وتقديرالمغصوص بالذم وهو الظاهر والفاءعاطفة وف قوله المتكبرين اشارة الى أنّ استعقاقهم النسار للتكبرعن طاعة الله ورسوله (قوله أكاأنزل خعرا وفى نصبه الخ) يقال تلعثم الرجل اذا توقف فى الكلام والمراديالموسم موسم الحجمن الوسم بمعنى العلامة والاحياب معضى وهي القبيلة وقوله أنزل خبرااشارة الى أتعاد افي محل تصب لآميتدأ وخبر على أحدا الوجهيز ليطابقه الجواب واختبركونها فعلمة هنا دون مامر فى قوله أساطيرا لا ولين حيث رفع من غير نظر الى احتمال ما ذا الخ للفعلمة لان الانزال بناسة الفعل المعدد م يخلاف كونه أساطر فانه على زعهم الغاسدة مرمتقدم بابت فلذاغار سنهما كامر تعقيقه وقوله على خلاف الكفرة لان أنه أساطيرا لاقلين انه غيرمنزل وانماسيو منزلاعلى طريق المجاز وتطسق ماذكر من سب النزول على تقديره ظاهروو بسه دلالة النصب على ماذكرأنه كقوله الهلال والله بحسدف العامل للمبادرة (قوله مكافأة في الدنيا) أشارة الى أن قوله في هذه الدنيا متعلق بحسنة كتعلقه بأحسنوا والحسنة التي ف الدنيآ الفافروحسن السيرة وغيرذلك وقوله ولثوابهم فى الا آخرة اشارة الى تقدر مضاف أوسان لحهة خبريتها وقوله وهوعدة أى قوله للدين سنوافهو المحمودعامه (قوله و يحوزان يكون عابعده )أى قوله للذين أحسنوا مع ما بعده وهوعلى الاقل أعني قوله عدة كلام مستأنف فبكون في الوعد هنا نطسرة وله لصملوا أوزارهم في الوعيد هناك وهو الوجه واذا قدمه وحنشذه ومقول القول وعلى هذا قوله خبرا من كلام الله تعالى ساه خبرا شمكي مقولهم كماتقول قال فلان جسلامن قصد ناوحب حقه علىنا ودلا أته على مامر لشهادة الله بخيرته فحمرا مفعول فالوا وعل فيسه لانه في معنى الجلة كقال قصدة أوصفة مصدراً ي قولا خسيرا وهذه الجلة بدل منه فعلها النسب أومفسرة لمغلاجل لهامن الاعراب وهذا سان لوجه تشويحتمله النظم فلايقال لملهجعل منضوعا

عداز بكم عليه وقيل قوله فألفو االدام الى آخرالا بداستناف ورجوع الىشرح مالهم وم القبارة وعلى هذا أقل سن الجعوز الكذب وم القبارة وعلى هذا أقل سن الجعوز الكذب ومندما كانعمل نسو بأنال كن في وعدا واعتقادناعاملين واحتل أن يكون الراق عليهم هوالله نعالى أوأولوالعمم (فادخلوا أوابجهم) كل فعلم العله وقبل ر المالدين فيها أبواب جهم المسئاف عذا بم المالدين فيها فلنس منوى التكرين) ومن (وقال للذين اتقوا) بعنى المؤمنين (مادا أن لربهم الوا خدا) أى أن النافي نصمه دلل على أسم ر من المواب وأطبقوه على السؤال معترفين الانزال على خلاف الكفرة روى أنّ أحياءاله ربطانوا يتعشون أبام الوسم أسهم بخيرالني صلى الله علمه وسلم فاذا ما الواف المنسم بن فالواله ما فالوا رأدا ا المؤمنين عالواله ذلك (للذين أحسنوا في هذه الدنيامسنة) كافأة في الدنيا (ولدار الأخرة خسير) أى ولنواجم في الآخر أخد منها وهو عدة للذين انقواعلى قولهم و يعوناً ن يكون عايمه محكاية لقولهم بدلاونه سيرا للمراعلي أنمسس قالوا

(ولنع دارالمتقين) دارالا مرة غلفت التقدم رَحُمَا وقوله (جنانع لن) خبوستدا ذكرها وقوله (جنانع لن) عيذوف و يحوز أن يكون الخصوص المدح (يدخال المرى ن عماالانها دله موليا مأنشاؤن) من أنواع المشتهات وفي تقديم الظرف تنسمه على أن الإنسان لا يعد وسي ماريده الافي الجنة (كذلان يجزى الله المتقين) مناها المنزأ بجرناس وهويقيد الحب الاول (الذين تدوقاهم اللائكة طاهرينسطراً المسلم الكفر طيب ) طاهرينسطا والمعاسى لاندفى قابلة طالى فسهم وقدل ورحين بيدارة الملائكة المهم المنة أوطيسان منتفن واحهم لنوحه فنوسهم الكلية الىمنى القدس (بقولون الامعليم) لا عند المروه (الدخلاالمنة عماكتم تعملان) حن معنون فانها معلمة المراعلية وعالكم وقسل هذا التوفى وفاة المشرلات الامريالدخول حنشة (همل يظرون) ما يتظرالكفارالات كرهم (الأن أيهم اللائك) لتسفن أروامهم وقرأ حزة والكان الماء (أونان أمرك) القيامة أوالعذاب المستأصل (كذلك) منسل دلان الفعمل من الشرك والتسكنسية

إبأنزل على هذا الاحمال وماقيل من أنه لم يجعله منصو ما بأنزل لان هذا القول ليس منزلا من الله وفيه تفوت المطابقة حينتذ كلام باشئ من عدم التدير وقوله دارالا تنوة اشارة لتقديرا لخصوص بالمدح على المذاهب المعر وفة فسموالقر ينةعلمه الفظمة وهي تقدمه في الذكر كاذكره وعلى الوجه الا خرفهو مذكور وقوله خبرمبنداأى هى أواللبرمح ـ ذوف وهولهم وتجرى الخ جدلة حاليسة أوصفة ان لم يكن جذات علىا (قوله وفى تقديم النارف) يعنى فيها تقدّمه يشد المصرو الموصول منا المعموم قريشة المقام فددل على ماذكر وقوله مثل هذا الحزامنجزيهم م تعقيقه (قوله وهو يؤيد الوجه الاقل) يعني كون قوله للذين أحسستواعدة فانتجه لهجزاءكهم ينظرالى ألوعديه من الله واداكان وتول القول لأمكون من كلام الله حتى تكون وعدامنه تعالى وقسل ان المراد بالوجه الاول كون جنات عدن خسير مبسدا محمد ذوف لانه اذاكان مخصوصا بالدح يكون كالصريح فى أنّ جنات عدن الخ جزاء للمدّة بين فيكون قوله حصدالك الخ تأكد ابخلاف مااذا كان خرميند المحدوف فانه لم يعلم صريحا أنّ جذات عدن جزاء للمتقنن وفمه تظر وقواه الذين تتوفاهم الملائكة يحتمل الرفع والنصب وأن يكون مبند أخبره يقولون (قو له طاهرين من ظلم أنفسه مالكفرو المعاصي الح) مقتضى المقابلة أن يفسر طبيبين بالطاهرين عُن الكفروقط فان ظالمي أنفسهم صفة الكافرين وقد قال المصنف رجمه الله تعالى هنال في تفسيره عرضوهاللعداب المخلدلكن وصفهم بأنهم متقون موعودون بالحندة في مقابلة الاعبال يقتضي ماذكر وذكرالطهارةعن الكفر وحدءلافائدة فسميعدوصفهم بالتقوى وقال الطبيي رجمه الله تعالى أمَّا المعاصي فانَّ قوله ظالمي أنفسهم مجاب، قولهم ما حسنا نعمل من سوعتاً مّل ( قوله وقيل فرحين بيشارة الملائكة الخ) فالمراديالطيب طيب النفس وهوعبارة عن التبول مع انشراح الصدر وقوله الى حضرة القد دس حضرة مقمم التعظيم كما يقمم المقسام والجلس لذلك وفى نسخة مخطيرة بالفناء المشالة وهي ظاهرة وقوله لا يحمقكم أى لا يلحقكم وبعد مبسى على الضم والمكروه كل ما تكرحه الفر (قوله - ين تمعثون فانها معدة لكم على أعمالكم الخ) حيز متعلق بقوله يقولون لابادخلوا فات الدخول ليس في حين المعث بليمسه والأمر لايقتضي الفورحتي يحتاح الى أن يقال انها حال مقدرة والمتبادر من الدخول دخول الارواح في الابدان لادخول الارواح نقط حتى يقال انه لاحاجة الى ماذكر من التأويل ودخول الارواح هوالمرادفي حديث ان القيرووضة من رياض الجئمة وكذاقوله أغرقوا فأدخلوا نارانع لوأريد ذلك صم وكان وجها آخر (قوله على أعمالكم) على سيسة كافى قوله على ماهدا كم وقد حلت الباعلى المقابلة دفعاللتعارض بيزالاكية وحسديث لن يدخل أحدكم الحنة بعمله وقد ثبت فى الاصول أنّ العمل غرموجب الجنبة وقددفع أيسا بحمل الحديث على السيسة المقية مذالموجية والاسمة وأمثالها على السيسة الحاضرة وقريب منه ان الله سب الاساب وقد حدلها ساعتنض وعده تكرمامنه (قوله وقيل هذاً الْتُتَوْفُ وَفَاةً الحِسْرِ) فَالْمُرَادِ بِهَاغُــمُوالْمُعَنِي الْمُتَعَارِفُ وَهُوالْذِي فَي قُولُهُ وَوَفَسَكُلَّ نَفْسُ مَا كَسُسَتُ أأعلى تسليم أجسادهم وايصالهما الى موقف الحشرمن يوفى الشئ اذا أخسذه وافسا وقوله ماينستظر الكفارقدمة فى الانعام أنّ الانتظار مجازلانهم شبهوا بالمستغلرين للوقع لهم لحوق ما ينتظر فكاتنهم الفعلهم مايوجب العذاب منتظرون له فهوا ستعارة ( قوله لقبض أرواحهم) يعني أتهم لايرتدعون عن كندهم عن الماهدوه وسمعوه من السانحتي بصيرا لام عسانا فيصد قواحيث لا ينفع التصديق لان الايمان برهمانى وتيسل المعسى هل منتظرون في تصديقك الأأن تنزل ملا تسكة تشهد بنيق نك فهو كقوله لولاأنزل علىه ملت وأوفى توله أويأتي أمر ربك لنع الجمع على هــذا التفسيروكذاعلي التفسير الا ترأمااذ افسرالفهامة فقدأ وردعله أنه يجامعها فليس محلالا والذاحلة وردبأ بهالمنع الحياووفيه اجت (قوله من الشرك والمكذب) يعنى المشار اليه بذلك ما دلت عليه الآيات السابقة من الشرك والتكذيب لانه سبب لاصابة السبآت ومابينهما اعتراس واقع فى حاق موقعه وجعله راجعا الى المفهوم من قوله هل يتطرون أى كذلك كان من قبلهم مكذبين لزمتهم الحة منتظر بن فأصابه سمما كانوا متظرونه سديد حسن الاأن هذا أقرب مأخذ اودلالة فعل علسه أظهروه سذا فذلكة ماقا الوطبه تلك النع وأدج فسه تسلمة الرسول صلى الله علمه وسلم فلابرد علمه أنهسمما كانوا يتنظرون حقيقة وأنه لايلاغ قوله فأصابهم سيا تماعلوا ( قوله فأصابه م مأاصابهم ) أى مثل ماأصابهم وفي نسخة مثل ماأصابواأى لقوا ووجدوا وليس هدا آتسديرا في النظم بل مبادرة الى اظهار معنى المعطوف اللانسارة الى أن قوله وماطلهم اللدالخ اعتراض وقيل انه مفهوم مناسق أى كذلك كان من قيلهم مكذبن فأصابهما ينتظرونه وقوله فأصابهم سسا تتالخ بيان لنتيعة ظلهم أنفسهم فعلى هدا الااعتراض وقوله سدميرهم أى اهلاكهم ( قوله أى جزاء سات أعالهم) يعني هو يظاهر ميدل على أن ماأصابه مسيئة وايسبها فاتما أن يقدر المضاف أو يجعد لمن المشاكلة كافى الكشاف أومن اطلاق اسم السديب على المسسب على ماأشار المه المسنف رجه الله نعالى فن قال ان المشاكلة لا تصعرهمنا وأنه ليس في كلام جار الله مايدل عليه الم يصب فتأمل (قوله وأحاط بهم جزاؤه) يعنى أن مآمصدرية وفي الكلام مضاف مقذرو بهمتعلق مستهزؤن قدم للفاصلة والضم والرسول عليه الصلاة والسلام ويجوز أن تكون موصولة عامة للرسول صلى الله علمه وسلم وغيره وضمر به عائد عليها (قوله والحق لخ) يعني أن أصل معناه الاساطة مطلقالكنه خصرف الاستعمال باحاطة الشرفلا يقال حاقت يه النعمة بل النقسمة ومن الاولى سانة والثانية ذائدة لتأكيد الاستغراف وكذاالثانية وغن لثأكيد ونهيء بدنالانتعميم العطف لوجود الفواصل وان كان محسسناله ( قوله انعا فالواداك استهزا مومنعا للبعث والتكلف) يعني أنه مهلية ولواذ الداع تقيادا حتى يكون دمهم عليهم حجسة للمعتزلة في القول بطلق الافعيال و بمخلق الاوادة لكن لما معوامنه صلى الله علمه وسلم ومن المؤمنسين ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن قالوا دلك استهزام بهم فذكر ذلك نعما عليهم في الضلال أواثبا تالمنعهم الماطل (قوله م تمكيز بأن ماشاء الله يجب الخ) لما مروهو - ق أريديه بأطل فلاحب فيه للمعتزلة كازعه الزيخ سُرَى وتخصص الاشراك والتعريم الذكر لانهما أعظم وأشهر ماهم علمه فلابر دعلمه أنه لا يلاغ نقربره كماقيل (قوله أوانكارا لقيرما أنكر عليم الز) فذكر ماس لانه مسكرف نفسه عندنا بل ردمازع ومن أنه غرقبير وهذا الوجه هُوم رتنني المسنف وجمه الله تعلى في آخر سورة الانعام وقوله في الفائدة فيهما أي في البعثمة والتكليف بعدماشا اشراك بمض ودخوله الناد وايمان يعض ودخوله الحنة (قوله عجمين بأنهاالخ) الضمائرعائدة على ماوتاً نيثها مراعاة للمعنى ولوراعي لفظهالذكر وضمرخلافه والمدلصدور ويجوز عودالضميرعلى الثلاثة المذكورة فى السان وضميرونحوها المعائر والاتية واندلت على تجويزهم مشيئة الله لاعانهم فانها تستلزم تعلقها بكفرهم أبضالعد دم القائل بخلافه وقوله لااعتذا راعطف على انكارا أوعل قونه أسيتهزا ولوككان اعتبذا راكان دلبلاللم عتزلة في عدم حواز تعلق ارادة الله بالكفر والمعاصى وقدمرتما فاله الفاضل المحشى فى الانعام اله لا ينتهض ذمهم به دار لاعلى أهل السينة لمكان الكسب فانظره ثمة وقوله ملحئا السه حال مؤكدة وفي العطف بلابعد يصر يح الحصركلام ف المعاني وقدم " تفصيله ( قوله اذام يعتقدوا قيم اعمالهم) قيل عليه فرض القبع يكني للاعتسدار يعني لوسلنا القبع ف هدنه الاعال فهي عشيية الله لا بقدرتنا واختسار فاالاأن يقال اله سندلنع كون قولهم ولك على سبيل الاعتب ذارفلا يردعا مماذكر وفعة أن فرض القحرلا بلائم مقام الانكار والاحتجاج المذكور فتأمل وقوله ننسيه على ألجواب الخسيأتي يانه وقوله وردوار سليعليهم الصلاة والسلام يؤخذ مماذكر لانه يازمه (قوله الاالابلاغ الموضح الخ) انسارة الى أنّ البلاغ مصدوعه - فى الابلاغ وأنّ المبين من أمان المتعدى وقوله مؤداليه على سبيل التوسط أى يؤسط أسباب أخر قدرها وهذا هوالجواب عن الشهة الاولى لانه علمنه أن مأشاء فته وجوده أوعدمه لايجب ولايتنسع مطلقنا وقوله قدره اله أي توقف عليها

وأماجهم أماجه المراق والماجه ر و ماظله مم الله ) شدمهم (ولكن طافاً) النوية المناسلة المنا المه (فاصل بهرسات ماعلوا) أى براهسات المه والمالية الميالية الميال اسمها (ومان جمع ما طنوا به بستهزون) وأماط مرد مرا الموالم الموا ووطال الذين أنسروا لوشاء الله ماء بدنامن دُونا من ي نولا آباؤنا ولاحر نا من م ومالم نشأ عسى فاالفائدة فيم ما أوانه كاراً القراب المائد الشراز وتعديم المائد ونعوها محتميناً بالوكانت مقبعة لما في الله و دورها عنهم ولناء خلافه ملافه مليا المهلااعتمارا اذاريعقدواقيم عالهم وفعلاجله تنسيعلى ألمواب عن الشهرين و كذاك فعل الذين من قبلهم) فأشر كوا فاتنه وحرموا حله وردوارسله (فهلالى الرسل الاالبلاغ المين) الاالا بلاغ الموضح لتنعمؤدى البه على سيل التوسط وماساء الله وقوعه الماجب وقوعه المطلقا بل فأسباب فدرواله

تعلق ارادته تعالى فرشدالنبي صلى الله عليه وسلم اليها وقوله ثم بين وفى نسخة تهين هومعنى قوله ولقد بعثنا الخ وقوله سيبالهدى الخاشارة الى معنى الفاء فى قوله فنهم من هدى الله الخ وقوله وزيادة لضلال اشارة الى أن الناس لاتخلوء ن ضلّال مالم يبعث نهم نبي وقوله بقوله متعلق بين وقوله بعبا دة الله الخ السارة الى أن أنمصدرية لاتفسيرية وقبل انه يحتملهما وقوله وفقهم الخ اشارة الىأن الهداية هنامو صلة لادلالة مطلقة (قوله وفيه تنبيه على فسادالشبهة الشانية الخ) الشبهة الثانية هي أنها لو كانت مستقيمة ماشا والله صدورها عتهم يعني أنه لماوقع تسماللهداية وهي بارادته اقتضى ذلك أن يكون بارادته أيضا وأما أأنارادة القبيم قبيعة فلايجوزا نصافه تعالى به فظاهرالفسادلان القبيح كسد موالانصاف به لاخلفه وايجاده علىمأتقرر فىالكلام وقوله فىالاكية الاخرى يعسنى قوله فات الله لايهسدى من يضل وقوله بإمعشرخصهم لانهم المخاطبون وفى الفاء اشعار بوجوب المبادرة الى النظر والاستدلال المنقذين من الضلال وقوله لعلسكم تعتبرون اشارة الى جواب الامر المقدروأت المقصود يماذكر الاعتبار (قوله من ير بد) كذافىنستنتنا وفيأخرىمن يردبالجزم والاصع الاولى وانأمكن توجيهها بتكلف أنه اشارة الى أنه معنى الشرط أى من يرداقه اضر الله فلاهادى أه ولاداعى له وهوم عنى من حقت عليه الضلالة فانه الاولى فانها تدل على نني هــدا به الله فقط وان كأن من لم بهــدالله فلاها دى له والعائد محــدوف أى من وضله وضمرالفاعلاته قيل والاباغية سنية على أنتهدى في القراءة الاخرى متعدأ ما اذاكان لازمايمعني بهتَّدىفهما يمعني الاأن الاولى صريحة (٣) في عموم الفاعل بخلاف هذمهم أنَّ التعدي هو الاكثر وقرئ لايهدى بنهم الياءوكسر الدال قال ابن مطيسة وهي ضعيفة يعنى لعدم اشتهار أهدى المزيد فلابر دعليه أنه أذاثبت هدى لازماءه في اهتدى لم تكن ضعيفة كاقيل وقوله ومالهم من · ناصر بن تتميم له بأبطال طن أنَّ الا آلهة تشفع لهم ( قوله الذَّا نا بأنهم كما أنكروا التوحيدالح) يعني وهماأم ان عظيمان من الكفروالجهل فالداحسن العطف فيه فلا يردعليه أنّ ماذكر مستفاد من العطف فكان عليمه أن يذكرماذكره فى الكشاف لانه المحتماج المسان وقوله زيادة مفعول لتوله مقعمين والبت بعني القطع يتعدى بالباء لكنه فبمنسه معنى النص وقوله يعثهم اشارة الى أن بلي لايجاب النغ وضموفساده للمعث وهوامًا اعادة المعدوم أوجع المتفرق كمابين في محله (قو له مصدوموً كدلنفسه) قال النحاة ضابطه أنه اذا تقدمت جلة على المصدرلها دلالة عليه فان احتملت غيره فهويؤ كسيدلغيره وان لم تحتمل فى المعنى غيره فهويو كيدلنفسه وسمى يؤكيد الغيره لانه جيء به لاجل غيره ايرفع احتماله وسمى الثاني تؤكندالنفسه لانه لامعني له غسيره فليبق سواه ادمدلوله مدلول الاؤل وهناقوله يعتهم الذي دل عليه لي الاستنى لهغىرالوعدىالمعث والاخبارعنه كمامنه المصنف رجه الله تعالى وقوله أباغ ردحت أثبت مانفوه وأكده ثلاث مرزات وقوله انجازه اشارة الى تقدير مضاف أوالى أن الاسناد مجازى لانه الذي عليه لاوعده والجار والمجرورصفة كماأشاراليه بقوله صفة أخرى فالصفة الاخرى مؤكدة انكان بمعنى نابتا متحققا ومؤسسة انكان، عنى غير باطلا قوله الهم يعثون الخ) أوانه وعدعلى الله كافي الكشاف ولكون هــذاأنسب بالسياق اقتصرعليه المصنف رحه الله تعالى والظاهرأنه تركه لان ماكهما وإحدوا افيه من نزغة اعتزالية واتماأت السسياق يدل على أن معناه ولكن أكثر الناس لا بعلون ذلك الوعد الحق والقول الصدق القوله وعداعليه حقاففيه نظر وكونه من مواجب الحكمة قدمترمن المصنف رجه الله تعالى يانه بهاناشافيا (قوله لقصور نظرهم بالمألوف) أى بسببه وعدم تجاوزه حسل لهم قصورا لنظروليس القصورععى القصر للنظرعلمه وانآل اليه ومعناه انهم لاتتجا وزعقولهم المحسوسات ولايرى فيهامعدوم عاد بهينه أوأتهم يرون بقاءكل نوع بيقاء افراده ( قوله فيشر همون امتناعه )أى امتناع البعث ويجوزون عدم وقوعه لعراته عن الفائدة وتحويزه للاكفرلوجوب الجزم بالبعث فى الأيمان قبل فلايردعليه أن عدم

مُ بِينَ أَنَّ البعثة أمر جَوْتُ به السنة الالهية فالام كالهاسسا لهدى فرأراد اهتمداءه وزيادة لضه للالهن أرادض للاله كالغذاء الصالح فانه ينفء المزاج السوى ويقوبه ويضر المنحرف ويفنيه بقوله تعالى (والقديه شنافي كل أمة رسولاأن اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت) يأمر بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت (فنهممن هدى الله) وفقهم للاعبان بارشادهم (ومنهممن-قت علىه الصلالة ) ادلم و فقهم ولم يردهد اهم وفيه تنسه على فساد الشبهة الشائية لمافيه من الدلالة على أن يحقق الضلال وثباته بفعل الله تعالى وارادته من حيث اله قسيم من هدى الله قدصرت فالآية الاخرى فسرروا فى الارض) يامعشرقريش (فانظروا كيف كانعاقبة المكذبين منعاد وتمودوغيرهم لعلكم تعتبرون (انتحرص) بالمجد (على هداهم فان الله لأيهدى من يضل ) من يريد ضلاله وهوالمعنى بمنحقت عليه الضلالة وقرأغم الكوفسيزلا يهدى على البنا للمفه ول و هوأ بلغ (ومالهم من ماصرين) من ينصرهم بدفع العسداب عنهم (وأقسموا بالله- هدأيما مم لايبعث الله من عوت عطف على وقال الدين أشركوا ابذا فابأنهم كاأنكروا التوحيد أنكروا البعث مضميز عليه زيادة في التعلى فساده والمدرد الله عليهم أباغ ردَّ فقال (بلي) يبعثهم (وعدا) مصدر مؤكدلنفسه وهومادل عليه بل فانسعت موعدمن الله (عليه) انجاز ولامتناع الخلف فى وعده أولان البعث مقتضى حكمته (حقا) صفة أخرى للوعد (ولكن أكـ ثر الناس لايعلون) أنهم يعثون المالعدم علهم بالدمن مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتها واتمالقصورنظرهم بالمألوف فيتوهمون

العلم ولايستازم العمل بعدمه فضلاعن العلم الامتناع لماعرفت انه ليس لهمم العلم بعدم المعث بل مجرد الاحقيال له ولاوحه للبواب عن هذا بأن عدم العلم هيهنا في ضمنه العلم العسدم ولالتنويره ما قسامهم بأن المه لاسعت منءوت لان المقسم نهم القسم الاول من الذين لا يؤمنون بالمعث ولا يعني الدكلام ماشئ من أ عدمالوقو فعلى مرادالمعترض فانه ذكرأ ولاجزمهم بعدمالمعث وبتهم بفساده كأذكره المصنف يجعالته تالى قبيله وجعل مابعده دليلاعليه فأورده عليه لانه لاتلازم بينا لدليل والمدلول وأن ماقرره لانتجاوب أطرافه وهوظاهرلن تدبره فالحقأن يتسال انه انمياذ كرعدم العبيلم الشاه ل لعبيلم النه اذا أبطل بة همه على منه الطال الحزم به ما اطريق الاولى ولعل همذا مبتى على قول المصنف رجه الله تعالى قسل ردّالله تعالى عليهماً بلغرر دفتاً مل (قوله أي يعدي مليين لهم) اشارة الى مافى الكشاف من أنه متعلق يمادل علمه بلى وهو يبعثهم والعاء عران يموت الشاء لللمؤمن منوالكافرين وحوزف وأيضا تعلقه بقوله ولقد بعثنا فى كل أمّة رسولا أى بعثناه لسين لهم ما اختلفوا فيه وأنهم مكانوا على الضلالة قىلەمنىدىزىن على الله الكذب (قولە وهوالحق)ضمرهولامختلففىــه و سانە اظهمار حشته وقولە فمهارعون وفي نسطة فماكانوا برعون وهماءعني وهوعام للمعثوغيره ويجوز تخصصه وتوثه وهواشارة أىقوله ليستنالخ وقوله منحث الحبكمه كقوله منحث فحالعسمائم وقوله وهو المزالخ الضميروا جع للسدب والمنزمصدر مازه بمعنى منزه وقوله بالشواب والعيقاب متعلق بالمصد واشارة الى أنَّ المتصوِّدِمن آلمـ بزكما قال تعالى وامتازوا السوم أيها المجرمون (قوله وهو سان امكانه) أىمع سهولة وفىالنسيخ هنبااختسلاف لفظي وأوضحهاماوقع فيبعضها وهووتقر برءأن تبكوين الله يمعض قدرته ومشيئته لانوقف لهعلى ستى المواذ والمددوا لالرم التسلسل فكماأمكن له تكسكوين الاشياء التسدا بلاسبق مادة ومشال أمكن الخ وكان هسائاسة وف الكشاف أى اداأردنا وجودشي فليس الاأن نقول له احدث فهو يحدث عقب ذلك لا يتوقف وهذاه غل لانّ مراده لا يتنع علسه وأنّ وجوده عندا وادنه تعالى غدرمتوقف كوجود المأموريه عندأ مرالاتم المطاع اذا وودعلي المأمور المطدم الميثل ولاقول غمة والمعتنى أن ايحادكل مقدور عليه نعالى بجذه السهولة فدكمف يتسنع علسه البعث الذي هومن شق المقدورات فسقط ماقبل انكن انكان خطامامع المعدوم فهوتمحال وأنكان مع الموجود كان انجاد اللموجود وهومحال أيضا وقوله أمكن أى لسمق المثال وظاهر قوله انه باعادة المعدوم وهو مقررف محداه وأتامنهم من قال الهجع الاجزاء المتفرقة وهوظاهر النصوص وأتأقوله كن فسكون استعارة تثبلية كإحزم به الزمخشري ويتحتمل أنه على حقيقت وأنه برت به العادة الالهية وقد مرَّ تفسيله (قُولُه عطفاعلي نقول أوجوا باللامر) قراءة النَّصب لاب عامر والكساف وقراءة الرفع للباقن وهوهكذا فينسخة صححمة فياوقع في نسخية من ذكراً بي عرويدل ابن عامر من سهوالنياسخ فالاازجاج الرفع على تقديرفهو يكون أكماأ رادالله فهو يكون والنصب اتماعلى العطف على نقول أى فان كونأ وعلى أنه جوابكن وتبعه المصنف رجه الله تعالى وقدرد الرضى وغيره نصبه فى جواب الامر بأنه مشروط بسديسية مصدر الاول للثاني وهولاتكن هنالاتحاده مافلا يستقيم ولذا تركه الزيخشري واقتصرعلى الاول ووجبه بأناص اده أنه نصب لانه مشابه لحواب الامر لجسمه يعلده وليس جعواب له من حدث المعيني لانه لامعيني لقوال قلت لزيد اضرب تضرب ولا يخفى ضعفه وأنه يقتضى الغاء الشرط المذكوز والظاهرأن يوجه بأنه اذاصدر مثله عن البليغ على قصد التمثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة المأمودالى الامتثال يكون المعنى ان أقسل لك تضرب تسرع الى الامتثال فيكون المعدد المسسب عنه مسوكامن الهيئة لامن المادة ومصدر الشاني من المادة أومن محصل المعنى وبه يحصل التغاربين الممدر ينوتتضم السبيبة والمسبسة وتدمر نظ بروالمدقق في الحكشف في الجواب عن دخول أن المصدرية على صعفة الامرفتدب (قوله هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخ) الحيشة اسم

في الأمان بن الأمرين فقال (المانية المر) أى عنهم إستراله مربعض (الذي عندللفون فيه) وهوا لمن (واسعم الذين كفروا أنع كانوا كادبين) فمارعون وهو اشارة الى السب الداعى الى البعث المقتضى له ن من المحمد وهوالم بر سالحق والباطل والمحق والمبطل بالذراب والعقاب ثم عال (اعماقولنالشي اذا أردناه أن نقول له كن عال (اعماقولنالشي فيكون) وهو بيان اسكانه وتقرير وأن ور به ومنسته لا توقف له على سبق الموادّو المددو الالزم السلسل فكم عمن لوت كوين الأشياء ابتداء بلاستومادة ومثال أسكر له تكوينها اعادة العلمه ونصب أن عام والكائي فهناوف بسوفه لمون عطفاء لي فول أوجو المالام (والذبن هاجروانی الله من بعد ماظلوا) هم رسول الله صلى الله عليه والمعلم وأحد ما به المهارون ظلهم قريش فهاجر بعضهم للانتقام الم

جعيمين المبش وهمجيل معروف ويطلق على بلادهم وهوا لمرادهنا وصكأنه مجاز والمهاجرون من أغيشة الىالمدينة يقال لهمذووالهبرتين والحبوسون بمن هاجرالي المديشة أبيشا وقوله أوالمحبوسون المزمعطوف على رسول اللمصلى الله علسه وسلم وأصحابه وحسذا القول منقول عن ابن عباس وضي الله وعلى عنهما وأمر هؤلا معروف في السع عم ف أسما حولا المحسوس ين اختلاف في التفاسر فن بعضها مسعروما وقع في بعضها بدل أوجندل بنجندل فطأمن الناسخ اسكنه أوردعلم أنه على القولين تكون الاتةمدنسة فضالف قوله في أقل السورة انهامكة الاثلاث آبات في آخرها واذا كان هذا التفسيرمأ ثووا فلابتهن الذهاب الحائن فيهامدن اغيرذاك وأنماذ كومتمع فيسه المشهور اللهم الاأن رادالمكي مازل فى حق أهسل مكة أومازل بغسر المديشة أويكون أخسر به قسل وقوعه وكله خلاف الفاهر وفسه أن هيرة المسة كانت قبل همرة المدنية فلامانع من كونم المكية بالمعنى المشهور على المتول الاقل الاصم ولا ينافسه قوله ثم الى المديشية لأنه سيان للواقع لا الهمرة المذكورة في النظيم فلاردعلبه مادكر ( قوله ف حقه ولوحهه) أى الدين هاجر وامخلصين لوجه الله لالامن دسوى وهواشاوة الىأن في على ظاهرها وأنساهيرة متمكنسة يمكن الظرف في مظروف فهي ظرفسة مجاذبة أوللتعليل كقوله مسلى الله عليسه وسلم ان اص أقد خلت النارف هرة وقسل اله شارة الى أنها ظرفية محاذية وقوله لوجهه سان لسامسل المعنى ولوكان اشارة الى كون فى للتعلس لقال في الله أى لوجهة ( فولهمبا مسنة الخ) المباءة بالمدالمنزل من بوّاً معنى أنزله واعاقد رمياء مَلْيكون تقديره أطهر الدلالة الفعل عكيه وليس تقدير داواأ حسن منه الاأنه مأثو رهناعن الحسن لان المراديه المدينة موافقة لقوله تعالى سؤوا الداروالاتمان فهواما صفة ظرف أومفعول به ان عمن الفعل معنى نعطيهم واذا قدر توية فهوصفة مصدر محسذوف وقوله ولابرالا سنرة أى المعدّلهم كاأشاوا ليدالمصنف وجدالله تعيالي بقوله مايعللهم فالدنيا وقوله وعن عرائ دوى هذاعنه اب مريروا بنالندر (قوله لوافقوهم) أي فعاهم علمه من الاسلام وغيره وقوله أوللمهاجرين قبل عليه انه قال في معالم التغزيل ان الضمر للمشركين لاللمهاجرين لانهسم كانوا يعلون ذلك ودفع بأن المرادعم المشاهدة فان الخسم ليس كالعسان أوالمراد العلم التغصيلي ويجوزأ نزيكون الضمر المتصلفين عن الهبرة يعني لوعلم المتخلفون عن الهبرة ما المهاجرين من الكرامة لوافقوهم وقوله ومحله النصب أى تقديراً عنى أوار فع بتقديرهم ويجوز أن يكون تابعا للذِّين هاجر وابدلاأ وبدانا أونعتا (فوله مفوضين السه الامركاه) الكلية مأخوذ من تعسم التوكل يحذف متعلقه أومن تقديم الحاروا لمحرورا ذمعناه على ربهم وحده وكونه لرعاية الفواصل لسريمتعن كا قسل وسنستدفالتعسرالمضارع اماللاستمرارأ ولاستعضاد تلك الصورة البديمية وقوله منقطعت سال وكدة (قوله ردّلقول قريش آخ) أى ودلقالهم هذا الذى جعاوه شهة في الانساء عليهم الصلاة والسلام وقوله الأبشرى أىلاملكاوا - ترز بقوله للدعوة العامة عن بعث الملائكة للانسا عليهم الصلاة والسلام للتبليغ أولف واستكارسالهم الرم البشارة وماقسل من أنه ليس المراد العموم لكافة النياس لانه منسوص بنبيناصلي الله عليه وسلم بل المراد العسموم لتكثير من الناس لاصعة له مع مافيه من الخلسل لفظا ومعنى وقوله على ألسنة الملائكة عليهم الصلاة والسلام جمه لتعدّدهم وليس مدّا مخيا اخالقوله وماكان لشرأن بكلمه الله الاوحياأ ومن ورامعاب أورسل رسولافيوجي بادنه مايشا وغيرممن أنسام الوحي لأنه ليس المقصوديه التخصيص وانماا قتصرعليه لانه الاغلب وقوله قددكرت في سورة الانعام أي فى قوله نعمالى ولوجعلناه ملكالجعلناه وحلا وقده رتحة عقيقه (قوله فان شككة فيه الخ) ليس بيانا لانهجواب شرط مقدربل سأن لحساصل المهني فلابردعكمه أن أنعك فق مناد قولين الماانه جواب مقدم أ أودليه ل أجلواب وهذا يخدا تف للقولين وهذا جادعتي الوجوه الاستية في اعراب قوله بالديد بالثا الاختر كماستراء وقوله أهل الكتاب اشارة الى أن الذكر بمعنى الكتاب لماف ممن الذكر والعطة كتواهان هوالاذكر وقوله أوعلى الاحساراي أحب ارالام السالفة فالذكر ععنى المفظ (قوله وفي الاين دلسل

أوالمعبوسون المعذبون يمصحت بعذمير وسول الله صلى الله عليه وسرام وهم الال وصهب وخباب وعادوعابس وأبوسنال وسهدل رضى الله نعالى عنهم وتولدى الله أى في مقه ولوجهه (لنوتهم في الدنيا حسنة) مياه في مسينة وهي الله ينه أوسو في مسينة (ولاجرالآخرة الحبر) عمايعيل لهم في الدنيا وعن عروضي الله تعالى عنه أنه كان اذا أعطى وجلامن المهاجرين عطاه فالله خنبارك الله للنافع هذا ما وعلل الله في الدنا وما أدَّر ال في الا تنم أ أفضل (لو كانوا يعلون) المنهم الكفاد أى لوعل والمن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خعوالدارين لوافقوهم أوالمهاجرين اىلوعلوادلا لزادواف اجترادهموصيرهم (الذين صبروا) على الشدائد كا ذى الكفن ومفارقة الولحن وعملهالنصب أوالرفع على المدح (فعلى ربهم يتوكلون) منقطعه الى الله مذوضن الب الامركله (وما أرسلنا من قب لك الاربالاوسي البيسم) ودُلْمُول قريش الله أعظم من أن بكون وسوله بشمر أعبرت السنة الألهة بأن لا يعت للدعوة العاقبة الابشرابوس السه على ألسنة الملائكة والمكمة في ذلك فلدذ كرت في سورة الانعام فانشكت فيه (فاستلوا أهل الذكر) أهل الشاب أوعل مالا عبارليعلوكم (ان 

على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولاصبيا) ولاينا أمه نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام في المهدفات النبوة أعم أمن الرسالة ولايقتمض معسة القول بنبوة مريم أيضا وقدذهب البه ساعة وصيعه ابن السسد وقوله الى الملائكة أوالى الانساء عليهم السلاة والسلام لاللدعوة العامة وهوالمدى والرسول على الاقل بمعناه المسطح وعلى الشاني بمعناه اللغوى وفي نسعشة ولاملكامكان قوله ولاحسسا (قو لهوردَعباروي الحر) القائل هوالجباف والردالمنسكور والدعلى الحصرا لمقتضى للعسموم فلأترد علمسه أنه لادلالة فميأ ووىعلى رؤية من قبل بيناصلي الله عليه وسل طبر بل عليه السلاة والسلام على صورته مع أنه اذا ثبت ذلك للنى صلى الله عليه وسسلم فلاما نعمن تبوته لغيره أيضا وقدنقل الامام عن القاضي أنّ صراد الجبائي أنهم لم يعثوا الى الانساء عليهم المسلاة والسلام بعضرة أجهم ووؤ يته على صورته لم تكن بعضرمنهم وقوله وعلى وجوب الم معطوف على قوله على أنه تعالى الح والوجوب مستفاد من الامر (قوله أى أ أرسلناهم السنات والزبر الجز عني أنه متعلق يتقدريدلُّ علمه ماقبله وهومسستأنف استثَّمنا فأ-انسا ولداعطف علمه ويجوزا لزوانما قدمه لانه المختار السالممن الاعتراض وفسر السنات والزير عاذك وقوله ويجوزأن يتعلق بمآأ رسلنا داخلاف الاستنناء فيسه تسجم لانه متعلق بأرسلنا فقط ودخوله فىالاستنناه والحصر يسامعلى ماجؤزه بهض النحاة منجوا زأن يستثنى باداة واحدة شدآن دون عطف فمقال ماأعطي أحدشنأ الازيد درهما وأنه يحرى في الاستثناء المفرع أبضالكن أكثرا لنعاة على منعه كماصر ح به صاحب التسهيل وغيره واماتهاته به من غيرد خوله في الاستناد على أنّ أصله ما أرسلنا بالبينات والزبرالارجالا غلاف ظاهرال كلام واخراج أدعن سنن الانتظام وأيضافه على ماقبل الأفيابة وها مُنْ غيرداع وهوجمنوع أيضا عنداً كثرالنعاة (قوله أوصفة لهم) أىللرجال لأحالاعنه لتنكره وتفدّمه وهومعطوف على داخلالانه متعلق منى بأرسلنا وكونه مفعولاليوحي واسطة الباء ومثله إسمي مفعولا أيضاو الحالية من ضميرا لرجال في قولهم اليهم أى نوحى اليهسم لمتبسسين بالبينات وقوله فاسألوا اءترامش أى فاسألوا أهسل الذكران كنترلا تعلون بتمامها -لة معترضة لاتها شرطمة أوفي قوتها وهوجارعلي الوجوه المتقدمة أوغيرالاقل وتصديرا لجلة المفترضة بالفاء صرح به فى التسهيل وغيره ومانقل من منعه ليس شتك عندا في الكشف ثماذا كان اعتراضا بين مقسورى سوف الاستثناء فعناه فاسألوا أحدل الذكران كنتر لاتعلون أنع موجال مكتبسون بالبينيات وعلى حذا يقدرا لاعتراص مناسب المباتخلل ينهسما وأشسبه الوجوه أن يكون على كلامين ليقع الاءتراض موقع اللاثق به لفظ ومعنى كذا أفاده المدقق فالكشف وقوله من الضائم مضام فاعلة وهوالهم على القراءة المشهورة (قوله على أن الشرط التبكيت والالزام) كقول الاجسيران كنت علت المدفأ عطى حتى فان الاجعرلايشك في أنه عل وانما أخرج الكلام مخرج الشك لان مايعامل به من التسويف معاملة من يظن بأجهر وأنه لم يعسمل فهو يلزمه بماعلم و يكتم بالتقصيع مجهلا له فيكذا هنا لايشك في أن قريشا المخاطبين بهدد ألم يكونوا عالمين فالكتب فيقول أنّ كون الرسل كذلك أمرمكشوف لاشبهة فيدفا سألوا أهل الذكران لم تمكونوا من أحاد يتبين لكم أن انكاركم وأتتم لاتعلون ليس بسديدوا غاالسسديد السؤال منهسم لاالاز كماروة دجوزأن لايغص أحل الذكربأهل الكتاب ليشمل النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولوخص بهم جازلانم موافقون لهم وانكارهم انكارهم ومنه يعلم وجدتخصيص التبكت والالزام بتعلقه بتعلون على أن الساء سيسة لازائدة والمفعول محذوف فلا يحبه اله عكن اعتباده في الوجوه المتقدّمة أيضافندر (قوله واعامي ذكر الانه موعظة وتنبيه) أى لانفيه ذاك فالفكرمن التذكيرا مابمعني الوعظ أوبمعني الآيقاظ من سسنة الغفلة ولاشقاله على ماذكر أطلق علمه أولانه سببله وقوله فحالذ كرالخ يسان لات انزاله تيس بالذات بل بالواسطة وقوله بمناأمروا يسان لمناترك وقوله كالقياس بدخل فيه اشارة النص ودلالته ومأيستنيط منه من العقائد والحقائق (قولة وارادة أن إيتأملوافيه) قبل عليسه أنَّ الارادة لا ينفل عنها المرادعلي المذهب الحقيقي وهم كلهم لم يتأملوا ويتنبه وا

على أنه تعالى لمرس لمامرأة ولاحسالله عوق العامة وأماقوله باعل الملائكة رسي لامعنا وسلاالحاللانكة أوالحالانسا عليم الصلاة والسلام وقبل لم يعنوا الحالانسياء الاحتملين بعورة الرسال ورتباروي أنه على العالمة والسلام وأى مد ل ملوات الله على على وورنه التي هو عليها من سن وعلى وجوب المراجعة الى العلام فعما لادمل ( السنات والزبر) أى أدران المرالينات والزبراى المعزات والكب كانه جواب فائل فال براد الحاوجون و المنظور المسلماء الملافى الاستناميع ربالاأى وماأرسلنا الارجالا البينات تلولات مأذربت الازيالالعوا أوصعة المسهمأى رجالاسلىسدىن فالبنيان أوبعرى على الفعولية أوا لمالهن القائم مقام فاعله دهو المهراعلى أن قوله فاسألوا اعتراض أو بلا تعلون على أق النهوالسكيت والالزام (وأنزناالب فالذكر)أى القرآن وانماسمي وكرالانه موعظة وننبيه (لدين للناس ماز ل البهم ) في الذكر بنوسط الزاله اللك عمائسوله وترواعنه أوعانسا به علم-م والنبيناعم وأن نص القصود أو برشاء الىملىل على كالقبلس ودلسل العقبل مسيد مسيده وبعماس ودنسل العقب المعافية والمافية (ولعله منف رون) والادة أن شأملوافية في المعاني والمعاني في المعاني المعاني في المعاني المعاني والمعاني والم فيازم الانفكاك فهومناسبلذهب المستزلة الاأن رادبها مطلق الطلب أو يراد تعلق الارادة بالبعض البالكل اذايس في منه فسر عيد (قوله المكرات السببات) لما كان مكر لازما جعل صفة المسيد وفهو مفعول مطلق و يجوز أن يكون مفعولا به التضيئه معنى فعل أولامن بتقدير مضاف أوقيق وأى عقاب السببات أوعلى أن السببات تمعنى العقو بات التى تسوء هم وأن يضف بدل منه وعلى ذيك الوجهين هو مفعول أمن والاستفهام الكارئ ومعناه التي وعدم وقوع الامن على الاقل وعدم الانبعاء على المالية وعدم وقوع الامن على الاقل وعدم الانبعاء على المان والمباه في يخسف بهم التعدية أو المهلابسة وسيباتي تفصيله في سورة الملك (قوله بفتية من جانب السماء) والمائية من الارض فائه محسوس في الاكتروان على هو مالا يكون على ديخاوق سواه في المراكزة والمائية من الارض فائه محسوس في الاكتروان أو ادبه ما لا يكون على ديخاوق سواه في الارض أو المعاء كاقبل

دعها ماوية تترى على قدر ، فكون مجازا لكنه لا يلام قوله كمافعل بقوم لوط عليه الصلاة والسلام وآن كأن المثال لا يخصص وأتماما قيسل الظاهر أن هده الاتية وما بعد هامعناهما معنى قوله ففاها أسسنا بالأوهم فأثلون فالمرادمن هذها بالهسال نومههم وسكونهم ولايلزم أن يكون من جانب السما والثانية سال يفظتهم وتصرفهم فع كونه لاقر ينة علسه لايناسب مااستشهديه ( قوله متقلب فالخ) أيشسيرالى أن قوله في تتلبه ممال ويضم أن يكون لغوا وماذكر يان لحاصل المعنى والتقلب الحركة اقبالا [وادبارا ( **قوله** على مخـافــةبأن يهاتـ قوماا لخ) فالتفوّف تفعل من الخوف والجسار والمجرورسال من الفاعل أوالمفهول حكما فاله أبوالبقاء رجمه الله نعالى والظاهرأنه من المفعول وقوله أوعلى تنقص شيأ بعدش فيكون المراديما قبله عذاب الاستئصال ومنه الاخذش بأفشسأمن قوله تخوفه وتخونه اذا التقصنه وقال الراغب تحترفناهم تنقصناهم تنقصا اقتضاه الخوف منسه وقول عررضي الله تعالى عنه ماتقولون فيها أىفى معنى هذه الاسمة والمقصود السؤال عن معنى التفوف وأبوكبيربالبه الموحدة شاعر هذلى معروف والبت من قصيدة لهمذكورة في شعرهذيل وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى اصلاح لما في الكشاف من نسبة البيت لزهر مع أنه ليس له وهومنا قض لمانقله من قول الهذلي شاعر نافان زهيراليس بهذلى (قوله يحوف الرحل البيت) الرحل بالحاء المهسملة رحسل الناقة وهومعروف والنامك بالمشاة الفوقية السنام المشرف والقردبغتم الفاف وكسراله الهملة وبالدال المهملة يقال صوف قرد أى متلبد وسعاب قردأى ركب بعضه بعضا والتبع شعبر يتخذمنه القسى والسفن بفتح السيزالمه الة وفتح الضاء والنون وهوالمبرد والقدوم يصف ناقة أثرالر حدل فى سسنامها فأكله وانتقصده كما ينتقص المبرد العود أوالدوانا لجريدةمن دؤنا للسكتب اذاجعها لائه قطعهن القراطيس يجوعة ولاتنساوا مجزوم لائه حواب الامروه وعلكم لانه اسرفعل أمروفي نسطة من الكشاف لايضل وعود النبعة من اضافة العام اللهاص وقدل المسمى للاسم ( قول محدث لايعا جلكم بالعقوية) قان عدم المعاجلة لرحته بعباده واسهالهم ليرجعوا عباهم عليه فهذا سب أمنهم فهوكالتعليل للمستفهم عنه فتأمل ( قوله أى قدراً واأمثال هذه المسنائع انخ) أى وأواهذه الصنائع وامثالها فليس الامثال مقعما وليس من قبيل مثلث لا يجل والصنائع هى المذكورةمن هناالى قوله الهدين اثنسين والرؤية بصرية مؤذية الحالتفكر كاأشار البيه بقولة غنابالهسملم بتفكروا وهوالمقصودمن ذكرالرؤ يةوقسرا وقالنا على الالتفات أوتقد ديرقل أوالخطاب قيسه عام ( **قوله وما موصولة مبهسمة يسانهـا يتضوّا الخ**) الذي في ال<del>هــــك</del>شاف أنمن شئ بيان وهو أالطاح ولكن لماكان كونهاشسا أمراغنياعن السان وانماذ كروطنة اسفته لانها المبينسة فالحقيقة إعدل عنه المسنف رجه الله تعالى الى ماذكر لان السان في الحقيقة انما هو بالصفة وقسل من أاستدامية لابيانية والمراديم اخلق عالم الاجسام المقابل لعالم الآرواح والأمر الذى لم يخلق من شئ بل وجد وأمركن كافال ألاله انللق والام ولايضن بعده وأتماما أوردعليه من أن السموات والحرّ من عالم

(أفأمن الذين مكروا السيات) أى الكراث السيات وهمالذين استألواله لالنالانساء أوالذين مكروان سول الله صلى الله عليه وسلم ورامواصد أحمابه عن الايمان (أن يعسف الدبهم الارض) راً ويأتيهم العذاب من مين لايشعرون) بغة أنساب الما كافه ل بقوم لوطرا ويأخذهم في تقلبهم إى مقلين في مسامرهم و. تاجرهم (فاهم عيمرين أوبا خلدهم على عقوف) على عنافة بأن بهلك قوماقالهم بمنتقوفوا فأتيهم العذاب وهم معوفون أوعلى أن ينفص سأ بعدسى فأنفهم وأموالهم حى الكوا من فعوقته اذا تقعمه روى التاعروني الله تعالىءنه فالعلى النبرما مقولون فيراف كذوا فقامشنج من هذيل فقال هذه لفت التفوف المنقص فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعاره فال نعم فال شاء رفا أبو كمديد في فاقت تتقوف الرحل مهانا مكافردا كالتقوف عودالسعة السفن فقال عرعا مديوا فحال المالية المالوا فالوا

فقال عرعاسكم بدوان المنطقة فالوا فالوا ومادواننا فال عرائد الها فات بكم لروف ومادواننا فال عرائد المكر فات بكم لروف كابكم ومعانى كلامكم العقوبة (أولم روا رحم) من لايعا حلكم العقوبة (أولم روا الما خالى الته من المنطق المنال هذه الصنائع فالملهم من في المنطق الهم كال قدرته وقهر فضافوا منه في المنطق الهم كال قدرته وقهر فضافوا منه في المنطق الهم كال قدرته وقهر فضافوا منه وما موسولة مهمة بيا المنطق المنال المن

الاجسام واغلق ولاعال لها ومقتضى عموم ماأنه لاعضاوشي منهاعشه بخلاف مااذا جعلت من يايسة وينفيؤاصفة شئ مخصصة له فقدرة بأنتجالا يتفيؤا حينندليست صفة لشئ ادالرادا ثبات ذلك لماخلق من شئ لانه وليس مسقة لمالتغالفه مماتعر بفاوتنكرا الهي مستأنفة لاثمات أن العلالا متقسشة وعوم مالانوجب أن المعني لكل منه هذه الصفة ولاعنق أنه ان أراد أنه لايقتضى العسموم ظاهرا فمنوع وان أرادأته يحقله فلايرد وقالانه مبئ على الغاهر المتبادر (قوله عن ايانها وعن شما تلها الخ) اشباد كالى آنه كان الطاهرتما بقهما افرا داوجعا وسأتى وجه العدول عنسه وأن المعرف اللام في معنى المضاف إلى الضميروالتضوتفعل من فامني اذارجع وفاملازم فاذا أريدتمد ته عدىالهمزة أوالتضعيف كافامهالله وفيأه فتفيأ وتفيأ مطاوع لالزم وقدوقع فى قول أى قام، وتفيأت ظلا بمدودا ، متعدّيا والكلام في المنيء والغلوالفرق بينهمامعروف فى اللغة ﴿ قُولُهُ أَى عَنْ جَاتِى كُلَّ وَاحْدُمُهَا الحَرُ ﴾ اشارة الى الجواب عن سؤال مقدر وهوأن انساط الغلل وانقياضه انماهو عن حاني المشرق والمغرب باعتبار ماقد لي الزوال ومانعده فأشارالي أن المراديه ماساسالشي استعارة أومحازا من اطلاق المقسد على المطلق لاساسالفلك على الوجهن اللذي ذكرهما الامام الاول وهوأت المرادبه سما المشرق والمغرب فشها يبين الانسان وشماله فان الحركة المتومية آخذة من المشترق وهوأ قوى الجائبين اذاطلعت الشمس يقع الاطلال في جانب المغرب الىالتها الشمس الحاوسط الفلك ثربعده بقعرفي حانب المشيرق الحالغروب فهوالمرادمين تضوا لقللال من المينالى الشمال وعكسه وسديذكره المصنف رجمه الله تعالى بقوله وقيسل الخوترك جوابه والثانى وهو أنَّالبلدا ذاككان عرضه أقلَّ من الممل فني الصسف يكون الفلَّ في مِن البلد وفي الشسَّا في شماله لاختصاصه بقطرمخصوص والكلام ظاهره العموم (قوله ولعل توحيد اليمين وجع الخ) هذه النكتة الفاية الخامال المدروبين و الفاية في الفاية في ما الفاية في ما الفقاة بيضمل عيث الاستى منه الالسير فكانه ف جهة واحدة وهوى العشى على الفاية أوسم الفلال الفكس المستلائه على جمع المهات فلفلت الفيارة من المدين من الفلال الفكس المستلائه على جمع المهات فلفلت الفيارة المدين من المدين الفيارة المدين والمنافقة على منه المدين والمنافقة والمناف لمطابق سعدا المجاورله كاأفردالاول لجاورة ضمرطلاله وقدم الافرادلانه أصل أخف والدأن تعمل كلام المصنف رجه الله تعيالي عليه وتجعل قوله كقوله الخاشارة المه نشأمل وعن العين متعلق ستفيؤ وقبل أنه جعلهابدل اشتمال أوبدل كل من كل كافصله السمن وجازمن المضاف السملانه كالجزع مستحقوله تعالى وله ابراهم حنيفا كامرتمضقه أوهي عاطفة وهوظ اهرفلا تبكون حلامترادفة بل متعاطفة وقدم همفا لانه واضح اذجعل الحبال الاولى منشئ والاخرى منآ خرخلاف الفاساه وفلايطالب بأنه لم ليجعلهسما متداخلَينكافىالوجه الاتقمع أن الاتى ليس من التداخيل في شئ فهوغذلة على غنلة (**قوله والمرا**د من السعوُد الاستسلام الخ) جواب عايقال الداذا كان الامن الضمير الشامل للعقلا وغيرهم ومصود المكافين غبرسجود غبرهم فكمف عبرنهما بله غاوا حدود فعه بأن السحود بمعنى الانقياد سواكان بالطبع أو بالقسرأ وبالارادة ظذا بارأن يشمله لفظ احدعلى طريقة عوم المجاذ (قوله أوسجدا حال من الظلال وهم داخرون سال من الضمير) المرادمن الضمر التولي على مهيم اعادة المعرفة وهو المضاف اليه الظلال وهوفىمعنى الجسع لعوده عسلى ماخلق من الأجرام التي لهاظ لال وهسذا هو الوجسه المختان فالكشاف ورجح فالكشف بأن انضاده سمامطاوب ألاترى قوله وظلالهم بالغسدة والاصال وفيسم تسكميل حسدن لوصف الظلال بالسعود وأصابها بالدخور الذي هوأ بلغ ولم يجعل سالامن الضميرالراجع الى الموصول ف خلق لان المعنى ليس علمه والعامل في الحال الثانية بتفيرة أيضًا كامرٌ (قوله والمعنى ترجيع الطلال بارتفاع الشمس الخ) يعنى أن المراد من مصودها انقيادها لامر الله بتضويها من جانب الى آخر فالسحود بعناه المتقدم وتولمارتفاع الشمس وانحدارها بتناقص الطل المالزوال غرزايده وانبساطه

أىأولم ينظروا الى الخلوقات التى لهاظلال منفيئة وقرأ مزة والكائي تروا بالنا وأبو عروتنفيوا بالنام (عن العين والنَّما ثل) عن ايمة تماوعن شمائلها أىعن سأنبى كل واسد منهسا استعارة من بمن الانسان وشمساله ولعل توسيدالمين وجع الشعبائل باعتبيادا للفظ والمعنى كتوحيسه العنميني ظلاله وجعه فى قوله (مصداقه وهم دا نوون) وهما سالان من الغميرف للالدوالمرادمن السمود الاستسلام سواة فان الطبع أوالاختيار وقال سحيدت الصلة اذامالت لكرة المل وسصد البعيراذا داخرون سال ن المضمر والمعنى وجع النالال بارتفاع الشمس وانعسادها

في بانب الشرق وهو لعماختلاف مشارقها ومغاربها فالتغيؤا نتقبال الفلال من بانسطالي آخر وقوله أأ واقعةعلى الارض الح فهواستعارة لابتنائه على التشبيه وقيل آنه تشبيه بلبيغ وقوله والأنجرام في أنفسها أيضااشاوة الى أن قوله وهم داخرون حال من الضمراً لمّاف اليه فلاصحة لم آقسل في تفسيره الم ماحينتذ مالان متسداخلان وانه يطالب بأنه لملم يجعله مامترا دفين كافى الوجه الاقول ولميذكركون الاقراح الأمن الغلال والشائي من الضمر كما اختاره جاراته ولم يذكر عكسم أحدا معده اه (قوله وجم داخرون بالواوالخ) يعنى أنه امانغليب أواستعاره وككذا ضميرهم أيضا لانه مخصوص بالعفلا فيعوزأن يعتبرماذ كرفيه ويجعل مابعده جارباعلى المشاكلة وكان عليه سان ذلك اذلا وجه لعدم ملاحظة ماذكرفيه وقمل على الشانى الدخوراستعارة والجهرتشيم وفيه نظر (قوله وقبل المرا دبالمين والشمياتل يمنالفلذا لم)هومعطوف على قوله عن أيمانها وعن شمآئلها الخوقدمتر بيانه أيضا وقوله لان الكواكب بيان لوجه مشابهة المشرق بالمين المستعارله لمشابه ته لاقوى جانو الانسان الظاهرمنه أقوى حركاته وقوله الربيع الغرى بعسله ربعالان الغاهرمنها في حكم النصف فنصفه ربيع الكرة وفوله يع الانقباد لارادته وتأثره طيعاالخ الميقل كرهاأ وقسراليقابل قوله طوعالات المرادعوم الانفساد لغيرذوى العقول بماينقاد لارادةالله وأفعاله يحسب طبعه وللعقلاء المنقبادين طوعاللا واحروالنواهي وأتماخروج انقبادهم قسرا فلايضر لايه لاعدح به (قوله ليصيح اسسناده) أى فسير عطلق الانقياد المبارليصيم اسناده من غيرجع بن الحقيقة والمجياذ وماقيل من أنه لوأريدا لانقياد لارادته طبعاعة الجهيع أيضا مردودلان ارادة الثانى منه متعينة لان الآية آيه سميدة فلابد من دلالتهاعلى السعود المتعارف ولوضمنا فالدفع ماقيل كونهاآية حيدة يدلء لمي أنَّ المرادا لمنسوب للمكلفين فيهاوهوا لنعسل الخياص المتعبارف شرَّعاا لذي يكون ذكره سببالفعلهسنةمعتادةفى عزاتم السعبو دلاالقدرالاء تإلمشترك (قوله بيان لهمالات الدبيب حوالحركة الجسمائية الخ) يعنى أنه بيان لما في السماء والارض لان معنى الدبيب مادكر فيشمل من في السماء من الملائكة عليهم الصلاة والسسلام بنامعلى أنهم غيرمج ودين وتقييد ألدبيب بكونه على وجه الارص لغلهوره أولانه أصل معناه وهوعاتم هنا بقرينة المبين وقيل انه لوقال على اذ الدبيب هي الحركة الجسمانيسة بعاريق المجبازكانأولىوالاولى ترلئمنه لهلقسلة جهدواه (قولمدعملف على المبيريه) القراءة برفع الملائسكة والمسن به الداية فعيل هيذا هومعطوف على محسل الحياروا لمحروروهو الرفع على أنه خبرميندا محسذوف لازمن السانبة لاتبكون ظرفالغوا وعلى الوجه الاشخرهومعطوف على أتساعه لوهوما وقوله عطف حبربل علسه السلام على الملائكة يعني أنه من عطف الخياص على العام لادّعا • أنه لكونه أكل الإفراد أ سارجنسا آخروهذا وجه افادته المعظم وقوله أوعطف المجردات منصوب معطوف على عطف جبريل فيكون المرادعاني السعوات الجسميانيات ولاتدخل الملاثيكة عليهم الصلاة والسلام في ما في السعوات لات اتجردات ليست في حيزوجهة ووجه الاستدلال به أنّ ما في السَّمُوات وما في الأرض بن أحدهما بالدابة والاخربالملائكة والتقابل الاصرل فيمه التغايروالداية المتحركة حركة جسمانية فلابكون مقابلهامن الاجساملات الجسم لابدلهمن مركة جسمانية وهدذا دليل اقناعى فلايردعليه احتمال كونه تتخصيصا بعد تعميمكامر (قوله أويان لما في الارض) عطف على قوله بينان لهيما فتحسكون الدابة مايدب على الارض والملائكة تعييز لما فى السماء تتكرير ذكرهم تعظم الهم أوهما سان لما فى الارض والمراد بالملائكة مُلاثكة تَكُون فيها كَالْحَفْظة والكرامُ الكاتِّين فتَكُون آلداية غُـيرشـآملة لهم ﴿ قُولِهُ وَمَالمَا أَسَتَعَمَل للعقلاءالخ) هذا بناءعلى أن وضع ما أن يستهمل فى غيرالعقلاء وفيما يبرا لعقلاء وغيرهم كالشب جم المرف الذىلايعرف أنه عاقل أولافانه يطلق عليمه ماحقيقة وكمسكونه أولى لانه غيرمحتماج الى تغليب وتجوز ولاينافيسه ماذكره فىغيره فداالمحلك تقوله انكم وماتعبدون من أن ما يحتص بغيرالعقلا ولانه مبني على قول آخر وقوله أولى من اطلاق من تغليباعدل فسمعن قول الكشباف لوجي عن لم يكن فيسه دايل على

أوبإختلاف مشارقها ومغاربها بتقديراتله تعالى من السالى جانب منقادة لماقد راهم من النفيو أوواقعة على الارض ملتصقة بها ما على هيئة السلجدوالا جرام في أنفسها أيضا على هيئة السلجدوالا جرام في أنفسها أيضا داخرة أى ما غرق منقادة لافعال الله تعالى فيهاوجع داخرون بالوا ولات من جلتهامن يعقل أولان الدخورمن أوصاف العقلام وقسل المراد بالمين والشعائل عين الغلك وهو ع الشرق لان الكواكب تعلون آخسان فالارتضاع والسلوع وشماله وهو المسانغوب المقابلة من الأرض فأت الغلال في أول النهاد تبدي من النسوة واقعة على الربع الغربي من الارض وعند الزوال مبلدى من المعرب واقعة على الربع النَّرِقَ مَن الارضَ (وَقَدْبِيعِيدُ مَا فَيُ السموان ومافى الارض) أى نقادانقيادا يم الانقبادلارادة ونأ تبوط عاوالانقباد لتكليفه وأمره طوعاليصم اساده الى عاقة أهمل السبوات والأرض وقوله (من داية) باناهمالانالدبيب هوالمركة المسمالان سوامان في أرض أوسما ، (والماد تكة) عطف على المبنية عطف حبر بل على الملائكة للتعظيم أوعطف المحردات على المسمانيات وبداحي من قال ان الملائكة أرواع مجردة أو بانلاف الارض والملائكة تكريلاً فى السموات وزميين له اجلالا وتعظيم اوالمراد بإدلان المفطة وغدهم ومالك it prediction of Head Joein استعماله مين اجتمع القبيلان أولح من الملاق من تغلب اللعقلام

روهملاستكرون) عنصادته (عامون) وبهم من فوقهم) منافونه أن يرسل عداما من تعالى وهوالقاهر فوق عباده والجلة عال من الضمر في لا يستكبون أو بيان له و تقرير من المعنان المام ا رو بفعلون ما يؤمرون) من الطاعة والنديير وفية دليل على أن اللائكة مكافعون مدارون مِن اللوف والربا. (وقال الله لا تضافوا الهان اثنين) و كرالعدد مع أن العدود ما كالعدد مع المنان) و كرالعدد مع العدد مع ال ولاقعلى أن النهى الدا وايما وأن الانتنية شافى الالوهة كاذكرالواسدي قوله (انماهواله واحسه) للدلالة عسلمان المقعوداميات الوسميانية دون الالهية أولتنسه على القالوسدة من لوازم الالهية (فالمى فأرهبون) نقل من الغسة الى التكلم مالغة في الترهب وتعريبا بالقصود في كأنه مال فأ باذه الاله الواسسة فا بأى فارهبون مال فأ باذه الاله الواسسة لاغير(و**ل**ه ما فى السموات

ألتغليب لانه معتبيض بأن قراش العموم كقوله من داية دليل عليسه وان وجسه بأبه لادليل ف المفلا وقريئة العموم فالبنيابق لاتكنى لجوانته مستصهم منالين بعد التعسير على أن اقتضا المقيام العموم وما فِالتَّغْلَيْبِ مِنْ تُوهِمَ الْمُصُوصِ الذِي يُؤَيِّدُهُ السَّصِودُ كَأْفُ فِي الْعَدُولُ فَتَأْمَل (قَوْلُهُ عَنْ عَادَتُهُ) فَيُشِيرًا الى أن الضمر الملائكة عليهم السلاة والسسلام لالمالاختصاصه بأولى العلم وليس المقسام مقام المتغلب وقوله أنبرسل الخ يعني أت توله من فوقهم المامتعلق بيضافون وخوف ربهم كنابه عن خوف عسد ابه أوهوعلى تقدر مضاف وقوله أنبرسل سان لحاصل المعنى لاتقدر اعراب أوهوسال من رجم أي كالنا منفوقهم ومعكى كونه فوقهم قهره وغلبته كمام رتحقيقه فى الانعام وقوله أوييان له أى لقوله لايستكرون كاقرره بقوله لان الخ واذا كان حالافهى حال غدرمنتظة (قوله وفيه دايل على أن الملائسكة عليهم الصلاة والسلام مكافون) لان الامن تسكليف فلاخفا وفيه كالوهم وكون أمرهم دائرابين الخوف والرجا أماا لخوف فن حاق النظم وأما الرجا فلاستلزام الخوف الولاله بمتتضى الكلام اذمن خبدمأ كزم الاكرمين كان من الرجاء في مكان مكين فلاير دعليه أنه لاذكر للرجاء في الآية حتى يناقش فىالدلالة (قُولِه ذَكُرَالعد دم مُ أَنَّ المعدود يدل علم له يعسَى المقصود النهى عن الاشراك مطلق ولذا قال انماهو الهواحد وتخصيص هدا العدد لانه الاقل فيعلم انتفاء ما فوقه بالدلالة واشبات الوحدة تله ولغمره معرأن المسمى المعت لاينعد دععني أنه لامشيارك أه في صفاته وألوهيته فليس الحل لغوا ولاحاجية الىحمل الضمرالمعبود بحق الرادمن الحسلالة على طريق الاستفدام وسيأتي تحقيقه في سورة الاخسلاص وقوله تعالى وقال الله معطوف على قوله ولله يسمدأ وعلى قوله وأنزلنا المدا الذكروقسيل اله معطوف على ما حلق الله على أساوب \* عامم ما تشاوما ما ردا \* أي أولم روا الى ما خلق الله ولم يسمع واما عَالَ اللهُ وَلا يَحْنِي تَكَافُ وَدَلالةٌ تَعْلَىٰلِ لَقُولُهُ ذَكُرُ وَقُولُهُ السِّهِ بِي لِالْيَا الْمُنْسِمة (قُولُهُ أُواعِيا ّ بأنّ الانسنية الخ) حاصل هذا وما قبله دفع لان الواحد والمذي نص في معناه مما لا يحتماج مُعهما الى ذكر العدد كايذكرمع أبلع بأنه يدلء لى أمرين الجنسسة والعدد الخصوص فل أريد الشاني صرح بدللدلالة على أنه المقصود آلذي سيقله الكلام وتوجهه النهي دون غيره فانه قدير ادبالمفرد الجنس نحونع الرجل أزيدوكذاالشي كقوله

## فان النار العودين تذكى \* وان الحرب أولها الكلام

وقوله أواعا الن وجه آخراد كرموهو أنه في معنى قوله لو كان فيها آلهة الاالله لفسد تاوالفرق منت وبن الاقل أنه ذكر في الاقلادة على منافاتها اللاقوهية وبن الاقل أنه ذكر و الاقلادة على منافاتها اللاقوهية فلذا صرح بها وعقب الكرالوحدة التي هي من لواذم الالوهية ومنافي اللازم منافي الملاوم فلا ردعليه أنه لوس محلاللعطف بأولانه متفرع على الدلالة على كونه مساف انهي وكذا قوله أوللتنبيه ولاحدة من لوازم الالهسة وهذا عكس الوجه الاقلاء على منافق المتقدد لمنافاته للازم الالوهية فهو وطئة له الالهسة وهذا عكس الوجه الاقل حيث حكون في التعدد لمنافاته للازم الالوهية فهو وطئة له فتسدير (قوله نقل من الفيسة الى المتكلم مبالغة في المتحدين الفيسة في أنه انفقت عن الفيسة في الما المنافق والمواحدة والالوهية المقتمة والقدرة المتابع مسافقة المتحدين الفيسة في المنافقة والمقتمة والقدرة المتابعة على الانتقام وأمّا الانقاظ وثيل يتالاصفاء في كنا على المتحدين المنافقة والمقتمة والمقتمة والمتحدد أى ان رهبت شيافا ياى رهبوا وقوله فارهبون لاغير فال النفير لتقدمه على عامله لافادة التفسيس كانسار المنافقة والمعرفة والمنافقة والمنافقة المقتمة والمقتمة على المقامة المنافقة والمتحددة أولان المقسر حقة وتحديم المنافقة المنافقة المقسر والفام في المنافقة ا

والارض) معطوف على قوله انماهوا لهواحد أوعلى الخيرأ ومسستأنف وقوله خلقاوملكا منصوب على التميز للنسبة وسان لمهة الاختصاص فسيه وفسرا لدين بالطاعة وسستأتى تفسسره بالمزاء وهما أحد مالهمن المعانى وفسروام ساعف في لازماعلى انه حال من ضميرالدين المستسكن في الفلرف والفازف عامل فيه والوصبوردفى كلامهم يمعنى اللزوم والدوام واذا قبل للعدل وصب لمداومة السقملة ﴿ فَوَلَّهُ مِنْ انه الاله وحده ومعنى قوله انساهو اله واحد وقوله والحقيق بأن برهب منسه معنى قوله فاياي فأرهبون ولم يقسل الواجب أن يرهب مع أنه مدلول الامروأ قوى بحسب الطاهر المتبادر لان ماذكره مؤدى النظموهوان كنتررا هين فادهبون اذمعناه أنه لاتلتق الرهيسة وتحق الالى وهوأ بلغ من الوجوب اذقسد يجبشي والحقمق غيره وأوفق بالوافع وأنسب الاختصاص (قوله وقدل واصبامن الوصب) كالتعب لغظاومعنى وفأعل حننذللنسب كالآبن وتاحرلان فيه تسكاليف ومشياق متعبة للعبادوا ليه أشيارا لمصنف رجه الله بقوله ذا كلفة واذا كان الدس عسعني الحزاء كان وأصباع عنى دائما وثوابه فاعسل ينقطع أومسندأ خبرمان الخ وخص العقاب بالكفرة دون فسقة المؤمنى لانه الدائم وماسواه منقطع ولوعم واعتبرالدوام بالنظر المستعجازواك كالحاحسة تدعوله (قول تعالى أفغيرا لله تتقون) الفاء للتعفيب والهمزة للانكارأى أبعدما تغزرمن وحسده وكونه المالك الخالق لاغبر فتتقون غسره والمنكر تقوى غيرالله لامطلق التقوى واداقدم الغبروأ ولى الهمزة لاللاختصاص حتى يردأن انكارتخص مص التقوى نغيره لاشاف حوازها ولواءت برالاختصاص بالانكاراهم فيكون التقديم لاختصاص الانكار لالانكار بتة غيره وقيد أشار بقوله كالانافع غيره الى ارتساط قوله ومأبكم من نعمة فن الله عالله كالماهر ومأيصتبكم سوءالامنه فكمف يتتي غيره فأشاراني أنه ذكرالنغم لانه الضارالنا فعوأنه اقتصرعليه اكتفاء اسمق رجته وعومها وقوله وأي شئ اتصل كالمحكم أشار أى الى عوم ماعلى تقدري الموصولة والشرطية وبقوله اتصلالى أت الباءللالصا قاوأنه شامل للاتصاف وغيره وفى البكشاف حل بكم أواتصل بكم وأشاد به الى تعميم متعلق الظرف (قوله وماشرطـــة أوموصولة) اذا كانت موصولة نهى مبتدأ والخبرقوله من الله والفافزائدة فى الخبراته معنى الشرطومن نعمة بيان للموصول والجداد والمجرو وصلة واذا كانت شرطيبة ففعل الشرط مقسدر بعدها كأذكره الفراء وتبعه الحوفى وأبواليقاء وتقسديره مايكن بكم بن نعمة الخ واعترض بأنه لايحذف فعل الشرط الانعمدان خاصة في موضّعت بالانستغال نحوم وان أحدمن آلمشركن الخ وأن تكون ان الشرطية مناوة بلا النافية وقددل على الشرط ماقيله كقوله فطلقهافلست لهابكف \* والادمل مفرقك الحسام

وماعدا ذلك ضرورة والجواب أن الفرا الايساهذا والوجه المذكور مبنى على مذهبه (قوله متضنة معدى الشرط باعتبار الاخبار) اشارة الى ماذكره النعاة قال في ايضاح المفصل في هذه الآية اشكال من حيث ان الشرط وماشبه به يكون الاقل في مسبباللث انى تقول أسلم تدخل الجنسة فالاسلام سبب لدخول الجنسة وهناعلى العكس وهوان الاقل استقرار النعمة بالمخاطبين والشانى كونهامن الله تعالى فلايستقم أن يكون الاقل في مسبباللث المن من جهة كونه فرعاعنه وتأويلة أن الآية بحى بها لاخبار قوم استقرارها مشكوكة أو مجهولة سبب للاخبار بكونها من الله عزو جل في تعقق أن الشرط والمشروط على بابه وأن ذلك صعمن حيث ان جواب الشرط لا يكون الاجسلة و يكون معنى الشرط فيها المامنعونها والمان المطاب بها فنال المغمون قوله تعالى الذين ينفقون المجسلة و يكون معنى الشرط فيها المامنعونها والمان المرابع المنال المغمون قوله تعالى الذين ينفقون المحمون المناز الآية ومثال الخطاب بها قولك ان أكرمتنى اليوم فقد أكرمتنى المومنعون الجسلة وهوم سبب عن الانفاق والمعنى الخطاب بها أن يكون في الاعلام بها هو المشروط لامضونها ألاترى أنال لوجعلت والمعنى والمعنى والمعنى الموافقة والمناز والمعنى المناز والمعنى المناز والمعنى المناز والمعنى المناز والمعنى المناز والمناز والمن

والاوض علقاوملكا (وله الدين أى الطاعة والاوض) علقاوملكا (واصباً) لازمالم تقريب أنه الاله وحده (واصباً) لا نصاب في الدين والمساب في المنتجب في والمساب في المنتجب في والمساب في المنتجب في والمائلة في المنتجب في المنتجب في والمنتجب في و

المسالا في الأول في مسالا الذي الأول في مسالا الذي الأول في مسيالا الذي الأول في مسيدًا ولا المالا الذي المالا

مغمون قوله فن الله هو المشروط ليكان المعنى أنّ استقراده است لمسولها من الله في سيرالشرط سيبا المشروط ومن غة وهمون قال ان الشرط قديكون مسساواذا جعلسا الخطاب أوالاخباد بنفس الجلة هو الشرط ارتفع الاشكال وفي الكشف ات المقصود منه تذكرهم وتعريفهم فالاتصال سبب العلم بكونها من الله وهذاأ وتى عماقدوه ابن الحساجب من أنه سب للاعلام بكونها منه لات قوله ثما ذا مسكم الضرالخ يدل على أنهم عالمون بأنه المنع ولكن يضطرون المستعند الاسلساء ومكفرون بعد الانصاء ويدفع بأن علم منزل العدم الاعتداديه منزلة المهل فاخبروا بذلك كاتقول لمن توجعه اماأ علمتك كذا أما وأما (قوله فعا تتضرعون الاألبه) المصرمأ خوذمن تقذيما لجاروا لمجروروا لفاميعواب اذا والجؤاد دفع الصوت يقال جأراذا أفرط فى الدعاء والتضرع وأصاده سياح الوحش وقوله بربهه بيشركون أى يتعدّد اشراكهم بعسادةغيره وفى الاسة وحهان أحدهما أن تكون الخطاب في قوله وما تكرمن نعمة فن الله الح عاما فالفريق منهمال كفرة ومن لتبعيض وهوالذى أشاراليه المصنف وجمالته يقوله وهم كفاركم الخ والساء فى قولة بصادة غيره سيسة والشانى أن يخص المشركين فن السيان على سبيل التعبر بدليمسن والافليس من مواقعه والمعنى أذافر يق همأنتم شركون ويجوزعلى اعتبارا المصوص أيضا كون من تبعيض ية لات من المشركين من يرجع عن شركه أذا شاهد تلك الاهوال كاسرت بدفى تلك الا ية والقرآن يفسر بعضه بعضاولم تدل تلك الآية على تعين هذا لان الاقتصار فيها يحفل معنى آخر وهوعدم الغلوفي الكفرلا التوحيد وقوله على أن يعتبر بعضهم بالبنا اللفاءل ورفع بعضهم أى بنا على اعتبار بعضهم بمارآه فيرجع عن شركه (قوله كانهمة صدوا بشركهم الخ) لما كأن في موقع اللام التعليلية هنا خفا الانه كتعليل الشئ بنفسه وجهبأنها لامالعناقبة والمسترورة وهي استعارة تنعية والكفر بمعني كفران النع أوجحود هالاته لمالم يفتج كفرهم وشركهم غيركفران مأأنع به عليهم وانكاره جعلكانه علانحالية له مقصودة منه وقوله أوانكارها لكفر بمعدى الجودوعلي الاقل كذران النعمة وهسمامتقاربان وقوله أحرته ديدهوأحد معانىالامرالجبازية كإيقول السسيدلعب دافعل ماتريد وقوله فسوف تعاون أغلظ وعسده اذيفهم منه أنه اغمايعلم بالمشاهدة ولايمكن وصفه فلذا أجم (قو له وقرئ فيمتعوا) قرأها أبوالعبالية ورواها مكعول عن أي دافع مولى النبي صلى الله لميه وسلم بضم آليا والتعقية ساكن الميم مفتوح التأمضارع متع مبنيباللمفعول كذاف البحروا لاعراب فلايلته أت الى ماقيسل أنه صحيح فيعض النسخ المعتمدة بضم المآموفتم الميرونشديد التبامين التفعيل فان القرامة أمريقلي لا يعوّل فيه على النسم (**قوله وعلى هذ**ا) أىءلي قرائه مضارعا يجوز كون لام ليكفروا لام الام والمقصود من الام التهديد بتخليتهم وماهم فيه لخذلانهم اذالكفرلايؤهم به وعلى الآمرفالف واقعمة فىجواب الامروما بعمدهمامنصوب باسقاط الذون و يحوز جرمه بالعطف أيضا كإجاز نصمه بالعطف اذا كانت اللام جارة (قوله أى الا تتهم التي لاعللها لانها حادالخ) فاعسارة عن الآلهة وضمر يعلون عائد علسه ومفعول يعلون متروك لقصد العموم أى لايعلون شأأ ولتنزياه منزلة الملازم أى ليس من شأنهم العسلم أوالضم والمشركين والعسائد محذوف كاأشارا المه بقوله أوالتي لايعلونها (قي له فمعتقدون فيها جهالات مثل انها تنفعهم الخ) تفتسير لعدم علهالانهامعاومة لهم فالمرادبعدم عملها عدم عساراً حوالها وجهالات منصوب على المستدوية أي اعتقادات هي جهالات مركحته وقوله أولجهلهم في المصدر به والملام تعليلية لاصلة الجعل وصلته محذوفة والتقدر يجعلون لاكتهم نصيبالا جلجههم (قولهمن الزروع والانعام) مرتفصيله في سورة الانعام فى تفسسترقوله تعيالى وجعلوا تله بمباذراً من الحرث والانعام نصيبا الاكية وقوله من انهاالح بيان لماوزا دحقيقة لتكون افترام وظاهرقوله بالتقرب أت الافستراءه نساليس على ظاهره وابس بمراد وتعقيق الانتراء والفرق منه وبين المكذب ميسوط ف محسله (قوله يقولون الملائكة بسات الله) يحتل أنهسم لجهلهمزعوا تأنيثها وبوتما ويحتمل كافاله الامامة نغم سموها بنات لاستنارها كالنسباء ولايردعلسه أتثأ

(ثماذا مسيم الضر فالب تجأدون) عُلَّمَة مُعُون الاالدوا المؤار رفع السوت قى الدعاء والاستغاثة (ثماذا كنف النسر عنكم اذافريق منكم بربهم يشركون) وهم المادة عدد المادة عدد وهم المادة عدد الم سنااذا كان المطابعاً ما قان كان الم فالشركين كان من البيان كانه قال فادا فريق وهمأنم ويعوزان تكونه والسعيض على المنعنبين المعلمة المع مهند فشكا عنعن (معالية الم المنهم فعد والشركهم الفران النعمة أوانكاد سونهامن الله تعالى (فقنعوا) أمرتهد (نسوف تعلون) أغلظ وعمله وقرى فينعوا منساللمفعول عطفاعلى أسكفروا وعلى هذا سأز أنتكون اللام لام الاسر الوارد للتهديد والفاء العواب (ويجملون ليالايعلون)أى لا لهمم التى لاء لم أهالانم احماد فيكون الضمر لما أو التى لايعلونها فعقدون فيها جهالات سلل انها تنفعهم وتشفع لهم على أن العائد الى ما محذوف أولمهام على أنمام صدر بذوالجعول له علدوف العلمة (نعيدا ممارزونا هم) من الزووع والانعام (الماللة المسألن عما كنتم تفترون) من الم الهدة حقيقة التقرب الهاوهووعسداهم المسه (ويحعلون لله البنات) كانت مراعة وكانه بقولون اللائكة بماتاله

رسمانه) منزيه له و تولهم و تعدم منه (ولهم المستون) و ي المنه و ي و زمايشهون المنه و ي و زمايشهون المنه و المنه و النه المنه و النه المنه و النه المنه و النه و النه و النه و النه و النه و النه و المنه و الم

ينّ كذاك لانه لا يازم في مشهدا لاطراد وأمّاء هم التوالد فلا يناسب ذلك (قوله تنزيه له من قولهم) نهو وقوله وتعب منه وفي أسطة أويدل الواووفي أخرى تصب من التفصل وأحسنها أو تحب لانه معسنى مجبازى والاقل حضتي والتبجب لانوصف الله بهكامرته تقيقه الاأن يؤقل بأنه راجه عرانى العساد او يكون المرادمنه التو بيخ أمان المتعب منه مستقيم يو بيخ به فاعله فتأمّل (قوله الرفع الابتداء) والله لهم والحصل كنابة حينشدعن الاختيار لانءن حعل قسما لغيره وقسمالنفسه فقد اختاره وقوله وهووان أفضى الخ دفع لماأورده الزجاج وغبره من أنه مخىالف للقاعدة النصوية وهوأنه لايحوزتعدى فعل المضم المتصل المرفوع بالفاعلية وكذا الغلاهرالي ضميره التصل سواء كان تعدّيه ينفسه أو بجرف الحرالا في ماب غلق وماألحق بدمن فقدوعدم فلايجوز زيدضريه بمعنى ضرب نفسه ولازيدمتريه أي مترهو ينفسه ويحوززيد قائماوز بدفقده وعدمه وكذالا يحوزز يداضرته فلوكان مكان المضمراسم ظاهر كالنفس أوضمرا ل نحوزيد ماضرب الااماء وماضرب زيد الااماه حاز فاذا عطذت ماعلى السنات موصوفة أومصدرية أذىالى تعدية فعل المضمر المتصل وهو واوويجعلون الى ضميره المتصل وهوهما لمجرور باللام في غيرما استثنى وهوممنو عءندالمصر سنضعفءندغيرهم فكانحقه أنيقال لانفسهم وقداعترض ألوحمانعلي هذه القباعدة بقوله ةمالي وهزي المك بحذع النفلة واضهم المك جناحك والبحب أت منهم من نسب هيذا سه وأحساعنه بأن الممتنع انمناهو ثعذى الفعل يمعني وقوعه علمه أوعلي ماجر بالحرف نحوز يدمز به فان المروروا قعيز يدوما فحن فيمليس من هذا القبيل فان الجهل ايس واقعاما لحاء لمنزيل بمايشتهون وعصله المنسع فالمتعسدي بنفسه مطلق أوالتفصيل في أتتعدى بالحرف بين ماقصد الايضاع عليه وغيره فيمنع في الاول دون النابي لعدم الف القاء المرمنفسه وهذا تفصيل حسن غفل عنه المعترض ومن تبعه رجه الله تعبالى دفعيه يطريق آخر وهوأن امتناعه انميآهوا ذا تعذى أولالاثانيا وتبعافانه يغتفرني المنابع في المتموع وقدأ يدذلك بأنه يحوزاذا انفصل الضميركز مدضرت أماه وفصل العطف ليسر يأقل منه غلرظاهر ومنهبيهمن خصبه بالتعدي ننفسه وحؤزه في المتعدّى بالحرف وارتضاه الشاطبي في شرح الالفية وهو قوى عندي (قوله أخبر بولادتها) لما كانت الشارة الإخبار عابسر وولادة الأثي نسو عهر أشارالى أن البشيارة هنيابعني مطلق الاخبار وفسيه مضاف منذرو يحتمل أنه يشارة باعتبارا لولادة بقطع النظرءنكونها أثى وكلامه يحتمله وقبل انه حقَّىقة بالنظرالي حال المشر به في نفس الامر (قيه له صه أودامالنهـاركله) يعنيأنأصــلمعنادداومعلىالنعل.فالنهارفاماأنيكونعلىأصل.معنــادلآنأ كثر الوضع بكون لبلافيشيريه في يوم ليلته فيفلل نهاره مغتماأ وأنه بمعنى صاركا يستعمل أصبع وأمسي ويات بمعنى الصرورة وقوله النهار منصوب على الظرفمة أىدام على فعلدفى النهما يكله ويجوز رقعه على الاسناد لمجازى (قولهمن البكابة والحيامن الناس الخ) البكار بسكون الهمزة وفتحها بمدودة الغير وسوء الحال والانكسارمن حزن (قوله واسوداد الوجه كنامة عن الاغتمام والتشوير) سواد الوجه وساخه يعيريه عن بانة والمسيرة وحعله كالة لامجازاماعتدارأت من يغترقد بلاحظ فيمسو ادوحهه كايسو ذوجه المخنوق لبكن النساهه أندمجاز والتشو يرمن شوديه اذافعسل به فعلا يستصامنه فتشؤومن الشواروهوا افرج يبتقول فىالشترأ بدىاللمشواره والمراديه هناالاستصاءوالمعنىأنه الاغتمامأ والافتضاح القوى قو لَهُ عَلَا عَنظامن الْمرأة) يشعر الى أنّ أصل الكظم مخرج النفس يقال أخد بكفلمه ومنه كظم الغيظ ووحبسه عن الوصول الى مخرجه وبقال كفلم السقاء اذابية وبعدمانه لنعه عن خروج مافيه وكفلير عنى مشستذ الغاظ مأخوذمن همذا كاأشاراله المصنف رجه الله تعالى وقدم رتفصيله في سورة يوسف (قوله من سو البشر به عرفا الخ) عرفا قيد لسو و يجوز كونه قيد اللميشر به لانهم كانوا لا بشرون بها وأنمأأ طلقت البشارة لانهايما يبشريه عرفالكونه وإدا ووجهماسم ظلأو بدل من الضميرا لمستترفيه وكظيم فعيل بمعنى فاعل أومفعول وكلام المصنف رجه الله ظاهرفى انتانى والجلمة حال من الضمرف ظل

أومن وجهه أومن ضميرمسودا ولورفع مسوداصم لكنه لميقرأ بدهنا وجلة يتوارى مستأنفة أوحال على الوجوءالا كونه من وجهه ومن القوم ومن سو متعلقان به لاختلاف معنى من لاق الاولى اشدائية والناية تعليلية (قوله محة النفسه متفكرا في أن بتركه على هون) اشارةً الح أنَّا لجله الاستفهامية معمولة لمحذوف معلق عليها وعنها والعامل حال من فاعل شواري وقول أبي البقيا وانجله أيسكه حال امّا أأنسر يدهذاأ وبتؤذوةوع الطلبسة بالالتأو يلها بمترددا ونحوه فلابردعليه شئ والهون يبضم الهاءالهوان والذَّلُ وبفضها بمعناه و يكون بمعنى الرفق واللين وليس مرادا في القراءة به وعلى هون حال من الفاعل واذا فال اس عباس رضى الله عنهما معناه أيسكدمع وضاءهوان نفسه وعلى رغم أنفه أومن المفعول أى أيمسكها ذليلة مهانة والدس اخفاء الشئ وهوهناعبارة عن الوأد ويتده كيعدممنارع وأده وأدا وقراءة التأنيث للجعدرى وقوله حنثالخ تعلىل لسومحكمهم وقباحته لان قيدا لحبثه يذكر للتعلىل وقرله ماهذا محله أى ما هوم ردول محقور عندهم كاسيذكره بعيد ، (قوله صفة السوم) لأنَّ المثل يكون بعني الصفة العسة كمام شخصقة وقوله المنادية بالموت من الندا وحقل الحاجة الى الوادمنا درتا لموت لكون الموت بعقها بغيرشهة كانه شادى بها كاقبل «ادواللموتوابنواللغراب» ولان حاجة الوالدالي الوادلا ن يخلفه والخليفة متوقف علىموته وقوله واشتها الذكور بالرفع عطوف على الحاجة وككذا مايعده ووقع في نسخة استبقاء الذكوراستفعال من البقاءوهي ظاهرة ومعناهما متقارب والوجوب الذاتي في مقابلة الحاحةالى المولد والغنى المطلق فى مقابلة الاستنظاما روا لحودا لذائق فى مقابلة خشسمة الاملاق الذى هو بخراف المقمقة والتزاهة عنصفات المخلوقين سان لكونه أعلى من مسفات غيره عملى المعلى السابقة وقال الطيبي الغني مقابل الحاجسة للاولاد والنزاهة عن صفات المخلوقين مقابل الوأدخشية الاملاق والجواد السكرم مقابل لاقرارهم على أنفسهم بالشع البالغ وكلها نتيجة قوله ويجعلون لله البنات سيحياله الخ وقوله المنفرد الحصرمن تعريف الطرفين وجله على الكال لانه المختص به ولاقتضا مسغة المبالغة ﴿ وَوَلِهُ تَعَالَى وَلُو يُؤَاخِدُ اللَّهِ النَّاسِ الحِيْ ۗ المؤاخِيدَةُ مَنْ اعْلَى عَنْ فعل أوهي تجاز كأن العبديا خدحق الله بمعصيته والله يأخذمنه بمعاقبته وكذا الحال فى الخلق ودلالة الساس لانهم سكان الارس وكذاالدابة لانهاما تدب على الارض وان جوز المصنف رحسه الله تعالى قبل هدا اتعميمها لما فىالسمام وعمالظ للكفروا لمعاصى لانه فعل مالا مندغي ووضعه في غيرموضيعه وقد يخص بالحكفر وبالتعدةى على غيره (قوله قط بشؤم ظلهم) يعني أنه شامل لكل انسان ظالما كان أولا أما الظالم فبظله وأتماغيره فيشاشمته كقوله تعالى واتقوا فتنة لاتصين الذين ظلوامنكم خاصة وشامل أيضالغيره كا نقلهءن النمسعود رضى اللهءنه ولاق الدواب خلقت لانتفاع الانسان يهافاذا هلك لم تسق لعدم الضائدة والجعل بضم الجيم وفتح العن المهملة واللام دويبة سنتنة معروفة وخص لانه أخس الحشرات والجحريض الحبروسكون الحا والراء المهملة مأوى الحشرات والمهائم (قوله أومن دابة طالمة) فتنكرها للنوع وهوالمخصوص بالكفاروا لعصاة على هذا بخلافه على الاقل فانه المنسر مطلقا ويجوز تعميمه لغيرالانسان فيشمل بعض الدواب اذا ضرغيره وقيل ان الظارفيه الكفرفيخص الكفرة وقوله وقبل الخ قاتُّله الجبائي لانه مامن أحدالاوفي آمائه من ظلم فاذا هلكوالزم فناه النوع بل الدواب المخلوقة لمنسافع العبادعلي مانقل عنه في اللباب لكن على هذا الفرق منمو بن القول الأوَّل قليل (قوله سماه) أي عنه لاعارهم أي مذةبقائهمأ وعينه وقتالعذابهم وهومابه دحياتهم لاهلا كهمفى ألدنيا وهمامتقاربان ولذاجعل علتهما واحدة وقدمم الكلام على قوله تعالى ولايستقدمون فى الاعراف وأنه هل هومستأنف أومعطوف على الجله الشرطية لاعلى الجزاءحتى يردعليه ماورد وقوله بلهلكوا أوعذبوا لفونشبرعلى التفسيرين قبله (قوله ولا يُلزم من عوم الناس واضافة لظلم اليهم الخ)جواب عمااستدل به بعض من ذهب الحي عدم عصمة الانساعليه مااصلاة والمسلام من ظاهرالاسية حتى احتاج بعضهم الى تخصيص الناس بالمشركين

قوله وقال الطبي المزيعني في عمارة الكشاف

في أن يتركه عدد الفسه منفكراني أن يتركه (على هون)ذل (أمدسه في النراب) أم يعقبه فيه ويشده وتذكير الفيم الفظ ما وقرى مالتًا مِن فيهما (ألاسًا ما يحكمون) من يعملون لن تعالى عن الولد ماهدا علام عندهم (للذين لايؤمنون الآنرة مثل السوم)صفة السو وهي المساحة الى الولد المنادية بالموت واشتها الذكوراستفلها واجهوكراهة الأماث ووأدهن خشية الاملاق (وللدا الله المالاعلى) وهوالوجوب ألذاتى والغسنى المطلق والجود النبأتى والتزاهسة عن صفات الخلوقين (وهو العزيز المسكم) المنفرد بكال القدرة والمكمة (ولويواخ فالله الناس بطلهم) بدندرهم ومعاصيم (ماترا عليما) على الارض وانماأضمرهامن غيرد كرادلالة الناس أوالدابة عليها (مندابة)قط بشؤمظلهم وعنابن مسعودرنني الله زمالي عنه كادا لمعل يهلك في عروب نساب آدم أومن دابة ظالمة وقبل لوأهلك الا ما مبكفرهم المبكن الأبناء (ولكن رؤنره-م الى أجسلسمى) سماه لاعاره-م أواعذا برسمى والدوا (فاذا عاماً جلهم لابسية عرون ساعية ولابستقدمون) بل هاكواأ وعدنوا حنشذلا محالة ولا بأزم من عوم الناس واصافة العالم البهم أن يكونوا كالمرطالين حى الاسامعليم الصلاة والسلام لان الكلام فيهم وهوخلاف الناهر وقوله ما شاع فيهم اشارة الى أنه من اسناد ما للكل الى البعض كما يقال بنويم قتلوا قليلا تظاهر الادلة والنسوص على عصبتهم فلا يقال الإصل الجل على الحقيقة وقوله ما يكرهونه اشارة الى أن ما موصوله عائده المحذوف وقوله الشركا فى الرياسة فلا يرضى أحدهم أن يشرك فى ذلك مع اقتصار يك لله وقوله والاستخفاف بالرسل عليهم الصلاة والسلام فهم يغضبون لواستخف برسول لهسم أرسلوه فى أمر لغيرهم مع استخفافهم برسل الله المرسلين لهم وأراذل الاموال معطوف على البنات وهوا ثارة الى مامر فى الانعام من أنهم كانوا اذاراً وا ماعينوه لله أرك بدلوه بما لا كهتم واذاراً وا مالا كهتم أزك برسيعة كقولهم ما المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات والمنات المنات ال

سرى رق المعرة بعدوهن \* فبات يرامة يصف الكلالا

وقديناه في محل آخر وقوله مع ذلك أي مع ذلك الجعل والكذب مفعول لتعف وعلى القراءة الاتية صفة الالسنة وأثالهم الحسني بدل منه على الاولى أو ينقسد ير بأثالهم وعلى الثانية مفعول لتصف وقوله وهوأت لهم الحسني الخزيان لحاصل المعني لاللاعراب وانجازاً يضا والمرادبالحسني الجنة بااعلى أنّ منهم من يقز بالدمث وهذا بالنسبة لهمأ والدعلي الفرض والتقديركا روى أنهم قالوا انحسكان محسدصاد قا فالمتنفلنا المنة عانحن علمه وهوالمناسب لقوله لاجرم أنالهم الناراد لاالته على أنهم حكموا لانفسهم بالجنة فلايرد أنهم كيف قالوا هذاوهم منكرون للبعث (قوله وقرئ الكذب مع كذوب صفة للالسنة) وهو بضمتن مرافوع على أنهجع كذوب كصبروصبوروهو فميس وقسال جمع كآذب تحوشارف وشرف وهوغيرمقيس ولهـــذا اقتصراً لمصنف وجه الله تعالى على الاؤل ( فو لدودٌ لكلامهم واثبات لضدَّه) الردَّ وكلمة لأوالأثبات بجرم بمعنى كسب أىكسب ماصدومنهم أثألهم النسادفأن لهم الخف محل نسب على المفعولمة وهمذاقول الزجاح وقبل فيمحل رفع وجرم بمعنى وجب وثبت وهوقول قطرب وقبل لاجرم بمعنى حقاوأن لهم السارف محل رفع فاعل حق المحدوف وتفصيله في المطوّلات وقد مرطرف منسه (قوله مقدة مون الى النّادالخ) قرأ مَافع مَفرطون بكسراله السم فأعل من أفرط اذا يَجاوز أى متحباوزوا كمستدّ فى معاصى الله وأفعل فأصر والماقون فتجهاا سم مفعول من أفرطته على تركته ونسيته على ماحكاه الفراءأى هم منسدون متروكون في النارأ ومن أفرطته عدني قدّمته من فرط الى كذا عدني تقدّم وقال معناه مفرطونالىالنار يتعملونالهامن أفرطته رفرطته اذاقذمته ومنسه الفرط للمتقسدم وقرأ أبوجعفر مفرطون بتسديدالراه المكسورة من فرط فكدا اذاقصر وفيروا ية عنسه بالفنح والتضعيف وفرئات بالكسرفيهماعلىأ نهاجوابةسم أغنتعنه لاجرم (قولدفأصرواعلى قبائحها الخ) هواتماتفسيرلما زينهالشيطان الهمأ وتفريع عليه (قوله أى فى الديا وعبر باليوم عن زمانها الح)أى موالاته لهم في مدّة الدنيباوما تربهاولمنا كانآلبوم يستعمل معزفالزمان الحال كالاتن وليس الشيطان ولياللام المباضية فى زمان الحال وجه بأن عيروهو وليهم انعاد الى الام المياضية فزمان تزيين الشسيطان لهم أعمالهم وانكان ماضياصة دبصورة الحال ليستعضر السامع تلك الصورة العيبة ويتعب منها وسموه حكاية الحال الماضية وليست الحكاية المتعارفة وهواستعارة من الحضورا الخارجي للعضور الذهني أوالمراد باليوم مقرة الدنيالانها كالوقت الحاضر بالنسسة للاسخرة وقدوردا طلاق البوم على مذتها كثيرا فهومج ازمتعارف وليسرفيه حكابة لمامضي وهي شاءلة للماضي والاتي وماينهما والولى على هذين الوجهين بمعنى الفرين أوالمتولى لاغوائههم وصرفهم عن الحق أوالمراد باليوم يوم القيامة الذى فيسه عذابههم انكنه صوره بصووة المال استعضارا لهفهوحكاية لمساسيأتى وليسمن عجازالا ولأى لاناصرلهم فى ذلك اليوم الاهولابمعنى المتولى للاغوا ادلااغوا عمة ولابمعني القرين لانه في الدراء الاسفل وهونني للناصر على أبلغ وجه على حدّ قوله وبلدةليسبهاأنيس \* الاالمعافيروالاالعيس

لوازأن يضاف البهم ماشاع فيهم وصدرعن بلوازأن يضاف البهم ماشاع فيهم وصدرعن أكنهم (وجعم أونقه ما بكرهون) أىمان والشرط فيالرياسة والاستقفاف مالرسل وأراذل الاموال (ونصف ألسنام الحان) معذلك وهو (اللهم المسفى) أى مندالله كفوله ولنن رجعت الى رى الله عند الله من وقرى الكذب تدوب صفة الا اسنة (الاجرم أن لهم الناد) ردَلكادمهم واثبات لضدَه (وأنهم منوطون) مقدّمون الى الذيار فن أفرظته في طلب الماه اذاقدمته وفرأ نافع بكسراراء على أنا من ما الافراط فى العاصى وقرى التشاييد مفتوط من فرطنه في طلب الما ورسك ورامن النفريط قى الطاعات ( تالله المسلم المس قبلافزينهم الشيطان أعالهم) فأصروا على قد التعها وكفروا بالمرسلين (فهووليم الموم) أىفالدنا

أوضيروليهم لكفادمكة أىذين الشيعان للام المباضسية أعمالهم فهوالاتن ولي حؤلا الاتصالهم بهم ى الكُفراً وهو يتقديرمضاف (قوله وعبراليوم عن زمانها) أى من جيع أ زمنها اشادة الى وجه التعود وتنزيه منزلة الحال لمامر(قو له أونهو وليهر حن كان الخ) عطف بحسب المعنى على ماقبله أى فهو وليهسم فىالدنساأ وفهووليهموقت تزتمنه للام المباضبة الذى هولاستعضاره كالحال الماضروهو يجازآخر وقوله وبوم الفيامة لتنزية منزلة الحاضر ماستصفاره لكنه في الوجه الثاني حكامة حال ماضية وهيذا حكامة حال تية كاأشاراليه بطريق اللف بقوله على أندا لمزولا باحسة في الوجه الاول الى تأويل وان كانت الجسلة الآءمية يقترن مضمونها بزمان الحال لاذجعل آلجموع حالانى العرف وقد فارنه جزءمنه فى الماةيقة يكنى الذلك فلاردعليه شئ كافسل (قوله ويجوزأن بكون المتعرلقريش) أى ضعروليم المضاف اليه لالمن أتقدّمهم كافي الوجوه السابقة والموم بمعنى الرمان الدي وقرفه الخطاب وقبل فيه بعد لاختلاف الضماتر من غيرداع المه والى تقدير المضاف في الوجه الا تق وردّ بأنّ لفظ الموم داع له ولذا قبل انّ هذا الوجه هو المناسب القسم بعد الانكار وتعداد القبائع لانه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته على وتيرة من قبلهم وقدتسع فيحذا الشارح الطبى رحه الله وصاحب ألكشف لم يرنضه حيث فأل لاترجيح لهذا ألوجه منحيث التسلى اذا لكل مفيد لذلك عسلى وجه بين وانما الترجيح للوجه العسائر الى استحضار آلحسال لمسافيه إمن مزيدالتشني وكون ماذكر ليس بغا هرظا هروا لقريئة المذكورة مصححة لامرجحية واذا قد والمضاف فالضميرلس لقريش لكن المراد بأمثال من مضي من قريش ولذا جعسل المسنف رجه الله تعالى هذين الوجهةُ فَ قَرَنُ وَاحْدَ ( قُولِهُ وَالْوَلِى القرينَأُ وَالنَّاصِرَا لَخَ ) الذَّى فَالْكَشَافَأَنْهُ اذَا كَانَالْمُرَادِيَالْيُومُ الوم القسامة كان الولى بمعنى الناصرا ذلامقارنة ولااغوا وجعله ناصراف ممع أنههم لاينصرون مبالغة أفى نفسه وتهكم على حدّى تابه السيف كما من تحقيقه وتقسيله فأن كان قوله القرين أوالذاصر على المتوزيع رجع لى مافى الكشاف لمكنه فيه اجال خني وقدل انه جادعلي الوجوه وهو السرق تأخر وارفيه بحث فتأتل وقوله على أبلغ الوجومن المبالغة أوالبلاغة وهوظاهر وقوله فى القيامة جارعلي التفاسر السابقة وقوله للناس عمه لعدم اختصاصيه بقريش وعدم تأتيه لمن قبلهم وقوله واحكام الافعال المراديها مالا تعلق بالاعتقادكر حمالزانى ونحوممعطوفان على محل أتبين الخ يعني أنهدما انتصب امفعولاله والناصب أتزلنا ولما اتحدالفاعل فى العله والمعلول وصل الفعل الهما ينفسه ولمالم يتحدف لنبين لان فاعل الانزال هو الله وفاعل التمين الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت الدله بالحرف قال في الكشاف هدى ورجة معطوفات على محل المن الأأنهما التصدماعلي أنهما مفعولان لهما لانهما فعلا الذي أنزل الكتاب ودخل اللام على التبين لانه فعسل المخياط ولافعل المنزل وانميا ننتصب مفعولاله ماكان فعل فاعل الفعل المعلل به اه ماقاله الزيخشرى وسعه المصنف رحمه الله تعالى وقال أنوحمان همذاليس بصرير قال المعرب قلت الرجخشري لمصعدل النصب للعطف على المحل اعما جعله يوصول الفعل الهما لاتحداد الفاعل كأصرحه الزمافصله (قلت) هومينى على أمرين أحدهما أتشرط نصبه اتحاد الفاعل والزمان فاذا عدماجر باللام ولاكلام فسه انميا الكلام فهااذاذ كرمافسه الشرط ونسب هل يحيوز عطفه عليه أم لافجؤزه العلامة والمصنف وجه الله تعالى ومنعه أنوحان وتبق أمرآخر وهوأنه اذاجرما فسمما تمآخرهل يصع أمملا كالمصدر المؤقل بأن والفعل فانه لأيقع فعولاله نحو زرتك أن أكرمك وزرتك اكرآمالك وهومح ليمتنع فيه حذف الجسار معأن فاعرفه فأنه لم يحرره الشراح كلهم فاحفظه ومعنى كونه في محل نصب انه في محل لوخالامن الموانع ظهر تسبه وهوهنا كذلك لمن تأمل هذاهوا لتعقسق وماعدا متطو ىل بلاطائل وقوله فانهما الختعليل لغلهور النصب فيهما دون المعطوف عليه فهو تعليل أيفهم من السياق (قوله أنبت فيها الخ) يعني أنَّ الاحياء والموت هنا استعارة لماذكروليس المرادا عادة الميابس بل انبات مثله وقوله سماع تدبر وأنصاف خصه بماذكر لاقتضا المقاملة أولتنز بل غيره منزلة العدم وقال خاتمة المفسرين أراد بالسمع القبول كافى سمع الله لمن جده

وعمر بالبوم عن ذمانها أوفهو وليهم سين المار بنلهم أو يوم القيامة على أنه سكاية علىمانىة أوالية وعوزان وعوزان الفه عرافريش أى زين النسطان الكفر التقد بناع الهم وهوولي هولا الوم بغریبهم و بغویهم وان بفیدرمضای آی بغریبهم و بغویهم وان بفیدرمضای آی فهوولى أشالهم والولى الغرين أوالناصر فكون نفيالأ المراهم على أباخ الوجوه ولهم عذاب اليم) في النيامة (وما الراناعلمان) الديار الازمينالهم) الناس (الذي المنافول فيه) من التوسيد والقيد رواً حوال المعاد وأسكام الافعال) (وهمارى ورسمة لقوم يۇمنون)معطوفان على عرالىين فانىرمافعلا يۇمنون)معطوفان على عرالىين المترك عندف النسين (والله أنزل من السماء ما فأحيه الارض بعد وتها) أستنعا ب الماتبديسم (انفندل لا بالفوم سمعون) مماع دروانصاف

كألقوم يتأملون فيهاو بمقلون وجددلالتهاو يضاون مدلولها وانماخص كونما آية جملات غيرهم لاينتفع بهياوهذا كالتنصيص فيقوله هدى ورسبة لقوم يؤمنون وبماقر دناه تسنوجه العدول عن يتصرون الي يسمعون(قلت)مأذكرهالشيخان هواللائق بالمقام وسانه أنه تعالى لماذكر أنه أرسل الى الامم السالفة وسلا وكتباف كفروابها فكان لهم خرى في الدنيا والاستخرة عقبه بأنه أوسله صلى الله عليه وسيلم سيبدالك فكانء عن الهدى والرجة لمن أرسل فه اشارة الى محالفة أمته لمن قبلهم لقريهم من سعادة الداوين وتعشيرا له صلى الله عليه وسل بكثرة متبايعيه وقله مناويه وأنهم سيدخلون فيدينه أفواحا أفواجاخ أتسع ذلك على طريق المتشل لانزاله تلك الرحسة التي أحست من موته الضلال انزال الامطار التي أحست موات الاراضي وهوالذى نزل الغدث من بعدما قنطوا ولولاهذا لكان قونه والله أنزل من السمياه ما تكالاجنبي عماقيله ده وقوله انّ في ذلك لا آية لقوم يسمعون تقسيم لقولنا وما أنزلنا الخ وللمقصود بالذات منسه فالمنساسب يسمعون لايتصرون ولوكان مفهمالما لاصقه من الانبات لم يكن ليسمعون بمعنى يقسلون مناسسة ومن لميغف على محسط نظرهم قال في جوابه يمكن أن يعمل على يسمعون قول الله أنزل من السمياء الخزفانه مذكروحامل على تأمّل مدلوله فتدبر (قوله دلالة يعير بهامن الحهل الى المعلى) أصل معنى العبروالعبورالتماوزمن محل اليآخر وقال الراغب العبور مختص بتعباو زالميا يسسباحية ونحوها والمشهورعومه فاطلاق العبرة على مايعتسبر به لماذكر لكنه صادحقيقة في عرف اللغسة فالعسرة بعنى المعبر بكسيرالم ولاحاحة الىجعل الدلالة بمعنى الدليل ( قوله استثناف ليمان العيرة) أي استثناف يانى كانه قيل كي نستيم العبرة فيهافقيل نسقيكم الخومنهم من قدرهنا مبتدأ وهوهي نسقيكم ولاحاجة ألمه (قوله وأعاذ كرالضيرالخ) يعنى أنه ذكر ضعيره تارة وأنث أحرى لانه اسرجع لاجع اذبنا وأفعال يكون فخاللفردآت كيرمة أعشار وتوب أحسال وماكان كذلك فهواسم جسع واسم الجسع كرهط وقوم بجوز تذكيره وافراده باعتسارانفله وتأنشه وجعه باعتبارمعناه فلذا وردنالوجهين في آلقرآن وكلام العرب إده المصنف رجه الله تعالى وستسمع تصفيقه وسان الني فيه عن كنب (قوله واذلك عده سيبويه فى المفردات المستعلى أفعال الخ اعم أن كلام سبويه فى كما به تاقض فى هذا وأنه قال فى موانع الصرف غةمنتهي الجوع وكونهامن الموأنع دون غسرها مانصه وأتماأ فعال فقد يقع للواحد ومن العرب مَنْ مَقُولِ هُو الانعام وقال عزوج سل نسقتكم عما في بطويه وقال أبو الخطاب سمعَت آلوب تقول هـ. ذا ثوب أكماش وقال فياب الزوائدانس في الكلام أفعيال الاأن يكسر علميه اسم اه وقدا ضبطرب الساس في توجمهـ والتوفيق بن كلامسه فذهب أبوحمان رحمه الله تعالى الى تاويل ما في ماب الموانع وايضاء ألثانى على ظاهره وأن أفه الالايكون من ابنسة المفرد أصلاوا تماقوله وأما أفعال نقد يقع للواحد فراده أنه ستعمل مجازا بمعنى النع فيعامل معاملته بافرا دالضميروتذ كيره لاأنه مفردصيغة ووضعا بدليل مأصرح بهفاألحل الاخرمن أنه لايكون الاجعا واعترض عليه بأنتمقصود سيبويه رحه الله تعالى بمأذكرف باب مالا ينصرف الفرق بين صيغة منتهى الجوع وأفعال وفعول حسث منع الصرف للاول دون الثانى لوجوه منهاأن الاقلين لايقعان على الواحد بخلاف الاتنرين كاأوضعه بمالاشهة فيه فاولم يكن وقوع أفعال على آلوا حدبالوضع لم يعمسسل المفرق فلايتم مقصو دسيبويه نعم لاكلام فى تدافع كلاميسه وأيضالو كان كذلك لميعتص بعضهسم وأيضاان التعوز بالمعءن الواحسد يصعف كل جعحتى صيغة مشهى الجوع والحق في دفعه أنه لا تعارض بن كلاميه فانه فرق بعن مفاعل ومفاعل وأفعال وفعول بأن منتى الجوع لا يجمع وغيره يجمع فأشه الاسماد ثمقواه بأق قومامن العرب تجعله مفردا حضقة في لغتهم وأشارالي أنهالغة عادرة ومآذكره فيالباب الآخر بناءعلى اللغة المتداولة وقوله فرق سنهسما توجوه لاوجه له كايعرفه حلة الكتاب وبرسذاعرفت مافى كلام المستف رجه الله تعالى وأماما قيل ان كون بنساء أفعىال منه ما هومفرد لايلزم أمنه أن الانصام كذلك فلاتناف بين كلاسيه نمن قله التدبر وفى الكشاف يجوز أن يقال في الانعام وجهان

وان العمل المالعمة والمالية و

أجدهما أن يكون تكسيرنم كالمجبل فى جبل وأن يكون اسمام فردامة ضبالمعنى الجمع كنم فاذاذ

فى كل عام نع تصوونه ، يلقمه قوم وتنتجونه

واذاأنت فضه وجهانأنه تكسيرنم وأنه في معنى الجمع ولايخني مافيه فانه اذا وقع مفر دالايكون جعابل اسم جع والأسندلال عليه بنع لايم لائه من أوزان المفردات (قوله كاخلاق) جع خلق ضد جديد وهوفها سمع من قولهم ثوب أخسلاف وثوب أكياش بيا متحشه بعد الكاف وشين مجهة وهوثوب غزل مرتين وفي الآزهرى انه ضرب من برودالين ونقل فعه ضبطه ساممو حدة بدل التعتمية وروى فبه أكراش أيضا فكلها بمعسنى وقدوردأفعال صفة للمفردفى ألضاظ منقولة في المطوّلات (قولَه ومن قال الهجع نعجعل الضمر للبعضالخ)فان قلت كيف يكون جع نع والنع تتختص بالابل والانعام يقال للابل والبقر والغنم مع أنه لو اختص كأن مساوياله قلت من براه جعاله يخص الانعام أو يعم النع ويجعل التفرقة ناشئة من الاستعمال ويجعل الجع للدلالة على تعدّد الأنواع وكون الضمر للبعض الماأنه يعودعلي البعض المقدّرة ي بعض الإنعام أوعلى الانعام باعتمار يعضها وهو الاناث التي يعكون اللين نهاأ وعلى المعض المفهوم منها (قولهأوا لواحده) كافى قول ابن الحاجب المرفوعات هوما اشتمل على علم الفاعلية وقوله على المعنى لانّ الالف واللام لجنسية نسوى بين المفردوا لجعفى المعني فيجوزعود ضميركل منهسماعلى الآخركمافي نفسيرا لنبسابوري أو الضميرله باعتبارماذكر ( قولة نسقيكم بالفتح هناوف المؤمنين) والباقون بضمها فيهما واختلف فيه هل ستي وأستى لغتان يمعني واحدأم سنهمافرق فقل همايمعني وقبل سهمافرق فسيق للشفة وأستي للارض والشصر وقدل سقاه يمعني رواه بالمناء وأسقاه بمعني جعله شربامعة الهونسه تفصيل فى اللغة (**قوله فا**نه يحلق من يعض أجزاءالدمالمة ولدالخ) بسيزيقتضى متعدّدا وهوهنا الفرّثأى الروث مادام في الكرش والدم فيكون مقتضى النظم توسط الكن ينهءا كانفل عن الزعباس رضى التوتعالى عنهما فالبينية على حقيقتها وظاهرها لكن ماذهب السه المسكاميخ الفه لان الدم واللن عنسدهم لا يتولدان في الكرش لانّ الحيوان اذاذ بح لم بوجد فى كرشه دم ولالين ولان الدم لو كان في الكرش خرج بالنيء فلذا أول بأنّ المرادآن اللين ينشأ من بين أجزاءالفرث ثممن بين أجزاءالدم فاداوردالغداء الكرش الطبخ فيه وتميزت منسه أجزاء لطيفية تحدب الى الكبد فينطبخ فيهاويح صل الدم فتسرى أجزاء منه الى الضرع ويستصل لبنا فالابن انما يحصل من بينأجزا النرثثم من بينأ جزاءالدم فالنسبة والسنية مجازية كأأشاراليه المصنف رحه الته نعالى فيقوله وهوالانساءالمأكولة وفي نسحنة يعض الانساءالخ وضمرهو للفرث ومإنقل عن الزعباس رضي الله تعالى عنهءارواءالكلي عنأبيصالح رضي الله تعالى عنهما ولاينافي هذا قوله فيماسمأتي ويبتي ثفله وهوالفرث إثماعلى النسحة الشائة فظاهر وأماعلي الاولى فكذلك لانه لايزول الاسم نزوال بعض الاجزاء فان الرجل مثلايسمى رجلاوان قطعت بده والسنية على مانقل عن ابن عباس رضي الله تعمالي عنه منا كالية حقيقية بجسب الظاهر والمصنف رجه الله تعالى أتراه يماذكر فهي مجازية أيضا والداع مامرتهن كلام الحكماء وقوله لانهمالا يتكونان تعلمل لكون المرادماذكر وصفاوة الطعام كصفوته ماصداهنه وخلص وقوله عسكهاأى يمدك السكيدالصة أوةوريفا يهضها بمعنى مندار زمان هضمها وهومنه وبعلى الغارفية كأمر وهذاهوالهتنم الشانى الذى تحصل منه الاخلاط الاربعة ثمتذهب الصفرا الحالمرارة والسوداء الى الطعال والمياءالى الكلية ومنهاالى المشانة والمؤتين تننيب تمزة بكسرالميم وتشديد الراء والمرادبم سمأ السودا والهنرا اتغليبا والاخلاط وعنطا بالكسروهومعروف (قوله موزع الباق) أى بعدالدخول في الإوردة وهي العروق الثابية في البكيدوه بالمنص المنصر بالت كافسل في محيله وديادة الحلاط الانتي الغلبة البرودة والرطوبة على مزاجها وقوله لاجل الجذيرة أى ليكون ثديه وتغذيته والمضروع جعضرع وهوالثيدي وانصبابه المتعذي به الطفل بعد فصاله ( قوله ومن الاولي سعيف به) متعلقة بنسف يكم

المان جعنم جعل المان جعنم جعل الضميرللبعض فات الله ليعضها دون سبيعها أولواحده أوله على المعنى فان المرادمة المنس وقوأ نافسع وابنعاص وأبو بكرويع فوب ن قيكم الفتح هناوفي المؤمنين (من بعين فرثودم لبنا) فانه يخلق من بعض أجزأه الدم المتولد من الاجراء اللطيفة التي في الفرث وهوالانسياء المأحسولة المنهضمة بعض الانهضام في الكرش وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الهيمة اذا اعتلفت وانطبخ العلف فيكرشها كان أسفله فرادأ وسطه لبناوأع لاددماولع لدان مم فالمرادأن أوسطه بكون ماقدة اللبن وأعلاه ماقد الدم الذى يغذى السدن لا نهسه الاستكوّان في الكرش بل الكب يجسف وة العلمام المنهضم فحالكرش ويستى تفله وهوالفرث ثم شعب ليناد مضعاه مضورة بالهلية أبهلا أربعه معاماته فتمز القوة المهرة تلالاله بمازادعلى قدرا لماحة من المرتبن وتدفعها المالكات والمرارة والطيالثم وزعالباقى على الأعضاء جسبها مصرى الى كل حقه على ما بليق به تنقدير المسكم العليم مُ ان كان المبوان شي زاد أخلاطها على قدر غذاتها لاستلاء البرد والرطوبة على مراجها فيندفع الزائد أولاالى الرحم لاحل المنسين فاذاانفه لانصب ذلك الزائد أوبعضه الى الضروع فسنض عباورة لمومها الغددية السص فيصرلبنا ومن تدبرصنع الله تعالى فاحمدان الاخملاط والالسان واعداد مقارها ومجاريها والاسباب الولدة لها والقوى المتصرفة فبهاكل وتتعلى ما بلتق به اضطرالي الاقراربكال-كمته وتناهى رحنه ومنالا ولى سعيضية لان الله بالعض مافى بطونها والثالث ابتدائية كفولا سقبت منالحوض

لاتبس الفرث والدم العسل الذي يبستدأ منسه الاسقاء وهي متعلمة بنسقتكم أو عالى من لسافة م عليه لسكره وللسيد على أنه موضع العبرة (خالصا) صافعاً لايستعصب لون الدمولارا عدالفرث أومصني عابصهدن الاجزاء الكشفة بتفسيق عفرجه (سائغاً للشاربين) سهل المرور في حلقهم وقرئ سيغا بالتشديد والتغفيف ( ومن عمرات النعبل والاعذاب)متعلق بمعذوف أى ونسقسكم من غرات النعمل والاعناب أى من عصرهما و**تول** غرات النعمل والاعناب أى من عصرهما و**تول** (تعذون مند مسكل) استثناف لسان الاسقاء أوبتضذون ومنسه تنكر والظرف أكسيدا أوخبر لحذوف صفته تنفذون أى ومن عرات الغيلوالاعناب ثمرتض أونمنه وتذكير الضمسيعلى الوجهن الأولين لابه للعضاف الحذوف الذي هو العصماً ولأن النمرات بمعنى النمروالسكر مصدره عيديه المر (ورزقا مسنا ) كالتمر والزبيب والدبس وانكل والآبة ان كانت سابقة على تعرب المرفد الة على راهتها والافحامعة بين العماب والمهة وقسل السكرانسد وقبل الطعم فال \* جعلت اعراض الكرام سكرا أى نقلت بأعراضهم وقسل ما يستدا لجوع من السكرف كون الرزق ما عصل من العمالة

أيضا ولايضره اتحادمت علقه سمالاختلاف معناهما على ماعرف في التحو ويجوز كون الاولى ابتدائية أيضافت كون الثانيسة ومجروره بالدلامنها بدل اشتال (**قوله لا**ن بن الفرث والدم المحل) ان لم تكي بين لازمةالظرفسة كماسيمي تتمضقه في العنكبوت يصعرفع المحسل خسرا لان ولااشكال في نصبه وقوله التنكره عله لتقديمه وكذا مانعده وكونه موضع العبرة ظاهر ودومرج الحالية على الوصفية (قوله صافعاً)قبل العديم هو انتفسيرالشاني لابتنا • هذا على أن محل اللن بين الفرث والدم وهو وهم ورد بأنه يكني لمحسة كون أصل اللبرالا جراءاللطيفة في الفرث ولايضره بعد مكان تصوّره بصورة اللبنءي محمل النرث كمالايخني معأن عدماذ كرمع كوئه ظاهرا لنظم وتفسيرا بنءماس رضي الله تعالى غنهما وهما لايلس ولسر المصنب رجمه الله تعالى غافلا عنه بعدما فصله قسل هذا وكونه سهل المروراد هنيته وقد قسل ان أحدالم بشرق لمينقط وهومروى عن السلف ﴿ قُولِه مَعَالَى بَعَدُوفَ الحَ ﴾ في اعرابِه وجوه أظهرها وهوهذا أنهمة علق بمحسذوف تقديره نستقبكم وهومن عطف جالة على أخرى وهوأ ولى من تقسد برخلق أوجعل كاذكره أبوالبقا الدلالة نسقمكم التقدم علمه وأما الاستغناء عن التقدير بعطفه على قولة ممافى يطونه فبكون منءطف بعض متعلقات الذهبل على بعض كقولات سقيته من اللينومين العسب لي فلم يذكر معرأنه أقرب لان ثسة متكم الملذوظ مه وقعرتف مراله مرة الانعام فلا يلمق تعلق هذا به لانه لاتعلق لوسلك العمرة كذاجعلهمتعلقابمافى الاسقاء منءمعني الاطعام أىنطعمكم منهافينتظم المأكول منهأوالمشروب المتخذمن عصبيرهما وأماا دعاءأنه ليس بسان فحلاف الغاهر ومخلى الانتظام ومنءصيرهما سان للمعني المرادوتقدير المضاف اللازم على هذا الوجه والجائز على الوجه الشانى كاسيذكره الصنف رحه الله تعالى وكون التعليق ثمسة على التوزيع ليس بسديد ولماكان اللين نعسمة عظيمة لادخل لفعل الخلق فيه اضافه لنفسه يقوله نسقتكم بخسلاف آتخناذالسكر فلذاأضافه لهسم وقوله لبسان الاسقاءأى المتدوكا الملفوظ (قولدأو بتتخذون ومنسه تكريرالظرف الخ) أخره لانه مخالف للظاهر لتقدّم المتعلق ولتكريرا لظرف للتأكيدكما تقول بزيدم رتبه وسأتى تفسيره في سورة النوروفي مرجع ضميره أقوال منها ماذكره المسنف رجمه الله نعمالى من عوده على المضاف المقدر أوعلى النمرات المؤقل بالنمر لانه جع معزف أنيدبه الجنس وأماعلي الثالث فعلى ثمرا لمقدر وحذف الموصوف بالجلة اذاكان بعضامن هجرو رمن أوفي المتدم علىمەمطردنىخومناظعن وفسنا أقام ( قوله والسكرمصدرسمى بەالجىر)فھويمعنى السكركارشدوالرشد وقوله كالتمروالزسد دخوله في الرزز اذالم يقد والمضاف ظاهر فان قدريحتاج الى جعله معمولا اعامل آخر مقدّد و يترالبيان، ندقوله سكرا و هو يعمدوالديس بكسرالدال المهـ وله وسكون البا الموحدة والسين المهملة عسل لتمروهوعربى فصيم (قوله والاية انكانت سابقة على تحريم المرالخ) قدل كف لا تكون سابقة وهذه السورة مكية الاثلاث آيات من آخرها الاأن يكون فعه اختلاف وهذا على قول آخرمع أنه سقط من بعض النسخ ماذكر أوهذا جارع بي مجرد الاحتمال وأتما الدلالة على كراهتم افقىل من كونه ــا وقعتفىمقابلة الحسن المقتضي لقجها وقبل عليه انبره اليساطرفي نقبض فيجوز ثبوت الواسطة بالاباحة وفيهأت السماق للامتنان بالنع ولامقتضى للعدول وفيه نظر والطع بالضم ثم السكون المطعوم المتفكه يه كالنقل ووجمه الاستشهادفي المستخاهر وعلى الوجسه الآخرهو بمعمتي المأكول مطلقا وقوله من السكر بغنخ أسكون ويجوذ كسرةأيضا قال ابن السيدفى مثلثاته المسكريا افتقسدا لنهروا لباب ونحوه ومنه سكرت أبصارنا وبالكسر السدنفسه ويجمع على سكور فال السرى غناونافعة ألحان السكوراذا ، قل الغنا وربات النواعر

وقيل انّ البيت المذكور كون السكرفيد وعنى المرأث ومنه بالطعام والمُعَى أنه لشخف بالغيبة وتمزيق الاعراض جرى ذلك عنده مجرى المرالمسكرة وفيه ان المعروف فى الفسسة جعله انقلا وإذا قسل الغيبة فأكهة الفرّاء ( قوله والافحامعة بين العناب والمنة الخ) فقوله سكرا عناب ورز فاحسنا امبّنان

ولذاوصف بالمسن دون السكركانه وبخهسم بالجعب فالمسكرو الزرق الحسن وقوله وقيسل السكر النعثة عطف على قوله السكرمصدر سمي به المرفقية ثلاثة أقوال وعلى القول الأول هي منسوخة والمراد المطبوخ من ما والعنب والزسب والقرالذي يعل منه مادون المسكروهو المثلث وقوله يستعماون عقولهم اشارة الى تنزيله منزلة اللازم ( قُوله أله مهاوقذف ف تلويها الخ) فسنره غيره بسطرهالهذا المفعل والمراد بالالهام هدايتها لماذكر والافالالهام حقيقة انحايكون العقلا والنحل منه مأيكون في الجبال والغياض والمه الاشارة بقوله التخسذي من الجبال سوتاومن الشعروما يكون مع الناس يتعهد ونه وهو المراد بقوله ويمايعرشون (قوله وقرئ الى العل يفتحسن) هدة قراءة النوثاب رحسه الله تعالى وهو يحقسل أن يكون لغسة وأن يكون أساعا لحركة النون كافاله المعرب (قوله بأن الفيدى الخ) فان مصدرية تقدر الحاروهو بأاللابسة أوهى مفسرة للاعا الهالان فسهمعني القول دون حروفه ولاينافسه كونه ععنى الالهام لان معنى القول فسه ماعتمار معناه المشهور على أن من ألهم شأ يتكلم به ومنسله كافلاء ارمعنى القول فالاعتراض غروارد (قوله وتأنيث الضمير) أي ضمرا تخذى وكلى وقوله على المعنى بعنى به أنه اسم حنس يفرق بينـــه و بين واحده بالنام ومثله يجوز تذكره باعتب ارلفظـــه وتأنيثه باعتبار معناه وهوأته طائفة منه وجاعة وتأنيث الغة أهل الحاز وعليها وردالتنزيل هناكا فى قوله نُخل خاوية وورد تذكره فى قوله أعماز نخدل منقعر لكن قوله فان النصل مذكر يفتضي أتا الاصلف التدكر وتأنيثه التأويل وهومذهب الزمخشرى وغيرمن النعاة يجالفه كانقلناه غن ادعى موافقة كلامه لهم فقد تعسف (قوله ذكر بحرف التبعيض) وهومن وفسه من البديع مع قوله من كل الممرات صنعة الطباق وقوله كل ما يعرش من كرم أى يتخذ كالعرش من الكروم وبهــذا فسره السلف وقوله أوسقف هوتفسير الطبرى وقوله ولافكك مكان منها اشارة الى أن المسمن شامل للتبعيض بحسب الافرادو بحسب الاجزاء ومن تستعمل لكل منهما ولامانع من شعوله لهما وفيه كالام أفرده بعض الفضلاء بالمتألف فان أردت تفصيله فانظره ولاساجة الى جعله كالامامست أنفالسان الواقع لامن مدلول من فتأمل ( قوله وقوله لتعسل فيه) تفعيل من العسل أى تضع العسل فيه وقوله مشتهابنا الانسان يعني أنه استعارة لان الست مأوى الانسان ومأوى غيره عش ووكر وجر ونحوه وقوله وصحة القسمة لائه مستدس متساوى الاضلاع ولوكان غبرمسدس بتي منهافر ج ضائعة ومثله بوضعها لات كالمعركار وذكر السوت واستعارتها لمأ وأهاللت بمدعلي ماذكر وجعرفعل على فعول الضم فكسرملنا سبةالياء وتوله بضم الراءه فاهو الموجود فى النسخ الصحية ووقع فى نسطة بكسرالرا وهومن تحريف الناسخ (قوله من كاتمرة الخ) اشارة الى أن استغراق الجم والمفرد بمغنى ولدس الثاني أشملء ليماعرف فيمحله والنمرجل الشحيرة ويطلق على الشحيرة نفسهاقيل وهوالمناسب هتااذا انخصص بحمل الشعرة خلاف الواقع لعموم أكلها للاوراق وظلازهاروا لثمار ولايحني أت اطلاق الثمرة على الشحرة مجياز غسرمعروف وكوته أتأكك من غبرها غسيرمه سلوم وغيرمناف للاقتصار على أكلما ينبت فيها وقوله تشهيتها بكسرا لتساء لخطاب المؤنث آشارة الحيأن العموم عرفى وقسسلكل هنا لتتكثير وقسلانه اشبارةاليأته عام مخصوص بالعادة ولوأيتي على ظاهره أيضاجا زلانه لايسلزم من الامرا بالاككل من جسع الثمرات الاكل منها لات الاص المتغلبة والاباحة (قو له فاسلكي ما أكات الخ) سلك مكون متسعد استعنى دخل كسلكت الخبط فى الارة سلكاولازما بعنى دخل كسلك فى العاريق ساوكا كان متعدنا ففعوله محذوف وهوماأكات ولذاقدره المصنف رجه الله تصالى والسبل جعرسمل وهي العلريق وهي تحتب ملأن يكون طريقا مجازية وهي طريق عمل العسل أوطريق احالة الغسذآ وهي الاجوافأ وحقيقية وهي طريق الجبيء والدهاب وعلى الاخسيركلي بمعنى اقصدى الاكل فالوجوه أريعة أوغانية فأشاد بقوله فى مسالسكه الى أن نسب سبل على الغرفية وبقوله التي يعيل أعايغ رمن الاسالة الى أنّ

والتف ذلك فالقوم يعقلون) يستعملون عة ولهم النظر والتأمل في الآيات (وأوى ر مِكَ الْمُعَلِي أَلْهِمِهِا وَقَدْفَ فَي قَالُو بَمِ الْمُعَلِّينَ فِي قَالُو بَمِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّي وقرئ الى الصل بفضتين (أن التخذي) بأن المتذى ويجوزان كون أن مضرولان في الاعاممعني القول وتأنيث المعبرعلى المعن فانّ الصلمذكر (من الجبال بيوناً ومن الشعير ويمانعرشون) ذكر عرف المبعض لا نها لاتدى مل حل ومل فيصر ومل ما بعرس سرترم أوستف ولاف كل مكان منها وانعا ن استان المناسم المناس المنابه من حسن السنعة وحسة القسمة التي لايقوىعليها حذاق المهندسسين الامآلات وأتنا ردقيقة ولعل ذكره التنسب على ذلك وقرى بونا بكمرالباه الماء وفرااب عامن وأبو بكريمرشون بضم الأو (ثم كلى من كل النرات) من طريمو تنهيه المرهاوها (فاسلك)ما كات (سل بان) في سالكه التى يعسل فيها بقد النوفا الزعسلا

السبل مجاز بمعنى البطون وأشار بقوله بقدرته الى معنى اضانة السمل الى الرب وأشار بقوله أوفاسلكي الطرق الخ الى وجه لزومه والسبل مجازعن طرق العمل وأنواعها وقوله أوفاسلكي واجع الى كون السبل على حقيقتها مع المازوم فاختار من الوجوء ثلاثة وترائياتها وقوله من أجوافك بيان المسالك والنور بفتح النون الزهر وقيل على الوجه الذي اختاره ان التحدل لادخل لها في السلك في تلك المسالك المحملة حتى تؤمربه فالامر تكوين وليس بشئ لات الادخال باختيا رهافلا بضرة كون الاحالة المترتة علسة ايست اختيارية وهوظاهر فليس كازعم ( قوله لاتتوعرعليك ولاتلتس) بالرفع حال من سبل وبك فان كان تفسيرا القوله ذللامقدماعلمه فلاضرفيه اذكثيرا مايقدم التفسيرعلي طريق التوطئة والتمهيد فلايقال فى مثلة الاولى تأخيره أو يقلل انه بيان لمعنى اضافتها اليه فأنه مع كونه تنسها سابقا يصير قوله ذللا تأكيدا والاصل التأسس وقوله أى مذللة تفنن في التعبيراذ أفردوا نت هنالات ألجع وصف بالفرد المؤنث كما يقال جبال راسة وجعفى قوله وأنت ذلل اشاوة الى أن ذاالحال وان كان ضم عراً لمؤنثة المخاطبة لكنه عبارة عن النحل المؤنث معنى كامرزفه ومطابق له ف فاقيسل انه اكتنى يجرف التأنيث مع كون ذ للاجعال كمون دمهاوهوالسبل جامد المخلاف العلوهم على وهم (قوله عدل به) أى بهذا القول والباء التعدية أوالملابسة عنخطاب النحل في اتحذى ومابعده الى خطاب الناس في قوله يحرج الخ ففسه التفات أذ لميقل من بطونك والمراد بخطاب الناس الكلام معهم بماألتي اليهم فلابردأ نه لاخطاب لهم هناحتي بقال انه باعتبارأت المعنى يخرح لكم أيها الناس شراب الخ ولوقيل الخطاب فى قوله ان فى ذلك لم يسعد وقوله لانه محل الانعام عليهم أى لان هـ فذا الحل بسياقه وسباقه بيـ أن انتم الله على الناس وأنهم المتصودون من خاق المحل والهامه والمقصود معطوف على الانعام ولايخلوعن ركاكه والهامه مفعوله محذوف أى ماذكر من الانتخاذ ونحوه وقوله لانه ممايشرب أي مع الما وغيره (قوله واحتجبه) أي بهذا لكلام على هذا القول فأنهم اختلفوا فممعلى أقوال المشهورة نهاهذان القولان فقيل آنها تأكل ماذكر فاذا استمال في حوفهاقا تهوا ذخرته للشتاءوهو المشهور وعنعلي كزم الله تعالى وجهه في تحقيرا لدنيا أشرف لياس ابن آدم فيهااها بدودة وأشرف شرابه رجيع نحل ومن ذهب الى القول الا خرقال انه على طريق التمشل والنظم ظاهرفي هذا ولذا قبل

تقول هذا مجاح النمل تمدحه \* وانترددته في الزنابع

(قوله ومن زعم انها تلقط افواهها النامعه ولانه يعتاج الى تأو بل البطون الافواه لانها تعلى والمستقارة المناه و يعتاج الى تأو بل البطون الافواه لانها تعلى المناه على المناه و يعتاج الى تأو بل البطون الافواه لانها تطلق على المنه و في الكشف المت شعرى ما يصنع هؤلا و بقوله تعالى ثم كلى و ن كل المنه المنه العلى المنه المنه المنه المنه و التقاطها عند هؤلا و المنه المنه المنه المنه المنه و المنه

من أجوافان أوفاسلكي الطرق التي ألهمك في على العسل أوفاسلكي راجعة الى بونان الرمان لا تموع علمان ولا تلسس (دللا) عم دراسي السبل أى مذلك دلاهاالله تعالى وسهلهالك أومن الضمرفي اسلك أى وأنت ذلل منقادة لما أمرت به (بخرج من بلغنها)عدل بعن خطاب التعلل الىخطاب الناس لانه محل الانعام عليهم والقصود من خلق الندل والهامه لاحلهم (شراب) يعنى العمل لانه بمايشر بواحي به من زعم أن العدل ما كل الازهاد والاوراق العطرة فيستعبل في بطنها عملا عمرتني والتساومن نعم أنها للقط بأفواهها أجراء طلمة حاوة صغيرة منفرقة على الاوراق والازهار ونصعها في بوتها تنارا فاذا اجتمع في بوتها شي كثير منها العسل فسر البطون الافواه (عَمَلْفَ أَلُواله ) مِن وأصفروا حرواسود يسباختلاف سن العل والفعل (فيه شفاه الناس) أما نفسه كاف الامراض اللغمية الناس) أما نفسه كاف الامراض اللغمية أومع غيره كإفي سائر الامرانس اذفل ما يكون معون الاوالعسل جزامت مع أن النكد فه منه والمارية عن ويجوزان بكون المعظيم وعن قدارة أن رجلا عا الى رسول الله صلى الله عليه وسار فقال ان أخى يشكى بطنه فقال اسقه العسل فذهب شريح فقال قلسقسه بر الفع و المارة هي و استعاد المارة المارة

الحديث رواه المعتاري ومسلم والترمذي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مع تفسع فسيرف وليس في آخره كالخانشط من عقال وسمأتي سانه ومافعله النبي صلى الله عليه وسلمين معجزاته آلدالة على علم بدقائق العلب من غيرتعلم ( قال في طبقات الاطباء المسمى بالانباء) مرض هامة العبسي من خواص المأمون بالاسهال فكان بقوم في الموم والله له ما ته مرة و عزا الاطباء عن علاجه فعالجه يزيدين بوحناطس المأمون وأعطاه سهلافك اتناوله انفق الاطباعلي أنه لايستي لغدفقام الى الزوال خسين مرة ومن الزوال الى الغروب عشرين مزةثم الحاط الح المشمس تسلات مرات وانقطع اسهاله ونام وكان لاينام قبسله ثمأ صلح لهطعاما فتناوله وأفاق فسأله المأمون فقال هدذارجل فى جوفه كيموس فاسد فلايد خله غذاء ولادواء الآأفسيده ذلك الكموس فعلت أنه لاعـــلاج له الاقلع ذلك الكموس بالاســـهال وانـــــــكان مخــاطرة لانه أيس منه فال وهذه الحكاية كما ووى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء اليه وجل من العرب فقال بإرسول اللهان أئى غلب علمه الحوف وداويناه فلم ينقطع عنه بشئ فقال صلى الله علمه وسلم أطعمه عسل النحل فأطعمه اباه فزاداسهاله لانه مسهل فراجع الذي صلى الله علمه وسلم فتبال أطعمه العسل فأطعمه فزاد اسهاله فشكى المدعلسه الصلاة والسلام فقال أطعمه العسل فأطعمه في الموم الشالث فتقاصر إسهاله حتى انقطع بالكامة فأخيرالنبي صلى الله علمه وسلم يذلك فقال صدق الله وكذب بطن أخسك وإنميا فال ذلك لانه علم أنّ في معدة المريض رطو بالنازجة غليظة قدأ راقت معدته فكلمامر به شيءمن الادوية القائضية لميؤثرفيها والرطو مات ماقسية على حالها والاطعمة تزاق عنها فيسيقي الاسهال فأياتنا ول العسيل حسلاتلك الرطوبات وأحسد رهافكثر الاسهال أقرلا بخروجها وبوالى ذلك حتى نفسدت الرطوبة باسرها فانقطع اسهاله وبرئ فقوله صدق الله يعنى بالعلم الذي عرف نسيم صلى الله عليه وسلميه وقوله كدب بطن أخسان يعنى ماكان يظهر من بطنسه من الأسهال وكالمته بطريق العرض وليس هواسهالا ومرضا حقىقىا فكان بطنه كاذبة فى ذلك انهى ففسرصدق الله فى الحديث باعله فى ذلك وفسره غيره بجعل العسل شفاءودواءفي الاتية وجعل كذب بطنه استعارة مبنية الى تشبيهها بالكاذب في كون ماظهر من اسهالهها لمس بأمرحقه في وانماهو لماعرض لهاواذا يمي مثهله الاطهاء زحيرا كأذما وفرقوا منسهوبين الزحير الصادق بماهومعروف فى عما الطب وهووجه حسن وغيره ذهب آلى أنّ قوله كذب يطن أخيـــ لامنّ المشاكلة الضدية كقوله من طالت لحيته تكوسيج عقداه وهي مماحة قدمه المدقق في الكشف وغيره فن قال انهاليست ععروفة وانه اعماعيربه لانبطنه كآنه كذب قول الله بلسان حاله لم يصب وقوله يشتكي بطنه يصير رفعه ونصبه وقوله فبرأس البروفي نسجة برئ كفرح وهي لغسة أيضـــا (قوله فكا نمـــاأنشط من عقال) بالبناءللمجهول شبهه بالبعسيرالذى حسل عضاله فأسرع الحركة والقدام قال في النهاية أنشط حل يقال نشطت العقدة اذاعقدتها وأنشطتها اذاحللتها وكثيراما يجيءكا نحيانشط من عقال بغيرهمزة وليس بعصر لماذكرنا ( قوله وقبل الضمر القرآن الخ ) مرضه لبعده ولدلالة الحديث والتفسير المأثور على خلافه وقولها أجال محتلفة منهاما هوفى سنآلطفولية ومنهاماهوفيما بعده وهذا يبان للواقدع وللمراد من النظم بقرينة قوله ومنكم من يردّالى أرذل العمر فانه صريح فيسه ولذا قيسلان قوله ومنكم الخ معطوف على مقدرأى فنكممن تعمل وفانه ومنكم الخ ويمكن حركلام المصنف رجمه الله تعالى علمه والخطابان كانالموجودين وقت النزول فالتعسيريا لمباضي والمستقبل فيسه ظاهروان كانعاما فالمضي بالنسبة الى وقت وجودهم والاستقبال بالنسبة للغاق ( قوله يعنى الهرم الذَّى بشابه الطفولية الخ) وصفه بكوته مشابها لحال صغره وبدءأ مره ليتضهم معدى قوله يرد فانه لم يكن قبل ذلك حتى يتصورا لردأ مااذا لوحظ نقص التوى تصوّر ذلك لانه يرده لما يشبه حاله الاولى كاتنه ردّاليها وهذا كقوله ننكسه في الحلق ففيه مجيازوعلي هذا أردل العسمرالهرم مطلقاوعلي مابعيده مقيد مذلك السن وهوم مروى عن السلف وانميا مرضه لانه يختلفبا ختلاف الامزجة فرب معمر لميهرم ورب هرم يبلغ ذلك السن فهومبنى على الاغلب

مطاب الطف في التعلق عديث المحلف في التعلق عديث المحدد الله والله وكذب الطن أخيان المحدد المح

قوله وقوله خسوس معون المخ كان نسخته قوله وقوله خسوس معون المخ القانبي منذ كرفيها الخلاف المدكور في نسخة التي بأيد بنا كما تينساه بين بدين اله معدمه التي بأيد بنا كما تينساه بين بدين

(لكملايعلى على المسلك على التسبه التسبه التسبه التسبه التسبه التسبيل الله على الله على الله الله على الله عل الناع ويسق الهم الفاني وفيه نبيه على أن تفاوت آبال الناس ليس الا تقدير فادر حكيم ركب أبنتهم وعدل أمن جهم على قدرد علوم ولوكان ذلك مقدنى الطبائع لميناغ ب است في الرزق) المهلغ (والقه فضل ومضكم على بعض في الرزق) وسَكَم فقير وسَكَم فقير وسَكم موال بدولون وزقهم ودزق غيرهم ومنكم عالمان طالهم على خلاف دلك (ف) الذين فضاوار أدى زوقهم) ، عطى رقهم (على مالمك أيمانهم) على بماليكهم فأن مايد رون عليهم وروهم الذي حدلهالله في أبديهم (فهم مفسول) فالموالى والممالك سواء في أن الله رزقهم فالجدلة لازمة للعدملة المنفعة أومقررة لها و بحوزان مكون واقعة وقع المواب كانه قيل في الذين فضي لوا برادي رزقهم على ماملك أيمام ويد ووافى الرزق على أنه ردوا كارعلى المشركين فانهم بشركون الله ربعض مخلوفاته في الالوهب ألارصون أن وشاركهم عسدهم فمأنعم الله عليهم فيساووهم

وقوله خس وسبعون في بعض النسم خس وتسعون ( قوله ليصير الى حالة شيهة بيحالة الطفوارة في التسمان وسو الفهم) أشار بقوله ليصعراني أن اللام هنا للصيرورة والعاقبة وهي في الاصل للتعامل وكي مصدورة ناصب للفعل والمصد والمستمولة منهسما مجرو وباللام على المذهب الصحيح عنسدا لنعاة والجار والمجرور متعلق بعرة وقوله في النسسان وسو الفهم اشارة الى أنّ كونه غيرعالم بعبد علم كناية عن النسسان لانّ الناسي يعلم ااشئثم ينساه فلايعلم بعدماعلم وهذه صفة الاطفال أوالعلم يمني الادراك والتعقل والمعني لايترقى فى أدرال عظاء وفه معه لأنّ الشاب في الترقى والشيخ في التوقف والنقصان وفي الكشاف المصر الى حالة شديهة بحال الطفولية في النسيان وأن يعلم شبأ ثم يسرع في نسسانه فلا يعله ان سئل عنه وقل ا لنلايعقل بعدعقله الاقراشيأ وقيل لئلابع لمزيادة علم على عله الاقول وتحقيقه ينظرفي شروحه وشأ منصوب على المصدرية أوالمفعولية وجوزفه التسازع بين يعلموعلم وكون شعول علم محسدوفا لقصد العموم أى لايعلم شيأم أبعد علم أشياء كثيرة (قوله عقادير أعمارهم الخ) في نسخة أعمار كم وهي ظاهرة وأما هذه فلكونه تفسيرا لاتقديراله في كلام الله حتى يحرى على منتضاه مع أنه حينتذ بكون التفاتا وليس المراعاة لفظ من كما ية هم لانَّ الضميرليس له بل هو عام للمغلوقين و. نهم من فسيره بأنه مستمر على العام الكامل لايتغبرعله بمرور الازمان فالاستمرار تفسده اسمية الجلة والكمال من صفة المبالغة وقال آنه أنسب وأحسن وكذا الكلام فى قدىر ومقتضى السماق ماذ كره المصنف رجه الله تعالى كايعرفه من بدري أمسالب القرآن ووصف الشاب النشط كمذرلانه شأنه والهتر بكسرا لهما وتشديدا لمرالشيخ المسن كالهيُّمة ويقال فان لفنا قواه (قوله وفيه تنسه على أنَّ تفاوتُ آجال الناس الخ) الحَصْرِ مأخَّو ذمن السدماق فمعلمنه أنه لاتأ ثبرلغيرا لقدرة فى ذلك ولانه لوكان ذلك بمقتضى الطبيعة النوعية لم يتفاوت الافرادفيه فتأمّل (قوله وممّكم موال) أى سادات لان المولى يطلق على السيدوا أعبد وقوله يتولون الح اشارة لوجها طلاقه على السيد وهواشارة الى أن تفاوتهم فيه في الكموالكيف وقوله على خلاف ذلكأى يتولى وزقهم غسيرهم وقوله بمعملى وزقهم أى بمعطين فحذفت نونه للاضافة أىلايعطون وزقهم للمسماليك بلماناله المماليك رق أنفسهم لكنه اجر امعلى أيديهم من غيرنتص لماقدرلهم كاسنه بقوله فان مايدر ونالخ وفاعل يدر ون ضميرالذين والضمر المضاف المه في أبديهم للمو الى وضم برعليهم ورذقهم للمماليك ويدر ون الدال المهملة والراء المشدّدة من ادرار الرزق وهو أيصاله على التواكى (قوله فالموالى والمماليك الخ)يعنى أن فميرهمر اجع لجله ماقبله من الذين فضلو اوما ملكت أيمانهم والمعنى أنهم مستوون فى تقسدىرالرزقوان كان بعضهم واسطة لبعض والمرادياستوائهم استواؤهم فى أن كلامرزوق ينالهما قدّر لهمن غسيرنيادة ولانقص فالدفع مايتوهم من أت الاسستواء ينافى تفضيل الموالى المتقدّم وقوله في أنّا الله رزقهمأىالكل وقوله لازمة لليملة المنفسة فالفاء تفريعية وعلى الوجه الاخران أريديال تقريرا لتقرير بييان وجههافالفا تعليلية وانأريدانها مؤكدةلهاليكون مدلوليه مانشئ واحدفالفاءهي الاولى بعنهاأعمدت للتأكمد ولتغارهذين الوجهة بنقما ذكرأتي بأوفلس عطفه بالواوأ ولي كمانوهم (قوله ويجوزأن تكونوا قعة موقع الجواب الخ)يعني أنهاوا قعة موقع فعل منصوب فى جواب النفي تقديره فاالذين فشاوا برادى دزقهم على ماملكت أيمانهم فيستووا وهوفى تأويل شرط وجزاء وأشاراليم المستنف رحه الله تعالى بقوله فسشووا حدث أتى به فعلامتصو بأوقال واقعة موقع الجواب لاتها ايست فعلمة ولهذاأ قلها بالفعل وقدج قرفه أيضاأن يكون فى تأو يل فعل مرفوع معطوف على قوله برادى أىألاردون فلايسترون نحوماتأ تينا فتصدنه الوضم بريسته وواللكل وعلى أنه متعلق شكون وضمر لارضون للمشركن وعلى هذا فالتساوى منفى وعلى الأقل مثبت لهدم (قوله فانهم يشركون بالله بعض مخلوقاته )في الكشاف ان المعنى أنه جعلكم متفاوتين فى الرزق فرزتكم أفضَّ ل ممارزق مماليككم وهم إبشرمنلكم واخوانكم فكان ينبغى أنتردوافض لمارزقتموه علبهم حتى تتساووا فى الملس والمطمكا

يحكى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه مع رسول الله صلى الله علسه وسلم يقول اعاهم اخوا أكمم فأكسوهه بماتلىسون وأطعموهم بماتطعمون فحارؤى عبده بعدذلك الاورداؤه رداؤه وازاره ازاره من غيرتفاوت أفسعمة الله يجعدون فحل ذلك من جلة جحود النعمة وقبل هوه شل صريه الله للذس حعلوا لهشركا وفقال الهم أنتر لاتسترون منكم وبن عبدكم فهاأ نعمت به علمكم ولا تجعلونهم فعه شركا ولاترضون ذلكالانفسكمأفكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدى لىشركاء وقيل المعنى أت الموالى والممال لمأ المارازقهم جميعا فهمف وزق سواء فلا يحسن الموالى أنهم ودون على مالتكهم من عندهم شأمن الرزق فاعاذلك رزق أجريه البهمعلى أيديهم فال الشارح رجه الله تعالى وسعه غيره فسيرالا ية توجوه أحدها بين فيهاحسن الملكة وثانيها أن يكون تشيلا والممثل به ماتعورف بن النياس من أحوال السادات مع المماليك فذكرلتو بيزالمشركين والمأائها يبان للبيع لاتجسع النع المعدودة من أقل السورة الى هناواصل منه تعالى للعبد سواء الحروغيره لنلاع فأحدعلي أحدووجه كونه غشيلا بأن القريثة عليه كون الآية تعلصاالي سان قبائح الكفار وكفرانهم النع فى قوله و يعبدون من دون الله الخوقولة أفينعمة الله يجعدون تنسسه على القريسة وفيه بحث فان معناه الحقسيق مرادمنه بلاشبهة فلابصح أن يكون تشيلا بالمعنى المتعارف فالظاهرأنه كناية عماذكرا لاأن ريدىالتمثمل كونه مثالا ونظيراله والقرينة المذكورة لارادة التمثمل بالمعنى المذكورماذ كروهذا كاقاله في سورة الروم ضرب لكم مثلامن أنفسكم هل اكم مماملكت أيمانكم من شركا فبمارزقنا كمفأنة فيمسواء وقيل الفرق بين الاتفاويل أن نعمته تعالى فى القول الاول والثالث هي الرزقوفي القول الثاني نعمة الله مطلقاهذا والحودفي القول مجازعي الكفران لان حود النعمة ملزومله واطلاق الملزوم على اللازم مجاز وفي الشالث استعارة شبه منع الرزق من المماليك بالجود وفي متأمل والى الوجمه الشانى أشار المصنف رحمه الله تعالى قوله ردوانكاراخ وكذا قوله يتخدون له شركاء وقوله فاته يقتضى بيان لاطلاق الجدعلي الشرك وقوله أوحمث أنكروا أمثال هذه الحبيريان لان المراد من نعمة الله ما أنعم به من الحامة الحيو وايضاح السمل وارسال الرسل ولانعمة أحل منها وهو معطوف على قوله حمث يتخذون ولماكان الحود يتعتى بنفسه فعستك بالباء كافى قوله وجدا بهاواستيفنتها أنفسسهم أشاراتي أناتعذبه بالباءلتضمنه معني الكفرأ ولمافيه من معناه وقريب منه ماقيل الهمن حل النظيرعلي النظر فالمتضين اصطلاحي أولغوى (قوله وقرأأ وبكر تجعدون التاع) أبو بكررجه الله تعالى أحد القراء السمعة والماقون قرؤا بالماء التحسة لسمق الحطاب في قوله بعضكم والغيسة في قوله ف الذين الخ فروعما فيهما (قوله أى من جنسكم الخ) أما كانت النفس الهامعان كالذات وهو أشهرها ولايستقم هنا كغبره فسترهما بالجنس وهوتجمازا مافى المفردأ والجعزلات الذوات مجموعها جنس واحد فتدبر وقداستدل بعضهم بهذه الآية على تحريم نكاح الجن ( ق**و له** وقبل هو خلق حوّا من آدم) قبل علمه لا بلائمه جع الانفس والازواج وحلهعلى المتعظيم تكلف غيرمناسب للمسقام وكذا كون المرادمنهما البعض أىبعض الانفس وبعض الازواج وكأنه وجه غريضه والذاهب البه رأى أنّ حوّا مخلقت من نفس آدم عليه الصلاة والسلام كامرِّفهوأ نسب بالنظم مماقبله (قوله وحفدة) الحفدة جع حافدككاتب وكسبة كاأشاراليه المصنف رجه الله تمالى وهومن قولهم حفد يحفد حفد اوحفود اوحف داناادا أسرع في الخدمة والطاعة وفى الحديث اليك نسعى ونحفد وقدورد لازماومة مذيا وقيل أحفدا بضا وقيل أصل معنا مسرعة القطع وقيسل مقاربة الخطو وفى معناه اختلاف فقيل هوولدا لولد وكونهم من الازواح حينتذ بكون بالواسطة واذاكان بمعنى البنات فلاواسطة وقوله فات الحافد الخزيان لوجه متخصيص الحافد ومعناه الحادم من الافارب أومطلقابهن واختيار التعب مربه لتعارفهن بالخدمة النامة لشفة تنعلى الاتباء والامهات والاختان الاسهبار وقوله على المنات وقسده مه ليخرج أزواج القرائب عن يطلق الصهر علسه ولماكان القنداذا تقية متعلق المتعاطفين والاصهارلسوامن الازواج جعلوا حفدة على هيذامنصو بابمقدرأي

قوله وفى الثالث المنسخة وهوظاهر قوله وفى الثالث المنسط وفى الآول فى الوجه الآول وطات الناسخ والتأثل والثالث فد تنظ الآول من الناسخ فى رجوعه للثالث الاستعمالة

في رحوعه المستعدون وسي بغيرة ونه والمنعمة الله يجدون وسي بغيرة والمنعمة الله يجدون وسي بغيرة وحدة المنعمة ويجدوا أنه من عندالله أوحدة والمنعمة ويجدوا أنه من عندالله ويجدوا أنه من الخود معنى الكفر وأنه الما المناحلة والمناحلة والمناحلة

وبعفل كمحشدة ولذاهم ضهلانه لاقر للةعلى تقديرها هوخلاف الطاهر وكذا تفسيره بالربائب جعريسا وهي ابنة احر أة الرحلم عرولان السماق للامتنان ولاعتن ما وان قبل اله ماعتمار اللسدمة (قوله ويجوزأن يرادبها البنون الخ) ولما كان الظاهرترك العطف سنتسذ لاتحادهما من أنه للتنسه علم تغار الوصفنالمنزل منزلة تغايرالدات وهماالسنؤة والحقدةفهو كقوله المنسافقون والذين فحالو بهسهمرض وقوله \* الحالماك القرم و من الهمام \* ومثله كشك شرف عبر فيكون امتيانا ما عطاء الحيام عله دين الوصفين الجليلين فيكاله قسيل وجعسل ليكهمنهن أولادا هسم بنون وهسم حافدون أي جامعون بين هسذين الامرين (قوله من اللذائذاً والحلالات) اشارة الى أنّ الطّب الما يعناه اللغوى وهوما يستلّذاً وما هومته ارف فى أسان الشرع وهو الحلال ولوقال الحسلال بدل الحلالات كان أحسن لركاكته ولارد على الناني أنّ المخاطب بهذا الكفاروهم لاشرع لهم فلايناسب تفسيرها بهاكا توهم لانهم مأمورون ومكافون بهاكابين فى الاصول وأيضافهم مرزوة ون بكثير من الحلال الذَّى أكلوا بعضه وحرموا بعضه ولا يلزم اعتقادهم المحل ونحوم (قوله ومن للتبعيض الخ) المرزوق بمعنى مارزقه الانسان و وصل السه وهو بعض من كل الطسات فيالدنياأ وفيالا خرةلان هـ ذاحكالانمو ذج لهاا ذفيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت وأنمو ذج كنموذج بالفتيرا اثال معترب نموذه وقدمتر تحقيق وضميره نهاا أماللط سأت مطلقاأ وللتي في الدنيالات منها كثيرالم بصلاليهسه أوالتي في الاستغرة بقرينيةً قوله أنموذج وقوله الدنيا وهو المصرح به في الكشاف ففي عبارته الغاز (قولهوهوأن الاصنام تنفعهم الخ) يعنى المرادبالباطل نفع الاصنام بشفاعتها ونحوه وتعبر سمماذ كروفسير كفران النعرباضافتها الىغسره تعالىأ وتحريم مأأحل منهالانه انبكار وجحودلها فى الحقىقة لانهيم اذا أضافوها لغيره فقدأ نكروا كونه منعما بهاوا ذاحرموها ففسدأ نكروها ثمائه وقع في هذه آلا آية كانرى وفي العنبكموت و منعمة الله مكفرون بدون ضميرلانه لمباسسة في هـــذه السورة قولَه أفسنعمة الله يجيعدون أي مكفرون كإمر فاوذ كرت بدونه هنياليكانت تبكرا رابحيب الظاهر فأتي مالضمير الدالءلي المبالغة والتأكمدلمكون ترقمافي الذم يعسداءن اللغوية وقبل انهأجرى على عادة العبادادا أخبروا عنأحد بمنكر يجدون موجدة فيضرون عن حاله الاخرى بكلام آكدمن الاقل ولايحني أنه فرق بلافارق وقبلآمات العنكبوت أنكرت على الغسة فلريحتج الى زيادة ضمرا لغائب وتخصيص هذه بالزيادة دمينأ فبالماط لللاتزيد الفامله الاولى على الثائسة ولايخني أنه لامقتضى للزوم الغسة ولالبس لوترك الضميرفةأمَّله وقولهأ وحرموا الحرأى كإحلاوا ماحرَّم الله كالمنة (قي له وتقسديم الصله على الفعل الخ) أى في الفاصلة بن لا في هذه فقط ولا فيهما والاولى تعلى القياس وان صيح لقوله في العنكبوت و تقديم الصلتين الخ ثمانه ذكر للتقديم نصحتتن الاهتمام لان الاهتم المقدم والاهمية لان المقصود بالانكار الذي سيله الكلام تعلق كفرانهم سنعمة الله واعتقادهم للماطل لامطلق الاعيان والكفران وايهيام التخصيص وأقحم الايهام قبل لاتالمقام لسيمقام تخصيص حقيقة اذلااختصاص لاعانهم الباطل ولالكفرانهم بنع الله كتنمغالف اغوله فى المنكبوت وتقديم الصلنين للاهقام أوالاختصاص على طريق المبالغة وهو المسرح مه في الكشاف هنالانهم اذا آمنو إمالها طل كان اعمانهم بغيره عنزلة العدم ولات المنع كلهامن الله مالذات أو عالواسطة فيكفر انوسه ليس الالنعمه كاقسل\* لايشكر الله من لايشكر المناسا\* ولامنافاة منهما لانه اذا تطرللوا قعرلا حصرفيه وان لوحظ مأذكر تكون حصراا دعائساوهومعني الايهيام للمبالغة فلاتخالف بن المكلامتن كاظن ولاحاجة الىأن بقال بيجو زقصه دالتخصيص بالنسسية الى بعض ماعداهمها على منوال القصرالأضاف وهوالذى أراده الزمحشرى (قوله من وطرونيات الخ) بيان لرزقاعلى اللف والنشروقيل انه بيان لشيأباعرابيه (قوله ورزقاان جعلته مصدرا الخ) قال المعرب في نصب شيأوجوه أحدها أنه على المصدرية ليملك أى شسأمن الملك والثاني الممنصوب برزها وهومنة ولءن الفارسي رحسه الله فان كانالرزق بكون مصدرا كالعلم كاصرح بدبعض النيماة وأشارائه المستف وحدائله تعبالى فلاغبار علمه

وإن استعمل بمعنى المرزوق كرعى بمعنى مرعى وحسكان اسم مصدوفني علدع ل المصدر خلاف فقد منعه السصريون وأجازه غبرهم فالنصب على مذهب أهل السكوفة والشالث أنع بدل من وزقاأى لاعالم المهرشسأ وأوردغليه أندغيرمفيداذمن المعلوم أتبالرزق من الانسا والمدل أقبيلا حسد شئين السان أوالتأكيد ولمساعه حودين هناوفي الكشاف مامد فعه وهوأن تنوين شأللتقليل والتعقيرقان كأن تنوين وزما كذلك فهومؤ كدوالافسين وحننئذ فيصوفسه أن يكون بدل بعض أوكل ولااشكال وقوله والاأى وان لميكن يدرا بل اسمياعهني المرزوق وقوله تعالى من السعوات جؤزوا فيه تعلقه بملك ورزعاعلي المصدرية وأن مكون صفة لرزمًا **( قو له ولايستطيعون أن تمل**كوه الخ) حوّ زوا في جلة لايسة طبعون وحهن العطف على له ما والاستثناف واستطاع متعدّ ففعوله محذوف أشارا لمصنف رجه الله تعالى المه يقوله ان يمكره أو هوإشارةاني أن مفعوله ضمرمحذوف واجع لملك الرزق وعلى هذا لايكون نني الاستطاءة بعدنغ ملك الرزق لغواغير محتساح المهفأن عادالضمرا لحذوف الى الرزق نفسه كافى الكشاف يكون نغي الاستطاعة تأكمدا المنغ الملكأ وبرادأ نهم لايملكون الرزق ولايمكنهمأ ن يملكوه ولايتأتى لهم ذلك ولايستقيم فهو تأسيس وهو الاولى لثلار دعلسه ماقسل ات المتأكسد يمنع من دخول العاطف المابين المؤكد والمؤكد من كال الاتصال كاقترف المعياني وانكان مدفوعا بأنه غيرمسلم عندالنحياة ولسرمطلقا عندأهل المعاني ألاتري قوله تعالى كلاستعلون تمكلاسيعلون وقوله بسومونيكم سوءالعبذاب وذبحون أشاءكم وأتماما قبل الدفيء تر التأكدالمصطرفهوفموع وأنه يجوزأن يحمل الاقلءلي الحال والنانى على الاستقمال فلاسر دشئ ر يحبُّخلافه فهومنع للنقل ونقل لمحل النزاع فتدبر (قوله أولااستطاعة لهمأصلا) دفع لتوهم التكرا ربوحه آخروهوأنه منزل منزلة اللازم لاتقديرفيه والمعني نني الاستطاعة عنهم مطلقاعلي حذيعطي وعنع فالمعنى أنهم أموات لاقدرة لهم أصلافيكون تذبيلا للكلام السابق (قو له وجم الضمرف ويوحده فى لاعلك) والعودعملي المعنى بعمدالجل على اللسف فصيح واردفى أفصح الكلام وان أنكره بعضهم لما الزمه من الإحال بعد السان المخالف للبلاغة وهو مردود كما فصل في غيرهذا الحل وقوله ويحوز أن بعو د ضمريستط عون الخزهذا جواب آخروعليه فجملة لايستط يعون جلة معترضة لتأكيدنغ الملاعن الآكهة والمفعول محمذوف كاأشار المه بقوله شمأ وهذا وانكان خلاف الظاهر كايشعر به التعبر مالجوا ذلكنه سالمَّعن مخالفة المشهور في العود على المعنى بعيد من اعاة اللفظ فلابر دعليه شيٌّ (قو له فلا تحعلوا له مثلا وتشركونه به الخزع المتلفي عمارته بوزن العلم الشبه وليس واحبد الأمثال الواقع في النظم الريبان لحياصل المعنى فهوكا في الكشاف تمثيل للأشراك مالله قال المدقق في الكشف أي انَّ الله تعالى جعل المشرك مه الذى بشبهه مخلقه عنزلة ضارب المثل فاق المشبه الخذول بشبه صفية بصفة وذا تامذات كاأت ضيارب المثل كذلك فكانه قبل ولاتشركوا وعدل عنسه لماذكر دلالة على التعميم فى النهى عن النشيمه وصفاوذاتا وفي لفظة الامثال لمن لامثال له نعيءظم على سوء فعلهم وفيه ادماج لآن الأسماء يوتيفية وهـ. ذا هو الظاهر لدلالة الفاء وعدم ذكرالمثل منهم سابقا اه وبيجوز عندى أن يريد أن تضربوا بمعنى تجعلوا لات المضرب للمثل فسهمعني الحعل كإصرحه المصنف رجه الله تعالى في سورة المقرة فسكون كقو له فلا يتحعلوا لله أندادا على أنَّ الامثال جعمشل فيكون وجها غير المذكور في الكشاف و به يظهر مغاير قما يعده وعطفه بأووهذا معرظه ووملم يعرب عليه أحديمن أوماب الحواشي وليعض الشراح هنا كلام مختل تركناه خوف الإطالة (قوله اوتقسونه علمه الخ) هذا معطوف على تشركون به فهوصفة مثلاً بضاوضه رعليه للمثل لالله والفرق سنسهو بن ماقيله على الوجسه الثانى ظاهرالفظاومعنى وأتماعلى الاول فعني ضرب المثل فيماقيله الانبران كالله على أنه استعارة تشيلية كاحقق في شروح البكشاف ومعناه على هيذا النهيءن قياس الله على غيره فضرب المثل استعارة للقياس فان القياس الجاف شئ يشئ وهوعند الصقيق تشبيه مركب بركب فأوعلى الماهرها وليست للتنويع كالوهس وقواه فان ضرب المثل تشبيه حال بحال تعلس لهدا فقط عني

والافعادل منه (ولا سنط عون) أن تملكوه والافعاد المنه أصلاو مع الضعوفيه الولا المنافع المنه وقد على المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والله المنه المنه والله المنه المنه والله المنه المنه والله المنه المنه والمنه والم

الوجه الاقل وتعليل لهما أوللنانى وبعلم منه حال الاقل على غيره (قوله فساد ما يعوّلون عليه) من التعويل العين المهملة وهو الاعتماد ومن القياس بيان لماهو المعول عليه ووقع في بعضها بالقاف بحذف احدى السامن التقول وهو الافتراء ولا يعني بعدها لفظا ومعنى لان القياس ليسمن الافتراء في شئ وقوله على أنّ الم صلة القياس لانه يتعدى بعلى كا يتعدى بالباء والى قال أبونواس

من قاس غيركم حكم \* قاس الثماد الى المصار

وجوزفه أن يتعلق بشئ مقدرعلي أن صلة القياس محذوفة أى بناءعلى أن عبادة الخ وقوله وعظم جرمكم بالنصب عطف على فسادوهومفعول ليعلمقدر وقوله وأنتر لاتعلون ذلك الاشارة الى فسادما تعولون عليه وعظم جرمكم على حدة وله عوان بن ذلك وذلك مفعول تعلون وقوله لماجرأتم علسه بالتخفيف والتشديد للزّاء يقال جرأتك على فلان حتى جرأت علىه والحراءة الاقدام والشحياعة (قو له فهو تعليل المنهي) قبل انه حارعلي حسع الوجوه فالغاهر تأخيره واعتذرله بأنه قدم للاهتمام واقتضا والنفسيرا لاول له ولوأغو لميضل من ركاكه والظاهرأت وجه المعلمل خني في الاقل فلذا احتاج الحالتصريح به وأشاويالفاء فيقوله فأنهالخ الى اشتراكهما فسيه وتقريره انة كانه قبل لاتشركوابه فأنترقوم جهلة فلذا صدرعنسكم ماصدرفتأمّل قوله أوأنه يعلم كنه الاشبام) أي حقائقها هذا الظرالي قوله أو يقيسون علمه الخ (قوله ُويجوزأنرادفَلاتَضربوالله الأمثال الخ) فعلى هذا المنهى عنه ضرب الامثال له تعالى حقيقةُ والمرّاد النهى مبالغةءن الألحادق أسمائه وصفاته لأنه اذالم يحوز ضرب المثل فهوهو استعارة يصيحني لهاشه مآفعدم اطلاق الاسماه واثسات الصفات من غسر توقيف أولى غ ضرب مشلادل به على أنهس ملسوا بأهل ضرب الامثال لانهم على هذا الحدمن المعرفة والتقليدأ والمكابرة فليس لهمالى ضرب الامثال المستدعى لشدة الذكاءسيل فهذا وجه التئام مابعده به على هذا الوجه عندصاحب ألكشف وعندالصنف وحه الله تعالى ماأشارالسه بقوله ثم علهسما لزوأ ماعلى الاول فانه تعبالي لمبانها همءن نسرب المثل الفعلى وهو الاشراك عقمه مالكشف لذى المصعرة عن حاله سمف تلك الغفلة وحال من العهم بقوله ضرب المهمثلا عبد اعماوكا الآية (قوله فضرب مثلالنفسه ولمن عيددونه) هذاماء تبادالمعني المرادمن التمثيل والتشبيه كما أشار اليه المصنف رحه الله تعالى ولاينسره كوبه اخيارا عمافي اللوح أوالعلم لاتا اشراكهم وضربهم الامثال من غيرتطسق لمفاصلها ثابت فسه أيضامع أنه لا يتعين فسه المضى ولاالاخيار فقدس (قوله الذي رزقه الله مالاَكْشراً) الكثرةتؤخذمن كونه حسنافان القلة التيهي أخت العدم لاحسن في ذاتها أوهومن قوله سراوجهراالدالينءليكال التصرفوسعة المتصرف فسه (قوله واحتبرا متناع الاشراك والتسوية) هوعطف تفسيرالاشراك واحتج معطوف على مشبل يعنى المقصودمن التمثيل ماذكرمن الاحتصابح وترك لانه يعلمالطر بق الاولى ولايهام أنه لايليق بعاقل نوهمه (**قو له وق**يل هوتشيل للكافرا لمحذول الح) يعنى شبه الكافرالخذول بملوك لاتصرف لهلانه لاحباط علهوعدم الاعتداد بأفعاله واتباعه لهواه كالعمد المنقادا الملحق بالبهائم بخلاف المؤمن الموفق فلالغوية فى التمشل كاقسل وأشار بقريضه الى ضعفه لمعدم [(قوله وجعله قسيمالله الدَّالمتصرف يدل الحني الدال على المَّالسَّكية قوله ومن وزَّقناه لانتمن وزَّق شأ أمكك ولوقوعه فممتابلة المملوك والتصرف منقوله ينفق منهسرا الخالوا قع فى مقابلة عدم القدرة على أشئ من التصرفات فان قلت جعله قسما للمالك المتصرف انسا يلزم منه أن لا يكون ماليكا كإذكرفان المسالك قدلايكون متصرفا كالصى والمجنون قلت هدذا بساءعلى أتا لملك يلزمه معة التصرف بالذات وأت قوله لا قدرعلي شئ صفة كاشفة لا تقسدية ولايضره خروج المكاتب والمأذون له وفيه نظر وأتماعدم تصرف المسيى والجنون فلمارض وفقد شرطفتأ تل وهدارة على من قال ان الاكة تدل لمذهب مالك رجه الله الذاهب اصعة ملك العبدلان الاصل في الصفة أن تكون مقيدة فتدبر (قوله والاظهر أن من مكرة روموفة لطابق عبدا) فيكون تقديره وحرا دزقناه الخ وكل منهمانكرة موصوفة وقوله وجع العمروان

(آن الله يعلم) فسادما تعولون عليه من القياس على أن عبادة عبداللات أدخدا فى المعظم من عبادته وعظم جرسكم في منعلون (وأنتم لاتعلون) ذلك ولوعلم موملاً برأتم علب فهوتعلى للنهى أوانه بعلم كنه الاشساء وأنتم لاتعلونه فدعوا وأبكم دون نصه ويعوزان رادفلانصر بوالله الاسنال فانه بعبا كم ف تضرب الأمثال وأنتم لاتعلون عماعلهم كيف يضرب فضرب مثلا لنف مولن عددونه فقال (نعرب الله مثلا عدداعلو كالابقدرعلى شيكوس رزقناممنا رزماحسنا هوينفق منه مسراوجهراهل يستوون)مثل مايشرك به بالمهوك العاجزين التصرف رأساومنل فسه بالمرالمال الذي رزقه الله مالاكثيرا فهو يتصرف فيه وينفق منه كف شا واحتج أسناع الاشرال والتسوية ينهد مامع تشاركهما في المنسبة والخلوقية على استاع التسوية بالاصنام التي هي المجز الاطلاف الخلوقات وبين الله الغنى القادر على الاطلاف وذيل هوتمدل للكافر الخذول والمؤسن الموفق وتقييد العبد بالملول للتمسير عن المكاتب والمأدون سن المرفانه أيضاع بدالله وبسلب القدرة للمسرعن المكاتب والمأذون وجعله قسي اللمالك المصرف بدل على أنَّ المهلاء لاعلاء والاظهر أنمن كرة موصوفة لطابق عددا وجدع النعرف يستوون لأنه للجنسين فان المعدى هدل يستوى الاحرار والعسد (न्यानमा)

نقدّمه اثنان فالناهر يستويان (قوله كالحدله) رج كون التعريف استغراقيا والآدم استعقاقية والمرادالاستعقاق الذانئ وقدم تفصسله فى فاتحة الكاب فسلار دعلسه أنه قد يحمد غيرالله تعمالى ونني الاستحقاق عن غيره لافادة الاستغراق العصركامز وقوله لانه مولى النعمكالها المراديا لذم مأيشمل الفضيأة ل والفواضل فلاتردعلمه أت الجدأء ترمن الشكر أوأنه حل الجدعلي معني الشكر بقرينة المقام وقولة فضلاعن العبادة سان لارتهاطه بمباقه أدواذا قبل في تفسيره أنَّ المراد الجدلله على قوَّة هذه الحجَّة وظهو والمحيمة بلأكثرهم لايعلون ذلك وقوله لايعلون حذف معموله اختصارا أواقتصارا وقوله فمصفون الخريطله بماقبله (قوله ولدأخوص الخ) الخرس عدم النطق والبكم الخرس المقارن لخلقت لا العمارض ويلزمه الصم فكونه لاينهم لعدم السمع وكونه لايفهم غيرما لتشديد لعدم نطقه والاشارة لايعتذبها اعدم تفهمها حق التفهير لسكل أحسد وقولة من الصناذم والتدا ببرخصه يه لان له قدرة على بعض الاشماء كما يشاهد منه لنقصان عقله المكتسب لازقوته بسلامة الحواس الظاهرة التيهي آلةله وأتماا كتسابه بعض الصناثع ما انظر كاتراه فلعل دفعه أنّ الصنائع لدس المراديها الاستغراق وفيه نظر (**قوله ع**مال) في التكملة عمال جع عمل كمبادجع جيدويكون اسماللوا حدوعليه استعمال المصنف رحه الله تعالى وكذا استعمله صاحب المقامات كانبه علمه الامام المطرزى وشل بكسرف كون بعني ثقيل ومن يلي أصره تفسسر لمولاه والهمعان خر ﴿ قُو لِه حَيْمُنَا رَسُلُهُ ﴾ بالحزم اشارة الى أنها شرطمة وأنَّ فاعل بوجه ضميرًا لمولى ومفعوله ضمراً لا يكم وقوله على البنا اللمفعول أى مع حذف الضمروهي قراءة علقمة وطلمة (قوله و يوجه) أى وقرئ يوجه بالبنا الناعل والحزم وحذفها الضمرفه ومعطوف على قوله يوجه على البنا المفعول وقوله بمعني يتوجه بعني أنه على هــذه القراءة المعزية لان مسعو درضي الله عنسه وابن وثاب وجه فيها لازم بمعني يؤجه وفاعله ضمرالابكم كاورد كذلك في المثل المسذكوروغره فأوجه في المثل المذكور بكسر الحرمع اوم لايفتعها مجهول كأضبط بقليعض النساخ فهوتحريف منه وقبل انه على هذه متعدوالفاعل ضميرالمارى ومفعوله محذوف تقدره كقراءة العبامة (قوله أينما أوجه ألق سعدا) هذا مثل لمن يتلقاه الشيراً ينما سلك أولمن يفزمن مكروه فدقع فى آخر وسعدًا هنااسم قبيلة لااسم وجل شرير كاغلط فى تفسيره به العلامة وأصله أنّ الاضبط نقريع أأسعدى كان سدقومه فأصابه منهم جفوة فارتحل عنهم الى قوم آخرين فرآهم بصنعون اساداتهم مثل صنمع قومه فتال أينما أوجه ألق سعدا أى قوما مثلهم في الحفوة وقوله وتوجه الخ أى أوقرئ توجه ماضيامن التفعل وفاعله ضميرا لابكم وقوله بنجير بضم النون وسكون الجيم والحساء المهسمله هو الظفروالفوز وكفايةالمهمكفا يتغيره فيأيهمه ويعتني بةوذكره تمثيلالاتخصصا وهومأخوذمن السماق قوله ومنهوفهم) بكسرالها مصفة كحذرومنطيق بكسسسرالميرصيغة مبالغة في النطق قبلهو أخوذ من الاستمرار التحدّدى الدال عليه بأمر بالعدّل وقيل انه اشارة الى اعتبار معنى النطق بكل مافيه نفع للناس لاحصره فى الامر بالعدل لانّ مقابل أبكم ناطق بكل خيرومن أخه ذهمن الاستمرا رالتجه لمدى فى المضارع جعله بمنزلة تفسير بأمريا لعدل وليس كذلك ولايخني مأفسه فأنّ مقابل أبحسكم باطني مطلقا لاماذكروماذ كران جعل تفسيرا لمنطوق بأمر بالعدل فلاشهة في بطلانه وان حعل تفسيراله باعتبار لوازمه ومدلول هشته فلامحذورفيه كماستسمعه عن قريب وقوله ذوكفاء أىيكنى الناس في مهماتهم ويبلغمن مراداتهم كما يقال للوذيركا فى الكفاة (قوله وهوعلى صراط مستقيم) جلة حالية مبينة لكاله فى نفسه ولما كانذلك مقدد ماعلى تكمس الغيراق بهاإسمية فانهاتشعر بذلك مع النبوت الحمقارنه ذى الحال فلا ىقال الانسى تقدعها في النظم كما أشار البه المصنف رجه الله تعالى بقولة وهو في نفسه الخزاقو **له لا يُوحه** الى مطلب الاو يبلغه بأقرب سعى) وأسهاد لان كل طريقين موصلين المستقيم منهما أقرب بديها ـــ كاينهم فى الشكل المثلث (قد له وانعا قابل ملك الصفات) أى كونه أبكم ولاقدرة له نقل على غير ولامات بخير بهذين الوصفين بعني أمره بالعدل وكونه على المطريق القويم لانهما كال مقابله ونهايته لأنه اختم آخر صفات

مل المدلد لا يستعند غيرونوس الاعن العيادة لانه مولى النعم على ( الله المرهم لا يعلون) لانه مولى النعم على ا فيضننون نعمه الىغماق ويعبلون لاسلها (مر ألمه علم أنبلي كان علقاب في ولدأخرس لارفه-مولافههم (لابقياد المعنان والندا بعراقهان المراقة المعالمة روعوط على مولام) عال وفق ل على (وعوط على مولام) الميليد (عميالية) معاليات مولاه في أمن وفرى بويد على البناء المفدولولوب عدى توسه تقوله أبنا أوجه ألقسعدا وتوجه الفظالماني رلا بات عند) نصع و تنابه مهم (هلستوی هووس أمر العدل) ومن هوفه ممنطب ورشد يفع الناس بعثهم على العدل دو تفاية ورشد ينفع النامليج المع الفضائل (وهوعلى صراط مستقيم) وهوفي نفسه على طريق مستقيم ما المصطلب الاو يلغه بأقرب عى لا يتوجه المحمطلب الاو يلغه بأقرب عى واعماً قابل قال الصيفات بجذين الموصفين نان المايقا الهماوه- المعمل مان لانم نربه الله تعالى لنسب والرصنام لابطال المشاركة بنسدو بنها أوللمؤسن والكافر

الكالااستدمة لماذكرواز بدحث جهداد بامهديا وتعنيق ماذكل فضرب المثل وجهيديه بالقيام على المثل السابق (قولد يعنص بدعله لايعله غيره) المتعدير لاقل ان كان تعدوا لشاني المغيب أي يحتص بالله علم الغب فالياموا خلاعلى المفصورعليه وقوله لايعله غيره مستفادمن تقديم اللبرلامن الملام ولوء كمس حال المنهير كانت داخلة على المقصور والاختصاص بعني المدمزأ وعلى الفلب كامرتف سله وأشارا بِعُولُهُ عَلَى اللهُ الشَّافَ أُوهِو بِيانَ لِحَاصِلَ المَعَىٰ (قُولُهُ بِأَنْ لِيكُنُّ عِسُوسًا ولم ذلَّ عله عُسُوسٍ ﴾ يغه للغيب بماذ كرخرج ماأثنته أهدل الهيئة من أحكام النموم فات حركات البحوم المرصودة المحسوسة دانة علمه وقوله غائب عن أهل المبموات قبل اله اشارة الى تقدر مضاف ولاحاجة المدر قوله ومأأمرقنام السآعة عفيه اشارة الى تقديرمضاف والسرعة والسهولة علبه تعالى مأخوذتمن تشنيهه بلي البصر والعارف منذرف الاصل ويطاقي على الجنن الاعلى وهو المرادهنأ وقوله أوأمرها بأن لأنت تتم هودالبعم لامرالساعة وضمسره نهالهم البصروهو يانلان متعلق أقرب محذوف العلميه وتلك الحركة أى وكُوالطرف وقولة كازفي آن أي أي جزامن الزمان غير نقسم وهـ ذا بما تسع في أستعماله الحكما والموادين وللذسيكورف كتب الغسة والمنحوأت الات هوالزمان ألذى تقعفي وآسكرة والسكون قولا وفعلاوتدوهمآن فىأؤل أحواله بالالف واللام معرفة وأبه ليس له نكرة ولاية ال آن منكرا ولذابني وفيه كلامط، بل في شرح أدب السكاتب (قوله وأوانت بيرالخ) هدف بنا على ما ذهب اليده ابن ما لا من أنّ أ التخسيرمد لول أووأنه غرمختص الوقوع بعدا لطلب بليفع في الحبر ويكثر في التشييه حتى خصه بعضهم يه في المتركفوله فهي كالحيارة أوأشد قسوة وفي شرح الهادي اعلم أنَّ المُغْمِرُوا لاماحة محتصان الامراذ لامعني له، إنى الخير كا أنَّ الشكُّ والامهام محتصان ما خيروقد حامث الإماحة في غيرا لا مركة و له كشل الذي استوقدناوا الى قوله أوكسيسمن السماءاي أي هذين شهت فأنت مصيب وكذا انشبت بهما جمعا ومثهني الشعركتير فيأقسل ان التخسير انمايكون في المحظور كفذ من مالي ديسارا أودرهما أوفي التكلفات كالكفارات غدروارد وكذا ماتوهم أن المراد تخيسير الخاطب بعد فرض الطلب والسؤال فلا حاجة الى البناء على ماذكرواً نه مشكل من جهة أخرى وهو أنَّ أحد الاحرين من كون قد وه قد ولمح البصر أوأقرب غيرمطابق للواقع فكيف يخبرالله بين مالايطابقه وهذا كله من ضيق العطن فان كون أحدهما بلكليم سمأغروا قعرلاضرفيه فاندمشه بدول فلأحد بأنءدم الوقوع فيدلازم لرقديس تحسن فيهعدم الوةوع كافى قوله

اعلام ياقوت نشر ٠ ن على رماح من زبرجد

والبعرة تدل على البعير وقد مر عد يو هذا في قوله كالحارة أو أشد قسوة (قوله أو عدى بل) هذا مروى عن الفرا وقد رده أو حدان را ما الله تعالى بأن الا نسر اب قسمه لا يصح هذا أما الا بطالى فلا "نا بطال ما قبله من الاستاد يول الى أنه اساد غيره طابق ولا يصع وأما الا تقالى فيلزمه التنافي بن الا نساب كونه مثل لمح البصروكونه أقرب منسه فلا يكن صدقه ما معالى والمساد يولانا في بن نسبه في سرعة على أن الغرض من انشيه سان تحققه وسرعته لا سان مقدار زمان وقوعه وقد يده فلا يردعليه أن الما على أن الغرض من انشيه سان تحققه وسرعته لا سان مقدار زمان وقوعه وقد يده فلا يردعليه أن الما على أن الغرض من انشيه سان تحققه وسرعته لا سان مقدار زمان وقوعه وقد يده فلا يردعليه أن الما على أن الغرب أمر قاد المستقلم عنه أن أمر ها اذا سئلم عنه أن يقال فيه هو كل البصر ثم يضرب عنه الى مسالغة ما يشرالى دنع السؤال وأسافلا على المن المدينة والا بهام هنافقد بر واستقرا به عده قريسا وهو بعد يرميا المناف و منه الما لا نوالد والمناف واستقرا به عده قريسا وهو بعد يرميا المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف وعم المناف والمناف المناف الم

والعند المعوان والارض ) يختص الم عكم المعلمة وهوما عامل المعلم المعلم العسادياً نالم يكن عصوصاً والم إلى عليه عبوس وفيل يوم النيامة فان طبه غانب والمعان والأرض (وما المالات) وطأأمرقهام الساعة فيسرعت وسهولته اللاطب المصر) الاكرم اللاف من المله المصرفا المحمد المصرفا (الاطب المصرفا المواقرب) أوامر فا الملاقة الى أسفالها (أوهو أقرب) عَلَمُ اللهُ مُنْصَانِلُهُ فَيْنُ فَلِينَا لَمُ مُنْ الْمُؤْنِ فَلِينَا لَمُ مُنْ الْمُؤْنِ فَلِينَا اللَّهُ مُنْ الْمُؤْنِ فَلَا اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لِللَّهُ مُنْ اللَّا لِلَّالِمُ لِللَّهُ مُنْ اللَّ الليالانن دفعة وحالويد بالدفعية كانفيآن وأراتضيرار بعنى بل وقبل معناه ان قيام الساعة وانزاني فهوعندانه كلني الذي يقولون فيه هوكله ع المصرودهو القرب سالغة ف قدران يعي المالائن دفعة المقدران المام

ويقوله واقضأ شوجكم الخ معطوفا بالواو ايذا فابأن مقدووا تعاصل لانهاية الهاوالمذاكور بعض ماهاؤالنه أَشَارِ بِعَوْلُهُ مُ دلَّ عَلَىٰ قَدُرتِهِ النِّرُ قُولُهُ أَمَّهُ أَتَكُمُ ) القَرَاآتُ وَوَجِيهِ هَامَفُ لَ فَصَالُهُ وَوَذْنَ أُمَّفَةً لَلْمُوْلَهُمْ الامومة والهافنيه مزيدة والآكثرزيادتهافئ ابكسع وورديدوتها وقلازيادتهافى المترذ وقيسل الإثمات المهام والامهات للاناسي وأتباز بإدة الهامى الفعس فنادؤة (فوله والهاء من يدة فشلها في أهراق الحلى هذارة لماقاله بعض أهل اللغة انها أصلية وقال ابن السيدفي شرح أدب الكاتب هوغلط والعصيم أننهما قفلان رباعمان أأمت والها بذلامن همزة أفعلت وفي اهرقت عوض من ذهاب وكتحة عين المتعسل عنها ونقلها الحالفا وأصله اربقت أوأ روقت على اختسلاف نسمة نقلت مركه أاساء أوالوآو الى الراء فانغلبت ألفائه وكهاوا نفتياح ماقبلها الاتن وسيدقت لالتقياء السياكنين والدلسس عليه أنهالوك انتفاء النعلام أن يجرى هرق مجرى ضرب ف الافعال الثلاثية وأهرقت عرى أكرمت من الرباي التحيير ولم تقله العرب وانما فالوا أهرقت اهريق بفتح الها وكذا تفتح في اسم الفاءل والمفعول مهرين ومهرا فبالفتح لهاأ وبدل من همزة لوثبت في تصريف الفعل فتعت فلوا بقوا تصريفه على أصله فلت في مضارعه بزريق وفي اسم فاعلامؤرق ومفعوله مؤرق بفتح الهمزة فيها ومصدره هراقة كارانة واذا صرفوا أهرقت فضادعه اهرق ومصدره اهراق واسم فاعله مهرق ومضعوله مهرق بسكون الهامي جمعهافهذا يدل على أنه رباعي معتل والهام بدل من الهسمزة أوعوض من المركة اه (قد له حهالا ألخ) يشيراني أنّا لجلة عالمة وقوله مستعصين الخرصفة كاشفة لهوتفسيرللا تعلون وشسأمنصوب على المصدر ية أومفعول تعلون والنني منصب عليه أى لا تعلون شيأ أصلامن - ق المنع وغيره وجهل الجادية ما كانوا عليه قبل نفر الروح ( قوله أداة تتعلون بهافته سون الخ) الاداة الآلة وبدلة وجعل أيكم السمع ابتدائبة أومعطوفة على ماقبلها والواولا تقتضي الترتيب ونسكته تأخسره أن السمع ونحوه من آلات الادوالناغيا بمستقبه اذاأحس وأدبل وذلك بعدالاخراج وجعل ان تعدّى لواحيد فليكم متعلق به وهو بمعنى خلق والاتعذى لاثنين بمعسني صبرفهومف عوله الشانى وفى قولهمشاءرا شارة الى أن السمع والبص عبارةعن الحواس الظاهرة أواكتني بهعن غبره اذاكل منها مدخل في الادراك وقوله أداة الخ تفسيع غاصل معنى جعلهالهم وأنرد لاتحادها في سيسة الادراك ولوجع كان أظهر وكات تركه لثلا يتوهم دخول الافتدة فيهاوفا وتعسون تقصيل وتفسير كأقبله ومشاعر جعمشعر بفتح الميم وكسرها يحل المتسعور أوا لنه والمرادالحواسالظاهرة (قع لدفتدركونها)ترتبيه على ماة لِدامّالان تحسون بمعنى تقســدون الحس والادداك أوتستعسماون الحوآس أوبناعلى تغارحهما فات الادراك للسس المشد ترك وللعسفل والاحساس للعواس الغاهرة وأتماكونه تكريرا ويؤكيدا فلاوجه له (قوله وتمكنوا من تحسيل المصالم الكسبية) كان الظاهرأن يقول العادم الكسبية لان المعالم جع معلم الشي وهو مظنته ومايستدل به عليسه وليس هسذا محلد وأتماكونه جع معلوم أومعلومة أىقضسة مصلومة فشكلف لايساعده اللفظ والاستعمال فالظاهرأ نهجع معاروا لمرآديه الامرالكلي الذي سيتعلق به العسلم لاته عمل للعلم في الجسلة وعجبه دون معلوم لانه ليس معلوما بالفعل للزوم تحصيل المساصل أواسستعمل مذعل بمعنى مفسعول يجاؤا كمركب بمعنى مركوب كمانى شرح المفصل وبالنظره تعاتى بتقسكنوا أو بتعصمل والغكن بترتيب ماءنسعاه من المعلومات والمشاركات تقتمني الحكم المجابا والمدا نات سلداو يحصله ماذهب المدال كماص أنّ النشر فىأقلأم هاخالية عن العلوم فاذااستعمات الحواس الفاهرة أذركت أموراً بواتستجشاد سيحات باينات وتية ينهافا ستعدت لان يفسدعلها الميدأ الفياض المشاركات الكلية وأحل السنة لايقولون يهذا ويقولون النفس تدول البكلى والبرق باستعمال المشاعر و بدونه كان آرى عله (قولة كم تعرفوا مأأنسم تعالى عليكم) في كرا لمعرفة لان مجرّد ما في مسكر قبسله لا يقتمني التكرما لم يعرف كون تعسبة منسه تَعَالَى وَنَفْسَنِهِ لِعَلَّ بَكُو مُرْصَفَتْهِ فِي الْبَقْرَةِ ﴿ قُولُهِ عَلَى أَنْهُ نَظَالُ الْعَامُ مِنْ

موا على المان فال (والله أمر مام ن بلون ما المحدة على أورا المالة الما وحز المحدة على أورا المائة ا

مذلات للطيران وباخلانها مذلات الأجنعة والاساب المؤاتية له (في جوالهمام) في الهوام الماعدس (مايسكون) فيه (الأ الله) فان قل جسيدها بقنض قوطها ولاعلاقة فوقها ولادعامة تعنها تمريه (ان خلقها خلقسة تمكن معها الطيران وخلق المقريمين يمكن الطيران فيه واست كهافى الهوامعلى خلاف طبقها (لقوه يوسلون) لاجم هم المنه ون بها (والله جعل الكتمون بيوت مسكل موضعات كنون في وفت أوس مالبوت المفادمن الجروالدوفعل عمى مفعول (وجعل الكم من جاود الانعام بونا) هي الذاب المخدد من الادم. و يعوذ . ون من المناف المناف العروالم وفي والنعر فانهاس مس انها نابدة على جلودها يعدى عليهانهامن الودها (نسقفونها) عدونها خصفة عنى علىم ملها ونقلها (يوم طعنكم) وف رسالكم (ولوم الماسكم) ووضعها أوضريها وقن المضر أوالنزول وقرأ الم ازبان والمصر بان يوم طعنكم الفنح وهو لنة نده (ومن أصوافها وأو مار هاوأ شعارها) الصوف للفائنة والعيرالايل

فسنط فالغولة أخر بعكسم لاعلى أن الخدامات من وقع في قرله ويعبدون من دون الله يساو بن الطاب لاله والمشاحب للاستفهلم الاتكارى في المرواولا احد لقراءة الغسقاعة بارغسة يعبدون ولم يعملوه التضانا وحينتذفالانكار باعتباداند والعهم فحي العامة ولمبافسه وزائلفا فصعليه فسقط ماقيل الآا فطاب وجهه غلاهرلانماقبله ومابعده كذلك والمختاج الىءالنوجية قراءة الغيبة وأتماماقيل أنءصاحف دياره بالساء التعقية فلذااحتاج لتوجيده اللطاب فتلفيق وتلزين لاق النقط والشكل ليسرف المصاحف العشايسة والماكان بعدد لك (قولة بماخلق الهامن الأجنعة الخ) المؤاتسة بمعنى الموافقة وترديمعني المساعدة تقول آثيته غلى كذامؤا نأة اذا وافقته والماوءته والعامة تقول واتيته كاتقول واسته وهوخطأ عند بعضهم وصوابه الهمزوص يبعض أهسل اللغة أيضا وفسر الرمخشري الجؤه طلقابالهوا واسباعد من الأرض ووقع في نعض كتب اللغة تفسيره الهواء مطلقا فامّا أن يكون المصنف رجه الله تعالى "معه فيه أرهو تفسير للبوآ المفاف الديماء وعن كعب أن الطيرلاير نفع أكثرمن اشيء شرميلا والعلاقة بكسر العيز ما يعلق به والدعامة بكسيرالدال المهملة رالعين الهدلة مايدعميه الشي أي يجعل تحته لثلاية. حسالعمود وملة مايسكهن حال من ضمر مستفرات أومن الطيرا ومستأنفة (قوله نست برالما برالما بران) مجرور عطف سان للذلا وتفسيرالمشارالسه ويصم رفعه ونصبه ويجوزا زيدرج في معنى اسم الاشارة ماقسله من قوله والله أخرجكم فيظهرم عني الجعمة في آيات وقوله الطيران فيسه أى في الحق وفي عص النسخ فيها أى في الاهو مة وقدل اندعلي تأنيث الجو باعتبار الجؤة الى هي لغة نبه وقوله على خلاف طعها يعني ألهوى لجهة السفل كاهوشأن الاحسام والابرام وقوله بحث يمكن الطيران غفته والهامه التمرك مسكاك ابح فالماء الى غيردلك وقوله لانهم المنفعون بها يان لوجه التخصيص مع ظهورالا كات لغيرهم وفده اشارة الح أن لام الاختصاص بفهم منهاالنفع (قوله موضعاتسكنون نيسه) و-ده لانه بمعنى مايسكن أى المسكون فيه لان فعسلا بعسى مفعول أولانه في الاصل مصدرو من سأنية والحساروا لمجرور حال والمدر فتح الدال المهسملة الطين السابس والقباب جع قبة وهوما يرفع للدخول فيسه ولا يحتص بالبنسا كانى العرف وفي لفظ الاتعاذمايشعر يهلانه لايشترط فىالتسمية السكني بالفعل والادم بفتمتين جع أديم وهوا لجلسدالمدوغ أواسم جعله ( قوله و يجوزان يتناول المُصَدِّمَين الوبر )وهوشعر الابلوا لصوف للغم والشعر لغيرهما وتضمص المسنف وجعدالله تعالى له بالمعزفها سيأتى اعتبادماذكرمن الانعام وهو المرادهنا أيضا ولارد عليه أنه على مسكونه بمعنى الادم من بنعيضية وأذا أريدالو برونعوه فهى ابتدا تبة فاذاعر لزم استعمال المشترك فيمعنييه لات المستف رحسه الله تعاتى بمن يجوزه وقيل الجنوديج اذعن الجموع وقوله تجدونها اشارة الى أنَّ السين ليست للطلب بل للوجد ان كا حدثه وجدته مجودا ( قوله وقت ترسالكم) كذا في أكثرا لنسمزوه وظاهروف بعشها يوم وقت ترسالكم وكان وجههاأنه تفسيرالسوم بعسني الوقت ومطلق الزمان فوقت بدل من يوم أومر فوع خوه والاولى أولى ولما كانت شفتها في الدخر أعظم منه قدّمت ولذا وجه خفة المصر بأنها يحف ضربها ونقلها فعه اذقد تضرب في الحضر وتنقل اداع الذلا حكما سيأتى وقوله ووضعها أى على الارض وهو مرفوع عطف على حلها وكذا ضربها وأوللتصيم (قوله أوالنرول) عذا حوالتغديرالشابي وحوأت المراءيا خلعن ترحال المسافرو بالاقامة نزوله فحسنا حاذوم اسكه وعلى الاول المتلعن السقر والاتمامة الخضر قبل والشاني أولى اذخلهورالمنة فسخفتها في السقرأ قوى اذلايهم المقيم أشمه ها وقيسل بنبتي أن يكون الأول أولى لشموله على السفروا المضرولات عالى الترب ل والمترول اندرجا فالظعن مقابل الحصروا لخفة فيهمانعمة وقد تنقل في الخضراداع يقتضي ذلك كاقسل تُسْقَلُ فَلَذَاتِ الْمُوَى فَالْتُسْطَلُ \* وَالْاندراجِ المَذَكُورغُسْمِ طَاهُولِانَ مِن ذَهِبِ الى الشانى لا يجعل المطعن مقابل المضر بلمقابل النزول فضه نظروقوله بالفتح همالفتان فيهوا لفتح كافى المعالم أسول اللغتين وفنسلالاصل الفتح والسكون فنضف لابسل سوف استلق كالشعرو الشعر وقوله الضائتة الضأئن شلاف

والشعرالم عزواضافتها الىضم يرالانعام لانهامن جلتها (أمامها) مایلیس و نفرش (ومِتَاعًا)ما يَعْمِرِبُهُ (الْيَحْمِنُ) الْمُدَّمِّمُنَ الزمان فأمهال يسلابتها منى مدة مديدة أوالى عَمَاتُهُمُ وَالْحِأْنَ تَصُوا مُنَّهُ أُوطًا وَكُرُ (والله جعل لكم عاخلق) من النصروا لمبل والابنسة وغسرها (ظلالا)تنفيؤن بهستر الشوس (وجعل لكم من المسأل أكانا) مواضع تسكنون بهاس الكهوف والبيوت المصورة فيهاجع كن (وجعل لكمسرابيل) شياباس السوف والكثان والقطن وغيرها (تشكم المر) خسطالة كاكنه ام المدارية الندني أولان وفاية المزكان أهم عندهم (وسرا بسل تعلم اسكم) يعنى الدروع وُالْمُوالْثَنُ وَالْسَرِبِالَّابِعِ كُلُمَا لِلْسَرِ كَذَاتُ) المنام هده النسم التي تقدمت (يتم نعسه عليكم لعلكم تسلون أى تنظرون في نعسمه وترمنونه أوتنقادون لمسكمة وقرئ تسلون من الله أى تنصيرون قد الون من العذاب أوتنظرون فيهافتسأون من الشرك وقيل تسلون من الحراح بلبس الدروع (فان ولوا) أعرضوا واستسلوامنك (فانماعكيك اللاغالمين)فلايضرائفاعاعكداللاغ وقد بلغت وهذامن ا فامة السيسمقام المسبب (يعرفون نعمث الله) أى يعرف المشركون نعسة الله التي عددها عليهم وغريرها حيث يعدنون بها وبأنهامن الله تعالى (مُ يحرونها إبصادتهم غيرالمنعهما وقولهم انها الناعة الهناأ وبسبب أوبأعراضهم عن أداء حقوقها وقبل نعسمة الله بوة عمد ملى الله علمه وسلم عرفوها بالمعزات تأكروهاعنا داومعي ثماستبعاد الانكار بعدالعرقة

الماعز وبعمه ضأن وهى ضائنة فالمناسب الضأن نقابة وقد تضدّر الاتمام وشعوة للازواج الشائية بخلاف النسيم قانه عنص بالابل والمعز بفتم العين معروف بشعل فكرموا تناه (قوله ما يلسرو يغرش) فالفرق منه وبيزالمتاء أت الاول ما يتحذللا سستعمال والثانى أنت الة وو ل. هـ مايمني وعدمًا طمل تغار اللنظ برلة تفار العني كاف توله . وألغ قولها كذباومنا ، والأول أولى واذا انتصر عليه المنف وجعه الله تعالى وأثما أمنصوب بالعلف على يوتامقه ولب مل فيكون بماعطف فسه جاروم ورد فتهم ومنصوب على مثلهما تحوضر شف الدادويدا وفي الخيرة عمرا وحوجا ترأ وحوحال فيكون من عطف الجساد والجرور فقط على مثله والتقديروب عل الكممن جساود الانعام يوتاومن أصوافها وأو باردا وأشعارها حال كونها أثاثاوليس المفي على هذا كاقاله السميز رجه الله تعالى وعوظاهم ( قوله أوالى أن تقضو امنه أوطاركم) أعساج تنكمهمن الانتفاع بها والغرق بيزه فذاوما قبله أن المعنى على الاقل أن المتعميه عمسة لاكالها وا والمأكولات وعلى الشآني سان لمتة استداده وهي زمان حياتهم وعلى هذا زمان الاستياح السه وهي متقاربة وقملان الاخبرعام متناول لماقبله وقوله والجبل المتاسب والجيال ومصيئ تتفيؤن تستظلون منالني وتستكنون تسترون من الكن والكهوف جمع كهف وهوالمغادة هنا والكن السترتمن أكنه وكنه أىستره وجعمه أكمان وأكنة (قوله خصه بآلذكراخ)فهوعل هذا من الاكتفام بهذا دون ذالمثلباسيد كروترليذقول الزهنشيري أولان مايغ من الحزيق من المردلانه خلاف المعروف اذو قابة الحز رقيق القمصان ورفيعها ووقاية البردضده وكون وقاية الحرأ هم لشسدته بأكسيته بريلادهم قبل بعده ذكروكا ية البردسابقافى قوله لكم فيهادف وهووجه الانتصار الى المترهنا لتقدّم ذكرخلافه تمة فتأمل (**قوله** والجواشن) جعجوش وهوالدرع أيضا وقوه كذلك لتشبيه انمام النسم فحوا لمباضى بإتمامها فالمستقمل

كاأحسن الله فعامض \* كذلك يحسن فعامني

أوهوتشبيه لهــذا الانتيام به كامرّغ عرمرة (قوله أي تنظرون في نعمه فتؤمنون به) يعني أنّ الاسلام اتماععناه المعروف فهورديف الاعيان أوععناه اللغوى وحوالاستسلام والانقياد وعسلى وسلطاكال فهوموضوع موضع سببه وهو النظروالتفكر في مصنوعاته أومكني به عنسه (الوله وقرى تسلون من السلامة) هي قراءةً النصاس رضي الله تعالى عنهما وقدَّ رئشكرون لانَّ مجرَّداعًا ما لنعسمة لسرموَّةٍ مِل للسلامة بدونه وكذا تقدير تنظرون ولوفسر بالسلامة من الاتفات مطلقا ليشمل آفة الحروا لعردغت النعمة (قوله تعالى فان تولوا) في التعبر بالفعل اشارة الى أنَّ الاصل فطرة الاسلام وخلافها عارض متَّ بقد وقوله أعرضوا اشارةالىأت ولواماس غائب ففسه التفات للاعراض عن المعرض ويسعرأن يكون مضادعا حذفت احدى تأثيه وأصادتنو لوافهوعلي الظاهرا لاأنه قبل عليه انه لايظهر حينتذا وساط الجزاء بالشرط الابتكلف ولذالم يلتفت المه المسنف رجه انه تعيالي ومعني ان تولو إان دامواعلي التولي أوثيتوا عليسه الملهوريوليهم (قولدفلاينسر لذفانجاعليك البلاغ) اشارة الى تتيجة سيب الجزاء المنك أقبيم مقامه عكس العلسكم تسلون دقوله يعرف المشركون في نسخة يعرفون المشركون على لغة أكلوني البراغيث وقوله حيث يعترفون بهاالخ فسره به لانه ليس المرادمعرفتها فى ذاتها فهو توطئة لاستيعا والاتى كالر ( هو له بعبارتهم خير المنع بها) وعبادة غيره المافقط وحوظا حرفى الكفران المتزل منزلة الازكار وامامع عبادته فعبادته مع الشولية الااعتدادبها كامرانها يبطة فسقط ماقيسل عليسه انجرد هذا الايوب انتكاد النعمة الأأن يعتبره عدم عبادتهم أوالحا وليسر في كالإمه ما يضيده نسم لوجعل قولهم انها يشفاعة آلهتنا دليل الانكار ألكني لكنه ذكرلبيان وجمعبادتهم لغيراقه وهوآ لهتهم ومااذى انه دلسل الانكار عليه لاله فتأمل (قوله أوبسب كذا) صلف على قوله يشفاعة آلهتنا بعنى اذاله يعتقد أثماً وناقه أجراها عليه واسبطة فالت كاصرت الرمخشرى فسقط ماقيل الدلايسط وجهالعبادة غيراقه تعالى وقوله أو باعراضهم عطف

(وأكثرهم السكافرون) الجاسدون عنادا وذكر (وأكثرهم السكافرون) "إلا تترامالات يعضه سماييرف المتحلف العقل أوالتفريط في النظراً ولم تقم عليه الحجة لانه لم يلغ حدّالتكلف واطلانه يقام مقام الكل كافي قوله بل أكرهم لايعلون (ويوم تبعث من طل أمة شهر الما) وهو سيالشها-المسموعليسم بالاء مان والكفير (مُملايؤدن للذين كفروا) في الاعتساداد لاعسانولهم وقبل فىالرجو غالى الدنياو تهزيادة ماجعيق م المال الما من الاقتاط الكلى عسلى ماغنون به من شهادة الاسا عليه مالعلاة والسلام (فلامسم يستغنبون) ولاهم يسسترطون من العني وهي الرضاوا تصاب يوم بمعدوف تعسد ب اذ كرأوخوفهم أو يعين الما العبق وكذا قوله (واذارأى الذين علوا العذاب) عداب منه (فلا يعض عنهم) الى العذاب (ولاهم يتظرون) عالون (والدارأي الذين أشركوا فر ادهم أولام التي دعوها فيرطه أوالنساطين الذين شاركوهم فالكفر ما لمل عليه (فالوار شاهؤلا فيرطوفا الذين خاند عوامن دونان العملهم أونط عهم وهو اعتراف بأنهم طنوا فعلمان في ذلك أو الماس والقواليم القولواتكم اسکادیون)

عُمُلِي قُولُهُ بِعِبَادَتُهُمُ الْمُزُومِيدُ المِنْزِلِ مُنزَلَةُ الانكار أيضافا عرفيه (قولِه الحباحدون عِنادا) هـذا إجوالمشهور وفي نسطة المجاهرون أى الانكاروعيلي النسطة المعروفة هوتفسسرا ولمباكان الكفرمنه مايكون ناشنا عنجهل وتقلم فسيره فرده الكامل وهومن كفرعنا دالان الحد كفرولا حاحة اليحمل للانسارة الى أنه ععناه اللغوى لآن الحد ستراليق وهدا احراد من قال انه يشدال انصرا فع للفرد الكامل ﴿ فَوَلَّهُ وَ كُوالًا كَثِرَامَالِانَ الحَ ) يعنى لم يقل وهما ليكافرون امِّالإنَّ المرادُ الجُسَاحِدون عناد الانَّ منهم من كفرلنجسان عقله وعدم اهتدائه للمق لاعنادا أواعدم نظره في أدلة الوحد المة نظر الودي الما المطاوب أولانه لم تقيرعليه الحجة ليكويه لم يصل الياحته المسكلفين لسغرو فصوره وعلى هذا لابيق السكافرون على اطلاقه لاات المرادس المنكرمن لم يعرفها وان لم ينكولان الانكاد ليس على ظاهره كامر فيدخل فيهمن هوغير كافر فالبكفرة أكثرهملا كلهم حتى يحتاج الميأن يقال الاكثر ععني المكل ونحوه كاأنه يحوزأن بكون ذكر ذلك لانه تصالى علمأن منهم من سيؤمن كامروهذا مع ظهوره خني على من ودّهذا بأنه بازمه اطلاق الكافرعلي من لم يبلغ حدًّا التكليف ومن بلغ ذلك بمن يعرف نع الله و ينكروهو في حيزًا لمنع (قوله في الاعتذار) يشعرا لي أات مفعول الاذن ومتعلقه يحذوف تقدره ماذكروقوا اذلاعذولهم اماأ وآدأتهم لااستئذان منهم ولاادن اذلاجهة لهم حتى تذكرولاعذ ولهم حتى يعتذروا أوأنهسم يسسنأ ذفون فلايؤذن لهم وهوالغاهر وتفسم الشهيدبالانساء للتصريح به في قوله وجيء مالنسن الاتية (قوله وجُ لزمادة ما يحبق بهم) أي هي للتراخي الرتبي وأنتما يعدهالكونة أشذهماقيله كانه بعيدمنه زمانا وقوامين شذة المذم سان كماجيق وفي نسطة من شدة ماينم ومامصدرية وقوله لمافعه الخ تعلَّىل لشدة أولزيادة وعلى في قوله على ماينون متعلق ريادة وهو مجهول مناه عنوه و عنمه التخفيف ععنى الله (قوله ولاهم يسترضون) أى يطلب رضاهم وقوله ومن العتبي وهي الرضاأى أرادرض أهم في أنفسهم بالتعلف بهم فهومن استعنبه كأعتبه أذا أعطاه العتبي والرضاوان أدادرضاغرهم أىالله بالعمل فهوكقول الزمخشرى لايقال لهم أوضوا ربسكم لات الاسخرة أبست دارعل والعتبي مصدرا عتبه فان قلت الاستفعال للطلب فيكون معناه طلب العتب لاالرضاقلت قال المنكرماني رجه الله الاستفعال قدجاه أيضالطلب المزيدفيه كاهنآ فاق الاستعثاب ابسر لطلب العتب بل الطلب الاعتاب ععني العتبي أي ازالة العتب وهو مالرضياوا لهمزة فيه للسلب وله نظا تروهيذا ماأشيارا له أفي البكشف بقوله لانطلب منهم العتبي أي إزالة عتب ربهم وغضيه فافهم وقبل استعتب بمعني أعتب لواستفعل بمعني أفعل كثير (قوله وكذا قوله واذارأى الذين الخ) أى هومنسوب بمقدر هو أحدا لافعال أالثلاثة التىذكرهافعلى الاقلين هومقعول به بمعنى وقت وقوله فآلا يجفف مستأنف وعلى الثالث هوظرف أشرط والعبامل فيمه يحتقء عبلى مابين في النعووهو حوابه وقوله فلا يخفف مستأنف أيضا وقد يجعل أحواجها تتقسدبرفه ولايحفف لان المضارع مثبتا كانأ ومنفيا اذا وقبع جواب اذالايقترن بالفاء إالا أزالتق درمع كونه خلاف الاصل مياف لافرض في تغايرا لجلتين في النظم وهوأن التخفيف واقع بعدرؤية العذاب فلذالم يؤت بجملة اسمية بخلاف عدم الامهال فانه تأبت لهم في تعالى الحالة وقوله التي وعوهاشركاء اشافة الىمعني اضافة الشركاء الي ضعرهم وهوورداً يضامضافا المدفى غيرهذه إلا يةودعوا أعمني سموا وخص الشركاء بالاوثار عي هذا التوجيه قيسل ولوعم عسلي أن القائل بعضهم وهومن يعقل أوكلهم بانطاق الإصنام كاسيذكره المسنف رجه الله كان أولى ( هو له أو الشياطين الذين شياركوهم) أى كفروامثل كفرهم فكونهم شركاهم على خلاهره فهذا توجيه آخر الاضافة أوالمرادح ينتذبنسركتهم الهمشركتهمف وباله لملهم الهم عليه وهسداماذكره المستفدحه الله وقولي تعبدهم أونطيعهم الب ونشر ﴾ للاوثان والشساطين الحياملين لهم عبلي البكفر ﴿ قُولُهُ وَهُوا عَمَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَحْتَاهُنَ ﴾ وهو يؤخسنا أمن السماق وقوله أن يشطر بالتشديد أى ينصف بأن بطرح عنيسم نصفه لتشر يكهم تفي العبادة التي تستقى عدم العداب أويلتي نصفه على من عبدوه والاقل لايساسب قوله من دونك كا أنّ الثاني

لابساس تفسيره بالاسنام فتأمل (قوله أى أجابوهم بالتكذيب في أنهم شركا الله) الجاروا فجروه متعلق بالتكذبب وأنهم عبدوهم معطوف على أنهم شركا الله فهويما كذبوا به وهدا فاظرالى أف المشركاء الاوثان وبلائم مايين بدالاضافة وقوله أولى أنهم حلوهم الخ ناظرالي أنهم الشسياطين وأورد عليسه ننهما بقولواهم الزموا الكفرحتي يتكذبوافيه فسكني للشكذ ببدعوتهم اذلك وحين كنبوهم الخمتعلق بة والمنساع (قوله تمالى الذين كفروا) كال المعرب مجوزاً ن يكون مبنسداً والخسرود ناهم وجوَّرُ النبطسة أن يكون الذين كفروا بدلامن فأعل يفترون و يكون زدناهم مستنأنفا ويجوزأن يكون الذين كفروانسسباعلى الذمأ ورفعاعليه فيضعرا لناصب والمبتدا وجوبا وقوله زدناهم عذاباأى المابالشيقة أوبنوع آخر منسه وهوالمروى عن السلف وجهسمالته وهي حسات وعقادب كالصاتى دواه ابزأ بيحاتم (قوله بحسكونهم منسدين بسدهم) لمافسر المسدّات المنع عن سيل الله يوجهين أعنى كونه باقيا على ظاهره لانهم كأنوا يتعرضون لمن ريدا لاسسلام فينعونه أولانهم كانوا بعملون غيرهم بمن استخضوه على الكغروفي ذلك منع لهم فهم ضالون مضاون فسر الفساد مااصد يوجهه ولم يحمله على الكغرلانه سان لسب الزيادة فتأمل وقوله فانتى كلأمة يبعث منهم سان لمعنى من أنفسهم وأن المرادب أنه من جنسهم كأمرت فنقمة ولميذكرهذا القندفي قوله قبلهو يوم نبعث من كل أمة شهيدالأفادة من له لاالشهادة ولايرد لوط علىه الصلاة والسلام فانه لما تأهل فيهم وسكن معهم عدّمتهم (قوله على أمثلُ) قبل المراديهو لاعم شهدا الانبياه عليهم الصلاة والسلام لعلم يعقائدهم واستعماع شرعه لقواعدهم لاالامة لان كونه شهيدا على أمته علم بما تقدّم فالا سيغ مسوقة لشهادته على الانساء عليهم السلاة والسلام فتفلوعن التسكرار ورد بأتالمرا دبشهادته هناعلى أمته تزكيته وتعديا لهم وقدشهدوا على تسليغ الانبيا معليهم الصلاة والسسلام وهذالم يعلم بمامزوه والواردف الحديث كافسله المسنف دحه انته في سورة البقرة في قوله و يكون الرسول علمكمشهمدا ولذائرك التصر عوبالمرا دبالشهادة هناثعو بلاعلى مامة وأماعلي ماهنا فلامضرة أنها كمامنه عُمَّمَ أنه مشترك الورودو بهذا ينتظم البعد أشدا تنظام ﴿ قُ لِهُ اسْتَنَافُ أُو الْهَاصَارَقُد ﴾ قيل ان كانة واورسننامك كلاماميندا لامعطوفا على قواه نبعث وشهدا حال مفذ ية فلااشكال في الحيالية وانعطف عليه فالتعبير بالمسامي لتصققه فعنمون الجالة ألحالية متقدم بكثيرفلا بغيسدماذكرف كون المباضي حالاهنافغ صعتب كلام الاأن منى على عسدم جريان الزمان علسه تعبالي وليس بشهر لان سيانه لكل شئ داخل فيه تلك العقائد والقواعد بالدخول الاقلى وهومسقراتي البعث ومابعد موأما أت المدن عست أوجال الاكانزلناعلىك الكاب وتلك المشة ثاشة له تعالى الى الإدعم الاحاجة اليه (قولة سانايلىغا) المالغة من كون هـ ندالصغة تدل عـ في التكثير كالتطواف والتعوال ولم ردمالكسم الافى تبيان وتلقاء على المشهور وقال الأعطبة رجه الله ان التعبان اسم والسيمسدر والمعروف خلافه (قولُهُ عَلَى التَّفْسِلُ أُوالَاجِمَالُ) اخْتَارُهُ لَبِقَاءُ كُلِّ عَلَى مِعْنَاهَا الْحَشْقَ لَكُنْهُ خَصْعُومُ تَنْ بَقْسَدُ أووصف مقدر بقرينة المقام وأتبعثة الانبياء علهمالسلاة والسلام إغياعي لسان الدين وإذا قال على الصلاة والسيلام أنترأ علم بأموردنسا كمولذا أحسواعن سؤال الاهلة عياأ حسوا وقسل كل لتبكثير والتغشيركا فيقوله تدمركل شئ بأمرر بهااذماق الاحاطسة والتعسيرماني التسان من الميالغسة في البيات وأن قواه من أمورا ادين تتنصيص لا يقتضيه المقيام وقد علت ردّ النائي وأما الأول فقدرة بأن ذال بجسب الكهية لاالكيفية فلكل وسمهة والمرج الماول ابعاكل على حقيقتها في الجلة (قوله ما لاحالة الى السينة أوالقياس)الظاهرعلينكالحلكنهتسميرفيه وخعنهمعنىالصرف وحودنع لاتآلا بعلل بشانى البيان البليسغ بأنمليا يشتمالسسنةأ وعلىالقيساس كان معلوما منهمبينا بدوا ختيرف بعنس مذلك للايجسازها بتلاء المرامضين وغييزالعالمين وتزلنا لابجاع آكتفا مذكرهما فان قلت من أموراً لدين ما ثبت بالسنة استدامخان مفع بأنه قليل النسبة لغيره وبع الاص بالا خوة للتكثير قلت المراد بالاسالة على السنة كافى الكشاف أنه

ای الموم النصاب المام الله المانهم ماعمله وهم منية وانماعيدوا المراءمس كفولة تعالى كلاسكفرون وصادتهم ولاتمنس انطاق الله الاحسنام من الفائم المومم على الكفروال موم الما تعوله وما كان له عليه عبر من سلمان الأن عوب من المسلم الاستسلام الاستسلام الذين ظلوا (الماقه بوشد السلم) الاستسلام الذين ظلوا (الماقه بوشد السلم) المنالات العالمنيا (وضل عنهم) ومناع عنهم وبطل (ما كانوا بغنون) من أق المنها عدونها وينعون لهم من النوام وتبرؤامنهم (الذين كفروا وصدواعن سنيل الله) المنع عن ألا المعمول على على التغر (دوناهم عذاما) لستمم (نوق العذاب) المنعن بلفرهم (ما كافواف ون ) بلوس مند بن بسيد مر (ويون من في الما م فالمسين استال بعن سيمان اعلى المنابع (وسنابل) العد المهداعلى هولا )على أمناك (وراناعلى هولا) الكان) استناف أوطالهاف القد (تيمانا) سالبنا (لكل عن) من أمودالدين على النفسيل أوالاعال طلاعلة الحالسة أوالقياس (وهدى ورحة)

المسمع وانعاسرمان المروم من خريط -المسمع وانعاسرمان المست (الآافه أمر (وبشرى للمسلم) شاست (وبشرى المسلمة) العدل) التوسط في الامور اعتقادا فالتوصيا لتوسيط بينالتعطيل والتشريان والقول فالكسب المتوسط بين علص المبر والقسار وعلا فالعساماداء الواجبات التوسط بذالبطاة والترهب وشلقا كالمود المتوسط بن الصل والتهدير (والاسسان) احسان الطاعات وهواما بمسيالكمية الكفية كا كال علب السيلاة والسيلام الاحسان أن تعب الله كا النزاد فان المسكن رادفانه رِالـُـُ(واتِـاهُذِى الغربِي) واعطاءالا فامب ماعتاحون البه وهو تعصيص بعب تعميم المبالغة (وبنهى عن الفصفاء) عن الانسراط والمنافقة النهوية الماناة أقلم أحوال ألانه انوان عما (والمنكر) ما يتكرعلى متعاطبه في الارة القوة الغندية

المتباع يسول المفصلي القبعليه وسلروط اعته وقسسل وما ينطق عن الهوى وحث على الاجساع في قوله غرسهل المؤمنين وقدرضي رسول المصلي المصطبه وسلم لاسته أتساع أصحابه والاقتداء ماكماره فقوة أصحابي كالتبوم بأبهم اقتسديتم احتديتم وقداجتهسدوا وكاسوا ووطؤا طريق القياس والاجتهاد شكاتت السسنة والقياس مستندة الى ثبيان المكتاب وفيه تأه ل (فول البعيسع) بقرينة قوله وما أرسلناك الاوستواذا بشل قوأمللمسطين قيداللا تنبيولومسرف للبمسيع لانهم المنتفعون بذلك أولات الهداية الدلالة الموصل والرحة الرحة التامة كان صيحاوقوله وحرمان الخ دفع لسؤال مقدروبيان لشمول الرحة (قول التوسط فى الاموراعتقادا الخ) فسرا لتعطيل التعطيل عن الآفعال كما هومذهب الفلاسفة وغرهممن لمعطلة وقالأهلالسنة القول شغ الصفات عنه نعالى تعطسل والقول بائسات المكان والاعضآء نشيمه العبدل اثبات صفات المكال ونغ غرها وأيضانغ الصفات تعطيل واثبات الصفات الحيادثة تشييه والعدل اثمات الصفات القدعة والظاهرأت المراد بالتعطيل نفي الصائع كما تقول الدهر ية والمراد بالتشيريك شات الشربك ولاحاحة لتقسيره بالتشعيه فائه تكلف لاداعي أه وماذكره المصنف رجه الله ملنص من تفسير الاملمولم رتض مانى الكشاف من تضرّ العدل بالواجب لمسافيه من اخراجه عن ظاهره مع أنه قبل ان فته عتزالاواً نوزع فيه (قوله والقول الكسب الخ) الجبراسنا دفعل العبدله تعالى من غير مدخل له فيه كاهوا والحدرية والقدرا سنادا لافعال الي العبد وقدره فهويضم القاف جمع قدرة ونني خلق الله لفعله كاهو ذهب المعتزلة وكذا القول بعدم المؤاخذة مالذنوب أصلامع الاعبان وتتخليد الفساق فالعدل في الحقيقة ماذهب المه أحل السنة مضي الله عنهم وان وعت المعتزلة أنهم العدلمة (قولمه بين السطالة والترهب) قال الاملم المرذوق فشرح الفصيع يقال نببل بطال اذا اشتغل بمالايعنيه وتبطل اذا تعاطى ذلك ومصدره البطالة بالفقروسكي الاحرضه آلكسرانتهي وفي شرح المعلقيات لاينا لنعاس أن الافصير فقعه ويجوز كسره فالحزم الكسروأن وزنه وان اختص بمافيه صناعة ومعابلة كالحياكه لكنه بماحل فيه النقيض على النفيض تصور والبطالة تزلذا لعمل لعدم فائدته اذالشتي والمسعيد متعين فى الازل كاذهب المديعض وة والترهب المعالفة في التزهد بتوك المعامات تشغيها بالرهدان لانه لارهبائية في الدين وليس اخلاص سنه وقوله وخلقا بضم الخابوالمعز والتبذيرمعروفان وكان بينذلك تواماوسيأتي يحتسف فيسورة الاسرا وهوله اسسان الطاعات اخ) الاحسان يتعدّى نفسه والى فيقال أحسنه وأحسن الدوجو حنا يعقسل أن تكون من الثانى والمراد آلأحسان الى الناس فهوأ م بمكارم الاخلاف كاروى وأن يكون من الاول والمرادا حسان الاعبال والبه الاشبارة في الحديث العصير المذكوروا لمصنف رجبه الله اقتصرعلي الشباني لودوده فحاا لمدرث المذكورواذا ويعه المسنف وجه الله على غيره والحسدرث معمود واء العيارى والاحسان فيه ععني اتقان الاعال والصادة بالخشوع وفراغ البال لمراقبة المعبود حتى كاثنه راه يعينه والبهأشيادصل اقهطلته وسلهقوله كاثنث زاءويستعضرأته مطلع علىأعاله والبه أشياديقو لهفائه براليا لحبالنان تثران معرفية اقهوخشيته وقال النووي رجيه اقهمعيناه المكاغياتراي الاسداب اذاكنت تراءورال وهذاا لحدبث منأصول الدين وجوامع المكلم وعبدا لينفل احبسامالانه العمل وخبعرا لمبانى الواجبات من النقص الذى لاتضباوعنه الإعبال على ماحققه في الكشاف قوله واعطاءالاكارب مايعتا جون السبه) أنى بعنى جاءوآناه بمعنى أعطاموهو بمسانغىرمعناه بعدالنقل بأى فتقتقه فيسورة مرم والتنسيس بعدالتعسراد خواه في العدل على تفسيره وقبل في وحبه أنه دخل في الاحسان التعظيم لامرا لله والشفعة على خلقه وأعظمها صله الرحم فتأمل وقوله ما يحتاجون النهائسانة المنمقعوله المقذروا لمبالغة لجعله للاعتبامية كالهجنس آخو (قوله عن الافراط الخ) حذا مأخوذمن مقابلته للمدل يمعني التوسط كامن وقوله كلزنا تمشل لاقضمص وأتناقوله فانه فضمه برمعائد على الافراط لاعلى الزما كاقيل (فو للدما ينكرعلى متعاطيده الخ) في اثادة متعلق ينكرأى جسس ل

يقت المارتها أوبسبب المارتها أى تحريكها كالانتقام وغسره بمالا بوافق الشرع وقواوم سلام عثمان بن مفلعون رضي الله عنه بالفلاء المجمة صحابي معروف أي صادر ول هذه الاسته سببا لاخلاص سلامه لائه أسرأ ولاولم يطمئ فلمه الاسلام كاورد تفصيله في الآثار وكون الاظهر أن يقول كانت بدله رسهل ولم يقل ما تشكره العقول كما ف الكشاف للتعمير ولدفع ايهام القيم العقلى الذي ذهب الميه المعتزلة (قوله والبني الخ) أصل معنى البني الطلب ثماختص بطلب التطاول بالفار والعددوان والبه أشار برحه الله بقوله والاستعلاءالخ وقوله فانها الشيطنة الضميرا جع للامورا لمذكورة من الاستعلاء الاستبلاء والتعبر أوللبغي وأنث باعتبارا لخبروا ليسطنة مصدرتسطن يمعني فعل فعل الشياطين فمالطيانة بطن والقوى الثلاث الشهوانية والغضبية والوهسة وحيمن القوى الباطنة التي سمتا الفلاسيخة وانية والاطباء قوة نفسانية وقسموها الحمد وكدوكم نفن المدوكة المقوة الوهمية وهي التي تدوك اخزاب فغرالمحسوسة كالعداوة المخصوصة وضدهاوهي تقتضي ماذكر لترتبه عليها ومن المحركة الماعثة وتسمى شهوانية انكانت حاملة على جلب أمر محموب وغضمة ان كانت حاملة على دفع مكروه سلف الحكمة واعدام أنه قابل ف النظم إلا مربالنهي معمقابلة ثلاثه لثلاثة وكادخل إشاوذى القربى فيماقبله دخل البغى فى المفكراً يضاول اكان سُواْمية يستون عليا كرم الله وجهه في خطبهم وآلت الجلافة الىعمرس عبدالعز مزرضى الله عئه أسقط ذلل منهاوأ قام هذمالا كية مقامه وهومن أعظم ماكره والذى خصها بذلك مافيها من العدل والاحسان الى ذوى القربى ودفع المغى وقسد سمى النبي صلى اقه ليه وسلممن عادى عليارضي الله عنه وكرم الله وجهه نثة باغية وقال الملهم والممن والاو وعادمن عاداه وكونها أجع آية لاندراج ماذكرفيها (قوله ولولم يكن الخ) سان لوجه مناسبة الا يعلى اقبلها وارتساطها بها ووجه التنبيه أنه اذاجعت هذه الاسية ماذكرمع وجازتها أيقظت عيون البصائر وسوسحكتم اللنظر فبيناعداها والمنرمدرمازه بمعنى منره والمليروالشرلف ونشر للامروا لنهى وقوله تتعظون اشارة المحاثة كبرععنى الوعظ هذا (قوله يعنى البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخ) نضير العهد بالبيعة واب عتركل موثق لانه روى في سب النزول أنها زات فهن ايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فهوقر ينةعلى أنه أويديه موثق خاص وأوردعلمه أن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب فحنكمها عام كاصرح به المغوى وفيه تطرلان ما قيسله من قوله ان الذين كفروا الح قرينة محصصة له فتأمسل ( قوله لقوله تعالى نالذين يسايعون الله اليسايعون الله )قبل المتعلى لاطلاق عهد الله على عهد ويسوله صلى الله عليه وسلم وتصيير له فالمعلل منوى مقدر لاتعليل لكون المراد : لعهد السعة له ولا سيان لإن الاسية واقدة في تلك السعة وهي سعية الرضوان لعدم انتهاضه ولانّ السورة مكنة نزلت في المستضعفين فهي السِيعة الاولى لاهَدُه وفيه نظر (قوله وقبل كل أمريجب الوقاءية) بنصب كل وكذا النذو والايمان ويجوذ رفعها بتقدير ضميرالعهدأ والبيعة وقوله ولايلائمه الخوجه عدم الملاءمة بأنه قديجب الوفاء بأمن غبرستي عهدا موما المطاب فعن أسندا لمه في الموضعين وأورد عليه أنّ مرادالفائل كل أمرسيق لوعديه يحسالوفا مهوهذا بمالامزية فيهلان الوفاء يقتضي سمق ماذكر وأماالتوحيه مأن ملعب الوفاء به أعرِّ عباوقع العهديه في المباضي والمستقبل وقوله اذاعاه دثم يختص بالثاني فلسريشيرٌ (قَدُ لَهُ وَمُسل لأثيمان بالله) يفتح الهمزة جعيمن وهوامايين السعسة أوالمطلق فقوله ولاتنقضوا الايميان تك لتوكسدعلي هذا تم الغلاهرأن المراد بالايان في النغلم المحلوف عليه كافي الحديث من حلف على بين فرأى غبرها خبرامنها فلمأت الذى هو خسرولسكفرغن بمسته لانه لوكات المرادمه ذكراسم الله كان عين البيا كند لاالمؤكد فلميكن يمحل ذكرالعاطف كالقررف المعانى وهذاا دالم يرديه يمين بخضوصة كامروا ذاجن على مطلق الايمان فهوعام للعديث السابق لاخاص كاذهب البه الامام لان انلطر لولم يكن باقساما استيج الى السكفيارة المسائرة للذنب كذاقسل وردبأن المراديه العقدلا الهلوف عليهلات المنقض اعايلاتم العقدولا يناف بهولة

(والدفي) والاستعلاموالاستيلام على النياس والصرعلهم فانها الشطنة الى هي قضي النبوة الوهمة ولا و حدمن الانسان شرالا وهو بدرج في هذه الاقسام صادر وسط اسيى هذه القوى النالاث والله فالراب معود رضى الله عنده في أحرج آية في القرآن الندوالنروهارت سياسلام عنمان ب مظعون رضى اقه نعالى عنب ولواريكن في الفرآنغرهذه الا بالعلى على الفرآنغرها الفرآنغرها الفرآنغرها الفرآنغرها الفرآنغرها الفرآنغرها الفرآنغروا المراسات المراس الكل ي وهدى ورسة العالمن ولعل الرادها م من من المعلمان المعلم المناسبة عله (يعفكم) الاص والتي والمزين المح والشر (اهلكم أن رون) تنعظون (وأوفو والله على المعالم الله على الل المعون الله وقبل عل أمريعب الوفاميه ولا بلائمه تعله (اداعاهدم) وقسل الندرونسل الاعان مانته

(ولا تقصو الا يمان) أى أعان السعة أوسطاني الايمان (بعد فو كدها) بعد فو مقالب كرانه تعالى ومنعا كد فلسرالوا وهمزة (وقل جعلتم قافعي النالية اعمل (كلفا مسلطوعية) ملحب في ما المالك المال (ان الله يعلم ما تفعلون ) في نقض الأيمان والعهود (ولا تكونوا كالى نفض غزلها) ماغزات من ريعني الفعول (من بعد قعوة) منعلن بقضت أى نقضت غزلها من بعد ابرام والعمام ماستا مندو الملق من اله اله (لاكذا) من المال من غزلها أو الفعول الناء لنفضت المال من غزلها أو الفعول الناء المال المالية فالدعين والرادب تشبيدالناقض بمن مناناه وفسلمى بطه بنسط بناناه القرشية فأنها المن المالم وعلاميتكم المامن المنعرف ولاتكونوا أوفى المارالوانع وقع المعرأى لا محدونوا منسبين باصراً وهذا

46

فُدِيَّ كَبَدُهَا كَانُوهِ بِلانَّ المُرادَكُونِ العقدمو كدا بذكر الله لابذكر غير مَكا يفعله العامة فالمعنى التذلك النهي الثانيسب رلاعن نقض الحلف بغسرائله ثمان النهسي عن نقشه عام مخصوص بالحديث السابق ووحوب المنكفادة بعاريق الزجرا فأصدل الانميان الانعقا دولويحظودة فلايثا في لزوم موجها وقديقال انه للاقداخ على الحلف الله في غبر محله فلمناً مل (قوله بقلب الواوهمزة) هذا مذهب الرجاح وغروس التحاة وذهب غبرهم الى أنهدمالفتان أصليتان ككا وخت وورخت لانة الاستعمالين في الماذ تعزمتسا و بان فلا يعسن القول بأنَّ الواويدل من الهمزة كافي الدرالمصون (قو له شاهـــدا الح) يعني أنَّ الكفيل هناليس بمعناه المتبادره نسمه بإيمعني الشاهد اتماعلى التشبيه فهوا سنتعارةأ وباستعماله فى لازم معناه فهوشحاز مرصل والعبارة محتملة لهما والظاهرأن جعلهم مجازأيضا لانهم لمافعاوا ذلك واللعمط لععليهم فكاثنهم جعلومشاهدا ولوأبق الكفسل على ظاهره وجعسل تشيلالعدم تخلصهم من عقو بته وانه يسلهم لها كإيسام الكفسل من كفله كإيقال من طلوفقداً قام كفيلا بغله تنسهاعلي أنه لاعكنه التغلص من الوقوية كإذكره الراغب لكان معنى بلمغاجد افتأهله وقوله أن الله يعلم كالتفسير لماقبله وهده الجلة حالية المامن فاعل نقضوا أومن فاعل المصدروان كال محذوفا وقوله ابرام الباء الموسدة والراء المهيلة أصل معناه تقوية فتلانا لمطواطيل ونحوم واذا تتوزيه عن الالحاح فقوله واحكام هطف تقسير وهمما مصدران من المبني للمبهول ( فوله ماغزلته مصدر بمعنى المفعول) لم يكتف بأحده ما وأن كان قديغني عن الا آخر للتوضيخ اذما تحتسمل المسدومة والموصولية ولان الثلابئ أعزمن الاقل فينطيق على الوجه الشاني كا سنقله غن الكشاف وقبل انه لم مكتف مقوله مصيدر عهني القعول لان مغزولها قد مكون مغزل الابراب والاضافة الهاللملك ونقض ماغزلته نفسهاأدل على شذة حقها أنكنه لواكتب يقوله ماغزلتسه كان خصروفيه مافيه وقوله متعلق ينقضت أيعلي أنه ظرف لقوله نقضت لاحال ومن زائدة مطردة في مشيله (قوله طأفات نكث فتلها الخ ) جعيطافة وهي مافتل وعطف من الخيوط والحدال ويمحوها كطا قات الابنية والنكث والنقض يمعنى وهوحل مافتل أوخى في الاصل نقل مجاذا المي إيطال العهود والاعيان فغ نتمض الايمان استعارة بهاية الارتباط بين المشبه والمشبه به وقعمر تفصيلها فح سورة البطرة وقوله ببعع نكشأى بَكْسَرَالنُونُوسَكُونَالْكَافَ بِعَنَىمَنَكُوثُكَنْقَصْ بِعَنَىمِنْقُوضَ ﴿ قُولُهُ وَانْتَصَاهِ عَلَى آلحَالَ الحَزَ فهى حال مؤكدة وفي أعرايه وجوم أحدها هدا والشاني أنه منصوب على أنه مفعول لنقضت لتضمنه معنى صبريتأ ولنقديره أولجعله يمجا فراعنه كإذكره المصنف يرجه الله تعالى قبل والاقل أولى ونقضت فس مجنازأ يشابعني أرادت النغض على حذقوله اذاختم الى الصدلاخل افيسمن أجع بين القصدوالف عل لدل على حاقتها واستعقاقها اللوم بدلك فات نقضها لوكان من غيرقصد لم تستحق فلك ولات التشبيه كل كان أكثر ملاكان أحسن وفي هبذا التمثيل اشبابية المي أن فاقص بمينه شاديح من الرجال البكيل داخل في ذحرة النسام بل في اد ناهن وهي الخرقام وكان المستف رجه الله تعيالي عدل عنسه لما فيه من التعوِّز مرِّ تن طبها للمسافة لااغترا وابغول بإدالته فيعلته انكارا كالوجسم وجؤز الزباح فمه وجهما كالشاوهو النصب على المصدوية لان غضت عفى نكثت فهوملاق لعملمال في المعنى وتوله والمراديه تشبيه الناقض بالضاد المجمة أى من غرتعين كافي الوجه الآخوا ذالتشعه لا يقتنني ويوود المشبع به بل يكني فرضه (قوله وقسل هي ربطة) وفحانست يبلغها وأرداخة على وبطة أىالموادنشسه الناقض ويطسة بفتحالوا والمهسماة وسكون المنتاة المعتبة وفتم الطا المهدلة وهوعلاهم أتمعروفة منتولس الريطة عنى الازاد والملاءة ذأت اللفقين فالمشب ممين كانشهده الموسولية كالسياراتمانها المغذت منزلاقدوذ واعوصنا وتسئل خ وفلكة عطيمة على قدوها فتكانت تغزل هي وجو الريها من الغيداة الى الناهر ثم تأمرهن فينقضن ماغزلن وانفركا بهنامهمية وراميههما وكاف ومداخما أودات الحنون والوسوسة وقوله طلامن المنعسوف ولاتكووا انكان الدخل عنى الدغل وهو المفساد ففلدة الحال الاشارة الى وجد الشب

وقوله متغذى بارعلى الوجهن وجوزف أن تكون جداة تتغذون خبركان وكالتي نفست حال وقواه أصل الدخل المزيعني أنَّ هــذًّا أصل معناه مُ كني يه عن الفساد كاذكره الراغب في مفرداته (قوله لا تتكون جاءة أكثرعددا الخ)اشارة الى أنّ المصدر المؤول بتقدر الحار المطرد حذفه معه وقدّر باللام كاسشىراليه أومخافة أن تكون وجؤزف كانأن تكون تامة وناقصة وفي هي أن تكون سبندأ وعادا وقوله والمعنى الخ قيل هذالا يناسب السسباق والمعاق ولسريشي لانه لماذكر نقض عهو دهم وأبميانهم فىالسعة أبدفه بذكرسيه تربحكمة الابتلام بماذكرواي مناسة أتممن هذه وهذا بمالاخفا فنه وقوله اككثرة منابذيهم أصلهمنا بذين أكمعادين بصيغة الجع فدفت نونه للاضافة وأماكونه بالتاء الفوقسة مصدرا كالمقابلة كمافى بعض النسخ فتحريف وفى بعضهامنا بذهم بصبغة المفرد والشوكه القوة مستعارلها من الشوكة بمعنى السلاح المشبه بشوك الشحر وقوله نقضوا عهدهم عمرا لجع للعلفاء وهومناهر (قوله الضمرلان تكون أمة الخ) يعني أن الضمرف النظام الماعا تُدعلي المصدر المنسب لمن أن تكون أوللمصدر المنفهممن أربى بمعنى أزيدوهوالربو بمعنى الزيادة وقبل انهلار بى لتأويله بالكثير وفي نسطة لاربى وفي أخرى للربو وقوله وقسل للامريالوفا المدلول علميه بقوله وأوفوا الخ ولاحاجة الىجعله منفه مامن النهي عن الغدر بالعهد كاقبل وقوله بحبل الوفا وبعهد الله استعارة مبنية على الاستعارة في قوله ولا تقضوا (قوله اذاجازاكم الخ)الفرف بدل من يوم الفسيامة بدل بعض من كلُّ لبيان الجزاء الواقع فيسه البيان وتُفسَّم السان المجيازاة لانهاسب لعلماهم علسهمن الرأى الفاسد والتوفيق ضذا لخذلان وفسرالاضللال والهداية بهماولوأ بقاهماعلى ظاهرهمماصح وترالمافى الكشاف لابتنا له على مذهب ( قوله سؤال تكت وعباذاه) كاسؤال استفساروتفهم وحوالمننى ف غسيرهذه الآبة كامرتفسسله ( قُولَه تصريح بالنهى عنه الخ) كما كان اتتحادهم الايمان دخلاقيد اللهنهى عنه كان منهيا عنه ضمنا فصرح به كماذكر وهذآ معى قول الزهخشرى ثم كروالنهي عن التاذ الاعمان دخلا ينهسم تأكيدا عليهم واظهار العظم ماأوتكب ولايخالفة بينهما كانوهم وقداعترض عليه أبوحيان بأنه لم يتكررالنهي أذذكر أولاعلي طريق الاخبارعنهم بأنهما تحذواأ يمانهم دخلامعللا بأمرخاص وجآءالنهى المستأنف الانشاف عن اتحاذا لايميان دخلاعلي العموم ليشمل ماعداه من الحقوق المالية وغيرها وردبأن قيدالمنهي عنه منهى عنده فليس اخبارا صرفا ولاعوم في انثاني لانّ قوله فتزل الخ اشارة الى العله السابقة اجالالتقدم ذكرها كاأشار المه المصنف رجمه الله تعالى على أنه قديقال ان الخاص مذكور في من العام أيضا فلا محيص عن السكرار أيضا ولوسل ماذكرمفتأمّل وقوله في قبح المنهي أى المنهي عنه والمراديه الشج الشرعي ( قوله والمراد اقدامهم الخ) فتزل قدم منصوب بإضمارآن فى جواب النهى لسان ما يترنب علب مو يقتضه واذا كان زلل قدم واحسدة قبيحا مذكرفسو وأشذوهنه نكتة سريتوأ مآماذهب اليه في المجرمن أنَّ ابلع نارة يلخظ فيه الجموع من حيث هوجهوع فيوتى بمناهوله بجوعاو ارة يلاحظ فيسه كل فرد فرد فيفردمالة كقوله وأعتدت لهن متسكا أىلكل واحدة منهن مشكا ولماكان المعنى لايفه علي هذا كل واحدمنكم أفرد قدم مراعاة لهذا المعيني مُ قال وَ تَذُوقُوا مِنَ اعَامَالُفُظُ الجَمِّ فَهُو تُوجِيهُ الْأَفْرِادُمِنْ جِهِمَّ الْعُرِيبَةُ وَالْمُنْ ومتابعة غيره الوقوله بصدودكم عن الوفاءانخ) بعني أن صدبكون لازماعه بي أعرض ومصدره الصدود لاتفعولا يغلب في المصادر اللازمة ومتسعد مأبعني منع ومصدره الصدو الفعل هنا يحتملهما وقوله فانتمن نقض البيعة الخبواب سؤال مقدربردعلي الوجه النآني وهوأت نقض العهود فيه صدودعن الوفا ولاصد للغبرعنه فكمف ترتبه على ماقبله فأشادالي أنهم بذلك سنواسينة سئة اتبعهامن يعدههم من أهل الشيقاط والاعراض عن الحق فكان صدودهم عن هجمة الاسلام (قو له ولا تستَّ بدلواعه دا لله الز) اشارة الحا أنَّ الاشتراءهنا مجاذعن الاستبدال لاتَّ الثَّن مُشترى به لا. شترَى كامر تحقيقه وفى ولامه أختصار وطي " لمباعل والمعرض بالراء المهسملة والضادا لمجعتما لاثبات له قال تعبالى تريدون عرض الديا ولهذا استعاده

مغذى أعانكم مفسدة ودخلا بنكم وأصل الدخل مايدخل الشئ ولم يكن سنة (أن تكون المة هي أربي من أمة ) لأن تكون ماعة أزيد عدداوأ وفرمالامن جاعة والعنى لانغدروا بغوم للذر تكم وقلتم أولكرة ونانجم وقويهم حقريش فانهم انوااداراً واشوكه في أعادى ملفا بمرتفضوا عهدهم ومالفوا أعداءهم (اعما يلوكم الفعرلان تكون أمة لانه بعنى الصدرأى عنبركم بكونكم أربى لينظرا تمسكون يحمل الوفاه بعهد الله وسعة رسولة المنعرون بالرة قريش وشوكتهم وقلة المؤرنين وضعفهم وقبل الضمرللاربي وقبل للامر بالوفا و (وليينن لكروم القمة ما كنتم بيه تعتالفون) اذا سازاتكم الله الموالدواب والعقاب (ولوشاء الله على أعال موالدواب والعقاب الموالدواب المعلكم أمة واحدة المنفقة على الاسلام ولكريف لمن يشيأه ) باللذلان (ويهدى سُ يشام كالموف ف (والسفان عماصك تعملون) سؤال بكين وعبازاة (ولا تضدواً المامند في المام ا التضين المداوسالغة في قبع المنهى (قدل قدم)أىعن عجمة الاسلام (بعد سويها) عليها والمراداقدامهم وانماوسدونكر للدلالة على أنزال قدم والحدة عظيم فكيف بأقدام لنبرة (وتدوقواالسوم) العداب في الدنيا(عاصدد عن سيل الله) بصدودكم عن الوفا أوسية كم غير معند تقص السعة وان تدجعه لدلك سينة لغيره (ولحيم عداب عظم ) (ولاتشتروارمهداقه) ولاتستبدلواعهداقه وُسِعة رسوله (عناقليلا) عرضايسيرا وهو مأكانت قراش يعسد ون اضعاف المسلمن ويشترطونكهم على الارتداد(ان ماعندالله من النصروالنع في الدنيا والنواب في الاتنو (هوخدلکم) ممایعدونکم

(ان کنت تعلون) ان کنته من آهل العلم والفر (ان کنت تعلون) (ماعندكم)من أعراض الدنيا (ينفد) ينقضى ويفني (وماعد الله) من مزان رحمه (باق) لا ينفد وهو نعلى للمسلم السابق ودليل على أتنعيم المنة افرولية بن الدين صبوا والنافة وأذى الكفاراً وعلى أبرهـم) على النافة وأذى الكفاراً وعلى مناق التكاليف وقرأ استنبروعاصم بالنون (بأحسن ما كانوار بعملون) بماتر يج فعلم من أعالهم كالواجبات والندورات أو عزاء أعالهم (من علما لما من أعالهم (من علما من أعالهم المناسكة أوانى) بدنه بالنوعين دفع النفصص (وهو مؤمن) اذلااعد الماعال الكفرة في استعقاق التوابوا فالمالمتوقع عليها تعفيف العساله (فلتعينه حاة طيبة) مليا فانه ان كان موسراقط اهر وان كان معسرا كان طب عشه بالقدام عقوالرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظميم في الا - غرة مندف الكافر فأنه ان كان مسر افعا هروان مندف الكافر فأنه ان كان مسر مان موسرالها ع المرس وحوف الفوات مان موسرالها ع أن يهنأ بعيث وقبل في الآخرة (والتعزية م المرهم أسن ما طنوا بعمادن ) من الطاعة ن القرآن القرآن الدا أردت قران القول (فاذا قرأت القرآن) تعالى اذاقتم لى الصلاة

المشكلمون لمايقابل الجوهروفى بعضهاعوض بالواو وهوظاهر وقوله إنكنتم منأهل العلم اشارة الممأنه منزل منزلة اللازم لاأن مفعوله محذوف وحوفضل مابين العوضين لان حسذا أبلغ ومسستغن عن التسقدير ( قوله ينقضى ويفني)مبندأ وخيرمن النفاد بالدال المهدمة بعني الفنا والدهاب يقال نفد بكسرالعين ينفد بفضتها نفادا ونفودا وأمانفذ بالذال المعبة فضعاد نفذبالفتم ينفذ بالضم وسيبأتي تحقيقه وقولهمن خزائن وحته أىمن رحته الخزونة عنده وفيه استعارة مكنية لتشفيه وحته بالجواهروا لنفائس التي تحزن وكونه تعلى لالكون ماعنده خبراطاهر وكونه دلسلاعلى بقاءنعم الحنة يعني بفاءنوعه ناءعل أت المراد بماعنده مأأعدّه لهم في الاخرة ( قوله على الفاقة) أى الفيقر وقوله على مشاق التكاليف فيع جميع المؤمشين وقوله بالنون أى بنون العظمة ف أول المضارع على الالتفات من الغيبة الى التكلم (قوله علما ترجح فعلدالخ كاكنا فاهرالنظم أنهم لايجازون على الحسن منهاأ قوله بأن المراد بالاحسن ماتر جوفعله على تركه فيشمل الواجب والمندوب والحسسن هوالمباح فانه لايثاب علسيه والمرادبالاعبال مايشمل الاعبال القلسة ككفالنفس عن المحرّمات والمكروهات والعزم على فعل الخيرات وقوله أو بجزاء أحسسن من أعمالهم فأحسن صفة الحزاء وكونه أحسسن لمضاعفته وهذا جواب آخر بأن الاضافة على معلى من التفضلمة والاضافة الىجنسه والباءعلى هداصله بنجزين وعلى الاولسيسية وقيل أحسن بمعنى حسسن وأماا لجواب بأنه اذاجازى على الاحسسن علت مجيازاته على الحسن بالطريق الاولى فغيرمسلم (قوله بينه بالنوعين أى الذكروا لاخى دفعالتوهم تخصيصه بالذكورات ادره من ظاهر لفظمن فأنه مذكروان شملهما بدون تغلب ولان النساء لايدخلن في أكثر الاحكام والمحاورات لاسما وقدعا دعلسه ضمرمذكر (قوله اذلااعتدادباعمال الكفرة الح)معني قرله وهومؤمن وهو ثابت على ابحيانه الى أن يموت كانفيده الجدلة الامهة وجعل حماثه طمهة كآهافلا حاجة الى قمد آخر ليخرج من ارتد خصوصا والمصنف عن يعتبر الموافاة قوله وانما المتوقع عليما تخصف العذاب) قسل انما عبرالتوقع لتعارض الادلة والنصوص في تخفف عذاب الكفرة يستب أعمالهم الحسنة كقوله واذارأى الذين ظلوا العذاب فلايحفف عنهم وقوله فن يعملمنقالذر تنخيرايره وحديثأ بىطالبانهأخف الناسعذاباورة بأنهذا الحدبث لايدل الاعلى نفاوتعذابالكفرة بمحسب تفاوت شرورهم زيادة ونقصا ناولانزاع فبه وليسر بشئ لانه لاشئ أشسترمن الكفرالمنتق صاحبه للعذاب الالبر وقدوردفي حق أي طالب انه لمحبته رحايه النبي صلى الله عليه وسلم خفف عذابه وفى البحاري مامعناه أنه في ضحضاح من ناريغلي منه دماغه نقال الامام الكرماني في شرحه فانقاتأعمال الكفاركلهاهبا منثورا يوم القيامة فكيف انتفعأ بوط الببع ملدحتى شفع لهصالي الله علىه وسلرة لمث لسي هسذا جرا العمله بل أوهو لرسا غيره أوهو من خصائص نييناصلي الله عليه وسلم و به يظهر التوفيق وسيأتى لا تفصيل انشاء الله تعالى (قوله كآن يطيب عيشه بالقناعة والرضايا لقسمة) أى بماقسم القهادوقدره والاجرالعظيم فىالآخرة على تتخلف بعض مراداته عنه موضنك عيشه وهذه الاموزلابدمن وجود بعضهافي المؤمن والاخبرعام شاه ل اكل مؤمن فلابرد علمه أن د ذا لا يوجد في كل من عمل صالحا حتى بؤول المؤمن بمزكل ابميانه أويقال المرادمن كانجسع علاصالحيا وتوقع الاجر العظيم اماعلي صروعلى العسرأ وعلى عله الصالح وأن يتهنأ بالهسمزة فآخره وقد تسدل ألف وهومف وليدع أى يترك وتوله وقبل في الاستوة معطوف على قوله في الدنيا وقوله من الطاعة مر بيانه (قوله اذا أردت قراءته) يعني أنه مجازم سلكافي الآية المذكورة كانشهد لهفا والسسة والحدث المشهور عن حسرأن النبي صدلى الله عليسه وسدلم كان يقول قبسل القراءة أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم وخيره بمدا سنفاض رواية وعملاوتفمسلهفى سيحتب الاتداب وهمذامذهم الجهورمن القراءوالفيعها وفدأ خبذيظاهر الاتية بعض الائفة كأيى هريرة وضي الله نعالى عنسه والنسسرين وقيسل ان الفا ولادلاله فيها على ماذكراً وان إجاعهنم على صحة هذا الجاذيدل على أن القريسة المانعية عن ادادة الحقيقة ليس مشرط

فيسه وليس بشئ لان طلب الاستعادة من الوسوسة في القراءة المؤدَّة الى خلل مليحسب الظاهر مكون قبسل الشروع فيهاومثله يكغ قرينة قبل والذى غرهأنه لافوق بين هذه الآية وقوله اذا قترالي الصلاة فانتقة دلىلا قأتماعلى المجاز وترك الطاهر بخلاف مانحن فسه وقدأشارالى رده فى السكث ف حدث قال أجع القراءوجمهورالفقها على أن الاستعاذة سال الشروع في القراءة ودل الحديث على أنَّ التقديم هو السنة فسيق سيسة القراءة لهاوالقاع فاستعد تدل عليها فتقدر الارادة ليصد وأيضا الفراغ عن العمل لايناسب الاستعادة من العدووا تماينا سهاالشروع فيها فتقدوا لارادة لكوناأى القراءة والاستعادة مسبين عنسب واحد ولايكون منهما مجردا لعصبة الاتفاقية التي تنافيها الناء وأشارا اسه في المفدّاح بقوله قرينة القاء والسينة المستقيضة فتأمل ( قوله فاسأل الله) بيان لان السين للطلب وقوله من وساوسه سان للمرادأ والتقدر المضاف بقرينسة المقام وقوله والجهور على أنه للاستصباب لماروى من تركم المنبي صلى الله علمه وسلم لها وقال عطاء إنها واجبة لظاهر الامر (قوله وفيه دايسل الخ) المراديا لحكم مادل علىه الامر وقد اختلف فيه هل يقتضى التكرارا ولاعلى مافصل في الأصول فقيل الامر المعلى على شرط أوصقة للتكر ارلاالمعلق وهومذهب بعض الحنقية والنسافعية والسيه ذهب المصنف رجه الله تعالى هنافى الشرط لانه سب أوعدلة والشئ يتكرر شكررسه وعلته كافى قوله وان كنم جنبافاطهروافانه يدل على وحوب الغسل لكل حنابة وهذامعني قوله قباسا أى قساسا لماوقع في الصلاة على ما وقع خارجهما وقسل معناه قباساعلى ما وقع ابتدا وللاشتراك في العلة (قوله يستعمد في كل ركعة) وهذا مذهب ان سمرين والنخعي وأحدقولي الشافعي وفي قول آخراء كأبي حنىفة يتعوذ في الركعة الأولى لان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة ومالك رجه الله تعالى لارى التعوذ في الصلاة المفروضة وبراه في غسيرها كقيام رمضان (قوله بأن الاستعادة عندالقراء تمن هذا القسل) أى قسل العمل السالح المطاوب من الذكور والاناث المورث لطيب حياة الدارين واعما خوطب والني صلى المعلمه وسلم دلالة على فضل دبدا العدمل وأت غبره ابع لعفه بحسب الذات والزمان وتأكيد اللعث عليه لانداذا أمر بالاستعادة المعصوم فغسره أولى (قه له هَكذا أقرأنه ميسريل علسه الصلاة والسلام عن القلم عن اللوح المحفوظ) هكذا رواه الثعلى والواحدى ولم يتعقبه العراف ف فخر يجه وفي الكشف كذا وجدته فى كتب القراآن ولاير بديالقلم القلم الاعلى فانه مقدم الرسة على اللوح بالنص واعدا ورادالقلم الذى نسخ به من اللوح ومزل به جبر بل عليه الصلاةوالسلام دفعةالى السماء الدئيا فلفهم نفيه نظرفانه لاداعى للعدول عن الظاهرا دالمرا دأنه مشروع كذلك فى الازل فتأمل وكا ته وقع في نسخة عن اللوح عن القلم حسكما في بعض التفاسيروا لذى في فسخ الفاضى والكشاف خلافه مع أنّ التأخسر الذكرى لا يقتضي التأخر الرتبي لاسها مون أداة ترتب وفي كتب المكلام القلم العقل الآول واللوح العيقل الثاني (قو ليدنسلط وولامة) اشارة الى أنّ السلطان هنا مصدر يمغني التسلط وهو الاستدلاءوا لتمكن من القهر فعطف الولاية عليه التفسير ثم أطلق على الحجة وعلى ا صاحب ذلك وقوله على أولياء أتله أخذمن قوله الذين آمنو القوله نعالى الله ولى الذين آمنوا أومن النوكل لاندن فوض أمره تله وولاه جيسع أموره كان ولياله ويدل عليسه مقابلته بقوله يتولونه وقوله المؤمنيين به والمتوكلين عليه اشارة الم أن الاصل في الصفة الافراد وقوله فانتم الخ دفع لسؤال وهوأنه اذالم يكن له عليهم تسلط لمأمه وابالاستعادةمنه بأنه للاحساط وانكان صدوره بآدرا اعتبنا بحفظهم ولذاج مل الخطاب أم صلى الله عليه وسلمكامرة فالمنغي ماعظمهمنه وآلاستعادة عن محقراته وقبيل نغى التسلط بعدالاستعادة وفى الكشف ان هذه الا يتبارية عجرى المسان للاستعاذة المأمود بهاوأنه لايكني فيها يجرد التول الفارغ عن اللج الم الله تعالى وأنّ اللج السعائعا هوبالايمان أوّلاوا لتوكل ثلنيا وعلى الوجهين ظهروجه ترك العطف ( فوله يحبونه و بطبعونة ) أشارة الى أن ولاء عنى جعله والباعليه ومن جعل غبره والساعليه فقد أحبه وأطاقه كقواة ومن يتوله مسكمالخ وقوله باقه الخاشارة الحاثة الضمير اجعار بهدم والباء التعسدية

وفاستعذباته و النسطان الرحيم) الله أن يعيد لدن وساوسه لتسلام وسوسك فى القراءة والجهور على أنه للاستعباب وفيه دليل على أن المصلى بسعيد في حل ترامة لاق للكم المدن على شرط بشكرو بشكروه فيأسا وتعقبه الدكر العمل الصالح والوعدعك المنان أن الاستعادة عند القرامة من هذا القبيل وعن ابن مسعود قرأت على وسول الله من الله على وزافقات أعود بالمسع العليم ن الشيطان الرسيم ومان على عود الله العلم المعلمة المعلمة الله المعلمة المعل ر المراد (على الذين آمنوا وعلى ربهم المراد (على الذين آمنوا وعلى ربهم من على أوليا القانعالى الوسانية المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ولا يتساون وساوسه الافهما عشة رون على ندود وغفله ولذلك أمروا بالاستعادة فذكرال لعلنه بعد الامر بالاستعادة للا يتوهم منه أن له سلطانا (انماسلطانه على الذين مولونه) عدونه ويطعونه (والذينهمية) بالله أفيسب الشيئان

أوللشيطان والساءللسينية وريخ ناتحاد الضمائرفية ﴿ قُو لِمَالْفُسِيرَ فَعَلْنَا الْآيَةُ اللَّهُ ) اشارة الى أن يذلنا مضمن معنى جعلنا لان المبدقة ل نفسها الامكانها وذكر هذا عقب الاستعادة لأنه تمايد خل فعما الشيطان الوسوسة على الناقضين البداء ونحوه وقوله لننظاأ وحكااشارة الى قسمي النسيخ كافصل في محله وأوانم الخلو فانهما قدينسخان معاً وقوله بالتخفيف أي بتخفيف الزاى وسكون النون (قوله من المصالح) سان لما ينزل والما والسبية ولوجعلت صاه العلم صعوماذ كربيان كحكمة النسئ ورد الطعن بالبداء أوفائدة التبديل فان الطبيب الحاذق قديأمرا لمربض بشرية تم بعد ذلك ينها وعنها ويأمره بضدها وقوله تأمر بشئ تم سدولك شارة الى وجه الطعن بالبدا ولم يقولوا يأم الله وينهي بنا على زعهم في أنه افترا • (قو له اعتراض) قدّم الاعتراض لات الحالمة لاتخلومن الاءتراض وضه التفات والسندقولهم يأمريشي ثم ينهى عنه فانه للهلهم يقتضى البداءالذى لايلىق بالحبكيم وبعني بهذا أنه منزل من عندى لاتقوّل على وقوله حكمة الاحكام أي في تسدلها (قوله كقولهم حاتم الجود) قبل المرادحاتم الجوادفاً ضيف للمبالغة في كثرة ملا بسته له ورد بأنه فالف الكشف في الصافات في رب العزة انه أضف لاختصاصه بها كاتم الحودوسعيان النصاحة وليس الاضافة فسهولا في غور حل صدق من إضافة الموصوف للصفة على جعلة تفس الصدق مبالغة وذكرغة وجها آخرلا يناسب هنا (قلت) ماارتضاء الفاضل وجه وجبه وليس هوأ باعذرته قال الرضي فى اب النعت هم كثيرا مايض فون الموصوف الى مصدر الصفة نحو خبر السوائى الحير السي ورحل صدق أى مادق اه وقوله بالتحقيف أى بسكون الدال (قوله تنبيه على أنّ الزاله مدرجا النز) قوله مدرجا بصبغة المفعول أي مالتدريج وهومقابل الدفعي وهو اشارة الى الفرق بين الانزال والمتنزيل وقدم تفصيله بعني أنه لم ينزله دفعة واحدة بل دفعات على حسب المصالح الدينمة والمصالح تتختلف ما ختلاف الازمان فيكم منشئ يلزم فى وقت و يتنع في آخر فكونه كذلك بمايؤ يدجعة النسم وحسنه فلذلك اختار صعفة نزل هنا دونأ نزل كمناسته لمقتضي المفام فقوله على حسب المصالح خبرأن وبجما يقتضي بدل منه أوحال من الضمير المستترفى مدر جاوبمىاالخ خبر وقوله بمبايالباءالسيبية وفى أسحنة ممياوليس الانزال التدريجي هنامخصوصاً إلناسخ والمنسوخ كأقيل بلشاملله وقوله ملتبسا آلخ اشارة الى أنّ البّاء للملابسة وأنّ الحق يمعني الحكمة والصواب المقتضى للتبديل (قوله لشبت الله الذين آمنوا) لم يؤوّله بقوله ليبين الله ثباتهـ م كما أوله به غيره لانه لاحاجة اليه اذ المتثبيت بعد النسيخ لم يكن قبله فان نظراني مطلق الايمان صبح وقوله وأنهرم عطف تغسيري وفي نسيخة فانهم بالفا وهي أولى وقوله المنقادين تفسير للمسلىن بمعناه اللغوى ليقيد يعد يوصيفهم الاعبان (قوله وهمامعطوفان على محل لشت) وجوز المعرب العطف على افظه لانه مصدرتاً وملا وقدمي نظيره فياقوله لتركموها وزينة على القرآءة المشهورة مع وجوه أخرفه لكن المصنف رجه الله حكاه بقىل هناك مضعفاله وهناساقه على وجه يقتضى ارتضاء له فين كالاممه تناف ويدفع بالفرق سهما فأتثمة ختلافافى الفاعل مجوز اللصراحة فأحدهما دون الاسخرفهو نظيرز رتك لتكرمني واجلا لالك وهدا نظيرزرتك لاحدثك واجلالالك فالتضعيف واجع الى النوجيه واليه أشارا لمصنف رحه الله تعالى بقوله أى تثبيتا وهدابة وبشيارة فهوراجم الى أتحياد فآعل الفعل المعلل وعدمه نم يبتى الكلام على الاتحياد فى وجبه ترك اللام فى المعطوف دون المعطوف عليه ويوجه بأنّ المصند والمسبَّ وكم معرفسة على ما تقرر فى العربة والمفعول له الصريح وان لم يجب تنكيره كاءزى للرياشي فحلافه قليل كقوله

وأغفر عورا الكريم الخاره \* ففرق بنهما تفنما وجريا على الافصى فيهما والنكتة فيه أن التنبيت أمر عارض بعد حصول المتبت عليه فاختير فيه صيغة الحدوث مع ذكر الفاعل اشارة الى أنه فعل لله محتص به علاف الهدا بة والبشارة فانها تكون بالواسطة وأتما الدفع بأن وجود الشرط مجوز لا موجب والاختياد مرجم عافيه من فائدة بان جواز الوجهين المربط وجهاعند التعقيق (قوله وفيه تعريض بحصول المسداد ذلك لغيرهم) في الكشف ان هذا الان قوله زله المن جواب لقولهم انما أنت افترفيكني فيه قل نزله

ركون واذاركاآبه كانآبه) مالنسخ فحملنا لآبة الناسخة مطان المنسوخة الفظاأ وحكم (والله أعلم ما ينزل) من المصالح فلهل ما ركون مصلة في وقت بصرونسدة بعله فينسفه ومالا بكون مصلحة حند أيكون مصلة الان أن سنه سكانه وقوا ال كل موابو عرو ينزل بالتفقيف (فالوا) أى الملفو (ايما أسفن المقول على الله تأمريني أ يدوال فنهى عنه وهوجواب اداوالله أعلم م انبزل اعتراض لو بيخ والنسه على فسادسنا هم و يحوز أن يكون الاربل تدهم لادهاون) عدمة الإحكام ر. من المطأمن الصواب (قل زادوح ولا عمرون المطأمن الصواب القدس) بعنى بريل علمه السلام واضافة الروح الى القديس وهو الطهر تقولهم لمآم المود وقرأان كثيروح القدس التحقيق وفى بنزل وزاد ناسه على أن الزاله مدر اعلى و بالمال من المال من المني مديسانا لمكمة (لنست الدين آمنوا) المنست الله الذين أ منواعلى الاعان باله كلامه وأبهم اذا معوالل معوليا المسالمة والمساعدة والمساعدة واطرة أن قاد بهم (وهدى وشرى المسلن) المنقادين لمسكمه وهما معطوفان على علما المنتأى لمساوهدا بهوب ارة وفيه تعريض عصول أضدادداك لغبرهم وقرى لمنب

العنسف

روحالقدس فالزيادة لمكان التمرينس وأفادسله انته أن قبوله نزله روح المقدس من وبالمئيدل أنزله الميموفيه فيادة تصويرعلى جواب الطعن بأحسن وجهفات الجكمه تقتضي التبديل فهومن الاسلوب الحبكيم وفيه تَقَلَ (قُولُهُ بِعِنُونُ جِبِرَاالُروى الحَ) جَبِرَ بِفُمَّ الحِيمُ وَسَكُونَ البِياءُ المُوحِدُةُ والراء المهملة وهذه الرَّوايَة أنسب افرادالذي والحضري بالفادا أهجة كسمة اليحضرموت واسمعيلي ماذكره المهولي في الاعلام عبدانله بنعادولهمن الاولاد المغلاء وعروعامر والعلاء أسلمو صب الني صلى الله عليه وسلموعلي القول بأنهما غلامان روميان جبرو يساركضذا ليمن فالذى للينس أوقوله كانا يصنعان السيف الاولى السيوف كأفىالكشافوعاتش بدونهاممذكرعائشةاسم الغلام المذكور وقيل اسمه يعيش وحويطب بالحام والطاء المهملتين تصفيرخاطب وهوجامع الحطب وقوله وكان صاحب كتب أىكان لودراسة وعلم بالكتب القديمة كالانجيل (قوله وقبل المان الفارسي) ضعفه لماني حواشي الكشاف من أن هذه الآية مكية وسلمان أسلمالمدينة وكونتها اخبا دابأ مرمغيب لايناسب السياق وروايه أنه أسليمكة واشتراه أيوبكروضى الله عنه وأُعْتقه براضعه فلا يعول عليها كأحمال أنّ هذه الأسينمدنية (في لد لغة الرجل الخ) اشارة الى أت اللسان هنايمهني التسكلم مج إزالاا لحارجة المعروفة وهومج أزمشهو روقوله تتبلون قولهم عن الاستقامة البهأى بنسيبون المه التعليم وفيع اشارة اليأت مفعولج محذوف وأصل معنى لحدوأ لجدأ مال ومنه لحد المقبرلانه حضرة ماثلة عن وسطه ولحدالقبر حفره كذلك وألحده جعل له بلدا ولحد بلسانه الى كذا مال وقوله من لمدالقبريسيغة الماضي أوالمصدر ووجه الاخذمام ولحده وألجده لغتان نصيحتان مشهورتان وليستا كصدّه وأصده لانّ أصيده غيرمشهو رة الاستبعمال فلبس فصامر فيسورة ابراهم من أنّ قراءة الحسن يصدّون من أصده منقولا من صدصدود اغرفصهة لانّ في صده مندوحة عن تكلف التعدية ما يقتضي أنّ قراءةغيرجزة والكسائى ليست فصيحة كافرهم وقولهم لسان أعجمي يعني أنه صفة موصوف مقدروقوله غيربين تفسيرلا عجمي لمقابلته بقولهمبين وقوله ذويان وفصاحة الفصاحة تؤخذمن ذكرهذا الوصف بعد تَوْصِيفُه بِالعرِ سَةَ فَانَهُ يَقْتَضِيُّ أَنْهُ قَوِي السَّانُ لاتعقبد فَيِهُ وَلاالكَيْهَ فَيَأْمُ ل (**قُولُهُ وَالِجَلَبَانَ مُسِ**مَّأُ نَفْتَانَ الخ) استثناف نحوىأو سانىفلاء للهسمامن الاعراب وفىالصرأ نهماجال منفاعل يقولون أى يقولون هنذا والحال أنعلهم بأعمية هذاالشير وعرسة هذا القرآن كان شغي أن عنعهم عن مثل هذه المقالة كقوله أتشتر فلا باوقيد أحبس الملا واغاذهب الزمخشيري الي الاستثناف لانتجيء الاسمية حالا بدون واوشاذ عنده وهومذهب مرحوح تسع فيه الفراء وقدم تفصيله (قوله وتقريره) أى تقرير النظم أوتقرىرا يطال الطعن وقوله بأدنى تأمل من قوله مبن وتلقفه بالفاءأى أخذه وتناوله منه ومااسم بكون ومنه جسبرهاأى مأخوذا منه وقسل اسم بكون ضميرا لقرآن ومأخيراه وطميرمنه للشير وقوله هبأته أي فذرذلك الوصف وافرضه وهددا التركب كافى الحديث هبأت ابانا كان حمارا وقد ببناء في شرج الدرة وحاصلهمامنع تعلممته مع سنده ثرتسليمه باعتبار المعنى أذافظه مغابر للفظ ذلك البشير بديهة فبكؤ دليلاله ماأتى به من اللفظ المعجز وقوله في بعض أوتباتُ مروره استبعاد لتعلم مثل هذا الاهر الجليل في وقت قلمـــل بلفظ يسسرعجمي لاسمهامع احتمال أت السامع والمتكلم لايعرفان معتى ذلك فهذا هما يكذبه العقل السليم وقوله معز باعتبارا لمعنى لاشتماله على المغسات (قوله لايصدقون أنم امن عندالله) فسرمه بقرية قوله انماأ نت مفتر وقوله الى الجق الفاهرأنه تقدير للمتعلق اتماعاتما شاملا لمباهو منجر لهـ موانعيره فان من الحق مالا ينجيهم كالاقرا وببعض الرسل والشراقع المقديمة المسابقة أوخاصا كالايمآن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحوه أواجنه فالتغائر بن التفاسرا لمأثورة ظاهر فليست أوللتغييرف التفسيرلات بلق هوالصراط المستقم الذىمن سلكه نحاكاقيل ومعنى لايهديهم أن سب عدم ايجابهه مؤأنه تعالى لايهديهم لحقه على قاوبهم أوعدم هدايتهم مجازاة لعدم ايسانهم بأن تلك الاكيات من عنده تعلى وقيل الجني ما هو حتى عندالله وهو الاءان والمجاذهي المحاةعن العقاب وفيه تنسه على أنّا المداية كاتضاف الي نفس الحق تضاف الي طريقه

(ولقدنعلم أنهم بتولون المايعله بشم) يعنون جسراالروى غلام عاص بن المضرى وقبل جبراو يسامل كاناب عان السين بمكة ويقرآن النوداة والانحبل وكان الرسول ملى الله عليه وسلم يرعلهما ويسمع ما يقرآنه وقبل عائداغلام-وبطبن عبدالعزى قدأسلم وطن صاحب تحقيد وقدل المان الفارسي (المان الذى بلدون البدأ عمى) لغة الرحل الذى علون قواعم عن الاستقامة العما خودمن بسروروم ما مرةوالكسائي بلدون بفتح لدالقبر وقرأ مزةوالكسائي بلدون بفتح الما والماءلسان أعمى غير بين (وهذا) وهذا القرآن (لسان عربي مدين) دوران وفصاحة والملتان سستأنفتان لابطال لحعنهم وتقريره يتملوسهن أحدهماأنماسمعهمنه كلام أعمى لا يفهمه هوولا أنتم والقرآن عربي تنهمونه بأدنى تأول فكيف بكون ما تلقفه ف و فا بهماه اله تعلمه المعنى السماع كالمد ولكن المتلفظ لا ف ذلك أعمى وهمداعرى والقرآن كاهو محبر فاعتبارا لعنى فهومعزمن سي اللفظمع أت العلوم الكذيرة التي في القرآن لاعكن تعلها الا والمناق في الماله الماله والمالة والما و المار من المار ا منه في بعض أو فأت مروره عليه المان أعمسة لعلهمالم ووفاه عناها فطعنهم في القرآن بأمنا ما المام ال وللعلى عايد عزهم (ان الذين لا يؤسنون ما مات الله ) لا يصد قون أنها من عند الله (لايهديه الله المالمق أوالى سبل النعاة

وقيل الحالمة (وله عذاب الم) في الآخرة هدده على المدهم القرآن بعد ما أعاط شبه م وردطه مهم على الامرعليم فقال (انحا وردطه مهم فقد الدن الدن لا وردطه ما المدن الدن الدن لا ورده المحالمة وأواعل المنازة الحالفة في المحالمة وأواعل المنازة الحالفة في المحالمة المحالمة المحالمة والمحالمة والم

والاولى أن يقول أوالى سييل الجق أ بكشبه أضاف السيدل الى لازمه وحوالنجاة ولا يخني أنه تعسيف غن فى غنى عنه بما المعته فتأمل (قوله الى المانية) قبل هو تفسير للمعترك مناسب لاصولهم وفيسه تطروقوله عدّدهم التهديد يساذكره في هذه الآثة واحاطة الشهة قدم في قوله لسان الذي الخ وقوله قلب الامرعليهم اشارة الىأزقى الآتية قصرقلب والمهني اغيا يفترى هؤلاه لاهو وقوله لانهم لايحافون عقابا ردعهم العدم تصديقهم يوعديه ومن لا يخاف المعقاب معتري على الكذب (قوله اشارة الى الذين كفروا أوالى قريش) أتماكونه المالكافر للبطلقافليسمقهم فيقوله الذلالاؤمنون وبدخل فبهسمقر بشردخولاأولما وأثما كونه لقرين فلات السباق فيهموهم القائلون اغياأ انتمفتر كأنه بعدته بدمقدمة كابةهي ات الذين خترون كذبون حيرح بمناهو كالنتيجة له وحوأن قريشا كاذبون فلااستدرال فى المكلام على هـــــــ فاتمااذا كإن اشارة الى الذين كفروا فبدفع الاستدرال بأنّ المرأد ماليكاذبن اليكاملون فى الكذب والتعريف جنسي عسلى مامر تحقيقه فيأ ولتك هم المفلمون أوالمستمزون على البكذب أويقيد الكذب فهذه الوجوء الثلاثة اذا كان أوانك اشارة الى الذين لا يؤمنون على ماحقة ه الشارح العلامة (قيم له أى الكاذبون | على الحقيقة الخ)شروع في دفع الاستدراك والتكرارونوجيه للعصرا السيتفادمن النجه يروتعريف الطرفين ومعنى قوله على الحقبقة أى الكاذبون حقيقة وفي نفس الاجر لابحسب الزعم والاستناد الواقع منهم في قولهم انما أنت مفتروما كه الحاسر الاضافي وهذا على عوم المشار المه على ماصر حبه شراح الكشاف وجوزا دجاء الى كون الاشارة لقريش أوالهما والاشكال بأن أحدا المصرين مناف للاشخر مدفوع بأنامعني حصره فبالكفرة عدم تحاوزه عنهمالى غيرهم وهولا يفتضي وجوده في كلهم والفائدة فيضرقر بش الموصوفين به والبليكم على البكل الإشارة اليأن منشأ التبكذ ب الكفر المشترك منهم وأنَّ من الحصرى الوجوه الاربعة غيرحقني فلإيناف آخر مثله فتأمل (قوله أوالكاملون ف الكذب) هذا هو ثاني الوجوه الاربعة والتعريف للعنس الأدعاقي يحيل ماعداه كأنه تسريكذب بالنسدة البه على مامروهذا أبلغ من جعله للعهد كامر وقوله أوالذين عادتهم الكذب كاتدل علمه الاسمية ولذا عطف على الفعلمة ويه اندفع الاستدواك لانه كقولك كذبت يازيد وأنت كاذب يعنى أت عادتهم الكذب فلذلك اجترؤاعلى تمكذب آيات الله لانه لايصدر مثله الامن عرف الكذب وفيه قلب حسن لانه اشارة الى أنّ قريشا لماكان عادتهما للكذبأ خذوا يكذبون مآيات الله ومن أتي بهاحتي نسبوا من شهدله بالامانة والصدق الحالافتراء وقوله أوالكاذبون في قولهم أنما أنت مفترفه وتقييدالكذب (قوله بدل من الدين لايومنون الخ) أى بدل من الذين لايؤمنون إ آيات الله في قوله المبايفتري المُكذب الذين لايؤمنون يا آيات الله وقوله وأولئك هم الكاذبون اعتراض أيبن البدل والمبدل منه كافى الكشاف واعترض عليه أبوحيان وغيره من المعربين بأنه يقتّضىأنه لايفترى الكذب الامن كفريعدا يمائه والوجود يقتضى أنتّمن يفترى الكذب هوالذى فأصلهم وأجيب مادة بأن المراديع ديمكنهم من الاعان كقوله اشتروا الضلالة بالهدى كامر يحقيقه ورد بأنقوله الامنأ كرميأماه ودفع بأن التمكن منه أعممن التمكن من احداثه وابقائه ولا يخني مافسه من التبكلف وتارة بأت المعنى من وجد الكفر فعيا ينهم بعد الايمان تعميرا على الارتداد أيضا بجعله كأنه صدر منهسم لارتضائهم له كبنوفلان قتلوا قتسلاونارة بأن المرادمن يعدتمسد يقتيا كإت الله وأيد بأنه مناسب للمبدل منه وكون المشاواليب أهل مكة الذين جحدوا بهاوا ستبقنتها أنفسهم ولايخني مافي هذا كله وأنه غير ملاغ لسبب النزول فالثأن تقول أقرب من هذا كله أن يتي الكلام على ظاهره من غيرتكلف وأنّ هذا أتكذيب الهمعلى أبلغ وجه كايقال الن قال ان الشمس غيرط العدفي وم صاح هدا اليس بكذب لان الكذب وصدرام اقد تقبله المقول ويحكون هذاعلى الوجه الاول وهو قوله لابهديهم الى الحق فالله تعالى الم

يهدهمالى الحق والصدق وختم على حواسهم نزلوا منزلة من لم يعرفه حتى يساء ده لسانه على النطق به فقيم أنكارهمه أجل من أن يسمى كدماوا عما يكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة فتتكون الاكية للزدعلي قريش صريحناوالاخرى دلالةعلى أيلغ وخبه فتأمّل وقولة أومن أولئك أومن البكاذ يون ردعله ماوردعلي ماقبله والكلام السابق يحرى فسه برمته وقبل أن هذاعلى أن يكون المشار السهقر يشافلا برداعتراض لىحبان بسامعلى أن الاشارة الى الذين لا يؤمنون اذهو يقتضي حصرا فترا والكذب في المرتدين والواقع خلافه على أنه قدعرف المخلص منه وادا كان بدلامن الكاذبون بكون المعنى قريش هـم الكاذبون بعــد ايمانهم ولا يخنى أن حلتهم ليسو اكذلك وجوابه مامروفيه بعث (قوله أومبتد أخبره محدوف الخ)أى من مبتدأ خسيره محذوف وهوعلمه غضب الله بقرينة ماذً كرمومن موصولة على هذا وقوله بالذم أي كلام مقطوع عماقيه لهلقصه دالذم تقهدراءني أوأذم والقطيح للمدح والذموان تعورف في النعث ومن لانوصف بهالكن لامانع من اعتباره في غيره كالبدل وقد نص عليه سيبويه والجواب المحذوف تقديره فعليه غضانته كامرواذا كأنت شرطية فهي مبتدأ أيضاوا لكلام فيخيرها مشهور (قوله دل عليه قوله الامن أكره)كذا في بعض النسيخ وهو سأقط في أكثرها وقد قبل في توجيه هذه النسخة مع أنَّ الدال عليه بحسب الظاهرقوله فعلمهم غضب كاأنه هوالدال على الخيرا يضاأن مبناها على اعتبار تقديم تقديرا لجواب على الاستنناء كإفى الكشاف ليكون الحكم الخرج عنه المستثنى ماتضنه الحواب أعنى الغض لاماتضمنه الشبرط أي الكفر والفرق منهما أنه ملزم على الاول أن مكون اجراء كلة الكفر على اللسان مكرها مخطورا مرخصالكن لم بترتب علمه حكمه وهوالعداب والغضب وعنى الشافي لم يكن محظورا حمث لم يكن كفرا اوالاقول هوالمختارلة كمن قولة صلى اللهءلمه وسلم كلااتءا دارضي الله عنه ملئ إيما مايؤ مدالثاني الاأث يؤول الردع بعده اصراره ثمانه لافرق بن الحواب والخير في هذا الاأنه ذكر اكل منهما دليلا تسماعلي جريان كلمن الدليلين في كل منهما كذا قبل ولا يبخغ مافيه من التعسف اذليس في كلامة مايدل على تقدير ممقدما أومؤخرا وماتثبتوا بهأوهن من مت العنكموت وماذكره بن النبرق غيرمسلم كاستسمعه عن قريب فالظاهر أن هذه النسخة على تقدير صعتها المرا دمنها أن ماذ ــــكر الى آخر الاية دليل للحواب لتضمنه له ومثله من التسمير كشرسهل وضميرعلب يعودعلي كونه شرطافانه صريح فى العموم بخلاف الموصول فانه يحتمله كما يحتمل آلعهذوا لاستثناء معيّار العموم (قوله على الافتراء أوكلّة الكفر) تقــدىر لمبايدل علمــه المكلام وقبل ان الاولمديّ على أن من كفريد ل من الذن لايؤمنون وقوله استننا متصل لان الكفرالتلفظ بميا بدل علىه سواء طائق القلب أولاف دخل فمه ماذكروا لعقد بمعنى اعتقادا لقل لان أصل معناه الربط ثم ستعمل في التصمروا عتقاد القلب الحازم وقال لغسة تبعاللامام الراغب امام أهل اللغسة فانه قال في مفرداته كفرفلانآذا اعتقدالكفر ومقالذلك اذاأظهرالكفروان لميعتقده آه وأتمااطلاقهشرعا عكى من تلفظ به مع القرينة الدالة على أنه لم يعتقده كالاكراه فغيرمسلم فن قال الاولى ترك قوله الغة فان من تكلمبكلمة الكفر بجعل شرعا كافرافقدوهم وظاهره أنهمسة ننيمن قوله الامن كذروقيل انهمستثني مقدمهن قوله فعلهمغضب وقبلهن الجزاء والحواب المقدر ولذا قدره في الكشاف قبل الاستثناء وكلام لمنف رجه الله محمّل له أيضا (قوله لم تنغير عقدته) أصل معنى الاطمئنان سكون بعدا برعاج والمراد هناالسكون والشات علىماكان علمه يعسدا نزعاح الاكراه وقويه وفسه دلدل الخرحث أطلق الابيمان على مجردما في القلب في قوله ما لاعبان وأورد عله به أنه لا ملزم منه كون ذلك حقيقة الايمبان لان من جعل لاقرا رركنا قال انه ركن يحتمل السيقوط اذامنع منهمانع من خوسأ واكراه (قُلت)هذا اختلاف لفظى لانه اذا لم يعتبرا ذا وجدا لمانع كان التصديق وحده اعا ناحيننذ فتأمل (قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا)الاستدرال على الاكراه لانه رعيايتوهم أنه مطلق وقوله وقلمه مطمئن بالاعيان لايدفعه فتأمل ومن الماشرطية أوموصولة لكن اذاجعات شرطية فال أبوحسان رجمه الله تعالى لابدّمن تقمدير

أومن أوانا أومن الكاذبون أومسدا أخبره ويجوز عدن المحدوق ويجوز عدن المحدوق ويجوز الامن أكره) عدوقة الموان دل علم عوله (الامن أكره) على الاقداء أو لله الكفر السمانا على الاقداء أو لله المحدوقة المول والعقل كالايمان لان الكفر لعمل المحدوقة الموان المقدوقة المحدوقة ا

سندا بعدهالات اكن لاتليها الجل الشرطية وردما العرب وبؤيده قوله

 ولكن متى يسترفد القوم أرفد ، والتقديرفيــه غـــيرلازم وتوله اذلاأ عظم من جرمه الخ وهو التصميرعلى فبول الكفر وأماأنه أعظممنه كفريضم اليمنكرآخر كالصدعن سيبل اللهفليس بشئ لآن الاعظمية بالنسبة لغيره وحده لامصه فلاوجه لماقسل الاظهرأن يقول بعظم برمه والمراد أَنْ عَظم عَذَابِه لَعَظم مِمه فوزى من جنس عمله (قوله روى أنّ قريشا الح) خرج هذا الحديث ان حرر جه الله تعالى على اختلاف في طرقه وألفاظه و سمسة التصغير أم عمار رضي الله تعالى عنهما وقوله بن بعدين أى شعوها ينهما وقوله وجئ بضم الواو وكسرا لجيم ثم همزة مبني للمجهول من وجأه بمعنى طعنه والجاروا لمجرورنا ثب الفاعل وروى أن الذى قنلها أبوجه لعنه الله وقوله من أجل الرجال أى رغبة في جماعهم فلذا طعنت في قبلها لزعهم الفاجر وقوله أعماهم الم في مجاز لطنف كأنه فداله وقوله مالك أى مالك سكر وتعزع من ذلك (قوله فعدلهم بماقلت) دكره في الهداية بلفظ فعدلهسمدون قوله بمباقلت ويؤيد مارواه المصنف وحسه الله تعبالي مارواه الحباكم وغسره وصحمه منأنه فالله فقللهم وفسره فى الهمداية بأنَّمه مناه عدالى طمأ نيسة القلب لاالى اجراء كلُّـة الكفر والمطمأ ينسةمعىالانأدنى درجات الامرالاباحية فمكون اجراء كلية الكفرمبيا اوليسكذلك لان الكفر ممالاتزول ومتسمكا بين في الاصول وقال الرازى ان الام للاباحة وقولهم الكفريميا لاتنكشف ومته صحيح لكن الكلام فحاجرا كلمه فالمكفرمكرها لافي الكفرنفسه وتعقب في حواشي الهداية بأن اجراء كلة الكفركفروان كان مكرهاغا يتهأنه لايترتب عليه حكم الكفر وأوردعلي قولهم أدنى درجات الامر الاماحة بأن الامام النسيفي وجه الله تعيالي صرّح بأن أدنى درجاته الترخيص وهو لايقتنني الاباحة كالحنث في اليمن على ماهو خبر وأورد على تأويل الهداية أنه لا معني لاص مبالعود الى الطمأ ينذوهي لمتزل واسربشي لان المراد الثبات عليهاوا لعود الى جعلها نصب عنه قال الحصاص الاكراه المبيح أن يخاف على نفسه أوبعض أعضائه التاف ان لم يفعسل مع اخط ارء بساله أنه لاريده فان لم يخطر بباله كفر وقوله لمباروى تعليل لافضلية التجنب ومسيلة بكسرا للآم لوقوعها يعديا التصغيروا لنتخ غلط وقوله أخذبر خصة الله دايسل لمسامرعن النسني وقوله صدع بالحق أى صرّح به وأظهره استعارة من الصدع بعنى الشق كقوله فاصدع باتؤمر وليس هذا القاء للتهلكة بلهو كالقتل في الغز وكاصر تب (قوله أوالوعيد)وهوقوله فعليهم غضب من الله والهم عذاب عظيم فوحد الاشارة على هذا لانم الايشار بهاالى متعدداً ولتأويله بماذكراً وبالوعيد كهاأشار السه المصنف رجه الله تعالى وقوله آثروها بالمدأى آختاروهاوقدّموهاوقسره بهاشارة الى تعدى الاستميّاب بعلى لتضمنه معنى الايثار (قوله الكافرين في عله الى ما يوجب ثيات الايمان) الى متعلق بهدى والقيد الاول ظاهر لانّ من لم يعلم بقام على الكفريهديه والثانى الدخل فسممن ارتدودام على ذلك وبه يرشط النظمأ تمارتباط ويحقيق الطبع قدتف تموقوله الكاملون فالغفلة نسرمه لتم فائدته بعدد كرالطبع وقوله اذأغفلتهم أكأ وقعتهم فىالغفلة الحالة الراهنة أى الحالة الراهنة عندهم عاهم علىهمن وخوف الدنيا قال السمين في مفردا ته أصل معنى الرهن الحسرومنه الحالة الراهنة أى الثانية الموجودة اه ومنه قول الفقها والحالة الراهنة هذه وهواستعمال فصيم سائغ وفى بعض النسم الواهنة وهومن تحريف جهلة النساخ (قوله لاجرم أنهم فى الا خرة هم الخاسرون) وقلل في آية أخرى الاخسرون لاقتصاء المقيام أولانه وقع في الفواصل هذا عقياد الالف كالكاذبين والكافرين فعبريه لرعاية ذلك وهوأ مرسهل وقوله ضعوا أعمارهم جعسل الاعمار بمنزلة وأس المال على طريق الكنامة بقرينة الضماع والخسيران كأقال الشاعر اذا كان رأس المال عمر لذفا حترس \* علمه من الانفاق في غيروا حب

اعتقده وطبابه نفسا (فعلمهم غضب من الله والهم عداب عظم) ادلاأ عظممن جرمه روى أن قريشا أكر هو اعارا وأبوله باسراوسمسةعلى الارتدادفر بطواسمة بن بعمرس ووجي بحرية فى قملهما و فالواالك أسلت من أجل الرجال فقتلت وقتاو الاسرا وهماأ قل قتملن في الاسلام وأعطاهم عمار المدانه ماأراد وأمكر هافقسل مارسول الله ان عادا كفرفت ال كلاان عاداملي ايمانا منفرقه الىقدمه واختلط الايمان الحسمه ودمه فأتى عارر سول الله صلى الله عامه وسلم وهو يكي فحل رسول الله صلى الله علمه وسلم يمسم عننه ويقول مالك انعادوالك فعدلهم بمآقلت وهودلمل على جوازالتكام بالكفرعند الاكراه وانكأن الافضل أن يتحنب عنه اعزازاللدين كافعله أبواه لماروى أنمسيلة أخذرحلن فقال لاحدهماما تقول فى محد قال رسول الله صلى الله علم وسلم قال فيا تقول فى فقال أنت أيضا فحلاه وقال للا خر ماتقول في مجد قال رسول الله صلى الله عامه وسلم قال فاتقول في قال أنا أصم فأعاد علمه ثلا افأعاد حوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال أما الاول فقد أخذ برخصة الله وأتمااالثاني فقدصدع مالحق فهنسأله (دلك) اشارة الى الكفريعد الاعان أو الوعمد (بأنهم استعبوا الميوة الدنياعلى الاتخرة) يسب أنهم آثروهاءلما (وأنّالله لايهدى القوم الكافرين) أى الكافرين في علمه الى ما بوحب شات الايمان ولا يعصمهم من الزيسغ (أوائك الذبن طبع الله على قاوبهم ومعهم وأبصارهم)فأبتعن ادرال الحقوالتأسل فيه (وأوائث هم الغافلون) الكاملون في الفذلة عمايرادبهم اذأة فاتهم المالة الراها بيتن تدبر العواآب (لاجرمأنهـم فيالآ خوةهـم الخاسرون) اذضعوا أعمارهم وصرفوها فيماأفضى بهم الى العداب المخلد ( ثمان رمك للذين هاجروا من بعدمافسوا) أىعذبوا كعسما ررضي الله تعالى عنه

شماب

ومن غف ل عن هدا آقال الاولى أن يقول ضيعواروس أمو الهم (قول عذيوا) يشعرا لى أن أصل الفتنة

9 1

فى الغة ادخال الذهب النيار التظهر جودته من رداءته كاقال الراغب ثم يتجوّز به عن البيلا وتعذيب الانسان وقوله الولاية والنصر تفسيراعني اللام الداخلة على النفع ومتعلق بهاأ وبماتدل عليه وفيه اشارة الى أن قوله للذين هاجروا خبرات أى هو كائن لهم لاعليهم وقيل انه متعلق بالخبر على نية التقديم والتأخيروا لحيرلان الاولى والنابية مكزرة للتأكيد أوللنانية وخيرا لاولى مقدر وقوله وثمانيا عدحال هؤلاء يعني انهاللتف اوت والتساعد في الرتدة محاز الالتراخي الحقي في أذأ مرهم في الأخرة مؤخر فقتضي الظاهرالعكسوقوله من بعدماعذبوامر سانه وفسرفتنو اعلى هذه بوقعوا فالفتنسة فانهورد الازماومتعديا ( قوله على الجهاد الخ ) بعين متعليقه الماخاص بقريسة أوعام وقوله من بعيد الهبرة والجهاد والصبر يعن أن الضم برراجع لماقبله وأنت باعتبارا لمذكورات ولوزادالفت كانأظهروتركه لدخوله في الصبر وقوله منصوب برحم أىعلى الظرفية ولايضر تقييد الرجية بذلك اليوم لات الرحسة فى غسره تثبت بالطريق الاولى وهذا أحسن لارتباط النظميه ومقابلت القوله فى الاستخرة هـم الاخسرون (قوله يجادل عن ذاتها) هواشارة الى مافى الكشاف من أن الضمير للنفس فبكون تقديره نفس النفس وفسية اضافة الشيئ لنفسه قال فيالكشف النفس الاولى هي الذات والجسلة أى الشخص باجزائه كافي قولك نفس كريمة والثائبة مابؤ كدبه وبدل على حقيقة الشيء وهو يتسه والفرق منهماأن الاجزاءملاحظةفىالاقلدون الثانى والاصلهوالشانى لكن لعسدم المغابرة بين الذات وصاحها استعمل ععني الصاحب ثمأض مف الذات السه فوزان كل نفس وزان كل أحد وفي الفرائد المغارة شرط بن المضاف والمضاف المه لامتناع النسبة بن منتسبن فلذا قالوا يمنع اضافة الشئ لنفسم الاأن المغابرة قبل الاضافة كافية وهي عققة هنالانه لايلزم من مطلق النفس نفسك يلزم من نفسك مطلق النفس فلذا يحت الاضافة وان اتحدا بعدها ولذا جازءين الشئ وكلسه ونفسسه بخلاف أسدالليث وحبس المنع فتأمل (قوله وتسعى ف خلاصها) بيان للمراد من الجادلة والاعتدار بنحو هؤلاء أضاونا وما كامشركن وقوله فتقول نفسي نفسي معمول لمقدركنج وهو يان لعدم الاهتمام بشأن غيرهااذم يقل وادى وأنى وأمى ونحوه لاللمجادلة وهوظاهر وهدنه العبارة وردت بعينها فى الحديث وقوله جزاء ماعلت بعني أنه تحوّز بجعل الخرام كانه عن العدل أونه مضاف مقدّر (قوله لاينقصون أجرهم) ان أديد بجزاماعلت العقاب وبهذا الثواب فلأتكرا رفيه وانكان الاول أعميكون هذا تكرا واللتأ كيدولذا قيل الاولى تفسيره بأنهم لايظلون بزيادة العقاب أوبالعقاب يغيرذنب الاأن يقال هذا أولى لانه لماذكر مجازاة ذنبها توهما حباط علها فدفع بهذا أى توفى جراء علها كله من خبروشر (قوله جعلها مشلا) أى جعل القرية التى هذه حالها مثلاو المرادأ علها مجازا أوبتقد يرمضاف فضمن ضرب معنى جعل وقرية مفعول أول ومثلا ونسعول ان وقدمر تفصله وقوله لكل قوم أى هذا المثل ضرب لكل قوم كانوا بهذه الصفة من غير تعيين أولقوم مخصوصن وهمأهل مكة كاأشار المهقولة أولمكة أىلاهلها والقرية المامقدرة بهده الصفة غيرمعينة اذلابلزم وجود المشبه به أومعينة من قرى الاقلين وقوله من نواحيها بيان لمكان (قوله جمع نعمة على ترك الاعتدادبالنام) لان المطردج عفعل على أفعل لافعلة ﴿ وَلَمْ بِضِمُ النَّونُ بَعْنَى النَّعمة أواسم جع للنعمة كماقاله الفاضل اليمني (قوله استعار الذوق الخ) لماكان المتسادراً ن الاذاقة واللباس هسأ استعارتان اذمعناه ماالحقسق غبرمرا دوفي ايقاع احداهماعلى الاخرى خفا ذهب الرمخشري وسعه المصنف رحه الله تعالى الح مأذكر وحاصله على ماقرره في الكشف أنَّ الاذاقة استعمرت للاصابة وأوثرت للدلالة على شدة التأثيرالتي تفوت لواستعملت الاصابة وبين العلاقة بأت المدول من أثر الضرو شبه بالمدولة من طعم الرالبشع ووجه الشه مانهما الكراهة والنفرة فهومن باب استعارة المحسوس للمعقول واعاقدم الزمخشرى أنهاجرت محرى الحقيقة لفرع علسه أن ابقاعها على اللساس تعريد فلافرق بين اذاقها الماموأ صابه ابه على ماحقق من أنّ التمريد انما يحسن أو يصح بالمقمقة أوما أخل بها

بالولاية والنصروم لنساعيد عال هؤلاء أى بعد ماعد بواللون بن كالمضرى أكره مولاه جبراحتي ارتدئم أسأا وهاجرا (ثم جاهدوا وصدوا) على المهادوماأصا جمون المشاق النّربال من دول المهرة والجهاد (النّربال من دول المهاد ) والصر (لغفور) المفعلوافيل (رحيم)سم عليم مجازاة على ماصنعوا بعد (يوم تأي كل ر المنصوب برحيم أولاد كر (تحادل عن المال تعادل عن ذا بهاوند عي في خلاصها لايهم لا شأن غيرها فتقول نسى نسى (وتوفی کل نفس ماعلت) جراه ماعلت (وهم لانظارن)لا نقصون أجرهم (ونعرب الله منلاقرية)أى حعلها منلالكل قوم أنعمالله عليم فأبطرتهم النعدمة فكفروا فأرل الله الما على الما الما الما الما على الما ع المراعج أهلها خوف (يأ يهارزقها) أقواتها لايزعج أهلها خوف (يأ يهارزقها) (رغدا)واسعا (من كل شكان) من نواسيها (فَكُنْرِتْ بَأَنْعُ الله) بنعمه مع نعمه على ثولة الاعتسادالك كدرع وأدرع أوجعنم كبؤس وأبؤس (فأذاقه الله لباس الجوع والخوف استعارالذوق لادرال أثرالفرر

واللاس الماغشيم واشتمل عليم سن الموع واللون وأوقت الاذاقة علم والنظر الى المتعالمة والمولادة والمولادة والمتعالمة والمتعالمة والمتعالمة والمتعالمة والمتعالمة والداء الداء المتعالمة والداء المالية والداء المتعالمة والداء المالية والداء المتعالمة والداء المالية والمتعالمة والداء المالية والمتعالمة والمتعالمة

والجاز الشائع فكان على المصنف رجه الله تعالى أن لا يهمله وأثما الاعتراض عليه بأنه لولاه لم يغلهر كونه ملائماللمستعارله لانحدوث الاستعارة في هذا وستدى أن يكون لياس الحوع قرينة الاستعارة لعدم مابصلى برينة لهاغه مرفكيف بتأتي النحريد فدفوع بأنه مسنى على أنّ التحريد لايكون قرينية معرأته منتذيء ملااقرينة ابقاعه على اللياس واللياس استعيرا باغشيه من أثرا لحوع والخوف وهو ضررهما والغاشي هوالضررلاالحوع والخوف والاحسكان لباس الحويج كلمين المام وحينئذ تبين وحه ايقاع الاداقةعلى اللباس اذالمعني فأذاقهم ماغشتهم من ضروا لجوع والخوف وطهروجيه ايشارا لتجريذعلى الترشيح لان الاذاقة تفيد ممالا تفسده الكسوة من التأثير والادراك وأوثر اللباس على الطبم للدلالة على الشمول والاذاقةعلى الكسوة للدلالةعلى التأثيروالتأثرا لموحب لقوة الادراك وهذاأ ولي ثمافي المفتاح من جل اللماس على رثماثه الهستة وتغيراللون الملازمين المحوع والخوف اذلا يحسين موقع الاذاقة وتكون الاصابة ألمغرموقعا يعني أنه حبنستكذا ستعارة محسوس لمثله فتفوت المبالغة التي اختسر لاحلها الاذاقة ايهاماللعبآية وقال المحقق في شرح التلفنص الذي يلوح من كلام القوم ان في هيذه الآية استعبارتين احداهما تصريحة والاخرى مكنمة فانه شهماغشي الانسان عنسدا لحوع والخوف من أثر الضرومن حبث الاشتمال باللياس فاستعيرته اسمه ومن حبث البكراهية بالطع المراالشع فيكون استعارة مصيرحة نظراالى الاقرا ومكنبة نظرااتي الثانى وتكون الاذاقة تخسلا وقحضق ذلك أن الاستعارة بالكتابة انكانت تشبهامضمرا فىالنفس فلامانع من كون المشبه في التشبية مذكورا مجازا وان كانت المشبه به المرموز به المستعارللمشبه فلأمانع أيضافي ذلك من ذكرالمشمه مجازا وانكانت المشبه المستعار للمشبعبه كأهومذهب السكاكئ فصعته تدورعل صحة الاستعارة من المستعار فان صحت صيروالافلا ولذا قال المدقق في الكشف ان الجل على التخسل ضعيف لا يلائم بلاغة التهزيل فكونه منزع القوم هنسا لايخلومن التأمل كنفوقد ذهب شخنا الصيناعة الى خلافه وقوله من اللوع واللوف من هنيا ابتدائية أوسيسة أىماغشسهم ناشئ من ذلك أوحاصيل يسيبه لاسانسة والاكان ليساس الجوع تشبهبآ كابدىنالمنا كمامن وقدحوزه شراح المفتاح فيالنظم واعبلرأن السكاكي جعسل هبذه الاستعارةمن الاستعارات المحتلة للتعقدق والتخسل فقبال الذي يظهر من لفظ اللساس عند الاصحباب بتأملهم فسيههو الحلءلى التخدل بأن بشبه الجوع ف التأثيريذى لبساس قاصدالة أثيرم بالغ فيه فيخترع له صورة كاللياس وبطلق علهااسمه الموضوع لماهومتحقق ويحتمل عندىأن بحمل على التحقيق وذلك بأن يستعارا المحمط بالانسان عندحوعهمن تغيرلونه ورثالة هيئته فبكون استعارة المحسوس للمعسوس واعترض بأن الجل على التخسل لأيلام بلاغة القرآن لان الوع اذاشبه المؤثر القاصدا اكامل فها يولاه فاسب أن يعترع له صورة ما يكون آلة للتأثير لاصورة اللساس وهذا الاعتراض أورده الشريف في شرح المفتاح وتبعيه الفاضل المحشى ظاناأنه واردغيرمندفع ولايحني أت السكاكي ترى أن التغييلة مستعملة في أمروهمي توهمه المتكلم شعها بمعناه الحقيق على مأحقق في محله فاللياس الذاكان تخسلا يحوز أن يكون المراد هأم المشقلاعلى اللوعا شمال اللساس كالقعط ومشقلاعلى الخوف كلماطة العدو ونحوه فلاوحيه لقوله صورة اللباس بمبالامدخل له فى التأثير وما ادّعام من أنه لا يناسب مع الفاعيل الاذكر الاكة للتأثير ليصرح بهأحدمن القوم ولايتأتى التزامه في كل مكنسة ألاتر المنكوقلت ان مسافة القصرالقريض ازال بطويها حتى نزل سامه على نشسسه المدح عسافر أثبت له المسافة تخسلا ومابعذه ترشيحا كانت تعارة حسسنة وليست قرينتها آلة لذلك الفاعل بل أمرمن لوازمه ولوتتمعت كلام البلغا وجدت مشله يفوت العد ويخرق سماح الحد مع أنه لوسلم و ردعلي ما اختياره فان الاذاقة لاتناسب اللساس طاهرا فتأمل (قوله كقول كشير عرالردا الذاتب مناحكا \* غلقت المحكة مرقاب المال) بذااليت من شواهدالعرسة وهومن قصيدة لكثير عزة مدح بها عربن عبيدالعزيز رضي الله تعيالي

عنمه يقول الهجو ادلان الغمرمن الغمرة وهي فى الاصل معظم الما وكي ثرته فاستعبرت الشدة والعطاءالكثيربل لكل كثير فالمعسني أنه كثيرا لعطاء وقسال كثيرا لدين لكثرة عطائه فوضع الرداء موضع الدين الذى يغمر الذمة لان كلامنهما كذالت أما الردا منيغه مرا للابس وأما الدين فيغهموا لذمة ومنه قول حكم العرب من أراد الغسني فليخفف الرداأى ثقل الدين واذا تسم ضاحكا قيل معناه شارعانى الضعث وقال الفاضل المهني معناه اذا فعث تسيرأى ان فعكه كاسه تسم وهومن أخلاق الكرام والمعنى أنه اذا تسم ف وجه راجيه وجبت الهمر واب ماله وصارت الهم عمراة الرهن اذاغلق عندم تهنه أن استعقه وصاوله اداعزال اهنءن تعليصه وكان هذامعروفا في الحاهلة وان لم يتعاقد اعليه كافى يع الوفاء ففيه استعارة تمعية وقال السيرافي معناء أنه ا ذا بحدث وهب ماله والمال عام لكل متموّل ويحتص مالابل في اطلاق كالدمهم لانها أكثراً مو الهسم فرقاب الاموال الابل نفسها كقوله من أعتق رقية أى عبدا والغلق هذا بالغين المجمة ضد الفترو المدروف الاحسان هذا ( قوله الغمر الذي هو وصف المعروف والنوال) نظر الى المستعارلة كذا في آلكشاف واعترض علمه بأن أهل اللغة أنصواعلى أنه وصف والثوب أيضا كايوصف والنوال وكلاه مامجاذ وقدصرح به فى الاساس فبين كلامسه تدافع وأحسب بأندشاع فى النوال وان كان مجازا فلا بنافسه استعماله فى الباس مجازا أيضًا وهذا لا يعسم مادة الأشكال لانه أذا وصف به النوب وأضيف البه لم يكن تعبريدا قال الفاصل الميني بعدماقردكلام الزمخشري قلت فيمعدول عن الظاهرلان الغمرلس صفة حقيقسة للنوال والمعروف بل هووصف للتعرالمستعار أولاللمعروف يقال غره الما يغمره عراأي علاه والغمرالما الكثعرفهوههنا تجريد للاستعارة بعدأن كانترشيحا وهذا المشال المستشهديه يشسه مافي الآية في أن التجريدليس لتجريدا محضاانتهى وهذا هوتحة قالمقسام بماتندفع بهالاوهام ونطيره من عثنامن مرقد نافتدبر (قوله يسازعني ودانى عبد عروالخ) أراد بالرداء سفه لانه يتوشيريه كما يتوشيم بالردا كافي الاسياس وفي الأبضاح انه أويديه السيف لانه يصون صاحبه صون الرداء والاقل أظهر وسأل بعض الملاحدة ابن الاعرابي فقال أللتقوى لبياس فقيال نعم للتقوى لباس ولاباس وإذارهم الله الناس فلارحم هذا الراس حبأت مجدا صلى الله عليه وسلم لم يكن نساألم يكن عربها والاعتماراف العمامة من غيرادارة تحت الحنك يقول يحاذبني سيني الشعنص المسهى بعبد عرووير يدأن بأخذه مني فقلت له رويدك أى تمهدل فلي النصف الاعلى منه وهوماكانمنه بيسه فخذأن النصف الاخرمنه فلفه على رأسك ومعناه أنه يضربه ومثلاقول الاخر نقاء بهم أسافنا شرقسية \* ففيناغوا شهاوفهم صدورها

فالاعتمار ترشيم لاستعارة الردا وهومعنى قوله نظرا الى المستعار والشطر النصف و البعض من الشئ وقوله بصنعهم أى مصنوعهم اشارة الى أن ما موصولة والعائد محذوف أى بصنعونه و يجوزاً نه المحكم مصدرية والساسيسية والضميران عائدان على الضاف المقدر في قوله ضرب الله مشاخرية انتقليره قصة أهل قرية بعدما عادالى انظها وقسل اله عائد على القرية مرادا بها أهلها فهو كقوله أوهم فاتلون بعدة قوله وكمن قرية أهلكاها (قوله عادالى ذكرهم) بعدما ذكرت تمشلالهم عايشت مسلمة المناقلة بنات القرية مفروضة ضرب بها المشلفات فى تفسير قوله ضرب بها المشلفات القرية مفروضة ضرب بها المشلفات المول أي حسان رجه الله تعالى المهم تعدن أن يراد ما القرية مكالهم الداخلة فى المنسل فالم القول أي حسان رجه الله تعالى الهيم يعدن المالية والهرأ المناقل المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة والمناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة وقوله ما أصابهم من الملاب المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة وقوله ما أصابهم من الملاب أى بمكافلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة وقوله مناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة وقوله مناقلة بعناقلة المناقلة وقوله مناقلة بها والمناقلة والمناقلة والمناقلة بالمناقلة المناقلة المناقلة وقوله مناقلة بالمناقلة المناقلة المناقلة وقوله مناقلة بها والمناقلة والمناقلة وقوله مناقلة بالمناقلة المناقلة والمناقلة والمناقلة

وأضاف الده الغموالذي هووه في الموق والذوال لاومف الرداء نظر اللي المستعادله وقله على المنطولة وقله على المنطولة على على المنطولة الذي ملكت يمنى ودولان فاعتب و من المنطولة الذي ملكت يمنى المنطولة المنطولة المنطولة المنطولة المنطولة والمنطولة والمن

(فكلوامما وفكلواما وفكلوام الماسة الم والمراأ على الله له موسكرما أنعم عليهم بعد مازجرهم عن الكفروهددهم عليه عادكر من التسلوالعذاب الذي حل بهم ما عن صنع الما علم ومذاه بها الناسدة روان روا نعمن الله ال كنتم الماه نعملون) تطبعون أوان صوزعكم انكم نقصيك فن فسلمله الاتهامة الذا) منابعة الاتهامة المالة المالة الاتهامة المالة الما والدم وللم المنزروماأهل لغيراته به فن أضطر غداغ ولاعادفان الله عفورسم المأمرهم بتناول مأحلهم عتدعليم عزمانه لعملم ن حمال النائل الم المالم المالية المال المالية المال المالية ا التعريم والتعامل بأهواتهم فقال (ولا تقولوا الماتعفى ألسنتم الكذب همذا حلال وهذا حرام) كم فالواما في بطون هذه الانعام الصة المرزاالات ومقدفي الحالمادم وتصديرا بالدنانا مصراعترمات في الاحتاس الاربعة الامانم البدليل السباع والمهر الاهلية وانتصاب الكناب الانسولواوهذا حلال وهذا حرام بدل منه أو متعلق بتصف الكنبال القول أى ولاتقولوا الكنبال ي الماتكم فتقولواهد احلال وهدا مرام أومفعول لاتقولوا والكذب منتصب بتصف وما مدرية أى ولا قولواهد الدان وهدا مرام لوصف السنتكم الكذب أى لانعزموا ولاتم للواعبردقول تنطق بالسنتكم عبردليل

كون الماضي مجازاعن المستقل المتمقق وقوعه كمانوهم (قولدأ مرهم بأكل ماأحل الله لهــم الخ) أمروأحل تنازعا قوله الله وماأحل من قوله حسلالا وهوحال من مالاعماد لت عليه من التبعيضية لتكلف الحال من الحرف بلامقتض وخصه لانه لايأهربأكل الحرام والطب مايستملذوقد يكون بمعنى الحالال ف غرهذا ومن ابتدائية أوشعيضية والمقسود بهذا بيان ارتباطه عياقيله بالفاء وقوله صداء فعول لاجله من قوله أمرهم أى صدالهم عن فعله بعد ذلك أوعن الاستمرار عليه وقوله وشكرما أنم بوطئة لما بعده وقوله حل بهم مبنى على التفسير الاقل (قوله تطبعون الخ) يعنى أن هذه مر سطة بما قبلها ومؤكدة له فاماأن تحمل على الطاعة لتطابق الأمرأ وتجرى على حقيقته الباعلي زعهم الكاذب من أن الالهة مقربة لله وشفعا عنده فعبادتها عبادة لدلانه المستحق للعبادة وماعداه ذريسة له وانماأ ولتبهدا لانهم لم يكونوا يخصون الله العادة (قوله تعالى انما حرم الخ) مرتفسيره وقوله فن اضطرأى دعسه ضرورة المخمصة الى تنا ول شي من ذلك غير ماغ على مضطرآ حرولاعا دمتعد قدر الضرورة وسدّ الرمق فالله لا يواخذه بذلك وقوله ليعلمجهولء لمأو علوماعهم وقولهماعداها حال لهمبك برالحاء يمعنى الالوهذابناء علىأن الاصل الاباحة والحرمة متوقفة على الدليل وقوله ثمأ كدالخ توطئة لمابعد موانحا كان تأكيدا لان الحصريفيدأن المحرم والمحلل ماحرتمه الله وأحاد فغديره كذب منهدى فالتصريح بالنهى عن الكذب يؤكده ولاينافسه العطف كامرمرارا وقوله كإقالوا الخمر تفسيره في الانعام (قوله ومقتضى سياق الكلام)وهوالنهي عن التعليل والتمريم بعد تعديد الحرمات والحصروليس هذامن السكوت في موضع السان حتى يكون سا الانه نني لماعداماد كر (قوله الامانم) بسيغة المعاوم أى ضعه البهادليل آخر من السنة وهواستذا من مقدّو تنفزع على ماقدله أي قتنعصرا لمحزّمات فهماذكرالاماضمه الدّلمل وُسكت عن الخمل للاختلاف في حرمتها كمافسيل في النقه والجربضة من جع حياروا لاهلسة هي الجرالمركوبة الاالوحشية فانقلت كيف يضم اليهاماذكرمع الحصر المنسافية قلت هولا يشآنيه لانه حصراضافي النسمة الى ما حرموه ولات المذكورات المتحرم في الماضي فتأمّل (قوله وانتصاب الكذب الخ) هذا الوجمه لقراءة الجهور بكسرالذال ونصب الماء وقدوجهت بوجوه منها هذا وهوأنه مفعول به وقوله هذا حلال الخبدل منهبدلكل وقسل الهمفعول مطلق فلايكون هذا بدلامنه لانهمقول القول وفيه نظر لانه يجوز أن يكون بدل اشتمال وهذامن ابدال الجلة من المفرد قال ابن الحاجب رجه الله تعمالي وهذا بنا على أنّ القول هل هومتعداً ولاوماعلي هذاموصولة والعائد محسدوف والمعنى لاتقولوا هذا حسلال وهذاحرام لماتصفه ألسنتكم بالحلوا لحرمة فقدم الكذب علسه وأبدل منه واللام صلة للقول كايقال لاتقل النسذانه حلال أى في شأنه وحقه فهي للاختصاص وسيأتي لها تفسير آخر وفيه اشارة الى أنه مجرد قول باللسان لاحكم مصم عليه (قوله أومتعلق بنصف) أي بيان وتفسيرة على ارادة القول أي تقديره بعده لمكون قوله هذا جلال وهذاح اممقولا ومعمولاله والجلة مسنة ومفسرة لقوله تصف الخلتصدرها بالفاء التفصيلية كافى قوله فتويوا الى بأرتكم فاقتلوا أنفسكم كاذكره المصنف رجمه الله تعالى ويحمل أنه بيان لحاصل المعنى بلاتقدير وقبل انه بتضمين القول أى قائلين ذلك واللام يحالها وقوله فتقولوا جواب ألنهى ولاتعقيدفيه كافيبت الفرزدق كاتوهم اذلاتقديم ولاتأخيرفيمه وقوله لماتصفه اشارة الح أتماموصولة عائدهما محذوف (قم له أو مفعول لا تقولوا) أى قوله هذا حلال وهذا حرام مقول القول والكذب مفعول به اتصف فهومعطوف على قوله وهذا حلال وهذا حرام بدل منه وهي معطوفة على الاسمسة قبلها الإجال حتى يتوجه ماقبل انه عطف على قوله أومتعلق لكنه مع ماعطف عليه كان تفصيلا متعلقها بقوله وانتصاب الكذب بلاتفولوا وهذاليس كذلك فالوجه عطفه على جله وانتصاب الكذب بلاتقولو الخ بتقدير مبتداأى وهومفعول لاتقولوا ولابتكلف ترجيه مع أنه طاهر وتردد المعرب فحوازكون الكذب تنازع فيه تقولوا وتصف واللام على هذا التعليل وبيان أنه قول لم فشأعن جة ودليسل كأشار

الده المصنف رحمه الله تعالى وارس شكر ارمع قوله لنف ترواعلى الله الكذب لان هذا لا تبات الكذب مطاقا وذلك لا تبات الكذب على الله فهو اشارة الى أنهم لتمر نهم على الكذب اجترؤا على الكذب على الله فنسبوا ما حلاوه وحرّموه المه (قوله ووصف ألسنتهم الكذب مبالغة الخ) هذا على جعل الكذب مفعول تصف فنه ممبالغة في الحدب كانت مجهولة حتى كنف فنه منافعة الكذب كانت مجهولة حتى كنف كلامهم عن ماهمة الكذب وأوضعها كانسار المدال الذي فتصف عدى وضع فهو بمنزلة الحدوال تعريف الكذب للبنس كان ألسنتهم فهو بمنزلة الحدوال تعريف الكاشف عن ماهمة الكذب فالتعريف في الكذب للبنس كان ألسنتهم اذا نطقت كشفت عن حقيقته وعليه قول المعرى

سرى برق المعرّة بعدوهن \* فبات برامة يصف الكلالا

ونحومنهاره صائم اذاوصف اليوم عايوصف به الشخص لكثرة وقوع ذلك النعل فيه وكذلك وجهها يصف الجال لانوجهها لما كان موصوفا بالجال الفائق صاركا "نه حقيقة الجال ومنبعه الذي يعرف منه حتى كا "نه يصفه و بعرفه كقوله

أضعت عنك من جود مصورة \* لابل عنك منها صور الحود

فهومن الاستنادا لمجازىأ ونقول ان وجهها يصف الجال بلسيان الحال فهواستعارة مكنسة وعلسه اقتصر في الكشف كائه بقول مابي هوالجال بعينه ومشله واردفى كلام العرب والعجم هذا زيدة ما في شروح الكشاف وما في الاتنه أبلغ من المشال المذكور لما سمعت (قول وقرى الكذب المرالخ) تسعفسه أباالبقاء رجه الله تعالى لكنه أسمح في قوله من ما اذا لمبدل منه هي مع مدخولها وفيه ردّع في الزمخشرى اذجعله نعتالما المصدرية مع صلتها لان المصدر المسبولة من أن وما المصدرية ، ع الفعيل معرف ة كالمفتمرلا يجوزنعت وكذا أخواتهما فلايقىال اعجسني أن تقوم السريع بمعنى قيامك السريع (قولهوالكذب) معطوف على ما قبله أى وقرى الكذب بضم الكاف والذال المخففة جع كذوب كصبوروص وأوجع كذاب بكسرال كاف وتعفيف الذال مصدر كالقتال وصف به مبالغة وجع على فعلكيكتاب وكتب وقدل انهجع كاذب كشارف وشرف وتوله وبالنصب هي قراءة مسلمن محارب كانقلدان عطمة رجدا لله تعالى وخرجت على وجوه أحدهاأ نهامنصوبة على الشستروالذم وهي نعت للالسنة مقطوع والثانى أن يكون ععني الكلم الكواذب يعني أنها مفعول يهاوالعباه للفها اتماتصف أوالقولأى لاتقولوا الكلم الكواذب والشائث أنه منصوب على أنه مفعول مطلق لتصف من معناه على أنهجع كذاب المصدرول عدمتركه الصنف رحمه الله تعالى وأعرب هذا حلال الخ على مامر ولااشكال في ابداله لانه كام ماعته ارموا ده وكلامان طاهرا (قوله تعليل لا يتضمن معنى الغرض) بعني أنها لامالصبرورة والعاقبة المستعارة من التعليلية كامر تحقيق أدماصدومهم ليس لاجل هذا بل لاغراض أخر يترتبء لمهاماذكر وقال المعرب يجوزأن تكون للتعلىل ولايبعد قصدهم لذلك وهو بدل من لماتصف لات وصفهم الكذب هوا فتراعلي الله أومتضمن له كامر عاله أبوحسان رجسه الله تعيالي وهوعلي تقدر حعل مامصدر ية امااذا كانت ععني الذي فالام ليست للتعليل فيسيدل منهاما يفهم التعليل واغيا هي متعلقة بلانقولوا على حددها في قولك لا تفولوا لما أحسل الله هدذا حرام أي لا تسمو مبهدا الاسم وقدمرلها توجيه آخرةربب من هدا قيل ولامانع من ارادة التعليل على الموصولية أيضا (قوله لما كان المفترى) أمم فاعدل أى الكاذب وقوله نني عنهم الفلاح أى الظفروا لفوز بمطلوب يعتسدبه وأثما ماقصدوه فأمر قلسل منقطع مفص الى المسران والعدداب المخلد فلاعسرة يه كاستصرحه والسه أشارالمصنف رحه الله تعالى بقوله وينه الخزقوله أى ما يفترون لاجله) يشيرالى أن قوله متاع خبرميته بحذوف تقديره ماذكرلامناع مبتدأ وقلىل خبره لان النكرة لايخبرعنها بدون مسوغ وتأو يلايتاعها له ونحوه بعيد وقوله منفعة الخ تفسيرلقوله متاع (قوله أى فيسورة الانعام) فيسل وفي هذه الآية دليسل

ووصف ألسنتهم الكذب مسالغة في وصف كالمهم بالكذب لأن تصقعة الكذب كان عجولة والسنتهم تصفها وتعزفها بكادمهم و الكلام تقولهم مذاولذلك عدمن فصيح الكلام القولهم وجههابصف المال وعينهاتصف المحر وقرى الكذب فالمستربة لامن ما والكذب مع كر يدوب أوكذاب الرفع صفة للالسنة وبالنصب على الدم أوعدى الكلم الكوادب (لتفترواعلى الله الكذب) تعلى لاستضمن معنى الغرض (ان الذين يغترون على الله الكذب لاية لمون)الكالمان الفترى يفترى لتعصيل مطلوب نفي عنهم الفلاح وبينه بقوله (مناع قليل)أى ما نفترون لاحله أو ماهم و معنفعة قلله نقطع عن قريب (ولهم عذاب أليم) في الأحرة (وعملي الأنين هادوا حرمناً ماقصصناعامِك) أى في سورة الانعام في قوله وعملى الذين فادوا حرّمنا كلّ ذى ظفر (منقبل)

على تقدّم آية سورة الانعام في النزول لاعلى تقدم سورة الانعام بتمامها حسكما طنّ قلب هـ ذاغف له عمادكوه المصنف رجه الله تعالى فى آخرسورة الانعام من أنها أنزلت جله واحدة فالقائل بى كلامه على مدعىالمصنف رجه الله تعالى وقد تقدم منا كلام فسه (قوله متعلق قصصنا أو بحرمنا) تتقدر مضاف تقسد روعلي الاقول من قبل نزول ههذه الاتية وكذاعلي آلثاني و يحتمل أن يقدر فسه من قسل لتحر مماحة معلى أمتسان وهوأولى ويجوزنمه السازع وقواءعوقبواء أى التحريم علسه أي عسلي ماعوقبوا به فالضميرا لاول للتحريم والثانى للموصول والفرق بينهمو بتن غسرهم في التحريم أنّ هــذه الامتة لم يحرم عليها الأمافيه مضرة لها وغيره مرقد يحرم عليه ممالا ضررف عقوبة لهم بالمنع حساليهود والتعالى فبظلمن الذين هاد واحرمنا الآية ( قوله بسيبها) فالبا السيسة والمراديا لهالة السيب الحامل لهمءني العمل كالغبرة الجاهلية الحاملة على القتل وغيرذلك وقوله أوملتبسين فهي للملابسية وقوله لتعماله بالمالله وعقابه متعلق تتقسد رملته سن تعلساله يعني أنه فسره بمباذكر فشميل الحاهل بماذكراداعلسوأ لغلبة شهوته فسسبه غلبة الشهوة ويصدق عليه أنه ملتبس بالجهالة المذكورة وعدم التدر بالنصب معطوف على الحهل ولغلبة الشهوة متعلق علتسين وقسل بقوله عنوا السوء وغيرهمنصوبمعطوفعلى الافتراء (قولهمن بعدالتوبه) لميذكرالاصلاح كافح بعضالتفاسير لانه مندرج فى المتوية وتكممل لها وليس شيئا آخر ثم نظم هده الآية واعرابها كقوله تعالى ثم ان ربك للذينها برواظ ذاترك التعرض له انترب العهد وقوله يثب على الآنابة وهي التوبة أى تفض لامنه فانَّمقتضاهاالعنبولاالاثابة (قوله لكماله واستجماعه فضائل الخ) أىالامَّةأصـل.عناهاالجاعة الكثرة فأطلقت علمه لاستحماعه كالتكاد لأتكاد توجدفي وأحدبل فيأمة من الام واستشهد عليمااستشهادامعنو بابالبيت المذكور وهولايى نواس الشاعر المشهو رمن شعر يحدج به الفضل بن الربيع الوزيروهو

قولالهر ون امام الهدى \* عنداحتفال المحلس الحاشد نصيحة الفضل واشفاقه \* أخلى له وجهد المن حاسد بصادق الطاعة ديانها \* وواحد الغائب والشاهد أنت على مابك من قدرة \* فلست مثل الفضل بالواجد أوجده أنته فعام له \* لطالب ذال ولانا سلسد وليس لله عستنكر \* أن يجسع العالم في واحد

وقوفه وليس تله روى ليس من الله كماف نسخ هذا الكتاب والمشهور فى الكتب الادبسة ليس على الله ومستنكر بمعنى مستغرب فلا بقال الاحسن أن يقول ليس من الله بمستبدع والبيت ظاهر غير محتاج المتفسير وقد تبعه كثير من الشعراء في هذا المعنى وقوله وهو أى ابراهم عليه الصلاة والسلام رئيس الموحدين أى في عصره وقوله قدوة المحقفين لانه أقول من نصب أدلة التوحيد فقوله الذى المؤسسان المواب مجاز والزائعة المائلة عن السداد وقوله بالحج الدامعة أى التي تمام الحصم يحيث لا يقدر على الجواب مجاز من دمغه اذا شعبه شعة بلغت دماغه (قوله ولذ لل عقب ذكره بتريف) في نسخة بالما وفي أخرى بدونها وعلى الشائية فهو بالتشديد من قوله عقبه أذا خلفه تم تعدى بالتضعيف الى مفعولين و يجوز رفع ذكره فانه يقال عقب العضوي المنافرة والمرافعة على المنافية على المنافرة والموالا مسلوعة بالنسخ لا يلتفت المسلانه موجود في نسخ مصعبة عندنا وعلى الاولى قبل انه من القلب والاصل عقب النسخ لا يلتفت المسلانه موجود في نسخ مصعبة عندنا وعلى الاولى قبل انه من القلب والاصل عقب تريف مذاهب المنسركين بذكره وهو تكلف يؤيد أن تلل النسخة هي العصورة الانعام وقوله من والابطال مستعار من زيف الدراهم اذ جعلها زيوفالا تروح وهذا الشارة الى مامر في سورة الانعام وقوله من الشرك الخاشادة الى ماسبق في النظم (قوله أولانه كان وحده مؤمنا الخ) لانه عليه الصلاة والسلام الشرك الخاشادة الى ماسبق في النظم (قوله أولانه كان وحده مؤمنا الخ) لانه عليه الصلاة والسلام الشرك الخاشات المام المنافرة السلام المنافرة والمنافرة وال

متعلق بقصصنا أو بحرمنا (وماطلناهم) بالتعريم (ولكن كانوا أنف هم يظلون) سنفعاواماء وقبوابه عليه وفيه تنبيه على الفرف سنهم وبين غيرهم في التعريم واله كالكون لامضرة بصحون للعقوبة (م التربك للدين علوا السويجهالة)بسيها أومات سنبها السع المهدل بالله وعقابه وعدم التسدر في العواقب لغلب في الشهو والدوويم الافتراء على الله وغيره (ثم مالوا من يعدد لك واصلحواان ربك من يعدها)من بعدالتوية (لغفور) لذلك السوء (رحيم) القابراه من الأنابة (القابراه من الأنابة) الماله واستعماعه فضائل لاتكاد نوحله الامفرقة في أشفاص كثيرة كقوله ليس من الله بستنكر أنجمع العالمفي واحد

السس أن المحالة المالات الذي المسالات الذي المسالات المس

قال لسارة لسرعلي الارض اليوم مؤمن غيرى وغيرك كافى المجنارى ومن معانى الامة كافى القاموس من هوعلى المق مخالف لسائر الاديان وهذا التفسيرم روى عن مجاهد والطاهر أنه مجاز بجعله كانه جسع أهلذاك العصرلات الكفرة بمزلة العدم (قول وقيل هي فعلة الخ) الرحلة بضم الرا وسكون الحاء المهملتين وهوالشر يفوغوه بماير-لااليه فهو عِفي مرحول الله والخبة بضم النون والخاوالمجة والباء الموحدة المنتخب المختارفهوعلى هــذابمعني مأموم أى مقسوداً ومؤتميه بمعني مقتدى به في سيرته والآيةظاهرة فالثانى وقيسلانها تحتملهسما كال فالانتصاف ويقوى هسذاالنانى قوله تمأو حينسا البكأن اتسع ملة ابراهسم أى كان أمة يؤمه الناس ليقتبسوا منسه الله برات و يقتفوا بالمارة المباركة حتى آنت على جـــالالة قدول قدأ وحينا اليك أن اتبع ملته واقف ســــيرته أه ( فيو يه ماثلاءن الباطل) أصلمعني الحنف الممل الحسي ونقل الى المعنوى وهو يتعدّى بالى الى الجانب المرضى المأخوذ وبعن الى المتروك وأحدهمامسستانم للا خرواد افسره فى الكشاف الماثل الحماة الاسلام غيرا لزائل عنهاوما فسرمه المصنف رجمه الله تعالى غمر مخالف له لانتمن مال عن الباطل وأعظمه الكفر مال الى الحق وأعلاه الاسلام والعقائد الحقة وانمااختساره المصنف رجه الله تعيالي لئلا يتسكر رمع ما قبله فن قال تفسيرالزمخشرى هوالموافق للغةلم يأت بشئ (قوله كمازعوا الخ) تنسيه على أنَّ فائدته الردعلي هولاً والالم يفدذكره وقوله للتنبيه الخاشارة الى أنه عبربه لانه يعلمنه غيره بالطريق الاولى فلاحاجة الى استعارة جعم القلة للكثرة وهدذا الحاروا لمجرور يتعلق يشاكرا ويجوز تعلقه باجتباء واحتباه الملحال واما خبرآ خرلكان والىصراط يجوز تعلقه باجتباه وهداه على التنازع واجتباه بمعنى أصطفاه واختاره وقوله فيالدعوة الىانقة تعالى في الكشاف في الدعوة الى ملة الاسلام قيل وما فعله المصنف رجه الله تعالى خال من الاعادة فتأمله ( قوله بأن حبيه الى الناس الخ) أى جعله تحبيا في قاويم فهم يتولونه أى يجعلونه والبالهم أي مقتدي به في هديه وسيرته فحسسنة بمعنى سيرة حسنة وعلى ما بعده فالمعنى عطية ونعمة حسنة وقوله لمن أهـــ ل الجنة أى المستحقين له او لمقاماتها العلية فعلى هذا قوله ألحقني بالصالحين أى احشرني مع الاساعليم الصلاة والسلام في الدرجات العلى فلا يقال وصف الانساعليهم الصلاة والسلام بالصلاح لايعدّمد حاواذا قيل المراديا اصالحين الكاملون في الصلاح كافي قوله نعمالي أولئك هم المفلحون ( قوله وثُم المَالتَعظيم الخ )يعني أنَّ ثم المَاللَّراخي في الرتبة فنكون دالة على النَّعظيم وقد مرحصا حب الانتصاف أنهالتعظيم المعطوف فلينظرهل تبكون لتعظيم المعطوف عليسه أيضا ويتحقيقه كماقال المدقق في البكشف ات فيه تعظيما لابدوك كنهه اماللا بذان بأن أشرف ماأوتى خليل الله صلى الله عليه وسلم الساعه لدلالة شم على ساين هذا المؤتى وسائرما أوتى من الرتب والمآثر واما تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ان الخليل عليه الصلاة والسلام مع علومقامه أجل مأأ وتمه اتباع نسناصلي الله علم وسلم له ثم الاحر الماساع المله دون اتباع الخليل علمه الصلاة والسلام اشارة الى أستقلاله فى الاخذعن أخذُ عنه ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهذامن بدائعه رضي الله تعالى عنه ثمان تخصيص ابراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام صريح ف جلالته بكل وجه فلا يردعليه أنه تفوت الدلالة على جلالة المؤتى فى الوجه الثانى كما قبل وقوله أولتراخى ايامه فهي على حقيقتها وقدّم الاقلالة أبلغ وأنسب بالمقام (قوله ف التوحيد والدعوة الخ) أى لاف الشرائع والاحكام فانه لم يؤم بذلك قيل الدين والملة والشريعة متحدة بالذات محتلفة بالاءتباركابين في محله فكون ماذكر بعد التوحيد من الملة محل بحث ووجهه أنه ليس داخلافى مفهومها ماذكرمن الراد الدلائل ونحوه على تفسيرهم ولابأس في تسمية ما يتوقف عليه تدليغ التوحيد وتوحيد اكابسمي الكلام علم التوحيد مع ما فيه من الادلة ومثله سهل (قوله تعظيم السبت أو التخلي فيه للعبادة) لما كان استعمال جعل فى كلام العرب على وجهيز فتارة

وقبلهي فعله بمعنى مفعول كارسله والنعبة من أمه اذفعاره أواقتدى وفان الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسبرته لقوله انى جاعلانالناس الماما (فانتانته) مطبعاله عامًا بأواصه (حندفا) ماثلاعن الباطل (ولم يك من المشركين) كازعوافان قريدا عانوار عونانهم على ملة ابراهيم (شاكرا لانعمه) ذكر بلفظ الفلة للنسبه على أنه كان لا يعل بشكر النع القليلة فكذب بالكثيرة (اجنباه) للنبؤة (وهداه المصراط منقيم) في الدعوة الى الله (وآنيناه في الديما مسنة) بأن حبيه الى الناسحى الأرباب الملل بولونه و بتنون علب ورزقه أولادا طبهة وجراطو بلافي السعة والطاعة (وانه الم المال ال يَ له بقوله وألحقي الصالحين (مُ أوحينا البك) بالمحدوثم المالمعظمه والتنسيه على أن أحل مأأ وتى الراهم الماع الرسول عليه السلام ملمة ولترانى المد (أن اسعملة اراهم حنيفا فالتوحيد والدعوة الب بالفق وأبراد الدلائل مرة بعداً خرى والمحادلة مع لل أحد على حسب فهمه (وما كان من النسركين) بل كان قدوة الموحدين (انما الجعل السبت أنعظم السبت أوالعلى فيه عبادة (على الذين اختلفوافيه)

بتعذى الحامفعولين وأخرى المدواحدفتعذيه المرالشان بعسلى غسيرمتعادف أولت الاية وجهيز الاول تقدرمضاف وهووبال الست والوبال عام أوهوالمسخ أى جعل الله وبال السيت كأساأ ووأقعاعلي فهى متعدية الهعولين وأتى يعلى لاقتضاء الاول آبها وقدل ات الحال على هــذا متعلق بالمضاف المقدّر والثاني أريضين حعل معني فرض والبه أشار المصنف رجعه الله تعالى بقوله تعظيم الخ والاظهرأن يقول كا فيالكشاف فرمض عليهم تعظيمه وترك الاصطباد والتحلى للعبادة لان التعظيم والتحلي لاشعد مان يعلي وليس فى كلامه ما يقتضى أنّ السعت في الاكه مصدرستت البهود اذا عظمت ستماوان كان ورديهـ ذا المعنى ويمعني الموم المخصوص (قوله على نسهم وهم اليهود) الجساروالمجرورمتعلق باختلفوا وفسيه مخالف للزمخشرى بجعل مااختاره مرجوحا وقدا وردءلمه بجث وهوأت السيت فرنسءلي المختلفين على نبههم وعلى غبرالمختلفين علمه أيضا والقول بأنهم كلهم اختلفوا ممنوع والمثبت مقدتم على النساف وفي بعض نسمخ القاضي هناالاطا تفة منهم وهي تقتضي أنهم لم يختاهوا كلهم (أقول)ان المصنف رجه الله تعالى تسع الامام فمماذكره ويحقىقه على مافى شروح لكشاف ان الاختلاف اتماأن يقع بينهم بأن يكون فرقة منهم محرمة للسنت وأخرى محللة لهأو يقعرمن جمعهم بأن يحسكونوا جمعا محرمتن تارة ومحالسن أخرى لات الاختلاف كإيقه عربين المتنها زعن وهوا لمعروف الذى فسربه قوله أيتحكم منهم فهما كانوا فعه يحتلفون فانه المتيادر يقع بن الفعلن وان لم يقع بن قومين بل وقع من الجسع باعتبار زمانين وهو المرادهنا للي مااختاره المصنف رجمه الله تعالى لانه من ويءن ان عماس رضي اللهء نهيما حيث قال معنى اختلفوا فيه اختلفوا على نسهم فى ذلك حدث أمر هم بالجعة فاختار واالسبت لان اختلافهم فى السبت كان اختلافه سم على نسهم فىذلك الموم وأيده الطمبي رجعه الله بمباروي المجاري ومسلم والنساثي والنماجه عن أبي هويرة رضى الله عنه قال فال رسول الله صلى الله علمه وسلم نحن الاستخرون السابقون يوم القسامة سدأ نهم أويوا المكاب من قبلناوأ وتتنامهن بعدهم ثمرهذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجعة فاختلفوا فهدا ماالته له ذكناس لناتبع فيه اليهودغدا والنصارى بعدغد فلبأأ مراتقه مجداصلي اللمعليه وسلمتنا بعة ابراهم عليه الصلاة والسيلام وقداختارا لجعة قبل فلمااختارا ليهودالسبت فقيل انماجعل السبت الخفعني اختلفوا فيه خالفو اجمعهم نبهم فهواختلاف ينهم وبنانيهم فأذاحكان هدذا تفسيرا يس المفسرين المروى من طرق صحيحة عن إ أفضل النبيين صلى الله عليه وسلم علم أنّ منعه لايسمع وأنّ النسخة المشم ورةهي الصحيحة والى ماذكر أشاؤ المصنف رجمه الله بقوله أمرهم (قوله فرغ نمه من خلق السموات والارض) بعني أنه تعالى لماخلق العالم فيستة أيام بدأ الخلق في يوم الاحدوأ تمه في يوم الجعة فكان يوم السبت يوم الفراغ وقالت البهود نحن نوافق ريناف ترك الاعبال في السبت وقالت النصاري يوم الاحدميدا الخلق فنع وله عبد الناو قلذا نحن يوم المعتنوم القاموالكال فهوأ حق السروروالتعظم كاروى وقوله فألزمهم الله السبت هومصدرع عني تعظم ذلك السوم وقوله وثددالام عليهم توجوب ترك العمل والاصطباد فيه عليهم لمختالفة نيهم في الجعة كامر ولاحاجة الى أن ينال ان البلوى عت لغيرا لختلفين كاقيل (قولة وقيل معناه الماجعل وبال السيت الخ) قدمر بيان اعرابه وقوله وهوالمسخ تفسيرللو بالأىء وبالترك السبت فالمعنى على أنه مصدر سبتت اليهود اذاعظمت ذلك الموم أوو بال ترك تعظيم السبت على أنه اسم اليوم ويؤيده قوله فأحلوا الصد فيده أى فى وم السمت الاأن يحمل على الاستخدام وهوخلاف الظاهرة الولذا اختاره الفاضل المحشى فلا وحمارة وعلى على هذا للمضرة وهذاردعلى الزمخشرى فيما اختاره وقدعرفت وجهه والحيل جع حمله وقدمرت مقصلة في الميقرة (قوله وذكرهم) يعني اليهودوما وقع منهم في أمر السنت على وجه القدّ للمشركين والتوديدلهم عافي مخالفة الانساء عليهم الصلاة والسلام من الوبال كإذكرت القربة التي كفوت بأنع الته غثميلا وهدنآء بي القول الثاني لذكر الويال فه تقدرا وأتماعلي الاول فلياص من أنه جواب عمايقال من طرفهم منأت الرسول صلى الله عليه وسلما ذاكان مأمورا باتباع ابراحيم عليه الصلام والسلام فباياله لم يعظم السبت

أى على سيهم وهم البهود آمن هم المحة فأبوا السيدم أن تفرغ والعسادة بوم المحة فأبوا والسيدم أن تعالى فرغ فيه من والورض فألز مهم الله السيد المام والمرابع وقبل معناه أي المعناه المام عليهم وقبل معناه أي المعناه المعناه أي وحرموه أخرى والسيدة والمحلولة والمحل

وهومن ملته على زعهم كماصر حيه الامام (قوله بالمجازاة على الاختلاف الح) قد مرأن الاختلاف هنا عسلى وجهين وأث الاختلاف السابق غيرا لأختلاف الذى هنا وان كان الغاهر جعلهما عسلي نسق واحد فتدبر فالجاذاة باثابة من لم يمتلف وعقاب غيرمو بين كالمه وكالام الرمح شرى هنا مخالفة الماء رفت (قوله ادع من بعثت اليهم) ﴿ وَفِي نُسْحَةُ السَّهُ وَعَامَةُ لِلْفَظِّ مِنْ وَفِيهِ الثَّارِةِ الْيَاقَ المُعمر لعموم دمثته فلايئاس المقيام تنزيله منزلة اللازم كالاشياسي قوله وجادلهم وكون الاسيلام سيبل الله ظاهرلانه الطريق المستقيم (قوله بالمفالة المحكمة) أى الحجة القطعية المزيحة للشبهة وقريب منسه أنّ الحكمةهي الكلام الصوآب الواقع من النفس أجل موقع وقوله وهو الدلملذكر فيسهض يرالمقالة رعاية للغسرأ ولددماعتبارنأ نعثالمصدركتأ وللبمصدومذ كرأو بأن والفعل والمزيح بالزاى المجعة يمعنى المزيل والخطائات فتحرالخياه المتجهة جعرخطابة بفتحه إعلى مأصرح بدفى القاموس وغيره ويجوزفيه الحصيسر واللطابة هي آمرا دالكلام في الدعاءالي الاغراض ونصرما يقصده في المحافل العامّة وهي كالخطبة والمقمعة من الاقذاع وهوار ادمايق عنه المختاطب وان لم يكن ملزما كالمقدمات الاقداعية ولذاخص الاقل بالذواص والشاني بالعوام كآفى الاثر خاطبوا الناسء لي قدرعقولهم وقوله وجادل معانديهم قدرفسه المصاف لان الحدال انما يحتاج المهالمد وقوله التيهي أشهرفهي لشهرتها تسكون مسلمة عندهم لايمكن انكارها غلاف المقدّمات المموهة الماطلة فان الحدل براديدن المسطلن (قوله وسيس شغيهم) المشغب بفتم الغدين المعجة وتسكن وهوالا كثرولاء يبرة بمن أنكرا لفتح كالحريرى في الدر ذوغ ييره وهوته بيج الشير والمرادبة هناالشر والفساد (قوله ان ربك هوأعلم الاكة) هو ضمر فصل للتقوية أوللخصيص والثاني هوالظاهره وكلام المصنف رحمالله نعالى وان احتمل غيره وقوله وهوأ علم عطف على جله ان أوعلى خبرها واشار الفعلمة في الضلال والاحمة في مقابلته اشارة الى أنه مغيروا لفطرة باحد داث المضلال ومقابلوهم استمرّواعليهـ ونقديم أهل الضلال لانّ الكلام فيهم (قوله أى انماعليك البلاغ الح) فيل انه يعني فلا تلم علمهم انأبو ادمدالا بلاغ مرةأوم تبن مثلاات ربك هوأ علمهم فن كان فيه خبر كفته النصيحة البسيرة وم الأخبرونيه عزتءنيه الحبل كإفي الكشاف لا أنّ المعنى فلاتعرض فياءلمك ماس من أيمانهم فامدفع كم قَدَّلُ أنَّ دَلَالَةَ الاسْمِةَ عَلِي الشَّانِي وهو المجازاة مسلمة وأمَّا انْ حصول الضَّلالة والهداية ليس المه فالآيَّة لاتدلعلى على المناوا ثباتا لانه الهـ نشأمن تفسيره بماذكر اه ولايخني أنَّ مافسره به هذا القائل أحسن بمَّـا فالكشاف فان قوله وجادلهم ناطق بخلافه وأتماما أورده علمه فغبرواردلانه اذا انحصر علم الهدامة والضلال فيسه تعالى عبلمأنه لايكون لغيره علها فكنف يكون له حصولها وهوفى غايه الغلهور الايصح عدم دلالة الاستية على ماذكر وقوله فلا الدلن معناه فلا يفتوض البيك فحذف المنفي لدلالة متعلقه بغرينة السياق علمه وتوله وهوا لمجازى لهم يعلمن علم الله به كامر مراوا فلا تغفل ولذا أدرج فسه قوله والمجازاة بألجز عطَّفاعلىالمضاف اليه أوبالرفع عُطفاعلى المضاف ﴿ قُولُه بَمثُلُ مَاعُوقِيمٌ بِهِ ) المفاعلة ليستُ هناللمشاركة والعقاب في العرف مطلق العدّاب ولوا شدا وفي أصل اللغة المجازاة على عذاب سابق لانها ما يقع عثب مثادفان اعتبرالشاني فهومشا كلة وسمياها الزمخشري من اوحة وهي خلاف مااصطلح عليه في المديع وات اعتمرا لاول فلامشا كلة أمه ولذالم يذكرها المصنف رجه الله تعالى فن قال لاوجه للمشآ كلة لم يصب (قوله لماأمر وبالدعوة وبينه طرقها الخ عال الامام هذا هو الوجه الصيح الذي يجب على الا يه عليه الربط بما قىلەدأ ماالوچەالات تى فىعسىد خدالمافىدە مى عدم الارتباط المنزه عنه كلام رىب العزة وعلى هذا تىكون هذه الاكتة مكنة كإقاله الزالنجاس وعلى الثاني تبكون مذنبة كاصرح به المسنف وجه الله تعالى في قوله في أقل السورة انهامكمة الاثلاث آمات في آخرها فعدمدنة (أقول) كون هذه الآية مدنية كاصرح به المسنف وكون سب زولها قصة حزة رضي الله عنسه مصرحيه في كتب الحديث والنفسيروم وي عن جاعة من العداية رضوان الله عليهم كافى تعرج أحاديث الكشاف المعافظ ابن حجره قالى القوطي أطيق

بالجازاة على الاختلاف أو بمبازاة هيال فريق عاسمقه (ادع) منعسالم (الحسيل دبان) الحالاسلام (بالمكمة) بالمقالة المحكمة وهوالدا ل الموضح للمقالذ في للشبهة (والموعظة المسنة) المطامات المقنعة والعبرالشافعة والاولى لدعوة خواص الامة المالب للمقائق والثانية لدعوة عوامهم (وسادلهسم) وسادل معاند يهسم (بالق هي ألطريقة التيهي المسنطرق الجادلة من الرفق واللين والشار الوجه الايسر والمقدّمات التي هي أشهر فان ذلك أنفع في تسكيد الهجم و المدين شغبهم (الأربال هو أعلى ضلعن سيله وهو أعلم الهمدين) أى انماعلمك السلاغ والدعوة وأماحه ول الهداية والصر الالوالحازاة عليه مافلاالك بلاقة أعلم الصالين والمهدين وهو المعاذى أعم (وانعاقب م فعاقدوا عنسل ماعوقسم به الما أمر وبالدعوة وبين له طرقها

أشاراليه والحامن شايعه بترك المفالقة ومراعا العدل مع من يناصبهم فالآلدعوة لا يفك عنه من حيث انها تتغين رفض العادات وترك النهوأت والقدح في دين الأسلاف والمكر عليهم بالكفروالضلال وقبل انه علمه السلام لمارأى حزة وقدمثل بدفقال واللدلن أظفرا الله بهم الامثلن بسمعين مكاول فنزلت فعلنه بالمونة وفيه دليل على أن المقتص أن عامًا المانىوليس فأن يجاونه وحشعلى العنه تعريضا بقوله وان عاقبتم وتصريحا على الوج الاستديقوله (ولأن صبرتم لهو) للعنبر (خم العابرين) من الانقام المستعمن تم صوبة الامربدرسولانة أولى الناس بدر بادة عله بالله وونوقه عليه فقال (واحد بروما مبراء الاباله)الا يوفيقه وقديته (ولانعزن عليم على الكافرين أوعلى المؤمنين ومافعل الم (ولانان في نسبق يم ايمكرون)

أحسل التفسيرعلي أن حسده الاكية مدنية نزلت في شأن حزة وضى الله عنسه والتمثيل به ووقع ذلك في صحيم المفارى فلاوت ملاذكره الامام وأماماذكره ونصو الترثيب وعدم الارتباط فليس بشي فان ذكرهده القصة للتنسه على أن الدعوة لا يعلو من مثله وأن الجادلة تعرالي المحادلة فارا وقعت فاللا ثق ماذكر فلافرق ينهوين الوجه الاول عسس الماك وخصوص السب لايناف عوم المعنى ونفسسره عامر وقوله شابعه بالنسن المجمة والعن المهملة أىمن المعموعة من شيعته وفي نسخة تابعه بالمنساة وهي بمعناها يعني أنَّ الله تعالى اشارالى النبي صبى الله عليه وسلم وأتساعه بماذكر وقوله المخالقة ضبط بالخاء المعمة والقاف أى التخلق والاتصاف به في معاملة الخلق ولوقر تت بالفاء كان له وجه وقوله بناصهم بالصاد المهولة بمعنى بعاديهم وعاربهم وقد يخص المنصب في العرف بعدا ومعلى و يغضه رضى الله عنه ومنه الناصبة وقوله من حسث انهاأى الدعوة ورفض وفي نسخة رفع عفى ترك أى تنضم السكايف بذلك وقوله والقدح أى الطعن في دين أسلافهم في الحياهلة وهومعطوف على المقدّر قبل رفض أوهومعطوف عليه (قوله وقيل الخ) سع فىتضعيفه الامام وقدعرفت أنه لاوجهله كامن وقوله قدمثل يهجهول مشددمن آلمثله وهي القتل بمآ بمخالب المعتادة وفعل مثله بعدالفتل وقدشق بطن جزة رضي الله عنه وأخرج قلمه وقوله بسدهين حذف ثميزه وهو رجلاللقرينة علمه وقوله مكانك خياب لحزة رضى الله عنه النزيد منزلة الحي اسكونه سيدالشهدا. وقوله فكفرعن يمنه أن قدل بتعو مزالكفا وة قبسل الحنث فظاهروا لافالفا فصيحة أى فأظفره الله بهسم وَكُفُر الْحُرْ الْقُولُةُ وَفِيهُ دَلْمُ لِي أَنَّ الْحُرْ) المقتصاسم فاعل القصاص ومماثلة الجاني أن يفعل به مشل مافعل في الجنس والقدر وأتما اتحاد الآلة بأن بقتل مجرمن قتل به وبسيف من قتل به فذهب البه بعض الاغة ومذهب أى حنيفة رجه الله الدلاقو الابالسيف فان قلت هذه الآية صريحه فى خلاف مذهبه فيا معناهاعندهم فلت القتل مالخرونيحوه لايمكن بمباثلة مقدا دهشدة وضعفا فاعتبرت بماثلته في القتل وازهاق الروح والاصل فيهاالسهف كأذكره الرازي في احكامه وقداختلف في هذه الاسّ بة فأخذا لشافعي يظاهرها وأجاب الحنفية بأن المماثلة فى العدد بأن يقتل بالواحد واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا مثلن سسمعين منهم لماقتل جزة فنزات هذه الاكية فلادا لرفيها وقال الواحدى انهامنسوخة كغيرها من المثلة وقسه كلام في شرح الهداية وقوله يجاوزه معناه ريد في مقداره وقوله وحث على العفو تعريضا ) لما في ان الشرطية من الدلالة على عدم الجزم يوقو عما في حيزها فيكانه قال لا تعاقبوا وان عاقبتم الخ كقول طبيبلريض ألهءنأ كلالف كهةان كنت تأكل الفاكهة فكل الكمثرى وقوله على الوجه الاكد بالمدأ فعل تفضل أىالا كثرتو كمدالمافيه من القسم المقدروا لحواب بالاسمية والتنصيص على الخبرية وفي ألاول وكند لسافى كلة الشرطمن جعله تمايشك فى وقوعه مع التعريض الذي قديكون أبلغ من التصريح وانعافهتر بمعنى انأردتم المعقاب وقوله للصمرا شارة الى أنهمن باب اعدلوا هوأقرب للتقوى وفي نسطة أى الصبر (قوله للصابرين) فى المكشاف المرادبهم المخاطبون فالتعريف للعهدوض فيه الظاهرموضع المضمروا لمسراكرا جع اليدالضمر صبرهم أيضائنا من الله عليه بأنهم صابرون فى الشد الدفال سبرمن شبهم فلا يتركونه اذن في هدد القضية ونحوها أووصقهم بالصفة التي تحصل لهم اداصروا على المعاقبة فهوعلى حدمن قتل قسلاأ والضمر لخنس الصرالدال عليه صبرتم والمراد بالصابر بن بونسهم فيسدخل هؤلاء دخولا أولساقيل وكالام الصنف رجه الله تعالى ظاهر في هذا واختاره لمافيه من العموم وفيه نظر (قوله صرح الامريه). تعلق بالامر واستعمل صرح متعديا بنفسه لانه يقال صرح الامر وصرح به اذا كشفه وبينه متعدياً ولازما كماصرحيه أهل اللغة أي خص الرسول صلى الله علمه ويسلم دون من معه بالتصر بحبالا من بالصبروعلمأ مرغره بهضمنامن قوله ولنن صبرتم الخوفى قوله عله بالله مايدل على أنه يصعرأن يقال عملت الله كعرفت الله وقدمناه فيمحلآخر وقوله وثوقه علمه أىاعتماده علمه ولذاعداه بعلى وانكان الظاهريه أ وقوله شوفيقه يعنىأنه فيممضاف مقدولا قتضاه المعني له وقوله عملي المكافرين أي عملي كفرهم وعدم

هدايتم وقبل على أراهم (قوله في ضبق صدرالخ) فيه استعارة تبعية كالمنازنية كإيقال زيدي نقمة بعله النقم ونحود المن الغموم لشدته كانه لباس أومكان محسط به وقدل الله من إلقلب الذي شعيع عليه أمن البس لابتضم الصدووت فالانسان ولسرالانسان فيموقد تضمن من الطف ماحست موهوأن المنسق عظم حتى صاركالشئ المحيط به من جب عراك لمواكب وهوفي المعنى كالأقل الاأنه لاداعي الم ارتبكاب القلب مع الاستغناء عنه بمساص وقوله من مكرهم أشارة المحات مامصدرية وقوله وهمَّا لغنسان أى الفق الذى هومنه وووالكسر المقروبه فهمامصد دان كالضرب والكبروالقول والقيل وقوله هامتعلق بقرآ أوهوصفة وأصلهضت مخفف كمتوست أىفي أمرضت وردمالقال مي بأن الصفة غرخاصة بالموصوف فلايجوذا دعاء الحذف ولذلك وأذمررت بكاتب وامتنعيآ كل وهو منوع لانداد إكانت الصفة عامة وقدر موصوفعام فلامانع مهنته 🗫 المعاصي بيبان لمنعوله المقدر ونسسياتي لأتقذير آخر ويدخل فيهازيادة العقاب ويجوز تنزيد منزلة اللائم (قو له في أعالهم الخ) يتني أن ماقيله تخلية وعدا تصابة وقوله الولاية أى تولى أمورهم وكفايتها والفضل الاحسان والجارواني ورمتعلق عاتعلق بمعرسان المعتوفيه لف ونشر وقولة أومع الذين اتقوا الله أى خافوه والمعنى خافوا عقابه وأشفقوا منه فشفقوا على خلقه يعدم الأسراف في المعاقبة وهذا التفسير مناشب لماة له أتم مناسبة والاحسان عملي الاقل بمعنى حمل الشئ حسمة اوعلى الثاني ترك الاسائة كاقبل \* ترك الاساقة احسان واحال \* والحديث المذكور وقع في التفاسيرمرو ياعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو موضوع كإقاله العراقي غت هذه السوو عمدانته

\* (تما المزالفانس وبايه المراالسادس أوله سورة الاسراء)

وران والنام وال

To: www.al-mostafa.com